معنى للين بن لعربي

# 

همراه با تعلیقات ابن سردکین و عند العابات فی شرح ما افتاعت علیه التجلیات

> تحقیق عنمان لسماعیل رحیی

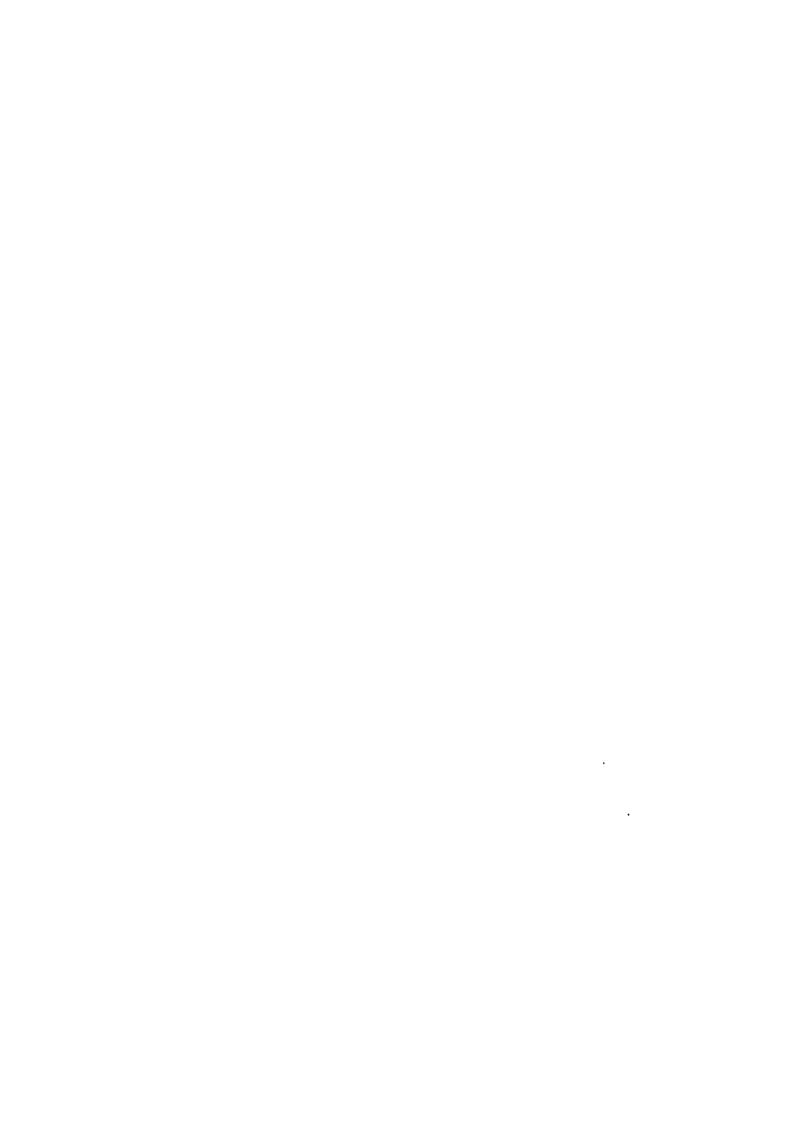

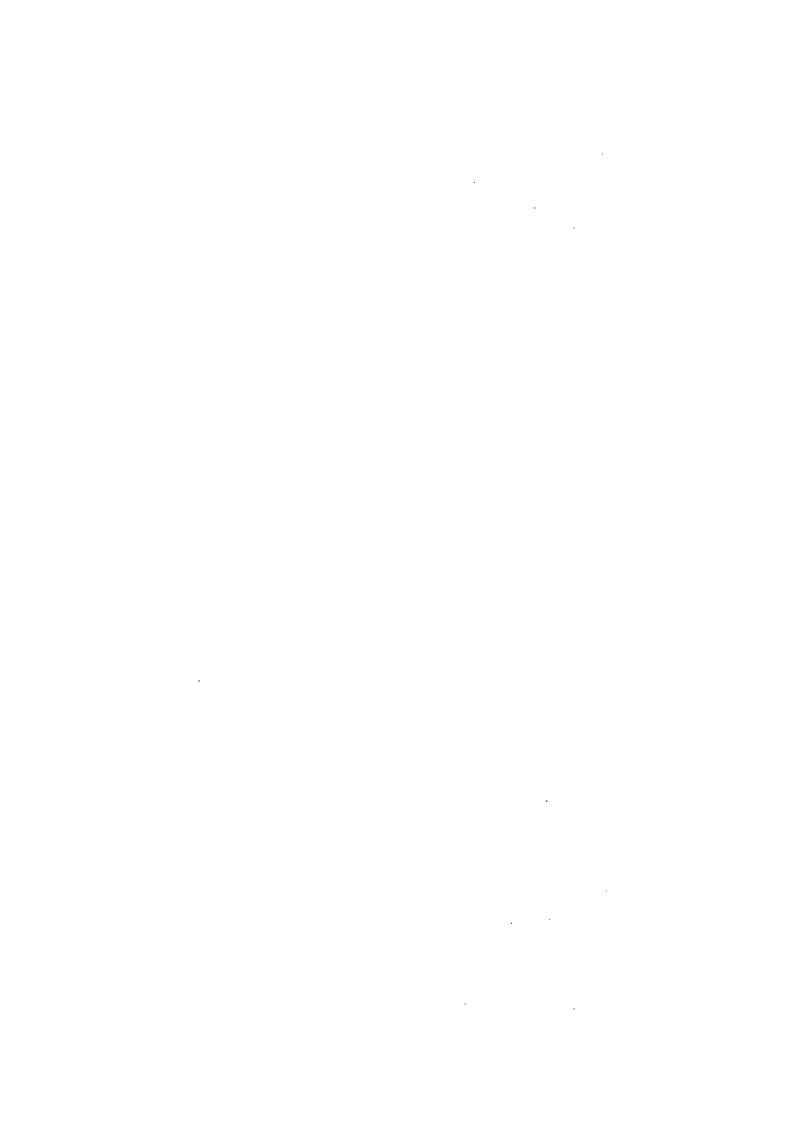



# محيى الدين بن العربي

# التجليات الالهية

همراه با تعلیقات ابن سودکین و کشفالغایات فی شرحمااکتنفت علیه التجلیات

> تحقیق عثمان اسماعیل محیی

مرکز نشر دانشگاهی طهران، ۱۴۰۸هـ/۱۹۸۸م



· کتاب التجلبات الالهیة عیم الدین بن العربی تحقیق عثمان اسماعیل یحیی مرکزنشد دانشگاهی، تهران ۱۳۶۷

## فهرس الكتاب

|     | ÷ 0 %                                      |
|-----|--------------------------------------------|
| ينج | مقدمهٔ فارسی                               |
| ۲   | مقدمة المحقّق                              |
| ۸Y  | نص الكتاب                                  |
| ۵۳۷ | فهارس الكتاب                               |
| ۵۳۷ | فهرس الآيات القرآنية                       |
| ۵۴۷ | فهرس الاحاديث                              |
| ۵۵۱ | فهرس الروايات والاخبار والامثال            |
| ۵۵۴ | فهرس الاشعار                               |
| ۵۵۹ | فهرس الاصطلاحات الصوفية والفلسفية والعلمية |
| 9.9 | فهرس عمومي                                 |
| ۶۵۹ | الم فهرس المراجع                           |
|     | ~                                          |



# بسم الله الرّحن الرّحيم

#### مقدّمهٔ فارسی

این کتاب مشتمل است بر التجلیات الا لهیة از شیخ اکبر ابن عربی (۶۳۸-۵۶) و شرح آن به نام کشف الغابات فی شرح ما اکتنفت علیه التجلیات از مؤلفی ناشناخته و تعلیقات ابن سود کین (۶۴۶-۵۷۹) بر آن، که با مقدمه و حواشی استاد عثمان یحیی نخستین بار در ۹ شماره از مجلهٔ المشرق (۶۷-۱۹۶۶) در بیر وت به چاپ رسیده بود. تصحیح دقیق و مقدمهٔ عالمانهٔ استاد عثمان یحیی در تحلیل کتاب و بر رسی مبحث «تجلیات» و «توحید» و نیز حواشی محققانه و پر فایدهٔ او اهمیتی خاص به این کتاب بخشیده است. و دریخ بود که چنین اثری نفیس در صحایف پر اکندهٔ مجلهای دیریاب مستور و مهجور عاند. اینک متن کامل کتاب تحت نظر مصحح دانشمندش پس از تصحیح اغلاط مطبعی عیناً به طریق افست به چاپ می رسد. مزیت بزرگ این چاپ فهارس متنوع و دقیقی است که آقای عثمان یحیی خود برای آن تهیه کرده و در تهر ان به طبع رسانیده است. برای تعمیم فایده خلاصهٔ بخشی از مقدمهٔ مصحح را که در بارهٔ متن و شرح و حاشیهٔ التجلیات است در اینجا می آوریم.

کتاب التجلیات الالهیة از جمله آثاری است که ابن عربی در اوائل اقامتش در مشرق اسلامی و قبل از استقرار در دمشق (در سال ۴۲۰) تألیف کرده است. تاریخ دقیق تألیف آن معلوم نیست. ولی چون بر یکی از نسخ خطی آن سماعهایی است به تاریخ ۶۰۶ و ۶۱۷ و ۶۲۷، باید قبل از تاریخ ۶۰۶ نوشته شده باشد. ابن عربی در فهرس المصنفات خود که آن را در سال ۶۲۷ در دمشق نوشته نام این کتاب را آورده است و نیز در اجازه اش به الملك المظفر (نیز معروف به الملك الاشرف، متوفی ۶۳۵) مورت به سال ۶۳۲ در دمشق نوشته نام این کتاب را مورق مورق به الملك الاشرف، متوفی ۶۳۵)

اما تعلیقات ابن سود کین بر کتاب التجلیات در واقع تألیف او به معنی دفیق کلمه نیست. امالی و تقریراتی است از شیخ او ابن عربی. در سال ۶۱۰ مکی از عالمان حلب بر کتاب التجلیات زبان طعن گشود و بر مواضعی از آن (احتمالاً در مسألهٔ تو حبد و مخالفت ابن عربی با صوفیهٔ متقدم در ابن باب) انگست نهاد. شیخ اکبر در آن هنگام در حلب نبود و چون بدانجا بازگشت (در سال ۶۱۰ یا ۴۱۱) ابن سود کین ماجرا را بر او عرض کرد و اعتراضات را بازگفت. شیخ در توضیح و تبیین مشکلات بیاناتی کرد و ابن سود کین آن افادات را نوشت و فراهم نهاد.

دربارهٔ کتاب کشف الغایات فی شرح ما اکتنفت علبه التجلیات که شرحی است بر التجلیات الا لهیه، متأسفانه آگاهیی نداریم، نه مؤلفش را می شناسیم و نه زمان و مکان و آنگیزهٔ تألیفس را، نه در متن کتاب نشانه و اشاره ای به هو یت مؤلف هست و نه در تنها نسخهٔ شناخته شده از آن که در کتابخانهٔ ملی پاریس محفوظ است. بر وکلمان در ناریخ ادبیات عرب (ذیل، ج۲ ص۲۸۴) از کتابی نام می برد به عنوان کشف الغایات سرح کتاب التجلیات که نسخه ای از آن که در کتابخانهٔ رامپور هند است به شیخ عبدالکریم جیلی (متو نی ۸۲۰) نسبت داده شده است، ولی بر او معلوم نبوده که این کتاب شرحی است بر التجلیات الا لهیهٔ ابن عربی یا نه، ما نیز، چون متأسفانه نتوانسنیم بر این نسخه اطلاع یابیم، در این باب نمی توانیم داوری کنیم.

خصابص کتاب التجلّیات میوهٔ خاص کتاب التجلیات در ادای معانی و نصویر افکار نه فقط در میان آثار ابن عربی بی مانند است، بلکه در میان آثار ادبی عرب نیز از نوادر به شمار می رود و از نظر ادبی محض می تواند با رسالة الغفران ابوالعلاء معری نوادر به شمار می رود و از نظر ادبی محض می تواند با رسالة الغفران ابوالعلاء معری (متو فی ۴۴۹) همسری کند. فصول کتاب در بارهٔ «تو حید حقیقی» است در قالب گفت و گو بین ابن عربی و مشایخ متقدم صوفیه. در این گفت و گوها ابن عربی در «حضرتی از حضرات حق و مشهدی از مشاهد قدسی» به صورت شخصی غریب از زمان و مکان جلوه می کند که با خود امانتی دارد، امانتی علمی که بر قدما و معاصران مجهول مانده بوده است. هر یك از مشایخ را می بیند در بارهٔ مسألهٔ توحید و مظاهر گونه گون و جوانب پیچیده اش بتجاهل سؤانی می کند و سبس خود جوابی می گوید. از جمنه بن جوانب پیچیده اش بتجاهل سؤانی می کند و سبس خود جوابی می گوید. از جمنه بن گفت و گوهاست سخن او با شیخ الطائفه جنبد در بارهٔ «توحیدالر بو بیه» و با حلاً ج

۸. شبح سیسی الدین ابوالطاهر اسماعیل بن سودگین اسودگین؟! بن عبدالله النوری متولد ۵۷۹ در مصر و منوبی ۶۴۶ در حنب، از ساگردان و مریدان سبخ اکبر بوده است.

دربارهٔ «نجلی العلیه» و با ذوالنون دربارهٔ «تنزیه و تشبیه». و در بسیاری از موارد عجز مسایخ و علق سخن شیخ اکبر تصویر شده است. سهل تستری از درك معنی «سجودالقلب الی الابد» ناتو آن می تماید و مرتعش در معنی «تو حید حقیقی» به حیرت فر و می ماند.

مباحت این کتاب حول دو موضوع اساسی «توحید» و «تجلیات» است که پایدهای مذهب عرفانی ابن عربی به شمار می رود و شیخ اکبر در این هر دو موضوع دارای نظریات خاصی است که از جهت عمق و اصالت و جامعیت ممتاز است. مبحث «تجلیات» در این کتاب پر اکنده و جای جای همراه با ایجاز و ابهام آمده است ولی موضوع «توحید» بتفصیل تحلیل و نصویر شده است. اگرچه شیخ اکبر در آثار دیگرس نیز به نظریهٔ «توحید» اهتمامی خاص داشته است و لیکن در این کتاب مسألهٔ توحید از هر دو جهت شکلی و موضوعی به طرزی بدیع بحث و بر رسی شده و با مشایخ سلف و صحابهٔ کرام در آن باب گفت و گوشده است. ابن عربی از خلال محاوراتش با مسایخ صوفیه بر آنست که بگوید که مسألهٔ مهم توحید آن چنان که باید محل توجه و اهتمام نبوده و مباحثس با دقت کافی تبیین و تحقیق نشده است. اگر جه مشایخ سلف، دور از تعطیل و تشبیه متکلمان افر اطی و تفریطی، به فکر و اراده و حس و ذوق در وادی توحید و توحید علصانه گام نهادند ولی شیخ اکبر آنان را در بر ابر مقتضیات عظیم توحید و مشاکلش موفق نمی شمر د. به گفتهٔ او هر چند آنان در «توحید الوهی» فر ارفتند و معانی و اسرارش را در برافتند ولی به قلهٔ توحید و کمال آن که «توحید الوهی» فر ارفتند و معانی و اسرارش را در برای است نر سیدند.

#### معرفى نسخههاى خطى

تصحیح و تحقیق کتاب التجلیات الالهیه و تعلیقات و شرحش بر اساس چندنسخهٔ خطی انجام شده است که توصیف آنها در زیر می آید:

آ) در تصحیح کتاب التجلیات الالهیة از شش نسخهٔ خطی استفاده شد:

۱. نسخهٔ ۷، نسخهٔ خطی کتابخانهٔ ولی الدین (استانبول) به شمارهٔ ۱۷۵۹ که در جزء مجموعهای است از آثار ابن عربی که ظاهر ا بهخط خود اوست. کتاب التجلیات از ورق ۳۰ این مجموعه آغاز می شود و در ورق ۴۱ به انجام می رسد. این مجموعه دارای دو سماع است به تاریخ ۶۱۷ و ۶۲۷. خط متن کتاب مغربی و خط سماعات نسخ است و قطع این نسخه ۲۰×۲۵ سم است.

٢. نسخه ٧، نسخهٔ خطى ديگرى از كتبخانهٔ ولى الدين بهشمارهٔ ١٤٨٦ كه در

ضمن مجموعه ای است (ورق ۳۸ ب\_ ۵۲ب) به قطع ۱۸×۲۲ سم و به خط نسخ. ۲. نسخهٔ E، نسخه ای است محفوظ در کتابخانهٔ سلیمانیه (استانبول) به شمارهٔ ۱۵\_۱/۳۵۵۹ در ضمن مجموعه ای به قطع ۲۰×۲۵ سم و به خط نستعلیق ریز دشوارخوان.

۴. نسخهٔ ۲، نسخهٔ کتابخانهٔ ملی پاریس است بهشمارهٔ ۸۶۶۱۴ در ضمن مجموعهای (ورق ۱۲۶ مالی) بهخط نسخ خوش خوانا.

 ۵. نسخهٔ R، نسخهٔ دیگری است از کتابخانهٔ ملی پاریس بهشمارهٔ ۱۸۶۶۴۰/ ۲۶ آـــ۱۵۶، و بهخط دیوانی و بهقطع ۲۳×۱۷ سم.

۶. نسخهٔ ۱۱، نسخهٔ کتابخانه آصفیهٔ حیدرآباد دکن. براساس این نسخهٔ کتاب التجلیات در ضمن رسائل ابن العربی که به اهتمام دائرة المعارف العثمانیه در ۱۳۶۷ هـق/۱۹۴۸م در حیدرآباد منتشر شده به طبع رسیده است و کتاب التجلیات بیست و سومین رسالهٔ آن مجموعه است که در جلد اول (در ۵۳ صفحه) آمده است.

ب) در تصحیح تعلیقات ابن سودکین از این نسخ استفاده شد.

۱. نسخهٔ ۴، نسخهٔ کتابخانهٔ فاتح (استانبول) به شمارهٔ ۱/۵۳۲۲ ۲۳ آ در ضمن مجموعه ای که تاریخ کتابت یکی از رسائل آن ۹۴۷ است.

نسخه B، نسخه کتابخانه ملی بر این به شماره ۱۲۳۰ به عنوان «شرح التجلیات لابن سود کین النوری» به قلم علی بن زکریا بن یحیی الآقسائی به تاریخ آخر جمادی الاولی ۷۳۲. به خط نسخ.

۲. نسخهٔ ۷، نسخهٔ کتابخانهٔ ملی وین به شمارهٔ ۸۳۸۹ به قلم محمدبن محمدالمیدانی مشهور به ابن زاده در تاریخ پنجشنبه ۹ ربیع الثانی ۱۱۴۱، به خط نسخ واضح و دارای تصحیحاتی در حاشیه.

ج) تصحیح کتاب کشف الغایات فی شرح ما اکتنفت علیه التجلیات بر اساس یك نسخه انجام شده است که در کتابخانهٔ ملی پاریس، در ضمن مجموعهٔ شمارهٔ ۸۴۸۰۱ محفوظ است. این مجموعه مشتمل بر دوازده رساله است که نخستین آنها (ورق ۱۱ محفوظ است. این مجموعه مشتمل بر دوازده رساله است که نخستین آنها (ورق ۱۱ مولق) کشف الغایات است. رساله های دیگر نیز همه عرفانی است و چنین می غاید که از مؤلف واحدی است. ولی در هیچ یك اشاره ای به نام مؤلف نیست و در مراجع و منابع نیز ذکری از آنها نیامده است.

احمد طاهرىعراقى

وَيُطَهُرُ كُنُمُ تَطَهُمِرًا ﴾ .

السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا ذات الطهر والنور والصفاء السلام عليك يا أم الشهداء يا ذات الحزن والصمت والبلاء

السلام علیك یا أم ابیها وکهف بنیها وسلوی ذویها وسر الكعبة اطائفیها وروح الروضة لزائریها وبركة النار ومن حولها ومن فیها

> السلام عليك يا شجرة الولاية وركن الامامة والوصاية ونهج الكرامة والرعاية وعلم الساعة ورمز القيامة

السلام عليك يا تربة الجينان ومادة رقائق الجينان لذوي الايمان والعرفان وروحانية القرآن لاهل الذوق والبيان وقرة العين وانس العيان ألهمي يا أماه يا حبيبة فتاة العروبة في بعثها وفتاة الاسلام في تحريرها وفتاة البشرية في تكاملها وكوني لهن جميعاً كما انت في نفسك بسمة الرجاء في ملكوت السهاء ونجم الاهتداء للنور والمجد والعلاء ومثال الاقتداء في الطهر والصبر والولاء

أله على يا اماه يا صديقة فتى العروبة محو الظلم والظلمات ألهميه اشاعة الحق والعدل والواجبات ألهميه فتى الاسلام تحطيم القيود والاغلال ألهميه الانطلاق الى عالم الخلد والمثال ألهمي فتى البشرية معنى الود والسلام ألهميه روح الاخاء والحب والوئام وكوني لهم جميعاً كما انت في نفسك مثل التضمية والفداء ورمز العزم والمضاء في الليلة الظلماء في الليلة الظلماء

سلام عليك يا فاطمة في الاولين سلام عليك يا زهراء في الآخرين سلام عليك با صديقة في كل حين سلام عليك ابد الآبدين . ــ آمين !

(عثمان يحيى، مجلةالمشرق: كانون الثاني ـ شباط: ١٩۶۶ / بيروت)

التجليات الالهية

# بسياسراله يتراارجيم

#### مقدمة عامة

الآثار الصوفية التي نعدها اليوم بقصد النشر ، كلها من مخلفات الشيخ محيي الدين ابن عربي (العربي) أنه واتباعه الاقربين . الهما تنتظم كتاب المدين اللهيمة » للشيخ الالاكبر نفسه ، و « تعليقات ابن سودكين الله » و « التجليات الله سودكين الله » و « تعليقات ابن سودكين الله » و « تعليقات الله » و « تعليقا

١) اسمه الكامل: ابر عبدالله، محمد بن علي بن محمد بن العربي ، الحاتمي العلائي ولد في ١٧ من رمضان ، سنة ٥٩٠ ( $\sim 0.000$  و ١١٦٥/ ٧/ ٢٨ من ربيع الثاني منه رمضان ، سنة ١٦٨ ( $\sim 0.000$  و ١٢٤٠/ ١١/ ١٦٥) و المستشرق الكبير بروكلمان ( $\sim 0.000$  و المستشرق ( $\sim 0.000$  و المستفرق (محمد المستفرق و محمد المستفرق و المستفرق (محمد المحمد و المستفرق و المستف

« Histoire et classification de l'œuvre d'Ibn 'Arabi » par Osman Yahya, Tome I, pp. 113-135 (Institut Français de Damas, 1964) (en abrégé: l'œuvre d'Ibn 'Arabi).

- ٢) «ابن العربي» هي التسمية الواردة عن المؤلف نفسه وعن اتباعه ومؤرخيه القدامى . «ولكن بدأ يعرف بابن عربي لدى اهل المشرق » للتفرقة بينه و بين الفقيه المالكي ، القاضي أبي بكر ، عمد بن عبدالله الاشبيلي ، المعافري ، المتوفي عام ٢١٥ ه . انظر «نفح الطيب» للمقري (GAL. 1, 571) : في صدر تر حمت الشيخ الاكبر ؛ وانظر ايضاً «ترحمة المؤلف » الملحقة بآخر كتاب «الفتوحات المكية » ، طبعة القاهرة سنة ١٣٢٩ هجريسة ؛ وايضاً : «ملحق بروكلهان » (Supp. I, 790) ، تعليق رقم ١ .
- ٣) بدأ انصار ابن عربي منذ عصر متأخر (ابتداء من اراسط القرن العاشر الهجري ، على ما يظهر) يطلقون على شيخهم لقب « الشيخ الأكبر » . وهذا لم يكن اعتباطاً : انه القرن الذي شيد فيه ضريحه العظيم وبجواره المسجد الذي يحمل اسمه ايضاً في صالحية دمشق ، بأمر السلطان الثاني سليم الأول ، بعد فتحه المدينة ( سنة ٩٢٢ هجرية ) ، انظر : . Islamologie » par F الثاني سليم الأول ، بعد فتحه المدينة ( سنة ٩٢٢ هجرية ) ، انظر : . كان في نظر اتباعه بمثابة « رد اعتبار » لمقام الشيخ ، الذي درس قبره ، بل اصبح مرمى القاذر رات .
- ) هو الشيخ الزاهد ، ابو الطاهر ، شمس الدين اسماعيل بن سود كين (أو سود كين) بن عبدالله النوري . ولد بمصر سنة ١٥٥ (او ١٥٨ ) وتوني بحلب سنة ١٦٠ . انظر ترجمته في «تكملة اكال الاكال في الانساب والاسماء والألقاب » لجال الدين ابي حامد ، محمد بن علي المحمودي ، المعروف بابن الصابوني ، المتوفي سنة ١٩٠٠ ، ص : ٢٧-٢٠ ، نشر الدكتور مصطفى جواد ، من مطبوعات المجمع العلمي العراقي سنة ١٣٧٧ / ١٩٥١ . وانظر ايضاً : «الجواهر المضية في طبقات الحنفية » لعبد القادر بن محمد القرشي ، المتوفى سنة ١٥٧٠ ، الجزء الأول ، ص : ١٥١ ، طبع «حيدرباد» سنة ١٣٣٢ ؛ «شذرات الذهب من اخبار من ذهب » لابن العهاد الخبلي ، المتوفى سنة ١٩٠٨ ، نشر مكتبة القدس، القاهرة سنة ١٥٢٠ ؛ (وانظر اخبراً الملاحظة الحاصة بابن سودكين في «كتاب شفاء السائل لهذيب المسائل » لابن خلدون الشهير ، المتوفى سنة ١٨٥٨ ، نشر الاستاذ الفاضل محمد بن تاويت الطنجي ، من مطبوعات جامعة انقرة ، المتوفى سنة ١٩٥٨ ، ص : ٥٩ ، تعليق : ٣ .

عليها ، و «كشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليـــه التجليات » لمؤلف مجهول . فهي اذن ــ أعني هذه النصوص ــ تدور حميعاً حول كتاب « التجليات الالهية » متناً وشرحاً وتعليماً .

#### « التجليات الالهية » و « التعليقات » عليها .

لا ادري حتى الآن تاريخ تأليف كتاب «التجليات» (على وجه التحديد، ولا المكان الذي حرر فيه ، ولا الظروف التي دعت الى انشائه . وكل ما لدينا من وثائق في هذا الصدد هي ثلاثة «سماعات» (٢ على الكتاب السالف الذكر «السماع » الأول بمدينة حلب سنة ٢٠٦ للهجرة (٣ ، و« السماعسان » الآخران

#### 1) بخصوص كتاب التجليات الالهية انظر:

Osman YAHYA « L'auvre d'Ibn 'Arabī », II, pp. 488-491.

٢) «الساعات» - مفردها «سماع» - أو «إجازات السماع» هي ، كا يرى الاستاذ المحقق صلاح الدين المنجد: «صورة من الصور التي عرفها (علماونا) القدامي عن «الشهادات العلمية» التي يمنح اليوم (في المعاهد والجامعات)». الما في غاية الاهمية من ناحية تاريخ العلوم والآداب عند المسلمين الاوائل. - والفرق بين «السماعات» قديماً و«الشهادات العلمية» اليوم، «ان الأولى شهادات فردية تثبت عند سماع كتاب واحد، وأن الثانية بمنح لمجموع من الدروس يقرأها الطالب». - هذا ، وبجب « تمييز اجازة السماع من اجازة الاقراء. فهذه ينص فيها على أن شيخا قد أقرأ طالباً كتاباً ما فقط، أو أن طالباً قرأ على شيخ هذا الكتاب. أما في اجازة السماع فلا بد من ساممين غير القارئ». - انظر هذا كله في : « اجازات السماع في المحطوطات القديمة » للد كتور من ساممين غير القارئ». - انظر هذا كله في : « اجازات السماع في المحطوطات القديمة » للد كتور صلاح الدين المنجد ، مجلة «معهد المحطوطات العربية» ، المجلد الأول ، الجزء الثاني ، ص : صلاح الدين المنجد ، مجلة «معهد المحطوطات العربية » ، المجلد في مقالته بقوله : «ولم أو فيا طالعت من محطوطات اجازة سماع من القرن الثالث أو الرابع ، ولكي رأيت اجازة قراءة من القرن الرابع» (المقال المتقدم، ص : ٢٣٢ - ٢٣٣) . - هذا ، و يحسن الرجوع الى المصادر الآتية للإلمام في الثقافة الإسلامية :

<sup>-</sup> H. RITTER, Autographs in Turkish Libraries, dans Oriens VI, 1953, 63-90.

<sup>—</sup> G. VAJDA, Quelques certificats de lecture dans les Manuscrits arabes de la B. N. de Paris, dans Arabica, 1, 3, 1954, 337-342.

<sup>—</sup> S. M. STERN, Some manuscripts of Abul-'Alā' al-Ma'arrī, dans Oriens VII, 1954, 322-347.

<sup>—</sup> G. VAJDA, Les certificats de lecture et de transmission dans les Mss. arabes dans la B. N. de Paris, ed. C.N.R.S. 1957.

٣) نص السماع: «قرأ علي كتاب التجليات صاحبنا البرهان ابو محمد، عبدالله بن علي بن احمد الحولاني. وكتبه المصنف سنة ست وسماية بمدينة حلب ». – وهذا «السماع » مسجل على هذا الكتاب ، المحفوظ في مكتبة الاوقاف ببغداد ، وفم : ١٨٢٧ (نقلاً عن «المستدرك» للأستاذ كوركيس عواد ، المغشور في «مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» ، سنة ١٩٥٥ ، مجلد : ٣٠ عدد : ٢ ، كتاب وفم : ٣٠ ، تعليق وفم : ٩) .

بدمشق سنة ٦١٧ و ٦٦٧ - ١٠ هذا ، وقد صرح ابن عربي نفسه بذكر كتاب و التجليات الالهية ، ٢٠ في « فهرس المصنفات » الذي وضعه بمدينة دمشق عام ٦٧٧ للهجرة ، استجابة لرغبة تلميذه وربيبه صدر الدين القونوي ٣٠ ، كما صرح بذكر الكتاب ايضاً في و اجازته للملك المظفر ٢٠ .... » عام ٣٣٢ في نفس المدينة .

اما « تعليقات ابن سودكين النوري على التجليات » ٥ فنحن على علم

١٠) سيأتي ذكر هذين السهاعين فيا بعد : (الفقرة الحاصة بالاصول الحطية ، آخر هذه المقدمة).

٢) رقم كتاب «التجليات الألهية» في «فهرس المصنفات»: ١٨٢. - وقد نشر هذا «الفهرس» الاستاذ الدكتور ابو العلا عفيفي في «مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية» (عدد ديسمبر، مجلد: ٨، عام ١٩٥٤)؛ كما نشره ايضاً الاستاذ كوركيس عواد في «مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» (مجلد: ٢٠) عدد: ١، ١٩٥٤؛ - مجلد: ٢٠ عدد: ١، ١٩٥٥). انظر - تحليل «فهرس المصنفات» في «««L'œuvre d'Ibn 'Arabī» في «« I, pp. 39-47.

٣) صدر الدين ، ابو المعالي محمد بن اسحق بن محمد القونوي . من المع الشخصيات في عالم الفكر الاسلامي ، في الميدان الصوفي وفي الميدان الفلسي على السواء . له تصانيف عديدة وهامة ، بالعربية والفارسية . لم يدرس حى الآن ، ولم ينشر من تواليفه سوى تفسير الفاتحة . ولادته في قونية عام ٢٠٧ . ومكتبته الحاصة ، بما فيها مصنفاته ، لا زال القسم الكبير منها محفوظاً في المكتبة الوطنية عدينة قونية (مكتبة يوسف آغا ، بحوار الزاوية المولوية الكبير منها محفوظاً في المكتبة الوطنية عدينة قونية (مكتبة يوسف آغا ، بحوار الزاوية المولوية الكبير عنه وذكر تآليفه ، في معجم بروكلهان » وفي « الملحق على المعجم » 588; Supp. I, p. 807.

٤) العنوان الكامل لهذه الإجازة : « اجازة الشيخ محي الدين بن العربي ... المملك المظفر ، بهاء الدين غازي بن الملك العادل اي بكر ايوب » ؛ ورقم كتاب التجليات في هذه « الإجازة » : ٢٢٣ . – وقد نشرت هذه الإجازة ، بعناية الاستاذ الذكتور عبد الرحن بدوي ، في مجلت « الاندلس » ، التي تصدر مدريد ، عام ه ه ١٩٠ ، العدد الأول ، وصدرت مقدمة باللغة الاسبانية بقلم الباحث الكبير الدكتور بدوي ، وعنوان الإجازة : « Antobibliografia d'Ibn 'Arabī » , وعنوان الاجازة : « vol. XX, Fasc. 1, pp. 107-128. بدمشق ، عام ه ٢٠ ه ، انظر وفيات الاعيان ... وقم ٧٧٠ ؛ وشذرات الذهب ... ه / ٧٧ – ٧٧ .

<sup>«</sup> L'Œuvre d'Ibn 'Arabī », I, pp. 48-55. : وانظر ايضاً تحليل هذه « الاجازة » في: « L'Œuvre d'Ibn 'Arabī

عنوان هذا الكتاب كا ورد في معظم النسخ : «شرح التجليات الشيخ اسماعيل بن سود كين النوري». – والواقع ، ان هذه «التعليقات» ليست من وضع ابن سود كين نفسه ، اعني ليست تأليفا له بالمعي الصحيح . بل هي تلخيص لشرح ابن عربي على كتاب «التجليات»، الذي اضطلع به بناء على طلب اتباعه ذلك، اثناء وجوده في مدينة حلب عام ١٦٠ او ٢١١ (انظر آخر صدر «التعليقات» لابن سود كين ) . – والنسخ الموجودة حالياً لهذا الكتاب هي : محملوط مكتبة الفاتح (اسطنبول) رقم : ٣٨٩ / ٣٧٠ ؛ – محملوطا فيينا ، رقم : ٣٨٩ ، ورقم : ١٩١١ ؛ – محملوط قيض الله (اسطنبول) ، رقم : ١٢٧٠ ؛ – محملوط برلين ، رقم : ١٢٧٠ ؛ – محملوط أسطنبول) ، رقم : ١٢٧٠ ؛ – محملوط برلين ، رقم : ١٢٧٠ ؛ – محملوط كيفس الله (اسطنبول) ، رقم : ١٢٧٠ ؛ – محملوط برلين ، ورقم : ١٤٧٠ ؛ – محملوط برلين ، ورقم : ١٢٧٠ ؛ – محملوط برلين ، ورقم : ١٢٧٠ ؛ – محملوط برلين ، ورقم : ١١٥٠ ؛ – محملوط برلين ، ورقم : ١٢٧٠ ؛ – محملوط برلين ، ورقم : ١٤٠ ؛ – محملوط برلين ، ورقم : ١٤٠ ؛ – محملوط برلين ، ورقم : ١١٠ ؛ – محملوط برلين ورقم : ١٤٠ ؛ – محملوط برلين ورقم : ١١٥ . ورقم : و

تام بها من حيث الزمان والمكان والمناسبة التاريخية . كما نحن على علم ايضاً بالشخصية الحقيقية لصاحب هذه « التعليقات » . فابن سودكين يذكر جميع ذلك في صدر كتابه . بل يضيف الى هذا كله فينص على اشياء من طبيعها ان توضح لنا جوانب من تفكير الشيخ الاكبر ، وتلقي الضوء على بعض المشاكل التي يثيرها كتاب « التجليات الالهية » . فلنترك المجال هنا لابن سودكين يقص علينا نبأ هذا كله بأسلوبه الخاص :

«... ولما وقف بعض من كنت اظنه خليلاً ... على هذا الكتاب المسمى و التجليات » ... قال : اكاد اقسم بالله ان هذا ظلم وعدوان أ ... وكان ذلك سنة عشرة وسماية بحلب . وكان شيخنا ــ رضى الله عنه ! ــ غائباً . ولما قدم بعد مدة اعلمته بما ذكر ذلك الخائب (٢ . ولاعتنائي بالقضية قصدت تحقيق المسألة مع (سيدي) الشيخ ، مع ما عندي فيها من علم اليقين ...

جاراته (اسطنبول) ، رقم : ۲۰۹۱/۱۰۹۲ (والکتاب منسوب هنا خطأ الی صدر الدین جاراته (اسطنبول) ، رقم : ۲۰۹۱/۱۰۹۲ (والکتاب منسوب هنا خطأ الی صدر الدین القونوي ) ؛ – وانظر ایضاً « معجم بر وکلان (G.A.L., I, 578/83-86) و « ملحق بر وکلان » (Supp. I, 788, 86) المراجع عن ابن سود کین نقد ذکر بعضها في التعليق المتقدم رقم : به . – اما مؤلفاته المعروفة الآن فهي : ۱) «شرح الفص الادريسي »، محطوط مکتبة الفاتح ، رقم : ۲۲۲ / ۲۲۷ / ۲۲۲ - ۲) « کتاب « شرح المشاهد القدسية » ، محطوط مکتبة الفاتح ، رقم ۲۲۲ / ۲۰۱ / ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ومخطوط مکتبة الفاتح ، رقم ۳۲۲ / ۲۰۱ / ۲۰۱ ، ومخطوط مکتبة الفاتح ، رقم ۳۲۲ / ۲۰۱ / ۲۰۱ ، ومخطوط مکتبة الفاتح ، رقم ۳۲۲ / ۳۱۸ / ۲۰۱ ، ومخطوط المحتبة الفاتح ، رقم ۳۲۲ المسائل » ، مخطوط مکتبة الفاتح ، رقم ۱۳۲۱ المسائل » ، مخطوط مکتبة المنافر في « شرح صلاة ابن مشيش » لمصطفى البكري ، المسمى بر «الروضات العرشية في الكلام على الصلاة المشيشة » ، مخطوط جامعة اسطنبول ، رقم : ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵

ر يد بذلك موقف ابن عربي الخاص في كتاب «التجليات» في مسألة «التوسيد» وخالفته بذلك معظم الصوفية المتقدمين — وهذا العالم الحلبي لم يكن الوسيد في رده على «كتاب التجليات». فابن تيمية لا يتحاشى عن وصمه بكتاب «التخيلات الشيطانية» (انظر كتاب: «القول المنبي عن ترحمة ابن العربي»، لحمد بن عبد الرحمن ... السخاوي، المتوفى عام ١٠٠ للهجرة، نسخة برلين، رقم: ٩٠٢/١٥٥) . — هذا، ويرى استاذنا المستشرق الكبير، الماسوف عليه، لويز ماسنيون، ان نظرية التوسيد التي عرضها ابن عربي في «تجلياته» مبنية في الساسها على عدم التسير بين الوحدة العددية (Unité arithmétique) والوحدة الذاتية Donité «Recueil de textes inédits, Paris 1929, p. 189, note n° 2.

٢) في مثل هذا الزمان تقريباً ، ولمثل هذه المناسبة ، اعني لاعتراض بعض علماء مدينة حلب على ديوانه « تر حمان الاشواق » ، – بدأ الشيخ الاكبر في وضع شرح لديوانه المذكور ، بناء على طلب ابن سودكين وبدر بن عبدالله الحبشي , وسمّي ذلك الشرح : « ذخائر الاعلاق » . بدأ فيه علم بعد ذلك محكة . انظر تفصيل هذا في آخر الديوان ، نشر الاستاذ فيكلسون ، لندن ، الجمعية الملكية الاسيوية ، عام ١٩١١ ، ص : ٢١-٧٧ .

« فقلت : يا سيدي ! قد ثبت عند العارفين ان الانسان انموذج صغير من العالم الكبير الله ، وان لكل موجود من الممكنات ، في نسخة وجود العبد ، رقيقة المنعثة عن اصل هو لها حقيقة الله . فاذا اخسذ صاحب الجمعية الم

1) الانسان «عالم» او «انجوذج صغير» ، وهو صورة مصغرة من الكون بأسره الذي هو «عالم كبير» : هذه فكرة ذات أصل يوناني ، نفذت الى الأوساط الاسلامية بوساطة «اخوان الصفا» (انظر رسائل اخوان الصفا ، الجزء الثالث ، الصفحة ٣١) . والواقع ، ان هاتين اللفظتين : «عالم صغير » و «عالم كبير » ، هما التر حسان الحرفيتان لكليي μακρός (=كبير) χόσμος ( = عسالم ) وكليي μικρός ( = عسالم ) . – ويرى بعض المؤرخين ان الفكرة اول ما ظهرت في التراث الاغريق عند علماء الفلك والعلب ، كنظريسة علمية ؛ من انتقلت الى اوساط الفلسفة الافلاطونية الجديدة ( لا سيا المتأخرين مهم ك Proclus ، حيث احتلت لديهم دوراً كبيراً شبها بنفس الدور الذي احتلته في التصوف الاسلامي والفلسفة الاشراقية – احتلت لديهم دوراً كبيراً شبها بنفس الدور الذي احتلته في التصوف الاسلامي والفلسفة الاشراقية و محصوص نفوذ الفكرة الى الاوساط الفلسفية الاسلامية عن طريق « رسائل اخوان الصفاء » ، انظر : محصوص نفوذ الفكرة الى الاوساط الفلسفية الاسلامية عن طريق « رسائل اخوان الصفاء » ، انظر : محسوص المسيحية ، انظر : «معصور الوسطى المسيحية ، انظر :

« Vocabulaire technique et critique de la philosophie », par A. LALANDE, Presses Universitaires, Paris, 1956, article: Macrocosme.

٢) « الرقيقة » في اصطلاح الصوفية المتأخرين : « هي الواسطة اللطيفة الرابطة بين شيئين» . و يميز الصوفية بين أنواع من « الرقائق » : فهناك ما يسمى برقيقة الامداد ، و رقيقة النزول ، و رقيقة الارتفاء ، و رقيقة المناسبة ... الخ . انظر « كتاب لطائف الاعلاام » ، معطوط جامعة اسطنبول ، رقم : ٥ ٢٣٥ / ٥ ٨ . – أما «الرقائق » (حال استمالها بالجمع) فهي « علوم السلوك ، وتسمى ايضاً بالطريقة . وسميت الطريقة بالرقائق من جهة انها ترقق كثافة العبد فيرتني بذلك الى مرتبة أهل الصفاء » (نفس المصدر المتقدم ، و رقة : ٥٠٥ ) .

 $\pi$ ) هذا «الاصل» ، الذي «هو حقيقة كل رقيقة» ، هو «الوحدة» ، اذ لا تعين قبلها ؛ ويسمى هذا الاصل عندئذ : «اصل الحقايق» . وهناك ايضاً ما يسمى : «اصل انتشاء الحقائق» ، وهو : «حقيقة الوحدة بباطها ، الذي هو عين «حقيقة الحقايق» ، في المرتب الأولى بظاهرها ، الذي هو «البرزخية الثانية في المرتبة الثانية » ، التي هي «مرتبة الالوهية » ... (انظر : «لطايف الاعلام» ، مخطوط جامعة اسطنبول ، رقم ٥ ٥٣٣ / 1 - 1 + 1 - 1 + ) .

٤) « صاحب الجمعية » هنا هو « صاحب الهمة » . و « الهمة » ، كا يرى مؤلف « لطائف الاعلام » : « هي المزل العاشر من « منازل الادوية » . . . وهي التي تبعث السرّ على السير في « منازل الحبة » . . . وتطلق الهمة بازاء جمع القلب لصفاء الالحام . وتطلق : بازاء تجريد القلب للمى . وقد تطلق : بازاء اول صدق المريد . وتطلق : بازاء تعلق القلب بطلب الحق تعلقاً صرفاً . . . » (محطوط جامعة اسطنبول ، وتم ، ٥ ٥ ٣ ٣ / ١٧٧ ب - ١١٧٤) . انظر تحليل هذه الفكرة عند ابن عربي :

«L'Imagination créatrice dans le Soufisme d'Ibn 'Arabī», par H. Corbin, pp. 165 ss. (éd. Flammarion, Paris 1958); — « Terre céleste et Corps de résurrection», par H. Corbin, pp. 248, 360 (éd. Buchet/Chastel, Paris 1961.

وانظر : « فصوص الحكم» لابن عربي وتعليقات الاستاذ الكبير الدكتور ابو العلا عفيفي عليها (يراجع : فهرس الموضوعات والمصطلحات ، مادة : مقام الجمعية ؛ الهمة ، حمية الهمة) مطبعة : عيسى البابي الحلبي ، القاهرة سنة ١٩٤٦ (بي جزئين بمجلد واحد) . يقبل على رقيقة ما من رقائق نفسه . فانها تَتَتَرَوْحَنَ بذلك التوجه الخاص ، حتى تكون مدركة لحسه .

« فاذا اخذ المحيى لتلك الرقيقة يناظرها في حقيقة الاهية او مسألة علمية ، كما جرى لسيدي (الشيخ) مع من اجتمع بهم في كشفه ١٠٠ ...، أو ليس من المقطوع به ان الذي قامت به تلك الرقائق هو لها الاصل الكلي ، وهي له الفرع الجزئي ؟ ... فليس لها . مما تجيبه به ، مدد إلا من إلقائه اليها ، ولا حياة إلا من اقباله الخاص عليها . فهي ، لهذا الارتباط ، فيما تجيب به ، مقهورة ... فكيف يقتضي الانصاف ان يحكم بما ظهر من هذه الرقيقة الجزئية الموثقة على من هولها حقيقة كلية مطلقة ؟ وكيف يقطع على حقائقهم بما حكمنا به على ما قام في نسخة وجودنا من رقائقهم ؟

« ومعلوم ايضاً ، ان لنا في وجود كل انسان منهم ومن غيرهم رقائق روحانية لله . أوان لها عليهم سلطنة وربانية . وحكمهم على ما قام بهم من رقائقنا كما هو الامر عند (نا) فيم حكمنا به عليهم بحقائقنا . فهم يناقضوننا في الأحكام . ويبقى الامر موقوفاً على نظر المحقق العلام . وقد اقر المنصفون من اهل هذا الطريق ان سيدي الامام ... عمدة لاهل التحقيق ...

« فلما سمع شيخنا ــ قدس الله روحه ! ــ مني هذا الخطاب أعجبه وقال : والله ما قصرت ولقد اتيت بالصواب " . لكن يا ولدي انما الشأن كله في معرفة

<sup>1)</sup> يقيل الشيخ صدر الدين القونوي ؛ «كان شيخنا ابن الدربي متمكناً من الاجهاع بروح من شاء من الانبياء والأولياء الماضين على ثلاثة انحاء: ان شاء الله استنزل روحانية من في هذا العالم وادركه متجمداً في صورة مثالية ... وان شاء الله احضره في نومه ، وان شاء انسلخ عن هيكله »، «شذرات الذهب » ، نشر نيكلسون ، الجمعية الملكية الاسيوية ، مجلد : ٢٥ ، عدد اكتربر سنة ١٩٠٦ ، ص : ٨١٨ .

٢) هذا الرأي الصوفي الحاص بـ « الوقائق الروحانية » شبيه جداً بقول الشيعة في « النور المحمدي » انه في مستوى الوجود ، اصل كل كائن سماوي او ارضي ؛ وفي مستوى العلم هو اصل المعارف الغيبية التي يستمدها عنه جميع الإنبياء والورثة . انظر تفصيل ذلك في مقالة الاستاذ الكبير لويز ماسينون في « موسوعة الاسلام » ، النص الفرنسي ، المجلد الثالث ، ص : ١٠٢٧ – ١٠٢٨ مقالة : « نور محمدي : Nitr Muhammadi » .

٢) يذكر ابن عربي في «الفتوحات المكية» ، انه استفاد من ابن سودكين بعض المسائل الالهية (الفتوحات ٢ المجلد الثاني ص : ١٨٢-١٨٦ ، ط . القاهرة سنة ١٣٢٩ هـ) . – كا انه استجابة لسؤاله ، وضع رسالته المساة : « اعلى المراتب والاحوال التي تنتهي اليها هم الرجال » ، الخلد الأول ، الرسالة وقم : ١٤ . ط . حيدر باد سنة انظر : « بحسوعة رسائل ابن العربي » ، المجلد الأول ، الرسالة وقم : ١٤ . ط . حيدر باد سنة ١٣٦٧ ه .

أحكام المواطن والحضرات ، وفي التحقيق بذلك تتفاوت مراتب أهل الولايات . وللذي حررته ، يا ولدي ، في امر الرقائق الجزئية ، القائمة بالحقائق الانسانية ، وكون الحكم (فيها) انما هو للكلمي على الجزئي ، - فهذا حق في موطنه الحاص به وهو الحضرة النفسية (الموسية وما يعطيه حكم النشأة الجامعة الانسانية .

« والذي ذكرناه في « كتاب التجليات » مما جرى بيننا وبين اسرار القوم ، انما كان في حضرة (٢ حقية ومشاهدة ٢ قدسية ، تجرد (١ فيها سري وسر من كوشفت به في حضرة الحق ، التي لا تقبل إلا مجرد التحقيق والصدق . ولو قدرنا اجتماعنا معهم في عالم الحس بالاجساد لما نقص الامر عما اخبرت به عهم ولا زاد . والمعاملة ، يا ولدي ، مع هو القائم على كل نفس بما كسبت (٥ هو يعمل او يقال . وهو سبحانه ! - « عند لسان كل قائل » (١ عكد ل أو مال .

### « وقد اوضحنا السر في ذلك في « الفتح المكي والالقاء القدسي » ( ٧ ،

<sup>)</sup>  $\alpha$  الحضرة النفسية  $\alpha$  استعملت هنا في مقابل  $\alpha$  الحضرة الحقية  $\alpha$  و  $\alpha$  المشاهدة القدسية  $\alpha$  . وهمي حالة الانسان الذي لا يزال في مستوى نفسه البشرية من حيث انفعالاتها وقيودها . فالانسان في هذه الحالة لم يرق بعد الى  $\alpha$  مستوى القلب  $\alpha$  ، الذي هو  $\alpha$  عرش الرحمن  $\alpha$  و  $\alpha$  بحلي انواره  $\alpha$  ولا الى  $\alpha$  مستوى السرّ  $\alpha$  الذي هو  $\alpha$  مركز الاتحاد  $\alpha$  الفائق بين الحالق والمحلوق .

٢) « الحضرة الحقية » هي حضرة القلب الذي هو عرش الرب ويجلي انواره ومستودع اسراره .
 فهي حضرة لا تدنسها حظوظ النفس البشرية ولا تنالها وساوس الشيطان ، ومن ثم كانت محفوظة عن الحطأ أو الشك .

٣ المشاهدة القدسية » هي المشاهدة المقدسة عن حظوظ النفس وخوالج الشيطان : انها مشاهدة صافية ، مزهة ، سامية .

٤) التجرّد او التجريد هو في عرف الصوفية ، « اماطة السوى والكون عن السر والقلب » (لطائف الاعلام ، مخطوط جامعة اسطنبول ، رقم : ٢٣٥٥ /١٤٣). ف « تجريد السر » من جانب العبد ، يقابل « لطف التجلي » من جانب الرب : اي انه مجهود يقوم به المر ، عند تجلي انوار الحق عليه ، ليبعد عن طبيعة هذا التجلي كل ضرب من التحديد او اللبس او الاشتباه : فيبقى التجلي على صفائه بقدر تجرد القلب عن غشائه .

ه) اشارة الى الآية الكريمة ، رقم : ٣٣ من سورة الرعد (رقم: ١٣) . -

٢) جزء من حديث تسته : «ان الله عند لسان كل قائل : فليتق امر، علم ما يقول » . وهو مروي في كتاب آفات اللسان ، (الكتاب الرابع من ربع المهلكات ، من كتاب احياء علوم الدين للامام الغزالي ، فصل : «بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت » . - ولم يخرج هذا الحديث الشيخ عبد الرحيم بن الحسين العراقي (المتوفى عام ٢٠٨ه.) في كتابه «المغنى عن حل الاسفار في تخريج ما في الاحياء من الأخبار » .

في (باب) « معرفة منزل القطب والامامين » أ بغير شك ولا مين . وذلك ان السنة الالهية جرت في القطب أ اذا ولى المقام ، ان يقام في مجلس من مجالس القربة أ والتمكين ؛ وينصب له تخت عظيم لو نظر الحلق الى بهائه لطاشت عقولم ، - فيقعد عليه . ويقف الامامان أ ، اللذان قد جعلها الله له ، بين

١) انظر «الفتوحات المكية ...» الباب : ٢٧٠ (الحلد الثاني ، ص : ٢٥٠-٧٤ ، من طبعة القاهرة سنة ١٣٢٩ ه.)

٢) « القطب هو عبارة عن الواحمه الذي هو موضع نظر الله من العالم ، في كل زمان . وهو على قلب اسرافيل » (لطائف الإعلام ، مخطوط جامعة اسطنبول ، رقم ٥ ٣٣٥ ١١٤١ ؛ وانظر ايضاً « اصطلاحات الصوفية » القاشاني وابن عربي (المادة نفسها) و « رشح الزلال في شرح الالفاظ المتداولة بين ارباب الاذواق والاحوال » مخطوط مكتبة باريز الوطنية ، رقم ١٠٠١ / ١٠٠٠ . --

٣) يقول ابن عربي في آخر كتابه: «كتاب القربة» (ط. حيدرباد، الجزء الاول، الرسالة السادسة ، ص : ٩) : ١ ... وكنت ما رأيت أحداً من اصحابنا نبه عليه ( = على ١ مقام القربة » ) ولا ندب اليه . بل منع ذلك اكثرهم لعدم الذوق . فبقيت به وحيداً ... لا استطيع أنوه به من أجل منكريه . إلى ان وقفت لان عبد الرحن السلمي في بعض كتبه عليه نصأ وسماه . « مقام القربة » ... » . ــ ويفول ايضاً ، في آخر الباب ١٦١ من ابواب « الفتوحات المكية » ، الذي عنوانه : « في المقام الذي بين الصديقية والنبوة وهو مقام القربة » : « ... وقد انكر أبو حامد الغزالي هذا المقام ، وقال : ليس بين الصديقية والنبوة مقام . ومن تخطى رقاب الصديفين وقم في النبوة : والنبوة باب مغلق » . إلا أن الشيخ الأكبر يدفع هذا الاعتراض بقوله : « ومع هذا ، لا يبعد أن يخص الله المفضول بعلم ليس عند الفاضل. ولا يدل تميزه عنه أنه بذلك العلم أفضل منه ... » . – وقبل ذلك . في هذا الباب نفسه ، يروي لنا ابن عربي قصته في هذا ألمقام :· « هذا المقام ( = مقام القربة ) دخلته في شهر محرم ، سنة سبع وتسعين وخمسهاية ، وانسا مسافر، بمنزل انحيسل (الصواب: أنجيسل) ، ببلاد المغرب. نست فيه فرحاً . ولم أجد فيه أحداً ، فاستوحشت من الوحدة ... ولما دخلت هذا المقام وانفردت به علمت (الاصل : وعلمت) انه ان ظهر على فيه احد انكرني . فبقيت اتتبم زواياه ومخادعه ولا أدري ما اسمه...فرحلت وانا على تلك الحال من الاستيحاش بالانفراد ... فلقيت رجلاً من الرجال بمزل يسمى أنحال فصليت العصر في جامعه . فجاء الأمير ابو يحيى بن واجن (او بجان) . وكان صديقي . وفرح بي . وسألي ان أنزل عند، فابيت , ونزلت عند كاتبه , وكانت بيني ربينه مؤانسة . فشكوت اليه ما أنا فيه من انفرادي بمقام انا مسرور به فييها هو بؤانسي اذ لاح لي ظل شخص . فهضت من فراشي اليه ... فتأملته : فاذا به ابو عبد الرحمن السلمي ... » (الفتوحات ، مجلدة ٢ /٢٦١ ، ط. القاهرة سنة . (.4 1774

٤) هما شخصان : احدهما عن يمين القطب ، ونظره في (عالم) الملكوت ، واسمه «عبدالرب» ؛ والآخر عن يساره ، ونظره في (عالم) الملك ، واسمه «عبد الملك » ؛ وهو أعل من صاحبه ؛ وهو الذي يخلف القطب » (لطائف الاعلام ، مخطوط جامعة اسطنبول ، رتم ٥ ٣٣٥ / ٢٢٠ ؛ وانظر ايضاً : « اصطلاحات الصوفية » للقاشاني وابن عربي : نفس المادة ؛ و « رشح الزلال في شرح الالفاظ المتداولة بين ارباب الاذواق والاحوال » ، مخطوط مكتبة باريز الوطنية ، رقم : ١٠١٠ / ١٠٠ ) .

يديه. ويمد القطب يده للمبايعة الالهيه والاستخلاف. وتومر الارداح، من الملائكة والجن والبشر. بمبايعته واحدًا بعد واحد: « فانه جل جناب الحق ان يكون مصدرًا لكل وارد. وان يرد عليه إلا واحد بعد واحد «١٠.

« وكل روح يبايعه في ذلك المقام يسأل القطب عن مسألة من المسائل . فيجيبه (القطب) امام الحاضرين ليعرفوا منزلته من العلم . فيعرفون في ذلك الوقت أي اسم الحي يختص به . ولا يبايعه إلا الارواح المطهرة المقربة ؛ ولا يسأله من الارواح المبايعة ، من الملائكة والجن والبشر ، إلا ارواح الاقطاب الذين درجوا خاصة . ـ وهكذا حال كل قطب منبايتع " ... » .

الى هنا ينتهي جواب ابن عربي عن سوال تلميذه له بخصوص الحقيقة التاريخية للقائه بمن تقدمه من كبار الصوفية في المشرق ، وحواره معهم ، ثم يستطرد الشيخ اسماعيل بن سودكين النوري فيذكر ما يأتي في نهاية مقدمته :

الله عندي بنوره المبين . وشرح الله صدري بنوره المبين .
 حسن الله عندي سؤالي في شرح هذا الكتاب ... فرغبت الى شيخنا ... في شرح هذا العلم الذي هو الكهيئة المكنون "" . فمن علي بشرحه . وقلدني

النص لابن سينا تي كتاب " الإشارات والتنبيات " . الجملة الاخبرة من " مقامات " . المحارفين " (ص : ٢٠٧ مندر (Forget) - والفكرة التي يحتويها نص " الإشارات . الاشارفين " ويقول بها ابن عربي ابضاً ، هي من اسس نظرية الشيعة في ضرورة بعثة الانبياء ووجود الأثمة . « De la philosophie prophétique en Islam shī'ite », par Henry انظر تفصيل ذلك في : Совых, in Eranos Jahrbuch, XXXI/1962, pp. 57-66. - " Histoire de la philosophie islamique », par Івги, Тоте Г рр. 62-109; 132-136; 142-149; in Gallimard, Paris 1964.

أما من وحهة النظر الصوفية في الموضوع فيراجع : « مقدمة شرح التائية الكبرى » لداود القيصري ، فصل « طريق الوصول الى اصل الاصول » . –

٢) محملوط مكتبة الفاتح ، رقم ٢٢١٥ / ١٠ – ٢٠ . – وأبن عربي في كتابه « الفتوحات المكية » (المجلد الثاني ، ص : ٧٣،٥٧٢ ، ط القاهرة سنة ١٣٢٩) يذكر ، ما محكيه عنه أبن سودكين في هذا الموطن بعينه . وينص عناك على أنه قد خصص لهذه المسألة كتابين ، الأول بعنوان : « مبايعة القطب في حضرة القرب » (ص ٧١ – ٥٧١) ؛ والثاني بعنوان : « كتاب معرفة القطب والامامين » (ص ٧٢٠ ) . – خصوص الكتاب الأول ، يراجع : ٨٢٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥ / ٢٠٥ / ٢٠٥٥

<sup>&</sup>quot;) اشارة الى حديث: «ان من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعوفة بالله تعالى إ -- فاذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الاغترار بالله - تعالى إ -- ... » وهذا الحديث عند الصوفية من المصادر السمية في اثبات «علم المكاشفات» . - انظر تفصيل ذلك في «أحياء علوم الدين» للامام الغزالي، الحجلد الأولى، ص : ١٩١- ٢١ ، نشر المكتبة التجارية بالقاهرة ، من غير تاريخ .-

جواهر فتحه . فلما حصلت في حرزي ، وكانت من اعز ما في كنزي ، احببت ان تكمل بالانفاق ، عملاً على وصية الخلاق (١٠.٠١)

فبناء على هذا النص ، لا تكون في الحقيقة «تعليقات ابن سودكين على التجليات » سوى « تقييدات » لشرح الشيخ الاكبر نفسه على كتابه بالذات. من اجل هذا كانت هذه « التعليقات » بمثابة جزء متمم « للتجليات الالهية » ، نابعة من عين مصدرها الاول .

#### كتاب كشف الغايات.

اذا كاتت ساعدتنا الظروف بمعرفة صاحب « التجليات » و « التعليقات » عليها ، فأنا على جهل تام بمؤلف « كشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات » ، وبزمان انشائه ومكانه والظروف التي دعت اليه ... ان النسخة الوحيدة التي عملكها في الوقت الحاضر ، وهي محفوظة في القسم الشرقي بدار الكتب الوطنية في باريز (٢) ، غفل عن اسم مؤلفها ؛ كما انه لا يوجد في ثنايا الكتاب نفسه أية دلالة تكشف عن شخصية المصنف او تومئ اليه .

بيد ان المستشرق المعروف، المأسوف عليه بروكلمان، في «ذيل معجمه» "
الشهير للآداب العربية، يذكر عنوان مخطوط موجود في خزانة «رامبور» في يقرب جداً من نظيره في خزانة باريز: «كشف الغايات شرح التجليات» ، ويعزوه الى الصوفي الشيخ عبد الكريم الجيلي، المتوفى عمام ١٨٠ او ١٨٨ للهجره. ويتساءل بروكلمان "فيا اذا كانت نسخة «رامبور» بمثابة شرح لكتساب «التجليات الالهية» لابن عربي أم لا ؟ ونحن لم يتيسر لنا الاطلاع على هذا المخطوط لنقابله على نسخة خزانة باريز فنكون على بينة من الأمر.

ومهها يكن من شيء ، فان مخطوط «كشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات » ، المحفوظ في « دار الكتب الوطنية بباريز » ، يوجد ضمن مجموعة تحتوي على اثني عشر كتاباً ورسالة . وهي كلها على ما يبدو ، بالرغم من اختلاف موضوعاتها ، ذات نسق واحد في التفكير والنزعة والاسلوب . وهذه

١) محطوط مكتبة الفاتح ، رقم ٢٢٣٥/٢ب.

٢) نحت رقم : ٤٨٠١ / أ-١٩٦.

G.A.L., Suppl. II, 284, 26. (Y

Rampur I, 362, 281 b. (1

G.A.L., Suppl. II, 284, 26. ( •

الخصائص اذا تحققت في مجموعة ما من شأنها ان تدل على وحدة التأليف . وجميع هذه المخطوطات لم يذكر فيها اسم مصنفها او مصنفيها ... ونظرًا الاهمية هذه المجموعة الخطية النادرة في التراث الصوفي ، ولكونها لم تذكر في « معجم بروكلمان» ، وفقد آثرنا سرد عناوينها في هذا المقام . مع ذكر بداية كل كتاب ونهايته .

## مجموعة باريز الخطية رقم ٤٨٠١

1) « كشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات » ١٠ . . . . النهاية : « . . . . . . . . . . . . النهاية : « . . . . . . . . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه . » ولا تحرمنا من ذلك لسوء ما عندنا . . . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه . »

۲) «رشح الزلال في شرح الالفاظ المتداولة بين ارباب الاذواق والاحوال ۲۰.» البداية: « الحمد لله الذي اجرى على السنة اهله لغة يحاطبون بها الأهل . وارسل على ارض استعدادهم مدرار الحكم تترى فأزال عنها بذلك أثر المحل .. » — النهاية: « هذا آخر الكلام فيا قصدنا ايراده ... ولا منع عن العبد الجاني على نفسه خير ما عنده بهفواته ... وصلى الله على سيدنا محمد الظاهر بالسيادة العظمى في العالم ونشآته ، وعلى آله وصحبه وورثته ... » .

٣) « نخبة الرغايب للداهب والايب» ٣ . . . البداية : « الحمد لله الذي كشف على بصاير القلوب ما أضمر في بطاين الغيوب . واودع لها في أنفاس الدهور رواتب المنح ورغايب الستور ... » . . . النهاية : « نجز ما سأله السائل

١) عنوان الكتاب الاول ، ورقم المحمومة ، كما تقدم : ١٨٠١ /١١–١٩١

٢) عنوان الكتاب الثاني ، ررقم المجموعة ، كا تقدم : ١٠٨١–/٩٩١–-١٢٥٠. ورقم المجموع ، كا تقدم : ١٠٨١ و ١٠٠١ السربي ، ورقم المجلد الثاني ، المسلاحات الصوفية لابن عربي ، المطبوع في « مجموع رسائل ابن السربي » ، المجلد الثاني ، الرسالة الأخيرة (حيدرباد سنة ١٣٦٧) .

٣) عنوان الكتاب الثالث من المجموعة ، ورقاته : ١٢٦ب-١٢٨ب . – في هذه الرسالة (ورقة ١٢٦ ب ، في آخرها) يذكر المؤلف كتاباً له بعنوان : « كتاب رونق الامعان في كشف ما حوت عليه نواتح سور القرآن » . وهو كتاب نفيس في اسرار المحروف القرآنية ، الموجودة في « فواتح السور» . وله نسخة يتيمة ، محفوظة في خزانة جار الله (مكتبة ملت ، اسطنبول) تحت رقم : ١١٠١/١٠١٠ . وهذه النسخة هي غفل عن اسم مؤلفها ايضاً ، وتوجد ضمن مجموعة كاملة كلها غفل عن اسماء مؤلفها (او مؤلفها) . وهي مكتوبة بنفس الحمط المكتوبة فيه مجموعة باريز ، على مثل الورق ، بمثل التجليد ...

ان اضعه في الحقائق الالهية ، واقيده له بخط يدي . والحمد لله على التيسير . ــ وصلى الله على التيسير . ــ وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير ، وعلى آله وعترته وصحبه . . . » .

- ٤) « اللوامع المشرقة لكشف ما في العدد من الأسرار المونقة » ١٠. ... » البداية : « تفرد الواحد ، لا من طريق العدد ، بكال لا يماثله فيه احد ... » النهاية : « و بالتالي لم يجعله حرف ً اذ ليست له صورة في النطق . فافهم ! والحمد لله على ما فتح . وصلى الله على سيدنا محمد ... وآله وصحبه ... » .
- (عاراز الحور البارزة من حدور رحمة الجمهور "١٠. البداية: الحمد لله الذي اخرج من كم العدم من حمل امانة اسمه الاعظم. فأقامه على وتيرة العدل المستبين ... ». النهاية: «والاعيان الامكانية على اصلها من حيث قابليها الأولى رتبة الاحاطة .... وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى عترته وصيه وورثته ...».
- 7) «رشف المعين من رشح بحر اليقين » " . البداية : « الحمد لله الذي هطلت ديم عنايته ... فسالت أودية منها ... » . النهاية : « وهو في منصب عزه المنيع على مهيع العبودية المحضة ، مشيرًا الى مرصده الاعلى وموقفه الاسنى باشارة : « ليس وراء عبادان قرية » . وصلى الله على سيدنا محمد صاحب هذا القدر الجليل بلا مرية . »

١) عنوان الكتاب الرابع من الحجموعة ، ورقاته : ١٢٩ أ–١٤٨ب.

٢) عنوان الكتاب الحامس من المجموعة ، ورقاته : ١١٥٩ - ١١٥٩ - منا يذكر المصنف اسم كتاب له (ورقة ١٥٩٣) بعنوان : «معارج الألباب في كشف مداولة الافراد والاقطاب » . ولهذا الكتاب في الوقت ، على ما نعلم ، نسختان : الأولى ، محفوظة في خزانة جار الله (مكتبة ملت ، اسطنبول) تحت رقم : ١٠٥١ /١٠٧٧ - ٢٣٠ ب ب الثانية ، في خزانة السلمانية (مكتبة السلمانية ، اسطنبول) تحت رقم : ١٠٢٨ / ١٠٠١ - ٣٠٠ ب و كلتا النسختين لا تحتويان على السلمانية ، اسطنبول) تحت رقم : ١٠٢٨ / ١٠٠١ - ٣٠٠ ب و كلتا النسختين لا تحتويان على ذكر اسم المؤلف ... هذا، وصاحب «ذيل كشف الظنون» (الجزء الثاني / ٢٠٥) ينسب الكتاب الكتاب المتقدم الى السهر وردي الفيلسوف . وهذه النسبة خطأ ، لأن المصنف يقتبس من كلام ابن عربي (انظر نسخة جاراته ، ورقة : ٢٠٢٠ - ١١٠٤) . كما ان الاستاذ جميل العظم ، في كتابه : «عقود الجواهر » (ص : ٣٧ ، ط. بير وت ، سنة ١٣٢٦ ه.) ينسب نفس, الكتاب الى ابن عربي : وهذا ايضاً خطأ ، للسبب المتقدم .

عنوان الكتاب السادس من المجموعة ، ورقاته : ١٥٥٩-١٩٨٩ب . وهنا يذكر المصنف ايضاً عنوان كتابه المتقدم : «معارج الالباب ....» (ورقة ١١٦٧) وينقل نصوصاً من كتاب «التجليات الالهية » التي ينسما الى ابن عربي (ورقة ١١٦٨) .

٧) «غنية الطالب في اشتمل عليه علم الوهم والسروده من المطالب» ١٠ البداية : « الحمد لله الذي جعل الأنفاس اوعية أسراره . واظهر بها ما أودع منها آيي ليله ونهاره ... » . — النهاية : « أنجح الله مقاصدنا في الحير . وعوقنا عن طرق تنتهي بنا الى ما لا طائل فيه . — وله الفضل والمنة ! وصلى الله على سيدنا محمد الظاهر بلسان صدق في العالمين ، وعلى آله وعترته وصحبه وورثته . »

٨) « منتهى البيان في كشف نتايج الامتنان وشرح مقارنة الاسماء والاعيان» (٢. — البداية : « الحمد لله الذي قدر الاعيان في قرار . وجعل الانسان موقع نجوم الاسرار ... » . — النهاية : « رزقنا الله واياه ما طالت اعناق رومنا اليه . وجعلنا من الفائزين برغايب المواهب لديه . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ... » .

ه) « لوازم التعریف للمقام الشریف » " . - البدایة : « الحمد لله الذي رفع المقدار بالحركة والقرار ... » . - النهایة : « ودار بین الجذب والتسدید مع الخلق الجدید ... وصلی الله علی هادي العباد الی سبل الرشاد ، وعلی آله وصعبه و و رثته الاقطاب ... » .

٢) عنوان الكتاب الثامن من المجموعة ، اوراقه : ١٧٩ ا-٢٠٢ .

٣) -عنوان الكتاب التاسع من المجموعة ، از راقه : ٢٠٣ – ١٢١ .

10) «أعلام الشهود في كشف مبهمات الوجود» (1. - البداية: « اللهم يا من تجلت ذاته في احديته عليه. واقتضت ان لا يعود ذلك منه إلا اليه ... » - النهاية: « ... النافذة الى انفس الذخاير في اقدس الحظاير. - نجز بحمد الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ... » .

(11) « معالم رشح اليقين عن مخايل الظن والتخمين » أ . – البداية : «الحمد لله الذي جعل العقل سراج الظلم ومعراج الحكم . وعلم به الانسان ما لم يعلم ... » . – النهاية : « وقد تيسر انجاز الغرض بالاسعاد الألمي ... فله الحمد اولاً وآخراً ... والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه ... » .

١٢) «تفسير وتوضيح ﴿ شهد الله انه لا آله إلا هو ٢٦ ﴾. – البداية : «الحمد لله الذي مَن على الأنسان بمرسلات الاحسان ... – النهاية : «... على وقوع الفعل الثاني واعتراض ما بينهما . – والله اعلم بحقائق الامور ... وصلى الله على سيدنا محمد ... وعلى آله وصحبه ... » .

عنوان الكتاب العاشر من المجموعة ، اوراقه : ٢١٦١-١٢٢٠ .

عنوان الكتاب الحادي عشر من المحموعة ، اوراقه ، ٢٣٦ب – ٢٤٠٠ – هنا يذكر المصنف : « ضابطة حكية في تقسيم الموجود على رأي الحكماء المتقدمين والمتأخرين » (ورقات : ٢٣٦ب – ٢٣٩ » ، و « ضابطة كلامية في تقسيم المعلوم على رأي قرق المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين » في ورقتين : ٢٣٩ب – ٢٤٠٠.

٣) تفسير صوفي للآية الكريمة رقم ١٨ من السورة الثالثة ( سورة آل عمران ) في ثلاث
 روقات : ٢٤١٠ بـ ٢٤٢ .

#### خصائص كتاب التجليات

يمكن اعتبار كتاب «التجليات الالهية»، من الجانب التاريخي، نموذجاً لتواليف ابن عربي في المشرق الاسلامي، وبتعبير ادق من بواكير انتاجه العلمي الخصيب، أثناء حله وترحاله في الشرق الأوسط، قبل ان يستقر به المقام في محروسة دمشق، سنة ٦٢٠ للهجرة او قبلها بقليل الوجهة الفنية المحضة، يمتاز عسن ولكنه – اعنى كتاب التجليات – من الوجهة الفنية المحضة، يمتاز عسن

١) تبدأ هذه الفترة من رمضان عام ٩٨ه الهجرة ( انظر « رسالة روح القدس في مناصحة . النفس » لابن عربي ، محطوط جامعة اسطنبول ، رقم ٢/ ٨ ٧٩ هـ٣ ٥ ب ) . – وتعتبر هذه الفيرة من اهم الفترات في حياة الشيخ الأكبر ، سواء بالنسبة الى كثرة مصنفاته ، او الى تعاد رحلاته في بلدان مذه المنطقة من العالم الاسلامي القديم ، او التقائه بالعلماء وأو لي السلطان . يراجع تفصيل هذا كله أي : . «L'auvre d'Ibn 'Arabī, I, p.p. 94-106 مذا ، ومؤلفات هذه الفترة التي امكن معرفة تاريخها على وجه التقريب ، ببلغ عددها ٣ ه كتاباً ورسالة ( نفس المصدر ، صَ : ١٠٦-١٠٣) . - ولكي تتكون لدينا فكرة تجملة عن مثل هذه « الحياة النشيطة»، نذكر فيم يأتي «تنقلات» ابن عربي بين سي ٦٠٠-٢٠٢ : عام ٦٠٠ : هو في مكسة ( انظر » رسالة روح القدس » : المقدمة والحاتمة ؛ و « ديوان تر حمان الاشواق » : المقدمة ؛ و « تاج الرسائل » لابن عربي : المقدمة) . – عام ٢٠١ : هو في مدينة الموصل ( انظر «الفتوحات المكية » : ١ /١٨٦ – ١٨٧، ٣ /١٧؛ ؛ /٩٠،؛ و « التنزلات الموصلية » له : آخر الكتاب) ؛ وفي مدينة بغداد (انظر «روح القدس ... » مخطوط جاسة اسطنبول : ٨٧٩ (قسم السهاعات) ؛ ر في مدينة القدس (انظر «كتَّاب الازل» له ، مخطوط خزانة ر لي الدين (اسطنبولُ) رقم ١٥/ ، ؛ وفي مدينة ملطية (الاناضول) (انظر «روح القدس» ، محطوط جامعة اسطنبول Ava (قسم السهاعات) . – عام ٦٠٢ : هو في مدينة الخليل (فلسطين) (انظر «كتاب اليقين » له : آخره ؛ و « روح القدس » نخطوط حامعة اسطنبول : ٨٧٨ (قسم الساعات ؛ وهو بمدينة «قونية ( انظر « كتاب العظمة » له مخطوط ولي الدين : ١٧٥٩ /١٦١ ب) ؛ وهو بمدينة القدس ايضاً (انظر : «كتاب العقد المنظوم » له ، مخطوط خزانة وني الدين : ١٥٢/٥١ ) .

سائر المصنفات «الاكبرية» بطريقته الخاصة في اداء المعاني وتصوير الافكار. وهذا الاسلوب البياني الخاص ليس نادرًا في آثار ابن عربي فحسب، بل هو كذلك في التراث الادبي للعرب بوجه عام.

والواقع انها عديدة فصول «التجليات» التي صيغت اجزاؤها في قالب حوار بين الشيخ الاكبر وبين من تقدمه من شيوخ التصوف الاوائل . وهذه المحاورات الفكرية تدور كلها حول موضوع رئيسي مها تعددت ضور الحديث عنه او تشعبت فنونه: وهو «التوحيد الحقيقي». عماد الحياة الدينية والعقلية في آن معاً.

ويبدو امامنا صاحب «التجليات الألهية»، من خلال مطارحاته مع كبار الصوفية القدماء، «في حضرة من حضرات الحق او في مشهد من المشاهد القدسية»، – بصورة شخص غريب عن بيئته وزمانه. انه يحمل امانة علم مجهول لدى الكثير من معاصريه وسابقيه. فهو يبدأ حديثه متسائلاً متجاهلاً مع كل شيخ يلتقي به حول قضية التوحيد في جانب من جوانب من مخاله المعقدة او في مظهر من مظاهره المتعددة. ولكنه يتحرى دائماً ان يكون سواله موافقاً للناحية التي يعتمد عليها محدثه في اختباره الروحي وذوقه اللديني. ولا يكاد ذلك الشيخ يفرغ من جوابه حتى ينهض ابن عربي فيميط جانباً قناع يكاد ذلك الذي اصطنعه، ويسلط على محدثه اشعة من انوار الحقيقة التي يعشو لضوئها بصره ويضطرب امامها جنانه.

وكذلك، تلذ مسامعنا لهذا الحوار العجيب مع شيخ الطائفة ابي القاسم الجنيد ، حول « توحيد الربوبية (۱» ؛ ولتلك المناظرة الممتعة مع شهيد التصوف الحلاج الكبير ، بشأن « تجلي العلية »(۲ ؛ ولذلك الحديث العذب مع ذي النون المصري ، في « التنزيه والتشبيه » ، وجهي الحقيقة المطلقة في بطونها وظهورها ، في وحدتها وكثرتها (۳) . — وكذلك يتجلى الأعيننا موقف ابن عطاء

١) انظر ذلك فيها يأتي بعيداً بعنوان : « تجلي توحيد الربوبية » (ورقم : ٦٧) . أما
 ترجمة الجنيد فني « تجلي المناظرة » (ورقه : ٥٤) .

٢) انظر ذلك فيما يأتي بعيداً بعنوان : «تجلي العلية » (ورقه : ١٥ ، ورجمة الحلاج مناك).

٣) انظر ذلك فيها يأتي بعيداً بعنوان : «تجلي سريان التوحيد» (ورقـــه: ٥٩،
 ورجة ذي النين المصري هناك).

في «العبادة الذاتية» (١٠) وعجز سهل التستري عن ادراك معنى «سجود القلب الى الابد» (٢٠) وحيرة المرتعش ازاء «التوحيد الحقيقي» الذي أقام هيكله على «قواعد (٣ ثلاث» ... ان هذه الصحف الحالدة من فصول كتاب «التجليات» يحق ها ، من الوجهة الادبية الحالصة ، ان توضع في مصاف «رسائل الغفران» لفيلسوف الشعراء ، ابي العلاء العظيم .

#### الموضوعات الاساسية لكتاب التجليات

تدور مباحث هذا الكتاب حول موضوعين رئيسيين ، هما حجر الزاوية في مذهب الشيخ الاكبر ، ومحور منهجه التفكيري العام (٤ : فكرة « التجليات » وفكرة « التوحيد » . ولابن عربي مواقف خاصة في هذين الموضوعين الهامين ، تمتاز حقاً بالعمق والاصالة والشمول . ولكن نلاحظ بدياً ان فكرة «التجليات» لم تعرض في هذا الكتاب على نحو علمي وتفصيلي ، بل جاءت مبددة مشتتة ، يشوبها الغموض والاضطراب ؛ بينا كانت فكرة « التوحيد » ذات عجال واسع للبيان والتحليل والتصوير .

#### نظرية التجليات الأكبرية

مقالة « التجليات » عند ابن عربي ، وئيقة الروابط بنظريّته في الوجود والمعرفة والاختبار الروحي . وبتعبير اكثر دقة : ان مقالة « التجليات » هي

١) انظر ذلك فيا يأتي بعيداً بعنوان : «تجل من تجليات المعرفة » (ورقه : ٦٩ ، مع ترجمة ابن عطاء).

٢) انظر دلك فيا يأتي بعيداً بعنوان : «تجلي نور النيب» (ورقه : ٢٥ ، مع رحمة مهل التستري).

<sup>&</sup>quot; ٢) أَنظُر ذلك فيما يأتي بعيداً بعنوان : «تجل من تجليات التوحيد» (ورقه : ٧٦ ، مع رَجِمة المرتمش).

٤) اهم المراجع لدراسة مذهب ابن عربي رسهج تفكيره العام :

L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn 'Arabī, par H. CORBIN, éd. Flammarion, Paris 1958; — The Mystical Philosophy of Muhyid-Din Ibn al-'Arabī, par A. E. 'Affiri, Cambridge 1939; — Kleiner Schriften Das Ibn al-'Arabī, par H. S. Nyberg, Leiden (E. J. Brill) 1919; — El-Islam Cristianizado, par Asin Palacios, Madrid 1931;

اما الأصول التاريخية لمذهب ابن عربي فتراجع:

Ibn Masarra y su escuela: origines de la filosofia hispana-musulmana, in Obras escogidas, par Asin Palacios, Madrid 1946.

اساس فكرة الشيخ الاكبر عن الوجود والمعرفة و « التجربة التحريرية » . فليس الوجود ولا المعرفة ولا « التجربة التحريرية » إلا أثرًا من آثار «التجليات» ، ومظهرًا من مظاهرها الكلية . ومن ثمّسة ، نستطيع ان نلحظ اهمية فكرة « التجليات » والدور الرئيسي الذي تطلع به عند ابن عربي ، في ميادين ثلاث : في ميدان الوجود وفي مبدان المعرفة واخيرًا في ميدان الاختبار الروحي للكائن الانساني ١٠٠ .

#### التجليات الوجودية

التجليات ، في دائرة الوجود ، هي مظاهر لكل ما ينطوي عليه « الحق » من كمال لا بهائي ومجد سرمدي ٢١٠ . و « الحق » ، في ذاته ، ينبوع فياض

١) لكي تكون لدينا فكرة عامة عن اهمية هذه النظرية عند ابن عربي واتباعه فلللاحظ اولاً تفردانها الفنية المستعملة نقط في كتاب «التجليات الالهية» والتعليقات علمها وشرحها : تجلى الاحدية ؛ - تجلى الامر ؛ - التجلي الارسم الشمسي ؛ - التجلي البصري ؛ - تجملي التُوْحِيد ؛ - تجل الحقّ ؛ - النجل الذاتي ؛ - النجلي الرحيني ؛ - النجلي الصوري ؛ - التجلّي الفهواني ؛ – تجل القلب ؛ – تجل نموت تنزيل النيوب ؛ ً– تجلي الواحد في المقامات؛ ـــّـ تجل الواحد لنفسه ؛ – التجل الوجودي . – ولنلاحظ ، ثانياً ، مفردات هذه المقالة لا في كتَّاب « الفتوحات المكية » (تحن الآن بصدد تجريد ثبت شامل لمصطلاحات الفتوحات مع وضع فهارس تحليلية لها) ولكن في كتاب « لطائف الاعلام باشارات اهل الالهام » (محطوط جامعة اسطنبول، رفره ه ٢٣ م ) : النجل الأول ( ورقة : ١٤٠ ) ؛ – النجل الثاني (ورقة : ١٠ ١ - ١٠ ب)، – التُجلِ الاحدي الجمعي (و: ١٠٠٠) ؛ – تجلِ النيب المغيّب (١٠٠٠) ؛ – تجل الغيب الثاني (٠١٠) ؛ – تجل الغيب الأول (٠١٠) ؛ – تجل الهوية (١٠٠) ؛ – تحل غيب الهوية (١٤١-١٤١) ! - تجل الشهادة (١٤١) : - التجل المعطى للاستعداد (١٤١) ! - التجل المميز للاستعداد (١٤١) ؛ – التجلي المميز للاستعداداتُ (١٤١) ؛ – التجلي المعطى للوجود (١٤١) ؛ – التجلي الساري في جميع الذراري (١٤١) ؛ – التجلي الساري في حقائق الممكنات (١٤١) ؛ - التجلُّ المفاصِّ (١٤١)؛ - التجلِّ المضاف ١٤١) ؛ - التجلِّ الفعلِ (١٤١ - ١٤٢) ؛ - التَّجلي التأنيسي (١٤٢ ب-١٤٢) . - التجلي الصفاتي (١٤٢) ؛ - تَجلي الاسم الظاهر (١٤٢) ؛ - التجلي الظاهري (١٤٢) ؛ - التجلي الباطني (١٤٢) ؛ - التجلي الجمعي (٢٤٢) ؛ - التجلي المحبي (٢٤٢) ؛ - التجلي المحبوبي (٢٤٠) ؛ - التجلي الجامع (٢٤٣) ؛ - التجليات الذاتبة (٢٤٢ - ١٤٣) ؛ - التجليات الاختصاصية (١٤٣) ؛ -التجليات البرقية (١٤٣) ؛ – التجليات التجريدية (١٤٣) .

درسته: عند ابن عربي وفي مدرسته: « التجليات » عند ابن عربي وفي مدرسته (Y L'Imagination créatrice dans le sonfisme d'Ibn 'Arabī, par H. CORBIN (Paris), pp. 81-103; — The Mystical philosophy of Muhyid-Din Ibn al-'Arabī, par A. G. 'Affiki (Cambridge), pp. 35-40; — Das Bueh der vierzig Stufen von 'Abd al-Karim al-Gili, par Ernst BANNERAETH (Wien 1956), pp. 4, 8, 72.

لا ينفد سراة وبهاة. انه ( كنز دفين ) يحب الظهور والتعرف. ان ( الحق ) كالجال : من طبعه ان يتفتح ؛ وكالحب : من شأنه ان يمنح . وتجليات ( الحق ) - تعالى ا - هي بالضبط مظاهر جماله وكماله على مسرح الكون الفسيح .

وتنحصر التجليات الوجودية ، على وجه كلي ، في حضرات اللاث : في حضرة الذات (وتسمى عندئد بالتجليات الوجودية الذاتية) ؛ — وفي حضرة الصفات (وتسمى بالتجليات الوجودية الصفاتية) ؛ — وفي حضرة الافعال (وتسمى بالتجليات الوجودية الفعلية) . لان طبيعة « الحق » ، من حيث هو كذلك : ذات وصفات وأفعال .

فالتجليات الوجودية الذاتية هي تعينات للحق بنفسه لنفسه من نفسه ، مجردة عن كل مظهر او صورة . وعالم هذه التجليات ، اي الأفق الخاص الذي تنبعث عنه وتشع فيه ، هو «عالم الاحدية» . وفي هذا العالم تظهر ذات الحق منزهة عن كل صفة واسم او نعت ورسم . انه عالم ذات الحق ، من حيث هو سر الاسرار وغيب الغيوب ؛ كما هو ايضاً مظهر التجليات الله الي المراة التي تنعكس عليها الحقيقة الوجودية المطلقة .

والتجليات الوجودية الصفاتية هي تعينات الحق بنفسه لنفسه في مظاهر كالاته ١٠ الاسمائية ٤ ومجالي نعوته الأزلية . وعالم هذه التجليات هو «عالم الوحدة». وفيه تظهر الحقيقة الوجودية المطلقة في حلل كمالاتها ، بعد كمونها

وفي «كتاب في علم التصوف لداود القيصري» ( = مقدمة شرح التائية الكبرى) ، مخطوط ايا صوفيا ١٩٨/ ١٩٨ - ١٩٩ ؛ - و «المقدمات من شرح فصوص الحكم» له ايضاً ، نفس المخطوط ، ورقات : ١٩٩ - ٣٥ - ١٩٠ ؛ - و «كتاب اصطلاحات المثايخ من اوائل شرح القصيدة التائية للفرغاني» ، نفس المخطوط ، ورقات : ١٠ - ٢٠ ، و «مقدمة ابن خلدون» (القصل السادس عشر من الباب السادس ص. ١٧١ ، ملم مصر) ؛ - و «شفاء السائل لهذيب المسائل » لابن خلدون ايضاً ، تحقيق الاب خليفه (قسم الاصطلاحات الصوفية ، مادة تجلي) . - اما المراجع لفكرة «التجلي » من الجانب الكلامي والشرعي، فتنظر في كتاب «الشرح والابانة عن اصول الديانة » لابن بعلة المكبري ، تحقيق الاستاذ مري لاووست ، والشرح والابانة عن اصول الديانة » لابن بعلة المكبري ، تحقيق الاستاذ مري لاووست ،

١) وهي عند البعض خمسة (انظر «كتاب في علم التصوف» لداود القيصري، مخطوط ايا صوفيا ١٩٨٨/١٩٩٩ ب ١٠ - و «المقدمات من أوائل شرح النصوص» له ايضاً، نفس المخطوط، ورقات: ١٠١٠-١٣٠٧). - وعند البعض الآخر، هي اربعة (انظر «كتاب المحطوط» ورقات: ٣٠-٣٠٠). - وانظر ايضاً: اصطلاحات المشايخ» للفرغاني، نفس المخطوط المتقدم، ورقات: ٣٠-٣٠٠). - وانظر ايضاً:

The Mystical philosophy of Muhyid-Din Ibn al-'Arabī, par A. E. 'Arrun, pp. 43 ss.

في اسرار « الغيب المطلق » ، عن طريق الفيض الاقدس المحمد ان في عالم الوحدة) تبدو الموجودات في صور «الاعيان الثابتة (٢ ».

والتجليات الوجودية الفعلية (او الأفعالية) هي تعينات الحق بنفسه لنفسه في مظاهر الاعيان الخارجية والجقائق الموضوعية . وعالم هذه التجليات هو «عالم الوحدانية». وفيه تظهر الحقيقة الوجودية المطلقة بذاتها وصفاتها وافعالها عن طريق «الفيض المقدس» (٣٠ . اي انه في هذا العالم يتجلى «الحق» في صور الأعيان الخارجية ، نوعية كانت او شخصية ، حسية او معنوية .

فالحق — تعالى ! — والحق وحده ، هو مبدأ التجليات الوجودية ومظهرها وابعادها . أليست هذه تدور في فلك الذات والصفات والافعال ؟ فهي اذن لم تصدر عن عدم ولن تؤول الى العدم . — ولما كان الحق هو المبدأ التجليات الوجودية ومظهرها وابعادها ، فهي اذن « فعل مطلق » لا تكون في غير «دائرة المطلق » : فهي من الحق وبه واليه ، سواء في مستوى الذات او الصفات او الافعال .

ولما كانت الاحدية والوحدة والوحدانية هي عوالم التجليات الوجودية الثلاث ، فهي – اعني هذه التجليات – على صفائها وبساطتها وسموها ، مها تعددت مظاهرها الخارجية او تنوعت آثارها الوجودية : انها عن الوحدانية صدرت ، وبالوحدانية ظهرت ، والى الوحدانية تعود .

١) «النيض الأقدس» عند ابن عربي» « هو تجلي الذات الاحدية لنفسها في صور حيم المبكنات التي يتصور وجودها فيها بالقوة » او « هو تجلي الحق لذاته في الصور المعقولة للكائنات » ( «الدكتور عفيني » تعليقات على الفصوص ٢ /٩).

٢) «الاعيان الثابتة هي الحقائق المعقولة او الصور المعقولة الكائنات». – « انها اول درجة من درجات التعينات في طبيعة الرجود المطلق. وكلها تعينات معقولة لا رجود لها في عالم الاعيان الحسية بل هي مجرد قوابل الرجود». – « هي اشبه بالصور الافلاطونية وإن كانت تخطف عنها من بعض الوجوه» (المصدر المتقدم، نفس الصفحة). – « هي المرايا الازلية للموجودات وهي على ما هي عليه من العدم : ما شمت وائحة الوجود الحارجي، لانها ليست سوى صور معقولة في العالم الالحي» (المصدر المتقدم.، ص : ٠٥) – . ويدقق صاحب لطايف الاعلام فيقول : انها هي المساة « مماهية الاشياء» عند الحكاء، و « المعلوم المعلوم» و « الشيء الاعلام فيقول : انها هي المساق معطوط جامعة اسطنبول ، وقم ٥ ٢٢ / ٢٢١ ب) . – وانظر ايضاً :

L'Imagination créatrice..., pp. 88 ss.
The Mystical Philosophy..., pp. 47-53.

٣ الفيض المقدس هو تجلي الواحد في صورة الكثرة الوجودية . فهو ظهور الاعيان الثابتة من العالم المعقول الى العالم المحسوس . او هو ظهور ما هو بالقوة في صورة ما هو بالفعل» (التعليقات على الفصوص للاستاذ عفيني ، ٢/٢).

تلك هي باجمال الخطوط الكبرى لنظرية التجليات عند ابن عربي في مظهرها الوجودي. انها تختلف عن نظرية «الفيوضات» الفلسفية ، وعن نظرية «الخلق » تعند المتكلمين ، وان كانت تلتقي بهما في بعض المواقف او تتفق معها في بعض النتائج.

ان الفارق الاساسي بين فكرة «التجليات الاكبرية» وفكرة «الفيوضات» الفلسفية ، هو كون الاولى واحدية في نظرتها الى طبيعة الوجود او في تفسيرها له ، — في حين ان الثانية تقول بتعدد الوجود وكثرته ".

فابن عربي يعتبر الوجود من « مقولة المطلق لا بشرط »، و بالتالي لا يمكن ان تكون فيه ثنائية او كثرة ، البتة ، وإذا كنا نلحظ الكثرة فيما حولنا من «ظواهر

۲) عند الاشاعرة خاصة . – والاساس الفكري لهذه النظرية قائم على فكرة «الجزء الذي لا يتجزأ » ، او «الجوهر الفرد» ( على المسته الذي لا يتجزأ » ، او «الجوهر الفرد» ( المسته المستم الله المستم المنود والاغارقة ولكن الاشاعرة استطاعوا بمهارة ان «يطوروا » هذه النظرية و مهذوها و يحملوها مبدأ لآرائهم بـ «الحلق » و «الحلق الحديث » ، وبالتالي اساساً لنظريهم عن الله والكون والانسان . – انظر تفصيل ذلك في الكتاب الهام سندا الموضوع : Beiträge zur ، والكون والانسان . – انظر تفصيل ذلك في الكتاب الهام مسندا الموضوع : Islamischen Atomenlehre, par S. Pinès, Berlin 1936 . بعناية وقد رجم هذا الكتاب المحتور عمد ابو ريده بعنوان : «مذهب الذرة عند المسلمين » ، القاهرة فالتأليف والترجمة والنشر ) سنة ٢١٩١ . واضاف المترجم المحقق ترجمة مقالة السيد برتزل ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ) سنة ٢١٩١ . واضاف المترجم المحقق ترجمة مقالة السيد برتزل المناف المترورة في المناف المترورة في المحالة المناف المترورة في المناف المترورة في المحالة وانظر ايضاً حول هذه المنافة : ١٩٠١ ، تحت عنوان : المناف المترورة في Die frühislamische Atomenlehre Islamique», par H. Corbin, I, pp. 174-176.

٣) أنظر التعليقات على الفصوص « للدكتور ابو العلا عفيني» ( نشر عيسى البابي الحلبي ،
 القاهرة سنة ١٩٤٦) ، الجزء الثاني ص ١٠٠٩ .

الوجود » المحسنة ، وفي « ظواهره المعنوية » ، — فهي ، في نظر الشيخ الاكبر ، لا تتصل بطبيعة الوجود من حيث هو ، أي من حيث الاطلاق ، بـل بأطواره ودرجاته . فالتجليات الوجودية هي تعينات للحق المطلق ، الذي هو واحد في « وجوده » ، كثير في « ثبوته » ، اي في مظاهره ومراتبه .

اما نظرية «الفيوضات الفلسفية» فهي على عكس نظرية «التجليات الاكبرية»، تعتبر الوجود من «مقولة الكلى» او من مقولة «المطلق بشرط لا»، وبالتالي نرى امكان كثرته عبر الوجودات، ذهنية كانت او حسية، نوعية او شخصية.

والحلاف الجوهري بين فكرة التجليات وفكرة الخلق عند المتكلمين ، هو ان علماء الكلام يفسرون ظواهر الخلق بمثابة فعل الاهي خارج عن محيط الالوهية ذاتها ، بدون ان يميزوا - في دائرة الالوهية - بين ما هو مرتبة الذات او الصفات او الافعال . بينما يقرر ابن عربي ان الظواهر الخلقية هي من آثار « التجليات الوجودية الفعلية » ؛ وبتعبير اكثر دقة : ان الخلق عند الشيخ الاكبر هو التجليات الفعلية ذاتها في مظاهر الكون والوجود . وتجليات الافعال ، كتجليات الصفات والذات ، تدور جميعاً في فلك الالوهية ، في معيد مدار كالها المطلق . فلا شيء خارج عن دائرة الالوهية ، في صعيد الوجود : اذ لا شيء خارج عن دائرة المطلق !

١) ولكن ، في حده الحالة كيف تقوم العلائق بين الحق والحلق ؛ بل كيف تفسر الصلات بين الحالق والمحلوق » ؟ « للحق وجود حقيق وهذا له في ذاته ، ووجود اضافي وهسو وجوده في اعيان الممكنات : وهذا بالنسبة له كالفلل الذي يمند عل سائر الموجودات فيعطيها وجودها باسم الله « الظاهر » . فالعالم ظل ، اذا نظرت اليه من حيث عينه وباطنه وجوهره المقوم له ( الفس اليوس ) وهو « نفس الرحن » الذي تفتحت فيه صور الوجود من اعسلاه الى اسفله ...

<sup>...</sup> والحلق (عالم الظاهر) في تغير مستمر وتحول دائم ... اما الحق فهو على ما هو عليه ... منذ الازل .... وتتفق هذه الفكرة في ظاهرها مع نظرية الاشاعرة القائلين بان العالم متشابه بالجوهر مختلف بالاعراض، وإن العرض الواحد لا يبقى زمانين ... ولكنه (=ابن عربي) محطى الاشاعرة في انهم لم يقولوا بان الحق (=الله) هو ذلك «الجوهر»، وأن مجموعة الصور والنسب التي يسموبها «الاعراض» هي الحلق (=العالم) . بل راحوا يفترضون « جواهر فردة » في ذلك « الجوهر العام » . وهذه « الجواهر (الفردة) » ، محسب تعريف (الاشاعرة) ، مجموعة من «الاعراض» ، إلا أن ما وجوداً قائماً بنفسه من حيث إنها عين ذلك « الجوهر العام » القائم بنفسه ، ولكنها من حيث ما وجوداً قائماً بنفسه من يقوم بنفسه : وهذا على عامراض لا تقوم بنفسه : وهذا القصوص للدكتور عفين ، الجزء الأول ، س خلف ! » (الفص الشميي) (انظر مقدمة الفصوص للدكتور عفين ، الجزء الأول ، س خلف ! » (الفص الشميي) (انظر مقدمة الفصوص للدكتور عفين ، الجزء الأول ، س

#### التجليات العرفانية او النورانية

اشرنا منذ لحظات الى ان فكرة التجليات عند ابن عربي ، لا تقتصر على دائرة الوجود بل هي تتصل ايضاً بطبيعة المعرفة . فالتجليات ، في نظره ، هي مبدأ المعارف ، حسية كانت او فكرية او روحية ، كما هي في الرفت ذاته محور نموها وازدهارها (١٠٠٠ ويعتبر الشيخ الاكبر التجليات بمثابة «الصور الحالدة » او « الحقائق الازلية » التي تشع على مرآة القلب والعقل ظلال انوارها ، فتولد فيهما المعرفة الحية اليقينية الذوقية .

وفي الحقيقة ، ان الصلات وثيقة جداً بين الوجود والمعرفة بالقياس الى الضمير البشري ومصيره النهائي. ان اشرف ما في المرء قلبه وعقله ، وان شئت فقل: القلب والعقل هما كل شيء في الانسان. ووجودهما الحقيقي يتحد عاماً مع المعرفة. فالقلب ليس الا العرفان الذي يتألق ابداً في حناباه ، والعقل ليس الا المعرفة التي تضيء دوماً في ثناياه. فالقلب وجودياً هو العرفان والعقل كيانياً هو المعرفة.

يعرف الشيخ الاكبر التجليات ، من حيث هي اصل المعرفة ، على النحو الآتي : « التجلي هو ما ينكشف للقلب من انوار الغيب ٢٠ » . وهدا التعريف يبين لنا حقيقة المعرفة وأداتها وموضوعها كما يراها ابن عربي . فالمعرفة هي « انكشاف » حقيقة الشيء او ماهيته أمام نظر العارف . وهذا الانكشاف يتحقق رمزياً برفع « حجاب » او « حجب القلب » . ويكون ذلك بفضل التجليات الالهية ، اي بقذفها انوار الغيوب في اعماق القلوب .

وهذا كله من شأنه ان يظهرنا على طبيعة الصلات القائمة بين حقيقة الوجود وحقيقة المعرفة. وعندئذ نستطيع ان نجد الأجوبة على هذه الاسئلة

۱) المراجع لدراسة فكرة «التجليات المرفانية» عند ابن عربي واتباعه: «المقدمات من أوائل شرح الفصوص» لداود القيصري، مخطوط أيا صوفيا ، رقم : ۱۸۹۸ / ۱۹۹۹-۲۷۰؛ سه «شفاء السائل لتهذيب المسائل» لابن خلدون ص : ۸۸-۸۳ (نشر الأب خليفة ، مطبوعات «معهد الآداب الشرقية » يعروت سنة ۱۹۵۹؛ ب «مقدمة ابن خلدون » (الفصل السادس عشر من الباب السادس) . . . .

Das Buch der vierzig Stufen von 'Abd al-Karīm al-Gīlī, par Ernst Banneraeth (Wien 1959), pp. 4, 5, 72.

٢) اصطلاحات الصوفية لابن عربي (١٠دة تجلي) واصطلاحات الفتوحات (الفتوحات الكية ... ٢ / ٤٨٥،١٣٣/).

المحيرة : ما هي الوساطة بين الوجود والمعرفة ؟ كيف تستحيل المعرفة الى وجود في قلبه ايضاً ؟ في قلبه ايضاً ؟

ان النور هو صلة الوصل بين الوجود والمعرفة ، ومركز الاتصال فيهما . فعنده تستحيل طبيعة المعرفة في قلب العارف الى وجود ، وطبيعة الوجود الى معرفة . وثمَّمَّتَ تنكشف لطائف الغيوب في اعماق القلوب ، فتتبدئ حقائق الأشياء أمام العارف في صورها الحالدة .

يتوزّع النور، لدى اشراقه على مرآة القلب، الى حصص متميزة: كالتجليات الوجودية تماماً. كل حصة من هذه الانوار تنتج لوناً معيناً من المعارف الروحية. فهناك أولا ما يسميه الشيخ الاكبر بنور الانوار المعارف وهذا صادر عن التجليات الذاتية للحقيقة المطلقة. ويطلق ابن عربي احباناً على هذا النمط من التجليات، اسم «السبحات المحرقة» التي يصعق لهولها كل كون حادث...

ولا يتلقى مساقط «نور الانوار» من الكائن البشري إلا «السرّ». وهو أداة او عنصر سماوي مودع في القلب غير مخلوق ، ينفذ بوساطته المرء الى «عالمي الملكوت والجبروت». – وتجليات « نور الانوار » هي التي تكشف عن الحقيقة المطلقة في اسمى مظاهرها ؛ كما انها هي التي تولّد في القلب المعرفة اليقينية في ارفع درجاتها : وهي المعرفة المسماة ب «حق اليقين » ، اي اليقين الناتج عن ذوق ، الحاصل بخبرة ذاتية .

وهناك ايضاً حصة مميزة من الانوار تعرف باسم «انوار المعاني » ألى ويقصد ابن عربي بهذا اللفظ: ما تحدثه التجليات الوجودية الصفاتية من آثار خاصة (= ما تقذفه من انوار الغيوب) عند تساقط شعاعها على صفحات القلوب. وهذه الانوار هي التي تميط اللثام عن وجه الحقيقة المطلقة في صورها العقلية الازلية ، التي يسميها الشيخ الاكبر به الاعيان الثابتة ». — والقلب، من الكائن الانساني ، هو الذي يتلقى مساقط انوار المعاني . وبفضلها يتأمل المرء بعين قلبه حقيقة الوجود في «عالم الوحدة »، ويرى صلة كل شيء بربه . — وبنجليات «انوار المعاني » في القلب ، تنشأ المعرفة اليقينية المسهاة بربه . — وبنجليات «انوار المعاني » في القلب ، تنشأ المعرفة اليقينية المسهاة برعين اليقين المتولد عن المشاهدة والعيان .

١) الفتوحات المكية : ٢/٥٨٤ وما بعدها .

٢) الفتوحات المكية : ٢/٥٨٤ وما بعدها .

واخيراً ، هناك « انوار الطبيعة » \ \ الله والمراد بهذا ، في عرف ابن عربي ، ما يحصل في الفكر البشري من معرفة ، اثر التجليات الوجودية الفعلية . وفي هذا المقام يلتقي العارف والفيلسوف في اكتساب المعارف ، كما انه في هذا المقام ايضاً يشتركان معاً بدراسة الظواهر الوجودية في نشوئها وتطورها ، في كونها وفسادها . غير ان العارف المحقق يتلقى هذه المعارف كأنوار سماوية ، لا كظواهر ارضية ... فهو من اجل ذلك ، يستعرض على مسرح الوجود الحارجي ظلال الوجود العلوي ؛ ويتأمل في صفحات عالم الكثرة « الحروف العاليات » في « عالم الوحدانية » .

وبتجليات انوار الطبيعة ، تحدث المعرفة اليقينية المسهاة ب « علم اليقين » . وكما ان عالم الاحدية هو مظهر التجليات الذاتية الوجودية ؛ وعالم الوحدة مظهر التجليات الفعلية ؛ وعالم الوحدانية مظهر التجليات الفعلية ؛ فكذلك حكم التجليات العرفانية او النورانية بالقياس الى التجليات الوجودية .

فالتجليات الذاتية (في مستوى الوجود) هي مظهر تجليات نور الانوار (في مستوى العرفان). والتجليات الصفاتية هي مظهر انوار المعاني. والتجليات الفعلية هي مظهر انوار الطبيعة. فَشَمَّتَ موازاة تامة بين عوالم الوحدات (=الاحدية ، الوحدة ، الوحدانية) ودوائر التجليات ، ان في مستواها الوجودي ، او في مستواها العرفاني او النوراني .

ولتوضيح كل ما تقدم في هذا الفصل ، ولتلخيصه ايضاً ، نقدم الاشكال الهندسية التالية :

الشكل الأول (-شكل رقم: 1). وهو يحتوي على تسع دوائر. موزعة بالتساوي على ثلاثة خطوط افقية. الخط الأول يمثل ثلاث دوائر متساوية، رمز عوالم الوحدات: الاولى هي دائرة عالم الاحدية؛ الثانية، دائرة عالم الوحدانية. – وكل دائرة تحتوي دائرة عالم الوحدانية. – وكل دائرة تحتوي على رقمين: الاعلى من (خارج الدائرة) رمز الرقم العددي للدائرة (=دائرة عالم الاحدية: 1؛ دائرة عالم الوحدة: 2؛ دائرة عالم الوحدانية: 3). والاسفل (في داخل الدائرة) رمز الرقم الاصلي للدائرة (=دائرة علم الاحدية: 0؛ دائرة عالم الوحدة: 1).

١) الفتوحات المكية : ٢/٨٨٤ وما بعدها .

والخط الافقي الثاني عثل ثلاث دوائر متساوية ، رمز التجليات الوجودية : الأولى هي دائرة التجليات الذاتية ؛ الثانية ، دائرة التجليات الدائية ؛ الثانية ، دائرة تحتوي على الصفاتية ؛ الثالثة ، دائرة التجليات الفعلية . - وكل دائرة تحتوي على رقين : الاعلى رمز الرقم العددي للدائرة ، والاسفل رمز الرقم الاصلي لها . والخط الافقي الأخير يمثل ثلاث دوائر متساوية ، رمز التجليات العرفانية او النورانية : الاولى هي دائرة نور الأنوار ؛ الثانية ، دائرة انوار المعاني ؛ الثالثة ، دائرة انوار الطبيعة . - وكل دائرة تحتوي على رقين ايضاً : الاعلى رمز الرقم العددي للدائرة ، والإسفل رمز الرقم الاصلي لها .

# شكل رقم : ١

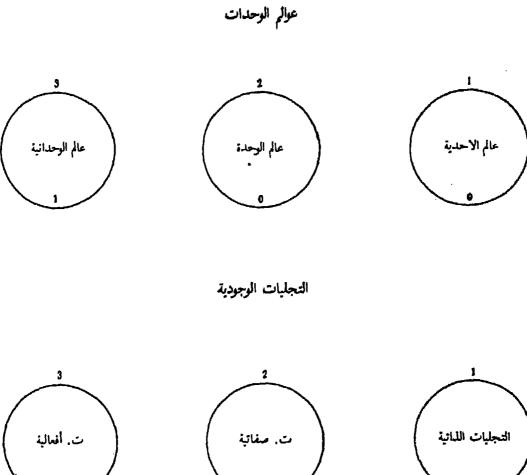

## التجليات العرفانية او النورانية

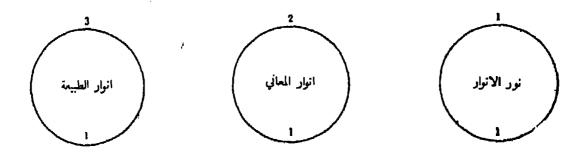

والشكل الثاني ( - شكل رقم: II) يحتوي على مثلث عكسي: زاوية الرأس مثل الفل ، وقاعدة الضلعين من أعلى . فزاوية الرأس تمثل دوائر « عوالم الوحدات » : دائرة عالم الاحدية في المركز ، ثم بليها دائرة عالم الوحدة ، ثم دائرة عالم الوحدانية .

ويقطع هذه الدوائر جميعاً خطان وهميان متقابلان: خط عامودي ، وخط أفقي . والنصف الأعلى من الخط الوهمي العامودي موثلف من ارقام عددية متسلسلة للدوائر (= دائرة عالم الاحدية: 1 ؛ دائرة عالم الوحدة: 2 ؛ دائرة عالم الوحدانية: 3 ) . اما النصف الاسفل من الخط الوهمي العامودي ، فمو لف من ارقام اصلية للدوائر (- دائرة عالم الاحدية: 0 ؛ دائرة عالم الوحدة: 0 ؛ دائرة عالم الوحدانية: 1 ) .

والخط الوهمي الافقي ، القاطع لدوائر عوالم الوحدات ، مكون من عناوين هذه الدوائر نفسها : عالم الاحدية في المركز ، ثم يليه عالم الوحدة ، ثم يليه عالم الوحدانية .

اما زاوية الضلع الأيمن فتمثل دوائر التجليات الوجودية: دائرة التجليات الذاتية ، في المركز ؛ ثم يليها دائرة التجليات الصفاتية ؛ ثم يليها دائرة التجليات الفعلية او الافعالية .

ويقطع هذه الدوائر جميعاً خطان وهميان متقابلان: خط عامودي ، وخط افقي . فالنصف الاعلى من الخط العامودي ، مؤلف من أرقام عددية متسلسلة للدوائر (= دائرة التجليات الذاتية : 1 ؛ دائرة التجليات الصفاتية : 2 ؛ دائرة التجليات الافعالية : 3 ) . والنصف الاسفل من هذا الخط الوهمي ، مؤلف من ارقام اصلية لدوائر التجليات الوجودية (= دائرة التجليات الدائية : 1 ؛ دائرة التجليات الصفاتية : 1 ؛ دائرة التجليات الافعالية : 1 ) .

اما الخط الوهمي الافقي ، القاطع لدوائر التجليات الوجودية ، فمكوّن من عناوين هذه الدوائر نفسها : ت. ذاتية ؛ ت. صفاتية ؛ ت. افعالية (او فعلية) .

واخيرًا ، زاوية الضلع تمثل دوائر التجليات العرفانية او النورانية : دائرة نور الأنوار ، في المركز ، ثم يليها دائرة انوار المعاني ، ثم يليها دائرة انوار الطبيعة .

ويقطع هذه الدوائر جميعاً خطان وهميان متقابلان: خط عامودي ، وخط افقي . فالنصف الاعلى من الحط العامودي ، مولف من ارقام عددية متسلسلة للدوائر (= دائرة نور الانوار: 1 ؛ دائرة انوار المعاني: 2 ؛ دائرة انوار الطبيعة: 3 ) . والنصف الاسفل من هذا الحط الوهمي ، مولف من ارقام اصلية لدوائر التجليات العرفانية او النورانية (= دائرة نور الانوار: 1 ؛ دائرة انوار المعاني: 1 دائرة انوار الطبيعة: 1 ) .

اما الخط الوهمي الافقي، القاطع لدوائر التجليات العرفانية او النورانية، فمكوّن من عناوين هذه الدوائر نفسها : نور الانوار ؛ نور المعاني ، نور الطبيعة .

شكل رقم : ١١

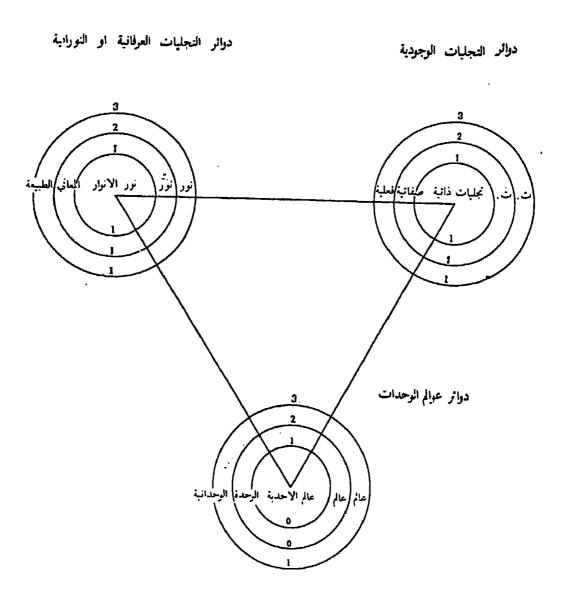

والشكل الثالث (=شكل رقم: III) يحتوي على تسع دواثر، متداخل بعضها في بعض، وتنتظم عوالم الوحدات والتجليات الوجودية والعرفانية او النورانية.

فدائرة المركز تمثل عالم الاحدية ؛ ثم يليها دائرة عالم الوحدة فدائرة عالم الوحدة فدائرة عالم الوحدانية ؛ ثم يليها دائرة التجليات الذائبة فدائرة التجليات الفعلية ؛ ثم يليها دائرة نور الانوار فدائرة نور المعاني فدائرة نور الطبيعة .

ويقطع هذه الدوائر جميعاً خطان وهميان متقابلان: خط عامودي وخط افقي . فالنصف الاعلى من الخط العامودي ، مؤلف من ارقام عددية متسلسلة لدوائر عوالم الوحدات ودوائر التجليات الوجودية والعرفانية او النورانية. والنصف الاسفل من هذا الخط ، مؤلف من ارقام اصلية لتلك الدوائر كلها .

اما الخط الافقي الوهمي ، القاطع لمجموع هذه الدواثر ، فكوّن من عناوين الدواثر نفسها .

شكل رقم : 111

# دوائر عوالم الوحدات والتجلبات الوجودية والعرفانية



### التجليات والاختبار الروحي

تجليات الانوار عند ابن عربي ، هي ينابيع العرفان . وبألوانها الكثيرة تتولد المعارف في قوى الانسان . والانوار كذلك هي مبادئ الوجسود ؛ وبفيوضاتها الجمة تبدو الاشياء نابضة بالحياة على مسرح الكون والشهود .

والمعرفة والوجود يتحدان في الضمير البشري ، بالقياس الى كيانه المعنوي ومصيره النهائي . من اجل هذا ، كان النور للانسان مبدأ ووسيلة وغاية .

ان النور (١ مبدأ الانسان ، لانه في أصل تركيبه ، بل هو في اصل كل كون ، مركباً كان او بسيطاً . وهو وسيلته ايضاً : لانه اداة بقائم المادي والمعنوي . ان النور هو مادة الاغذية والاشربة ... وعنصرها الاعظم . انه روح المعارف الحسية والعقلية والغيبية . — والنور أيضاً هو غاية الانسان في الحياة : لان لديه — ولديه فحسب — يتحقق وجوده في الأبد .

اذا صح ما نحن الآن في سبيله ، فمن السهل علينا ان ندرك مدى الصلات الوثيقة بين فكرة التجليات وفكرة الاختبار الروحي او « التجربة التحريرية » للانسان . وهذا سيقودنا بدوره الى معالجة هذه الناحية الحاصة في مذهب ابن عربي التي هي المظهر الاخير لنظريته العامة في « التجليات» .

ذلك لانه بفضل التجليات الالهية (٢) يتيسر لرجل السلوك ان يمضي قُدُما في «طريقه»: متخطياً «اسلاك» او «أشراك الأحوال»، متمكناً في «منازل الابطال»، مترقياً في «مقامات الصديقين». والمعارف الروحية التي تفيض على جنانه، هي حقائق ابدية، منبثقة عن ينابيع الحق المطلق. انها تغمر قلبه بالبهجة والغبطة، وتبعث فيه روح الكمال والقداسة. انها تنفذ في اقطار كيانه كله: في فكره وارادته، في حسه ووجدانه، في عواطفه وميوله، فتحيلها جيعاً الى طاقة من نور، وشعلة من نار ... وكذلك يصبح المراء الموذجاً حياً من الطهر والصفاء والفداء.

الاحوال والمنازل والمقامات هي اركان «هيكل الولاية» في الاسلام، ومبناه ومعناه . انها ، في نظر الشيخ الاكبر ، من نتائج التجليات الالهبة ، سواء في دائرتها الوجودية ، او في دائرتها العرفانية او النورانية .

١) الفتوحات المكية : ٣/٤٧٢-٢٩٤

۲ ) « الفتوحات المكية » : ۲ / ۲۲۰-۲۲۰

فالاحوال هي ما يعتري « اهل الطريق » من الظواهر النفسانية او الوجدانية ، اثناء « السير والسلوك الى ملك الملوك ». وذلك كالوجد والاصطلام والبسط والصحو والقبض والسكر ... النخ. انها « لمحات في الآفاق » و « بروق في الأجواء » ، سرعان ما تبدو حتى تغيب . بيد ان هذه « الاحوال » ضرورية في « التجربة التحريرية» للانسان ، إذ عندها يتميز « الفاني » من شؤون الرب : فيبقى الباقي ويفنى الفاني .

أما «المنازل» فهي الديار الحقيقيسة في سماء الحبيب، وهي الغرف النورانية في جنان الحلود. انهسا «قصر الحقيقة» يأوي اليها السالك، بعد طول عنائه وجهاده، فيجد فيها ظلال النور وضياء المعرفة وغبطة القداسة.

و « المقامات » ـ وهي الركن الاخير في « هيكل الولاية » ـ رتب معنوية ودرجات روحية ، يمنحها اهل الطريق ويتحققون بها في اختبارهم الديني و « تجربتهم التحريرية » .

وعند الشيخ الاكبر ، « الفناء » هو رأس « الاحوال » ؛ و « البقاء » هو رأس « المنازل » . واليقين هو رأس المقامات . وكل واحد من هذه الامور له مظاهر او صور ثلاث ؛ كما انها جميعاً على صلات محكمة بالتجليات الالهية في مراتبها الوجودية والنورانية في آن معاً .

فالفناء الموت معنوي – إلا انه حقيقي – يتذوقه ... السالك بمحض ارادته . انه رأس الأحوال ونهاية المطاف فيها . به يتجرد المرء عن كل شيء، سوى مطلوب الحق ، وغايته الصدق . ويظهر الفناء ، من خلال الحياة الروحية ، في ثلاث صور: فناء في الافعال ، وفناء في الصفات، واخيرًا فناء في الذات .

وفي الحقيقة الفناء الصوفي، في مظاهره الثلاثة، ليس عملاً او مجهوداً سلبياً فقط. انه فناء عن كل ما هو فان، فعلاً كان او صفة او ذاتاً. وبتعبير اوضح: انه فناء عما سوى الله – تعالى ! – . والله – جل جلاله ! – هو الموضوع الاسمى لكل ما هو حق وخير وجمال. فالفناء، من حيث هو حال معنوية، يتطلب من صاحبه جهداً دائباً مركزاً، لتحريره عن كل عائق تجاه دواعي الحقيقة الكبرى ولوازمها، ان في افعاله او صفاته او ذاته. انه يقتضيه رقابة تامة لكل ما يصدر عنه من قول او فعل او صفة. –

۱) بخصوص منى «الحال». انظر «الفتوحات المكية»... ۲/۱۸۶–۳۸۵ ؛ و بخصوص منى «الفناء» نفس المصدر: ۲/۲۱ه–۱۰۵

وكذلك يغدو المرء، بفضل هذه الحالة المعنوية الخاصة، مرآة صافية تشع عليها انوار الحق بكامل لألآئها وبهائها.

اما «البقاء» (١٠ فهو حياة مع الله وبالله وفي الله ولله . انه « رأس المنازل » في ديار الحبيب . وهو ذو مظاهر ثلاث ، يتصل كل مظهر منها بتجلً من التجليات الالهية ، في مرتبتها الوجودية او العرفانية .

فالمظهر الاول للبقاء الصوفي هو منزل البقاء في الافعال. وفي هذا الموطن يتحد فعل العبد ، بل ينسامي الى افق الفعل الالهي في نظامه واطراده ودوامه وهذه الصورة المعينة من «البقاء الصوفي» منبعثة عن آثار التجليات الالهية الفعلية (في مستوى التجليات العرفاني) ، وعن انوار الطبيعة (في مستوى التجليات العرفاني) .

والمظهر الثاني للبقاء ، هو منزل البقاء في الصفات . وهذا يعني اتحاد صفات العبد ، بل تساميها الى ذروة الصفات الالهية ، في كمالها وأحقيتها وأبديتها . فيصبح قلب الانسان ، في هذا المنزل المعنوي ، مرآة صافية نقية تنتقش عليها نعوت الحالق الاعظم ، كما اصبحت من قبل قواه الارادية ، في منزل البقاء في الافعال ، اداة طيعة صالحة تتحقق بها مقاصد الله في الكون وشؤونه العجيبة في الحياة . - وهذه الصورة من «البقاء الصوفي» ، وعن منبثقة عن آثار التجليات الالهية الصفاتية (في مستواها الوجودي) ، وعن تجليات انوار المعاني (في مستواها العرفاني) .

والمظهر الثالث والأخير للبقاء ، هو منزل البقاء في الذات ، او البقاء الذاتي . وفي هذا الموطن تتحد ذات العبد ، بــل تتسامى الى افق الذات الالحية في وحدانيتها ورفعتها وشمولها . فيكون وجود السالك الروحي مستغرقاً في وجود الحق ـ تعالى ! \_ . فاذا ابصر لا يبصر الا بالحق ، واذا سمع لا يسمع الا بالحق ، واذا اراد لا يريد الا بالحق ، واذا تأمل لا يتأمل الا بالحق . وهذه هي الصورة التامة للبقاء الصوفي ، والمرحلة النهائية للسير في « منازل الابطال » . \_ ومنزل البقاء في الذات يتحقق بفضل التجليات الالهية الذاتية (في مستواها الوجودي) ، وبفضل تجليات نور الانوار (في مستواها العرفاني) .

ولكن ، كيف يتحمل المرء طواعية ألوان الفناء الصوفي ، بصوره الثلاث ؟ وكيف ينتهى به الامر الى «منزل البقاء» ، رأس «منازل الابطال» ؟

۱) بخصوص معى «المكان» (=المرل). انظر المصدر المتقدم: ٢٨٦/٢؛ ومحصوص معى «البقاء»، نفس المصدر: ٢٥١٥/١٥

وبتعبير اكثر بساطة: ما هي وسيلة الصوفي للتحقق بحال الفناء ؟ ما هي مطيته للوصول الى منزل البقاء ؟ يجيبنا الشيخ الاكبر بانه الحب الالهي وحده – هو الكفيل بجميع ذلك. فلنستمع اليه ، بلغنه الشعرية واسلوبه الرمزي ، يصف الوان الفناء وصور البقاء ، في ظلال الحب وفي حضرة الحبيب الحق:

ا حبيبي قرة عيني ١١ انت مني بحيث انا لزيمي ، قسيمي تعالى الله ! لا ، بل انت ذاتي . هذى بدى ويدك ادخل بنا الى حضرة الحبيب الحق حتى لا نمتاز فنكون في العين واحدًا ما ألطفه من معنى وما أرقه من مزج! « رق الزجاج وراقت الخمر فتشاكلا فتشابه الأمر فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر » عسى تعطل العشار وتمحى الآثار وتخسف الأقمار وتكور شمس الليل والنهار وتنطمس نجوم الانوار « فنفنی ثم نفنی ثم نفنی كما يفني ألفناء بلا فناء ونبقى لم نبقى ثم نبقى كما يبقىٰ البقاء بلا بقاء ، ، !

١) عنوان هذه الفقرة : «تجلي خلاص المحبة» ورقها : ٨٢ ، وشرح معانيها سيأتي
 في حيبها ...

واليقين (١ هو رأس المقامات ، كما نوهنا بهذا من قبل . به يكمل « هيكل الولاية » ، اي نظام « التجربة التحريرية » من الاسلام . وفي دائرة الحياة الدينية العامة ، اليقين هو صنو « الاحسان » : اعني عبادة — الله تعالى ! — على الرؤية والعيان . ومن ثم ، كان اليقين عماد «الاسلام» في اداء شعائره الحارجية ، واساس « الايمان » في معتقداته الباطنية . اذ هو الذي يضفي على الشعائر الدينية معناها الصحيح ، وهو الذي يعطي المعتقدات الغيية قيمها الحقيقية .

ولليقين درجات ثلاث: كالبقاء والفناء تماماً. فالدرجة الأولى تسمى بعلم اليقين (٢) ، اي اليقين الحاصل عن علم . وفي هذه الدرجة ، يكون موضوع اليقين الذي هو اليقين ، – ماثلاً في النفس فقط . وهذا هو اول مظاهر اليقين في الحياة الروحية ، وآخرها في الحياة الفكرية . وهذه الدرجة الحاصة من اليقين الصوفي ، تكون نتيجة التجليات الاطبعة (في المستوى الوجودي) ، ونتيجة تجليات الوار الطبيعة (في المستوى الوجودي) ، ونتيجة تجليات الوار الطبيعة (في المستوى الوجودي) ، ونتيجة تجليات الوار

والدرجة الثانية لليقين ، هو مسا يسمى بعين اليقين " ، اي اليقين الناتج عن شهود وعيان . وفي هذا الموطن يكون موضوع اليقين حاضرًا امام العارف المحقق ، لا ماثلًا في ذهنه فقط . ويكون العلم هنا « علماً حضور بأ » وهذا هو المظهر الثاني لليقين في الحياة الروحية ؛ وبه يتميز « اهل الطريق» (من ارباب الخيال ) عن اصحاب الفكر وعلماء الطبيعة ، من حيث هم كذلك . وهذه الدرجة الحاصة من اليقين الصوفي ، تكون بتأثير التجليات الألهية الصفاتية (في المستوى الوجودي) ، وبتأثير تجليات انوار المعاني (في المستوى العرفاني) .

واخيرًا ، الدرجة الثالثة لليقين هي «حق اليقين » أ . اي اليقين حقاً وحقيقة . وينبثق هذا اللون الخاص من اليقين عن تجربة تامة وذوق كامل . ويتحد عنده موضوع اليقين مع ذات صاحب اليقين نفسه . فتستحيل المعرفة الى معروف ، والمعروف الى معرفة . فتوضوع المعرفة لا يكون ماثلاً في الذهن ، او مشهوداً للعين ، بل متفاعلاً مع الذات نفسها ، متحداً بها ،

۱) مخصوص معنى «المقام» ، انظر «الفتوحات المكية» ۲/۹۸۳ ؛ و مخصوص معنى «اليقين»، نفس المصدر : ۲۰۱۰/۰۰

۲) أنظر « الفتوحات المكية » ۲ /۷۰-۷۱

٣) انظر " الفتوحات المكية " ٢ /٧٠ – ٧١ ه

ع) انظر « الفتوحات المكية » ٢ /٧٠ a ٧١-٠٠٧ ه

مستهلكاً فيها. وهذا هو المظهر الأخير لليقين ، ونهاية المطاف في الحياة العقلبة والروحية . وهذه الدرجة من اليقين الصوفي ، تكون بفيض التجليات الالحية الذاتية (في المستوى الوجودي) ، وبفيض نور الانوار (=السبحات المحرقة ، في مستوى التجليات العرفانية) .

6

رأينا من خلال ما تقدم ان «هيكل الولاية » أ ، اي نظام «التجربة التحريرية » في الاسلام ، ذو روابط محكمة بعوالم التجليات الالهية ، سواء في مظاهرها الوجودية او العرفانية ، في آن معاً . وكما رمزنا سابقاً لتلك العوالم باشكال هندسية من اجل توضيحها وتلخيصها ، فسنرمز كذلك هنا بنفس تلك الاشكال ، لنفس ذلك الغرض .

فالشكل الاول (=شكل رقم: IV) يحتوي على تسع دواثر، موزعة بالتساوي على ثلاثة خطوط أفقية . الخط الاول بمثل دواثر صور الفناء الثلاثة ؛ الخط الثاني يمثل دوائر صور البقاء الثلاثة ، الخط الثالث والاخير يمثل دوائر درجات اليقين الثلاثة .

فالدائرة الاولى ، من الخط الافقي الأول ، رمز لصورة الفناء في الافعال. والدائرة الثانية ، رمز لصورة الفناء في الصفات . والدائرة الثالثة ، رمز لصورة الفناء في الذات .

وكل دائرة ، من هـــذا الخط الأفقي الأول ، تحتوي على رقمين : الأعلى (خارج الدائرة) هو رمز للرقم العددي المتسلسل للدائرة (= دائرة الفناء في الافعال : 1 ؛ دائرة الفناء في الصفات : 2 ؛ دائرة الفناء في الدائرة : الدائرة الفناء في الأصلي للدائرة : (= دائرة الفناء في الأفعال : 3 ؛ دائرة الفناء في الصفات : 2 ؛ دائرة الفناء في الذات : 1 )

والخط الأفقي الثاني، من هذا الشكل، يمثل ايضاً ثلاث دوائر متساوية، هي رمز لصور البقاء ألي الأفعال؛ هي رمز لصور البقاء ألي الدائرة الثانية، رمز لصورة البقاء في الصفات؛ الدائرة الثانئة، رمز لصورة البقاء في الصفات؛ الدائرة الثالثة، رمز لصورة البقاء في النات.

١) بخصوص معاني الولاية واقسامها ، انظر « الفتوحات المكية » ٢ / ٢ ٤ ٢ - ٢٥٢

وكل دائرة من هذا الخط الأفقي الثاني ، تحتوي على رقين ايضاً : الاعلى (خارج الدائرة) هو رمز للرقم العددي المتسلسل للدائرة (= دائرة البقاء في الافعال : 1 ؛ دائرة البقاء في الصفات : 2 ؛ دائرة البقاء في الذات : 3 ) ؛ – والاسفل (داخل الدائرة نفسها) هو رمز الرقم الاصلي للدائرة (= دائرة البقاء في الافعال : 3 ؛ دائرة البقاء في الضفات : 2 ؛ دائرة البقاء في الذات : 1 ).

واخيرًا الخط الأفقى الثالث يمثل ثلاث دوائر متساوية، هو رمز لدرجات اليقين ؛ الدائرة الثانية ، رمز لعلم اليقين ؛ الدائرة الثالثة ، رمز لحق اليقين .

وكل دائرة هنا تحتوي ايضاً على رقين: الاعلى (فوق الدائرة) هو رمز الرقم العددي المتسلسل لها (= دائرة علم اليقين: 1 ؛ دائرة عين اليقين: 2 ؛ دائرة حق اليقين: 3 ) ؛ — والاسفل (داخل الدائرة نفسها) هو رمز الرقم الاصلي للدائرة (= دائرة علم اليقين: 3 ؛ دائرة عين اليقين: 2 ؛ دائرة حق اليقين: 1 ).

# شكل رقم : ۲۷

# دوالر صور الفناء

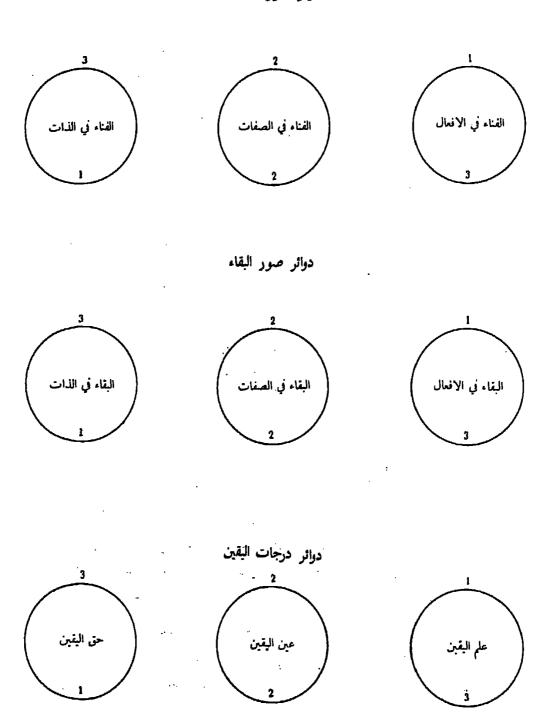

والشكل الثاني (= شكل رقم : V) يحتوي على مثلث متساوي الاضلاع . زاوية الرأس فيه تمثل دواثر درجات اليقين الثلاث : داثرة حتى اليقين ، في المركز ؛ ثم يليها دائرة عين اليقين ؛ ثم يليها دائرة علم اليقين .

ويقطع هذه الدوائر جميعاً خطان وهميان متقابلان: خط عامودي ، وخط أفقي . فالنصف الأعلى من الخط الوهمي العامودي ، مؤلف من ارقام عددية متسلسلة للدوائر (= دائرة حق اليقين: 3 ؛ دائرة عين اليقين: 2 ؛ دائرة علم اليقين: 1 ) .

اما النصف الأسفل من هذا الخط الوهمي فموالف من ارقام اصلية للدوائر (= دائرة حق اليقين : 1 ؛ دائرة عين اليقين : 2 ؛ دائرة علم اليقين : 3 ) .

والحط الأفقي ، القاطع لدواثر درجات اليقين ، مكوّن من عناوين هذه الدوائر نفسها : حق اليقين ، (في المركز) ؛ ثم يليه عنوان عين اليقين ؛ ثم يليه اخيرًا عنوان علم اليقين .

اما زاوية الضلع الأيمن من هذا المثلث الرمزي ، فانها تمثل دواثر الفناء الذاتي (في المركز) ؛ يليها دائرة الفناء الصفاتي ؛ يليها دائرة الفناء الافعالي .

ويقطع هذه الدوائر جميعاً خطان وهميان متقابلان: خط عامودي وخط افقي . فالنصف الاعلى من الحط العامودي ، مؤلف من ارقام عددية متسلسلة للدوائر (= دائرة الفناء الذاتي: 3 ؛ دائرة الفناء الافعالي: 1 ) دائرة الفناء الافعالي: 1 )

اما النصف الأسفل من هذا الحط الوهمي العامودي ، فمؤلف من ارقام اصلية للدوائر (= دائرة الفناء الداتي : 1 ؛ دائرة الفناء الصفاتي : 2 ؛ دائرة الفناء الافعالي : 3 ) .

والخط الأفقي القاطع لدوائر صور الفناء ، مكوّن من عناوين هذه الدوائر نفسها : عنوان الفناء الذاتي (في المركز) ، يليه عنوان الفناء الافعالي .

اما زاوية الضلع الأيسر لهذا المثلث نفسه ، فانها تمثل دوائر صور البقاء الثلاث : دائرة البقاء الذاتي (في المركز) ؛ يليها دائرة البقاء الافعالي . يليها اخيرًا دائرة البقاء الافعالي .

ويقطع هذه الدوائر جميعاً خطان وهميان متقابلان: خط عامودي وخط افقي . فالنصف الأعلى من الخط العامودي ، مؤلف من ارقام عددية متسلسلة للدوائر (= دائرة البقاء الذاتي: 3 ؛ دائرة البقاء الصفاتي: 2 ؛ دائرة البقاء الافعالي: 1 ) .

اما النصف الاسفل لهذا الخط العامودي ، فمولف من ارقام اصلية للدواثر (= دائرة البقاء الذاتي : 1 ؛ دائرة البقاء الصفاتي : 2 ؛ دائرة البقاء الافعالي : 3 ) .

والخط الأفقي ، القاطع لدوائر صور البقاء ، مكوّن من عناوين هذه الدوائر نفسها : عنوان : البقاء الذاتي (في المركز) ؛ يليه عنوان البقاء الصفاتي ؛ يليه اخيرًا عنوان البقاء الافعالي .

شكل رقم : ٧

دواثر درجات اليقين

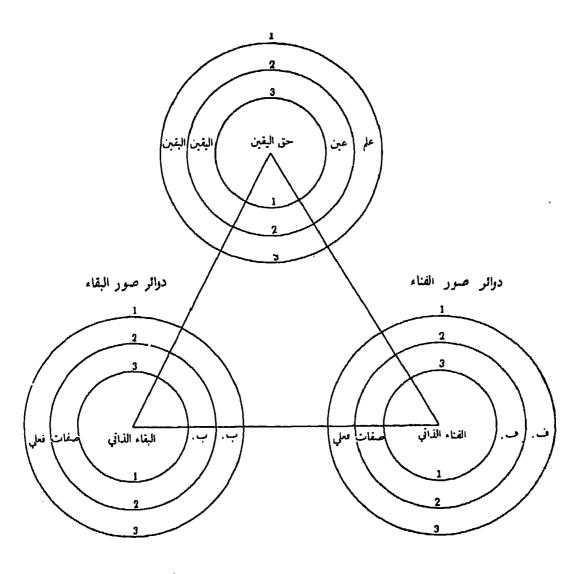

والشكل الثالث (= شكل رقم: VI) يحتوي على تسع دوائر ، متداخل بعضها في بعض ؛ وتنتظم دواثر درجات اليقين ودوائر صور البقاء والفناء.

فدائرة المركز تمثل دائرة حق اليقين ؛ يليها دائرة عين اليقين ؛ يليها دائرة على اليقين ؛ يليها دائرة البقاء الصفاتي ؛ يليها دائرة البقاء الصفاتي ؛ يليها دائرة الفناء الضفاتي ؛ يليها دائرة الفناء الصفاتي ؛ يليها اخيراً ويحبط بالدوائر جميعاً دائرة الفناء الفعلي .

ويقطع هذه الدوائر كلها خطان وهميان متقابلان: خط عامودي وخط أفقي . فالنصف الأعلى من الخط العامودي ، مؤلف من ارقام عددية متسلسلة للدوائر بأجمعها . والنصف الأسفل من هذا الخط ، مؤلف من ارقام الدوائر الأصلية .

اما الخط الافقي الوهمي ، القاطع لهذه الدوائر جميعاً ، فمكوّن من عناوين الدوائر نفسها .

شكل رقم :V1

دوافر البقبن والبقاء والفناء

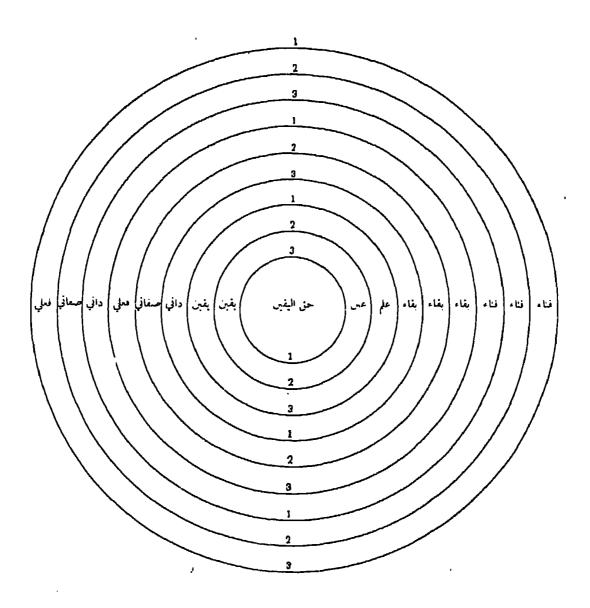

### هيكل الحقيقة الوجودية

على ضوء ما تقدم، نستطيع تمثيل «هيكل الحقيقة الوجودية » في صورة مثلث، ذي ثلاث زوايا، عن كل زاوية فيه تنبثق ابعاد ثلاثة، هي رمز لعوالم الوحدات ومظاهر التجليات.

هي رمز لعوالم الوحدات ومظاهر التجليات.

فلنفترض زاوية رأس المثلث رمزاً لعوالم الوحدات. فَشَمَّتَ ابعاد ثلاثة تنبثق عن هذه الزاوية. البعد الأول (في الوسط) يصور عالم الأحدية ؛ البعد الثاني (على طرف اليمين) يصور عالم الوحدة ؛ البعد الثالث (على طرف اليسار) يصور عالم الوحدانية.

كل بعد من ابعاد أراوية الرأس ، ينتهي بشكل دائرة صغيرة : اعلاها يحتوي على رقم عددي متسلسل للدائرة (= دائرة عالم الأحدية : 1 ؛ دائرة عالم الوحدة : 2 ؛ دائرة عالم الوحدانية : 3 ) ؛ واسفلها يحتوي (من الداخل) على رقم اصلي للدائرة (= دائرة عالم الأحدية : 0 ؛ دائرة عالم الوحدة : 0 ؛ دائرة عالم الوحدانية : 1 ) . اما داخل الدائرة نفسها فيحتوي على عنوان كل منها .

ولنفترض زاوية الضلع الايمن رمزًا للتجليات الوجودية. فثمت ابعاد ثلاثة ايضاً، تنبثق عن هذه الزاوية. البعد الأول (في الوسط) يصور التجليات الذاتية ؛ البعد الثاني (على طرف اليمين) يصور التجليات الصفاتية ؛ البعد الثالث (على طرف اليسار) يصور التجليات الفعلية او الافعالية.

وكل بعد من ابعاد هذه الزاوية ، ينتهي بشكل دائرة صغيرة : اعلاها يحتوي على رقم عددي متسلسل للدائرة (= دائرة التجليات الداتية : 1 ؛ دائرة التجليات الفعلية : 3 ) ؛ واسفلها دائرة التجليات الفعلية : 3 ) ؛ واسفلها يحتوي على رقم اصلي للدائرة ( – التجليات الذاتية : 1 ؛ التجليات الصفاتية 1 ؛ التجليات الفعلية : 1 ) . – اما داخل الدائرة فيحتوي على عنوان كل منها . ولنفترض اخيراً زاوية الصلع الايسر رمزاً للتجليات العرفانية او النوارنية .

فهناك ابعاد ثلاثة تصدر عن هذه الزاوية . البعد الأول (في الوسط) يصور تجليات نور الانوار ؛ البعد الثاني (على طرف اليمين) يصور تجليات انوار المعاني ، البعد الثالث (على طرف اليسار) يصور تجليات انوار الطبيعة .

وكل بعد من ابعاد هذه الزاوية ينتهي بدائرة صغيرة: اعلاها يحتوي على رقمها العددي المتسلسل (= دائرة تجليات نور الانوار: 1؛ دائرة تجليات انوار الطبيعة: 3) واسفلهسا

يحتوي على الرقم الأصلي للدائرة (= دائرة تجليات نور الانوار: 1؛ دائرة تجليات انوار المعاني: 1؛ دائرة تجليات انوار الطبيعة: 1). – اما داخل الدائرة فيحتوي على عنوان كل منها.

والشكل التالي (= شكل رقم: VII) يوضح ما تقدم جميعه ويلخصه أحسن تلخيص.

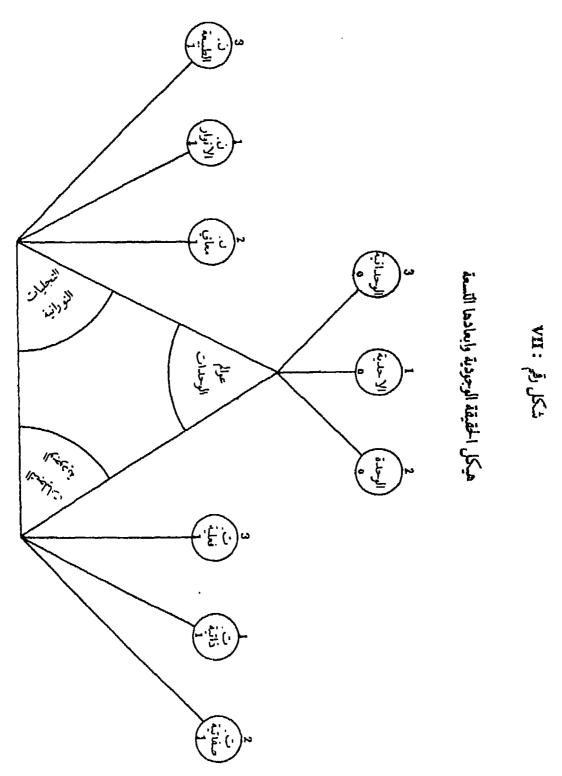

#### هيكل الولاية

وكذلك نستطيع ، على ضوء ما تقدم ، ان نتمثل « هيكل الولاية » ، اي « نظام التجربة التحريرية في الاسلام» ، في صورة مثلث ذي زوايا ثلاثة ، عن كل زاوية منها تنبثق ابعاد ثلاثة ، هي إما رمز للبقين في درجاته الثلاث ، او رمز للبقاء والفناء ، في صورهما الثلاث ايضاً .

فلنفترض زاوية الرأس من هذا المثلث رمزاً لليقين. فهناك ابعاد ثلاثة تنبثق عن هذه الزاوية: البعد الاول (في الوسط) يصور مرتبة حق اليقين؛ البعد الثالث البعد الثالث (على طرف اليسار) يصور علم اليقين.

وكل بعد من ابعاد هذه الزاوية ، ينتهي بدائرة صغيرة : اعلاها يحتوي على رقمها العددي المتسلسل (= دائرة حق اليقين : 3 ؛ دائرة عسين اليقين : 2 ؛ دائرة علم اليقين : 1 ) . واسفل الدائرة يحتوي على رقمها الاصلي (= دائرة حق اليقين : 1 ؛ دائرة عين اليقين : 2 ؛ دائرة علم اليقين : 3 ) . — اما داخل الدائرة فيحتوي على عنوان كل منها .

ولنفترض زاوية الضلع الايمن ، من هذا المثلث ، رمزًا للفناء . فهناك ابعاد ثلاثة تنبثق عن هذه الزاوية . البعد الأول (في الوسط) يصور حالة الفناء الذاتي ؛ البعد الثاني (على طرف اليمين) يصور حالة الفناء الصفاتي ، البعد الثالث (على طرف اليسار) يصور حالة الفناء الفعلي .

وكل بعد من ابعاد هذه الزاوية ينتهي بدائرة صغيرة : اعلاها يحتوي

على رقبها العددي المتسلسل (= دائرة الفناء الذاتي: 3 ؛ دائرة الفنساء الصفاتي: 2 ؛ دائرة الفناء الفعلي: 1) ؛ واسفل الدائرة يحتوي على رقبها الاصلي (= دائرة الفناء الفناء الذاتي: 1 ؛ دائرة الفناء الصفاتي: 2 ؛ دائرة الفناء الفعلي: 3 ). — اما داخل الدائرة فيحتوي على عنوان كل مها. ولنفترض اخيرًا زاوية الضلع الايسر، من هذا المثلث، رمزًا للبقاء. فهناك ايضاً ابعاد ثلاثة تنبثق عن هذه الزاوية: البعد الأول (في الوسط) يصور البقاء الذاتي ؛ البعد الثاني (على طرف اليمين) يصور البقاء الصفاتي ؛ البعد الثالث (على طرف اليمار) يصور البقاء الفعلى .

وكل بعد من ابعاد هذه الزاوية ينتهي بدائرة صغيرة: اعلاها يحتوي على رقمها العددي المتسلسل (= دائرة البقاء الذاتي: 3 ؛ دائرة البقاء الصفاتي: 2 ؛ دائرة البقاء الفعلي: 1 ) ؛ واسفل الدائرة يحتوي على رقمها الأصلي (= دائرة البقاء الذاتي: 1 ؛ دائرة البقاء الصفاتي: 2 ؛ دائرة البقاء الفعلي: 3 ) . \_ اما داخل الدائرة فيحتوي على عنوان كل مها . والشكل التالي (= شكل رقم: VIII) ) يوضح جميع ما تقدم ويلخصه اتم تلخيص .

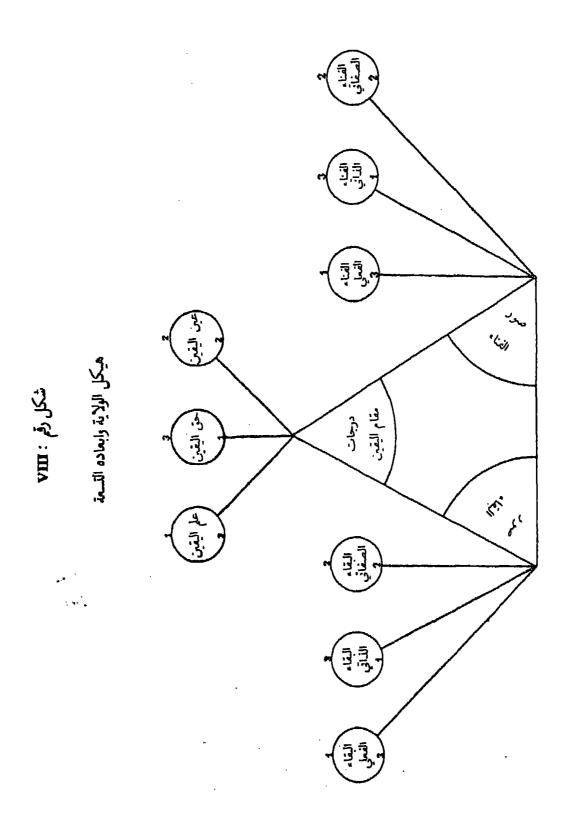

## « تجلى الكمال »

في احد الفصول الاخيرة (الكتاب «التجليات الالهية» (= تجلي الكيال)، يعرض الشيخ الاكبر امام انظارنا لوحة بيانية هي حقاً خالدة لا في الآداب الروحية للبشرية بأسرها. في الآداب الروحية للبشرية بأسرها. انها تحفة فنية في جمالها وبساطتها وعمقها. وفيها يصور صوفي الأندلس فكرته عن الله والكون ومصير الانسان، اي عن الحقيقة الوجودية في روعة تجلياتها، والحقيقة الانسانية في أرقى اطوارها.

ا اسمع يا حبيبي ا انا العين المقصودة في الكون انا نقطة الدائرة ومحمطها انا مركبها وبسيطها انا الأمر المنزل بين الأرض والسماء ما خلقت لك الادراكات إلا لتدركني بها فاذا ادرکتی بها ادرکت نفسك لا تطمع ان تدركني بادراكك نفسك بعيني تراني ونفسك لا بعين نفسك ترانى. كم أناديك: فلا تسمع ؟ كم اتراءى لك : فلا تبصر ؟ كم اندرج لك في الروائح : فلا تشم ؟ وفي الطموم : فلا تطعم لَي ذوقا ؟ ما لك لا تلمسني في الملموسات؟ ما لك لا تدركني في المشمومات؟ ما لك لا تبصرني ؟ ما لك لا تسمعني ؟ ما لك؟ ما لك؟ ما لك؟ انا الذ لك من كل ملذوذ انا اشهى لك من كل مُشتهى

١) رقم هذا التجلي : ٨١ وانظر تعليق الاستاذ الكبير المستشرق هري كوربين على
 هذه القطعة الفريدة في كتابه الحالد : 131 p. 131 »

انا احسن لك من كل حسن انا الجميل! انا المليح! حبيبي ! حبني . لا نحب غيري اعشقني . هم في لا تهم في سواي ضمتي . نباي ما تجِد وصولاً مثلي كل يريدك له وانا اريدك لك وانت تفر مني يا حبيبي ! (انت) ما تنصفني : ان تقرّبتَ اليّ تقربتُ اليك أضعاف ما تقربتَ به الي ً انا أقرب اليك من نتفسك ونتفسك. من يفعل معك ذلك غيرى من المخلوقين ؟ حبيبي ا (انا) اغار عليك منك لا احب ان اراك عند الغير ولا عندك کن عندي بي اكن عندك كما انت عندي وانت لا تشعر حبيبي ا الوصال .... تعال ! تعال ! يدى ويدك ندخل على الحق ـ تعالى ! ــ ليحكم بيننا حكم الابد ..... ،

#### نظرية «التوحيد» في كتاب التجليات الالهية

ذكرنا فيما مضى ان مقالة « التوحيد » تكاد تكون الموضوع الوحيد لكتاب « التجليات الألهية » ؛ وهي على خلاف مسألة « التجليات » – كانت ذات عجال رحب للتقرير والتفصيل والتحليل .

والواقع ، ان الشيخ الاكبر قد أولى نظرية «التوحيد» كل عنايته ، لا في هذا الكتاب بل في سائر مؤلفاته العديدة (١٠ غير انه في «كتاب التجليات» خاصة ، قد اثار هذه المسألة الهامة على نحو جديد مبتكر . والباحث المدقق حين يمعن النظر في «نصوص التوحيد» الموزعة على صفحات هذا الكتاب ، يدرك حالا انها تتميز بثلاث خصائص فريدة : ادبية وتاريخية وفكرية ، كل واحدة منها تقتضيه مزيدًا من الاهتمام والعنايسة والتأمل .

## الظواهر العامة لنظرية التوحيد في كتاب التجليات

الظاهرة الادبية اولاً. - يمتاز كتاب «التجليات الالهية» من بين سائر مؤلفات الشيخ الأكبر ، بانه قد عرض لمسألة «التوحيد» في صورة فنية جديدة ، سواء من حيث المشكل او من حيث الموضوع . اما التجديد من ناحية الشكل فهو اسلوب « الحوار » الذي اصطنعه ابن عربي للتعبير عن ارائه وافكاره : وقد تقدم الكلام على هذا من قبل . -

واما التجديد من ناحية الموضوع ، فهو ان صاحب « كتاب التجليات» لم يعالج مسألة « التوحيد » من الجهة الفكرية او النظرية المجردة ، بل تناولها كقضية كلية تتطلب حلاً كلياً وتستدعي من الضمير الانساني موقفاً كلباً . ان عناوين فصول « التوحيد » تكفي وحدها للدلالة على هذا الأمر :

التوحيد » . - « تجلي توحيد الفناء » . - « تجلي اقامة التوحيد » . - « تجلي توحيد الخروج » . - « تجلي التوحيد » . . . .

... وهكذا نحو من خسين فصلاً ، كلها مخصصة لموضوع «التوحيد» في معتلف جوانبة ومشاكله (۱۰ وكذلك تبدو «قضية التوحيد» في صورة «الحقائق الكلية»، بالقياس الى الضمير البشري ومصيره النهائي: ان «التوحيد» ينتظم كيان المرء كله: ارادة وفكرًا ، حساً ووجداناً ، روحاً وجسدًا ؛ في الحياة الدنبا وفي الآخرة ...

الظاهرة التاريخية ، ثانياً . – لم يكتف الشيخ الأكبر باثارة مشكلة التوحيد في صورة «القضايا الكلية » ، بل عرضها ايضاً على صعيد التاريخ ، وفي نطاق «المسائل الزمنية » ، مع «شخصيات تاريخية » هي موضع الاجلال والتقدير في العالم الاسلامي كله .

فإبن عربي يروي لنا حديثه مع ذي النون المصري وابي القاسم الجنيد

١) يمكن تقيم هذه الفصول الى قسين : الأول ، كان الاسلوب فيها على شكل حوار . وهي الفصول الآتية :' تجل المناظرة (رقم ٤٥) ؛ – تجلي ثقل التوحيد (رقم ٥٦) ؛ – تجلي العلة (رقم ٧٥) ؛ \_ تجلي بحر التوحيد (٨٥) ؛ - تجلي سريّان التوحيد (٩٥) ؛ -- تجلي تجلي التوحيد (١٦) ؛ - تجلي توسيد الربوبية (٦٧) ؛ - تجلي ري التوسيد (٦٨) ؛ - تجلّ من تجليات اَلمَرْفَةُ (٦٩) ؛ ّ-. تجلِّي النور الاحمر (٧٠) ؛ – تجلِّي النور الأبيض (٧١) تجلِّي النور الاخضر (٧٢) ؛ - تجلي نور الغيب (٥٠) ؛ - تجل من تجليات التوحيد (٧٦) . - القسم الثاني من هذه الفصول كأن اسُلوبها عادياً ، على غير طريق الحوار . وهذا القسم يدور حول موضوعين اساسين ، الأول خاصة بفكرة الشيخ الأكبر عن « وحدة الوجود » (وهذًا هو الجانب النظري لمقالة التوحيد)، وذلك بالفصول الآتية : تجل الحق والأمر ( رقم ٥٣ ) ؛ – تجلي لا يملم التوحيد (رقم ٥٥) ؛ – تجلي حمع التوحيد (٦٠) ؛ – تجلي تفرقة التوحيد (٦١) ؛ – تجلي حمعية التوحيد (٦٢) ؛ – نجلي اقامة التوحيد (٦٤) ؛ – نجلي توحيد الحروج (٦٥) ؛ – نجلي الشجرة (٧٣) ؛ – تجلي توحيد الاستحقاق (٧٤) ؛ – تجلي العزة (٧٧) ؛ – تجلي الكمال (٨١) ؛ – تجل خلوص المحبَّة (٨٢) ؟ - تجلِّ بأي عين تراه (٨١) ؟ - تجلُّ من تجلياتُ الحقيقة (٨٥) ؟--تَجِلَي تصحيح المحبة (٨٦) ؛ - تَجِلي كيف الراحة (٨٨) ؛ - تَجِلي الواحد لنف (٩٠) ؛ -تَجَلَّى العلامة (٩١) ؛ – تجلَّى من انَّت ومن هو (٩٢) ؛ – تجلِّي الكَّلام (٩٣) ؛ – تَجلُّي الحيرة (٤٪ُ ه) ؛ – تَجل اللــان والْــر (٩٥) ؛ – تجلي الوجهين (٩٦) ؛ – تجلي القلب (٩٧) ؛ – تجلي خراب البيوت (٩٨) ؛ – تجلي الدور (١٠١) ؛ – الموضوع الثاني من هذه الغصول ، يتصلُ بالسلوك الروحي والمعاملات الصوفية (وهذه هو الجانب العملي لنظرية التوحيد). وهذا خاص بالفصول الآتية : تجلِّي توحيد الفناء (رقم ٦٣) ؛ - تجلِّي النصيحة (رقم ٧٨) ؛ - تجلِّي لا يغرنك (رقم ٧٩) ؛ – تجلي عمل في غير معمل (رقم ٨٠) ؛ – تجلي نعوت الولي (٨٣) ؛ – من تجلَّياتُ الفُّناء (رقم ٩٩) ﴾ – من تجلّيات البقاء (رقم ١٠٠) . – هذا ، وينبغي ان يلاحظ ان فصول التوحيد التي كان اسلوبها على شكل الحوار ، والتي سبق أن نوهنا بها ، كانها ندور حول فكرة « وحدة الوجود » كما يراها ويتصورها الشيخ الاكبر .

وابي سعيد الخراز وسهل التستري والحلاج وابن عطاء والمرتعش... الخ. ويقص علينا نبأه العجيب حين سرى في «النور الاحمر والابيض والأخضر»...حين التقى بالامام علي وابي بكر الصديق وعمر الفاروق – رضي الله عنهم جميعاً! – مع كل هو لاء «الاشخاص التاريخيين »، نرى الشيخ الاكبر يحاور فيطيل الخوار. ويناقش فيطيل النقاش. ويتجاهل. ويتساءل. ويثبر المشاكل. ويظهر المتناقضات... وقصده الوحيد من وراء كل ذلك: الكشف عن «حقيقة التوحيد» التي هي اساس الحياة الدينية والعقليسة والروحية.

وهكذا تنجلي امام بصائرنا «قضية التوحيد» في اطارها الزمني: ان «التوحيد» ليس مشكلة الزمان الحاضر بقدر ما كان مشكلة الزمان الماضي وبقدر ما سيكون مشكلة المستقبل، أجل! ان «التوحييد» هو مأساة الانسان في كل زمان وفي كل مكان. — لا! ان «التوحيد» هو عظمة الانسان في كل زمان وفي كل مكان. — وصدق الله — تعالى! — حيث يقول: هو لقد عرضنا الأمانية (= امانة التوحيد والولاء لأئمة التوحيد) علمي السموات والأرض والجبال فأبين أن يحميلنها وأشفقن منها وحملها آلإنسان إنه كان ظلوما جهولاً الهي .

الظاهرة الفكرية ، ثالثاً واخيراً . . حين نقرأ بتأمل وامعان « نصوص التوحيد » ، المنتشرة على صفحات « كتاب التجليات الآلهية » ، ندرك مباشرة اننا ازاء تيارين مختلفين في البيئة الصوفية (وفي التفكير الاسلامي بوجه عام) تجاه مشكلة التوحيد .

ان الذي اراد ان يفصح عنه الشيخ الاكبر، من خلال محاوراته مع كبار الصوفية القدامي، هو ان هذه المسألة الهامة لم توضع، اولاً في نطاقها الصحيح، وثانياً لم تحدد ابحاثها وموضوعاتها بدقة ؛ واحيراً لم تنل ما تستحقه من عناية وتقدير واخلاص.

وفي نظر ابن عربي ، ان الاوائل من الصوفية (وغير الصوفية ... ايضاً) لم يتوفر لهم – او لم يكن في ميسورهم – ان يدركوا النتائج الحاسمة لمفهوم

الكريمة من مقالة الاستاذ المستشرق الأحزاب» آية رقم ٧٢ . – وانظر التفسير الرائع لهذه الآية «Le Combat spirituel du : الكريمة من مقالة الاستاذ المستشرق الكبير همري كوربين بعنوان shi'isme ( Eranos-Jahrbuch, XXX ). Zürich, Rhein-Verlag, 1962, pp. 69-125.

التوحيد في معناه الحقيقي. وبالتالي ، لم يستطع الصوفية (وغير الصوفية) الوفاء بمطالب التوحيد كلها.

أجل! ان الصوفية لم يكونوا «سلبين» في موقفهم ازاء حقائق التوحيد:
فهم لم «يعطلوا» الذات الالهية عن حليبها وزينها، اي عن صفاتها
الثبوتية، كما فعل بعض «المتكلمين» ذوي النزعة الفكرية المتطرفة. وهم
لم يكونوا «نظريين» في هذا المقام، كما كانت الأشاعرة والماتريدية.
ان شيوخ التصوف اقتحموا « لجة التوحيد» وخاضوا غماره: بالفكر والارادة،
بالحس والذوق. انهم جاهدوا في سبيله مخلصين؛ وحاولوا ان يكونوا مثالاً
صادقاً لحقائق التوحيد، وشهادة حية عنه.

ومع ذلك ، يرى الشيخ الأكبر ان الصوفية الاواثل لم ينجحوا كل النجاح نجاه مقتضيات التوحيد الكبرى وامام مشاكله العويصة . بل هم \_\_\_\_ بغير قصد مهم \_\_ لم يتحاموا عن الوقوع في حبائل «الشرك الحفي » الذي هو في المستوى العقلي ، أسوأ سبيلاً من «الشرك الجلي » في المستوى الديني !

لا شك ان الصوفية قد جاسوا خلال ديار «التوحيد الالوهي» وتعمقوا معانيه واستطلعوا سرائره وكانوا مشكلاً صالحة له. إلا انهم، كما يرى ابن عربي، لم يرتفعوا الى الله «التوحيد الوجودي»، الذي هو «كمال» التوحيد الاول : اذ هو الذي يجعل هيكل التوحيد الالوهي مبنياً على اسس ثابتة وهو الذي يمنح الانسان عن جدارة واستحقاق لقب «الموحد الحقيقي»، وهو الذي يمنح الانسان عن جدارة واستحقاق لقب «الموحد الحقيقي»،

ولكن هذا كله يتطلب منا ، قبل كل شيء ، ان نستعرض باجمال موقف الاسلاميين في «مسألة التوحيد» لنقارن ذلك بموقف الشيخ الاكبر في الموضوع ذاته .

#### مكانة التوحيد في الدين الاسلامي

التوحيد هو عقيدة الاسلام الكبرى وشعاره المميز له ، فقد اشتهرت الرسالة المحمدية في التاريخ الديني بكونها دعوة التوحيد ، كما ان علوم العقائد والتصوف في الاسلام قد عرفت بذلك ايضاً . — ولكن بينا كان « التوحيد » في « علوم العقائد » (عند الاشاعرة والماتريدية خاصة ) مسألة نظرية بحتة ، اي دراسة الوحدة الالهية واقامة البراهين عليها من الوجهة النقلية والعقلية ، كانت هذه القضية نفسها — اعني قضية التوحيد — في حقول

المعارف الصوفية بمثابة اختبار تام للوحدة ووعي عميق بها . أن الموقف الصوفي في « التوحيد » (كما سيتضح دلك فيما بعد) هو بديا ذوق وتجربة مباشرة ، ان صح مثل هذا التعبير . للوحدة الالهية . من حيث اطلاقها عن كل شيء ، وسريانها في كل شيء .

ومما لا ريب فيه ان عقيدة التوحيد هي اساس الادبان جميعاً ، فهي قدر مشترك بينها كلها . وفي نظر القرآن ، ان هذه العقيدة هي الغرض الأصيل لوجي السهاء وبعثة الانبياء ١٠ . بيد ان «التوحيد» قد انخذ ، في ظلال المدعوة المحمدية ، مفهوماً جديداً وظهر بصورة مبتكرة متميزة : ان موقف الاسلام في مسألة التوحيد كان مصدر ساثر عقائده اللاهوتية ونظمه التشريعية وشعائره الدينية . فالفكرة الاسلامية عن الألوهية والكون والانسان مصطبغة كلها بمبدأ التوحيد : فعن وحدة الخالق انبثقت نظريات الاسلام الخاصة بوحدة الأدبان والأكوان والجنس البشري .

#### نظرية التوحيد عند الاسلاميين

حين يستعرض الباحث نظرية التوحيد وتطورها في التفكير الاسلامي (وخاصة في بيئة اهل السنة) يجد انها شغلت دورًا هاماً عند ثلاث فرق من الاسلاميين: وهم المعتزلة والسلفية واهل التصوف. فكل واحدة من هذه الفرق كان « التوحيد » ميداناً فسيحاً لنشاطها العقلي في وحقيلاً خصيباً

<sup>(</sup>الله الفرآن الكريم في هذا الموضوع : "واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم : ألست ربكم ؟ - قالوا : بلى ! شهدنا . - إن تقولوا (= هذا الله كبر على لسان الوسي بذلك المهد الأزلي لثلا تقولوا) يوم القيامة : إنا لنا عن هذا (= عن معوفة هذا المهد) غافلين . - او تقولوا : انما اشرك آبارانا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . افتهلكنا بما فعل المطلون ؟ - وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجمون ) ؛ - (سورة الاعراف (رقم ٧) أيات : ١٧١-١٧١) . - هذه الآيات على جانب كبير من الحطورة ، اذ نجد فيها تحديداً واضحاً ! " فلسفة القرآن الدينية " وتبريراً لبئة الانبياء . فالتوحيد ، الذي هو الموضوع الاساسي اللوسي الألمي ، مرتبط في نظر القرآن بواقعة ( Evénement ) غير زمنية ، وهي ميثاق الذر ار ميثاق الارواح . فيكون " الترحيد " على هذا الاعتبار من مستوى القيم او الحقائق « غير الزمنية " التي لا تقبل " التطور " ولا " التنبر " . وهذه الواقعة غير الزمنية تدل على مبدأ الانسان في غير الزمنية تدل على الارضية الزمنية " ، اي عن وفاته بميثاق الارواح في " عالم الذر " . - انظر تفصيل هذا كله في : الارضية الزمنية " ، اي عن وفاته بميثاق الارواح في " عالم الذر " . - انظر تفصيل هذا كله في : الارضية الزمنية " ، اي عن وفاته بميثاق الارواح في " عالم الذر " . - انظر تفصيل هذا كله في : الارضية الزمنية " ، اي عن وفاته بميثاق الارواح في " عالم الذر " . - انظر تفصيل هذا كله في : الارضية الزمنية " ، اي عن وفاته بميثاق الارواح في " عالم الذر " . - انظر تفصيل هذا كله في : الديلة المدر " . - انظر تفصيل هذا كله في : الديلة المدر المدر

لانتاجها الفكري. وقد خلفت هذه الفرق الثلاث للاجيال من بعدها، تراثاً علمياً حول مسألة التوحيد يتصف حقاً بالاصالة والعمق والشمول.

ويستطيع مورخ الفكر الاسلامي ان يجد بغير عناء، من خلال اراء كبار المعتزلة والسلفية والصوفية في مباحث التوحيد، صوراً واقعية لتفكير ايجابي أثيرت مشاكله وألفت مواده من مواضيع اسلامية صحيحة ثم صيغ منها نظرية عامة أمكن تطبيقها على مظاهر متعددة من الحياة الدينيسة والاخلاقية والاجتاعية.

#### التوحيد عند المعتزلة

كان رجال الاعتزال على ما يبدو اول من اثار مشكلة التوحيد في اجواء العالم السني ١٠ . كما كانوا من طلائع المفكرين المسلمين الذين ارسوا دعائم هذه القضية الهامة على اسس نظرية محكمة . وقد جاهدوا باخلاص في سبيل تحقيق مبدأهم التوحيدي في ميادين الفكر وفي السياسة على السواء فكلنا نعلم ان مقالة المعتزلة في التوحيد هي أولى مقالاتهم الحمسة الشهيرة التي لا يتم وصف الاعتزال إلا بها وبالدفاع عنها . وهي : القول بالتوحيد ، والعدل ، والوعد والوعد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر .

ومما هو جدير بالملاحظة في هذا الموطن ، ان «مقالة التوحيد» عند المعتزلة كانت الأصل لآرائهم الدينية في مسألة الصفات والذات وخلق القرآن ونفي الرؤية الآلهية . كما ان هذه المقالة نفسها هي على صلة وثيقة بأبحاثهم في العدل الآلهي وحرية اختيار الانسان ولزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . — وهذا مصداق قولنا من قبل : ان مبدأ التوحيد ، الذي هو في

<sup>1)</sup> المراجع والدراسات عن فرقة المعزلة كثيرة ومتنوعة ، نحص باللكر مبا : « دائرة المعارف الاسلامية » (النص الفرنسي ) المحلد ١٠ / ١٤ ( المقالة بقلم المستشرق الكبير نبرج وبديلة بمصادر متعددة ) ؛ - « صفى الاسلام » ، المحلد الثالث ، لاحد امين ، لجنة التأليف والترحة والنشر ، القاهرة ١٩٥٦ ؛ - « المعزلة » لزهدي حسن جارات ، القاهرة ١٩٥٧ ؛ - « كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي » لابي الحسين عبد الرحيم بن محمد ... المياط المعزلي ، نشر نبيرج ، القاهرة ١٩٥٥ والحيرا البير نادر ، بيروت ١٩٥٧ (مع لاحد système philosophique des Mu'tazila» par A. Nadre, - ( مع لاحد ولنسية ) ؛ - « Le système philosophique des Mu'tazila» par A. Nadre, - ( المعربة المنافقة في المنافقة ولا المنافق

صميمه فكرة لاهوتية ، كان الاساس لحلول عملية في مستوى اخلاقي واجتماعي . عند المفكرين الاسلاميين .

وفي الحقيقة ، ان المعتزلة لم يبتدعوا القول بالتوحيد او ينفردوا به . اذ هو شعار المسلمين جميعاً . ولكنهم امتازوا عي سائر الفرق الاسلامية بهذا اللفهم الخاص للوحدة الالهية ، وبهذا المعنى الدقيق الذي اطلقوه عليها . وهم من اجل ذلك قد عرفوا في تاريخ العقائد بأهل التوحيد ؛ وكان هذا في الواقع مبعث افتخارهم ومثار اعتزازهم .

ان المحافظة على الوحدة الالهية في صفائها وسموها كات مدار ابحاث المعتزلة في الالهيات، واساس تفكيرهم العميق في مسائله. كما ان الحرص على انتصار المبدأ التوحيدي في حياة الفرد وفي حياة المجتمع، كان الشغل الشاغل لهم في الاخلاقيات والاجتماعيات. وقد ابقى لنا الامام الاشعري في «مقالات الاسلاميين» نصوصاً عديدة تصور آراء الاعتزال في «التوحيد» وتلخصها أحسن تلخيص. نحتار منها النص التالى:

«ان الله واحد ليس كمثله شيء. وليس بجسم ... ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ... ولا يجري عليه زمان... «ولا يجوز عليه الحلول في الاماكن. ولا يوصف بشيء «من صفات الحلق المدالة على حدثهم ... وليس بمحدود. «ولا والمد ولا مولود .... ولا تدركه الحواس ... ولا يشبه «الخلق بوجه من الوجوه ... ولا تراه العيون. ولا تدركه «الأبصار. ولا تحيط به الاوهام . - شيء لا كالأشياء . «عالم . قادر . حي . لا كالعلماء القادرين الأحياء ... «وانه قديم وحده . لا قديم غيره . ولا اله سواه ... ولا معين « وانه قديم وحده . لا قديم غيره . ولا اله سواه ... ولا معين « دله) على ما أنشأ وخلق ما خلق ... ولم يخلق الحلق على « مثال سبق ١٠ ... »

هذا النص ، وامثاله كثير في هذا الباب ، على جانب كبير مسن الاهمية . انه ، من جهة ، يدلنا بوضوج على مدى سريان الالفاظ الفلسفية في الابحاث الاعتزالية ، وعلى مقدار تلقيهم واستيعابهم للاتجاهات الفكرية السائدة في عصرهم . فمثل هذه المفردات : شخص ، جوهر ، عرض ،

١) نقلاً عن كتاب « تاريخ الفلسفة العربية » لحنا فاخوري وخديل الجر ، الجز ، الجز ، الإول ،
 ص : ١٤٥-١٤٦ (نشر دار المعارف ، بيروت ١٩٥٧) .

حلول، قدم، مثال، - ذات معان فلسفية محددة؛ وهي منتشرة بصورة خاصة في الاوساط الفلسفية واللاهوتية في ذلك العصر وما قبله.

ومن جهة اخرى ، يبين لنا هذا النص الهام موقف المعتزلة تجاه معضلة التوحيد بالقياس الى سائر الفرق والمذاهب :

فقولم: «ان الله لا يوصف بشيء من صفات الحلق ... « « ... ولا تراه العيون ولا تدركه الابصار » ، - يخالف جمهور اهل السنة في هذا الموضوع ؛

وقولهم: «... ولا والد ولا مولود». يقصدون بذلك الرد على النصارى «الذين يومنون بان المسيح هو ابن الله، المولود من الآب قبل الدهور، والمساوي له في الجوهر، الله ؛

وقولهم: « ... ولا معين له على ما أنشأ ... » ، يريدون به استقلال الحق – تعالى ! – بالخلق ، ونفي الوساطة عنه ، مادية كانت او معنوية ؛ وقولهم : « ... ولم يخلق الخلق على مثال سبق ... » ، يعارضون به

القباس الى ما فهمه «المعزلة » من معى «الولادة » القائمة بالذات الإلهية المقدمة ؛ اي ان «القباس الى ما فهمه «المعزلة » من معى «الولادة » القائمة بالذات الإلهية المقدمة ؛ اي ان «الولادة الإلهية »نتنافى مع عقيدة التوحيد . ومع ذلك ، فالعقيدة المسيحية الثابتة التي تؤمن «بالآب والابن » ، تؤمن في نفس الوقت بالآله الواحد . وهذا يدل في نظر الوعي المسيحي السلم ، على عدم تناقض هاتين العقيدتين : عقيدة الوالد والمولود وعقيدة وحدة الآله المعبود . - هذا ، ويلاحظ الآن كثير من الباحثين الغربيين ان النصوص القرآنية التي رد على عقيدة بنوة المسيح الالهية او عقيدة الثالوث ( = التثليث ) تعلق ، في الحقيقة ، ببعض «البدع » المسيحية الحاصة بهاتين العقيدتين ، لا بالأساس الثابت للديانسة المسيحية نفسها . فانه من المعروف تاريخياً ان عقيدة «التجد » وعقيدة «الثالوث » ، وغيرهما من العقائد الاساسة المسيحية قد شوهتا وحرفتا عن اصلها الصحيح (اي فهمتا وفرتا على وجه خاطئ ) عبر التاريخ . وتوجد آثار هذا التحريف في بعض «البدع » المنتشرة في الجزرة المربية وما حولها ( = لدى بعض اليعاقبة والنساطرة وغيرهما ) حول الوهية العذواء ، والتفسير الخاطئ المعي بنوة المسيح الألهية و بالتالي لمعي «مر التجدد» و «الثالوث الأقدس» . - انظر تفصيل ذلك في : بنوة المسيح الألهية و بالتالي لمعي «مر التجدد» و «الثالوث الأقدس» . - انظر تفصيل ذلك في : بنوة المسيح الألهية و بالتالي لمعي «مر التجدد» و «الثالوث الأقدس» . - انظر تفصيل ذلك في : هذه المسيحة المناه المسيحة و «التفارة وغيرهما) حول الوهية العذواء ، والتفسير الخاطئ المعي «لدوة المعرد» المحدد النصوت المحدد المحدد

وينظر بصورة خاصة المراجع العديدة المذيلة بها هذه الدراسة القيمة . – وهذه الملاحظة التاريخية القيمة ، على جانب كبير من الاهمية . اذ هي زيل بعض الاوجه « المتناقضة » ظاهرياً في نصوص القرآن وتعاليمه : فانه ، من جهة ، يؤمن القرآن نفسه بكل ما سبقه من وحي الإنبياه ؛ ومن جهة اخرى ، يرد القرآن ايضاً على بعض « التعالم » اليهودية والمسيحية . فلا بد في هذه المحالم الاساسية في المحالم الرد المنصب على بعض هذه التعالم » ، مقصوداً به لا « التعالم الاساسية في اليهودية او المسيحية » ، بل ما اصابها من « تحريف » و « زييف » ( اي تفسير خاطي مشوه) على يد بعض « المبتدعة » من الفرق الضالة .

نظرية «المثل الافلاطونية »، التي ترى ان لكل شيء في الوجود المحسوس مثالاً في الوجود اللامحسوس : به ما وجد ما وجد ، وعلى حسبه انشأ ما انشأ ١١ ؛

واخيرًا ، قولم : « ... خلَتَق مسا خلَتَق ... وَيَتَخَلَّقُ ... » ، يردون بذلك على نظرية « الفيوضات » التي قال بها افلوطين ونقلها عنه فلاسفة المسلمين (٢٠ .

Ç

ومع ذلك ، ورغم الاعتراف بمجهود رجال الاعتزال في حقول الفكر والادب والعلم ، فان نظرتهم للذات الالهية قاصرة ، ونظريتهم في «الوحدة » هي جزئية غير شاملة . انهم عرضوا علينا فكرة عن الالوهية مقيدة في اطلاقها . وكان الأولى بهم تنزيه الالوهية عن كل قيد ، حتى عن قيد الاطلاق ...

هذا ، وقد تفرّع عن مقالة المعتزلة في التوحيد مشاكل كبرى ، كان لها اصداء عميقة في العالم الاسلامي كله ؛ وهي مشكلة الصفات الالهية ومشكلة خلق القرآن واخيرًا مشكلة «الرؤية »

فيرى علماء الاعتزال ان الصفات الالهية لا حقيقة لها فيا وراء العقل

١) انظر «تاريخ الفلسفة العربية» لحنا الفاخوري وخليل الجر، ص: ١٤٦ ( الجزء الاول).

٢) انظر «تاريخ الفلسفة العربية» لحنا الفاخوري وخليل الجر ، ص : ١٤٦
 (الجزء الأول) .

٣) انظر «تاريخ الفلسفة العربية» لحنا الفساخوري وحليل الحر ، ص : ١٤٦
 (الجزء الأول).

وانظر ما تقدم في الصفحة السابقة مباشرة التعليق رقم (١). –

الانساني 1. انها في جوهرها معان مجردة ينتزعها الفكر من تلقاء نفسه ويطلقها على الذات المقدسة . كنعوت لكمالها المطلق وشؤون لماهيتها المتعالية . اما وصف الحق – تعالى ! – بها او اتصافه فيها فهذا يؤدي الى ضرب شنيع من الكثرة تتنزه عنه الذات العزيزة الجناب !

ويعتبر المعتزلة الكتب السهاوية ، بما فيها القرآن الكريم ، بمثابة «ظواهر» الاهية فائقة حقاً . إلا ان هذه «الظواهر» في مستوى «الظواهر» الكونية تماماً : اي انها مخلوقة وحادثة (٢٠ . والقول بأزلية القرآن والتوراة والانجيل ، وغيرها من الكتب السهاوية ، يفضي الى تعدد القدماء ، الأمر الذي يتنافى مطلقاً مع مبدأ الوحدة الالهية السامية .

أما مسألة «الروئية » فقد انكرها المعتزلة اصلاً : في الدنيا وفي الآخرة . وقد لجأوا الى تأويل النصوص الدينية الواردة في هذا الموضوع، لأن ادعاء

<sup>1)</sup> ان المعتراة بعد ان اتفقوا حيماً على نفسي الصفات ، اختلفت عباراتهم في هذه القضية :

1) فابو الهذيل العلاف يعتبر الصفات « وجوهاً » للذات الآلهية ، فيقول : ان « الله عالم بعلم هو ذاته ، وقادر بقدرة هي ذاته ، وحي بحياة هي ذاته » ... الخ . يعني ان الذات الالهية الواحدة ، تسمى ، باعتبار تعلقها بالمعلوم ، علماً ؛ وبالمقدور فدرة ؛ الخ ... ٢) والنظام يفسر الصفات على نحو سلبي : فعني كونه – تعالى ! – عالماً انه ليس بحاهل ؛ ومعني كونه قادراً انه ليس بعاجز ... ٣) وابو هاتم الجبائي برى الصفات عثابة « احوال » للذات الآلهية : فيقول : ان شه عالمية لا على ! وقادرية لا قدرة ... انظر « كتاب الملل والنحل » للامام الشهرستاني ، القسم الاول ، ص : ٣٥٣ – ٥ ، وما بعدها (نشر محمد بن فتح الله بدران ، القاهرة سنة ٢٥٩١) ؛ – وكتاب « الابتصار» ص : ٥٧ ؛ – و « شرح المقاصد» ج ٢ / ٢٥ ؛ – و « سهاج السنة » لابن تيمية ، ج ١ / ٢٣٧ (نقلاً عن كتاب « ابن تيمية والسلفية نخاصة حول ، مائة الصفات فتراجع في « الشرح والابانة عن اصول السنة والديانة » لابن بعامة والسلفية نخاصة حول ، مائة الصفات فتراجع في « الشرح والابانة عن اصول السنة والديانة » لابن بعامة المكبر ي (الترحة الفرنية ص ٧٥ ما بعدها والتعليقات عليها للاستاذ المستشرة الكبر هنري بعطة المكبري (الترحة الفرنية ص ٧٥ ما بعدها والتعليقات عليها للاستاذ المستشرة الكبر هنري بوست (ط. المعهد الفرني بدمشق سنة ١٩٥٨) . –

« الرؤية » يلزم عيه استحالة عقلية : وهو تحديد الذات الالهية في نطاق الزمان والمكان والمادة الله !

0

ان كثرة «الصفات » على رأي المعتزلة ، تناقض وحدة «الذات». ولكن «الصفات » في حقيقتها هي مجالي كمالات «الذات » ومظاهر وجودها ، فاذا «عنطلت » عنها الألوهية ، فاذا يتبقى منها ؟

وبتعبير اكثر وضوحاً: اذا انتفت «الصفات الشوتية» عن ذات الحق – تعالى ! – فكف تنفهم صلات الانسان بحالقه: في أمله ورجائه، في عبادته ونسكه، في نجواه وتأملاته؟ بل كيف تنفسس بالضبط ظواهر الحلق في الوجود؟

ان تصورنا ذاتاً الاهية «معطلة»، اي بلا صفات ولا نعوت ولا شوون، هو تماماً كتصورنا «بئرًا معطلة»، اي لا ماء فيها ولا ظل لليها ولا زهر حولها: فكيف يجد ذو الغلة الصادي عندها اطفاء لهيب عطشه في صحراء الحياة ؟

تلك هي بعض النتائج الخطيرة لمقالة المعتزلة في نفسي الصفات، وموقفهم « السلبي » منها .

وكذلك الأمر بخصوص مسألة « خلق القرآن » . اذا كان الوحي السهاوي الموي السهاوي المراق وهو رمز الصلة الحية بين الخالق والمخلوق ، ومظهر عناية الله الفائقة بالانسان - اقول : اذا كان هذا الوحي في مستوى الظواهر الوجودية الحادلة ، فا هي عمراته في الضمير البشري بالنسبة الى مصيره النهائي وكماله المطلق ؟

فالمسلم الذي يتأمل في القرآن «حكمة مخلوقة» ، لا يتعدى في تطوره الادبي حدود «العالم المخلوق»، وبالتالي : لا يرقي الى «الآفاق االامخلوقة». ثم هو في ميسوره ان يجد مثل هذه «الحكمة المخلوقة» في نتاج الفكر الانساني، من خلال تجاربه الحاصة في معترك الحياة.

أجل! ان القول بأزلية القرآن هو الذي يتيح للمسلم، عبر تأملاته في صفحات الكتاب الالهي، ان يكتشف «الناموس الأزلي» فيتخذه دستورًا

١) مخصوص مسألة «الرواية» وآراء الاسلاميين فيها ، ، يراجسع «كتاب الشرح والابانة .. » لابن بطة العكبري (الترحمة الفرنسية ، ص ٨٥-٩٠ ، والتعليقات على الترحمة ، بقلم الاستاذ هنري لاووست ، ط. الممهد الفرنسي للدراسات العربية بدشق ، ١٩٥٨) .

في الحياة ؛ وان يعثر على «الحكمة اللامخلوقة » لتقوده صعدًا الى سماء الخلود. وهكذا يعيش المسلم حياة الملائكة الاطهار على هذه الأرض: ارض الدموع والآلام وعرق الجبين.

واخيراً ، اذا امتنعت الرؤية الالهية في «نعيم الجنان» ، كما يرى المعتزلة ، فما هو هذا النعيم ؟ وما هي تلك الجنان ... ؟ أليس النظر الى «وجه الحبيب» هو وحده الجنة ، وهو وحده النعيم ؟ اليس الحجاب عن «رؤية الحبيب» هو وحده العذاب ، وهو وحده الجحيم ؟

0

ومها يكن في الأمر من شيء ، فان نظرية المعتزلة في « التوحيد » اذا اخفقت في ميدان الآلهيات، فقد كتب لها النجاح التام في ميدان الاخلاقيات والاجتاعيات. فقالتهم في « العدل » ، وهي متفرعة عن « مقالة التوحيد » ، كانت مصدر رأيهم الجريء في اختيار الانسان ولزوم الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر . وكلا الأمرين ، اعني القول بالاختيار الانساني ولزوم الأمر بالمعروف ، هما حجر الزاوية للحياة الاخلاقية والحياة الاجتماعية على المسواء .

فانه بفضل «الاختيار» او بتعبير ادق: بفضل «حرية الاختيار» يستطبع المرء ان يحقق تكوين شخصيته العالمية في جانبيها الارادي والفكري، إذ الحرية هي عماد الارادة في نموها واساس التفكير في تطوره، وبالثالي هي عنوان التكامل الذاتي للمرء والمعيار الصحيح لتبعاته الفردية والاجتماعية.

اما لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فان هذا يعني مسوولية الفرد عن المجتمع وامامه ومسوولية المجتمع عن الفرد وأمامه ايضاً . فالكائن الانساني ، في نظر المعتزلة ، ذو مسووليات شخصية باسم حريسة الاختيار ، وذو مسووليات اجتماعية باسم لزوم الامر بالمعروف والنهبي عن المنكر . (وهذا ، بدون ريب ، مظهر بديع لما نسميه اليوم ب «الروح العام » و «العدالة الاجتماعية ») . — وكل ذلك من شأنه ان يكفل للجاعة البشرية تقدماً مطرداً على ممر العصور والأجيال ، وان يشيع مبادئ النظام والتعاون بين سائر الأفراد والطبقات .

ومن الطرافة ان يلاحظ في هذا المقام ، ان المعتزلة كانوا « مهائيين » Essentialistes ) في دائرة الماهية المجردة » ) في دائرة الآلهيات ، وكانوا وجوديين (بأدق معاني الكلمة وأتمها) في دائرة الاخلاقيات

والاجتماعيات. ولكن حرية الاختيار التي يدافعون عنها والامر بالمعروف الذي يطالبون به ، منبعثان كلاهما عن مبدأ «العدل الالهي» نفسه. ان فكرة رجال الاعتزال عن «العدالة الالهية» كانت الاساس لرأيهم في الاختيار الفردي ولزوم الامر بالمعروف الاجتماعي ؛ وهذا الطابع الخاص من التفكير يضفي على مبادئهم الاخلاقية والاجتماعية كل مظاهر السمو والكمال.

ففي نظر المعتزلة ، حريسة الاختيار الانساني لم تدع اليها بواعث الحلاقية أو نفسية فحسب ؛ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تبرره ضرورات اجتماعية فقط . بل كلا الامرين قد انبثقا عن تصور عميق لمفهوم «العدالة الآلهية » . فهذا «العدل » الذي هو مظهر الالوهية في وحدتها المتسامية – اي مظهر وجودها المطلق – هو ، في نفس الوقت ، المصدر الأساسي لحرية الانسان على الأرض ولزوم امره بالمعروف ونهيه عن المنكر . وحرية الاختيار – كلزوم الأمر بالمعروف تماماً – هي المظهر الاتم للضمير البشري في «وجوده المطلق » ، ان في مستواه الفردي او في مستواه الاجتماعي على السواء!

#### التوحيد عند السلفية

قُدُّر لفكرة «التوحيد»، في البيئة السلفية، ان تقوم بنفس الدور الذي قامت به في بيئة المعتزلة ولكن على نمط آخر. كما اتيح لها ان تلقى لديهم ذات العناية التي لقيتها في أوساط المعتزلة. بل ، زيادة على هذا ، لقد ظهرت هذه الفكرة عند المتأخرين من كبار السلفية (عند شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية) في صورة جديدة تمثل الالوهية في مجالي عظمتها ، وتحيط بالنشاط الانسائي من سائر جوانبه (١٠).

ان الحركة السلفية قائمية على مبدأ التوحيد ، كما لاحظ بحق ذلك المستشرق الفرنسي العظيم هنري لاووست ٢٠٠٠ . والتوحيد ، في نظر علماء السلف ، هو عقيدة وعبادة : وهذا هو الجانب الالحي فيه . كما هو ايضاً

١) تخصوص سألة «التوحيد» عن السلفية بعامة ، انظر «كتاب الشرح والابانة .. »
 لابن بطة العكبري ، تحقيق الاستاذ هذري لاروست (قسم الاصطلاحات ، مادة : «توحيد»
 الدرحة الفرنسية) . –

<sup>7)</sup> انظر الدرس الافتتاحي (=التدشيني) \* لمحاضراته في كوليج دو فرانس عام ١٩٥٤/ دو و الدراسي) . -

في نفس الوقت ، سلوك فردي ومعاملات اجتماعية : وهذا هو الجانب الانساني فيه . فالتوحيد مبدأ الاهي وبشري ، فكرة دينية وزمنية في آن معاً.

ويرى رجال السلف ان هيكل الدين بأسره ، سواء في عقائده او شعائره او نظمه ، ليس إلا تعبيرًا عما ينطوي عليه مبدأ التوحيد من سمو وعظمة : انه الصورة المجسدة لهذا المبدأ ذاته في ذروة كماله ورفعته .

ويرون ايضاً ان الغرض الاقصى للشريعة هو انتصار «كلمة الله العليا» في الحياة: في حياة الفرد والجهاعة على السواء، و « كلمة الله» هي نظامه الابدي وناموسه الازلي، انها مُشُل الحق والخير الكهال، فانتصارها في الحياة هو انتصار للضمير البشري في جهاده الدائم لتحقيق الافضل والاصلح ابداً، وتلك هي الضهانات الكافية لكل تقدم وازدهار، ان في مستوى الروح او في مستوى المادة، انها المفاتيح السحرية لكنوز الارض وكنوز السياء.

0

يقرر شيخ الاسلام ابن تيمية ان مبدأ التوحيد في الاسلام ينتظم ثلاث حقائق او بتعبير أدق يتجلى في ثلاثة مظاهر: كل مظهر منها يمثل الذات الآلهية في جانب من جوانب كمالها المطلق ويحدد موقف الانسان من ربه، في العقائد والعبادات والمعاملات. وكذلك تظهر فكرة التوحيد في صورة المبادئ الكلية ، التي تحيط بالجناب الآلهي والانساني معاً ؛ وتلتقي في ظلالها عظمة الخالق وعظمة المخلوق.

#### توحيد الالوهية

فالمظهر الأول للتوحيد هو ما يسميه شيخ الاسلام به « توحيد الالوهية ». — وهذا اعتراف من جانب العبد بوجود الآله ونفي الالوهية عمن سواه . — ومفهوم « الالوهية » ، عند ابن تيمية ، يشمل الماهية والوجود المطلقين . اي ان « الاله » هو حقيقة موضوعية ، ذو صفات ايجابية ثبوتية . والصفات الآلهية عنده هي كثيرة ومتنوعة : كثيرة من حيث أعدادها ، متنوعة من حيث دلالاتها . وهي جميعاً يجب الايمان بها طالما أتى بها الشرع والشرع وحده ، وبالتالي يجب « إجراو ها » على ظاهرها : من غير « تعطيل » ولا «تأويل » . فتوحيد الالوهية يظهرنا على الجناب الالهي في « كماله المطلق » ، فتوحيد الالوهية يظهرنا على الجناب الالهي في « كماله المطلق » ،

لا تتعارضان ولا تتانعان ، بل تتعانقان وتتحدان . — (وموقف شيخ الاسلام في هذه القضية يختلف تماماً عن موقف المعتزلة ، وهو في غاية الخطورة والأهمية ) .

والسبب في هذا ــ اي في انسجام الوحدة والكثرة واتحادهما في مقام الالوهية ــ ان الجناب الآلهي له من ذاته الاطلاق الكلي الشامل؛ وهو من ثمّم يتنزه عن كل مزاحمة او معارضة او مناقضة .

ولهذا السبب عينه ، وجب الإيمان بصفات «التشبيه» الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة ، و « إجراؤها » على ظاهرها : مثل الاستواء على العرش ، والتبشش ، والضحك ، والغضب ؛ وان له - سبحانه ! - يدين مبسوطتين ، وقدمين ثابتين ، وأعيناً ... الخ . فهذه ، وامثالها ، صفات وشورون آلهية حقيقية ، غير مجازية . وهي في المخلوقات دالة على حدثهم وامكانهم ، وفي الخالق دالة على ازليته وابديته : لانها حين تطلق على الذات الآلهية المقدسة ، ترتفع عنها سمات الحدوث والامكان والتحديد . وبتعبير اوضح : حين تطلق صفات التشبيه ، بلسان الشارع ، على الذات الآلهية ، تستحيل خصائصها الامكانية والحدثية - بفعل معجز ... - الى خصائص الجابية ، ازلية ، خالدة .

وكذلك الأمر ايضاً بالقياس الى «كثرة الصفات وتنوعها » في الجناب الآلمي . انها لا تتنافى مع « وحدة الذات » ، بل تكشف عنها وتدل عليها . ان كثرة الصفات وتنوعها ، في هذا الموطن . هي كثرة وتنوع من طبيعة « الكيف » لا من طبيعة « الكم " » : فهي ليست بكثرة مادية او في ذي مادة ، بل هي روحية ، معنوية ، حقيقية تدل على غناء الذات الالهية .

#### توحيد الربوبية

والمظهر الثاني لمبدأ التوحيد ، عند شيخ الاسلام ابن تيمية ، هو ما يطلق عليه اسم « توحيد الربوبية » . وهذا اقرار من طرف العبد بوجود رب واحد ، واحساس عميق بشمول فعله لكل شيء وتقديره كل شيء وهدايته لكل شيء . ـ ولكن ما معنى هذا على سبيل التدقيق ؟ ما هو الفرق الحقيقي بين هذا اللون من التوحيد وبين سابقه ؟

تضطلع « فكرة الصفات » بدورين هامين وتقوم بالدلالة على امرين أساسين ، في المهج التفكيري واللاهوتي لابن تيمية . فن جهة ، تظهرنا

الصفات الآلهية على المعاني او الحقائق الذاتية لواجب الوجود بنفسه. وذلك كالحياة والقدرة والارادة والعلم والكلام ... وهلسم حرّاً. وتسمى هذه المعاني او هذه الحقائق بالصفات الذاتية او النفسية ؛ وموضوعها الخاص هو «توحيد الالوهية » .

ومن جهة اخرى ، تكشف لنا « فكرة الصفات » عن الشوون والافعال للواجب بذاته . وهذه الشوون والافعال تنقسم بدورها الى قسمين : في مستوى الوجود ، كالخلق والاحياء والاماتة ؛ وفي مستوى كمال الوجود : كالحداية والمغفرة والرحمة ... الخ. وموضوع هذه الشوون والافعال الآلهية . هو « نوحيد الربوبية » .

واذن . يختص توحيد الالوهية بالجناب المقدس من حيث وجوده الذاتي ، اي وجوده من حيث هو في ذاته وصفاته النفسية . فتوحيد الالوهية ، بهذا الاعتبار ، هو توحيد نظري مجرد على صعيد الفكر والمنطق ، ان امكن مثل هذا النعبير ، في مثل هذا المقام .

اما توحيد الربوبية فيتعلق بالجناب الآلهي من حيث وجوده في شؤونه وافعاله ، عبر الاشياء والكائنات . فهو ، من هذه الناحية ، توحيد عملي تطبيقي على صعيد الوجود والواقع ، ان صح مثل هذا التعبير ، في مثل هذا المقام .

C

ومرة ً اخرى ، أفعال وشؤون الاهية في مستوى الوجود ، افعال وشؤون في مستوى الوجود : ما معنى كل ذلك ؟ ما هو اساس هذا التقسيم ؟ أليست افعال الله - تعالى ! - موصوفة جميعها بالكمال والاطلاق ؟ - والواقع ان هذه الاسئلة في غاية الأهمية ، والموضوع جد خطير . ولإزالة كل لبس في الأمر ، نقول :

ان لله – بصورة عامة – تدبيرين في خلقه: الأول يتصل بوجودهم وحياتهم. والثاني ببقائهم وحفظهم. فالكائنات جميعا موجودة بايجاد الله لها، باقية بحفظه اياها؛ وكل من الانجاد والابقاء، مظهر للعناية الالهية العامة، السارية في كل شيء، الحافظة لكل شيء.

ولكن لله – تعالى ! – تدبير آخر يختص بالانسان وحده ، وبه يتميز عن سائر الموجودات الحادثة . وهذا التدبير الالهي الخاص يتعلق بكمال وجود الانسان وحياته ، اي بوجوده وحياته في الابد . – ومظهر هذا التدبير الخاص ،

أعني الأداة او الطريقة التي تتحقق بها رحمة الله الفائقة بالانسان وعنايته المميزة له ، هو الوجي السماوي : النور الذي ينبثق عن ينابيع الحقيقة المطلقة ، ويهدي الانسان قدماً الى جناب الحق – تعالى ! – .

ذلك ، لان الكائن البشري ، كما نص على ذلك القرآن الكريم ، فيه الروح الألمي » . وهذه الروح التي من طبيعتها الخلود ، هي قوام حياته المؤبدة ومعنى وجوده المخللد . فالانسان بروحه ، من الله بدأ واليه يعود . فوجوده الحقيقي – اي كمال وجوده – لا يتحدد بسيره على ظهر الارض فقط ، بل بعروجه الى اعالي السهاء . وحياته الحقيقية – اي كمال حياته – لا تتعين بنشاطه في ميادين الكون فقط ، بل بتألقه في آفاق الأبد .

فصفات الافعال الآلهية ، التي هي في مستوى الوجود ، تتعلق بحياة الانسان « الطبيعية » و وجوده « الطبيعي » ، في عالم الكون والفساد . امـــا الشوون الآلهية ، التي هي في مستوى كمال الوجود ، فتتعلق بحياة الانسان « الفائقة » و وجوده « الفائق » ، في ظلال الحلود .

0

ويلاحظ شيخ الاسلام ابن يتيمة ان غرض الاديان جميعاً في تعاليمها وآدابها هو تقرير توحيد الربوبية والكشف عن حقائقه ومعانيه وجعله اصلاً لسلوك الفرد ونظرته في الكون والحياة . ذلك لان توحيد الالوهية في متناول العقل البشري ، اذ هو يستطيع من تلقاء نفسه ان يستقل بادراك الوجود الالهي عبر الاشياء والكائنات . ولكن مشكلة الانسان في كل زمان ومكان هي ان يعي تماماً بشمول « وحدة الفعل » الالهي لكل شيء ، وسيطرته على كل شيء ، وسريانه في كل شيء . فهذا الوعي الكامل تنوء به العصبة اولو القوة من ملكات الانسان او مدركاته . من اجل هذا ، تعددت الاسباب المعبودة الفاعلة والخالقة في نظر الفكر الانساني ، وبالتالي تعددت الأرباب المعبودة او كرها ...

فكما ان ذات الحق تعالى ! \_ في دائرة توحيد الالوهية ، هي الوحيدة في الوجود المطلق والكمال السرمد ، \_ كذلك ، في دائرة توحيد الربوبية ، هي الوحيدة في الخلق وكمال الخلق ، في الايجاد وكمال الايجاد ، في الفعل وكمال الفعل ...

ذ « لا اله إلا الله ! » هو شعار التوحيد الالوهي ، و « لا خالق ولا هادي سواه ! » هو شعار التوحيد الربوبي . وهكذا تتوحّد الالوهية ، في

الضمير البشري ، وجوداً وفعلاً : فتزول الوسائط بين الله والانسان وترتفع الحجب بين الخالق والمخلوق .

#### توحيد العبودية

والمظهر الثالث والأخير لمبدأ التوحيد ، هو ما يسميه ابن تيمية به توحيد العبودية » . وهذا يتناول امرين : وحدة العبودية لله - تعالى ! - ووحدة العبادة ، من اجل وجهه الكريم .

فالحقيقة الأولى لهذا التوحيد، اعني وحدة العبودية، تقتضي من المرء ان يكون خضوعه لخالقه وحده. وذلك بأن يدرك من اعماق كيانه طبيعة الصلة الحقيقية التي تربطه بموجده الاعظم. فيكتشف الانسان تسمّت انه من الله، لا من غيره، يستمد عناصير حياته؛ وبه، لا بغيره، يشيّد أسس بقائه؛ وعنه، لا عن غيره، يتلقى فيض انواره؛ وفيه، لا في غيره، يستقر كهف ولائه؛ واليه، لا الى غيره، تشرأب اعناق رجائه.

وفي الحقيقة ، ان وحدة العبودية لله هي التي تيستر للضمير البشري وسائل تحريره من سائر القيود والاغلال التي تحيط به وتسيطر عليه سيطرة تامة . لان العبودية لله وحده ليست إلا العبودية للحق المطلق والكمال المطلق. أليس الله ، في ذاته ومن ذاته ، حقيقة ومحبة وحياة ؟ ثم أليس هو المصدر السامي والينبوع الفياض لكل حقيقة ومحبة وحياة ؟

اما «وحدة العبادة» فهي المفهوم الثاني لتوحيد العبودية ومظهره الخارجي وثمرته العماية الدالة عليه. فانه اذا كانت عبودية المرء لله وحده (او يجب ان تكون كذلك)، فهو – سبحانه وتعالى ! – الموضوع الاسمى (او يجب ان يكون كذلك) لكل ما يقدمه المرء من خيرات ومبرات وقربات.

وفي نظر الاسلام ، معنى «العبادة » يستغرق جميع النشاط الانساني ، فردياً كان او جماعياً . في الميادين الدينية وفي الميادين الدنيوية على السواء بشرط ان يكون هذا النشاط الانساني مبنياً على اسس ثابة من العلم والخبرة ، وان تتحقق به مصالح الفرد او الجاعة ، وان يكون القصد من ادائه مرضات الله وحده والتقرب الى ذاته المقدسة .

ولكن رأس العبادات كلها وتاجها المرصّع هما المحبة والمعرفة ، او بتعبير أدق : المحبة التي هي معرفة ، والمعرفة التي هي محبة ! فالمظهر الاول لرأس العبادات هو محبة الحق - تعالى ! - والحق وحده في «سفر» الطبيعسة

والوجود ، من خلال كل متطور او متغير او فان ... وفي «سفر» الوحي ذي النور الممدود ، من خلال كل حرف او كلمة او بحملة . والمظهر الثاني لرأس العبادات هو معرفة الحق – تعالى! – والحق وحده ، في «سفر» الطبيعة والوجود ، عبر سبحات انوار وحدته السارية في كل متطور او منغير او فان ... وفي «سفر» الوحي ذي النور الممدود ، عبر سبحات انوار وجدته السارية في كل حرف او كلمة او جملة .

#### التوحيد في حقول المعارف الصوفية

اذا كان التوحيد عند المعتزلة مشكلة فكرية واخلاقية ؛ وكان عند السلفية مشكلة دينية واجتماعية ؛ - فهو ، في نظر رجال التصوف ، قبل كل شيء، مشكلة روحية تتعلق بتحرير الضمير الانساني من ساثر القيود المادية او النفسية .

فالتوحيد على ضوء الاختبار الصوفي ، هو امتحان شاق عسير ، من خلال الدموع والأحزان والآلام ، لفكرة «الوحدانية». انه ادراك ذرقي لفهوم هذه «الوحدانية» ووعي تام بها : داخلياً في اعماق الكيان ، وخارجياً في كل ما يحيط بالانسان . ان غرض الصوفي في حياته – وغرضه الوحيد – هو اكتشاف «طريق النجاة» والسير عليه دأباً . و «طريق النجاة» هو طريق الوحدة او الوحدانية : وحدة الخالق ووحدة المخلوق . – أليس عن الوحدة صدر كل شيء ؟ فالوحدة هي كل شيء ، او هي كل «الشيء» في شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء . . .

١) المراجع التاريخية والعقائدية عن « التوحيد الصوني » ، عديدة ؛ نختار منها :

ا) شروح كتاب «منازل السائرين» (الهروي الانصاري) لبابي « الجمع والتوحيد (آخر ابواب « المنازل » ) : شرح عبد المعطي بن محمد اللخمي الاسكندري ؛ شرح عبد الرزاق القاشاني ؛ شرح ابن قيم الجوزية -- .

ب) كتاب «التوحيد والتوكل» من كتب الاحياء للغزالي (١٤٠/ ٢٩٣٠).

ج) «الاملاء في اشكالات الاحياء» للغزالي (دفع اشكالات واردة على مباحث التوحيد والتوكل في كتاب الاحياء).

د) الفترحات المكية : ٢/٨٨٧-٣٩٣ ؛ ٥٠٠-٢١١ ؛ ٧٨٥-٢٨٥ ؛ ٣/٥٠٠ - ١١٥

ه) «المقدمات من اوائل شرح الفصوص » لداود القيصري، مخطوط ايا صوفيا، ١٨٩٨ / ٨٣ - ٨٦ - ٨٦

«قسال يوسف بن الحسين أن قام رجل بين يدي الدي النون المصري فقال: اخبرني عن التوحيد ما هو ؟ — « فقال: هو ان تعلم ان قدرة الله في الاشياء بلا مزاج . « وصنعه للاشياء بلا علاج ، وعلة كل شيء صنعه . ولا « علة لصنعه . — وليس في السماوات العلي ، ولا في الأراضين « السفلى مدبر غير الله ... — ومها تصور في وهمك شيء « فالله — تعالى ! — بخلاف ذلك » أن .

« وسئل الجنيد عن التوحيد الخاص ، فقال : ان يكون العبد شبحاً بين الله ـ تبارك وتعالى ! ـ نجري عليه « تصاريف تدبيره ، في مجاري أحكام قدرته ، في لجم « بحار توحيده : بالفناء عن نفسه ، وعن دعوة الحق له ، « وعن استجابته لحقائق وجود وحدانيته في حقيقة قربه : « بذهاب حسه وحركته لقيام الحق له فيا اراد منه . ـ « و (التوحيد الحاص ايضاً) هو ان يرجع آخر العبد الى « اوله : فيكون كما كان قبل ان يكون » " .

و) «كتاب في علم التصوف» نفس المؤلف السابق، نفس المخطوط، ورقات ١٩٩-١٠٢ ز) «المقدمات من اوائل شرح القصيدة التائية» (للفرغاني)، المخطوط السابق، ورقات: ١٢١ - ٢٦ - -

هذا ، واهم المراجع لمسائل « الترحيد الصوفي » هو بلا شك كتاب « مجمع الاسرار ومنبع الانوار » لسيد حيدر آملي ( من اواخر القرن الثامن الهجري) مخطوط فردوسي ( طهران رقم ٣٤٣ / ٢٧ بـ ٢٧٠٠ (والكتاب قيد الطبع الآن بعناية المستشرق الكبير الاستاذ هنري كوربين وعثمان يحيى ، في المعهد الفرنسي للدراسات الابرائية ، بطهران ) . – أما أهم الدراسات عن فكرة « Le Combat spirituel du sht'isme » (Eranos-Jahrbuch : فيراجم عندا الصوفي » فيراجم عندا كتاب XXXX). Zürich, Rhein-Verlag, 1962, pp. 69-125.

<sup>1) &</sup>quot; يوسف بن الحسين ، ابو يعقوب الرازي . شيخ الري والجبال في وقته . كان اوحد في طريقة في اسقاط الجاه ورك التصنع واستمال الاخلاص ... » صحب ذا النون المصري واباراب النخشبي ؛ ورافق ابا سعيد الحراز في بعض اسفاره ... " (طبقات الصوفية لابن عبد الرحمن السلبي ، نشر الاستاذ نور الدين شريبه ، مكتبة الحانجي ، مصر ١٩٥٣ ، ص ١٨٥ وسلاما ؛ - والمراجع في التعليقات على النص ) . - اما رحمة ذي النون المصري فستأتي في نص "كتاب التجليات » .

٢) كتاب « جذوة الاصطلاء رحقيقة الاجتلاء » المنسوب الى ابن عربي ، مخطوط : Yale, Bible Univ. Landberg II, 64/25 م.

<sup>«</sup> Lexique : المصدر المتقدم ، ورقة : ٢٥ ب ، وانظر ايضاً مخصوص هذا النص ( المحدد المتقدم ، ورقة : ٢٥ ب ، وانظر ايضاً مخصوص هذا النص ( المحدد المتقدم ، ورقة : ٢٥ المحدد المتقدم ، ورقة : ٢٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥٥ - ١٥ - ١٥٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ -

لا وقال رجل للشبلي: اخبرني عن توحيد مجرد بلسان حق لا مفرد. - فقال: ويحك! من اجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد. ومن اشار اليه فهو ثنوي. ومن أوما اليه فهو لا عابد وثن. ومن نطق فيه فهو جاهل. ومن سكت عنه لا فهو غافل. ومن اوهم انه (اليه) واصل فليس له حاصل. لا ومن أومى انه قريب فهو (منه) بعيد. ومن تواجد لا فيه ) فهو فاقد. - وكل ما ميزتموه باوهامكم وادركتموه لا بعقولكم، في أتم معانيكم، - فهو مصروف، مردود اليكم، محدث، مصنوع مثلكم! الا

0

وهذه نغمة جديدة في «باب التوحيد» ما سمعناها من قبل ، لا عند المعتزلة المتقدمين ، ولا عند رجال السلفية المتأخرين ٢٠٠٠ .

فالنص السابق المنسوب الى ذي النون المصري . يبدي بوضوح تام ٥٠٥ سريان الالفاظ «الكيميائية » في البيئة الصوفية ، ومدى تفتيح رجال التصوف لها وتآلفهم معها واستيعابهم إياها ... ان كل جملة في جواب ذي النون المصري ، بل كل كلمة فيه ، تنطق بالدلالة على هذه الظاهرة الفذة : «القدرة في الأشياء » ؛ — « مزاج » ؛ — « الصنع للاشياء » ؛ — « علاج » ؛ — «علة كل شيء » ؛ — « المد بر » ؛ — فهذه جميعاً مفردات « كيائية » مشهورة في بيئها ، معروفة لدى اهلها .

وجواب الشبلي حين سئل عن « توحيد مجرد بلسان حق مفرد » - يشير الى التمييز الدقيق بين الوحدة الآلهية من حبث هي هي (ولسان هذه الوحدة الخاصة ، اي المعبر عنها والشاهد عليها ، هو «التوحيد الذاتي» ) ؛ - والوحدة الآلهية من حيث هي في شوونها وافعالها ، اي من حيث تجلياتها في الكائنات المحسنة وغير المحسنة (ولسان هذه الوحدة هو « توحيد الافعال » ) .

۱) «كتاب جذوة الاصطلاء وحقيقية الاجتلاء» المنسوب الى ابن عربي ، محطوط : + Yale, Bible. Univ. Landberg II 64/25-25b.

اما رحمة «الشبل » فستأتي في حيبها في «كتاب التجليات» . --

٢) لفهم هذا الجانب من «التوحيد» في التفكير الاسلامي : من خيث مقدماته ومبر راته و «الوسط » الروحي والعقلي الذي نشأ فيه وبما وتعلور ، - براجع :
 « Histoire de la philosophie islamique» (I) par H. Corbin (Paris, 1964) pp. 41-151 179-215

فالتوحيد الذاتي (وهو لسان الوحدة الآلهية من حيث هي هي) ، لا قدم للعقل البشري فيه مطلقاً: اذ هو توحيد قائم بالأزل ، « اختصه الحق لنفسه ولا يستحقه لغيره » . فكل « من اجاب (عنه) بالعبارة فهو ملحد ؛ و (كل) من اشار اليه فهو عابد وثن ... »

أما توحيد الافعال (وهو لسان الوحدة الآلهية في تجلياتها الخارجية) ، فهو الذي يصح صدوره من العبد ، وهو ميدانه الذي يصول فيه ويجول ... ومع ذلك ، فهذا الضرب من التوحيد هو الذي يقول فيه ذو النون المصري : «مها تصور في وهمك شيء فالله ــ تعالى ! ــ بخلاف ذلك » ؛ ــ وهو الذي يشير اليه الشبلي : « وكل ما ميزتموه بأوهامكم وادركتموه بعقولكم ... فهو مصروف ، مردود اليكم ...» .

فالسوال أو الأشكال الذي يعتلج الآن في الصدر هو ما يلي : لماذا كان هذا اللون من التوحيد «معلولا ، محدثاً ، مصنوعاً » ؟ وبالتالي : لماذا كان هذا التوحيد مصروفاً عن «باب الحقيقة » ، مردوداً على «وجه الحليقة » ؟

للاجابة عن هذا الاشكال نقول: أولاً ، ان قوى الانسان الحسيسة وملكاته المعنوية قاصرة في طاقاتها ، محدودة في اكتساب تجاربها ومعارفها ؛ فليس باستطاعتها الادراك التام له وحدة الفعل الآلهي ، ، في شموله واطلاقسه ولا نهائيته : فالتوحيد الصادر عن الانسان هو ولا شك متسم بهذه الصفة البارزة ، اي قاصر لقصور قواه الحسية ، محدود لحدود ملكاته المعنوية .

ثانياً ، ان الظواهر الكونية - وهي الحقل الخصيب التي يجري عليها المرء تجاربه العملية ويستمد منها معارفه النظرية - لا يتوفر فيها من ذاتها وجود العناصر التامة المدلالة على وحدة الفعل الالهي ، وبالتالي على تصحيح حقيقة التوحيد : فهي - اعني الظواهر الكونية - حادثة متغيرة والفعل الالهي قديم ازلي ؛ انها متعددة متنوعة وهو واحد ، بسيط ... الخ. فالهوة سحيقة بين الظواهر الكونية من حيث هي ، وبين وحدة الفعل الآلهي من حيث هو هو : فكيف يقام « هيكل التوحيد » على مثل هذه الاوضاع ؟ ام كيف يني بمثل هذه المواد ؟

واخيرًا ، جواب الجنيد عن «التوحيد الخاص» مرتبط بنظريته ب «الفناء» . الذي كان على ما يظهر اول من صاغها في صورة منهجية عقلية . غير ان

الفناء ، في نظر شيخ الطائفة ، لا يتم معناه الروحي الا بحقيقة الجابية تقابل سلبية « الفناء » الذاتية . و « الفناء » فراغ يخالف منطق الحياة النفسية والوجود الصوفي . هذه الحقيقة الايجابية هي « قيام الحق فيا اراده منه » : في تضحيته ونسكه وجهاده . .

في نص شهير ، يعرض الجنيد امامنا نظريته الكاملة عن التوحيد ومراتبه، والفناء ومظاهره ، والبقاء وشواهده .

« اعلم ان اول عبادة الله -- عز وجل ! -- معرفته . واصل « معرفته توحيده . ونظام توحيده نفي الصفات عنه بالكيف « والحيث والأين . - فبه استدل عليه . وكان سبب استدلاله «به عليه توفيقه. فبتوفيقه وقع التوحيد له. ومن توحيده « وقع التصديق به . ومن التصديق به وقع التحقيق عليه . « ومن التحقيق جرت المعرفة به . ومن المعرفة بـــه وقعت « الاستجابة له فها دعا اليه . ومن الاستجابة له وقع الترقي «اليه. ومن الترقي اليه وقع الاتصال به. ومن الاتصال به ه وقع البيان له . ومن البيآن له وقع عليه الحيرة . ومن الحبرة « ذهب عن البيان . ومن ذهابه عن البيان له انقطع عن « الوصف له . وبذهابه عن الوصف وقع في حقيقة الوجود « له . ومن حقيقة الوجود وقع حقيقة الشهود بذهابه عن « وجوده . وبتفقد وجوده صفا وجوده . وبصفائه غيب عن « صفاته . ومن غيبته حضر كليته . وعن حضور كليته « فقد كلَّيته : فكان موجودًا مفقودًا . ومفقودًا موجودًا : « فكان حيث لم يكن ، ولم يكن حيث كان .... ١١٠

#### التوحيد الارادي

مرت فكرة التوحيد في حقول المعارف الصوفية بأدوار ثلاثة ، وكانت في كل دور على صلات وثيقة بروح العصر الذي ظهرت في اجوائــه ، وبشخصية التصوف ذاته الذي بدأ رجاله يشعرون بوجودهم ورسالتهم في ضمير العالم الاسلامي .

١) مخطوط شهيد علي باشا (اسطنبون) رقم ١٣٧٤/٢٣-٣٠٠ب. -

فهناك اولا ما يمكن تسميته بـ « التوحيد الارادي » . وهذا اختبار «الوحدة الالحية » وتدوقها ، في مستوى الارادة وعلى صعيد السلوك والحياة العملية . — وفي هذا الموطن ، تذوب ارادة العبد في ارادة الرب : فلا يريد الا ما يريده الله ، ولا يحب إلا ما يحبه الحق . وفي هذا « الفناء الارادي » ، بل في هذا « التسامي الارادي » يتحقق الاسلام في اكمل صوره العملية ، وفي اسمى معانيه الايجابية .

مما لا ريب فيه ان اساس الحياة الروحية ، في جميع المذاهب والاديان ، قائم على مبدأ «تجريد الارادة » ، اعني على تصحيحها وتركيزها ، وذلك يكون بجمع اشتات الحمة وحصرها كلها في موضوع واحد . وهذا «التجريد الارادي » هو السمة المميزة والطابع الصحيح لكل اختبار روحي اصيل وكل تجرية تحريرية سليمة . فانه عن طريق «تجريد الارادة » وبوساطتها ، تتحقق «الوحدة الشخصية » في تكاملها وازدهارها . بيد ان عبقرية التصوف الاسلامي في هذا الصدد . هو ربطه وحدة الشخصية عن طريق الارادة . هو بوحدة العقيدة عن طريق الايان : فوحدة الالوهية في مبدان العقائد ، هو عماد وحدة الشخصية في مبدان العقائد ، هو عماد وحدة الشخصية في مبدان العقائد ، هو عماد وحدة الشخصية في مبدان العقائد ، هو

#### التوحيد الشهودي

ثم هناك ايضاً ما عرف باسم «التوحيد الشهودي». وهو شعور تام واحساس عميق بالوحدة المطلقة، في ذري التأمل والمشاهدة، وهذا يعني اتحاد العبد، بالكلية، مع الله: في العيان (لا في الأعيان...) بعد فنائه عن الكون والاكوان...

١) سورة الأنعام (٦) آية رقم ٧٩:٧٨ . –

٢) انجيل لوقا (٢٢/٢٢) .-

والفرق الاساسي بين التوحيد الشهودي والتوحيد الارادي، هو ان الحقيقة الالهية لا تظهر في هذا الموطن بصورة «أمر ونهي»، اي بصورة «ذات «شريعة» يخضع لها العبد طوعاً وتتلاشى ارادته فيها، - بل بصورة «ذات مشخصة»، يهيم صاحب التوحيد الشهودي في جمالها ويتعشق كمالها ويفنى بوجودها. فوقفه نجاه «الحقيقة الالهية المشخصة» هو كموقف قيس بن الملوح تجاه ليلى العامرية - في ولله المثل الاعلى في السموات والارض كلا -! اذا نطق لا ينطق إلا بحبها. وأذا أبصر لا يبصر إلا جمالها. وأذا سمع لا يسمع الا حديثها. وأذا تأمل لا يتأمل الا سبحات انوارها. أنه ابداً فيها وبها ولها ومعها ومنها والها ...

وفي الحقيقة ، ان فناء ارادة العبد في ارادة الرب في التوحيد الارادي ، هو تسامي الارادة البشرية الى سماء الارادة الالهية . وفناء وجود العبد في وجود الرب في التوحيد الشهودي ، هو تسامي الوجود البشري المقيد الى قمة الوجود الالحي المطلق ، بدون ان تحدث هذه الظاهرة المعجزة أي تغيير في طبيعة الذات الالهية او في كمالها اللانهائي . ولكن التغيير كله هو ما يحصل للعبد في هذا المقام : انه الآن انسان ربّاني ، وقد كان انساناً فقط .

0

اذا سئلت : ما هو الموضوع الاسمى للتوحيد الارادي ، الذي تفنى فيه ارادة العبد ، بل تتسامى الى ارادة الرب ؟ ــ اجبت : هو وحي السماء ، وهدى الانبياء ، وسيرة الأولياء ، الأوصياء : الامناء .

واذا سئلت: ما هو المجلي الاكمل للتوحيد الشهودي، الذي يفني فيه وجود العبد، بل يتسامى الى وجود الرب؟ — اجبت: هو « الحقيقة المحمدية الازلية »، في ظهورها المطرد، عبر الزمان والمكان، في اشخاص الانبياء والأولياء، الأوصياء، الامناء.

واذا سئلت : ما هي وسائل التوحيد الارادي ؛ ــ أجبت : الايمان والاحسان .

- ــ والتوحيد الشهودي ؟
- الحب والهمان ، النابعان من اعماق الجنان ، الصادران عن فترط العيان .

واذا سئلت : ما حقيقة كل من التوحيدين ؟ ما معناهما ومبناهما ؟ -

اجبت: هو «قيام الحق للعبد في اراده منه»: تضحية وفداءًا ، نسكاً وجهادًا . فحقيقة التوحيد الارادي هي شهادة الله لنفسه بنفسه . في «مظاهر وحيه وشرعه» ، على لسان عبده وجنانه وسائر كيانه . — ومعنى التوحيد الشهودي ومبناه هو شهادة الله — تعالى ! — لنفسه بنفسه . في «مجالي ذاته المقدّسة » ، على لسان عبده وجنانه وسائر كيانه .

#### التوحيد الوجودي

وهناك . اخيرًا ، ضرب خاص من التوحيد ، ظهر عند المتأخرين من الصوفية (عند ابن عربي واتباعه) ، واشتهر في تاريخ الفكر الاسلامي باسم « التوحيد الوجودي » . ويقصد اصحاب هذا المذهب بمثل هذه التسمية معنى مبتكرًا للوحدة ومفهوماً خاصاً بها ، من الوجهة العقلية المحضة .

والواقع ، اننا أمام هذا «اللون من التوحيد » بعيدون جداً عن ميدان الاذواق الصوفية ، وعن طبيعة الاختبارات الروحية بمعناها الصحيح ، بل نحن بالحقيقة ، نجاه نظرية معقدة في ماهية الوجود وأحكامه وشوونه ، ولكن اذا أمعنا الفكر في هذا المذهب ، نرى ان اهتمام رجاله به لم يكن نظرياً فقط ، بل دينياً وروحياً ايضاً . فغرض انصار «التوحيد الوجودي » من هذه «النظرية» هو اولاً : ابراز فكرة «الالوهية » ووضعها في نطاقها الحاص ، من حيث وحدتها المطلقة وكمالها اللانهائي : — وثانياً : الدفاع عن هذه «الالوهية » وحدتها المطلقة وكمالها اللانهائي : — وثانياً : الدفاع عن هذه «الالوهية » ذاتها ، من حيث هي الموضوع الاسمى للايمان والمعرفة والعبادة والمحبة .

واذن ، فان مبدأ « وحدة الالوهية » في دائرة « الاثولوجيا » هو الذي دعا اصحاب هذا المذهب الى الاخذ بنظرية « وحدة الوجود » في دائرة « الانتولوجيا » . ومن هنا ، استطاع هؤلاء الصوفية المفكرون ان يميزوا بين نمطين من « التوحيد » : « التوحيد الالوهي » وهو القول بالوحدة الالهية ، و « التوحيد الوجودية .

ويقرر دعاة وحدة الوجود ان « التوحيد الالوهي » لا يصح إلا على اساس « التوحيد الوجودي » ... اذ كل ثنائية او كثرة في مستوى الوجود هي في الحقيقة ثنائية او كثرة في مستوى اللاهوت . واذا كنا نسلم قطعاً بالوحدة الالهية في صعيد « الاثولوجيا » : فيجب ان نسلم ايضاً بالوحدة الوجودية ، في صعيد « الانتولوجيا » : وذلك للسبب عينه .

ولكن ، ما معنى وحدة الوجود ؛ ما هو المقصود بهذا اللفظ على وجه التحديد ؛ وهل يلزم عنه اتحاد الحالق بالمخلوق في دائرة الوجود ١٠ ؛ بجيبنا اتباع هذه النظرية على هذه الاسئلة كلها بما يلي :

ان معنى « الوجود » ينبغي ان يلاحظ من جانبين ، وبالتالي ان يفهم

1) بعض المراجع عن وحدة الوجود: ١) «المقدمات من اوايل شرح فصوص الحكم » لداود القيمري ، محطوط آيا صوفيا ١٨٩٨ / ٢٧ ب ٣٩٠ ؛ ٣٠٠ ) « كتاب في علم التصوف» لنغس المؤلف ، نفس المخطوط: ١٩٩ ب ، - - ٣) «المقدمات من اوايل شرح القصيدة التائية » (الفرغاني) ، نفس المخطوط: ١-٣ ، ٢٠ - ٢٢ ؛ - ٤) «ابداء النعمة ... » ، للكوراني ، راغب باشا ١٤٤١ / ٢١ ب - ٢١١ ؛ - ٥) «ازالة الاشكال ... » عن التجلي في الصور ... » لنفس المؤلف ، نافذ باشا ١٠٥ / ١٠٠٥ ؛ - ٦) «تنبيه العقول عل تنزيه الصوفية ... » ، نفس المؤلف ، راغب باشا ١٢٤ ه ١٥٠ - ١٨٤ ؛ - ٧) «التوصيل ... » ، نفس المؤلف ، المنابلي ، ولي الدين المنابلي ، ولي الدين المنابلي ، ولي الدين حويه ، مخطوط منه ، المعلم الوجود المعلم على مطاهر المنابلة في بيان انبساط الوجود المعلم على مطاهر الكانات ، السالة في وحدة المنبر عويه ، مخطوط منه منا من المنابلة في بيان انبساط الوجود المعلم على مطاهر منه ، عملوط شهيد على باشا ١١٩٠ . - ١١ » «رسالة في وحدة المنبر نفس المسين ، مخطوط شهيد على باشا ١١٩٠ . - ١١ » «رسالة في وحدة المهرود » للشريف الحسين ، مخطوط شهيد على باشا ١١٩٠ . - ١٠ » «رسالة في وحدة المنابدين ، مخطوط منه من مخطوط شهيد على باشا ١١٩٠ . - ١١ » «رسالة في وحدة المهرود » للشريف الحسين ، مخطوط شهيد على باشا ١١٩٠ . - ١١ » «رسالة في وحدة المهرود » للشريف الحسين ، مخطوط شهيد على باشا ١١٩٠ . - ١٠ » «رسالة في وحدة المهرود » للشريف الحسين ، مخطوط شهيد على باشا ١١٩٠ . - ١١ » «رسالة في وحدة المهرود » للشريف المسيد الدين من المساس المؤلف المهرود » المؤلف المؤلف الم

على نحوين . فيجب اولا ان نلاحظ الوجود من حيث مظاهره وآثاره الحارجية ؛ وثانياً من حيث هو هو ، أعنى من حيث حقيقته ومفهومه الذاتيان .

فالوجود على الاعتبار الأول ، هو بمعنى «الايجاد». اي هو الفعل الوجودي الخلاق الذي تتحقق به الموجودات جميعاً في صورها الشخصية والنوعية ، ابتداء من المادة الصاء حتى الروح الأعظم . فكل ما في العوالم من كاثنات منظورة وغير منظورة هي مظهر لهذا الوجود الواحد (=الايجاد الواحد) ، وأثر من آثاره .

وهذا الوجود الواحد ، الذي هو بمعنى الايجاد الواحد ، ينتظم الاشياء الموجودة كلها ويحيط بها من ساثر اقطارها : انه كل شيء فيها ، ظاهرًا وباطناً ، كلًا وجزء ، حقيقة وعيناً . اذ لا شيء في دائرة الموجودات يشذ عن اثر فعل الايجاد .

وهذا الوجود الواحد، الذي هو بمعنى الايجاد الواحد، يتميز تماماً ، من حيث طبيعته وماهيته ، عن سائر الاشياء الموجودة من حيث طبيعتها وماهيتها : انه واحد وهي متعددة ؛ قديم وهي حادثة ؛ باق وهي فانية ، خالق وهي مخلوقة ، مطلق وهي مقيدة ... الخ .

0

اما الوجود على الاعتبار الثاني ، أعني الوجود من حيث حقيقته الذاتية ومفهومه الخاص ، فهو بمعنى «المطلق الذي لا بشرط شيء». فعلى هذا الاعتبار ، ليس هو الوجود الذهني ولا الخارجي ، ولا المطلق المقيد بالاطلاف... « وليس هو بكلتي ولا جزئي ، ولا عام ولا خاص ، ولا واحد بالوحدة الزائدة على ذاته » : اذ كل هذه الالوان من الوجود هي مظهر من مظاهر «الوجود المطلق الذي لا بشرط شيء» ، وأثر من آثاره .

الأقاريل بوحدة الوجود » لعبد الرحمن بن علي المرحوبي ، مخطوط دار الكتب المصرية ، رقم ٢٩٩ تصوف / ١٩٠١ ... الى غير ذلك . اما الدراسات الغربية عن هذه القضية الحامة فتراجع في المقدمة الفرنسية لكتاب « المشاعر » لصدر الدين الشبرازي ، بقلم الاستاذ المستشرق الكبير همري كوربين ، وكذلك في المقدمة الفرنسية لكتاب « الجمع بين الحكمتين » لناصر حسرو بقلم الاستاذ المستشرق السالف الذكر . – ( الكتابان المتقدمان هما من منشورات المعهد الفرنسي للدراسات الابرانية في طهران ) . –

والواقع. انه يمكن تصور ثلاثة أنماط من الوجود :

 ١) النمط الاول وجود بشرط شي : وهذا هو الوجود الجزئي المقيد بحدود الزمان والمكان والمادة .

٢) النمط الثاني وجود بشرط لا شيء: وهذا هو الوجود الكلتي الذي هو مطلق بالنسبة الى الوجود الجزئي (فوصف الاطلاق فيه مقيد لا مطلق)؛
 ٣) النمط الثالث وجود لا بشرط شيء: وهذا هو الوجود المطلق الذي هو غير مقيد بالاطلاق كالكلتي، ومطلق عن التقييد كالجزئي.

فالنمط الأول من الوجود يصح ان يتعارض (او يزاحم او يمانع) النمط الثاني من الوجود؛ وكذلك العكس اما النمط الثالث من الوجود، فترتفع في دائرته كل مزاحمة او ممانعة او معارضة، وبالتالي ترتفع في دائرته الكثرة وهذه - اعني الكثرة - ميدانها «الثبوت»، اي ما هو ثابت بالوجود المطلق أو عنه . فالكثرة الثبوتية ( == كثرة الموجودات ) هي مظاهر الوحدة الوجودية ( == وحدة الوجود المطلق) . والوحدة الوجودية هي الظاهرة في الكثرة الثبوتية .

وبديهي ان النمط الثالث من الوجود هو الذي يصح حمله فقط على الحق ـ تعالى ! ـ وبالتالي : كان وجوده ـ سبحانــ ! ـ واحداً ووحيداً .

قوحدة الوجود ، على هذا المعنى ، هي « وحدة الوجود المطلق » ، الذي هو وحدة ووجود مطلقان ، اعني ان «المطلق » هو واحد لا بوحدة زائدة على ذاته ، وهو موجود لا بوجود زائد على ذاته ايضاً . — ويمتنع في دائرة المطلق تصور اية ثنائية او كثرة . فالقول بتعدد الوجود او كثرته ، في دائرة المطلق . هو كالقول بتعدد الآله او كثرته في دائرة اللاهوت . فكلاهما شرك المطلق . هو كالقول بتعدد الآله او كثرته في مستوى الوجود المطلق ، أدق مذموم يجب التنزه عنه اصلاً . بل الشرك في مستوى الوجود المطلق ، أدق وأخطر من الشرك في مستوى اللاهوت المقدس : لان الأول شرك عقلي خفي ؛ والثاني شرك ديني .

0

يستطيع المفكر الاسلامي، على ضوء نظرية وحدة الوجود، أن يجد حلولاً منطقية لعداد من المشاكل اللاهوتية التي تعرض لها علم الكلام (او

تعشّر أمامها ...) في مراحل تطوره التاريخي . فلو ان المعتزلة مثلاً ادركوا ان الوجود الاللمي في حقيقته هو وجود لا بشرط شيء ، – لما استحال لديهم القول بتعدّد الصفات او ازلية القرآن أو إمكان الرؤية الالهية .

أليس وجود الحق نه تعالى ! – مطلقاً ، حتى عن قيد الاطلاق ؟ فكيف يمتنع عليه تجليه الذاتي ، من خلال صفاته وكمالاته اللانهائية ؟او تجليه الخارجي ، من ظلال الحروف والكلمات البشرية ؟ او ظهوره المعجز ، عبر الصور الخالدة ، في نعيم السماء ؟

#### الاصول الخطية

الاصول الخطية التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذه الآثار الصوفية ، هي ما يلي :

اولا ، بخصوص كتاب «التجليات الالهية» للشيخ الأكبر ، فقد رجعنا الى المخطوطات الآتية :

١) مخطوط خزانة ولي الدين ، احدى الخزائن الحافلة في اسطنبول . ورقمه : ١٧٥٩ . وهو محفوظ ضمن مجموعة هامة كلها من آثـار الشيخ الأكبر ، وهي على ما يبدو بخط يده . ويبدأ كتاب التجليات ، في هذه المجموعة ، من ورقة ١٣٠ وينتهي فجأة بورقة ١٦١ . قبل تتمته . ويحتوي هذا المخطوط على « سماعين » مسجلين على غلافه (ورقة : ١٣١) ، ونص « السماع » الأول ، في اعلى الورقة ، هكذا :

«سمع جميع كتاب التجليات على مصنفها الشيخ الامام العالم المحقق محي الدين ابي عبدالله إصحمل بن علي بن العربي الحاتمي الطائي الاندلسي جماعة منهم الشيخ الصالح دور «حسين بن علي بن محمد النينوفري والولد الصالح دور «الدين ابو بكر بن محمد البلخي والولد الصالح قطب الدين المحمد ولدالشيخ العالم العارف شمس الدين اسماعيل «يعرف بابن سودكين النوري وذلك بقراءة العبد «العبد الفقير الى الله ايوب بن بدر بن منصور المقري «القاهري في الرابع عشر من محرم من سنة سبعة عشر «وستاية بدمشق وذلك بمنزل المسمع . وكتب ايوب بن المدن » .

اما « السماع » الثاني (على اثر السماع الأول و بخط مخالف له) فنصه كما يلي :

« وكذلك سمع هذا الكتاب المسمى اعلاه على منشئه سيدنا الامام العالم الراسخ اي عبدالله محمد بن علي بن العربي | الطائي الحاتمي الاندلسي رضي الله عنه خادمه الوربيبه محمد بن اسمق بن محمد سنة سبع وعشرين وسماية المدمشق » .

وابعاد هذا المخطوط: ٢٥ سم ×٢٠ سم: مسطرته: ١٧ سطرًا، باحرف عريضة، متسعة، بقلم مغربي، بحبر اسود، على ورق صقيل، متآكل، في حالة سيئة. – اما قلم «السماعين» فنسخي، بحبر اسود، بأحرف دقيقة، مقروءة بعسر. – ورمز هذا المخطوط: ٧٠. وهو الاصل الأم في تحقيق رواية كتاب التجليات.

 $\Upsilon$ ) مخطوط ولي الدين الثاني ، ورقمه : ١٩٨٦ . وهو ضمن مجموعة ايضاً ، ويبدأ من ورقة : ٣٨ب وينتهي بورقة :  $\Upsilon$ 0ب . وهو نسخة تامة للكتاب ، قرئ على الشيخ صدر الدين الفونوي بمدينة قونية عام  $\Upsilon$ 7. ... وهو بخط نسخي واضح ، بحبر اسود ، على ورق صقيل ، على هامشه تعليقات كثيرة بخط فارسي دقيق . — وابعاد هذا المخطوط :  $\Upsilon$ 7 سم  $\Upsilon$ 4 سم ، مسطرته  $\Upsilon$ 1 سطراً ، — وهو في حالة حسنة . مغلف ضمن مجموعة كاملة . — وكان هذا المخطوط الاصل الثاني في الاعتبار في تحقيق رواية نص « التجليات » . — ورمزه :  $\Upsilon$ 

۳) مخطوط اسعد افندي (مكتبة السليانية، اسطنبول)؛ رقمه: ٥ ٥ ٥ ١/٣٥٥ . نسخة كاملة، ضمن مجموعة، بخط نستعليق، دقيق، مقروء بعسر. ابعاد النسخة: ٢٥ سم × ٢٠ سم. مسطرتها: ٢١ سطرًا؛ نص المخطوط مقابل بالمنقول. ورمزه: E.

٤) مخطوط دار الكتب الوطنية في باريز ، رقم ١٦٦٤ A / ١٧١ – ١٠٥ ... نسخة تامة ، ضمن مجموعة كاملة ، بخط نسخي ، مقروء ، في حالة جيدة . – ابعاد المخطوط : ٢٢ سم × ١٨ سم ، مسطرتها : ١٨ سطرًا . ورمز هذا الأصل : P .

ه) مخطوط دار الكتب الوطنية في باريز ، رقم ١٢٦/ A ٦٦٤٠ ١٥٦ - نسخة تامة ، ضمن مجموعة كاملة ، بخط ديواني ، واضح ،

على الهامش تعليقات بقلم الناسخ الاصلي . ــ ابعاد النسخة : ٢٣ سم × ١٧ سم ، مسطرتها : ١٨ سطرًا . ــ ورمزها : R .

٢) مخطوط مكتبة آصفية (حيدرباد)، رقم: ٣٧٦ نصوف عربي، بتاريخ ٩٩٧. – وهي مطبوعة ضمن مجموعة: «رسائل ابن العربي» بعناية مطبعة جمعية «دائرة المعارف العثمانية»، حيدر باد الدكن (الهند)، سنة ١٣٦٧ هجرية (١٩٤٨م)، في جزئين. ويوجد كتاب التجليات في الجزء الأول من هذه المجموعة، رقم ٢٣، وعدد صفحاته: ٣٥. – وهذه المجموعة لما مقدمة بالاتكليزية بقلم المستشرق المعروف الاستاذ A. J. Arberry ورمز هذا الأصل: H.

ثانياً ، بخصوص كتاب «التعليقات على كتاب التجليات » الشيخ اسماعيل بن سودكين النوري ، فقد رجعنا الى الأصول التالية :

1) مخطوط خزانة الفاتح (اسطنبول) ، ورقمه ١/٥٣٢١ - ١٣٠٠. ومنوانه : «رسالة شرح تجليات شيخ الأكبر ». وهذا العنوان ثابت على غلاف النسخة وفي صدرها وغير مخالف للاصل . اما العنوان الذي في آخر النسخة وبحط الناسخ الأصلي فهو : «وهذا ما انتهى الينسا من شرح التجليات » . — وهذا المخطوط موجود ضمن مجموعة كاملة معظمها من آثار الشبخ الأكبر ، وناسخها جميعاً ناسخ واحد ، وهو بحط نسخي دقيق مقروء الشبخ الأكبر ، مصحح على الهامش ، بعناية الخطاط الاصلي . — وابعاد النسخة : بعسر ، مصحح على الهامش ، بعناية الخطاط الاصلي . — وابعاد النسخة : ومن مدينا في تحقيق رواية «التعليقات» ) .

mass. or. oci.) : ١٢٣٠ من الوطنية ، رقم ١٢٣٠ : ( ١230, arab. النوري» . [ 1230, arab. النوري» . التجليات لابن سودكين النوري» . بخط نسخي ، واضح ، بقلم علي بن زكريا بن يحيي الآقسائي ، بتاريخ آخر جمادى الاولى سنة ٧٣٢ هجرية . \_ مسطرتها : ١٩ سطراً ، وهي في حالة جبدة ، مقابلة . \_ ورمز هذا الأصل : B .

٣) مخطوط مكتبة فيينا الوطنية ، رقم : ٩ ٣٨٩ ، بعنوان : «شرح التجليات الألهية للشيخ ابي الطاهر اسماعيل بن سودكين بن عبدالله النوري» – . بقلم : محمد بن محمد بن محمد الميداني ، الشهير بابن زاده . – بتاريخ يوم الخميس ، ٩ من شهر ربيع الثاني سنة ١١٤١ هجرية – بخط نسخى

واضح ، عليه تصحيحات على الهامش بقلم جديد ؛ \_ مسطرته ٢٥ سطرًا.\_ ورمز هذا الاصل : ٧ .

ثالثاً ، بخصوص كتاب «كشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات » ، فقد كان عمدتنا في تحقيق روايته المخطوط الوحيد المحفوظ في دار الكتب الوطنية بباريز ، القسم الشرقي ورقمه : ١٩٦١/ ٨ ٤٨٠١ . وهو بخط نستعليق ، جميل ومتقن جدًا ؛ إلا ان الناسخ يهمل دائماً التنقيط الكامل للنص ، مما يجعل قراءته في حاجة مستمرة الى التركيز ... ومسطرته : ١٩ سطرًا . . ورمزه : ٢ .

## كتاب كشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات

# [f. 2b] بسيلية التحريق

### ( خطبة الشارح )

(١) الحمد لله الذي رفع طلاسم ١١ الغيوب ٢١ بتجلياته ٣٠

1) طلاسم وطلسات، مفردها طلسم. اصلها الاغريق ٢٤٨٥٥ ، والمعنى الشائع الله المعربية القوى الساوية الباب له المعربية الفعالة بالقوى الارضية المنفعلة. وذلك ان القوى الساوية اسباب لحدوث الكائنات العنصرية ، ولحدوثها شرائط محصوصة بها يتم استعداد الفاعل . فن عرف احوال الفاعل والقابل وقدر على الجبع بينها عرف ظهور آثار محصوصة غريبة . – انظر شرح المواقف المعابر ٢١١ ؛ الكشكول ج ٢ / ١٢٠ ؛ رسالة المحدود لابن سينا ١١١ ، شفاء الغليل المعربة با شرح النصيحة لابن زكري ١٤٢ - ١٤٤ ، علم الفلك : تاريخه عند العرب ٢٩ » (الطنبي ، شفاء السائل ١٥ تعليق رقم ١ ) ١٤٤٠ ، علم الفلك : تاريخه عند العرب ٢٩ » هذا ، ويلاحظ ان الإنحاث الفقهية والكلامية الحاصة با «لعزائم » و «الحائل » و «التائم » و «التعاويذ » – تتصل الى حد قريب بالمعى العام لا «الطلاسم » . راجع المعتمد القاضي اني يعلي و « التعاويذ » – تتصل الى حد قريب بالمعى العام لا «الطلاسم » . راجع المعتمد القاضي اني يعلي ص ٢٠٨٠ – ٢٥ ، النشرة الفرنسية وتعليق رقم ٤ ، – ومها يكن في الاسر من شيء ، فان المعنى الحاص العربي و ١٥ الترحة الفرنسية وتعليق رقم ٤ ، – ومها يكن في الاسر من شيء ، فان المعنى الحاص الكلمة «طلاسم » عند شارح التجليات وعند ابن عربي نفسه يتعلق مباشرة بنظريهها في طبيعة الكلمة «طلاسم » عند شارح التجليات وعند ابن عربي نفسه يتعلق مباشرة بنظريهها في طبيعة الكلمة «طلاسم » عند شارح التجليات وعند ابن عربي نفسه يتعلق مباشرة بنظريهها في طبيعة الكلمة «طلاسم » عند شارح التجليات وعند ابن عربي نفسه يتعلق مباشرة بنظريهها في طبيعة الكلمة «طلاسم » عند شارح التجليات وعند ابن عربي نفسه يتعلق مباشرة المتحدة التجليات . –

7) الغيوب: ج. غيب. وردت في القرآن الكريم (مفردة و جعاً) انظر مثلاً: سورة ١١ / ١٨ ، ٢٥ ، ٢٩/ ١ ، ١٢٢ ، ١٨ / ٢٥ ، ٢٩/ ٢ ، ٢٩/ ١ الخ .. - في اصطلاح الصوفية ، « الغيب كل ما سره الحق عنك منك لا منه » (ابن عربي : اصطلاحات الفتوحات ٢٩/ ٢ ) . والغيب اقسام : غيب الحرية ، والغيب المحلق ، والغيب المكنون والغيب المصون ( لطائف الإعلام ورقة ١٢٠٠) . اما ما يخص معاني الغيب في الفرنسي ١٤/ ٢ ) . اما ما يخص معاني الغيب في التفكير الاسلامي بصورة عامة فانظر دائرة المعارف الاسلامية (النض الفرنسي ٢ / ٢ ) المعاني الغيب في القرآن الكريم فانظر مقالة المستشرق الفاضل ، المأسوف عليب كل D. B. Macdonald ) اما معاني الغيب في القرآن الكريم فانظر مقالة المستشرق الفاضل ، المأسوف عليب كل Coran, in Mélanges Louis Massignon, II, 245.

٣) تجليات : ج تجل ً . وردت في القرآن الكريم (استعملت نقط في صينة الفعل ، انغلر مثلاً سورة ٢/٢٤ ، ٢/٩٢) . – اما في نظر الصوفية فالتجلي له اعتباران : من حيث هو

ا الأصل: + رب تم مصلك (هكذا ، باهمال نقطتي الباء والغاء كعادة الناسخ). -

وكشف خدور الكمون عن أسرارها المصونة فيها بتنزّلاته أن . فَــَــَى ً أ ° رَتُــــَى ما قد ًر آ في الظلم برَش ً نوره (٧ .

مظهر خاص للذات ، وهو من ثم يتصل بطبيعة الوجود ؛ ومن حيث هو مجل معين الروح ، وفي هذه الناحية يتصل بطبيعة المعرفة . فعلى الاعتبار الأول ، التجلي ذو اقسام متعددة : أليجلي الأول ، التجلي الثاني ، التجلي الذاتي ، التجلي الاحدي الجمعي ، تجلي النيب المغيب ، تجلي النيب المغيب ، تجلي النيب المغاف ، التجلي المعلى للاستعداد ، التجلي المعرفة الاستعدادات ، التجلي المفاق .... (لفائف التجلي المفاض ، التجلي المفاف ، التجلي الفعلي ، التجلي التأنيبي ، التجلي الصغاتي .... (لفائف الاعلام ورقة ، ١٤-٢١) . وعلى الاعتبار الثاني ، التجلي : هو ما ينكشف القلوب من انوار النيوب (اصطلاحات الصوفية لابن عربي واصطلاحات الفتوحات ٢ /١٢٣) . - راجع ايضاً شفاء المدلى ، ٢ (اصطلاحات الصوفية لابن عربي واصطلاحات الفتوحات ٢ /١٢٣) . - راجع ايضاً شفاء المدلى ، ونظر التجلي الانوار ، « تجلي الذات » . - اما معاني التجلي من الناحية الشرعية والكلامية ، ونظر التعليق القيم المستشرق الفاضل لاووست في ابن بطة ك الشرح والابانة (الترحة الفرنسية) ص ١٤ متعليق رقم ٢ و ٣ -

ه و ٦) الرتق والفتق ، اصلها في القرآن الكريم بخصوص السهاوات والارضيد : «كانتا رتفاً ففتفناهما » ( سورة الانبياء ٢٠ /آية ٣٠) . وعند الصوفية ، الرتق، « احمال الملدة الروحنية ، المساة بالعنصر الأعظم المطلق ، المرتوق قبل حلق السموات والأرض ، المفتوق بعد تعبها بالحلق » ( قاشاني ، شرح اصطلاحات الصوفية ، ص ٥ و ولطائف الأعلام ١٨١) . اما الفن ، فهو « ما يقابل الرتق من تفصيل المادة المطلقة بصورها النوعية وظهور كل مسا بطن في امضرة الواحدية من النسب الاسمائية و روز كل ما يمكن في الذات الاحدية من الشؤون الذائية ، كالحقائق الكونية ، بعد تعيبا في الخارج » (قاشاني ، شرح اصطلاحات الصوفية ، ص ٥٥ ولطائف الأعلام ٢٠١) قارن عذا عا جا، في المقدمة لابن حلدون ٢٧١ بعنوان : عام الرتق ولفنق وشفاء السائل ص ٢ د (نشرة الأب اغناطيوس عبده خليفة ) .

٧) رش النور - هذه الجملة اصلها في الحديث الشريف «خلق الله الحلق في ظلمة ثم رش عليم من نوره » (راجع الموطأ : صلاة ، ٢ ؛ وختم الأولياء السؤال رقم ، ٢ والفتوحات : ٢ / ٢ = شرح سؤال الترمذي ) - وهي كناية عن فعل الحلق وظهور الموجودات في «حلسة الوجود» . وهناك ، في نظر الصوفية ، «نور وجودي ظاهري » . وهو «تجلي الحق بأسمه الماهر في اعيان الكائنات وصور حقايق الموجودات ، ونور وجودي بأطن وهو «وهو بأطن كل حقيقة عاب الكائنات وصور احدى وهو «تجلي الواحد للواحد ... أي ظهور الذات لذابها ...»
 مكنة » ونور احدى وهو «تجلي الواحد للواحد ... أي ظهور الذات لذابها ...»
 راحمالاحات الفتوحات ٢ / ١٠٥٠ . ١٠٥ ، ٢٩٢٠ - وشفاء المائل والمسائل والمسائل ( نشرة الأب ا . عدد خليفة) .

آ حوك هذا الناسخ حركة الدال بالكسرة . –

وكتب بقلمه (^ الحروف (^ والكيلم (`` .
الكامنة في « النون » ( ۱۱ .
على « الرق المنشور » ( ۱۲ .
نقلاً من كتابه « المكنون » ( ۱۳ .
الى مرقومه ( ۱۱ ومسطوره ( ۱۰ .
أدرج ما يعرفه الكون وما لا يعرفه في « الرقيم » ( ۱۳ :

٨) القلم ، لفظة وردت في القرآن الكريم ، مفردة وجماً (اقلام) (انظر سورة ١/٦٨ ، ١/٩٩ ، ١/٩٩ ، ١/٢٠ ، ٣/٩٩ ). وفي عرف الصوفية ، القلم يرمز به «الى علم التفصيل » وهو ، من ناحية أخرى ، يرادف « المعقل الأول والروح الأعظم » راجع لطائف الأعلام ١٤١ واصطلاحات الصوفية لابن عربي واصطلاحات الفتوحات ١/٠١، وتعريفات الجرجاني ١٢٠ ومقدمة ابن خلدون ١٧١ . راجع ايضاً اصطلاحات شفاء السائل (نشرة الأب اغناطيوس عبده خليفة) ١٠٤.

١٠٠٩) الحروف والكلم: الحروف، في اصطلاحات الصوفية لابن عربي "الحرف هو ما مخاطبك به الحق من العبارات " (راجع ايضاً اصطلاحات الفتوحات ١٣٠/٢). وفي لطائف الاعلام: "الحرف الم فلحقيقة اذا اعتبرت بحسب كليما وانفرادها عن لوازمها وتوابعها ... "ثم هناك "الحرف الوحداني " و «الحرف الوجودي " و «الحروف العاليات " (٥٢٠) . اما الكلم فقد وردت في القرآن الكوم مفيرة و جمعاً (كلمة ، كلم ، كلمات : انظر ١١٥/١ ، ١٩/١ ، ١١٥/١ ، وعند الصوفية ، الكلمة " يعني بها الحقيقة ... او المامية ... او "العين الثابتة ... مفترنة بالوجود بحكم ما تقتضيه من اللواز م والتوابع حتى افادت معنى الحلقية والموجودية " وهناك : "كلمة الحضرة " و «الكلمة الغيبية المعنوية " و «الكلمة الوجودية " و «الكلمة العبدية المعنوية " و «الكلمة الوجودية " (لطائف الاعلام ١٤٢ - ١١٤١) راجع ايضاً اصطلاحات الغنوجات ٢٩/٢ ؛

11) النون ، لفظة و ردت في القرآن الكريم مجودة عن ١١هـ (سودة ١٠/١) . وهذا الحرف رمز به عند الصوفية الى « علم الاحمال ... « فنون » هو حضرة الاحمال – كما أن « القلم » هو حضرة التفصيل – » (لطائف الأعلام ١٧٣ب، أصطلاحات الفتوسيات ٢/١٣٠ ، أصطلاحات المصوفية لابن عربي ) .

۱۲)  $_{\rm R}$  الرق المنشور  $_{\rm R}$  كلمة قرآنية (سورة  $_{\rm R}$  ) جاءت في سياق القسم الألمي محبل الطور (  $_{\rm R}$  طور سيناء )  $_{\rm R}$  والطور ، وكتاب مسطور في رق منشور  $_{\rm R}$  .  $_{\rm R}$  اللنوي ،  $_{\rm R}$  هو ما يكتب فيه ؛ وهو جلد رقيق  $_{\rm R}$  . اما معناه او تأويله الصوفي فيراجع في الانسان الكامل للجيلي ، الجزء الأول ، ص  $_{\rm R}$   $_{\rm R}$  .

القرآن الكريم: سورة ٥١،١٥،) « الكتاب المكنون ، الكتاب المرقوم ، الكتاب المسطور « اصلها في القرآن الكريم: سورة ٥١،٧٥، ١٨٠؛ ٢٥٢ (على الترتيب). وهذه الكلمات القرآنية كلها ترمز للكتاب السهاوي الأصل (= ام الكتاب) وتكشف عن ناحية خاصة من نواحيه ، – وانظر الانسان الكامل للجيلي ، ١٣٦٠-١٣٦٠.

17) « الرقيم » اصلها قرآني (سورة ٩/١٨) جاءت ثمت صفة « لاصحاب الكهف » . والمفسر ون مختلفون في المراد من « الرقيم » بالنسبة لأصحاب الكهف : أهو اسم لكلبهم ، او اللوح الذي رقم عليه اسماوهم ، او اسم للمدينة التي هم منها ؟ (انظر تفسير الطبري ، الرازي ، البيضاوي) . أما آراء المستشرقين في معاني هذه التسمية القرآنية فانظر دائرة الممارف الاسلامية ،

المكنتى عنه تارة "بقلب الكون، وتارة "بقلب القرآن، وتارة "بقلب القرآن، وتارة "بأكمل قابل ظهر به الاسم الاعظم الأعلى ١٧١ في «أحسن تقويم ١٠٠١! من شيء به أم استنطق فيه معنى «ما فترطنا في ١١١ الكتاب من شيء به فنطق المعنى بلسان كل فرد فيه، ما لأفراد مجموع الأمر كله، ونور سر الكون، إذ ذاك، في اسفراره عن الظل ٢٠١٠ والفيء ن . ففهتم المستبصر الألمعي «علم الكتاب ٢١١»؛

النص الفرنسي ٧١٢/١ (الطبعة الثانية ١/ه٨٤ الطبعة الأولى) ؛ وترجمة القرآن لبلاشير المطمعة الفرنسي ٧١٢/١ (الطبعة الثانية ١/ه٨٤ الطبعة الأولى) ؛ وترجمة القرآن لبلاشير المطمعة المحمدية المحمدية الأمر، فأن «الرقيم « يستعمله الثارح هنا رمزاً للانسان الكامل او الحقيقية المحمدية، من حيث ظهورها في الكون ( = قلب الكون ) ، وفي الوحي ( = قلب القرآن ) وفي عالم الانسان ( = اكل قابل ظهر به الاسم الأعطم في احسن تقوم ) . –

10) « الاسم الأعظم » : « يعني به كل واحد من الاسماء الذاتية الأولية ، المسمى مجموعها مفاتيح النيب . و يطلق الاسم الاعظم و يراد بسه اسم الله تعالى ! لكونه هو الاسم الجامع . ويعني بالاسم الأعظم كل واحد من اسماء الله تعالى عند من يتحقق بمظهريتها . وهو المشار اليه فيما اجاب به ابو يزيد – قدس سره ! سحين سئل عن الأسم الأعظم ، فقال : واي اسم من اسمائه ليس باعظم ؟ ... « (لطائف الاعلام ١١٩)

١٨ اشارة ألى الآية القرآنية الكريمة "ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم " سورة ه ٩ / ٤

۱۹) سورهٔ ۲۸/۲.

٢٠) الظل في عرف الصوفية هو « وجود الراحة خلف الحجاب » ويرمزون به ايضاً الى « كل ما سوى الله من اعيان الكائنات » راجع لطائف الأعلام ١١٠٨ – ١١٠٥ واصطلاحات الفتوحات ٢٠٢/ ١ واصطلاحات الصوفية لابن عربي وشرح الاصطلاحات الصوفية للقاشاني (مادة : ظل) . – و يتكلم الصوفية ايضاً عن « الظل الأول » وهو رمز للعقل الأول و « ظلل الاله » وهو الانسان الكامل راجع خاصة لطائف الاعلام والقاشاني .

٢١) جاءت هذه اللفظة مرتين في القرآن الكريم ، مسندة الى شخص تاريخي . الأولى في آخر سورة الرعد : « ويقول الذين كفروا لست (يا محمد) مرسلاً . قل : كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ، ومن عنده علم الكتاب» والثانية . في سورة النمل ، آية ، ؛ «قال الذي عنده علم الكتاب؛ انا آتيك به ( = بعرش ملكة سبأ ) قبل ان يرتد اليك طرفك» . ويبدو واضحاً ان الذي «عنده علم الكتاب » في الوضع القرآني هو الذي قد احاط تماماً باسرار الكتاب الإلمي ودقائقه ، وبالتالي يكون « علم الكتاب » هو الإحاطة التامة باسرار الكتاب ودقائقه لا مجرد العلم الظاهري الجزئين على ان كلمة « علم » في استمالها القرآني تدل دائماً على هذه الأحاطة التامة بتعقيفة الشيء المعلوم .

ب الاصل: شي . - ت الاصل: في . -

وجاد عليه من «غيب الجمع<sup>(۲۲</sup> والوجود» «بغير حساب<sup>(۲۳</sup>»: وهو علم سير الوجود من الحق الى الحق ، وعلم ُ طريقه ، الذي ت (هو) على الحقائق ث . الى ان يجمعها «قيد مُ (<sup>۲۱</sup> الجبار» و «قيد م<sup>(۲۰</sup> الصدق».

0

(٢) فقل: رب ٢٦٠٠: زدني علماً ».
ولا تقصد في طلبك غاية .
وتحوّل في صورة ٢٧٠ ما علمت ،
وتعلم الى ٢٨١ الأبد .
ولا تبرّح عن مركز فلكك الولاية .
واصحب الحق، في صور معتقدك
وعلمك . مع الآنات ٢٩١٠ .
ولا تطمع في ضبط ما لا ٢٠٠ ينضبط ،
وقل : « رب ، زدني ٢١٦ تحيراً » !
فان إدامة مزيده عليك ،

٢٢) سيأتي تفسير الشارح نفسه لمعاني الجمع والوجود في شرحه على التجلي رقم ٤.

٢٣) قرآن كريم سورة ٢١٢/٢ ؛ ٢٧/٣ الخ ...

٢٥،٢٤) «قدم الجبار» اصلها في الحديث الشريف (انظر ابن بطة ك. الشرح والابانة ص ٥٥ ، نص عربي - وعقيدة ابن حنبل ٢٩/١ وطبقات الحنابلة ١ /١٤٤). «قدم الصدق» اصلها في القرآن الكريم سورة ١٠/١. وسيأتي تفسير الشارح نفسه لهذين الكلمتين في تجلي رقم ١٩ ، فانظره هناك.

۲۱) سورة ۲۰/۱۱٪.

٢٧) الفكرة ثابتة بنصها في التجليات ، انظر تجلي رقم ٣٢

۲۸) من افكار التجليات الاساسية ، انظر تجلي رقم ٥٩ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٥ ، ٢٨ ، ٢٨ ، ٧٠ . ٧٠ .

٢٩) صحبة الحق مع الآنات في صور المعتقدات والعلم ، من افكار التجليات : افظر
 تجلى رقم ٧ .

٣٠) انظر تجلي رقم ٢١.

٣١) اصل هذه الفكرة في الحديث الشريف : « يا دليل الحائرين ، زدني فيك تحيراً ! » وانظر تجلي رقم ٢١ .

ت الاصل: التي . - ث الأصل: الحقائق.

هي إدامة التجليات " !

الحاد استشرحت أحوال الوجود ،

في وُسْع الكشف والشهود ،

فكن على مطالعة تنوع الصور ،

في عالمي البدو والحضر .

اذ بتنوعها لك ، تتنوع اللطائف ؛

وبتنوع اللطايف ، تتنوع المآخذج ؛

وبتنوع الماخذح ، تتنوع المعارف ؛

وبتنوع المعارف ، تتنوع المتجليات ؛

وبتنوع المعارف ، تتنوع المتجليات ؛

وبتنوع التجليات ، تستمر لك صحبة الحق

(٣). والصلاة خ على مَنَ ابْتُدُأَ به رَشُّ <sup>٢٤١</sup> النور ، على ما قُدُدِّر في الظلمة للظهور . وختم بتقويم صورته « كمال <sup>٢٥١</sup> الصورة » ؛

٣٢) انظر تفصيل ذلك في شرحه على تجلي رقم ٢١ .

٣٣) قوله : « فكن على مطالعة تنوع الصور .... حتى « شهوده من الآنات » اصل الفكرة في التجليات رقم ٢٠ والفتوحات ١/٥٦م .

<sup>71)</sup> اصل الفكرة ثابتة في حديث جابر المعروف: ١٠٠٠ قلت يا رسول الله ، . . اخبر في عن اول شيء خلقه الله ، تعالى ! قبل الأشياء . – قال : يا جابر ، ان الله خلق قبل الإشياء نور نبيك . . . » رسالة التحقيقات الاحدية ، ص ه ه ؛ وانظر كتاب الشريعة ١١٤ - ٢١ وابن بعلة (ك . الشرح والابانة ) ٢٠ (نص عربي) . من جهة الابحاث الاستشراقية واجع مقالة الاستاذ الكبير ماسنيون في دائرة المعارف الاسلامية (النص الفرنسي ) ٢٠٢٠ - ١٠٢٧ المسلموة ( Sous Nür Muhammadī ) .

٥٦) اشارة الى الحديث الشريف: «خلق الله آدم على صورته »، الذي هو من اصول فكرة «الانسان الكامل» في الإسلام. راجسع كتاب الشريعة ص ١٩٦٥- ١٩١ وابن بطة ص ٥٧ (نص عربي والعقيدة ١٩٢١، ٥/ ٢١٢ ؛ وطبقات الحنابلة ١/٢١٢ ؛ و ودائرة المعارف (نص فرنسي) ٤/ ٥٩٠ - ٥٩٠ ؛ وراجع ايضاً الحيسال المبدع عند ابن عربي المعارف (نص فرنسي) المحارف (L'imagination creatrice, par H. Corbin) ص ٢٠٢ - ٧٠٠ . والصوفيسة المتأخرون ميزون بين صورة الحن، التي هي الحقيقة المحمدية؛ وصورة الإنه، التي هي الانسان الكامل؛ وصورة الرحمن »، التي هي آدم؛ والصورة الأولى، التي هي التمين الثاني عند تعينات «الذات».

<sup>-</sup> ج الأصل : المااخد . - ح الأصل : المااخد . - خ الاصل : والصلوة .

وسيرتفع في دورته ، عن المعنى المطوي فيها ،
هذه الحجب المنشورة .
سيدنا محمد !
الموصل من أصله الشامل ،
صلة كل محمول وحامل ٢٦٠ .
وعلى آله وصحبه ،
بغية كل طالب
وغنية كل آمل !

(٤) وبعد : كان في كتاب «التجليات » ، [3 ه. ] المنطوي على المطالب العلية ، المعزو إلى المشارب «الختمية » (٣٧ ، – ما لا تتسلّق الى حل أغلاقه الافهام السقيمة ، ولا تظفر بمطاوي أعلاقه إلا الأذه السابمة .

وقد رام شايم بر قه أن يرى من خلال سُحُب حروفه وَدَ مَا ، – وكان هو ممّن أوجب له بعشرته المرضية على ذمتي حقاً – فأوقع قُرعة طلبه علي . وأطال أعناق رومه الي ، وقد كان له في الكتاب دَ خُل وقيل ، وفي ساحة فهمه جانب ومقيل .

فلماً رأيت حد شخفه ماضياً ، وجد طلبه في التزامي الأمر قاضياً ، أجبت داعيته ، ملتزماً وفاء حقه وجزاء صدقه . فعلمقت له هذه الحاشية

رم المنافرة المحائص التي اسدها الشارح الى النبي محمد، عليه الصلاة والسلام! ولا من حيث هو «انسان كامل »، اي من جهة حقيقته النبية السامية وحقيقتة التاريخية الظاهرة. ونظرية «الانسان الكامل » هي من اسس المبادئ الصوفية ومذهبهم العام كا هي ايضاً من مبادئ المقيدة الشيعية . واجع مقالة الإستاذ الكبير ماسنيون عن الانسان الكامل في الاسلام التي نشرت في : 148-287 AV, pp. 287-314 هذا ، وقسد ترجم هذه المقالة البارعة الى اللغة العربية الاستاذ عبسد الرحن بدوي في كتابه «الانسان الكامل في الاسلام » (القاهرة ، ه ١٩ ٥ ص ١٩ ٥ - ١١٠١) والأب المحترم ميشال الحايك في مجلة المشرق ، بعنوان : «الانسان الكامل وميزته النشورية في الاسلام » (بيروت ١٩٥٨ ص ١٩٥٩ على ١٩٥٠) . واجع ايضاً مقدمة الدكتور عفي عسل الفصوص ص ٢٥ - ٣٩ ونظريات الاسلاميين في راجع ايضاً مقدمة الدكتور عفي عسل الفصوص ص ٢٥ - ٣٩ ونظريات الاسلاميين في الكنية ، له ايضاً : مجلة كلية الآداب ، جامعة نؤاد الأول ، المحلد الثاني ، العدد الأول ص ٢٥ - ٧٥ (سنة ١٩٥٤ مابو) .

٣٧) المشهور عند اتباع ان عربي انه خاتم الولاية المحمدية الخاصة ، كما أن سيدنا عيسى، عليه العسلاة والسلام! هو خاتم الهازية الدامة . أنظر ما يتعلق بالمسألة الأولى الفتوحات ١ / ٢٤٤٠ . ٢١٩٠٣١٨ . ٢ / ٢٠٤٠ .

عليه. وهي – مع كونها لطيفة الحجم – توشك ان تفي بحله ، وتحصى بأنامل التحقيق غرائد سمطه المقصودة إليه ، وترفع بأيادي البسط والأطناب ربات حجاله ، وترشده بما رشح البال فيها من الرغائب الوهبية الى أعذب مناله وأجزل نواله . وسميته:

# بكشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات

واني أسأل الله المعونة في تبيين الغَرَض ، وتمهيد ما يميز بين ما هو المقصود لذاته ، وبين ما هو المقصود بالعرض. وهو السامع المجيب. وإني وإن اصبت الحق فيا تحريت ، فيه أتحرى وبه أصيب !

## (تأويل البسملة)

رشح البال ، لكشف المنال ، ورشف الزلال ، في قوله \_\_\_ قدُّ أَس سرّه \_\_ في مبدأ ا الكتاب وفاتحته

# « يسم الله الرحمن الرحيم »

(٥) اعلم ان العالم ، بما فيه من الحقائق المتطورة في المنطق المجديد ، الله ، والصور المتعينة لظهوراتها المقدرة ، في نشآتها ب المختلفة ، والحصص الوجودية المفصَّلة ، في الأجناس والانواع والأفراد ، بحسبها في طور الانسان : (هو) كتاب جمع ٣٩٠ الوجود وقرآنه .

(٦) والانسان ، بما لحقيقته وصورته المتطورة في المراتب التفصيلية ، حسب رقائقه (١٠ المتصلة بتفصيلها و «تفصيل كل شيء » (١١ ، في طور العالم المقول عليه - ﴿ سريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ﴾ (٢٠ - : (هو ) كتاب تفصيل (٢٠ الوجود وفرقانه .

٣٨) اشارة الى سورة ٢٠/١ ؛ ٥٠/٥٠ . ونظرية «الحلق الجديد» من الأفكار الاساسية عند ابن عربي . انظر التحليل العميق لهذه النظرية في :

عند ابن عربي . انظر التحليل العمين هذه النظرية في : L'Imagination créatrice dans le Soufisme d'Ion 'Arabī, par H. Corbin, pp. 149-154.

<sup>(</sup>العالم عما فيه من الحقائق المتطورة ... كتاب جمع الوجود .. » هذا هو «العالم الكبير » الذي «هو حلة المكنات » (لطائف الأعلام ١١٠) وعند ابن عربي » العالم الكبير هو الانسان الكامل ، وذلك لكون الانسان الكامل قد جمع كل ما في العالم ... » (نفس المصدر السابق ، وانظر الفصوص ، فهرس الموضوعات والمصطلحات ، مادة : الانسان ، العالم الاصغر ، الانسان الكامل ، العالم الكبير ... ) . واجسع ايضاً روضة التعريف (محطوط اسعد افندي الانسان الكامل ، العالم الكبير ... ) . واجسع ايضاً روضة التعريف (محطوط اسعد افندي ١٠ ٢٠٢ ؛ شرح الاحياء ٢٠٢٧ ؛ شرح الاحياء ٢٠٢٧ ، ٢٠٢٢ . (واجع تعليقات الطنجي على شفاء السائل ص ١٩/٥) . وانظر ايضاً رسائل اخوان العملاء وفكرة «العسالم الكبير » هو Μακρός على العملاء وفكرة «العسالم الكبير» هو γομαρος (= كبير) و كوسود المحلود وفكرة «العسالم الكبير» هو γομαρος (= كبير) و Μακρός (= عالم ) واجع المحلود وفكرة «العسالم الكبير» هو Μακρός مادة : . Μακρός مادة : . «Μακρός » المسائم الكبير» و المحلود و ال

٤٠) الرقائق: مفردها رقيقة. وفي اصطلاح الصوفية: « هي الواسطة اللطيفة الرابطة بين شيئين ». وهناك رقيقة الامداد، ورقيقة النزول، ورقيقة العروج، ورقيقة الارتقاء... (راجع لطايف الاعلام ١٨٥).

٤١) سودة ١٢/١١١ .

٤٢) سورة ٤١/ ٥٣.

٣٤) « الانسان ... كتاب تفصيل الوجود .. » . الانسان هنا هو رمز للانسان الكامل

<sup>1</sup> الاصل: مبداء. -ب الاصل: نسأآتها.

(٧) فنسخة الجمع والتفصيل ، المقروءة ت من وجهين : «كتاب مرقوم يشهده المقرّبون (٤٠ » . وهو الكتاب المقول فيه : ﴿ ما فَرَّطْنا في الكتاب (٥٠ من شيء ت ﴾ . — ونسختهما ، من حيث صورهما مطلقاً : «كتاب مسطور في رق منشور (٤١ » ؛ ومن حيث حقايقهما ، الثابتة في عرّصة عيّب العلم : «كتاب [٤٠ م) مكنون لا يتمسّه الا المطهرون (٤١ » .

(٨) فالقرآن منزل ، من حيث فرقانيته ، بمطابقة تفصيل الوجود . فإنه ، بآياته التي « فُصلَت (١٠٠ » ، مبين ج أحواله (= الوجود) التفصيلية . ومن حيث قرآنيته ، منزل بمطابقة جمعه (= جمع الوجود) حتى يعود تفصيله الجم بياناً إلى «جمعه وقرآنه »(١٠٠ ) بل الى سورة منه ؛ لا ، بل الى البسملة ، وهي اربع كلات الاهية ، لا ، بل الى « بائها » ؛ لا ، بل الى « نقطته » المقول فيها : « لو اردت لبثات في نقطة باء « بسم الله » سبعين (١٤٠ وقراً » !

(٩) فا البسملة » منزلة في مبتدأ «الكتاب» ، المحيط بالمحيطات . كلاتها اربعة الاهية ح ؛ مصدرة بالباء ومختتمة بالميم . حروفها ، المقدرة والملفوظة ، اثنا خ وعشرون . نقطها ، اربعة . حركاتها ، عشرة : سنة مها سفلية واربعة منها يرزخية . سكونها أحد عشر : المبت من ذلك سبعة ، والحي اربعة . — فلك من هذه المذكورات وغيرها ، مما أهمل ذكره ، إحاطة كلية تنطوي على كل ما احتمل الوجود من الاحوال : ظاهرًا وباطناً ،

<sup>(</sup>انظر ما تقدم تعلق رقم ٣٦). وفكرة كون الانسان عالماً او كتاب تفصيل الوجود ، اصلها في الفلسفة الأغريقية واللفظ الدال عليها : Μίστοcosmus وهي في اللاتينية Μίστοcosmus والاصل الاغريقي أم كب مسن βοςμος (= عالم) قسارن والاصل الاغريقي أم كب مسن βοςμος (= عالم) قسارن هذا بالتعليق رقم ٣٩ وراجع ايضاً مقالي الدكتور عفيق : « من اين استى محي الدين بن العربي فلسفته التصوفية » المناشورة في مجلة كلية الآداب ، عدد مايو ١٩٣٣ ص ٣-٥٤. و «نظريات الاصلاميين في الكلمة » عدد مايو ١٩٣٣ ص ٣-٥٤.

٤٤) سورة ١٢/ ٢٠١٩.

ه ٤) سورة ٦ /٢٨.

٤٦) سورة ٥٢ /٢.

٤٧) سورة ٥٦ /٨٧.

۱۱ سورة ۱ /۹۷، ۹۸، ۱۲۱؛ ۱۰/ه؛ ۱۲/ه؛ ۱۲/ه البخ. قارن حذه بالفتوسات ۱۱/۱ البخ.

٤٩) سورة ٥٧/٧٠.

١٤٩) قول منسوب الى علي ، كرم الله وجهه ! انظر لطايف الاعلام ١٢٤.

ث الاصل : المقرو . - ث الاصل : شي . - ج الاصل : بتيات . - ح الاصل : الهية . - خ الاصل : تما .

بدءًا د وغايةً ، تنزُلا وترقياً ، نقصاناً وكمالاً ، تفصيلاً وجمعـاً ، بمطابقة ما هو مقول فيه : ﴿ مَا فَرَّطُنا فِي الكِتِنَابِ (١٩٠ مِنْ شَيْءٍ ، ١ ٤ !

(١٠) فها أنا أشرع اولاً ، متلقياً من نتائج سبق العناية ، في تحقيق ما اشتملت عليه نفطها ، في بنائها الكشفي وعطيتها الفتوحية الإلقائية ؛ متحذلقاً في مآخذ د فيض الوجود ، لتلقي العطايا الجودية والنوادر القدسية والسوانح الحدسية ، فيا أحاطت به كلية استيعابها من الأحوال المذكورة ، بتلويجات تفي بالمقصود . ثم تتبعه الأحرى ، الى ان ينتهي الأمر الى غاية بتبين فيها مرام السائل ، وتترتب عليها غنية العائل .

#### ـ النقطة ــ

(١١) اعلم أنبها، في المعنى المطلق الكامن في الغيب المطلق ""، سر أقدس هو محل سكون مد الوجود المتقلّب، بعد ظهوره في أصلاب الحدود والقيود والعدد والمعدود. (وهي) أصل هو محل سكون « الألف » ، مع كون حقيقتها معنى في « الألف » ، متقلبة في صلبه ، الفايت عن درك النطق مر ق ، منتقلة في تقلبها الى صلب « الباء » ، متولاة منه على استيعاب واحاطة ، تنتقد له في أنهى غاية انبساطه وتنزله ، ومنتقلة أيضاً الى اصلاب الحروف فيها ، ومتقلبة تقلّب الواحد أولاً في صلب الأثنين ، الذي هو مبدأ ذ الكثرة ، ثم في أصلاب الآحاد والعشرات والمنات والألوف .

(١٢) فالألف، في التحقيق، لسان حلّ النقطة في فوت كُمها. والباء [f. 4a] لسان حلّ تفصيلها، وقلم خطّها في تشكيلها، ومبدأ س بسطها في تنزيلها.

(١٣) ولما تجلّت الحضرات الأربع (١١ في البسملة ، من حيث كلية

۹ ٤ ب) سورة ٦ /٢٨ .

 <sup>،</sup>ه) الغيب المطلق هو غيب الهوية ، اي الحق بلا تعيين (لطايف الاعلام ١١٣٠) .
 راجع ما تقدم تعليق رقم ٢ .

١٥ الحضرات الاربع هي النيب المطلق والنيب المضاف والوجود المطلق والوجود المضاف. وكيفية تجليها في ٥ رمزية ٥ البسلة على النحو الآتي : النقطة في البسلة هي ٥ رمز ٥ النيب المطلق ؛ والالف فيها ٦ الفايت عن درك النطق ٥ هو رمز الفيب المضاف ؛ والباء رمز الوجود المطلق واخيراً باقي حروف البسملة ، هي رموز الوجود المضاف.

د الاصل : بداء . - ذ الأصل : شي . - ر الاصل : مآاخذ . -

ز الاصل: مبداء. - س الاصل: ومبداء.

احاطتها العليا «بالباء» : واستقام فيها «الباء» عن صورته المعترضة لاحتضانه وحدانية «الالف» وقيامه باطناً ، - تعلق (الباء) بالسين ، الذي ذاته سناته الثلاث رقماً ؛ وهو بسناته بناء ذات الألف المحتضن في الباء ، وبناء حقائقه الثلاث : أعني نقطة الاصل المبدوء شبها في خطه ونقطة الغاية ونقطة الفعلة الفصل بينها.

(١٤) فلفوظ «السين» - بمطابقة مرقومه - في التثليث، (وذلك) لظهور جوامـــع تفصيل ذات الآلف في حس لطيف هو منال السمع. كما ان «الميم» هو تمام أظهر منال حس هو حظ العين.

(١٥) فيحل تفتح جوامع تفصيلها (= ذات الألف) ، من حيث كونها منال السمع ، هواء النفس الذي هو في مصادر النطق مداد المسموعات الجمة. ومحل تفتح تمام أظهر منال حس هو حظ العين ، ما هو في المراتب الكونية مداد « الكتاب المسطور » في « الرق المنشور» .

(١٦) فينبوع هواء النفس ، الحامل صور حروف المقولات الجمة ، في حضرة « اسم الاسم » ٥٠ ، الذي له المبدئية ص في البسملة التي هي جوامع التقصيل الكتابي ، (صادر) من حقيقة النقطة البائية من التي هي في سويداء القلب الانساني ، نزلة اجمع الجوامع وأغمضها . ولذلك نزلت في نقطة سويداء ط أول افراد النوع الانساني جوامع الحروف الجمة ، التي منها وجوه تفاصيل « اسماء الاسماء » وعلم تأليفها بجوامع المناسبات .

(١٧) وينبوع الماء ، الذي هو في المراتب الكونية التفصيلية مداد التدوين والتسطير ، انما هو من حقيقة نقطة نون الرجن ظ ، التي هي حقيقة حاق وسط طرفيه العاء ، التي منها انتشاء النشآت ع الكونية وما فيها . والرحمن غ هو المتجلّي بالباء لإفضاء الرحمة العامة الى عموم القابليّات . فإن الباء هو صورة السبب الأول ، الموصل لما اليه الحاجة شهودًا ووجودًا . ولذلك كان عرش الرحمن على "" المذي «جعل منه كل شيء حيّ الماء» . الذي «جعل منه كل شيء حيّ الماء» . الذي «جعل منه كل شيء حيّ الماء» .

٥٢) «هو اللفظ الذي يه يدل على الاسم الحقيق ، الذي هو معى حصل عن وجود معين» (لطايف الأعلام ١٨). اذن ، هناك في عرف الصوفية : الاسم ، واسم الاسم ، والثاني هو ما عرفت ؛ أما الأول فهو «ما به يعرف ذات الشيء ويشرح معناه. ويفارق الحد والرسم بافراده وركيهما (تفس المصدر).

٣٥) واقتباس مطلق من سورة ١١ /٧ وسورة ٢٠ /٥ .

<sup>﴾</sup> ه) اشارة الى قوله تعالى « وجعلنا من الماء كل شيء حي » سورة ٢١ /٣٠ .

ش الاصل: المبدّا. – ص الاصل: المبدانة. – ض الاصل: البنايته. ط الاصل: سويدا. – ظ الاصل: الرحان. – ع الاصل: والرحان.

وكل شيء ، ثمَّ حيٌّ . ناطق ، ١ عرف الرحن ف بحسبه وسبَّح بحمده ٥٠٠ أ . .

(١٨). وينبوع الهواء والماء، جمعاً ، من حقيقة نقطتي ياء الرحيم ... وهو بناء حقيقة وسطية إذا ظهرت في إحاطة متنزل الؤجود دنوا ، يضاف اليها بالياء كل شيء إضافة حقيقية ؛ إذ الياء بناء هذه الإحاطة المذكورة .

(١٩) فنقطة «الباء» و «التون» لتخصيص عموم رحمة الوجود، وهما في ياء الرحيم لعموم تخصيصها : [4. 4] ولذلك «نزل علم الأولين والآخرين بضربه في نقطتين: نقطة بين كتفيها، حيث وجدت برد الأنامل، في نقطة أخرى بين ثديها». (٥٠ وهذا العلم إنما ينتقد لمن يجد الكون مطاعاً في غيب إحاطة الباء عن تجلي الحقيقة. ولذلك قال العارف: « ليس للكون ظهور أصلاً عند تجلي الحقيقة، وإنما ظهوره بالباء لأنه ثوبها »(٥٠ السابغ!

(٢٠) فهذه النقط الاربع ، (^ المنزّلة بمطابقة الحضرات الاربع (^ المبندّة عليها ، تبين حكم كتاب الوجود جمعاً في تفصيل وتفصيلاً في جمع « لمن كان له قلب ، أو القي السمع وهو شهيد. ا

(٢١) ولما كان (الباء) به ظهر الختى وبه وجد الكون الجم ، حرج على الصورة: في كونه ثوب ظاهر الوجود من باطنه المجتمع . فنظر الحق لظهوره وظهور حقائقه اليه ؛ فكاف موقع نظره ظاهر نقطته ، التي هي بناء تدليه المنتهى إلى إحاطة أنهى متنزله ، القائم لتحقيق الجلاء والاستجلاء .

ه ه) اشارة الى قوله تعالى ير وان من شيء الا يسبح بحمده ... يه سورة ١٧ / ١٤.

٣٥) قوله : «ولذلك نزل علم الأولين ... الى قوله : بين ثديها » اشارة الى حديث : «رأيت ربي ... في احسن صورة ... فوضع كفه ، عز وجل ! بين كتني ، حتى وجدت رد انامله ... فعلمت علم الأولين والآخرين » انظر كتاب الشريعة ص ٤٩٧ ، وابن بطة ٦٠ «نص عربي) .

<sup>٬</sup> ۷۵) النصن ثابت في كتاب «الباء» لابن عربي.، انظر مخطوط نور عبَّانية رقم ۲۶۰٦ الرسالة الرابعة ورقة ۲۹ب.

۵۸) نقطة «الباء» في «بسم» ونقطة «النون» في «الرحمن» ونقطتي «الياء» في «الرحيم».
 ۹۵) حضرة النيب المطلق وحضرة النيب المقيد وحضرة الوجود المطلق وحضرة الوجود المقيد؛
 وانظر ما تقدم تعليق وقم ۱۵.

۲۰) سورة ۵۰ /۳۷.

 <sup>(</sup>٦١) قارن هذا بالفتوحات ١٠٢/١ وما بعدها وكتاب «الباء» ومقدمة كتاب العظمة
 لابن عربي وكتاب حفيقة الحقائق الجيلي ، الجزء الثالث (مخطوط حاجي محمود افندي، سلمانية رقم ٢٤٥٩/١٥--٧).

ف الاصل: الرحمان.

ونظر الكون الصادر منه ، في مد ذاته ، الذي هو مد ظل وحدانية « الألف» ، مستجلياً فيه محل عود حقائقه إليه ، بعد تنظا عنه وتلفعها بالصور ؛ فكان موقع نظره باطنها ، الذي هو بناء تدانيه المنتهي الى احاطة أنهى غاياته العليا ، التي اليها المنتهى .

(٢٢). فاجتمع النظران في أنية المثل الأعلى ٢٦٠، القائم في منصة الجلاء والاستجلاء ، بتوفيه حكم الجمع : ظهرًا و بطناً ، ومطلعاً واحاطة واشتمالاً ، فيا بعد المطلع . فكان موقع نظره ، إذ ذاك ، فيه محل نقطة الوصل الجامع لنقطتي الظاهرية والباطنية . فلذلك تثلثت نقطة «الباء» في نفسه حكماً ، وفي «الثاء» الذي هو منتهى تنزله ، عيناً .

(٢٣) وهذا التثليث هو تثليث النقط ، التي هي حقائق الألف القائم . وبهذا التثليث ، كان وسع الباء موقع « النكاح الأول الساري " ١٣ ؛ وبه سمّي النكاح باءاً . ق ـ فالباء ، بهذا التثليث النقطي ، قام بازاء كل شيءك . فكأنه يقول ، في كل شيء ل : بي قام كل شيء م . وهذا قول من قال : « ما رأيت شيئاً ف إلا ورأيت الباء مكتوباً عليه (١٤ » .

فالتحقيق الإمعاني ، شاهد بدوران فلك الوجود – ظهورًا – على تثليث النقطة ، التي هي رأس خط قائم الألف الوحداني ، المنفصل عن كل شيء ه في أوَّليته وفوته . وهذه النقطة واقعة ، في مبدأ و طور التفصيل ، تحت الباء الذي له العمل في نون الرحمن بي ونقطته ، لانبساط رحمـة تحت الباء الذي له العمل في نون الرحمن بي ونقطته ، لانبساط رحمـة

٦٢) «المثل الاعلى» لفظة واردة في القرآن الكريم ٦٠/١٦؛ ٣٠/٣٠ وفي اصطلاح الصوفية: «المثل الاعلى» ومز الانسان الكامل. (انظر لطايف الاعلام ١١٤٨).

<sup>77)</sup> النكاح الساري، في عرف الصوفية: « هو التوجه الجبي ، المشار اليه بقوله تعالى (في الحديث القدسي): « كنت كنزا مخفياً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لأعرف ». فاول النكاح الساري ، هو الوصلة الحاصلة بين الغيب والظهور ... فتلك الوصلة هي اصل النكاح الساري ... وحيث ان الوحدة هي اول التعينات ، اذ لا يعقل وراءها الا الغيب المطلق ، كانت الوحدة اول النكاح الساري في حيم الذراري التي هي تعيناتها وشؤوبها ... » (لطايف الأعلام الوحدة اول النكاح الساري في حيم الذراري التي هي تعيناتها وشؤوبها ... » (لطايف الأعلام الالاردي » هو في حير المفقود في الوقت الحاضر . ومع ذلك نقد عالج نفس الموضوع ايضاً في مواطن كثيرة من فتوحاته انظر ١ /١٣٨ وما بعدها و ٣ /٧٧ وما بعدها النخ ..

٦٤) هذا القول منسوب في الفتوحات الى الشيخ ابي مدين ١٠٢/١ وفي مقدمة كتاب « الباء » له ايضاً .

ق الاصل: باء م ال على عن الاصل عنى - ن الاصل بي عياد.

ه الاصل: شي . - و الاصل: مبداء . - ي الاصل: الرحمان .

الرحمانية العامة والنون ونقطته ، من حيث كونهما معمول الباء ونقطته ، مدأ آ تسطير كتاب الوجود وتدوينه بالقلم ، قرآناً وفرقاناً ؛ . [5-6]

فان كان تثليث النقطة بناء ظاهر الوجود وباطنه والجآمع بينهما ، فهو ظهر به (ايضاً) ، في طور المفعولات ، عالم الرفع بالميل الآيمن ، وعالم الحفض بالميل الآيسر ، وعالم السواء بالاستقامة والاستواء .

(٢٤) فمنتهى تقلّب النقطة ، التي هي بتثليثها أم كتاب (٢٠ العوالم الثلاث ت ، نقطة مركز الاستواء . وهي الوسطية المختصة بالانسان ، الذي هو بنقطة سويداء ثم قلبه نسخة جمع العوالم وإليه إيماء تفصيلها . وهو الذي ظهر به ايضاً ، في طور المقولات ، ألف الميل الأيمن والأيسر والسواء ، وما يتحرّك الى كل منها من الحروف .

فنتهى تقلب النقطة في هذا الظهور ، في أصلاب الحروف ، نقطة الضاد الذي انفرد أفصح من نطق به في الأكملية بالنقطة الوسطية الغائية ، فأوتي فيها جوامع ١٦٠ الكلكم: فنطق بكل نطق ، في كل علم ، من كل رؤية ج ، في كل وصف ، بكل حقيقة !

(٢٥) وإن كان تثليثها في صورتها الخطية ، فلها تنزلان . تنزل في صور حجابية الحروف ، بتنوع تعويجاتها ، إلى ان ظهرت في صور حجابية الحروف الحمة . فتفصل فيها تثليث النقط ، التي هي أصل الخط ، ما بين واحدة وثنتين ، من قوق الحروف ومن تحتها ، إلى أن ظهر تثليثها جملة ، كما في «الثاء» و «الشين» . ثم انتهت الحروف ، بالتراكيب المختلفة ، الى الكلات ، إلى الكلات ، إلى الكلات ، إلى الكلات ، إلى السور ، إلى الصحف ، إلى الله الكلات ، إلى الكلات ، إلى السور ، الى الصحف ، إلى الله الكلات ، إلى الكلات ، إلى الكلات ، إلى الكلات ، إلى السور ، إلى الصحف ، إلى الله المنافقة ، إلى الكلات ، إلى الكليت ، إلى ال

١٥) العوالم الاحاطية الثلاث هي: عالم الجبروت وعالم الملكوت وعالم الملك. والعوالم الاوسطية الثلاث هي: عالم الوسط المشترك بين عالمي الملكوت؛ وعالم الوسط المشترك بين عالمي الملكوت والجبروت، وعالم الوسط المشترك بين عالمي الجبروت والوجوب المطلق (انظر اعلام الشهود مخطوط باريز رقم ١٣٣١/ ٤٨٠١).

٦٦) من خصوصيات النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، انه «أعطى جوامع الكلم» انظر كتاب الشريعة ص ٩٩٨ باب «ذكر ما فضل الله عز وجل، به نبينا من الكرامات على جميع الانبياء»؛ والفتوحات ٢ /٨٧. –

آ الاصل: مبدأه. - ب الاصل: + وفرقانا. - ت الاصل: اللث. - ث الاصل: سويدا. - ج الاصل: رويه.

الكتب، الى « الكتاب » (٧٠ - المحيط بالمحيطات - ، الى « ام الكتاب » (٨ الى البسملة ، الى « الباء » ، الى النقطة : فمن النقطة سلسلة المقولات الجمية ! - وتنزل في تثليث نفسها ، أعني الصورة الحطية ، وانبساطها عرضاً الى صورة حجابية السطح ، والسطح في تثليثة وانبساطه عمقاً الى صورة حجابية الجسم. فيتم بالجسم تنزلات المفعولات الجمة ، المستبعة الحقايق الروحانية بحسب نشاتها ح . ثم ينتهي الجسم الى ابعاده الثلاث ع ، التي هي فيه صورة حجابة تثليث النقطة ، التي منها سلسلة المفعولات كلها .

(٢٦) وإن كان تثليثها في دوامه المطلق ، تقلّبت في أصلاب أدوار الأزل والآن ١٩٠٠ والأبد ، ثم في أصلاب الآنات الى «ساعة الجمعة » . المشبهة «بالنكتة السوداء في ٧٠٠ وجه المرآة » ؛ ثم الى «الوقت المبجل » . وهو آن « لا يسع فيه لصاحبه مع الحق ملك مقرب ولا نبي مرسل ٩٠٠ »!

القيم ١ /٢٠٩ ـ ٠٠ .

٣٧) « الكتاب المحيط بالمحيطات في عالم الوسمي والبيان هو القرآن الكريم « اذ هو الجاس لاحكام حقايق » الكتب والصحف الساوية المتقدمة (لطايف الأعلام ١١٤٣).

<sup>(</sup>١٨) «ام الكتاب» لفظة واردة في القرآن الكريم ١٠/١٥ وهي هنا تمني الكتاب الالي الأصل ، الذي لا يمتريه تغيير ولا تبديل ، في مقابلة الوحي المنزل الذي « يمحو الله ما يشاه» فيه « ويثبت » (انظر الانفار الاربعة لصدر الدين الشيرازي ١٨٧٣ ، ومفاتيح النيب ١٩/٥ فيه « ويثبت » (انظر الانفار الاربعة لصوفية في أم الكتاب » يرمز به اللوح المحفوظ ، والنفى والبحو المحيط ، الما في عرف الصوفية في أم الكتاب » يرمز به اللوح المحفوظ ، والنفى الكلية والكتاب المبين : اي محل التدوين والتسطير (انظر لطايف الأعدم ١١٤٦) .

١٩٥) «الآن » «هو اصل الزمان ، وهو الوقت (اي) الحال المتوسط بين الماضي والمستقبا؛ وله الدوام . فان هذا الحال هو الظرف المعنوي الذي هو محل حميع المعلومات ، التي كانت حميها متعلقة به وكاينة فيه في الحضرة العالمية » لطايف الأعلام ١٢١، ١٣١، ١١٥٠ - ١١٥٠ ب) . و اشارة الى حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم : «اتاني جبريل ... في كمه مرآة بيضاء وقال : هذه الجمعة ... » (الأحياء ، الباب الحامس : فصل الجمعة وآدابها وسنها .. محلد ١) وهذا الحديث اخرجه الشافعي في المسند والطبراني في الأوسط وابن مردويه في التفحيد (انظر تخريج العواقي لاحاديث الاحياء في الموضوع السالف الذكر) . قارن هذا مع الفتوحة (انظر تخريج العواقي لاحاديث الاحياء في الموضوع السالف الذكر) . قارن هذا مع الفتوحة عبد مسلم ربو المحلوة فيها نكتة . فقال له : هذا يوم الجمعة ، وهذه النكتة ، ساعة فيها لا يوافقها عبد مسلم ربو يصل الا غفر الله له » وانظر ايضاً «التدبيرات الالحية » لابن عربي ص ٢١٦ وزاد الماد لابن

Av). اشاوة الى الحديث الذي يتردد ذكره كثيراً لدى الصوفية : « ان لي مع ربي فتاً لا يسمي فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل » ؛ وفي رواية اخرى : « ان لي مع ربي وقتاً لا يسمي فيه غير ربي ! » . -

ح الاصل: نشاآتها. - خ الاصل: البلث.

(٢٧) فعلى ما تقرر وتحرر ، تكون النقطة البائية ، باشارتها الى حقيقة [50 f] وحدانية حقية ، تنطوي على الحقايق الجمة الحاطة واشهالا بذرة نبتت في الارض ٢١٠ الأريضة الامكانية شجرة ٢٢٠ الكون فروعا وأصولا وأوراقا وأزهارا واثمارا ، في آن ينطوي على الدهر العظيم ، الذي لا مبدأ د له ولا منتهى إلا الأزل والأبد ، فهي «الشجرة الكلية » التي ثمرتها : «اني انا الله رب العالمين ٢٣٠ »!

(٢٨) ومن اصل هذه «النقطة »، وعلى صورتها، «الدرة البيضاء» (٢٨)

٧١) «الأرض الأريضة » لغوياً : هي الزاهية المنظر

٧٧) «الشجرة ، يعنون بها في اصطلاحهم الانسان الكامل ، المشار اليه في آية النور . وهي الشجرة المباركة الزيتونة التي لا شرقية ولا غربية ، لاعتدالها بين طرفي الافراط والتفريط ، في الأقوال والأفعال والأسوال . — ويطلقون الشجرة على الاسماء الالهية ، لتشاجرها وتقابلها ؛ كالغفور والمنتقم ، والضار والنافع ، والمعطي والمانع . وذكر الشيخ في كتابه ، المسمى « بالمبشرات » « انه رأى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ! في المنام قالم : قلت له : قول الله « توقد من شجرة . . » الخ ، ما هذه الشجرة ؟ فقال ؟ ، صلى الله عليه وسلم : كنى عن نفه ، سبحانه ! ولهذا نفى عنها الجهات : النوب والشرق ، كناية عن الفرع والأصل . فهو خالق المواد واصلها . ولولاه لما كانت مادة . . » (لطا يف الأعلام » ٥٩ب) هذا ، وسيأتي كلام المصنف نفسه ، ولولاه لما كانت مادة . . » (لطا يف الشجرة » ورمزيتها . انظر ذلك في شرح تجلي رقم ٧٣ .

٧٣) سورة ٣٠/٢٨ ، خاصة بموسى ، عليه السلام ، إذ آنس النار فأتاها ر «نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين » .

(٧٤) «الدرة البيضاء » هي رمز «العقل الأول ؛ وانما سموه بذلك لكونه اشد الممكنات بساطة وزاهة ، فلذلك هو غير متلون ولهذا جاء في الحديث قوله ، صلى الله عليه وسلم : «اول ما خلق الله درة بيضاء ... وأول ما خلق الله العقل واول ما خلق الله القلم » وكانت هذه الاسماء على مفهوم واحد، وإن كان وقوعها عليه باعتبارات مختلفة ... » (لطايف الأعلام الاسماء على مفهوم واحد، وإن كان وقوعها عليه باعتبارات مختلفة ... » (لطايف الأعلام الاسماء على مفهوم واحد، وإن كان وقوعها عليه باعتبارات محتلفة ... » (لطايف الأعلام الاسماء على مفهوم واحد، وإن كان وقوعها عليه باعتبارات محتلفة ... » (لطايف الأبيضاء المنافر ما يخص نقد المستشرقين العناصر غير الاسلامية الاحاديث العقل والدرة البيضاء والقلم في وواددة الإعلام والقلم في وواددة المحتلون العناصر غير الاسلامية المحاديث العقل والدرة البيضاء والقلم في وواددة المحتلون المحتلون المحتلون المحاديث العقل والدرة البيضاء والقلم في وواددة المحتلون الم

د الاصل: مبداء.

المودعة في عرش الاستواء  $^{(4)}$ . وهي حاق  $^{(7)}$  وسط طرفيه العاء  $^{(7)}$ .  $^{(7)}$  أم النقطات الصورية ، الغاسقة والنورية : كمغرس السدرة  $^{(7)}$  ، وموقع بيت  $^{(7)}$  المعمور ، وبيت العزة  $^{(7)}$  ، والكعبة ، ومراكز الأفلاك ، والقطبين ،

- ٧٦) من معاني «الحاق» اللغوية ، المناسبة لهذا الموطن : «المكان المتوهم».
- ٧٧) «العاء » و «حضرة العاء » : « ... سميت هذه الحضرة «بالعاء » وهو النيم الرقيق وذلك لكومها برزخاً حائلاً بين اضافة ما في هذه الحضرة من الحقائق الى الحق والى الحلق . كسا يحول العاء ، الذي هو النيم الرقيق ، بين الناظر وبين نور الشمس . سئل صلى الله عليه وسلم ، اين كان ربنا قبل ان يخلق الحلق ؟ فقال ... « كان في عماء ... » (لطايف الاعلام ١٢٥ اين كان ربنا قبل ان يخلق الحلق ؟ فقال ... « كان في عماء ... » (لطايف الاعلام ١٠٠١ وقتوحات ؟ الاربعين مرتبة للجيلي ١٠٠٨ ، ١٧١ وتعريفات ٢٠١٠ ) . -
- ٧٨) «السدرة» هي سدرة المنتهى ، الواردة في القرآن الكريم ١٦،١٤/٥٣ . وفي المسلاح الصوفية : «هي المقام الذي ينتهي اليه اعمال الخلايق وعلومهم . وهي البرزخية الكبرى، لكونها غاية الغايات ونهاية المنتهى . وقد يصطلح بالسدرة على نهاية المراتب ...» (لطايف الاعلام ١٩٠) .
- ٧٩) « البيت المعمور » ، لفظة وردت في القرآن الكريم : ٢٥/٤ . وموقعه في الساء السابعة وتعمره الملائكة بلا انقطاع . هو ، في الساء ، مثال الكعبة في الارض ، حيث يطوف بها العباد في كل وقت . واجع الآثار النبوية الحاصة بالبيت المعمور في تفسير ابن كثير مثلاً مجلد عمره ايضاً من التفاسير . انظر ايضاً الفتوحات ٣٨/٣ وخم الأولياء للرمذي (آخر الفصل الثاني ، في طبعتنا المعدة المنشر) .
- ٨٠ « بيت العزة » موقعه في الساء الأولى المتاخة للارض . (انظر ابن كثير ٤ /٣٣٩ وما يعدها) . ويرى صاحب لطايف الأعلام بان « بيت العزة » هو القلب الذي اعزه الله عن ان يلم به خاطر يجوه الى الجنبة السافلة . . . » (ورقة ٣٣٠) .

٥٧) «عرش الاستواء» اصله في القرآن الكريم: «الرحمن على العرش استوى» (سورة طه ع ١٠/٥) وهو في رمزية المصرفية: «سرير ذو اركان اربعة ورجوه اربعة، هي توائمه الاصلية، التي لو استقل بها لثبت عليه. اذ انه في كل وجه من الوجوه الاربعة، التي له، قوائم كثيرة على السواء..» (فترحات ٤٢١/٤). ويعرف الجرجاني العرش. «بانه الجسم المحيط بجميع الاجسام سمي به لارتفاعه او التثبيه بسرير الملك في تمكنه عليه عند الحكم لمزول احكام قضائه وقدره منه، لا صورة ولا جسم ثمة » (تعريفات ١٠٠) قارن هذا ايضاً بمقدمة ابن خلدون ولا جسم أله » ( تعريفات ١٠٠) قارن هذا ايضاً بمقدمة ابن خلدون انظر ايضاً التعليق القيم للاستاذ لا وست في تحقيقه لكتاب ابن بطة (ترجمة فرنسية ص ١٨٨).

وصور الذراري، وموقع قبسة أرين (١٠، وذر الميثاق (٢٠، وكثيب الرؤية (٢٠٠ ، والهباء (٤٠٠ ، ونكت سويداء فه القلوب ، وصور الحبوب ، وقطر الامطار ، وصور المتكبرين المحسورين يوم القيامة على صور الذر ، ونحوها . — حتى انتهت إلى ختم النبوة ؛ ثم الى النقطة الغائبسة في القلب الأقدس (٥٠ المحمدي ، المسماة بالسويداء د . فان سائر النقطات ، في سائر

(1.5) » (در الميثاق » هم ذوية بني آدم حال اخذ الميثاق عليهم ، الوارد في القرآن الكريم ؛ واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريهم واشهدم على انفسهم السن ربكم ؟ قالوا ؛ بل ! » (سورة الاعراف = (1.01/2)) وفي اصطلاح الصوفية المتأخرين : «الذر تعينات الأرواح الانسانية في عالم الحلق بعد روزهم من «الأمر » ولم تكن الأرواح قبل ذلك عارفة إلا روح الأرواح ، الذي هو قطب الأقطاب ؛ قانه عارف بسوابق الأمور وسوامها في عالم الأمر قبل الطهور في عالم الحلق » ( كشف الوجوه الغر للقاشاني ، (1.00) » —

٨٣) « الكثيب » « هو مسك ابيض في جنة عدن . وجنة عدن هي قصبة الجنة وقلعتها وحضرة الملك وخواصه ، لا تدخلها العامة الا محكم الزيارة وجعل في هذا الكثيب منابر واسرة وكراسي ومراتب ، لان أهل الكثيب أربع طوائف : مؤمنون وأولياء وأنبياء ورسل ... » وفي الكثيب تقع روئية ألله عز وجل (انظر فتوحات ٢/٢ ؛ ٤-٣ ؛ ).

٨٤) « الهباء » هو المادة التي فتح الله بها صور العالم ، وهو « العنقاء » (لطايف الاعلام ١٧٣ ) قارن هذا بشفاء السائل (فهرس المصطلحات) ومقدمة ابن خلدون ١٧١ وكتاب الاربعين مرتبة للجيلي ١١٨ ، ه ٨ ، واصطلاحات الصوفية لابن عربي والقاشائي .

ه ( ) « القلب الاقدس » صرة قلب الجنم والوجود » = « قلب القلب » كل هذه المفردات يشار بها إلى الانسان الحقيق الذي هو صورة بر زخية جامعة بين الوجوب والامكان . ( لطايف الاعلام ١١٤١) ؛ ومن « قلبه الاقدس » يصل فيض الحق والمدد الذي هو سبب بقاء ما سوى الحق الى العالم كله (نفس المرجع) .

<sup>(</sup>١٨) "قبة ارين ، موقعها تحت خط الاستواء » (فتوحات ، ٢٨/١) وهي " موضع خط اعتدال الليل والمهار » . (فنوحات ، ٢٩/١) . - « صحو شمس الظهيرة ويوم اوجها في الموضع المسمى بقبة الأرض : "أرين » (لطايف الاعلام ورقة ١٠٠) ! - « أرين مكان وضع على خط الاعتدال ، الليل والنهار ابدأ على التساوي . - ينبوع ارين ، اي العلم الذي يظهر على مثل هذه المرتبة معتدلاً ، لا انحراف فيه » . (شرح الأسرار والمشاحد القدسية لابن سود كين ، مخطوط الفاتح رقم ٢٢٦٥ /١٧١) ! - « أرين ، محل الاعتدال في الاشياء . وقو نقطة في الأرض يستوي معها ارتفاع القطين ؛ فلا يأخذ هنالله الليل من المهار شيئاً ولا المهار من الليل شيئاً وقد نقل عرفاً الى محل الاعتدال مطلقاً » ، (ك. رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين ارباب الإذواق والاحوال ، مخطوط شهيد علي باشا ، رقم ١٦٨٠ / ١٦١ – ١٦٠) . - كل هذه النصوص المتعلقة بموقع «قبة أرين » ، تشير من قريب الى المهورة منشأ الإنسان الأول ، و بتعبير ادق الى المكان الذي نشأ فيه الإنسان الأول ، لدى ظهوره على وجه الكوكب الأرضي . انظر مقدمة « حي بن يقظان » لابن العلفيل وكتاب « الفلاحة النبطية » لابن وحشية ، الأرضي . انظر مقدمة « حي بن يقظان » لابن العلفيل وكتاب « الفلاحة النبطية » لابن وحشية ،

ذ الاصل: سوندا. – ر الاصل: بالسوندا.

البدايات والأوساط والغايات برقيقة نسبة منا ، صورية ومعنوية ، خفية وجلية تنتهي من نقطة الاحدية الى نقطة السويداء نر المحمدية . فان منتهى كل شيء من ، في الأحدية ، نقطة خفية معنوية ، تشمل كل نقطة منها على الجميع .

(٢٩) فمن اطلّع على أسرار هذه العوالم النقطية ، كان مطلعاً على أسرار « وحدة الوجود » ١٦٠ ، في مراتبه واحواله واحكامه التفصيلية . بل

٨٦) ﴿ وَحَدَّةُ الْوَجُودِ ﴾ مشكلة المشاكل في التصوف الاسلامي ! لا بد هنا من تفسير بعض الالفاظ الفنية التي يصطنمها ممتنقو هذه الفكرة : الوحدة ، الوحدانية ، الاحدية ، الوجود ومراتبه ، وحدة الوجود . الوحدة : « يعبر ون بها عن تعقل الحق نفسه بنفسه وادراكه لها من حيث تعينه . وهذه هي الوحدة الحقيقية الماحية للاعتبارات والاسماء والصفات والنسب والاضافات . ٣ (لطايف الاعلام ١٧٨)—[الوحدانية] : «يعني بها اتحاد الذات بالاسماء والصفات . وتسمى توحد الذات باسمائها . بمعنى ان تحقق اعيان مفاتح الغيب ... ، (التي) هي المعاني الباطنة الأصول الاسماء والصفات ، تتحد في البطن السابع ( الذي هو غيب الهوية المقدمة ) . . على سبيل (الد تتصور في ذهنك) أن تُمَّةً لَفظاً واحداً ، كلِّ الذات به لسان محدث به نفسه في نفسه ؛ مشتمادٌ ذلك اللفظ الواحد – بل الحرف الواحد منه – على مجموع الكلمات المتعينة من عين الجود : مفيضاً او مفاضاً . (وكذا حكم سائر الاسماء والصفات النفسية) ... يه (نفس المصدر والورقة) – الاحدية: ـ « هي اعتبار الذات من حيث لا نسبة بينها وبين شيء اصلاً ولا بشيء الى الذات نسبة اصلاً . ولهذا الاعتبار ، المسمى بالاحدية ، تقتضي الذات الَّذي عن العالمين ، لانها ، من هذه الحيثية ، لا نسبة بينها و بين شيء اصلاً . ومن هذا الوجه ، المسمى بالأحدية ، يقتضي ان لا تدرك الذات ولا يحاط بها بوجه من الوجوه ، لسقوط الاعتبارات عنها بالكلية ... » (نفس المصدر : ١٢ب). الوجود ومراتبه : « هو رجدان الشيء نفسه في نفسه او غيره في نفسه ار في غيره ، في محل ومرتبة ونحوهما . فيكون الوجود على مراتب . الوجود في التعين الأول والمرتبة الاولى . هو وجدان الذات نفسها في نفسها باندراج اعتبار الواحدية فيها ... الوجود في التعين الثاني والمرتبة الثانية . (وهو) عبارة عن وجدان الذات عينها من حيث ظهورها وظهور صورتها ، المسهاة بظاهر أسم الرحمن ، وظهور صور تعيناتها ، المنهاة بالاسماء الالهية، مع وحدة عينها وصحة أضافة الكثرة النسبية اليها : فله وحدة حقيقية وكثرة نسبية . الوجود الظاهر في المراتب الكونية ؛ هو ظهوره في مرتبة الارواح والمثال والحس ، المسمى كل تعين مها من الوجود خلقاً وغيراً لا محالة . » (نفس المصدر : ١٧٦ب) هذا ، ويرى داود القيصري ، في مقدمة شرحه على الفصوص ، ان « الوجود ، من حيث هو هو ، غير الوجود الحارجي والذهبي ، أذ كل مبيها نوع من أنواعه من حيث هو هو، اي : لا بشرط شيء، غير مقيد بالاطلاق والتقييد؛ ولا هو كلي و لا جزني، ولا عام ولا خاص ، ولا واحد بالوحدة الزايدة على ذاته ، ولا كثير . بل يلزمه هذه الاشياء بحسـ مراتبه ومقاماته ، المنبه عليها بقوله (مقام) : «رفييع الدرجات ذو العرش » . فيصبر مطلقاً ومقيداً وكلياً وجزاياً وعاماً وخاصاً وواحداً وكثيراً : من غير حصول التغير في ذاته وحقيقته » . – « وحدة الوجوم : « يعني (بهذا) عدم انقسام (الوجود) الى الواجب والممكن . وذلك أن الوجود ، عند هذه الطائفة، ليس ما يفهمه ارباب العلوم النظرية، من المتكلمينَ والفلاسفة. فإن اكثرهم

ز الاصل: السويدا. ما الاصل: شي.

مطلعاً على جمعها وتفصيلها في نقطة واحدة . فان جميع ما كتب « بالقلم ( ۱۸ الأعلى » بتقدير المدبر المفصل ، في لوح القضاء ( ۱۸ إجمالاً ، وفي لوح القدر ( ۱۸ تفصيلاً : انما كتب من « نقطة النون ( ۱۰ » ، التي هي مركز

يعتقد أن الوجود عرض بل الوجود ، الذي ظنوا عرضيته ، هو ما به تحقق حقيقة كل موجود ؟ وذلك لا يصح أن يكون أمراً غير الحق ، عز شأته ! وأيضاً ، فأنه لما كان الذات ، الموصوفة بالوحدة ، اعتباران : احدها ، اعتبار واحديها واحاطها وشمولها للاسماء والحقايق - وهي الحفرة التي تسمى مرتبة الجمع والوجود ... - ؛ وثانيها ، اعتبار أنها هي عين تلك الحقايق ، التي اشتملت عليها واحاطت بها لا غيرها ، وكان الوجود أصل تلك الحقايق واظهرها حكماً المذارك : فكان الوجود عين الذت ، بهذا المعى . » ( لطايف الاعلام ١٧٨ ب ) . - وانظر نقد فكرة وحدة الوجود عند أبن تبية في رسالته الشهيرة : « الحجج النقلية والعقلية فيا ينافي الإسلام من بسدع الوجود عند أبن تبية في رسالته الشهيرة : « الحجج النقلية والعقلية فيا ينافي الإسلام من بسدع المجهجة والصوفية كالحلول والاتحاد و وحدة الوجود من المستشرقين وشرحها بتعمق واصالة الإستاذ الكبير هذا ، وخير من عرض لنظرية وحدة الوجود من المستشرقين وشرحها بتعمق واصالة الإستاذ الكبير كربان في كتابه : كتابه وحدة الوجود من المستشرقين وشرحها بتعمق واصالة الإستاذ الكبير كربان في كتابه : كتابه وحدة الوجود من المستشرقين وشرحها بتعمق واصالة الإستاذ الكبير كربان في كتابه : كتابه وحدة الوجود من المستشرقين وشرحها بتعمق واصالة الإستاذ الكبير كربان في كتابه : 1958 وحدة الوجود من المستشرقين وشرحها بتعمق واصالة الإستاذ الكبير كربان في كتابه : 1958 وحدة الوجود من المستشرقين وشرحها بتعمق واصالة الإستاذ الكبير كربان في كتابه : 1958 وحدة الوجود من المستشرقين وشرحها بتعمق واصالة الإستاذ الكبير كربان في كتابه المدود المناز وحدة الوجود من المستشرقين وشرحها بتعمق واصالة الإستاد الكبير وطبع دار المناز وحدة الوجود من المستشرقين وشرحها بتعمق واصالة الإستاد النقلية والعقلية والعقلية

٨٧) «القلم الأعلى» : « هو العقل الأول. سمي بالقلم الاعلى من جهة كونه واسطة بين الحق في ايصال العلوم والمعارف الى حيع الحلق ، المشار الى ذلك بقوله (في الحديث القدسي) : «اكتب علمي في خلق » . و بقوله : « اكتب ما هو كائن» . " (لطايف الأعلام ١١٤٠١) انظر ما نقدم تعليق رقم ٨ .

٨٨) « لوح القضاء». اللوح: « هو محل الندوين والتسيطر المؤجل الى حد معلوم » (لطائف الاعلام ١٤٦١). والقضاء: « عبارة عن حكم الله في الاشياء على ما اعطته المعلومات على هو عليه في نفسها » (نفس المصدر: ١٤٠٠). وانظر ايضاً تعريفات الجرجاني ١٣٠ والاربعين مرتبة للجيلي ٢١،١٥ ، ومقدمة ابن خلدون ٢١؛.

(لطايف الاعلام ١٩٠٠). « ولوح القدر : توقيت ما هي عليه الاشياء في عبها من غير مزيد » (لطايف الاعلام ١٩٠٠). « ولوح القدر : اي لوح النفس الناطقة الكلية ، التي يفصل فيها كليات (لوح القضاء الذي هو) اللوح الاول ( = لوح العقل) و (من) يتعلق باسبابها وهو المسمى باللوح المحقوظ » (تمريفات الجرجاني ١٦٠). – هذا ، « وفسرت الفلاسفة القضاء بانه عبارة عن وجود حميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل الابداع . قالوا : والقدر ، عبارة عن وجود الموجودات ، التي في المواد الحارجية ، من حيث وجودها فيه مفصلة : واحداً بعد واحد» عن وجود الموجودات ، التي في المواد الحارجية ، من حيث الجانب الكلامي والعقائدي في مسألي (لطايف الاعلام) : ١١٠٠) . حذا ، اما ما يخص الجانب الكلامي والعقائدي في مسألي القضاء والقدر ولوحيهما فيراجع : ان حنبل ، عقيدة ١ / ٢٧ ؛ الآجري ، كتاب الشريف ٢٥ الحرب ١ المنبق ١ / ٢٠ ؛ النبق ١ / ٢٠ ؛ ابن بطة (ك الشرح والابانة) ١ ه ، ٢٥ (نص عربي) ؛ المعتمد ١٠٠ - ١٧٠ ؛ الغنية ١ / ٢٠٠ وانظر ايضاً :

Laoust, Essai sur Ibn Taimiya, 165-167; W. Montgomery Watt, Free will and predestination in early Islam; EI (2e éd.), I, 210-211 (art. Adjal), 418 - 429 (art. Allāh); II (1re éd.); 644 (art. Qadr).

٩٠) « نقطة النون » راجع ما تقدم تعليق رقم ١١ ؛ وانظر ايضاً الاتقان السيوطي ٢٠٣/٢ وما بعدها . راجع المعتدد Maurice Gaudefroy-Demombynes, Mahomet, 338. : وما بعدها .

كرة الوجود. وفي كل نقطة منها ، من حيث كونها حاق وسطها ، علم ما في جميعها ١٩٠١ . ــ فافهم نجوى ذي نفس ، أتاك من نور الهدى بقبس ا

### - الباء<sup>( ۱۲</sup> -

(٣٠) في صدارته وقيامه بناء «ألف الذات ٣٠ »، الذي صلا يتعلق بشيء ضفي قيامه ووحدانيته المطلقة. وحيث كان الاطلاق «الألفي»، في قيامه الذاتي ، غير مناف لتعلقه بما بطن فيه من وجه وظهوره به ، تعين لكلية الظهور «بالباء» المنبسط منه ، المتعين في الرتبة الثانية بالأولية.

فبحقة قدر ما خلق ، وبعدله خُلق ما قُدر . فاقتضى عدله التكافؤ في عدده ؛ فصار الواحد ، من عدده الاثنين ، مصدر انبساط [6.6] الوجود المفاض على الاعيان الغيبية ، وصار الآخر مصدر انبساطه على الأعيان الشهادية ؛ ونقطته ، المُوتر شَفَعها ، مجمع ما بطن من الحقايق الغيبية .

<sup>(</sup>٩١) انظر حميع ما يتعلق بمباحث «النقطة » من الوجهة الصوفية الباطنية كتاب حقيقة الحقايق لعبد الكريم الجيلي ، المؤلف من ثلاثين كتاباً (بحسب تصريحه في خطبة الكتاب ص ٢٠) حيث خصص الكتاب الأول (المقدمة) بالنقطة وسماه : « كتاب النقطة » ووزع مباحث الكتاب على عشرة ابواب ، وهي : ١) حقيقة النقطة ؛ ٢) التجلي الألمي من حيث النقطة ؛ ٣) مراتب النقطة ؛ ٤) بطون النقطة وشؤونها ؛ ه) ظهور النقطة ومقنصياتها ؛ ٢) النقطة البيضاء والنقطة السوداء ( = النقطة الغاسقة والنقطة النورية ) ؛ ٧) توحد النقطة وتثنيها وتثلثها ؛ ٨) منافع النقطة وكيف تريد بها قوة الحروف وتنقص ؛ ٩) الاسماء (الألمية) المختصة بالنقطة وأوفاق تلك الاسماء ؛ ١٠) الوفق المختص بالنقطة . – هذا ويوجد لكتاب حقيقة الحقايق مخطوط في اسطنبول محتوي فقط على الأجزاء الثلاثة منه : كتاب النقطة وكتاب الألف ، وكتاب الباء (مكتبة اسعد أفندي = حاجي محمود أفندي ، سلمانية رقم ٩٥٤٢) . يراجع أيضاً مقدمة كتاب «المظمة » لابن عربي وكذلك الفتوحات ١١/١٠ – ١١٥ .

٩٢) «الباء » «قال الشيخ (ابن عرني) في كتابه المسمى بالباء : الهم يشير ون بالباء الى الموجودات ، وهو في المرتبة الثانية من الوجود ؛ وبه قامت السموات والأرض وما بينها ؛ وافتتح الحق حميم السور القرآنية بالباء في «بسم الله» حتى (سورة) « راءة » . قال الشيخ ابو مدين ، رضي الله عنه : ما رأيت شيئاً الا ورأيت «الباء » مكتوباً عليه . يعني «في قام كل شيء » . وقال الشيل : «انا النقطة التي تحت الباء » . يمني كما تدل النقطة على «الباء » وتميزها عن «التاء» و «الثاء » . وغير ذلك ، كذلك ادل انا على السبب الذي عنه وجدت . . ربه ظهرت وبه بطنت » . والطايف الاعلام ٢٩٠١) . - هذا ، والنص الذي يذكره عن ابن عربي هو ثابت فعلاً في مقدمة كتاب العظمة لابن عربي النفي والمنوحات ١ / ٧٤/ ) .

۹۴). التعبير لابن عربي ، فتوحات ١/٥٠ : « الف الذات تنزهت ..... »

ص الاصل: التي. – ضه الاصل: على .

وظهر في الصور الشهادية: فسرى حكم عدله في الازواج، وحكم جمعه في الأفراد؛ فقام بعدله ما تعين في مراتب الأزواج من المعدودات، وقام بجمعه ما تعين في مراتب الأفراد منها. فهو مد وجودي، انبسط عرضاً لظهور الحقايق الحقية ووجود الحقايق الامكانية الخلقية. إذ في مده العرضي حق ما ترجح ظهوره ووجوده؛ وفي المد الطولي الألقي، الذي لا مبدأ طله في الأزل ولا غاية له في الأبد، حق كل ذلك مع ما بقي في صرافة الوجوب والامكان أزلاً وأبدًا من غير مرجح لظهوره ووجوده.

(٣١) فلما انحصر الوسع البائي على ما يظهر ويوجد ، اختص بالمد العرضي : فان العرض أقصر وأقل من الطول مقدارًا .

وحيث كان حكم الوجود، في قيامه المطلق الذاتي ، بالنسبة الى شونونه ط الباطنة والظاهرة والكامنة في صرافة احدية جمعه ، والبارزة للظهور عنها على السواء ، خص الألف ، الذي هو بناؤه ، بالقيام طولاً وصار حكمه بالنسبة الى سائر الحروف على السواء .

وحيث كان حكم الوجود، في امتداده عرضاً، في ثاني مرتبة قيامه المطلق ظهر الباء، الذي هو بناء ؛ امتداده العرضي، في ثاني مرتبة الالف الذي هو بناء قيامه المطلق في الهجاء.

(٣٢) ولما كان للألف النثليث ، بتنليث نقطه ، تكرر المد العرضي للاثا وانتشر على الاثنين منها نقطه الثلاث . « فللباء » منها واحدة سفلية ، فانه بناء السبب الأول القاضي بتنزل الوجود الذي دل على سوائيته «الألف». و « للتاء » ثنتان من فوق ، فانه بناء انتهاء السبب « البائي» تنزلاً الى أدناه ؛ فاذا انتهى تنزله الى ادناه عاد تسبيبه ترقياً إلى اعلاه : « ف كالذنب ، الذي هو سبب سقوط المذنب في مهواة الهلاك ، اذا انتهى الى الغاية عاد ترقياً الى التوبة المنجية منها ف » . فتفوقت عليه نقطتان وتثنت ، لتشعرا بتنزل السبب وترقيه الى الغاية . ولذلك صار التبيان في كشف الأمور أغنى د من السبب وترقيه الى الغاية . ولذلك صار التبيان في كشف الأمور أغنى د من البيان . – « ك وهذان المد ان ك » محل تفريق نقط « الألف » .

و « للثاء » ، الثلاثة ل : فانه بناء م جمع السبيين وغربهما ؛ فهو اسم لما أفادته دائرة الاسباب ظاهراً وباطناً ، تنزلاً وترقياً . ألا ترى ان سببية الحسنة

ط الاصل: مبداء. – ظ الاصل: شوونه. – ع الاصل: بناء ه. – غ الاصل: بناً. « فَــَّوْ » هذه الجملة مكتوبة على الهاش مخط الناسخ الأصلي . – ق الاصل : اغيا. « ك ــ ك »الاصل: وهذين المدن . – ل الاصل: الملثة . – م الاصل: بنا .

- باطناً وظاهراً - لما انتهت الى الغاية ، أغرت المثوبة التي هي [6. 6] موقع « الثاء » ؟ وكذبك السيئة أغرت المثلة.

(٣٣) فحيث كان «الباء» ، الذي يشار به الى الوجود العام المنبسط في الكون ، دليلاً على تقيده بتعين الموجود الأول الامكاني ، الذي هو السبب الأول في الايجاد ، — كان «الباء» سبباً لما إليه الحاجة : كمدلوله . وحيث كان مدلوله ، في كونه السبب الأول ، أصلاً شاملاً تتفرع منه الأسباب والمسببات الجمة صدق «الباء» ، الدال عليه ، على كل شيء من تفرع منه : مسبباً عن سبب ، أو سبب الوجود مسبباً ، إذ لا شيء من المسببات الا وقد صدق عليه أنه سبب لكذا . ولا شك ان الأوائل ، في سلسلة الأسباب ، سبب للآواخر . فالسببة هي «الباء» المكتوب على المحتوب على المحتوب على المنه كل شيء ن

وحيث كان السبب الأول ، في اشتماله الذاتي ، مستوعباً لما تفصل منه — ويتفصل الى الأبد — وبه انبسط الوجود العام عليه ، ومنه كانت فلتحة : ظهوره ، قال من قال : « بالباء » ظهر (٥٠ الوجود » . ومن هنا سمّانه «بالحق المخلوق (١٩٠ به » .

(٣٤) و « الباء » ه في الحقيقة مبدأ د الكثرة زوجاً وفرداً . فلا توجد الثلاثة، ، التي هي مبدأ الأفراد ٩٧٠ ، الا بوجود « الباء » فيه .

فهو للظرفية: بملاحظة استيعاب «السبب الأول» واشتاله على جميع ما هو بصدد التفصيل. وللالصاق: بملاحظة اقتران الوجود العام ومروره بالتعينات الحكمية لإيجادها. وللاستعانة: بتوقف وجود كون ما عليها، في التقدير الأزلي: كاظهار الواحد وجود الثلاث بن بمساعدة الاثنين

٩٤) أشارة الى قول أني مدين ، المتقدم في التعليق رقم ٩٢ .

ه ٩) القول لابن عربي وهو ثابت في الفتوحات ١٠٢/١ ، ومع شيء من التصرف في مقدمة كتاب « الباء واسراره » .

٩٦) القول لابن عربي وهو ثابت مع شيء من التصرف في مقدمة كتاب « الباء واسراره » .
 هذا ، وأول من اصطنع كلمة « الحق المحلوق به » الصوني الاندلسي ابن برجان ، المتوفى عام ٢٦٥ للهجرة انظر الفتوحات ٣٧/٣٠ .

٩٧) النص لابن عربي ، انظر فصوص الحكم مقدمة الفص رقم ٢٧ (فص حكمة فردية في كلمة محمدية) : « واول الافراد الثلاثة ... »

أ الاصل: شي . -- ه الاصل: والبآ . -- و الاصل: مبداء . -- ي الاصل: اللغة .
 أكالاصل: مبداء . -- ب الاصل: اللث .

- « فلا تبديل لكلمات الله ١٩٧١ » . وللتبعيض : بملاحظة ظهور الوجود العجود العام « البائي » في تعين يقوم بجق مظهريته ، من بعض الوجوه ٠٩٨ .

- الألف --

ــ المقدَّر بين «الباء» و «السين» و «الميم» ــ

(٣٥) هذا «الألف» في الحقيقة «همزة وصل »، لكن سميناه «ألفاً » لسكومها المبت وسقوط حركتها بالدرج.

ولم كان « الألف » ، من حيث فوته ، سكونا مبتاً لم يكن معه شيء ت ، ولم نقبل في سكونه شؤونه ت المكنونة حركة الضهور وأثر الإيجاد ، قام عنه « الباء » قيام مثل يتفصل من عموم صفاته ؛ لقيامه – اعني « الألف الفائت » – ثوباً سابغاً . يُسطن قيامه كنهاً ويظهره فيا تفصل من عموم انساطه وجوداً . فاستبطن الباء » بقيامه مقام حقيقة ، هي العالم بالكل : الممزة : لتكون الظاهر له ، و (يكون هو) التاطن لها . وهي مع كونها حداً فوت [ 1.73] « لألف » ، وبسلاء ت الخاطئة ، وظاهر تعينه الذاتي المنطوي على شؤونه م المكتونة في سكونه المبتا المحلوب قيام « الباء » : إذ لا صورة لها في سلسلة الحروث رقاً ، كما لا ظهور لأحدية قيام « الباء » : إذ لا صورة لها في سلسلة الحروث رقاً ، كما لا ظهور لأحدية حقيقتها في عبن الكثرة ، من حيث كونها كثرة ؛ فلم تكن ، لقيام «الألف» ، القائمة حقيقته بالكل ، ثوباً سابعاً ؛ للأسيل عند تحققها بالفوت في سقوط حركها بالدرج ، فانها بسقوط الحركة مفقودة .

۱۹۷).قرآن کریم سورة ۱۰ / ۱۲ . – ۴

٩٨) المعاني اللغوية التي ذكرها الشارح للباء في هذا المقام براجع اصولها في معاجم اللغة (لسان العرب ، مثادً) وكتب النحو (مغي اللبيب) ؛ اما الافكار الغبية والفلسفية فتراجع مظانها في موسوعة الجيلي الكبرى «حقيقة الحقائق» ، في الجزء الذي خصصه لمباحث « الباء » ، وسمساء « كتاب الباء » . وهفه هي فصوله كما هي ثابتة في صدر الكتاب المذكور . ...

<sup>1)</sup> حقيقة الباء وتجليات الحق بها من غير حلول ؛ ٢) مرتبة الباء وما يناسبها في العالم الكبير ... ٣) عدد الباء و بسابطها ... ؛) الاسماء (الالهية) الظاهرة فيها والاسماء الباطنة وما لتلك الاسماء من التجليات وما حظ الانسان مبها ... ه) طبيعة الباء وما لها من درجات الحرارة والبرودة ... ٦) ما للباء من الاظوار والعوالم ... ٧) ما يناسب الباء من الملائكة المقربين ... ٨) في خصوص الباء وعمومها وما كلفها القديم من العبادات ... ١٩) ما يناسب الباء من الانسان ظاهراً و باطنا ؛ ١٠) يد كر صورة الباء في العالم، ولمن تسخر تلك الصورة الروحانية وما تكون النتيجة اذا سخوت . (محطوط اسعان افندي ، سليانيه رقيد ١٥٠٠ ما واسراره » الروحانية وما تكون النتيجة اذا سخوت . (محطوط اسعان افندي ، سليانيه رقيد ١٥٠٠ الباء واسراره »

ت الاصل: شي . - ث الاصل: سوونه . - ج الاصل بدام - - م شوونه .

(٣٦) فلما ظهرت مكنونات سكون الألف ومستودعات فوته ؛ تنزلاً وتفصيلاً ، با « لباء » المتنزل ، المشعر بنزله حركته ونقطته السفلية ، ظهرت على ثلاثة خ ا أنحاء : نحو يختص بما هو حظ السمع ؛ ونحو يختص بما هو حظ العين ؛ ونحو يختص بما هو حظ الفواد .

فما ظهرت منها «بالباء» على النحو الأول ، فهو حروف كتابه المنطوق، التي بناء مجموعها في نَفَسَ الانسان «السبن». فا «لسين» بناء كلية حسّ لطيف هو منال السمع. ولذلك قال المحقق الحرالي ٩٩٠: «الميم هو تمام ما ينتهي اليه الظهور في الأعيان، و«السين»، تمام ما ينتهي اليه الظهور في الأعيان، و«السين»، تمام ما ينتهي اليه الظهور في الأعيان، و«السين»، أولاً، لتصدر ما هو حظ السمع في عموم الايجاد.

وما ظهرت منها به على النحو الثاني ، (فهي) حروف كتابه المرقوم والمسطور ، التي بناء مجموعها في نفس المرمن دا «آدم» وفي نفس الانسان «الميم» . فا «لميم» تمام أظهر منال حس هو حظ العين . ... فأم «كتاب الباء» انما تفضل الى «السين» بما في سلسلة المقولات » والى «الميم»

٩٩) الحرالي ، فخر الدين ابو عبدالله احمد بن الحسن بن احمد ، توفي عام ١٣٣٩/ ١٣٣٨ انظر ترجته في عنوان الدراية للغبريني ٥٨/٨٥ ونفح الطيب للمقري ١/٨٤،

الباب المقفل لفهم الكتاب المنزل » مخطوط الاسكندرية (بلدية) ١١٨-١-١٦ والاسكوريال الباب المقفل لفهم الكتاب المنزل » مخطوط الاسكندرية (بلدية) ٢١١٨-١-١٦ والاسكوريال ٢/١٤٤٠

خ٢ الاصل: طثه. -- د٢ الاصل: الرحمان.

بما في سلسلة المفعولات ، فانتهى اليهما ظهور «الباء» وتطوره الكلي ، في دائرة «اسم الاسم ١٠٢١».

فا «لباء» بنقطته نسخة جامعة ، و « ألف» الدرج كذلك ؛ و «السين» و « البيم » معاً كذلك . . . ثم انتهى هذا التنزل «البائي» الى « الميم » ، وهو حرف دوري : ينعطف آخره على أوله ... وكذلك « نون السين » ١٠٣٠ ... كما ينعطف التجلي « البائي » من منتهى هذه الدائرة إلى اصله ، فتتم بذلك حيطتها .

وما ظهرت منها به على النحو الثالث هو معاني حروف كتابه المذكورة في النحوين الأولين ، وما اختص بها من الأسرار الوجودية ؛ إذ من شأن الفؤاد ان يدركها ، إما تعقلًا او كشفاً او شهوداً : جمعاً وتفصيلًا .

(٣٧) ولما كان «الألف» ذات الحروف الجمة التي هي ، وما يتألف منها ، حظ السمع ؛ و «السين» ، بسناته ١٠٤١ الثلاث ذا المشعرة بتثليث «النقطات الألفية » بناءه دا ، وقع «الدين» ساكناً ليطابق الدال المدلول سكوناً . غير ان سكون المدلول ميت ، وسكون الدال حي . إذ المدلول سكون المقصود من دلالة الدال ظهور المدلول ووضوحه ، فلو كان سكون «السين» ميتاً ، لاجتمع ذا (في) الدال والمدلول ساكنا موت : فلم يتحقق المقصود بالدلالة .

(٣٨) وقد تحرك «الميم» بالحركة السفلية ، ليشعر بأن «الإحاطة البائية» في التنزل والظهور – مع انعطافها على مقتضى دور «الميم» في مرتبة «اسم الاسم» أن الى مبدئها – سالم تنته الى الغاية بل لا بد لعمله أن التنزل والظهور من تنزلات: منها تنزلها الى مرتبة الاسم القائم مقام المسمى، وهكذا حكم تعريقه.

١٠٢) هناك «الاسم الحقيقي» «وهو مسسى اللفظ، او عين المسمي ووجوده الحقيقي» اما «اسم الاسم » «فهذا اللفظ الدال على الاسم الحقيقي » (لطايف الاعلام ١٨٠). --

١٠٠٢) ﴿ النون ﴾ ايضاً حرف دوري ؛ ينعطف آخره على أوله . والأحرف الدورية هي : الميم والواو والنون . وقد عقد لها ابن عربي بحثاً مستقلاً في جزء سماه ﴿ كتاب الميم والواو والنون» . ١٠٤) سنات ، مفردها سنة ويراد بها هنا رأس « السين » الصغيرة او رووسه الصغيرة ؛

١٠٥) انظر ما تقدم تعليق رقم ١٠٢) .

ذ٢ الاصل : اللث . – ر٢ الاصل : بنأه . – ز٢ الاصل : احتم .
 س٢ الاصل : مبداها .

(٣٩) وقد طلب «الباء» «ألف الدرج» تنزلاً وظهوراً في مرتبة «اسم الاسم»، لا يثار شفعه بباطن له السوائية الحاكمة بعدلها على ما ظهر من «الحيطة البائية» على اثنين : كالغيب والشهادة، والأعلى والأسفل، والجمع والتفصيل، والنور والظلمة، وتحوهما. ولا تتم «الاحاطة البائية» الا بالثالث الموتر شفعها، اذا التثليث ١٠٦١ شعار الباطن والظاهر والجامع. فهذه الثلاث فن ، تمت الاحاطة وعمت.

(٤٠) و «ألف الدرج » طلب « السين » ليخرج ذخائر تثليث نقطه » في تثليث ذات « السين » من كمون الفوت و « سكون » الموت . — وطلب « السين » « المدي » ، وذلك كطلب الشيء نفسه . إذ « المدي » ، في كونه حرفاً دورياً ، اربعة « ممات » : « ممان » بطرد اسمه ، و « ممان » بعكس اسمه ؛ والقائم من المجموع عدداً ماية وستون ( ١٠٦٠ A . فالماية هي غاية مبلغ « المدي » ، فان اربعين ، بما تضمن من العقود ، ماية ( ٢٠١٠ B ، فا بقي من المجموع ستون ، وهو مطلوب « السين» من « المدي » ، در المدي » من « المدي » من « المدي » .

(٤١) فا «لباء» في « بسم » ، ديوان الاحاطة والاشتمال ؛ وله العمل في ديوان الاحصاء: فان الوجود ألم العام المنبسط في الكون ، (الذي هو ) في المرتبة الثانية الثانية النائية من الغيب المطلق ، مشتمل على جميع ما هو بصدد التفصيل الى لا غاية .

<sup>107)</sup> ظاهرة التثليث ، عند بعض الصوفية ، عامة في عالم الحروف والعدد والمنطق والوجود، انظر كتاب الفصوص لابن عربي ، الفص رقم ١١ و ٢٧ ؛ وتر حمان الاشواق ، له ايضاً صفحة ٢٤ ( ط. بيروت) والفتوحات ٣ /١٧١ ؛ وكتاب مفاتيح الغيوب وتعمير القلوب في تثليث المحبوب لمحمد حجازي الجيزي مخطوط دار الكتب المصرية ، رقم ٢٠٨ ، ٢٠٨ م تصوف . –

A۱۰٦) القيمة العددية لحرف الميم هي ٤٠.

العقود او «المقامات» التي تضمنها العدد اربعون هي : ٢٠+٢٠+٢٠+١٠ التي تضمنها العدد اربعون هي : ٢٠+٢٠+٢٠+١٠ التي فالمجموع : ١٠٠ «التي هي مبلغ غاية الميم » . –

C۱۰٦) القيمة العددية لحرف « السين » هي ٦٠ . -

١٠٧) «الوجود العام: هو اسم الوجود باعتبار انبساطه على الممكنات ؛ وبهذا الاعتبار يسمى صورة جمعية الحقايق ... ويسمى ايضاً بهذا الاعتبار بالتجلي الساري » (لطايف الاعلام ١٧٦). –

١٠٨). مراتب الغيب ، او المراتب الكلية هي سنة : مرتبة الغيب المغيب وتسمى مربسة الغيب المغيب المطلق « وهو التعين الثاني ... سمي بذلك لغيبة كل شيء كوني فيه عن نفسه وعن مثله ... » ؛ مرتبة الأرواح ؛ مرتبة عالم المثال ؛ مرتبة عالم الاجساد ، المرتبة الجامعة ... وذلك هو حقيقة الانسان الحقيق الكامل ... » (لطايف الاعلام ١٥٣ بَ) يراجع

ش٢ الاصل: البلث.

(٤٢) و « الميم » فيه هو ديوان الاحصاء ، فان قسم الوجود المايسة - بتمامها - منتهية إليه : فإن اربعين ، كما ذكر آنفاً ، يتضمن ماية . فآدم - عليه السلام ! - في منتهى دور الايجاد الموازي رتبة « الميم » في « بسم » ، واجد عين الوجود في « الاسماء » المعروضة بحسبها . ومحمد - صلى الله عليه (وسلم) ! - في منتهى سير الوجود ، الموازي رتبة « ميم » « الرحيم » ، واجد « الاسماء » في عين المسمى بحسبه .

(٤٣) بل آدم واجد «الاسماء» عن المسمى الغايب. اذ لا حكم لحلافته الا في غيبة المستخلف عنه. ومحمد - صلى الله عليه ! - واجد المسمى مع «الاسماء» الجمة : ولذلك كانت وطأته (١٠١ ورميه (١١٠ وبيعته (١١١ للحق المتجلي له ، جلاء ا واستجلاء ا . ولهذا السر ، وصف - صلى الله عليه (وسلم) ! - [-8.1] «بالرؤوف ص الرحيم (١١٢ » وهو المقدول فيه ص :

رحيم بين رحمانين كنهر بسين بستانين وتلميذ حديسد القل ب ملقى بين استاذين فقل للحاذق النحري ر ان السر في هذين ۱۱۱<sup>۱۱</sup> ۱ ۸

ايضاً شرح اصطلاحات الصوفية للقاشاني مادة : المراتب الكلية . هذا ، وينبني ان لا يخلط بين المراتب الكلية ، النائية ،

١٠٩) اشارة الى آية ٦ من سورة ٧٣ ، وآية ١٣١ من سورة ٩ .

١١٠) اشارة الى آية ١٠ من سورة ٤٨ .–

۱۱۱) اشارة الى آية ۱۷ من سورة ۰۸ . -

A۱۱۱ مده الأبيات الثلاثة واردة في كتاب «المدخل الى المقصد الاسمى في الإشارات...» لا من عربي، انظر مخطوط بحيى افندي رقم ٢٢٦/ ٢٢١ ؛ وفي كتاب «الافادة لمن اواد الاستفادة» الشيخ الأكبر ايضاً ، انظر مخطوط الفاتح رقم ٣٢٢ ه / ١٩٦ - وجاء في كتاب «نسخة الاكوان في معرفة الانسان » الشيخ الاكبر ما يلي : «ورد على سؤال من العجم ، فانقفل فهمه على كثير من الناس ... نصى السؤال : رسيم بين رحمانين ... (الى آخر الأبيات الثلاثة) ؛ وهذا يدل على ان الأبيات لغير ابن عربي . انظر مخطوط اسعد اقتدي ، وقم ١٨٧٧ /١- ٢٦ بواخر الكتاب ورقة ٢٦ب) . حدا ، وقد وردت هذه الابيات برمها في كتاب «متهى البيان في كشف نتايج الاستنان ... » لمؤلف مجهول ، مخطوط باريز رقم ١٨٨/ ١٨٠١ . –

١١٢) أشارة الى آية ١٢٨ من سورة التوبة ( = ١١) . –

ص الاصل: بالروف . - ص الاصل: + شر.

« فالرحيم » يكونه بين الرحمانية المطلقة الذاتية ، وبين الرحمانية الاحاطية الصفاتية ، (هو) كنهر ينشىء ط<sup>٧</sup> بقوته الذاتية كمال ظهور الجمعين ، المعبّر عنهما « بالبستانين » . و (هو ايضاً ) كتلميذ يستدعي منهما ، بألسنة ما في قابليته الأولى ، مدد الوجود جلاءً ا واستجلاءً ا : ليتحقق بذلك ، من فاتحته المقول عليها : « كنت تبياً (١١٣ » ، ومن خاتمته المقول عليها : « كنت تبياً (١١٣ » ، ومن خاتمته المقول عليها : « كنت تبياً من الوجود .

(٤٤) « فللرحيم » ، في بينونة الجمعين ، الأخذ والعطاء مطلقاً : وجوداً وظهوراً . وسر هذا الإيماء بين « رحمن » طا البسملة وبين « الرحمن علم القرآن (١١٠ ! » - فافهم ! فإن نور الوضوح من منصّة جلاء الروح تنفس بأنفس اجناس الفتوح ؛ ودام فيض ديمها للجنان ، حتى ظهرت ينابيعها منه الى القلم واللسان (١١٠ !

١١٣) حديث : « كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد » انظر تخريجه ورواياته في كتاب الشريعة للآجري ٢٥-٤١٥ . وفكرة قدم محمد ، صلى الله عليه وسلم ، او بتمبير أدق قدم «مقيقته الذاتية »، كا يدل عليها هذا الحديث الشريف وامثاله - يقول بها أهل السنة والجاعة ، واجع أبن بطة (ك. الشرح والابانة) ص ٢٠ (النص العربي) . ولكن بدون شرح غيبي لها ؛ هذا الشرح نجده عند الصوفية وعند الشيعة ... واجع كتاب الكالات الالحية للجيلي (مخطوط) ورسالة التحقيقات الاحدية في حماية الحقيقة المحمدية لاحد بن اسماعيل بن زين العابدين البرزنجي (ط. القاهرة ١٣٢٦ ه) ، واجع أيضاً مقالة الاستاذ المستشرق الكبير ماسنيون في دائرة المعارف الفرنسية (ط. فرنسية ) (EI, III, 1027-1028, (sous Nür Muhammadī) .

١١٤) انظر الأحاديث الحاصة بخم محمد للانبياء جميعاً في كتاب الشريعة للآجري . ٩٠١-٤٥١ . . .

١١٥) سورة ٥٥ (الرحن) / ١-٢.

<sup>117)</sup> انظر تفصيل المباحث الحاصة رمزية «الألف» من الوجهة الباطنية في «كتاب الألف» لعبد الكريم الجيلي. وها هي فصوله : ١) حقيقة الالف وسريانه في سائر الحروف ؛ ٢) مرتبة الألف، وما يناسبه من العالم الكبر ؛ – ٣) عدد الألف وبسائطه ؛ – ٤) الاسماء الظاهرة والباطنة في الألف ؛ – ٥) طبيعة الألف؛ – ٦) اطوار الألف ؛ – ٧) ما يناسب الالف من الملائكة المقربين ؛ – ٨) خصوصية الألف وعمويته ؛ – ٩) ما يناسب هذا الحرف من الملائكة المقربين ؛ – ٨) صورة الألف في العالم العلوي ... – هذا وابن عربي الحرف من الانسان ... ؛ – ١٠) صورة الألف أي العالم العلوي ... – هذا وابن عربي قد خصص رسالة صغيرة لمباحث الالف سماها : «كتاب الالف وهو كتاب الاحدية » مطبوع في حيدرباد ضمن مجموعة « رسائل ابن العربي » .

ط الاصل: بشي . - ظ الاصل: رحان .

#### \_ الله \_

(٤٥) اعلم ان الاسم كل تجل ظهر من غيب الوجود وتميز عنه ، اي تميز وظهور كان فهو علامة على مسهاه ، ليعرف بحسبها . واللفظ الدال على الظاهر المتميز ، الدال على المسمى (هو) اسم الاسم . «فالاسم الله » هو الظاهر المتميز عن الحق باعتبار تعينه في شأن ع كلي ، تحكم فيه على شؤونه ع القابلة منه أحكامه وآثاره . وهذا الشأن ف الكلي (هو) حقيقة جامعة ، هى كيفية تعينه – تعالى ا – في علمه بنفسه .

(٤٦) والملحوظ في التسمية «بالله»، الوجود مع المرتبة؛ و «بالرحمن»، الوجود من حيث انبساطه على العموم؛ و «بالرحم»، من حيثة انقسام الوجود حسب تخصيص الاستعدادات. هذا نص كلام اهل التحقيق ١١٦٠ ٨.

(٤٧) ولما انتهى تنزل «الباء» بعمله في «الاسم الاسم» الى غاية ، انعطفت في المعنى الى اولها ، ظهر بعمله ايضاً في «الاسم» الذي قام مقام المسمى ، حيث كان انبساط الوجود العام «البائي» قاضياً بظهور عموم الالهية . فحصل بسراية عمله في نظم «البسملة» ، التي هي المنزل الجامع والمدون المحيط بالمحيطات جميعاً ، كمال الاتصال بين «الاسم» و «اسم الاسم» ، بل بين «الميم» و «اللام» . فإن الميم» ، بمذا الاتصال ، طلب مقامه في مستوى سلك «اللام» ، الذي هو نظير مسافة ملك الظهور ، ونظير موقع تفصيل الوجود ، أجناساً وإنواعاً وأصنافاً وإفراداً ، غيباً وشهادة . فان «الميم» هو بناء كمال الصورة ، التي هي مطلوب عموم الإلهية في منتهى مسافة ملك الظهور ، فهذا فان «الميم» هو بناء كمال الصورة ، التي هي مطلوب عموم الإلهية في منتهى مسافة ملك الظهور ، فهذا

A۱۱٦) « اذا اخذت حقيقة الوجود بشرط شيء ، فاما أن تؤخذ بشرط جميع الأشياء اللازمة لها ، كليها وجزئيها ، المسهاة بالأسماء والصفات : أ (هذه) هي المرتبة الألهية ، المسهاة عندهم بالواحدية ومقام الجميع ... واذا اخذت (حقيقة الوجود) بشرط كليات الأشياء ، تسمى مرتبة اسم الرحمن ، وب العقل الأول ، المسمى بلوح القضاء وام الكتاب والقلم الأعلى ...

واذا اخذت (حقيقة الوجود) بشرط ان تكون الكليات فيها جزئيات منفصلة ثابتة ، من غير احتجابها عن كلياتها : فهي مرتبة الاسم الرحيم ، رب النفس الكلية ، المسهاة عندهم بلوح القدر ، وهو اللوح المحظوظ ، والكتاب المبين .... » (كشاف اصطلاحات الفنون المهانوي .... » (كشاف اصطلاحات الفنون المهانوي ...

ع الاصل: شان . - غ الاصل شوونه . - ف الاصل: السان .

المنتهى، المختص بكمال الصبورة ، مقام ٌ هو مطلوب « الميم » من « اللام » ومخرجه!

(٤٨) و ١ الهمزة » . الدارجة في اتصال « الميم » و « اللام » ، هي شاهد الحق باعتبار تعبنه - أولاً - في شأنه ف الكلي ، الجامع للشؤون ك الجمة . وقد اخفيت بالدرج ، لتعود لا - بخفائها وسقوط حركتها - الى فوتها الاصلي وانقطاعها عن « اللام » ، المشعر بتفصيل ما قدر وجوده في مسافة ملك الظهور . وذلك لتحقيق سر : « كان الله وليس معه شيء! » ١١٧١ مع ظهوره في كل ما ظهر وتميز وتعدد . - ولذلك اتصل « الألف » با «للام» لفظاً بعده ، ليترتب على السر المذكور سر : « والآن كما كان! » ١٨١٠

(٤٩) و «اللام » بناء ملك الظهور مطلقاً . وهو حد فاصل ، يستجمع في مستوى سلكه التطورات « الألفية » النّفَسية ، في صور الحروف الجمة . ويشعر ايضاً بنطورات الوجود في مسافة ملك الظهور ، جمعاً وتفصيلاً .

و « اللام » ، لامان : مدغم ومدغم فيه فان ملك الظهور ، الذي هو مساق التنزلات « البائية » ، غيب وشهادة . والغيب مدغم في الشهادة ، الله لا تقوم الصور الا بحقائقها الباطنة ، فكما ان الشهادة ، بصورها ، معرفة وموضحة للمستبصر عن احوال الحقائق الغيبية وأحكامها ، فكذلك الحقائق معرفة وموضحة للاسرار الوجودية المستجنة فيها . والأسرار الوجودية شاهدة بظهور الحقيقة المطلقة ، في اختفائها بتعينات الاسرار الوجودية والحقائق الغيبية والصور الشهادية .

وقد حُرَّك « اللام » بالحركة السوائية الفتحية ، ليشعر بان القيومية الظاهرة في ملك الظهور « اللامي » ، القائمة بعدلها السموات والأرض ، إنما هي من معدن فوت الجمع والوجود: فان الحركة السوائية مادة « الألف » ، الذي له قيومية الحروف الجمة.

١١٧) اشارة الى حديث: «كان الله ولا شيء معه » وهو مروي في صحيح النجاري (باب التوحيد وبده الحلق ، وفي مسند ابن حنبل ٤٣١/٢) . – وهو احد مسائل الحكيم الترمذي في كتابه خم الأولياء . (انظر الفتوحات ٢/٣ه وكذلك الجواب المستقيم : نسخة بيازيد وفم كتابه علم ٢٤٢/٣٧٥ ) . –

١١٨) عذه الزيادة ليست من صلب الحديث المتقدم بل هي مدرجة فيه (فتوحات ٣٠/ ٥٠).

ق الاصل : شانه . - ك الاصل : الشوون . - ل الاصل : ليعود .

ولما كان «اللام» في مستوى مد «الألف» النفسي ، بين حد ي «الهمزة» و «الميم»، كان من مستوى «اللام» الى حد «الهمزة» من معارج الغيب ؛ ومنه الى حد «الميم» من مدارج الشهادة. ولذلك صار «اللام»، بوسطيته الجامعة، وسادة ظهور «الألف». الذي له أحدية الجمع في موقع «الالتفاف» و «التعانق»!

(٥٠) فإذا ظهر «الألف»، من معدن مدّ الوجود، في القوة المنطقية على «اللام»، بالتقدم والحكم، تعيّنت باجتماعهما تطورات الوجود في الأعيان الوجودية في مسافة الظهور وتحققت.

وإذا ظهر «اللام» ، بانضغاط التجلي الكلامي بين نقطتي الجوزهر (۱۱۸ A م بين الرأس والذنب، في القوة النطقية، على الألف بالتقدم والحكم ، كان التفافها لاذهساب التطورات [۶۰ ۹۰] الوجودية وطيتها مطلقاً . وإليه إيماء المحقق (۱۱۹ ، حيث قال ن ۲ :

تعانق «الألف» العلام و « اللام » مثل الحبيبين فالاعوام أحسلام والتفت الساق بالساق التي عظمت فجاءني هذا منها في اللف إعلام ان الفواد و اذا معناه عانقه بدا له فيه إيجاد وإعدام!

فلما كان للاسم (الله) ، بتضخيمه وتضعيف «لامه» وتحركه بالحركة العلوية ، ظهور لا يدانيه الحفاء ، عنصم عن «التنكير». ولذلك من تحقق بعبوديته (- بعبودية الله) ، لزمته الشهرة . وحيث أخلى «الاله» عن التضعيف بالتضخيم ، لم يعصم عن ذلك . فالمتحقق بعبوديته (- بعبودية الإله) ، قد يكون ظاهراً وقد يكون خاملاً ، مجهولاً لا يعباً يم به بهرا الها الم

A۱۱۸) «الجوزهر عند اهل الهيئة هو العقدة، اي عقدة الرأس والذنب ... ويطلق ايضاً على بمثل القمر . سمي به اذ على محيطه نقطة مسهاة بالجوزهر ... وقال عبد العلي البرجندي في حاشية الجغيلي ، في باب حركات الأفلاك : الجوزهر ، بغير اضافة، يطلق على بمثل القمر ؛ وبالاضافة، يطلق على العقدة » (كشاف اصطلاحات الفنون المهانوي ١٠٢/١، ط. كلكته ١٨٦٢. هذا ، ولفظة جوزهر معربة اما عن كوزهر وهو طرف الحية ؛ واما عن جوزچهر ، اي صورة الجوز انظر المرجع ذاته ١٠١٠، ووائرة المعارف الاسلامية (نص فرنسي) ١٠١٠، ومفتاح العلوم السكاكي (éd. von Vloten, Leyde, 1895) ص ٢٢٠.

١١٩) هو ابن عربي رهذه الابيات التالية ثابتة في الفتوحات : ١/٥٠ .

A119) انظر ايضاً كتاب «العبادلة» لابن عربي، مبحث: «عبدالله» و«عبد الإله» وانظر ايضاً الفتوحات، ١٩٧٠-١٩٧٠. -

م الاصل: الحود . - ن الاصل: + شعر . - ه الاصل: فحاني . - و الاصل: الغواد . - الاصل: ي العرب ي العرب العرب العرب الاصل: ي العرب العر

(٥١) فأحدية الاسم، التي هي مدلول «ألفه» المتصل، قاطعة "تعلقه بالكون؛ فسهاه، من هذا الوجه: أوّل لا يقبل الثاني، ومطلق لا يقبل التقييد، وواحدٌ لا يقبل الكثرة. فهو اسم "قاطع" نسب الشركة في تسمية الخلق به: بحق أو باطل.

وحيث كانت التسمية به ، باعتبار تعين مسمّاه ، بالشأن الا الكلّي الجامع ، الذي بعض وجوهه عموم الالهية ، القاضية بوجود المألوهات وظهورها رجعت «الاسماء» السائلة ، بألسنة المُحاضرة ، وجود مظاهرها من الأعبان الامكانية الى حضرته العليا وحيطته الوسعى . وهكذا الأعيان السائلة منها ظهور الاسماء لوجودها . فمن هذه الحضرة إجابة السائلين ب : ألا ترى ان العائل والسقيم ، اذا سألا الكفاية والشفاء من حضرتي «الكافي» و «الشافي » ، ليست قبلة سوالم ت الا «الله » ؛ فيقول (احدهما) عند ابتهاله اليه : يا الله ! والمقصود بذكره «الكافي» و «الشافي» .

(٥٢) وأما (الأ)لف المتصل باللام ، الذي هو محل تفصيل ما ظهر وتميز عن كل ما بطن ، فشاهد بصحة هذه المحاضرة الاسمائية ، وبتعلق الاسم « الله » بانشاء الكون على مقتضى السوال الاسمائي ، بألسنها المعنوية عند المحاضرة . فإن تحقيق الإجابة ، انما هو باقتران الوجود والمرتبة أولاً وليس ذلك إلا بالتجلي المختص بالاسم « الله » . والاقترانات التفصيلية ، بين الوجود والمراتب ، الى لا غاية ، إنما هي منتشئة من الاقتران الأول فيه .

فانفصال «الالف» من «اللام» أولاً ، واتصاله به ثانياً ، هو بناء انطلاق الاسم في انحصاره وانحصاره في انطلاقه . فهو ، في رتبته العليسا الجمعاء ثم ، باطن مستبين ، متصل في انفصاله ، منفصل في اتصاله .

(٥٣) واماً اتصال «الهاء» با اللام» - رقاً - فشعر بان الظهورات التفصيلية «اللامية» ، بعد [٩٥] انتهائها ج الى غاية تقتضي كمال الصورة ، تنتهي إلى غيب ، أنبأ ح عن احاطته الوسعى «هاء» الاسم . وهو باطن مغيب في الظاهر المشهود ، كجوامع احوال الوجود وأحكامه الآجلة الى الأبد .

ولذلك ينقلب في مبتدأ خ ولة «هاء» الاسم ــ وهو ظهور أشراط ختام

خ٢ الاصل : مبتدأ

ا الاصل: بالشان . - ب الاصل: السوالين . - ث الاصل: سوالم . ر ث الاصل: الحمي . - ج الاصل: انتهاها . - ح الاصل: انباء .

أمر العاجل – ما في قبضة كمون الهوية وطيها الآن ، ظاهرًا جلياً . وهو المقول فيه : هو بلى السرائر كه المناهر المقول فيه : هويوم تبلى السرائر كه المناهر الآن شعشعة كمال الوضوح والظهور : الآن سواد الحفاء ، وعلى الباطن الآن شعشعة كمال الوضوح والظهور : طريان الليل على النهار والنهار على الليل ، ألا ترى غيب « الهاء » — آجلاً — طريان الليل على القوسين ؟ كيف ينقسم على الدارين ، انقسام « الهاء » في الكلات على القوسين ؟

(٤٥) فدولة (هاء) الاسم، انما تحفظ بالهوية المطلقة ، الكامنة في الكون العاجل ، أصول العوالم الخمس عليه . وهي الغيبان : المطلق والمضاف ؛ والجامع المحيط ١٢١١ بالجميع . ولا حكم لعدده في الكون الآجل . فإن الكشف المطلق يبدي فيه الكثرة بلا عدد ، وينظهر في كل شيء في كل شيء في كل شيء في كل شيء في يظهر كل فرد، من افراد شؤون دي مجموع الأمر كله ، بصورة الجميع ووصفه وحكمه : بحيث يضاهي كل شأن في من (١٢٢ الشؤون سي الشأن شي الكلي الجامع ، الذي به تسمى الحقى بالاسم (الله) . فافهم !

و « الهاء» ، بكونه حرفاً احاطباً ، دارت أحدية الاسم بالتجلي من نفسها الى نفسها ؛ وبحركته السفلية من نفسها الى الغير . ولذلك اتصل في التلفظ با «لراء» المشعر بانقسام عالم الطهور الرحماني بالكون العلوي والسفلي . فللعلوي ، من الرحمة الرحمانية ، الدرجات المانية ؛ والسفلي منها ، الدركات المانية .

١٢٠) سورة رقم ٨١ /٩ . –

<sup>(</sup>١٢١) لنستمع الى تعريف هذه العوالم الحمس الكلية ، كا ذكرها صاحب «طراز الحور..»:
« النيب المطلق (هو) المشتمل على المعاني المجردة والحقايق الالهية من الاسماء والصفات ، و (الحقايق)
الإمكانية من الاعيان الثابتة في العلم الالحمي . و (اما) الحس المطلق (فهو) المشتمل على الصور
الشهادية القاضية بهم الظهور والاعلان ... والنيب المضاف (هو) المشتمل على الروح الاعظم ،
الحائز في هيمنته كافة الارواح العلية ، الظاهرة في عرصة الوجود بالامر العلى والحس المضاف (هو)
المشتمل على الصور المثالية ، سواء كانت صور الحقايق الالحية أو الإمكانية ... (والعالم الكلي)
المحاص (هو) الوسط الجامع بين النيبين والحسين (وهو) المحتص بالرتبة الانسانية » . - مخطوط
باريز الأهلية رقم ١٤٠٨ (مادة العوالم الحسس الكلية) . --

١٢٢) « الشؤون ، ويقال : الشؤون الذاتية، ويعنون بها اعتبارات الواحدية المندرجة فيها في المرتبة الأولى وهي التي تظهر في المرتبة الثانية وما تحتها من المراتب بصور الحقايق المتنوعة » (لطايف الاعلام ٩٨). –

 $c^{7}$  الاصل : فيطراء . –  $c^{7}$  الاصل : شي . –  $c^{7}$  الاصل : شون . –  $c^{7}$  شان .  $c^{7}$  . الاصل : الشون . –  $c^{7}$  الاصل : الشان .

(٥٥) ولما كان عدد حروف الاسم ، بعد اسقاط حروفه المكررة ، ستة وثلاثين حكم الاسم ، بتجليه على الدهر ، ان يكون منه « لرفيسع الدرجات » (١٢٣ ، في كل دور سنوي ، ثلاثماية وستون دورًا يوميًا : طبق عدد « الرفيع ». و يكون عشر ذلك مطمح تجليه الوحدافي ، القائم بتفصيل مراتب التوحيد : وهو ستة من شوال وشهر رمضان ، « الذي انزل فيه ١٢٤١ القرآن » ، المشتمل على ستة وثلاثين آية ، توضح مراتب التوحيد التوحيد المتحدد ، المذكور .

(٥٦) فيها توحيد الهوية ، كقوله تعالى : ﴿ الله لا اله إلا هو ﴾ (١٢٥ ومنها توحيد « انا » ، كقوله تعالى : ﴿ إِنِّي انا الله لا اله إلا أنا (١٢١ ﴾ . ومنها توحيد « انت » ، كقوله تعالى : ﴿ فنادي في الظلمات (١٢٧ أن لا اله إلا انت ﴾ ومنها توحيد الاسم [١٥٥ .] نفسه ، كقوله ( تعالى ) : ﴿ انهم كانوا ، اذا قيل لهم (١٢٨ : لا اله الا الله ، يستكبرون ﴾ . ومنها توحيد الصلة ، كقوله (تعالى ) : ﴿ قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت (١٢١ به بنو اسرائيل ﴾ .

(٥٧) و «الألف» الذي هو فاتحة الاسم ، مع اقتضائه ص في أوليته كمال الانقطاع عن غيره ، اذ « لا نسبة بين الذات والسوي إلا العناية ولا زمان إلا الازل» ١٣٠١ ، كان – من حيث معنى يرجع باعتبار منه الى ظهوراته في مصادر النطق – يطلب «اللام» طلب الذات المطلقة شأناً ض كلياً فيه افراد مجموع الأمر كله . ولذلك جمع «اللام» في اسمه حرفي مبتدأ ط سلسلة المصادر ومنتهاها ، ليكون ما بينهما مستواه . كما حاز

١٢٣) سورة رقم ٤٠/١٥.

١٢١) سورة رقم ٢/٥٨١.

A۱۲٤) انظر تعدَّاد وترتيب هذه المراتب جميمها في الفتوحات ٢ /٥٠١–٢٦١.

١٢٥) سورة رقم ٢/٥٥١ ؛ ١/٣ .

۱۲۱) سورة رقم ۲۰/۱۱.

۱۲۷) سورة رقم ۲۱/۸۷.

۱۲۸) سورة رقم ۲۷/۳۰.

١٢٩) سُورة رقم ١٠/١٠.

١٣٠) النص لصاحب « محاسن المجالس » ، ابن العريف ؛ وهو ثابت في مقدمة « محاسن المجالس » . وشارحنا قد تصرف في النقل قليلاً .

ص الاصل: المضاءه. - ض الاصل: سانا. - ط الاصل: سبندا.

الشأن ط<sup>٣</sup> الكلتي ، المنبّه عليه في كماله الوسطى ، كمال فانحة الظهور ، المقول عليها : « لا المقول عليها : « لا المقول عليها : « كنت نبياً» (١٣١ ، وكمال خاتمته ، المقول عليه من وجه : نبي (١٣٢ بعدي » ، ليختص به حاق وسط الكمالين ، المقول عليه من وجه : « اوتيت جوامع (١٣٣ الكلم » ، ومن وجه آخر : « بعثت لأتم مكارم (١٣٤ ) الاخلاق » و هواليوم أكملت لكم دينكم (١٣٥ ) .

(٥٨) وطلب « اللام » الظاهر « اللام » المدغم فيه طلب الشيء ع " نفسه ، ولكن بصفة تقابل صفة ظهوره . كما طلبت الشهادة ع الملكية غيب الملكوت المدغم فيها ع ، لتنبعث الآثار والاحكام الوجودية من الحقائق الباطنة الى الصور القابلة لها .

وطلب « اللام » « الالف » المتصل به – تلفظاً – ليعم حكم « اللام » ، في تقدمه عليه ، حكمه في تأخره عنه : باذهاب الموضوعات الوجودية ، وبتعينها وتحققها ، كما عم حكم الاسم بالمشيئة ف ، في المحو والاثبات : هو يمحو الله ما يشاء ١٣٦٠ ويثبت » .

(٥٩) وطلب «الألف » «الهاء» طلب الشيء ق إحاطته العلبا ، فإن الهوية المطلقة ، التي هي باطن «الهاء» ، اليها المنتهي مع اختفائها ك في لبس الانبيات ظاهراً . وكمال ظهور «ألف» الذات ، في حجاب في لبس الانبيات الرحن ل » ، في العوالم الحمن ١٣٨٠ ، المنبة عليها من قبل والدال عليها من الاسم عدد «الهاء». فافهم ! وحاول من سوانح الكرم ،

۱۳۱) انظر ما تقدم تعليق رقم ۱۱۳ . --

١٣٢) انظر ما تقدم تعليق رقم ١١٤ . --

١٣٣) حديث «أوتيت (او أعطيت) جوامع الكلم» ثابت في « باب فضائل النبي وكراماته » راجع كتاب الشريعة للآجري ٤٩٨-٤٩٩ . وانظر ما تقدم تعليق رقم ٦٦ .

المراكب عديث مروي في الموطأ (تنوير الحواك ٢١١/٢) والمقاصد الحسنة ٥١؛ وهو ثابت في الأحياء وشرحه (شرح ٧٣/٧) وكنوز الحقائق للمناوي وكشف الحفا ٢١١/١؛ وعن الطنجي في تحقيقه لكتاب شفاء السائل). –

<sup>(</sup>١٢٥) سُورة رقم ٥ /٤ . –

١٣١) سورة رقم ١٣ /١١ .

١٣٧) انظر ما تقدم تعليق رقم ١٠١٠ -

١٣٨) انظر ما تقدم تعليق رقم ١٢١ . --

ظ الإصل: الشان . - ع الاصل: الشي . - غ وضع الناسخ رقي ٢ تحت لفظ و الشهادة » و « فيها » ليدل على أن الصمير في « فيها » يعود على الشهادة . - ف الاصل: الاصل: بالمشيه . - ق الاصل: الرحمان .

في حيطة هذا الاسم الشريف ، نقد ما لا يجهل ولا يعلم وحاصل كل معرب ١٣٩٦ ومعجم!

# ـ الرحمن ـ

(٦٠) لكل اسم إلاهي وجهة " في اطلاق وجوده ، هو فيها مطلق في تقيده ، مقيد " في اطلاقه . ف « لنتفس الرحمن» لا سكون في وجهته المطلقة ، وسكون في انبساطه باطناً على عموم القابليات.

(٦١) فسكون « الألف واللام » في « رحمن م البسملة » ، [10 .f.] حالة اندراجها ، بناء سكون النفس في الحالتين .

وإنما ظهرت الحركة العلوية مع التضعيف في رائه نا المبتدأ ها به ، لتشعر ببسط الرحمة الوجودية الرحمانية باطنا وظاهرًا بعلى كل ما تطور به وظهر مد النفس الرحماني . فإن «الراء» في نفس وا الانسان لتطوير تسكرر في مستوى سلك «اللام» ، المتطور بصور الحروف التي هي صفير تقاطعه وا في المخارج . ولذلك تخرج «الراء» ، من مصدر النطق ، مكرراً . فهو ظاهر «اللام» ، من حيث كونه مُعبَراً عن تطور مستواه بصور الحروف فهو ظاهر «اللام» ، من حيث كونه مُعبَراً عن تطور مستواه بصور الحروف

(٦٢) ولما كان مد النفس ، من مستوى « اللام » ، على قسمين : قسم يلي مبتدأ ي امتداده ، وقسم يلي منتهاه ؛ فالأول معارج الترقي والثاني أدر ال ١٣٩١ ٨ التردي ؛ – فقسم الرحمة الماية الرحمانية ، في القسم الأول ، درجات ماية ؛ وفي الثاني ، دركات ماية : فشمول حيطة « الراء » على القسمين ، بتكرره ، جمع من العدد مايتين .

فر الألف » الفائت في « الرحمن » ، لعموم الرحمة واطلاقها . و « اللام » الساكن ، سلسلة الحكمة باطناً . و « الراء » ، سلسلة انتظام الأطوار والاكوان حسب اقتضاء الحكمة ظاهرًا . فافهم !

١٣٩) يحسن أن يقارن مع هذا الجزء الصغير الذي خصصه أن عربي لكلمة «ألله» وسماء؛ «كتاب الجلالة وهو كلمة الله» طبع في حيدرباد ١٣٦٧ مع مجموعة رسائل أن العربي . (٨١٣٩ مع مجموعة الحلاك .

م الاصل: رحمان . - ن الاصل: راءه . - ه الاصل: المبتدا . - و وضع الناسخ رقى ٢ تحت كلمة «نفس » وكلمة «نقاطعه» ليشعر ان الضمير في «نقاطعه» يعود على «نفس الانسان » . - ي الاصل: مبتدا .

(٦٣) وأماً «الحاء»، فهو عماد الحيطة الرحمانية وحامل سر «الحي القيوم» الناه فها. فإن بسط الرحمة المطلقة الرحمانية، على القابليات الكائنة، الما يتوقف أولا على نفخ الروح (١٤١ الاعظم ــ امتناناً ــ في قابلية (١٤٢ الموجود الأول، الظاهر بكماله الجمعى الاحمالي في حاق وسط العماء. ــ

(٦٤) وسر هـــذا العاد في الروح المنفوخ في القابل الأول الحياة التي هي كماله الأول ، وفي الحياة الروح الذي به قيامها . وظهور هذا السر من الموجود الأول ، باعتبار انطباعه في الصورة (١٤٣ الأولى الطبيعية العرشية التي هي مستوى (١٤٤ « الرحمن » . الا ولكن في عماد قام من مركز محيط العرش الى فوقيته المسيّاة ، من وجه ، بالمستوى الاعلى (١٤٤ .

فهذا العاد هو مسرى الروح والحياة والقيومية . وهو ساق حامل ،

١٤٠) اسمان الهيان واردان في آية ه ٢٥ من سورة ٢ وفي آية ١١١ من سورة ٢٠ .

<sup>181) «</sup>الروح الاعظم ، يمني به العقل الأول ويقال له ؛ القلم الاعلى . وذلك ، لان العقل الأول له ثلاثة وجوه معنوية كلية . فالوجه الأول أخذه الوجود والعلم مجملاً بلا واسطة ... من حضرة موجده . فباعتبار هذا الوجه يسمى بالعقل الأول ؛ لأنه اول من عقل عن ربه ، واء له قابل لفيض وجوده . والوجه الثاني هو تفصيله لما اخذه مجملاً في اللوح المحفوظ محكم «اكتب علمي في خلق » «واكتب ما هو كائن » . ويسمى بهذا الوجه بالقلم الاعل .... والوجه الثالث ، كونه حاملاً حكم التجلي ومنسوباً الى مظهريته في نفسه لغلبة حكم الوحدة والباطة عليه وبهذا الاعتبار هو حقيقة الروح الاعظم المحمدي ونوره ، لكونه جامعاً لجميع التجليات الالهية مها والكونية ومنشأ لجميع ارواح الكاينات» . (لطايف الاعلام ١٨٦) . قارن هذا مع تعريفات الجرجاني ١٢٠ وكتاب الاربعين مرتبة الجيلي ١٤ ؛ وفصوص الحكم ٢٨٧/ وما بعدها ، الجرجاني موا بعدها (قسم التعليقات) وكتاب الانسان الشيخ الجلدكي ، مخطوط باريز الاهلية رقم ٢٣٧ وما بعدها (وسم التعليقات) وكتاب الانسان الشيخ الجلدكي ، مخطوط باريز الاهلية رقم ٢٣٧ وما بعدها .

<sup>117) «</sup>قابلية الموجود الأول» او القابلية الأولى « هي أصل الاصول ( - « وهي الوحدة التي هي اصل كل قابلية وفاعلية » (لطايف الاعلام ٢١١) . كما هي ايضاً ، اعني القابليسة الأولى ، « التعين الأول » يعنون به الموحدة التي انتشت عنها الاحدية والواحدية وهي اول رتب الذات واول اعتباراتها وهي القابلية الأولى ، لكون نسبة الظهور والسكون البها على السواء . ويعبر بالتعين الأولى عن النسبة العلمية الذاتية باعتبار تميزها عن الذات الاحتياز النسي لا الحقيق ... » (نفس المصدر ٢١٤ ا - ٢١).

١٤٣) « الصورة الأولى ، يعني بها « التمين الثاني ... (الذي هو) اول قابل للكثرة ، التي هي صور وظلال للاعتبارات المتدرجة في الوحدة » ... (لطايف الاعلام ١٠٣).

۱۱۶) « مستوى الرحمن » « المستوى الاعلى » يرمز بهما الى قلب الانسان الحقيقي ، قلب الانسان الكامل لان هذا القلب هو الذي وسع الحق » (لطايف الاعلام ۱۹۹) ۳۹ب ، ۱۵۸ب وانظر ما يأتي تجلي رقم ۳۱ (تجلي الاستوام) .

اً الاصل: الرحمان.

في طور تنزل الوجود الرحماني ، أعباء « الحي القيوم »(١٤٠٠ ؛ وفي طور ترقيه ، أسرارً « ذي المعارج »(١٤٦٠ . وهو المقول عليه : ﴿ يُوم يَكُشُفُ عَنْ سَاقَ ﴾(١٤٧٠.

فنه تنبسط الروح والحياة الى اقطار الكون وأنحائه . ب أ \_ فالصورة العدلية ، القائمة بحقوق مظهرية هذا الروح والحياة والقيومية ، صورة انسانية نشأت ت أمن طينة (١٤٧ م نقطة « الكعبة » ، التي هي في أديم الارض محاذية لمركز محيط العرش ولنقطة فوقيته ، المعبر عنها [١٤٠ م] بالمستوى وهذه الصورة التي هي محط أعباء الحياة والقيومية ، في طور التنزل الغائي ، هي التي خلقت في أكمل الوجوه وأعدا : « على صورة الرحمن » (١٤٨ .

(٦٥) ولما اتصل الساق ، من الحيثية الفوقية ، بالمستوى العرشي الذي هو أول الاجرام الطبيعية ، المشتملة على الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ؛ ومن الحيثية التحتية ، بنقطة « الكعبة » المحاذية لمركز العنصريات ، التي منه انفتق «الأسطنقسات» الاربع ، أخذ «الحاء» ، المحمول بسره على الساق ، من العدد ثمانية .

١٤٥) انظر ما تقدم تعليق رقم ١٤٠.

۱٤٦) انظر سورة ۲۰/۲۰.

۱٤۷) انظر سورة ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>A) إلطين أو الطينة هي «قابلية تمينت في المرتبة الأولية النيبية لقبول التجلي الأولى الاحدى ، المشتمل على مفاتيح النيب والامهات الاصلية الالهية الأول ، وما تحت احاطها من التجليات الاسمائية المنفصلة الى لا غاية ، وتفرعت مها القابليات المسامتة للتجليات الاممليسة المتبوعة ، والفرعية التابعة كلياتها لكلياتها ، وجزئياتها الجزئياتها ، إلى ما لا غاية » . (مخطوط الموامع المشرقة ... فسخة باريز رقم ١٠٤١/ ١٥١١) . – هذا ، وانظر الإبحاث المتعلقة بالطينة في :

<sup>-</sup> Jābir Ibn Ḥayyān, vol. III (M.I.E. XLV), Le Caire, 1942, p. 171, 340;

<sup>-</sup> Beiträg zur Islamischen Atomenleher, Berlin, 1936, p. 39;

<sup>-</sup> Sa'adya, Commentateur du « Livre de la Création », Paris, 1960, p. 33.

۱۶۸ اشارة الى حديث «خلق الله آدم على صورته»، وفي رواية اخرى: «...فان ابن آدم خلق على صورة الرحن». و كتاب «الشريعة» خلق على صورة الرحن». و راجع الروايات المختلفة لهذا الحديث الشريف في كتاب «الشريعة» ص ١/٧٩ و و « مقيدة ابن حنبل » ١/٧٩ ؛ ٥ /٣١٣ ؛ ومسلم ٥ /١١٥ ؛ و « كتاب الشرح والابانة ص ٥٧ ؛ و « عقيدة ابن حنبل » ١/٩٧ ؛ ٥ /٣١٣ ؛ و « طبقات الحنابلة » ١/٢١ . – هذا ، ويوجد في «سفر التكوين» من اسفار المهدد العتيق نص يماثل تماماً هذا الحديث الشريف ؛ ٢٩/١ .

<sup>119)</sup> أسطقس لفظة يونانية محمورة معنى الأصل . وسميت العناصر الاربعــة : الماء والتراب والهواء والنار اسطقسات لانها اصول المركبات التي هي الحيوانات والنباتات والمعادن. أنظر كشاف اصطلاحات الفنون النهانوي ١/٨٧، ط. كلكته ١٨٦٢ وانظر ايضاً تعريفات

ب الاصل: وانحاه . - ت الاصل: نساءت .

وحيث امتد الساق من مستوى العرش ، الذي هو محل انطباع لوح القضاء ومستوى الرحمن ومجمع الأركان الاربع (۱۰۰۰ الطبيعية ، على الكرسي ، الذي هو محل انطباع لوح القدر ومستوى الرحيم وموقع تفصيل كل شيء ، مما ظهر من الاعتدالات الطبيعية القائمة من اركانها الازبع ؛ وسرى حكم العرش في الكرسي وحكم الكرسي في العرش ، بكون أحدهما سقف الجنة العرش في الكرسي وحكم الكرسي في العرش ، بكون أحدهما سقف الجنة والآخر أرضها ، صارت الثمانية « الحائية ، الروحية ، الحياتيسة عدد ابوابها » وصارت دارها مقولاً فيها : ﴿ (و)ان الدار (الآخرة) (۱۵۱ لهي الحيوان ) .

وحيث امتد ساق العرش على السموات السبع ، وسرى سر « الحاء » بروحه وحياته فيها ، تكرر « الحاء » في « الحواميم » ، التي هي من صدور الكتاب السهاوي ، سبع مرات ١٥٢٠ .

وقد امتد الساق ، الحامل بسر « الحاء » مادة الحياة والقيومية ، الى ان صار منتهاه مرتبة الانسان الأكمل الفرد ، الظاهر بصورته من طينة « الكعبة » ؛ فان مرتبته ، في المراتب الكلية ، الالهية والكونية ، ب ثامنة " . وهذه المراتب الكلية الإلهيات والامريات والطبيعيات والعنصريات والمعادن والنبات والحيوان والانسان .

الجرجاني مادة «اسطقس. – هذا ، وقد ترجم «كتاب الاسطقسات » لاقليدس في القرن الثالث المبحري على ايدي متر حين مختلفين اهمم الحجاج بن يوسف بن مطر وحنين بن اسحق بتصحيح ثابت بن قرة ، انظر «تاريخ الحكماء» الققطي ص ٦٢ (ط. ليبيه ١٩٢٨) ؛ وانظر ايضاً P. Krauss, Jābir Ibn Ḥayyān (index, p. 349). (نشر ابو ريده ، القاهرة ١٩٥٠).

١٥٠) الاركان الاربع الطبيعية هي الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة ؛ أما الاركان الاربع العنصرية فهي النار والهواء والماء والراب ؛ انظر رسائل الكندي الفلسفية » ٢ / ٠٤،٤٥.

١٥١) سورة ٢٤/٢٩

١٥٢) هي سورة غافر (٤٠)؛ وفصلت (٤١)؛ والشورى (٤٢)، والزخرف (٤٣)؛ والدخان (٤٤)؛ والجاثية (٤٤)؛ والاحقاف (٤٦).

ني الوجود ابتداء من الوجود الألمي سى الوجود الانساني . وعل هذا ، يجب ان بميزها عن المراتب في الوجود ابتداء من الوجود الألمي سى الوجود الانساني . وعل هذا ، يجب ان بميزها عن المراتب الست الكلية التي يذكرها صاحب لطايف الاعلام: ١) مرتبة غيب الغيب؛ ٢) مرتبة الغيب المطلق ؛ ٣) مرتبة الأرواح ؛ ٤) مرتبة عالم المثال : ٥) مرتبة عالم الأجساد ؛ ٢) المرتبة الجامعة وهي حقيقة الانسان الكامل (ورقة ٣٥١ب) وفي نظر القاشاني ، المراتب : ١) مرتبة الذات الاحدية ؛ ٢) مرتبة الارواح المجردة ؛ ٤) ومرتبة النفوس ... وهي عالم المثال والملكوت ؛ ٥) ومرتبة عالم الملك وهو عالم الشهادة ؛ ٢) ومرتبة الكون الجامع وهو الانسان الكامل (شرح اصطلاحات الصوفية مادة المراتب الكلية) .

(٦٦) وحيث كان الكرسي ، الذي هو ارض الجنة ، محل سلطنة الحياة والروح وآثارهما التفصيلية ، التي هي سر الحاء ، كان في مراتب تنزل الوجود ثامناً. وذلك من العقل الكل ، الى النفس الكلية ، الى الهيولى المنا الكل ، الى الشكل المكل ، الى الشكل المرش ، الى الطبيعة الكلية ، الى الجسم الكل ، الى الشكل المنا ، الى العرش ، الى الكرسي . — وكذلك باعتبار ترقي الوجود في المراتب السماوية : فن سماء القمر — التي هي للسموات كالمركز — الى الثانية ، الى الثالثة ، الى الرابعة ، الى الخامسة ، الى السادسة ، الى السادسة ، الى السادسة ، الى الكرسي .

(٦٧) وقد سكن «الحاء» في «الرحمن» سكون حيّ ، لبشعر بخفاء الروح ، الذي منه [٢٠] مادة الحياة ومعنى القيومية فيا ظهر وتطور في معارج الترقي وأدراك التردّ ي .

(٦٨) ولما كان مخرج « الميم » منقطع النفس ومحط خصايص التقاطع المخرجية وأنهى منزل « الالف » ، ألحق «بحاء» الرحمن ليشعر بكال انبساط الرحمة العامة الرحمانية ، في اللطيفة الروحية ، المحتجبة بالحقيقة الاسرافيلية ، القاصدة بنفخها ايصال مد نفس الرحمن ث الى « ميم » مركز الصورة العامة ، من « ميم » محيطها : فان محيطها فم ١٥٦١ قرنها . فافهم !

(٦٩) والمخلص من البيان الأوضح ، ان « الميم » ، في منقطع النفس ، بناء انبساط الرحمة ظاهراً على عالم الخفض. كالباء من «الميات» (١٩٠ الثلاث ج ، التي هي أنباء عموم فيض الوجود على العوالم الجمة : عالم الرفع وعالم الخفض وعالم الخفض ، كعدد « الباء » مع وعالم السواء . - ولذلك كانت مفردات عالم الخفض ، كعدد « الباء » مع

۱۰۱) « هيولي الكل » اصلها الاغريق من المادة الأسلية ار المادة الأولى ، Δλη وهي المادة الأسلية ار المادة الأولى ، Asín Paracios المنادي الفلفية ١٦٦/١ و su escuela, انظر « رسائل الكندي الفلفية ١٦٦/١ و Madrid, 1946, p. 81

ه ١٥٥) الشكل هنا يقابل περιγραφή أى الحط المحيط الذي هو بسيط ورسم ومهايسة لجسم (انظر فلوطرخس، في الآراء الطبيعية، ترحمة قسطا بن لوقا نشر عبد الرحمن بدوي ص ١١٧).

١٥٦) لعل العمواب: فم قرنه = اي فم قرن الصور الذي ينفخ فيه اسرافيل: ان محبط الصورة العامة (التي هي رمز للانسان الكامل = محمد) هو فم قرن صور اسرافيل، الموصل الحياة لكل سي .

١٥٧) « الميات الثلاث » هي الميات الثابتة في البسملة : بسم ، الرحن ، الرحيم و في اسم « محمد » .

ث الاصل: الرحمان. - ج الاصلاللث. -

عدد مراتبه ، سبعة عشر . لان سنخ الطبيعة له اركان أربع نزيهة ، كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ؛ واركان اربع عنصرية ، كالنار والهواء والماء والتراب ؛ والمخلوق من الاربع الأول ، العرش والمحرسي ، وهما محلا انطباع لوحي القضاء والقدر ، والمخلوق من الاربع الثانية ، السموات السبع ، وهي محال انطباع لوح المحو والاثبات : فالمجموع سبعة عشر .

(٧٠) «فالياء»، بعدده وعدد مراتبه بعطابقة هذه المفردات بسبعة عشر . اذ عدده عشرة ، وله في مرتبته ومراتب الجيم والميم والسين والعين والغين ، سبعة ". ولذلك يكرر الميم بعضاهاته إياه في الصدور المنزلة سبعة عشر مرة : لكل عين ، في تمام صورته ، «ميم».

(٧٢) فهذه القابلية الغائية (التي هي) في منتهى مساق الرحمة العامة الوجودية ، هي رحمة الكافة وصلة القابليات الجمة والوصلة الرافعة كثرة الجمهور. (٧٣) « فالجمعية الميمية » هي الجمعية بعد [12ه] « التفصيل الألفي » بصور الحروف ، في النفس الانساني ؛ كجمعية الانسان ، بعد تفصيل شؤون فا أحدية الجمع ، في صور أعيان النفس الرحماني .

ولمّا كانت «جعية الميم» بعدية ، خلّت احاطته عن الجمعية قبل التفصيل ؛ فانصل « الألف» به تنميماً وتكميلاً لاحاطته . فان «جمعية الألف» قبلية ، فإن صلاحياته الما تنفصل بعد ظهوره بصور الحروف : كما أن صلاحيات « نفس الرحن » د أنما تظهر في تطوره في المرانب التفصيلية بصور الأكوان .

 $<sup>\</sup>dot{\tau}^1$  الاصل : كاله . -  $\dot{\tau}^3$  الاصل :  $\dot{\tau}^3$  الاصل : شوون . - و الاصل : الرحان .

ولما حصلت «للميم»، بجمعيته الاحاطية في أدنى المراتب، قُطبية عالم الخفض: في كونها مقيدة با «لياء» المختص بالكون الأسفل - ومقتضى منزلة القُطب، في كاله الجمعي الاحاطي ، سوائية لا تنحصر في ميل وقيد وعلامة ، كقُطبية «الواو»، الرافعة بقيامها وسوائيها ميل الأيمن والأيسر - فأيدت قُطبية «الميم» في الاحاطة الرحمانية ، أولا، بانتصابه بالفتحة التي هي مادة سوائيته ، (التي) لا تقبل الانحصار في حكم ؛ وثانياً ، بنقل «ألفه» المُتصل به ، من فوته وسكونه الميت ، المنافي له في كونه في نقط الدائرة منتهى الظهور ، إلى سكون حي يناسب مقامه ظهوراً .

(٧٤) وأما «النون »، فقد جعل في «الرحمن» دا أم كتاب المُفَصَّلات الرحيمية ، المُخصَّمة بالحصص الوجودية ؛ ولذلك حرك بالخفضة ، ليُشعر ذلك بتنزل الرحمة الرحمانية الى حيطة رحيمية ، تقبل التحصيص والتخصيص إلى لا غاية .

واتصل « النون » با «لراء» ، حاملاً سرَّ حرف التعريف باطناً ، ليظهر بيلم تطوير « الراء » مفصّلاً ب ما بطن في سواد إجماله جمعاً . فان « النون » ظاهراً نصف دائرة ، تشعر نقطته الوسطية بنصف آخر معقول ، به تتم الدائرة : فيكون النصف المعقول غيباً ، والنصف المحسوس ، شهادة ً . ولكن تفصيل ما في قوسه ، لا ظهور له في سواد إجماله إلا بقلم تطوير « الراء » ، القاضي بتخصيص الحصص وتقييدها ، على حكم المراتب ، في الدرجات الماية والدركات الماية .

(٧٥) فالتجلّي الوجودي الرحماني ، بمقتضى حيطة «النون» ، إنّا دار على فلك الباطن والظاهر ، وتطور على مقتضى حيطة «الراء» بحقايق الصور وصور الحقايق ؛ حتى إذا ظهر في قوس الظاهر عين من حروف نفس الرحمن رئ مع حرف من حروف نفس الانسان ، قابله من قوس الباطن اسم من اسمائه زئ ، الى ان انتهت سلسلة وجوده ، المنبسط الى أنهى منزلة ، منحصرة مراتبها الكلية على عدد حروف النفس الانساني ، وهو ثمانية وعشرون [f. 12b] .

(٧٦) فما ظهر أولاً ، من حروف نَفَس الرحمن سا ، في مبدأ شا قوس الظاهر الرحماني ، الموجود الأول ، المسمى بالعقل الكل والقلم الاعلى ولوح القضاء وحضرة التدبير والتفصيل: بنسبة « الهمزة » في أوّل مخارج

زع الاصل: اسماءه . - سع الاصل: الرحمان . - شع الاصل: مبداء .

نَفَسَ الانسان ؛ فقابله ، من قوس الباطن الرحماني ، الاسم و البديع ، ١٥٨١ ... ثم النفس الكلية ، المسهاة باللوح المحفوظ ولوح القدر ، ثانياً : ينسبة والهاء في نفس الانساني . فقابله ، من قوس الباطن ، الاسم و الباعث ، ١٥٠١ . ... ثم الطبيعة الكلية ، ثالثاً : بنسبة و العين » في نفس الانسان ؛ فقابله ، من قوس الباطن ، الاسم و الآخو ، ١٦٠١ . ثم المباع ، الاسم و الآخو ، ١٦٠١ . ثم المباع ، الاسم و الآخو ، ١٦٠١ . . ثم المباع ، الاسم و الآخو ، ١٦٠١ . . ثم السم و النفين » في نفس الباطن ، الاسم و النفين » في نفس الإنسان ؛ فقابله ، من قوس الباطن ، الاسم و الغين » في نفس الإنسان ؛ فقابله ، من قوس الباطن ، الاسم و المحيط ، ١٦٠١ . . ثم المحرش : و المحيط ، ١٦٠١ . . ثم الكرسي : بنسبة و الكاف » في نفس الإنسان ؛ فقابله ، من قوس الباطن ، الاسم و الأسلن ؛ نفس بنسبة و المحيط ، ١٦٠١ . . ثم الأطلس ؛ بنسبة و المحيم » في نفس الإنسان ؛ فقابله ، من قوس الباطن ، الاسم و الغين » في نفس الإنسان ؛ فقابله ، من قوس الباطن ، الاسم و الغين » في نفس الإنسان ؛ فقابله ، من قوس الباطن ، الاسم و الغين » في نفس الإنسان ؛ فقابله ، من قوس الباطن ، الاسم و الغين » في نفس الإنسان ؛ فقابله ، من قوس الباطن ، الاسم و الغين » في نفس الإنسان ؛ فقابله ، من قوس الباطن ، الاسم و النسان ؛ فقابله ، من قوس الباطن ، الاسم و النسان ؛ فقابله ، من قوس الباطن ، الاسم و النس ، (الاسم ) و المقتدر » (١٦٠٠ . . ثم سماء الكيوان : بنسبة و الياء » قوس الباطن ، (الاسم ) و المقتدر » (١٦٠٠ . . ثم سماء الكيوان : بنسبة و الياء »

١٥٨) « توجه هذا الاسم على ايجاد العقل الأول وعلى ايجاد الهمزة ومراتبها وعلى ايجاد الشرطين من المنازل » (فتوحات ٢ / ٢١) .

١٥٩) « توجه هذا الاسم على ايجاد اللوح المحفوظ وعلى ايجاد الهاء وهاء الكنايات وعلى ايجاد الماء وهاء الكنايات وعلى ايجاد البطين من المنازل (فتوحات ٢٧٧/٢).

١٦٠) « توجه هذا الاسم على ايجاد الطبيعة وعلى ايجاد العين وعلى ايجاد الثريا من المنازل (فتوحات ٢٠/٢) .

١٦١) « توجه هذا الاسم على ايجاد الجوهر الهبائي وعلى ايجاد الحاء وعلى ايجاد الدبران من المنازل (فتوحات ٢/٢١) .

١٦٢) « توجه هذا الاسم على ايجاد الجسم الكل وعلى ايجاد الغين وعلى ايجاد رأس الجوزاء من المنازل (فتوحات ٢ /٤٣٣) .

١٦٣) « توجه هذا الاسم على ايجاد الشكل (الكل) وعلى ايجاد الحاء وعلى ايجاد النحية من المنازل (فتوحات ٢ / ٢٥).

١٦٤) « توجه هذا الاسم على ايجاد العرش وعلى ايجاد القاف وعلى ايجاد الذراع من المنازل (فتوحات ٢ /٣٦).

١٦٥) ، توجه هذا الاسم عل ايجاد الكرسي وعلى ايجاد الكاف وعلى ايجاد النثرة من المنازل ( فتوحات ٢ /٢٧٧ ) .

أن المراء على المجاد الفلك الأطلس وعلى المجاد الجميم وعلى انجاد المجاد الطرف من المنازل (فتوحات ٢/٧٧) .

١٦٧) « توجه هذا الاسم على ايجاد فلك المنازل وعلى ايجاد الشين وعلى ايجاد جبهة الأمد من المنازل (فتوحات /٤٤٠) .

١٦٨) توجه هذا الاسم على امجاد الساء الأولى والبيت المعمور والسدرة (وأسكمها) ابراهيم (وخلق) يوم السبت وابجاد حرف الياء والحرتان وكيوان (فترحات ٢ /٢ ١٤).

۱۹۹) « توجه هذا الاسم على امجاد السهاء الثانية وخانسها ويوم الحبيس و ( مسكن ) موسى وحرف الضاد والصرفة من المنازل (فتوحات ۲/٤٤)

١٧٠) « توجه هذا الاسم على ایجاد السهاء الثالثة وخانسها و يوم الثلاثاء و (مسكن ) هرون رحوف اللام والعوا من المنازل (فتوحات ٢ /ه ١٤) .

۱۷۱) «توجه هذا الاسم على ايجاد السهاء الرابعة ريوم الأحد ومسكر ادريس وحرف النبون والسهاك من المنازل (فتوحات ۲ /۴۵).

A۱۷۱) «توجه هذا الاسم على ايجاد السهاء الخامسة ويوم الجمعة ومسكن يوسف وحرف الراء والغفر من المنازل (فتوحات ٢ /ه 1٤) .

١٧٢) توجه هذا الاسم على انجاد السهاء السادسة وكوكبها عطارد وفلكها يوم الاربعاء في منزلة الزبانا واسكن فيها عيسى (فتوحات ٢ /ه ١٤) .

١٧٣) توجه هذا الاسم على ايجاد الساء الدنيا وكوكبها القمر وفلكه يوم الاثنين في منزلة الاكليل واسكن فيها آدم (فتوحات ١/٥٥٤) .

١٧٤) توجه هذا الاسم على ايجاد ما يظهر في الأثير من ذوات الاذناب والاحتراقات وله من المنازل منزلة القلب (فتوحات ٢ /٤٤٩ ٤ - ١٠٠) .

١٧٥) توجه هذا الاسم على ايجاد ما يظهر في ركن الهواء وله من المنازل منزلة الشولـــة (فتوحات ٢ /٥٠٠) .

العام (فتوحات) توجه هذا الاسم على ايجاد ما يظهر في ركن الماء وله من المنازل منزلة النعائم (فتوحات) (٢/٢) .

١٧٧) توجه هذا الاسم على ايجاد ما يظهر في الارض وله من المنازل منزلة البلدة (فتوحات ٢ /٥٣) .

- ثم المعدن: بنسبة «الظاء» في نفس الانسان؛ فقابله، من قوس الباطن، «العزيزُ » (١٧٠٠ . - ثم النبات: بنسبة «الثاء» في نفس الانسان؛ فقابله، من قوس الباطن، «المذلل » [١٥٤٠] من قوس الباطن، «المذلل أ ١٩٠١ . - ثم الحيوان: بنسبة «الذال » [١٥٤٠] في ننفس الانسان؛ فقابله، من قوس الباطن، «المذلل أ ١٨٠٠ . - ثم المكك: بنسبة «الفاء» في نفس الانسان؛ فقابله، من قوس الباطن، «القوي » (١٨٠١ . ثم الجنل : بنسبة «الباء» في نفس الانسان؛ فقابله، من قوس الباطن، «أكانسان وقوس الباطن، «أكانسان وقوس الباطن، «أكانسان المنسبة «الميم » في نفس الانسان وقوس الباطن، «أكانسبة «المواو» في نفس الباطن، «أكانسبة «المواو» في هذا الترتيب ، عن «الميم » ليكون بنسبة «الواو» في تقسل اللارجات » (١٨٠٠ . - وقد أخرنا «الواو» في هذا الترتيب ، عن «الميم » ليكون بناء المرتبة، فتصح الآخرية في ترتيب الاعيان للانسان (١٨٠٠ . و «الواو» عند البعض آخر الشقويات .

(فتوحات ۲ /۱۸ ٤ – ۱۹۹ ) .



١٨٥) يراجع الشرح المطول لكل هذه المباحث في الفتوحات ٢١/٢؛ ١٧٨ - . هذا ، و يمكن احمال ما تقدم عند الشارح وعند ابن عربي في الفتوحات بهذين الرسمين : ١) جدول تجليات «نفس الرحن» في «قوبي الباطن والظاهر من الدائرة الوجودية ؛ ٢) دائرة تجليات نفس الرحن في عالمي الابداع والامكان.

١٧٨) توجه هذا الاسم على ايجاد المعادن وله من المنازل سعد الذابح (فنوحات ٢ /١٠٠).

١٧٩) توجه هذا الاسم على ايجاد النبات وله من المنازل سعد بلع (نتوحات٢/٢٦).

١٨٠) توجه هذا الاسم على ايجاد الحيوان وله من المنازل سعد السعود (نتوحات٢ /٥٠) .

١٨١) توجه هذا الاسم على ايجاد الملائكة وله من المنازل سعد الاخبية (فتوحات٢ /٢٦٤) .

١٨٢) نوجه هذا الاسم على ابجاد الجن وله من المنازل المقدم من الدالي (فتوحات٢ /٢٦٤) .

١٨٢) توجه هذا الاسم على ايجاد الانسان وله من المنازل الفرع المؤخر (فتوحات٢ /٦٨) .

١٨٤) توجه هذا الاسم على تعيين المواتب لا على ايجادها لانها نسب لا تتصف بالوجود... وله من المنازل المقدرة الرشا ، وهو الحبل الذي للفرع وهــــذه صورته : ﴿ صِنهِمَ

# جدول تجليات نتفس الرحن في قوسي الباطن والظاهر

|         | •        | <b>T</b>            |        | -                   |                    |      |
|---------|----------|---------------------|--------|---------------------|--------------------|------|
|         |          | القوس الطاهر        |        |                     | القوس الباطن       |      |
|         |          | الشرطان             | الهمزة | العقل الأول         | البديع             | ١    |
|         |          | البطين              | الحاء  | اللوح المحفوظ       | الباعث             | ۲    |
|         |          | الٹر یا             | العين  | الطبيعة الكلية      | الباطن             | ٣    |
|         |          | الدبران             | أخاء   | الحباء              | الآخر              | ŧ    |
|         |          | رأس الجوزاء         | الغين  | الجسم الكل<br>الشكل | الظاهر             | ٥    |
|         |          | النحية              | الحاء  |                     | الحكيم             | ٦    |
|         |          | الدراع              | القاف  | البرش               | المحيط             | ٧    |
|         |          | النثرة              | الكاف  | الكرسي              | الشكور             | ٨    |
|         |          | الطر <b>ف</b>       | الجيم  | الفلك الأطلس        | النثي              | 4    |
|         |          | جهة الاسد           | الشين  | فلك المنازل         | المقتدر            | ١.   |
| ابراهيم | السبت    | کیوان               | الياء  | السهاء الاولى       | الرب               | 1.1  |
| موسی    | الحبيس   | الصرفة              | الضاد  | الهاء الثانية       | العليم             | ١٢   |
| هار ون  | الثلاثاء | العوا               | اللام  | السهاء الثالثة      | القامر             | ۱۳   |
| ادریس   | الأحد    | الهاك               | النون  | السهاء الرابعة      | النور              | \    |
| يوسف    | الجمعة   | الغقر               | الراء  | الساء الحامسة       | المصور             | 10   |
| عيىي    | الأربعاء | الزبانا             | الطاء  | الساء السادسة       | ألمحصى             | 1.7  |
| آدم     | الاثنين  | الاكليل             | الدال  | الساء السابعة       | المبين             | ١٧   |
|         |          | القلب               | التاء  | الأثير              | القابض             | ١٨   |
|         |          | الشولة              | الزاي  | الحواء              | المي               | 14   |
|         |          | النمام              | السين  | ,LLI                | الحيي              | ۲.   |
|         |          | البلدة              | المباد | التراب              | الميت              | 71   |
|         |          | سعد الذابح          | الظاء  | المادن              | العز يز            | * *  |
|         |          | سعد بلم             | الشاء  | النبات              | الر زاق<br>الر زاق | 77   |
|         |          | <br>سعد السعود      | الذال  | الحيوان             | المذل              | Yŧ   |
|         |          | سعد الأخبية         | الفاء  | الملانكة            | القوى              | ۲ ۰  |
|         |          | <br>المقدم من الدال | الباء  | الجن                | اللطيف             | . 77 |
|         |          | الفرغ المؤخر        | الميم  | الإنسان             | الجامع             | **   |
|         |          | الرشا               | الواو  | تعيين المراتب       | رفيع الدرجات       | ۲۸   |

# ٧) دا ثرة تجليات نفسَس الرحن في عالمي الابداع والامكان

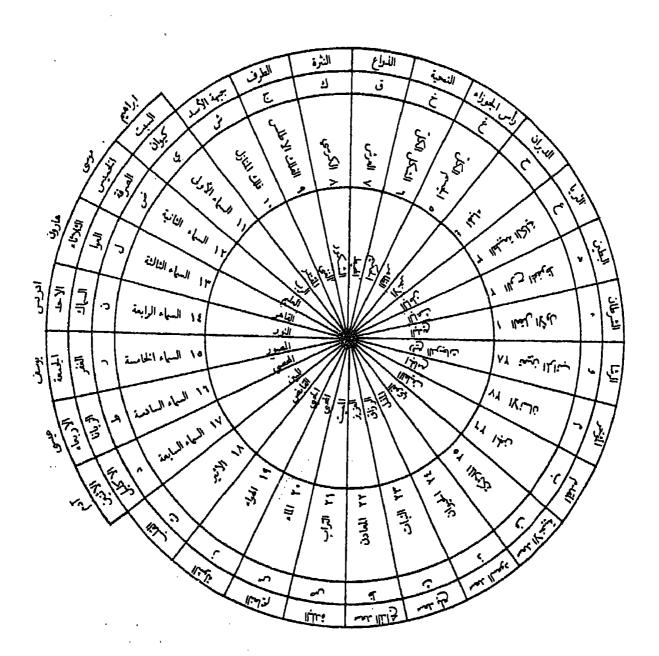

(٧٧) و « الألف » و « اللام » في « الرحمن » ص ، لما كانا زائدين سقطا عند اتصال « الهاء » با « لراء » في الدرج : لطلب الذات الالهيسة نفسه ، من حيث الرحمانية والرحيمية . ولذلك اتصل « الهاء » با « لراء » اتصال الهوية ، التي هي الباطن المجمع الواحداني ، بالظاهر المتطور المفصل ؛ واتصل « النون » با « لراء » اتصال المداد بقلم التدوين والتسطير .

(٧٨) وقد طلب «الألف ، في «الرحمن» ص ، «لامه» بالنسبة المذكورة في الجلالة . وطلب «اللام » «الراء» ، فإن مستوى سلكه ، من مبدئه ص إلى غايته ، موقع تطوير «الراء» : فستوى سلكه محل تفتح التطويرات «الرائية» ، وجهة جمعها ؛ ولذلك كان سلك «اللام» ، من مستواه الى المبدأ ، ط موقع الدرجات الماية ؛ وإلى الغاية ، موقع الدركات الماية .

(٧٩) وقد طلب «الراء» «الحاء» طلب الصور المشخصة ، حسب جذب جبلاتها ، مادة الحياة من الروح المنفوخ فيها . فان حصول كمال كل شيء ط<sup>4</sup> ، إما عن بسر أو عسر : فا « لحاء» بناء حصوله عن يسر ، كالروح : فإن حصول كمال الحياة له لذاته ؛ و « الحاء» بناء حصوله عن عسر ، كالحب ع والحبرة : فإن استخراجه (=الحبء) إنما يكون عن جهد مشق ؛ وتمام الحبرة ، عن التزام الاختبار والامتحان .

(١٠) وقد طلب « الحاء » « الميم » طلب الروح أدنى الصور ، لهام ظهوره فيها . فإنها إنما تكون له كمتحط الرحال ، كالانسان في أدنى المرانب الوجودية . فإن الروح ، مع ظهوره في الصور الجمة ، انما يظهر في الصورة الانسانية أكمل الظهور . ولذلك أوتيت ( الصورة الانسانية ) من القوى النطقية والتسخير جوامعها ؛ فان نطق كل شيء غ وتسخيره ، بحسب قوة حياته ؛ وقوة حياته ، بحسب ظهور الروح فيه .

(٨١) وحيث طلب – صلى الله عليه (وسلم!) – تأييد روح القدس بالأمر الالهي ، جعل شعاره: «حم، . – وطلب «الميم»، بوساطة «الألف» «النون»، طلب قطب الأيسر القطب الأيمن بسر النصائف، بوساطة القطب الجامع [130] القائم بينهما، في لبس الوأد ف (؟)، الدال على قطبية الفرد الجامع في ولاية العلم والأبد، على استواء لا يزاحمه الميل القاسر.

ص الأصل : الرحمان . ض الأصل : مبداءه . ط الأصل : المبداء . ظ الأصل الأصل : المبداء . ث الأصل : الواد . ث . - ع الأصل : الأصل : الواد . ث . - ع الأصل : المبداء . - ع المبداء . -

وخفض « ق النون مشعر بتنزل الوجود العام الرحماني الى محل عموم التحصيص والتخصيص الرحيمي . ق الله الفهم ! ان كنت من أهله ؛ واشرب هنيئاً ما هممي لك من وابل الفهم وطله !

## ــ الوحيم ــ

(٨٢) اعلم ان الحضرة الرحيمية ، التي بها تمت «البسملة»، وبتمامها تممّ كتاب الوجود ، المنطوي على سوره وآياته وكلاته وحروفه جميعاً ، لها سكونان : سكون باعتبار فوت الحقيقة الذاتية الرحيمية في مظاهر الأعيان ، مع ظهورها فيها ؛ فان الحق – تعالى ! – من حيث كونه موصوفاً بالوحدة والتجريد والألوهية ، غير مدرك في مظاهره حقيقة وعيناً ، بل المكرك منه – تعالى ! – في أعيانها الوجودية ، حكمه لا عينه ؛ – وسكون "باعتبار استهلاك الأعيان المخصصة ، في التجلي الرحيمي ، لتلقي فيض الوجود وحصصه بالكلية ، بحيث تخفي انيات تلك الاعيان ، في الوجود الظاهر بها وفيها ، على مقتضى : « كنت له سمعاً و بصراً و يداً » الماكن يظهر حكمها فيه ، على مقتضى : « كنت له سمعاً و بصراً و يداً » الماكن يظهر حكمها فيه ،

(٨٣) فا الألف » و « اللام » ، بسكونهما الميت في « الرحيم » ، بناء سكونيه ؛ وسكون مظاهره ، بكونها شواونك كالذاتية ، في الحقيقة سكونه .

(٨٤) وأما «الراء»، فهو بناء تطور تجلي «الرحيم» تخصيصاً وتحصيصاً له وتضعيفُه بناء ما موقع الدرجات الماية والدركات الماية في مسافة انبساط الوجود، على مقتضى التطوير. - وفتحتُه مفتاحُ غيب الجمع والوجود، الفاتحُ أبواب الفيض الوجودي، المنصبُ على المتطورات الكونية، المتخصصُ بحسبها: باطناً وظاهرًا، خلقاً وإبداعاً.

(٨٥) و « الحاء » بعده ، بناء اختصاص كل صورة في مسافة التطوير بروح الحياة وحياة الروح وسر القبيّومية . ــ ولاختصاص « الكرسي » بالتجلّي

١٨٦) اشارة الى الحديث القدسي المعروف: « ... فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع ؟ ...» انظر روايات هذا الحديث المختلفة في الجواب الكافي لابن القيم ص ٢٤٩–٣٥ ( ط. القساهرة ١٣٤٦) .

<sup>«</sup> ق ٤ - ق ٤ » شطب الناسخ على هذه الجملة بالقلم الأحر وأردف كلمة «مكرر» في أولها وحرف « الى » في آخرها بين السطور . - ك الاصل : شوونه . - ل ٤ كتب الناسخ الاصل حرف « - » تحت كلمة « وتحصيصاً ليدل القارئ على وجوب قراءة هــذه الكلمة بالحاء لا بالحاء - م الاصل : بنا .

الرحيمي ، صار «الكرسي » مورد الصورة الطبيعية التفصيلية ، ومقسم الأبواب الثانية الجنانية ، ومحل الاستحالات المستحسنة الكونية ، الخالصة عن شوب الفساد ، إلى لا غاية . ... وحركته السفلية بناء نزلة «الروح الأعظم» الحامل سر القيومية العامة ، إلى «ياء» الاضافة في الكون الأسفل ، في انزل الأعيان الوجودية وأجمعها ، وهو الانسان ، الأكمل ، الفرد ، الموصوف - في مقسم القيومية العامة - [14 ] «بالروف ن الرحيم »(١٨٧ . ولذلك يضاف «بالياء» إلى حقيقته المنفردة ، في حضرة الجمع والوجود ، بالاحاطة والاشهال ، كل شيء ه اضافة حقيقية : فانه أصل شامل تفرع منه كل شيء . ه ك فاذا سقط «ياء» الاضافة من هذا الانسان ، بتحققه بسواد الفقر المطلق ، فاذا سقط «ياء» الاضافة من هذا الانسان ، بتحققه بسواد الفقر المطلق ، ينهم الفقد الكلي بفناء «ياء» الاضافة فيه ، وفناء نسبته ايضاً الى كل شيء ، ه في تعقيق توحيد العين ، الذي هو عين «الظاهر والباطن » . فهو حالتئذ ، بقيامه حكماً لا عيناً في محل «ياء» الاضافة ، برحمة الكافة مستين حكن ما لا عيناً ، برجع حكم الاضافة خالصاً الى عين الحق : فيتين - حكماً لا عيناً ، برجع حكم الاضافة خالصاً الى عين الحق : فيتين - حكماً لا عيناً ، برجع حكم الاضافة خالصاً الى عين الحق : فيتين - حكماً لا عيناً ، برجع حكم الاضافة خالصاً الى عين الحق : فيتين - حكماً لا عيناً ، برجع حكم الاضافة خالصاً الى عين الحق : فيتين - في ذلك الحن اذ ذاك - سر «لمن الملك اليوم ؟ » ١٨٠١ .

(٨٦) ولما كان « الحاء » ، الذي هو بناء روح الحياة ، القامم بقيومية الكافة ، من حبث عدد اسمه طلب « الياء » طلب الشيء نفسة ، كانت كلية تطورات الروح الاعظم ، الذي منه اشتعال القابليات الجمة بالأنوار الوجودية ، حسب معالم ظهوراته الكلية ، عشرة نطق بها الكتاب ، المحيط بالمحيطات . وتطوراتها الكلية ، مُعبَرَّر عنها بالأسماء العشرة وهي :

روح القدس ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَيدُنَاهُ بَرُوحَ القَدْسَ ﴾ ١٩٠١. والروح الأمين ، كما قال : ﴿ وَرُوحِ الله ، الروح الامين على قلبك ﴾ ١٩٠١. وروح الله ، كما قال : ﴿ الله على الله وكلمته وروح منه ﴾ ١٩١١. وروح من الروح من الله وكلم الله الله وكلم الله الله وكلم الله وك

١٨٧) سورة ٩/١٢٨ و « الرو وف الرحيم » ، وصفان يطلقها القرآن على الرسول محمد ، عليه الصلاة والسلام .!

۱۸۸) سورة ۱۰ /۱۹۸

۱۸۹) سورهٔ ۲/۲،۲۰۲۰ .

۱۹۰) سورة ۲۲/۲۱ .

<sup>.</sup> ۱۹۱) سودة : /۱۷۰ .

 $<sup>\</sup>dot{v}^{4}$  الأصل : بالروف .  $\dot{v}$  الأصل : شي .  $\dot{v}$  و  $\dot{v}^{4}$  الأصل : روف .  $\dot{v}^{4}$  الأصل :  $\dot{v}^{4}$ 

امر ربي (١٩٢١). وروح الإلقاء ، كما قال : ﴿ رفيع الدرجات ، ذو العرش ؛ يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده ﴿ ١٩٢١ . وروح الوحي ، كما قال : ﴿ كَذَلْكُ أُوحِينَا البِكُ روحاً من أمرنا ﴾ (١٩٤ . وروح التمثيل ، كما قال : ﴿ كَذَلْكُ أُوحِينا البِكُ روحاً من أمرنا ﴾ (١٩٠ . وروح الانشاء ، كما قال : ﴿ تَنَزَّلُ الملائكة ﴿ فَهُمُ انشأناه خلقاً آخر ﴾ (١٩٠ . وروح الاضافة ﴿ بالباء » ، كما قال : ﴿ ونفخت فيه والروح فيها ١٩٧١ ﴾ وروح الإضافة ﴿ بالباء » ، كما قال : ﴿ ونفخت فيه من روحي ١٩٨١ ﴾ .

(٨٧) فا «لياء» المتصل با «لميم»، هو بناء تعميم سر القيومية ، الظاهر من الانسان الأكمل ، الموصوف با «لرحيم» ، المخلوق «في احسن تقويم »(١٩٩١ ؛ حيث ظهر به «العكدل »(٢٠٠٠ الذي به قامت السهاوات والأرض ، وبه صلحت القابليات لقبول فيض الوجود . فإن أنواع العالم ، طبق عدد «الياء» ، عشرة : لأنه إمّا جوهر او عرض ، والعرض تسعة انواع ،(٢٠١٠ عاشرها الجوهر . فإنقسام عدد القيومية من «الانسان» الظاهر با «لعدل» ، طبق عدد «الياء» ، يعم أنواع العالم . ولذلك انتقل هــــذا «الانسان» ، من النشأة ا العاجلة إلى الآجلة ، عن تسعة نسوة [f. 14b]

١٩٢) سورة ١٧/٥٨.

١٩٢) سورة ١٠/٥٠.

۱۹٤) سورة ۲/۲۲ .

١٩٥) سورة ١٩/١٩.

١٩٦) سورة ٢٢/١٢ .

١٩٧) سورة ٤/٩٧ .

١٩٨) سورة ١٥/١٥ ؛ ٢٩/٢٨ .

١٩٩) سورة ١٩٩٥.

٢٠٠) «العدل ، ويقال : الحق المخلوق به وهو عبارة عن أول مخلوق خلقه أنف تعالى »
 (لطايف الاعلام ١٢١) . وهو العقل الأول ، في مظهر من مظاهره أو في عمل من أعماله (كتاب المايل لابن عربي ، المسألة العاشرة والحادية عشر) .

<sup>7.</sup>١ وهي الكم والكيف والاضافة والأبن والحين ( = المنى) والوضع والملك والفعل والانفعال. وهذه الانواع التسع ، التي هي اقسام «العرض» ، مع الجوهر هي المعروفة في علم المنطق بالمقولات العشر (انظر كتاب اقسام العلوم العقلية لابن سينا، مبحث: المعافي المفردة الذاتية ... ). حداً ، والمقولات عند الهنود هي سنة : الجوهر ، الكيفية ، الفعل ( = يفعل ) ، العام ، الحاص ، التجمع . وعند الفيلسوف الالماني كانت : الكم ، الكيف ، الاضافة ، الحالة (انظر ماسنيون: تاريخ الاصطلاحات الفلسفية ١٢،١١ - وهذا الكتاب لا يزال محطوطاً) .

ا الاصل: النسارة.

كانت نفسه عاشرتهن ، وهو جوهر ٢٠٢١ : من باب « الرجال قوَّامون على النساء »٢٠٣١ .

(۸۸) فا « لتسعة » ، صور أنواع الأعراض ، القائمة بالجوهر (۲۰۰۰ ؛ وهو روح الجوهر « القائم بنفسه ، المقيم لغيره » . ألا ترى أن « الياء » طلب « الميم » ، الذي به تمام « البسملة » ويمام « الرحيم » فيها ؟ فان كمال ظهور الانسان ، الموصوف به ، والعالم الذي قام بعد له ، في الصورة الحسية الظاهرة في منتهى تنزل الوجود ، من الأركان الاربع الطبيعية . فاذا ضربت الانواع العشر العالمي في الاركان الاربع الطبيعية ، قام من ذلك « الميم » ، الذي هو بناء صور العالم ، وتمام صور الانسان ، المختم بها تنزل الوجود (۲۰۰۰ . (۸۹) ولما كان « للميم » الاحاطة والاشمال والمام ، في منتهى (۱۱) تنزلات الحرفية ، حيث صار مخرجه منقطع امتداد النقس ؛ - وللانسان ،

٢٠٢) هذا التعليل او التجرير الباطني لزواج النبي بتسع نساء لا يخلو حقاً من مهارة ودقة...
 ٢٠٣) سورة ٢٣٣/٤.

إدار الجوهر ، اصلها الفارسي : كوهر ومعناه ثمت المؤلؤ . واصل التخصيص الفلسي وفاني : ούςία ( وباللاتيني : Substantia ) وله حدود ثلاثة . عند الطبيعين : هو المعنصر الأول او الجزء الذي لا يتجزأ . وعند الفلاسفة : هو ما ليس في موضوع ، بل قائم في نفسه . وعند المتكلمين : هو ما ليس في محل . (واجع معيار العنوم المغزالي ١٧٧ ، وما بعد الطبيعة لابن رشد ٧ ، والاربعين الرازي ١٥٦ ، وناريخ الاضطلاحات الفلسفية غاسنيون ١١ ؛ ومنطق الشفاء لابن مينا ، مادة جوهر في فهرس المصطلحات) .

٢٠٥) مراتب الوجود او ترلاته هي اربعون مرتبة او منزلة وهي تقابل القيمة العددية خرف
 « الميم » . وها هو تعدادها كما ذكرها الجيلي في كتابه مراتب الوجود : —

<sup>1)</sup> الغيب المطلق . — ٢) التجلي الأول (الاحدية) . — ٣) الواحدية . — ٤) الغلهور الصفات الصرف . — ٥) الوجود الساري . — ٢) الربوبية – . ٧) الملكية . — ٨) الاسماء والصفات النفية . — ٩) حضرة الاسماء الجلالية . — ١١) حضرة الاسماء الجلالية . — ١١) حضرة الاسماء الفعلية . — ٢١) عالم الامكان . — ٢١) العقل الأول . — ٤١) الروح الاعظم . — ١١) العرش . — ٢١) الكرسي . — ٢١) عالم الارواح العلوية . — ٨١) الطبيعة المجردة . — ١٩) المحبولي . — ٠٠) الحباء . — ٢١) الجوهر الفرد . — ٢٢) المركبات . — ٢٠) الغلك الأطلبي . — ٤٢) الملك الجوزاء . — ٥٠) فلك الأفلاث . — ٢٠) عماء الزهرة . — ٢٠) سماء الشمر ي . — ٢١) سماء القمر . — ٢٠) عماء الشمس . — ٢٠) سماء الزهرة . — ٢١) المكرة المواثية . — ٢٥) المكرة المرابية . — ٢٠) المعادن . — ٢٠) النبان . — ٢٠) المحبوان . — ١٤) المحبوان . — ٢٠) المحبوان . — ٢٠) المحبوان . — ٢٠) المحبوان .

هذا ، وقد طبع كتاب « مراتب الوجود » للجيلي وحققه الاستاذ المستشر ق : Ernst Bannerti, Das Buch der vierzig Stufen von 'Abd al Karim al Ğili. Wien, 1956.

المنيه عليه ، الاحاطة والاشمال والمام ، في منهى سلسلة الوجود ، حيث تمت به النبوة والرسالة ومكارم الاخلاق ، وكملت به الديانة والشرعة والصورة ، — قام في اسمه من « البسملة » ، التي هي ام كتاب المبادى والبواطن والغايات الظواهر ، ثلاثة تن «ميات» : « ميم » من منهى «اسم الاسم» (= آدم) : مشعرًا بانتهاء علم « الاسماء » فيه ؛ و « ميم » حاق وسط الاحاطة الرحمانية : مشعرًا بقيامة رحمة الكافة عليه وكمال ظهورها به ؛ و « ميم » منهى دائرة الرحيمية : مشعرًا بدوران فلك التحصيص تن والتخصيص والتدبير والتفصيل على حقيقته مع « الحاء » ، الذي هو الثوب السابغ لروحه الاعظم ، في عالم القول . — وقام « الدال » من تربيع « الرحيم » ، الذي هو وصفه الخاص ، و من تربيع حضرات « البسملة » التي هي ، بتجليها وتنزلها وتدليها ، منهية ، الى عين موصوف با « لرحيم » ، مقصود في التدبير والتفصيل ، مبينة — الى عين موصوف با « لرحيم » ، مقصود في التدبير والتفصيل ، مبينة — الى عين موصوف با « لرحيم » ، مقصود في التدبير والتفصيل ، مبينة — بألسنة الاشارة — حقائقها وأحوالها جملة وتفصيلاً ، في آيات « أم كتاب » : أوله « باء » وآخره « ميم » .

(٩٠) ولولا مخافة التطويل ، لمهدت لك ما يفهمك كمية حقائقه القائمة بذاته ، وكيفية أحواله السنية الراجحة في قسطاس كمال الوجود ؛ وكونه من أكرم الطوائف واشرفهم ؛ وكونه من طينة نقطة ارضية منها دُحيت اقطارها ، وهي صارت أمنتها . — ومواد هذا التمهيد انما تحصل من مطاوي ما في احاطات « ألف البسملة » و « لامه » و «ميمه » . ومن سلك شجون التحقيق وجد في « نقطة بائها »ث ما احتملت حيطة الظهور والبطون ، ومع وتفصيلاً . — فافهم ! [15. 15] وتعقل ما قرع سمعك ؛ وعن موقع الاشارة لا تغفل !

وهذا آخر ما أورد ، في معاني « البسملة » ولطائف اشاراتها ، من السوانح الغيبية واللوائح الفتحية ، المقتبسة من الاشراقات الاشرافية . – وهذا مبدأ ج الشروع في شرح الخطبة وحل رموزها وفتح أبواب كنوزها ، حسب التبسير : كما يهب ويعطى من هو لكل فضل جدير ٢٠٦١ .

٢٠٦) مقدمة ابن سود كين على املاء التجليات تحتوي على ذكر بعض المناسبات التاريخية الحاصة بكتاب التجليات نفسه رأينا اثباتها بالنص الكامل في هذه التعليقات: « الحمد لله الذي من على عباده الذين اصطفى بمعرفة مراتب التجليات. وجعلهم على بصيرة منه في حميع الحالات.

ب الاصل: ملته . - ث وضع الناسخ الاصل حرف « - » تحت كلمة التحصيص ليدل القارئ على لزوم قراءة هذه اللفظة بالحاء لا بالحاء . ث الاصل: بآمها . - ج الاصل: مبداء،

وحققهم باسمه «النور » وهو المنفر الظلم والجهالات. فاعرفهم به - سبحانه - من تميزت عنده احكام التجلي على قوابل النشآت. وما حكمه اذا نادى مطلق النفس ، أو خصص قوة من قوى الذات. فيملنون بنور الله ان التجلي ، أعني الوارد الالهي ، اذا كان على مجرد النفس القابلة التجلي باحديثها ، كان الفنا(م) حاكاً على جميع القوى المدركات. فيكون المدد الحاصل ، بعد الرجوع ، معاني مجردات. وان كان على البصيرة ، ادركت التجليات الملكوتيات ؛ وخرق نورها ملكوت الارض والسموات ؛ وكشف السر في ارواح المناسبات ، وما يوجهه ذلك التناسب من الإلف بن الذوات.

» وإن كان التجلي على القوة الناطقة ، فاضت بانواع المحامد على فاطر الارض والسموات . ونطق القلب بالاسم الاعظم ، نطقاً خارقاً المعادات . وذلك عندما يدرك نفسه بنفسه ، في موطن تقدس عن الآفات . وإن كان التجلي على القوة البصرية ، من حضرة الاسم الظاهر ، تعلق الادراك بالأنوار اللامعات ، والحجالي الظاهرات ، ورورية رجه الحق في جميع الممكنات .

» وإن خصص ، سبحانه ! بتجليه القوة السمعية ، من حضرة اللسن ، تعلق الادراك بفنون المخاطبات . وورث حالة » الشجرة الموسوية » ، لكن من حضرة وجوده لا من خارج الجهات . ور بما ارتقى في قرآءته الى السباع الارام من اعلى اسانيد التلقيات . ودون ذلك ، المحادثة والمكالمة من الأرواح العالميات ، والتملي بسباع تطريب دوران الأفلاك ، وما تعطيه من بديم النفات. وقد جاه عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : « ان من التي محدثين ومكلمين » ، وفي ذلك تنبيه لأهل الفهم الطيف الاشارات .

» وإن كان التجلي على القلب ، المراد بقوله ، تعالى : « ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب » - (٢١/٣٩ ؛ ٢٠/٥٠) فانه يدرك تقلب قلبه مع الشؤون ، في كل زمن فرد ، وهو من اشرف المقامات المحمديات . ومن هذه الحضرة قال عليه الصلاة والسلام لصاحبه : « أتذكر يوم لا يوم " » يشير الى المواثيق الأول السابقات ! - وعن التحقق بادراك تقلب القلب مع الشؤون ، ينبعث الشعور الحني في كل آن آن باحكام الاستعدادات واقتضائها [الاصل : واقتضاع] الذاتي بفقرها الثبوتي بأنواع التزلات . وحضرة الجود لامنع عندها للعطايا والهبات . وعنها كان الحطاب بقوله تعالى : « وأما السائل فلا تنهر » (٩٣ /١٠) ليفيده التخلق [الاصل: التجلي] بأكل الصفات .

» نسبحان من منح عباده العارفين به معرفة حقايق التجلي! وفتح عليهم بمنازلة [الاصل: بمنا ذلر] احكام التدافي والتدلي . وذلك عندما حققهم باداه الفرايض والتقرب بالنوافل ... واشهدهم ، سبحانه! سر العمل والعامل . حتى حصل لهم ، بهذا (الاصل : بعد) الشهود ، التبري من كل علة و (علموا) علم اليقين بانه « لا حول ولا قوة الا بالله » . وحينئذ ملا هم منه و لم يصوفهم طوفة عين منه . واخبر ، عز وجل! انه « سمهم [10] و بصرهم » و جميم قواهم . وهذا تخصيص لم يطلقه عل غيرهم ، و لم يخصص به سواهم . وليس في قولهم ، بعد التحقق بهذه المرتبة ، الته يشهدوا سواه ، او يروا في الكونين إلا اياه !

" فاز بذلك «الذين يدعون رجم بالنداة» (سورة ٢ / ٢٥ وسورة ١٨ / ٢٨)؛ و (هو) اعتباره عالم وجودهم ؛ « وبالعثي » : وهو مرتبة امكائهم وخودهم . « يريدون » بتوجه الاستعداد الذاتي « وجهه » ، ويسرون في غيب ضمير « هو هو » [الاصل ضميرهم والتصحيح ثابت في نسخة برلين] . فهم بين ظلمة ونور وغيبة وحضور (الاصل : بين ظلمة وحضور ، والتصحيح ثابت في نسخي برلين وفيينا) . تاهوا في جلاله وهاموا . « كلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عنيهم قاموا» . (سورة ٢ / ٢٠) .

«لله قوم رى في حالم عبرا » فلامع البرق لما ان بدا لم » ما لاح ثم انطوى عنا بسرعته » يشير لا صبر للأكوان اجمها » الا رى لمه لما بدا زمنا » ولو يدم منه بجلي الميون لما » هذا مثال وتقريب تنزل عن » يومى الى سبحات الوجه حاصله

حنوا الى البارق العلوي حين سرا أومى الى طيب وصل باللوى غيرا الا ليفهم عن اهل الحيى خيرا عسل دوام تجل يمحق الأبرا فردا يكاد سناه يذهب البصرا كانت، لعبرك، تدري بعده النظرا حقيقة عز معناها الذي استرا طولى لقلب رأى الآيات فادكرا».

وما «يتذكر الا من ينيب» (سورة ١٣/٤٠) الى «القريب الحيب». جعلنا الله مهم ولا عدل بنا عهم، منه وفضله!

» وصلى الله على قبلة المجالي الالهية ، الذي منه فاضت التجليات على كل مستجل من البرية ، وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليا !

» وبعد: فانه لما انتهت مراتب التجليات لشيخنا وإمامنا أبي عبداته محمد بن على بن محمد بن الحد بن العربي ، الطائي الحاتمي ثم الاندلسي ، رضي الله عنه في زمانه ، ونازلها جميعها ذوقاً وشهوداً بنور يقينه وإيمانه ؛ وعلم ان اشرف مراتب الرجال إفاضة الكال ، فلذلك ألمح لأولي الابسار منها بقبس وتنفس من حضرة الجمع والوجود بأطيب نفس ، تشويقاً لقلوب الطالبين وتبهاً لهم أولي العزم ، من المريدين للمذاقات العلمية . ورفعهم عن التقيد بالقوة الوهمية ، الذين بجدون «من يمن » يميهم « نفس الرحن » ويستجيبون للداعي الى حضرة الجنان . وسمى شيخنا ، قدس الله سره ! ما تنفس به عن الاذن الالهي « كتاب التجليات » . وأودعه من المعارف اللدنية والحقايق الالهية «ما هو كهيئة [الاصل : كهيه] المكنون » . لا ينكره إلا أهل الغرة بالله ، المحجوبون . وأنفاس اهل الله تعالى ! – لكالها – تنبط على الفريقين ، ويظهر اثرها في الضدين ، لكونه ( – ما تنفس به الشيخ ) حقاً في نفسه ، ولا يقبله إلا من هو من جنسه ، وقد اخبر الله ، سحانه ! عن كلامه النور المبين أنه « يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به الا الفاسقين » (سورة ٢ / ٢٥ ) !

" ولما وقف بعض من كنت أظنه خليلاً ، وانه بالموافقة والوفا() لي كفيلاً ، على همذا الكتاب المسمى " بالتجليات " ؛ ورأى ما فيه من متابعة (الاصل : متابعات ، ونسخة فيينا : مبايعات ) اسرار الأوليا، لشيخنا في المشاهد الملكوتيات ؛ وأنهم قد أقروا بسبقه ، وإن [20] تقدموا في الزمان ، وبايعوه على المرتبة ، التي خصه بها الرحمن ، قال : أكاد أقسم بالله! ان هذا ظلم وعدوان وزور و بهتان ودعوى بغير برهان ! فلما كان بعد ذلك ، رأيت هذا المنكر في المنام وهو يبالغ في سب النبي، عليه السلام ! بفواحث لا يسع ذا ايمان [الاصل : ذي] ان يذكرها بلسان ، أو يرقها ببنان فعلمت أن المذكور قد أو بقته زلته وأحاطت به خطيئته .

» ولما قدم بعد مدة ، اعلمته بما ذكره ذلك الحايب . ولاعتنائي بالقضية ، قصدت تحقيق المسألة [الاصل : المسيلة] مع الشيخ ، مع ما عندي فيها من علم اليقين . وظهرت بصورة محاقق ليظهر مزيد من الوضوح والتبيين .

" نقلت ، يا سيدي : قد ثبت عند العارفين ان الانسان المحوذج صغير من العالم الكبير . وان لكل موجود من الممكنات ، في نسخة وجود العبد ، وقيقة منبعثة عن اصل هو لها حقيقة . فاذا اخذ صاحب الجمعية يقبل على رقيقة ما ، من رقايق نفسه ، فانها تتروحن بذلك التوجه الحاص حتى تكون مدركة لحسه . فاذا اخذ المحيى [برلين : المتروحن] لتلك الرقيقة يناظرها في حقيقة

الاهية ، او مسألة (الاصل : مسئلة) علمية - كا جرى نسيدي مع من اجتمع بهم في كشفه ، وبين ما جرى من اعترافهم له بوصفه - أوليس من المقطوع به أن الذي قامت به تلك الرقايق هو لها الاصل الكلي وهي له الفرع الجزئي : فهو لها كا يرلب المحيد » ، وهي في نسخة وجده كالمبيد ؟ فليس لها ، مما تجيبه به ، مدد إلا من القائه البها ولا حياة الا من اقباله الحاص عليها . فهي ، لهسندا الارتباط ، فها تجيب به ، مقهورة لا قاهرة وعصورة لا حاصرة : فكيف يقتفي الانصاف ان يحكم ، عما ظهر من هذه الرقيقة الجزئية الموثقة ، على من هو لهسا حقيقة كلية مطلقة [الاصل : - ؛ وهذه الزيادة ثابتة في نسخة راين] ؟ وكيف يقطع على حقايقهم بما حكمنا به على ما قام في نسخة وجودنا من وقايقهم ؟

" ومعلوم ايضاً ، أن لنا ، في وجود كل انسان منهم يمن غيرهم ، رقايق روحانية ؛ وان لما [الاصل : لهم ، وكذا نسختا رلين وفيينا] عنهم (الاصل : علينا ؛ رلين وفيينا : عليها) ملكنة وربانية . وحكمهم على ما قام بهم من رقايقنا ، كا هو الامر عند فيا حكمنا به عليهم بحقايقنا . فهم يناقضوننا [الاصل : يناقضونا] في الأحكام ويبقى الأمر موقوفاً [الاصل : موقوف ] على نظر المحقق العلام ! وقد أقر [الاصل: اقروا] المنصفون من أهل هذه الطريق ان ميدي الامام في زمانه ، عمدة [ - في الاصل وفي نسخة رلين وهي ثابتة في نسخة فيينا] الأهل التحقيق . وبالله التوفيق!

» فلما سمع شيخنا ، قدس الله روحه ! مني هذا الخطاب اعجبه . وقال : والله ، ما قصرت ! وقد اتبت بالصواب . لكن يا ولدي انما الشأن كله في معرفة أحكام المواطن والخضرات . وفي التحقيق بذلك تتفاوت مراتب اهل الولايات . والذي حررته ، يا ولدي ، في أمر الرقايق الجزئية ، القائمة [الاصل : القائمين ، وكذا في نسخي برلين وفيينا] بالحقايق الانسانية ، وكون الحكم انما هو الكلي على الجزئي [الاصل : الجزءي] ، فهذا حق في موطنه الحاص به : وهي الحضرة النفية وما يعطيه حكم النشأة الجامعة الانسانية .

« والذي ذكرناه في « كتاب التجليات » ، مما جرى بيننا وبين [20] اسرار القوم ، المما كان في حضرة حقية ومشاهدة قدسية [الاصل : ومشاهد قدسية] ، تجرد فيها سري وسر من كوشفت به في حضرة الحق ، التي لا تقبل إلا مجرد التحقيق والصدق . ولو قدرنا اجهاعنا معهم في عالم الحس بالأجساد ، لما نقص الأمر عما اخبرت به عهم ولا زاد . والمعاملة ، يا ولدي ، مع القام « على كل نفس مما كسبت (سورة ١٢/٥٠): فيما يعمل او يقال : وهو – سحانه ! – مع المنا كل قايل » : عدل أو مال !

» وقد أوضحنا السر في ذلك في « الفتح المكي والالقاء القدسي » في معرفة مذيل القطب والامامين بغير شك ولامين ». وذلك ، ان السنة الالحية جرت في القطب ، اذا ولي المقام ، ان يقام في مجلس من « مجالس القربة والتمكين » ، وينصب له تخت عظم ، لو نظر الحلق ال بمائه لطاشت عفولم ، فيقمد عليه . ويقف الامامان ، اللذان قد جعلها الله له ، بين يديه ، ويمد القطب يده السبايعة الالحية والاستخلاف . وتؤمر [الاصل : يؤمر] الأرواح من الملايكة والجن والبشر ممبايعته : واحداً بعد واحد ، « فانه جل جناب الحق ان يكون مصدراً لكل وارد وان يرد عليه الا واحد بعد واحد ! »

» وكل روح يبايعه، في ذلك المقام ، يسأل القطب عن مسألة من المسائل. فيجيبه أمام الحاضر بن ليعرفوا منزلته من العلم . فيعرفون ، في ذلك الوقت ، اي اسم الاهي يختص به . ولا يبايعه إلا الأرواح المطهرة المقربة . ولا يسأله من الارواح المبايعة ، من الملايكة والجن والبشر ، إلا ارواح الاقطاب ، الذين درجوا خاصة . وهكذا حال كل قطب سايع في زمانه . - فتحقق والله ولي الترفيق !

"ثم مهد الشيخ ذلك كله بأحسن مهاد ، بحيث لم يبق في المسألة [الاصل : المسله] دخل الا لصاحب عناد . ولو لم يؤمر شيخنا ، قدس الله روحه ! بنصح عباد الله - لما ابدى لم هذه الأسرار ، التي تستحق الصون في خزاين الغيرة عن الأغياد . لكنه ، في ذلك ، مؤد أمانة » الى «أهل القرب والأمانة »

" ولما تحققت في ذلك باليقين ، وشرح الله صدري بنوره المبين ، حسن الله عندي سؤالي في شرح هذا الكتاب واهدا، نفايسه لاخواني في الله ، تعالى لم من « أولى الالباب » . فرغبت الى شيخنا ، قدس الله روحه ! في شرح هذا « العلم المصوني» الذي « هو كهيئة المكنون » . فن علي بشرحه ، وقالدني جواهر فتحه . فلما حصلت في حوزي ، وكانت من اعز ما في كنزي ، احببت ان تكمل بالاتفاق ، عملاً على وصية الحلاق . قال الله تعالى ، وهو الرووف الرحيم : ( لن تنالوا البرحي تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم ) ( ٢ / ٢) و يختلف الإنفاق باختلاف الأرزاق : فنه الرزق الحيي ، وهو غذاء الاشباح ، ومنه الرزق الروحاني ، وهو غذاء الأرواح . والله تعالى ينفع به المؤهلين لقبوله ، عنه وفضله وطوله ، وهو حسبنا ونعم الوكيل . ولا حول ولا قوة الا بالله العلم . »

### (شرح خطبة التجليات)

(A9۱) « الحمد لله محكم ا العقل الراسخ »٬۲۰۷ في عالم البوازخ٬۲۰۰ « بوساطة ب الفكر الشامخ » وذكر المجد الباذخ »٬۲۰۱

المقصود هنا بيان معنى رسوخ العقل أولا: (أيْ) أنه من أي وجه (هو راسخ) وفي أيّ موطن ؟ \_ ومعنى تعكيمه في حالة رسوخه ؛ \_ ثم وجه تخصيص تعكيمه « بوساطة النكر الشامخ وذكر المجد الباذخ » ؛ \_ ثم معنى شموخ الفكر ، ومعنى الذكر والمجد ؛ \_ ثم تحقيق

(٢٠٧) العقل الراسخ هو العقل الأول الذي «هو اول جوهر قبل الوجود من ربه» واول من عقل عنه وقبل فيض وجوده» (لطايف الأعلام ١٢٢٧ب) راجع الفتوحات ١/١٩،١١،١١ والم ١١،١٠ وعقلة المستوفز ٥١-١١ وكتاب المسايل رقم ١١،١٠ والفصوص ١/١٤،١ ١٨٥،١٨١، ١٨٥، ١٨٥، واصطلاحات الصوفية لابن عربي (مادة عقل). – اما يخص استعال هذه الكلمة قبل ابن عربي راجع ديوان الحلاج (ط. ١٩٣١ رقم ٢٣٠) واخبار الحلاج (ط. ثانية ٢٦،١٠٠ رقم ٣٣٠) وروايات الحلاج ٩ وطواسين الحلاج ١-٩ (١٠-١) والتعرف الكلاباذي ٢٠٠٠

٢٠٨) عالم البرازخ. «البرزخ: الحاجز ما بين الشيئين. وهو ايَّضَا مُمَا بين الدنيا والآخرة ، قبل الحشر : من وقت الموت الى البعث ...» ( لسان العرب مادة أرزخ ) ؛ و في مصطلح الصوفية « هو العالم المشهود بين عالم المعاني المحردة والاجساد المادية ﴿ وَالْعَبَادَاتُ عَسَـد الصونية تتجمد بما يناسها اذا وصلت اليه. وهو الحيال المنفصل ... ويعبر عن التوزخ بعالم المثال ، اعني العالم الحاجز بين الاجسام الكثيفة وعالم الارواح المحردة ... وأصل الفظة رزح معرب عن يرزن ونطقت به العرب قديماً وجاء في القرآن الكريم (احمد يوسف نجاتي ، تعليقات على نفح الطيب ٧/١٠٠-١٠٥ ط. البابي الحلبي، تحقيق الدكتور رفاعي)؛ راجع ايضاً الكمالاتُ الالهية في الصفات المحمدية للجيلي ، مخطوط باريز الالهلية رقم ٨١٣٣٨/ ٢١٧ب واصطلاحات الصوفية للقاشاني مادة « برزخ » ودائرة المعارف الاسلامية (ط. فرنسية) مسادة « برزخ » ؛ راجع أيضاً تعريفات أ لجرجاني ٣٠ والاربعين مرتبة للجيل ٢١،٩ ولطائف الاعلام و رقات ٣٦ب – ٣٧ب . – هذا ، وقد جاء في مخطوط مكتبة اصفهان خزانة مينوسيان رقم ١١٨١ / ١٠ ب رسالة بعنوان : ١ نسخة كتاب كتبه الشيخ سعد الدين الحموي الى الشيخ محي الدين بن العربي» ما يلي : « . . . ان الشيخ قد ذكر في كتَّابه المسمى بكتاب التجليات : ۖ الحمدُ لله المحكم العقل الراسخ في عالم البرازخ » — وقد نعلم بعلم الحروف ان الرسوخ ليس من حروف العقل ، وليس في البرزخ شيء من تجليات الالوهية أصلاً . بل فيها شيء من تجليات الربوبية » . – وقد أمكني الاطلاع على صورة شمسية لهذا المخطوط بوساطة الاستاذ هنر ي كربان، فله سي افضل الشكر

٢٠٩) الفكر والذكر هما اداتا تحكيم العقل في العوالم البرزجية . اما الفكر فهو استخراج المطالب المجهولة من المبادي المعلومة عن طريق البرهنة والاستدلال . بيا. أن الذكر هو استجلاء المطالب في فسحة الشهود وعمق الوجدان .

ا المحكم : K . -- ب بواسطة HK .

معنى « الحمد » على وجه تقرّر في عرّف التحقيق ؛ – ثم تعيينه بأنه أي نوع من انواع المحامد ؟

(٩٢) اعلم أن "رسوخ العقل " ثباته في حاق وسط الجمع الأحدي الكالي الانساني ، الرافع عنه الميل والحركة الى الأطراف ، والتقيد بها بالكلية ، بتجوهره عن شوائب التجاذب ، عند تكفيه روح أحدية الجمع الإلمي ٢١٠١، بقدر المحاذاة . فله ، حالتئذ ، ت السوائية الناتجة من الاعتدال الوسطي إلى أنهى مراتب الظهور والبطون والتنزيه والتشبيه ؛ وله ، من حيثية هذه السوائية ، اطلاق عجيط بكل وجه ، وقيد وطرف يحاذي سوائيته . فهو ، في رسوخه في السوائية الناتج منها الاطلاق المحيط ، على شهود يجد فيه الظاهر في الباطن والباطن في التنزيه والتشبيه والتشبيه قي التنزيه . فلذلك يسري فكره الشامخ في كل ما يحاذي سوائيته ، من حيثية هذا الشهود تحقيقاً فكره الشامخ في كل ما يحاذي سوائيته ، من حيثية هذا الشهود تحقيقاً لنفصيله الجمعي ، بمجرد نوجهه وميله إليه : اختياراً لا قسراً .

(٩٣) وإما تحكيم العقل فبإلقاء الحق الملكة الاحاطية الوافية ، في تصرفه في البرازخ وأطرافها ، إليه على وجه يقتدر ان يقوم بتحقيق مقتضيات «المدبر والمفصل » كما ينبغي . وهذه الملكة انما هي ناتجة من أحدية الجمع الالحمى في سوائيته ، تحذو حذوها ث في الجمعية والاطلاق والاحاطة .

(٩٤) واما وجه تخصيص تحكيمه « بعالم البرازخ » ، فلكون كل

الله المعادلة الجمع ، ويقال : حضرة احدية الجمع ومرتبة احدية الجمع ، والمراد بذلك : ولل نعينات الذات واول رتبها ، الذي لا اعتبار فيه لغير الذات فقط ، كا هو المشار اليه بقوله ، صلى الله عليه وسلم : « كان الله ولا شيء معه » . وذلك لان الأمر هناك ، اعني في مرتبة احدية الجمع ، وحداني ؛ اذ نيس ثم سوى ذات واحدة مندرج فيها نسب واحديثها ، التي هي عين الذات الواحدة . فهذه النسب وان ظهرت بصور الأوصاف ، في المرتبة الثانية التي هي حضرة تفصيل المعنوبات وتميزها ، أنما يجمعه وصفان هما : الوحدة والكثرة . ولكوبها صورتي نسبتين من نسب الذات الجامعة المجتمعة ، غير المفرقة والمتفرقة ، ثم تكن التفرقة الحاصلة بهذين الوصفين تفوقة حقيقية في نفس الأمر ، فتصير تفك التفرقة مشتة لشمل حمية الذات : لانها نسب الذات في اول رتبها المحكوم فيه [الاصل : فيه] بنغي الغير والغيرية هناك . فهي ، أعني تملك النسب والاضافات ، أوساف عكوم بالتفرقة بيها وبين الموصوف بها في الرتبة الثانية . فهي من حيث بإطنها ، الذي هو شؤون الذات ، هي عين الذات . فهذا هو مقام احدية ولا مغايرة هناك ؛ بإطنها ، الذي هو روية تفوقة من الذات ، من حيث تعبها ، وبينها من حيث اطلاقها ... » اعلايف الإعلام ١٢ ا - ١٢ ب)

ت الاصل: حالية: - ث وضع الناسخ حوف ١٠ - ، تحت كلمة ١١ حلوها ١١

واحد من طرفيها بمنزلة قد تعلو عن مدارك العقل وتلمس بصيرته، باعتبار (ما) وحكم (ما) ؛ فلا تُستدك فيهما بغتة . وإن انقطع الى واحد منهما ، على قصد استدراكها، [150] لا يقتحم في الآخر رسوخاً ، بل يقع في التجاذب بين طلّبي استدراك البغية من الطرفين : فلا يثبت رسوخاً . وإن اقتحم في برزخ تحكماً ، صار اختلاط الطرفين فيه مشعراً بفائدة استدراكها منهما . الا ترى أن الضياء برزخ بين النور والظلمة ؟ والنور قد يعلو فلا يك رك ، ولكن يد رك به ؛ والظلمة ، مع كونها تك رك ، قد لا يد رك ما قد رفيها ، عالط فيها ، عبا الشعر باختلاط النور والظلمة ، مشعر ، بفايدة استدراك ما فيه ، من غير حاجز .

(٩٥) واما تعليق تحكيمه « بوساطة الفكر الشامخ وذكر المجد الباذخ » – فلكون استدراك المطالب المجهولة ، من المبادي والبواطن والغايات الظواهر والجوامع المحيطة تفصيلاً جمعياً ، لا يصح للعقل إلا بأعمال الفكر ، في ترتيب المعلومات المتأدية الى المجهولات منها ان كان العقل ، في كشف هذا التفصيل البرزخي الجمعي ، بصدد الاستدلال ؛ وإن كان في مقام الاستجلاء الشهودي ، فبوساطة « ذكر المجد الباذخ » !

(٩٦) والمجد ، هو كرم النفس وشرفُ الذات ؛ ولا يتصف به حقيقة الآ الحق ، تعالى ! فإن شرفه ذاتي ؛ وأما شرف غيره ، فإنه إما بعدم الواسطة بينه وبين الشريف بالذات أو بقلتها ، فعلى هذا يتفاوت شرف الغير .

(٩٧) ولما كان للعقل، في رتبته الأولية، الشرف الأتم والشهود المستمر، اذ لا واسطة بينه وبين الشريف بالذات أصلاً، ولكن نسبي ذلك وذهل عنه، بغشيان العوارض، عند توجهه وتنزله نحو مراتب التدبير والتفصيل والتدوين والتسطير، –علق العارف رسوخه، بعد انصباغه بالأحوال القلبية المطورة، وذهوله ونسيانه فيها، بذكره مجده وشرفه المنسي، الكامن فيه على مُقتضي أوليته القاضية بعدم الواسطة. فهو مها تخلص من شرك العوارض، المانعة عن التذكر، وذكر المنسي الكامن فيه، نفذت بصائره فيا بطن فيه: فاطلع شهودا عليه، وعلى كونه في الاصل برزحا بين الحق والخلق، وواسطة لتعميم فيض الوجود على القلبليات الامكانية. وعاد عليه تحكيمه الاصلي، فيتصرف فيا اتصلت رقيقته ٢١١١ به وبمرتبته،

٢١١) « الرقيقة يعنون بها الواسطة اللطيفة الرابطة بين شيئين . » اما الرقايق (ج رنيقة)

المشرالة وتعولوهم طرالة عرصوعي وسرسه

White !

الحدلله هيئه العفل الواسي عفل البوائخ توساطه المساس و معل المداع و والا عند معلى العند العند س و حضرة الإلمساس و و المداع و المدوالا عند الفيسين الغير العند العند الفيسين الغير المدوالا المداع و و المدوالا العند الفيسين المساعلى المدوالا و في و و و و و و معود المساعلى المدوالا عند المعلى والمود و معود المن والمود و معود المن والمود و المعلى المرائد المعلى والمدول المدال المعلى المرائد على والمداعل وطها اعلى وطولاد على المدائد المعلى المدائد المعلى المدائد المعلى المدائد المعلى المدائد المعلى المدائد عدال المعلى المدائد عدال المعلى والمدائد والمدا



مخطوط برلین . رقم ۱۲۳۰ ۸ / ۱ (شرح التجلیات لابن.سودکین )

المكف فالمعاط سوالي المامين الماميل المان وسندادها ياما المليط فلندرن بكيش معاقاته البياءاب استام فهابق وجودة الديوكيساء الاستفيال ومنتفين وتفائض ميل بالديوي الامين الإمانية ومعاز اللارق سبكا منق المتنادلة المارث أبهارت والاوميت وباله يستاي مناوي كالماليمة إغرنال مارال المنافع الإنواجة in Color come Constante Bush and coloring اجادون مؤيد بالطرمية فالجلوب ابدار بلافة بالاجارية بهدنا لمستن لملجآ وبكارمها مشالات امنى لمسلسل للبناباني سنكم ونسائق والمعارات الميلال من الماعد ديور الاسكسة المود جوام مند إذا المناء فهبروالا كالمطر استسالي الايستدار الداديات الخافان روانيانان الأ من وسلم في المان المهمية بالدائد المار فيه ما من والران موالمها إلى المار الإثراف تسرالهم جامق جارتس فاقابق عيصيونااليسساوال لومل للإبدائة إلم وببواسة كانس الام تالك تدى بدورة المكالي سؤي ترك من الإين الإي ب المهن زاهيم مراونزال دام في عدونين مده امره تسايل جمعسة ك في المفردنين وجدالعن ما موايل به الحرف مادالمه بـ المعرد فإليك the best of paper and A was in some of the same

كيزينه كالميامي المهون كالموائية والمعانين وغدمون أرزارت أرداوا

المسادية المارية المرادي أوان إلخار ما فاريه إلى المارية إلى المرادية المر

ب موان ب العبد الماملان كر المان ايدان بر استان مان وض برا موان المعان 19 الموطر زا وشرا الإيدار المحافية وسسر مل سنت واديد من بروسيكاني 14 الموطر تباعثر الأنساع المياملان خطائية والعاديات وخواجاته المواجعة

نفران فالجلامة ريث فالماج بوائد بالماء مصابه ويزاغ

بالمناهب ببالماه مدار المائد عان مراعد معافيا

كم في 10 سرا 10 ميل في المدين في مساويل شراع يسترم والميد منع إليهمة فا

منطبانی سیاطبی کاردی احت. اعلی کرایدی موقیکی شایی بردندیک می افعی - لکوده الموده المعدد المسل موفیکی تیان میکویکی

خاللان يستيك لحاجدانا يدعن اللغويم وشتار فيتعهل جبدايا

مَنْدُ بِهِ عَلَيْدَ مِنْ مَنْدَدَ لَى تَصْدِيدُ مِنْ لِرَدِيدَ مِنْ الْمَالِمَ مِنْ مَنْ الْمَالِمَةِ مَنْ ال احتار المَالِمَةُ الإماران المارد المَنْ المَنْ المَنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ المَالِمُ الْمَالِمُ المَنْ المَالِمُ المَنْ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَنْ المَالِمُ المَنْ المَالِمُ المَنْ المَالِمُ مِلْمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِ مخطوط باريز ، رقم ٢٠٨١ ٨ /٣ ب – ١٤ ( كشف الغايات في شرح ما اكتنفت عايه النجليات)

العلام المالية المالي

12

مخطوط ولي الدين رقم ١٧٥٩ : كتاب التجليات الالهية لابن عربي (بخط المؤلف نفسه)

High and the state of the state

عطوط الفائح ، رقم ۲۲۳۰۱ -- ۲ ب ( شرح التجليات لاين سودكين )

عطوط اسمد انندي ، رقم ٥٩ ١٦/٣١١ ا--١٦ ب (كتاب التجليات الالحبة لان عربي )

The - sign of the principal control of the property is in the property is in the property of the property is in the property in the property in the property is in the property in the property in the property is in the property in

كيتسه لمتكاف يهتم فالبرميز كالمحالان فادعت بناءوط وترايته والمعاوكة

احطراب فانطف ملطه بعاظهن فالملامات وفيعانة جوابية ف

مندا المهومة المارسة لمون الموايات المعارسة الإيلان في الم تبات المديد عائمة ميد منها في أمالين معينه المنظولة

بالمنافية بيازا جادمة مدة وكانت فاقد فهاون بوالمالية

لمنطاب اقللتهن فسسائه كأمشاك شرعائه ملايدمنا إلهوة فأ

ب مائیاب العبدالمات کیمانی این این این این مستد، مای دونشدها وجواهایی الانوان این البوان شواد بدونهایم شد سر تها سیست واجه میانید میانی بودهای

نفدانها فهالايت بشنث فالمرآء بإن بسكالا سعست اجعاءلا

ting-in for in the state of the state of

مندن تعذمة الإمروليان البور الديولات الموالات فاحط بالمناسية الإماليان فياعات كالمندوة المناه مل المناسية المناسية المواليان المناسية والمناسية والمناطقة

لجور فاصلاب الفداد االتيود والعدو المعدد وأمن ميمة كم أحاز بهالمخانية

شيئاللازمنية فاجدائ يدعن طاعنىء منتعة فانبه للإبدائة

اعطبافيا مهالان المعن لايورا المان مراحه كاحوم فهاروداء سأبعد

والمشار والمات والالون فاللغ سد فالمتول فيسواله فد في أجوا

سيكة زيد مي سديا و المؤنسة و في المنطوعة المؤدر بيندا بعالًا وعيد المؤلفة بالإماران بويانية و بالمناطقة مخطوط باريز ، رقم ٢٠٨١ ٨ /٣ ب ــ ١٤ ﴿ كشف النايات في شرح ما اكتنف عليه التجليات)

Mary has a series in the second of the secon

Application of the control of the co

(كشف الغاياب في شرح ما اكننف عليه التجليات إ مختلوط باریر ، رقم ۲/۸۲۸۰۱ ب ۱۲–۱۲

سالت سيوب ومولاء جعيزالها ذاسير الطلسر كملسا بفال طوان القد علىدلىغلوب بعني الدمينك على مأوطرب وسيؤ أذبنا العد ملنقل بعوا لنسبة الرجضية الالوهبديعتني السريد المفلق فيعن لسويد الشكلو الزك نقتضيد دانها مالابعو فعدا لطوز المبدع الخلوف ماد طريضويه بطون منعن للطور لعما موعا موعلى لطور ولعمؤا فالروال سجان لاعادة التنويد عليد واستنغنا بهام التنزيد المعلق وللالوهد - وعرف المنازر عليات كنيره لوسردماها لمالا مرعنينا فليقيصرنها على وطريضه وملطير خلكا اواصه

مخطوط ولي الدين رقم ١٧٥٩ : كتاب التجليات الالهية لابن عربي ( بخط المؤلف نفسه )



مخطوط برلین . رقم ۲/۱۲۳۰ ( شرح التجلیات لاین سود کین )

من الحقائق ٢١٢ والصور والمراتب؛ ويتحكم برسوخه، في رتبته السوائية، على البرازخ الجمة، الحاجزة بين الشيئين، مطلقاً.

وإن كان المجد » بمعنى الكرم ، فرسوخه في البينونة المكرمة ، الحاجزة [16] بين الحق والحلق ، القاضية بتحقيق ارتباط الاسماء الإلهية والاعيان الامكانية فيه ، بذكره الكرم الإلهي القائم بايجاده أولا ، لتحقيق الارتباط المذكور امتناناً محضاً ، ولبقاء ذلك مع «الخلق الجنديد » ٢١٣ الى لا غاية ، ولتحكيمه على كل ما وجند فيه وظهر منه باقتضاء .

وأماً «شموخ الفكر » ، فأنفته – عند تجوهره – عن ان يقبل الحلطات الوهمية ، المفسدة موادً الأقيسة ، القاضية بوقوع المُخالطات فيها .

واما « بذخ الحجد » - في كونه صفة العقل الكل - فتعليته بشرفه علي ما دوًّنه ، من المُدوَّنات الجزئية ، بقلمه الاعلى ج فإن للكل محبقً

« فهي علوم السلوك ... سميت بذلك من جهة أنها رقق كثافة الدبد فيرتني بذلك الى مرتبة أهل الصفاء ، ولهذا فان من لم يبق فيه شيء من كدورات النفس وكثافة ألحس اتصفت جمانيت... ، ولطايف الاعلام ١٨٥).

حيم الحقايق الالحية والكونية الما تكون شؤونا والذاتية عندما تتصور وتنميز في المرتبة الثانية . فان حيم الحقايق الالحية والكونية الما تكون شؤونا واحوالا ذاتية من اعتبارات الواحداية مندرجة فيها في المرتبة الأولى على ما بانت وتصورت في المرتبة الثانية . فقسمى الشؤون في هذه المرتبة بالحقايق . فأنه لما كان الغالب على اسكام هذه المرتبة الثانية الما هو حكم تميزات الابدية مع آثار ظلمة غيب اطلاق الازلية ، لكون هذه المرتبة هي حضرة العلم الذاتي لا يطلع عليه غير كنه الذات الاقدس تعالى ! -- صار ذلك موجباً لان حقت احكام هذه المرتبة الثانية بكل شأن من تلك الشؤون . فكانت نلك الأحكام كحقة لذلك الشأن ، فصار ذا حقة وحقيقة . وتسمى عيناً ثابتة وماهية ... » (لطايف الاعلام ٧٠) . -- هذا ، وأما استهال الحقايق مفردة : «حقيقة » فيقصد بذلك «مشاهدة الربوبية بمنى أن أنه تعالى هو الفاعل في كل شيء والمقيم له ، لان هويته فيقصد بذلك «مشاهدة الربوبية بمنى أن أنه تعالى هو الفاعل في كل شيء والمقيم له ، لان هويته فيقصد بذلك «مشاهدة لكل شيء سواء» (نفس المصدر ونفس الورقة) .

٣١٢) «الملق الجاريد يعني به ما يفهم ، من باب الاشارة ، من قوله تعالى : «بل هم في لبس من خلق جديد» ( ، ٥ / ١٥) » ... وذلك ان هذه الآية الكريمة كما يفهم منها بحسب ظاهر عبارتها ما نزلت لاثباته من حشر الأجساد وتجديد الحلق في يوم المعاد – فكذا يفهم منها ما تشير الله في مقتضى ذوق الكال بلسان الحصوص المفهوم لاهل الله تعالى من تجديد الحلق مع الانفاس . فكما ان الكافر في لبس وشك من تجديد الحلق في يوم القيامة ، فكذا اهل الحجاب في لبس وشك من تجديد الحلق أي يوم القيامة ، من حميم مخلوقاته الروحانية والجسانية والجمانية والمسانية والمسانية والمسانية والمسانية والمسانية والمسانية والمسانية والمسانية بقاء . هكذا دايماً مع الانفاس ، دنيا وآخرة لاستحالة استخناه ما سوى الحق تعالى عن امداده بالتبعية . فلولا تُجدد الفناء والبقاء لكان الامداد تحصيلاً للحاصل ، لانه يكون ابقاءاً الباقي وامجاداً الوجود : وهذا محال » (لطايف الاعلام ه ٧٠) .

<sup>:</sup> ج الاصل : يعلو .

لاجزائه ح ، مع التعلية والتعاظم ؛ كما ان لأجزائه ح مجة له ، مع الحضوع والتصاغر .

(٩٨) وأما «حقيقة الحمد»، في عرف التحقيق، فهي تعريف من كل حامد لكل محمود بنعوت الكال، بأيّ لسان كان. وأما تعيينه بأن الحمد، المذكور في صدر الكتاب، أيّ نوع من انواع المحامد؟ فحيث اطلع المحقق، في أنهى موارد التحقيق، أن لا رسوخ للعقل إلا في رتبته السوائية، جعل الحمد في مقابلة تحكيمه في عالم البرازخ، المنقامة (٢١١ على السوائية بين اطرافها، فإن البرازخ، في سوائيتها، كالمرايا المظهرة له جميع ما في أطرافها من المبادي البواطن والغايات الظواهر والجوامع المحيطة.

(A 9A) فبهذا التقريب، يحتمل اقرب الاحتمال ان يكون مراد الحامد، بهذا المحمد»، حمد المحامد» وحمد المحامد»، حمد المحامد» وحمد الكامل بالحق حالة وقوع قلبه، موقع تمانع الاطراف وتنزهه عن التأثر مطلقاً، مع الذات المطلقة التي لا تقيدها الاسماء ولا النعوت. فهو ، في هذا الموقع ، انما يكون في غاية الصحو: ولذلك يرى كل كمال ظهر من الحق وشؤونه خ (١٥٠٠ اسماءًا د وأعياناً، وفي الحلق ايضاً وفي أحوالهم واخلاقهم واضافاتهم في المراتب الجمة ، بنفس ظهوره فيما ظهر فيه حامدًا ومعرفاً للذات ، التي لها السوائية باحدية جمعها الى الكل ، ولكن من حيث تجليه الجمعي الاحدي ، الظاهر بالانسان الكامل جمعاً احدياً وتفصيلاً جمعياً ، ومن حيث تجلياته التفصيلية في الحضرات الاسمائية ، بمقتضى النسب العلمية والشؤون ذ الذاتية ، المختصة بالانسان الكبير المسمى بالعالم . فافهم !

(٩٩) ولما كان « العقل الراسخ » ، المنتهي في التجرد والتجوهر والترقي الى رتبته الأولية ، التي هي مواقع الارتباطات الوجودية بين الفاعلات الاسمائية [f. 160] والقابلات الامكانية أولاً ، وصفه المحقق بقوله :

٢١٤) « المنقامة » بدل « المقامة » . وهذه صيغة جديدة لم ترد ، على ما نعلم ، في معاجم اللغة ولا فيم نعرفه من مأثورات العرب . وهي في وزنها الجديد هذا ، لا تدل على مجرد التعديـــة (كصيغة المقامة) بل على الانفعال والمطاوعة .

٢١٥ « الشؤون ، ويقال : الشؤون الذاتية - ويعنون بها اعتبارات الواحدية المندرجة فيها في المرتبة الأولى ، وهي التي تظهر في المرتبة الثانية وما تحمّها من المراتب يصور الحقايق المتنوعة » (لطايف الاعلام ٩٩٨).

ح الاصل : لا حراءه . – خ الاصل : وشوونه . – د الاصل : اسماء . ذ الاصل : والشوون .

#### « معقل الأعراس »

= فان الاعراس جمع عرس بكسر العين وسكون الراء وهي امرأة الرجل . وقد تعين ، في غيب العقل وحيطة أوليته ، لكل فاعل وجوبي قابل المكاني ، مرتبط به بنسبة جامعة وجودية .

(١٠٠) وبنسبة سوائيته (= العقل) القلبية ، في الطور الانساني ، بين الغيب والشهادة ، وصفه بقوله :

### « محل ر وجود الأنفاس »

فإن وجود الأنفاس، بحكم المدّ منها وبحكم الجزر اليها .
 (- العقل) وإمعانه وتأمله بالنظر الناقد في المعقولات ، وصفه بقوله :

#### « منشأذ القياس وحضرة «س الالتباس » س »

(١٠١) وبنسبة توسطه (= العقل) وتردده بين عالمي الأنوار والظلم، والروحانيات والطبيعيات، وصفه بقوله:

### « ومورد ش الالهام والوسواس ومعراج ص الملك والخيّناس » ص

= وأما اعتبار معراجها فيه ، فلكون كل منهما منصبغاً في الانسان ، الذي هو مجلي العقل بحكم جمعيته المستوعبة ، مع انحصاره في مقام معلوم، فإن كل محل يعطي كيفية (ما) للحال فيه .

(١٠٢) وبنسبة كونه (= العقل)، في رتبته الأوّلية، أصلاً شاملاً مُسْتجنًّا فيه ما ظهر في الكون بتفصيله:

#### « منزل تنزل ط الروحانيات ظ العلى »

= أيْ منزل يستقر فيه العائد اليه ، من الروحانيات ، بعد تنزلها :

ر مجل H . - ز منشا K W منشاه P . - « س - س » - . - ش مورد H . . ص ومعراح W . فن والحناس K . - ط نزل K . - ط الروحاسات W .

## « في صورع القوالب الحسية السفلي »

= من الاجساد المثالية والاجرام العنصرية والطبيعية ٢١٦، ، البسيطة والمركبة . وعودها اليه ، انما يكون :

# « عند ارتقائها ع عن ف الحضيض ق الأوهد ك الادنى »

= يعني عالم الصور الحسيّة الطبيعية والعنصرية ، التي ليس للروحانيات العلى في تنزلها رتبة أنزل منها . ولا عود لها ، الى مستقرها ترقياً ، الا بما يُنتج لها الانسلاخ والخلع والتجريد ، القاضي بسراحها في حظائر القدس .

## « ووقوفها لـ دون المقام الأعلى »

= المكنى عنه في الكتاب: ﴿ اللَّهُ الْأَعْلَى اللَّهُ ، الذي تنتهي الله الأرواح في ارتقائها تقدساً وتروحناً. و « وقوفها » فيه ، يعطي بقاء أعيانها وثبات انيتها . فاذا تجاوزت عنه ترقياً ، جاست خلال ديار السير في الله ، الرافع عنها رسوم خلقيتها وموهوم انياتها : إذ لا ثبات للحادث اذا قارن «القديم» . - فحسمى العقل ، من حيث احاطته واشتماله أولاً على كل ما ظهر في الكون تفصيله ( هو ما عناه بقوله ) :

## « متمم حضرة الوجود » « متمم

= يريد من حيثية ظهوره في عموم القابليات وانبساطه فيها ، لا من حيثية ذاته . فإنه من هذه الحيثية [ع: 17] الذاتية ، لا يقبل الزيادة والنقص ، فلا يفتقر الى متمم . وظهوره انما يكون بقدر الاستعدادات القائمة بحقوق مظهريته . ومسمى العقل ، بحكم اشتماله على الكل ، هو الكل : فلذلك جعله متمماً وحده .

الجسد المثاني هو منبئق من عالم المثال u وارض الحقيقة u واجرم العنصري هو المركب من العناصر الاربعة ، اما الجرم الطبيعي فيقال فقط على الجرم السباوي الذي يعلو عن الفساد . يراجع شرح هذا كله في كتاب الاستاذ المستشرق كربان : u gasad A, B; u gism A, B. وخاصة في قسم الفهاوس : u

۲۱۷) سورة ۵۴/۷

ع صورة H K . - غ ارتقاءها P ، اربقائها K . . ارتفاعها W . - ف من P . - ق الحصيض W . - ف الارحد H . - ف ومومها W .

(A ۱۰۳) وهو بنسبة كونه (= العقل) أوّلًا ومبدءًا م لكل كاثن ، صار مجمع بركات الوجود ، المتعينة للظهور :

# « ومعدن ن الكرم والجود ».

اذ الامتنان القاضي بوجود العالم ، إنما تعلّق أوّلاً بايجاده ؛ فجعله مستودع فيض الوجود ومنبع ما هممكي من سماء الجود ؛ فهو نور"، إذا اقتُبستْ منه الانوارُ الى الأبد لا ينقص بذلك منه شيء ه .

(B ۱۰۳) و بنسبة اشتمال الكل في ذاته (= العقل) على الكل، على وجه يكون كل المعاني فيه معنى واحداً و ، وكل الحروف فيه حرفاً بى واحداً بى ، وكل ما ظهر من اللطائف والكثائف فيه نقطة واحدة ، والكل المجموع فيه مفهوماً آ منه بتلويح ورمز واحد ، صار :

### « خزانة الرموز والألغاز »

= بل لسانه ، في مرتبته الذاتية ، الاشارة والتلويح والرموز والألغاز . إذ لا تفصيل في بيانه واشاراته . رمزُه جوامعُ الاحمالات ؛ ولكن لا تنكشف كميتها ولا تنضبط لذي الفهم ، إلا حسب قوة نفوذه فها .

(C ۱۰۳) وبنسبة عموم احاطته (= العقل) مطرحَ شعاع ظاهر الوجود :

#### « وساحل بحر الامكان والجواز »

= فإن المقدرات في الظلمة الامكانية ، ما بقيت فيها ، مُخالطة "للعدم ، فلا تخرج منها برَشِّ نور الوجود أوَّلاً عليها إلاَّ في مسمى العقل الكل. — ولكون الممكن ، في نفسه ، جائز الوجود (و) جائز العدم ، عطف الجواز على الامكان .

(١٠٤) ولما كانت قابلية الموجود الأول ، المسمى بالعقل ، منطوية على القابليات الجمة جمعاً وقد ظهر بعضها في الوجود العين ، وتعلّق علم الحامد ؛ به جمعاً وفرادى، من حيث كليّاتُها ، واتضح حكمه كيفاً وكمناً ، وبقي بعضها في صرافة الاجمال الامكاني ، ولم يدخل بعند في الوجود العيني ، وصار حكمه بالنسبة الى علمه ؛ حكم المُستَاثَرَات في غيب علمه تعالى ،

م الاصل: ومبدأه. – ن + نسب H . – ه الاصل: شي. و – الاصل: واحد. « ي – ي » الاصل: حرف واحد. – آ الاصل: مفهوم. – به وضع الناسخ الاصلي رقم «٢» تحت كلمتي « الحامد » و « علمه » ليشعر بان الضمير في « علمه » يعود على « الحامد » .

لم يتعلم تفصيله جمعاً وفرادى وأبنهم حكمه عليه - جعل الحمد ، الذي قابل به تحكيم « العقل الراسخ » ، على قسمين : الموضح والمبهم ، فقال :

« أحمده بالحمد الموضح والمبهم: كما يعلم »

= الحق ، تعالى ! جمعه في تفصيله وتفصيله في جمعه ... « وكما أعثلم " » علماً تفصيلياً في بعض الحمد ، بنسبة الموجودات من العقل ، المعلومـة للحامد ، وإجمالياً مبهماً في البعض ، بنسبة الكامنات في صرافة امكانيته ... أو كما « أعلم » [176] من حيثية ما علمه الحق ، تعالى ! باعتبار علمه في « مقام القرب الفرضي » (٢١٨ يي ؛ أو باعتبار علمي في « مقـام القرب النقر ب الفرقي » (٢١٨ يون العلم له والحكم لي !

(١٠٥) «وصلى أن الله على الرداء ج المعلم »(٢٠٠

= الصلاة عمنا، من حضرة الجمع والوجود. وهي رحمة الكافة، القاضية ببقاء العبد، العادم مدلول «الياء»، المستهلك في الله بالكلية، الفاقد وجود عينه، مع ظهور الفعل والانفعال وعموم الاثر الظاهر منه. فهو مع كونه ينبوع فيض الوجود ومظهر عموم القيومية، مرتد با « لرداء »، المشتق من الرّدى – المقصور – وهو الهلاك. وإليه اشارة العارف ٢٢١٠:

٢١٨) « مقام القرب الفرضي » هو الحاصل عن القيام بالفرائض .

٢١٩) « مقام القرب النفلي » هو الحاصل عن التطوع بالنوافل.

٢٢١) هو ابن عربي ، والبيت المذكور ثابت في الفتوحات ٢ /١٠٤

ة المبهم . - أ وصل W . - ج الردا W . - ح الاصل: الصلوة .

أنا الرداء أنا السر الذي ظهرت بي ظلمة الكون إذ صبر نُها نوراً! وقد وصف المحقق « الرداء المعلم » بالزهو وهو الافتخار ، حيث قال :

## « الزاهي م بالمرتدى الأقدم! »

= والمرتدي به هي حضرة الجمع والوجود ٢٢٢ التي صار الرداء ، المُكنتي به عن « الانسان الظاهر » في استهلاكه بحقائق عموم الالهية والامكانية ، لها كالثوب السابغ على اللابس ؛ إذ الظاهر مستور خلف حجاب منظهره. واما افتخاره بالمرتدي به زهوا ، فلاختصاصه بصورة احدية جمع الكالات الوجودية ، من المرتدي به تفصيلاً جمعياً ، وجمعاً تفصيلياً بحسبه . ولذلك تميز في ذلك الاختصاص د بالفردية في الاكملية ، وقام له ذلك د بالأولية والحتمية ، كما قال : «كنت نبياً (وآدم بين الروح والجسد) ٢٢٢ ، وسرولا نبي بعدي « بعدي المرتد .

و « ذ «الرداء» انما يتخذ للتجمل او للوقاية او للستر. فالوقاية والسير ، معنبران في المرتدي به لئلا ترجع المذام من الكون إليه . فإن الرداء منطر ز بطراز العصمة ، معنلم بالعلم الخنسي السيادي ، حيث انتهى البه كمال الصورة ؛ ولذلك ظهر بالمحامد الجمة ، التي جامعها القرآن ؛ وسيعطى ما تُختم به المحامد : فيختص – إذ ذاك – (؛) لواء الحمد ، الذي تنظر إليه جمع الاسماء الإلهية ذ » .

« وعلى آله » = القائمين بحكم الاصل شرفاً وكمالاً ، يصلي عليهم بألسنة المهتدين بالاقتداء بهم ، - « الطاهرين » = من كل ما ينافي الشرف والكمال ، - « وسلم » = فيا يقدح في التوفيق ، المنتهي الى الحفظ والعصمة .

٣٢٢) «حضرة الجمع والوجود» هو التعين الأولى.. سمي بذلك لانه هو اعتبار الذات من حيث وحدتها واحاطتها و حمها للاسماء والحقايق، لكونها ... هي الحقيقة البرزخية الجامعة بين الاحدية والواحدية وبين المبدأ والمنهى والبطون والظهور . فكانت هي حضرة الجمع لا محالة، لان البطون والظهور لا يخرج شيء عنها (الاصل: عنها) » . (لطايف الأعلام ٢٦٠) .

٣٢٢) حديث «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد» انظر تخريجه ورواياته المتعددة في كتاب الشريعة للآجري ٢٦-٢١ وفي رسالة «حقيقة مذاهب الاتحاديين او وحدة الوجود» لابن تيمية ٢٣-٦٠.

٢٢٤) الاحاديث الحاصة بختم النبوة بمحمد ، عليه الصلاة والسلام ، تراجع في كتاب الشريعة للاجري ٥٦-٧٠ .

خ الرضى IT. – د وضع الناسخ الاصلي رقم ٢ » تحت كلميّ « الاختصاص » و « ذلك » ليشعر ان اسم الاشارة « ذلك » يرجع على « الاختصاص » . – ذ – ذ هذه الجملة بطولها مكتوبة على الهامش بخط الناسخ الاصلي .

(١٠٦) «هذا المنزّل» د = القاضي بتوارد التجلّيات ، على أهل الاختصاص ، المطوي بعضها في الكتاب، - «من منازل الطلسم في الاختصاص ، المطوي بعضها في الكتاب، - «من منازل الطلسم الأثالث » = وهو طلسم المرتبة الألهية التي هي ، بالنسبة الى المرتبة الأحدية وإلى اللاتعين المتميز المعقول باعتبار التعين الأحدي الأول ، ثالث . - «والى اللاتعين المعشر » = طلسما ، «وهو » = اي الطلسم الثالث ، - «واحد من ثلاثة ذعشر » = طلسما ، كل منها مختص بحكم كلي ، مشتمل على أنفس الأسرار الشهودية وأشرن الأطوار الوجودية .

وهي طلسم اللاتعين على الغيب المطلق ٢٢٦٠ فلا يرجع ، بارتفاعه من كنه الغيب ، معنى إلى أحد : فإن ارتفاعه منحال . — وطلسم نحموض الاحدية ٢٢٧١ الاشهالية على التجلي الأول ، القاضي باشهال الكل فيه على الكل ، وهو حقيقة «آلكان» العلي ! فلا يرتفع في الدهر كله إلا لاواحده ، وله [184 .] السيادة العنظمى ، وبه تعم القيومية . — وطلسم رتبة الألومية على ظاهر الوجود وظاهر العلم ؛ ولا يرتفع هذا من حيث الاسم « الله » ، لا حقيقة ولا ادعاءاً ، ويرتفع من حيث الاسم « الله » العلم الانكير » في « الآله » ولا يدخل في « الله » . فافهم ! وبن بعض منازل الألوهية ، التجليات الموضوعة في الكتاب . — وطلسم فلم التدوين (٢٢٨ ، على ديوان الاحاطة الامكانية . — وطلسم لوح القدر (٢٢٠ ،

٣٢٦) « الغيبُ المُعلَلَقُ هُو غَيبُ المُويةُ ( اي هُو ) عبارة عن اطلاق الحق باعتبار اللاتعبن » (لطايف الاعلام ١٢٠ أ ) .

الى الذات نبة اصلاً. ولهذا الاعتبار الذات من حيث لا نسبة بيها ربين شيء اصلاً ، ولا النيء الما الذات نبة اصلاً. ولهذا الاعتبار ، المسمى بالاحدية ، تقتضي الذات الذي عن العالمن ، لاتها من هذه الحيثية لا نسبة بيها وبين شيء اصلاً . ومن هذا الوجه ، المسمى بالاحدية ، يقضي ان لا تدرك الذات ولا يحاط بها بوجه من الوجوه ، لسقوط الاعتبارات عها بالكلية ... » (لطايف الاعلام ١٢ ب ) .

ر ٢٢٨) «قلم التدوين» هو رمز لعلم التفصيل ويسمى ايضاً بالقلم الاعلى والعقل الأول والروح الأعظم . اما وجه تسبيته بالقلم الاعلى فلكونه «واسطة بين الحق في ايصال المعارف والعلوم الى جميع الحلق المشار الى ذلك بقوله : «اكتب علمي في خلقي» وبقوله : «اكتب ما والعلوم الى جميع المحات الاعلام ١٤١ وقارن هذا بالورقة رقم ١٨٦ من الكتاب المذكور). هو كائن »». (لطايف الاعلام ١٤١ وقارن هذا بالورقة رقم ١٨٦ من الكتاب المذكور).

١٠٢٦) " توج المعدر " يرط به الحالم ١٤٦٠) . الكتاب المبين والنفس الكلية " (لطايف الأعلام ١٤٦١) .

ه ٢٢) انظر معانى « العللم » المختلفة في التعليق المتقدم رقم ١ وقارن المعى الحاص لمذه الكلمة عند شارح التجليات عمانها السابقة في التعليق المذكور وانظر ايضاً الفتوحات ٢٣٢/٣- ٢٣١ ؛ (وهنا يذكر ابن عربي معى خاصاً الطلم يختلف عن معناه في التجليات) .

ر التنزل K ، لنزل H . – ز بلثة KP .

على ديوان الاحصاء . - وطلسم سنخ الطبيعة ١٢٩٠ ، على المواد القابلة للتجسيد . - وطلسم البياض في السواد ، على السر القائم لتحرير فتنق الرّتق وفتح الصور برش النور على ما قدر في البياض ، الحاصل في السواد القابل ٢٣٠٠ . - وطلسم الجسم الكل ، على المحقيقة العامة ، المطلقة ، الظاهرة في تطوره بعموم صوره . - وطلسم محل الاستحالات الكونية النعيمية . - وطلسم الأطلس ، على خزانة وحدة الكلمة ، المنتزعة من أطوار التراكيب . - وطلسم المنازل ، على محصيات حروف النقسين : الرحماني والانساني ، المجتمعة في خزانة القمر .

وقد انتهى سير الوجود ، بحكم يحرم كشفه ، بانتهاء الطلاسم الى طلسم المنازل . وما يرتفع من هذه الطلاسم ، إنما يرتفع حجابيتها بالنسبة الى بعض المشاهد السنية ، لا في نفسها ؛ ولذلك لا تتبدل بالانقلاب الكلي ولا ترتفع ابدًا . بخلاف الطلاسم العنصرية ، فإنها إمّا متبدّلة عند طلوع فجر الآجل ؛ وإمّا «مطويّات باليمين كسطيّ سجل الكتب» (١٣١١؛ وإمّا منقلبة ناراً جامدة أو سيّالة ، وإمّا زمهرير جامد او سيّال . ولذلك لم تُعدَّ العنصريات من الطلاسم ، في عُرْف التحقيق .

A γ γ ۹) الطبيعة (باليونانية: φύσις وباللاتينية: natura) يعرفها اخوان الصفاء في رسائلهم: «الطبيعة انما هي قوة النفس الكلية الفلكية ؛ وهي سارية في حميع الأجمام، التي دون فلك القمر: من لدن كرة الأثير الى منتهى مركز الأرض » (رسائل اخوان الصفاء ٣ /٨٨). أما ابن رشد (ما بعد الطبيعة، ص ١٧) فيرى: «الطبيعة ثقال على حميع اصناف التميرات الاربعة التي هي: الكون والفاد، النقلة، النبو، الاستحالة». وعند صدر الدين الشيراذي: «الطبيعة أخر الابداع واول التكوين» (تاريخ الاصطلاحات الفلسفية، ص ٢٧).

٣٣١) اقتباس مطلق من سورتي ٢٠٤/٢١ ؛ ٣٩/٧٧ .

(١٠٧) «قال تلميذ جعفر الصادق ٢٣٠ صلوات الله عليه ! - : سألت» - سيدي ومولاي جعفرًا، شلاذا سمي الطلسم طلسماً ؟ - فقال، صلوات الله عليه ا : لقلوبه . يعني أنه مُسلَط على ما و كل به ٢٣٣٠ . - وقد وضعناه م بكماله» = يعني ثلاثة ط عشر طلسماً ، - «في كتاب الهياكل ٢٣٤٠ ، فلنظر » هناك ، ان شاء الله ! » .

ولم تكتحل عيني بمطالعتها، ولا عرفت كيفية وضع الطلاسم المذكررة فيها. فن فاز من أرباب القهم بمطالعتها ، ويجد طريق وضعها غير ما ذكرته، فليتمسن على طالبي فهم هذا الكتاب بإلحاق ذلك في هذا المحل ، لينتفع بما فيه المتشوف من الأسرار الالهية والحكم الربانية، [180] «فان الله لا يضيع أجر المحسنين »[177] ا

(١٠٨) « وهو » = اي كتاب « الهياكل » ، وما فيها من رغابب الحكم وعجابب الأسرار ، إمّا « من » سوانح « حضرة الوحدانية المطلقة التي

١٣٣) الامام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن البي طالب ، رضي الله منهم أحمين إلى هو الامام السادس في سلسلة الأعمة الاطهار . ولد سنة ٨٠ الهجرة وتوفي عام ١٤٨ . ورث عن ابيه محمد الباقر رتبة الامامة ، ولم يقم في حياته بأي دور سياسي ، بل انقطع للبادة والدراسة والتأمل . وهو مشهور بعلمه العميق الشامل . وتنسب اليه كتب كثيرة . وحول ذات الكريمة التفت حهرة فذة من كبار رجال الفكر والعلم ، وكانت لهم عثابة النجم الهادي والدليل المبين . انظر تاريخ الطبري ٣ /٥٠٩ -٢٥١ ؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان ، ترحمة المبين . ١٢٤ ، والملل والنحل الشهرستاني ١٢٤،١٦ ( ٤d. Cureton ) ؛ ودائرة المسارف رقم ، ١٠٠ ولياب ٢٠١ ؛ واللباب ٢٠٤ ؛ وربيات المياب ٢٠٠ وما بعدها . حداد الشهرسة (نص فرنسي) ، ولائرة المعارف التلميذ المشار اليه هنا لعله جابر بن حيان ، انظر «كتاب الميم والواو والنون » لابن عربي ص ٤٠٥ ودائرة المعارف الاسلامية (نص فرنسي) ١/

٣٣٣) نفس النص والتعريف نجده في الفتوحات ٢٣٢/٣. - هذا . ولعل النص الذي يسنده الى تلميذ الامام مذكور في كتاب «الطلم الكبير » لجابر بن حيان، الذي جعله في ، ه مقالة، انظر «مختصر غاية الحكيم» المجريطي مخطوط حفيد افندي (سليانية ، اسطنول) رقم ٢٣١/٤٦١ .

Histoire et classification des œuvres انظر ما يخص هذا الكتاب في بحثنا ٢٣٤ أنظر ما يخص هذا الكتاب في الكتا

هذا ، والبحث المشار اليه لم يطبع بعد . -- وجاء في الفتوحات المكية : « وكنا قد ذكرنا في كتاب هياكل الانوار هذا الممزل (اي سنزل القهر) وما يختص به وما يعطيه هيكله فلينظر هناك، وهو الهيكل الثاني عشر ومائة . . . » (فتوحات ٢ /٧٧) .

AYT2) سورة ٩/١٢١١٦/١١١٦/١٩١١/٩٠

سرالت K W . - شجعفر P . - صقال H . ضوصفاه H . - ط الاصل : بلثة.

لا تعلق للكون بها » = اذ « الكون » ، وما فيه ، من الحضرة الثانية . وهذه الحضرة المطلقة ، أوليتُها كاطلاقها الذاتي : فليست من النسب العقلية لتقتضي - من باب النصائف - الثاني . ولذلك قال المحقق: «الأنها « الأول » طالذي لا يقبل الثاني » = فحكم هذه الأولية ، كحكم الاطلاق الذاتي والوحدة الذاتية ، اللتين لا يقابلها التقييد والكثرة . ألا ترى الواحد ؟ باعتبار كونه ليس من العدد (هو) واحد " لا تقابل وحدت كثرة الأعداد ؛ ومن حيث كونه مصدر الاعداد (هو) واحد تقابل وحدت كثرتها (١٢٥٠)

« و » إمّا من « حضرة التوحيد ٢٣٦١ التي تقبل ء الكون لتعلقه بها » = على مقتضى ارتباط الاسماء بالاعيان والاعيان بالأسماء ؛ أو كقبول الواحد الاثنين والثلاثة والأربعة ، ليتصف فيها بالنصفية والثلثية والربعية ؛ وتعلّق الاعداد بالواحد ، باعتبار صدورها منه بحكم نسبة .

« مذكور » ء = خبر مبتدأ محذوف : اي بيان كون الحضرة التوحيدية القابلة للكون مذكور « في كتاب الحروف من الفتوحات الملكية ، الذي هذا كتاب منها »(۲۳۷ = حيث قال : « للحضرة الالهية ، ثلاث فرحقائق : الذات

و٣٣) يقارن هذا بتعريف القاشاني لمجلي الذات الاحدية ومرتبة الذات الاحدية في شرح الصطلاحات الصوفية (مخطوط باريز الوطنية رقم ١٢٤١١/١٣١٧). اما معاني الوحدانية عند الصوفيين المتقدمين على ابن عربي فيراجع تقمير حقائق القرآن السلمي (١٠٨،٩٠،١٠) وتفسير روزبهان بقلي (١٩) وشطحيات الصوفية له ايضاً (١٨٧)) واخبار الحلاج (٣٥)؛ (كل هذه المصادر منقولة عن .T. من ٣٦).

المرجاني في تعريفاته (١٨) ؛ والهروي في منازله (باب التوحيد آخر ابواب منازل السائرين)؛ والجرجاني في تعريفاته (١٠،١٥) ؛ والهروي في منازله (باب التوحيد آخر ابواب منازل السائرين)؛ (٢٠٧،١٦٢،١٦٧،١٦٦) والسلمي في حقايق التفسير (٢٠١، ٢٠١) والبقلي في وسالتسمه (٢٠١) والبقلي في وسالتسمه (٢٠١) والبقلي في طحيات الصوفية ( ٢٠١، ١٦٥) وطواسين الحلاج ( ١٤،٧،٧/٩٠٢) وانظر ايضاً عطميات الصوفية ( ١١٥، ١٦٥) وطواسين الحلاج ( ١٤،٧،٧/٩٠٢) وانظر ايضاً علم المعمودية ( ١٤، ١١٥) وطواسين الحلاج ( ١٤،٧،٧/٩٠٢) وانظر ايضاً علم المعمودية وفعد فلاده فل

٧٣٧) يلاحظ ان كتاب الفتوحات لا يحتوي في حالته الحاضرة على كتاب التجليات. نعم ، هناك نصوص في التجليات لها ما يقابلها في الفتوحات ؛ وسنشير الحذلك في حينه . نعم ، ورد في كتاب « المسائل » للشيخ الاكبر (مخطوط اسعد افندي ، سلمانية ، اسطنبول، رقم ٧١ / ١٧ ب – ١٥١١) عدة فصول ونصوص تقابل تماماً فصول التجليات ونصوصه ، وهي : « رأيت ذا النون المصزي في هذا التجلي ... » ورقة ١٩٠٧ الى آخر الفصل وهو في التجليات بعنوان : تجلي سريان التوحيد ، رقم ٥٩ في طبعة حيدرباد ) ؛ – « اعلم ان كل

ظ للأول . -- ء نصل W ، نفبل K . -- غ مذكورة H K . ف الاصل : نلت .

والصفة والحقيقة الرابطة بين الذات والوصف وهي القبول. لان الصفة لها تعلق بالموصوف بها ، وبمتعلقها الحقيقي لها : كالعلم يربط نفسه بالعالم به وبالمعلوم له ؛ والارادة تربط نفسها بالمريد بها وبالمراد لها ؛ والقدرة تربط نفسها بالمويد بها وبالمواد لها ؛ وكذلك جميع الأوصاف والأسماء » . — نفسها بالقادر بها وبالمقدور لها ؛ وكذلك جميع الأوصاف والأسماء » . — هذا نص كلامه ٢٢٨ . « فلينظر هناك، ان شاء قرالله ! » = فعلى هذه القاعدة الحقيقة المؤسسة ، قال :

(۱۰۹) «فلنقل، بعد التسمية:» = كأنه، تُدَّس سره! جعل الكلام الآني، بعد هذه التسمية، مقصودًا وجعل ما سبق آنفاً كالمقدمة لذكره، «ان حضرة الألوهية (۲۲۹ تقتضي كالننزيه ل المطلق ۲۲۰۰ ؛ ومعنى الننزيه ل

شيء فيه كل شيء ... » و رقة ٩٩ ب (تجليات : تجلي جمية التوحيد ، رقم ٩٢) ؛ — «انتشرت الرحمة من عين الجود ... » ، و رقة ٩٣ اب ١٣٤ ب (تجليات : تجلي الرحموت ؛ تجلي الرحمة على القلوب ؛ تجلي الجود ، رقم ١٦،١٥١) ؛ — « ان نقه ملائكة مهيمين في نور جلال على القلوب ؛ تجلي الجود ، رقم ١٣٤) ؛ — « اوصيكم بالعلم والتحفظ من لذات الأحوال ... » ١٢٥ ب ١٣٦ ( تجليات : رقم ١٩٨٤) ؛ — « يا طالب معرفة توحيد خالقه ... ١٣٦٠ ( تجليات ، رقم ٥٥) ؛ — « الموحد من جميع الوجوه لا يصح ان يكون خليفة ... » ١٣٦١ ( تجليات ، رقم ٥٥) ؛ — « رأيت الحلاج في هذا التجلي ... » خاله ( تجليات ، رقم ٥٧) ؛ — « رأيت الحلاج في هذا التجلي ... » رقم ١١٣٧ ( تجليات ، رقم ٥٧) ؛ — « رأيت الحلاج في هذا التجلي ... »

٢٣٨) فتوحات ٢ / ٣٥ سطر ١٦ – ١١ والنص الذي اورده شارح التجليات مختلف قليلاً عن نص الفتوحات في طبعته الحاضرة . وها هو : « وحصل المحضرة الالحية عن هذه الحروف ثلاثة لحقائق هي عليها ايضاً : وهي الذات والصفة والرابطة بين الذات والصفة وهي القبول : اي بها كان القبول . لان الصفة لها تعلق بالموصوف بها و بمتعلقها الحقيق لها ، كالعلم ربط نفسه بالعالم به وبالمعلوم ؛ والاوادة تربط نفسها بالمريد بها وبالمواد لها ، والقدوة تربط نفسها بالمريد بها وبالمواد لها ، والقدوة تربط نفسها بالقادر بها وبالمعلوم ؛ وكذلك جميم الاوصاف والاسماء . »

٢٣٩) حضرة الالوهية هي التعين الثاني الذي هو ثاني رتب الذات في سلم الوجود وتسمى . هذه الحضرة بحضرة المعاني و بعلم المعاني (انظر لطايف الأعلام ٢٤٣، ٢٦ب) .

71) «التنزيه هو تعالى الحق عما لا يليق بجلال قدسه الاقدس. والتنزيه على ثلاثة اقسام تنزيه الشرع: هو المفهوم في العموم من تعاليه تعالى عن المشارك في الالوهية. تنزيل العقل: هو المفهوم في الحصوص من تعاليه تعالى عن ان يوصف بالإمكان. تنزيه الكشف: هو المشاهد لحضرة اطلاق الذات المثبت الجسمية (الاصل: الجمعية) للحق. فان من شاهد اطلاق الذات صار التنزيه في نظره أنما هو اثبات حميته تعالى لكل شيء، وإنه لا يصح التنزيه حقيقة لمن لم يشاهده، التنزيه في نظره أنما هو اثبات حميته تعالى لكل شيء، وإنه لا يصح التنزيه عند الصوفية المتقدمين على ابن تعالى ! كذلك .. » (لطايف الأعلام ١٥) . اما معاني التنزيه عند الصوفية المتقدمين على ابن عربي فيراجع طواسين الحلاج ١٠/١، اخبار الحلاج ١٠/١، ما ما يه من حقائق التفسير ٧، عرب فيراجع طواسين الحلاج ٢٠/١، اخبار الحلاج ١٠/١، ما ما يه كله التنفي التفسير ٧،

المطلق ، التي تقتضيه ذاتها ، مما لا يعرفه الكون المبدع المخلوق . فان كل تنزيه ، يكون من عين الكون ، لها : هو م عائد على الكون » .

= إذ الناشىء من عين الحادث ، لا يتصف به القديم ولا يليق به ، سواء كان ذلك توحيدًا او تنزيهاً . غير انه اذا عاد الى محل نشأ منه ، كان معداً له لقبول الكال [19a] اللائقبه ، المقرّب إيّاه من الحق . — «ولهذا» نا عادود التنزيه إلى محل صدوره «قال ، من قال : سبحاني (٢٤١ ! لاعادة التنزيه» المطلق » الناشى منه «عليه واستغنائها» ه اي الحضرة الالهية ، « بالتنزيه المطلق » الذاتي ، عن كل ما نشأ من الكون تنزيهاً وتوحيدًا

(١١٠) « وللإلوهية و في هذه المنازل » = المعزوة إلى احاطة حضرة التوحيد، التي تقبل الكون « تجليات كثيرة ، لو سردناها ؛ طال الأمر علينا » = ولا تنهي الى غاية اذ بعضها يختص بأحايين الأبد ، فلا يظهر ولا يعرف إلا بعد وقوعه في الآجل ؛ ومنه ما تختم به المحامد ، ويعطي استحقاق « لواء الحمد » ؛ ومنه ما ينتج أسرار الساعة ، الغير المعلومة الآن ؛ ومنه ما يعطي « ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » (٢٤٢ ، ونحوها .

۲۱۱) قولة مشهورة لابي يزيد البسطامي، المتونى عام ۲۹۱ الهجرة. راجع بخصوص هذه القولة شطحات الصوفية لعبد الرحن بدوي ۲۲،۲۱ و « نصوص لم تنشر » لماسنيون ص ۳۰ و . Spr. 790 ، ۲۷۹،۲۷۲،۱۱۲ و . مخطوط برلين ۵۵-۵۵ (Spr. 790 ، والقول المنبى » للسخاوي، مخطوط برلين ۵۵-۵۵ (Spr. 790 ، والقول المنبى » للسخاوي، مخطوط برلين ۵۵-۵۵ (Spr. 790 ، والقول المنبى » للسخاوي، مخطوط برلين ۵۵-۵۵ (Spr. 790 ، والقول المنبى » للسخاوي، مخطوط برلين ۵۵-۵۵ ، والقول المنبى » للسخاوي» والمنبى « منبى برلين ۵۵-۵۵ ، والقول المنبى » المنبى » المنبى « منبى برلين ۵۵-۵۵ ، والقول المنبى » المنبى « منبى برلين ۵۵-۵۵ ، والقول المنبى » المنبى « منبى برلين ۵۵-۵۵ ، والقول المنبى » المنبى « منبى برلين ۵۵-۵۵ ، والقول المنبى » المنبى « منبى برلين ۵۵-۵۵ ، والقول المنبى » المنبى « منبى برلين ۵۵-۵۵ ، و المنبى » المنبى « منبى برلين ۵۵-۵۵ ، والقول المنبى » المنبى « منبى برلين ۵۵-۵۵ ، والقول المنبى » المنبى « منبى برلين ۵۵-۵۵ ، والقول المنبى » المنبى « منبى برلين ۵۵-۵۵ ، والقول المنبى » المنبى « منبى برلين ۵۵-۵۵ ، والقول المنبى » المنبى « منبى برلين ۵۵-۵۵ ، والقول المنبى » المنبى « منبى برلين ۵۵-۵۵ ، والقول المنبى » المنبى « منبى برلين ۵۵-۵۵ ، والقول المنبى » المنبى « منبى برلين منبى » المنبى « منبى برلين » المنبى « منبى برلين

٧٤٢) هذا القول هو جزء من حديث قدسي شريف «اعددت لعبادي الصالحين مسالا عين ... » وهو في البخاري مروي عن ابي هريرة (حاشية فتح الباري ٣٩١/٣) وفي مسلم (حاشية القسطلاني ١٠ / ٣٩١) ومسئد احمد ٢ / ٤٣٨ ، ٢٦٣/١ ؛ وابن ماجة ٢ / ٢٠٥٠ ورسالة الأحاديث القدسية لعلي القاري ه وهو في الاحياء ٤ / ٩٩ ؛ وفي شرحه ٩ / ٤٧٥ ، ٧٧٥ وفي الميزان ١٠٥ والفتوحات ٢ / ٨٨ . راجع ايضاً ونسنك حرف الالف ص ٧٤ . - وهذه الكلمات النبوية الشريفة تذكرنا ما قاله الحواري بولس في رسالته الأولى الى اهل كورنتس (فصل ١٨/ ) «ما لم تره عين ولا سمعت به اذن ولا خطر على قلب انسان ما اعده الله الذين يجبونه » ونص مولس مذكور في اشعبا (من اسفار العهد العتيق) فصل ٤٢ / ٣ ؛ وفي ارمبا (من اسفار العهد العتيق ايضاً ) ٣ / ٢١

م فهو W - P - V ن لهذا W ، فلهذا W . -- ه واستغامها W واستعامها K P . . . ه واستغامها W واستعامها K P . . . و فللالوهية K H . - . K H .

«فلنقتصر منها على ذكر بضع وماية تجل ، ١١ أو أكثر من ذلك بقليل، بطريق الايماء والايجاز لا بطريق التصريح والاسهاب، فان الكون لا بحمله من حيث الفهوانية ٢٤٣٠ وكلمة الحضرة »

= وهي (= «كلمة الحضرة»)، خطاب الحق بـ «كن !» (٢١٤ و «الفهوانية خطابه بطريق المكافحة في «عالم المثال». — والكون إنما يتصدع، في سماعه خشية ولو من وراء حجاب.

وقد جعل – قُدِّس سره! – قوله: « فان الكون لا يحمله » علَّة لعدم « التصريح والاسهاب » . والظاهر ، أن ليس في العبارة ما تَتَرَّتَبُ عليه هذه العلة ؛ فلو كان التصريح والاسهاب في خطاب الحق بطريق المكافحة ، ترتبت عليه العلة المذكورة .

كان الامام محمد بن جعفر الصادق ــ رضى الله عنه ! ــ ذات يوم في الصلاة ب ؛ فخر مَغْشياً عليه . فسئل عن ذلك ، فقال : ما زلت أكرر آية حتى سمعت من قائلها . فكان بي من ذلك ما كان ٢١٠٠ . ــ

ولكن اسهاب الكامل المتصرف وتصريحه ، قد ينتهي الى سماع خطاب الحق ال فيهو النية ، فيلزم من ذلك ما يلزم . فإن لسان الكامل إذ ذاك ، كشجرة موسى ٢٤٦٠ فلا يحمله السامع الكوني ، فيضطرب ويتخر مغشياً عليه .

٢٤٢) الفهوانية مصطلح خاص من وضع الشيخ الاكبر نف، ، لا نعلمه لأحد تبله من الصوفية . وقد عرفه : «خطاب الحق بطريق المكافحة في عالم المثال » (اصطلاحات الصوفية) ؛ و زاد على هذا التعريف في فتوحاته : « ... وهو قوله ، صلى الله عليه وسلم ، في الاحسان : « ان تعبد الله كأنك تراه » (٢ / ١٢٨) . وهذا التحديد للفهوانية قد اصبح متداولاً بين المتأخرين انظر مثلاً لطايف الاعلام ورقة ١٢٨ ا وتعريف المشارح نفه فيا يلي يو كد هذا .

٢٤٥) انظر عوارف المعارف السهروردي ، الباب الثاني : في تخصيص الصوفية بحسن الاسباع ؛ والاحياء ١ / كتاب آداب تلاوة القرآن : اعمال الباطن .

٢٤٦) كما يدل عليه القرآن الكريم (سورة ٢٨/ ٢٠-٣٠) ، لما آنس موسى نارأ بجانب الطور الايمن «قال لاهله: امكثوا ، لعل آتيكم مها بخير او اجد جذوة ،ن النار » .... « فلما الطور الايمن «قال لاهله : الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة : ان يا موسى اني انا الله رب

ا المجلبا PW . - ب الاصل : الصلوة .

#### « لكن يحمله من حيث التجللي والمشاهدة »

= ومشاهدة التجلي ، إنما تكون بالبصائر التي هي للقلب بمنزلة الباصرة للبدّن . والقلب البالغُ مبلغ المشاهدة ، إنما هو مُتابدٌ بنور مشهوده ، وبصيرتُه مكتحلة بذلك . فلذلك ، لا يحمل التجلّي في القلب إلا ما هو من مشهوده : اذ لا يحمل عطايا الملوك إلا مطاياهم !

« فكيف » لا يحمل الخطاب « من حيث النيابة والترجمه ؟ » = باللسان الكونى .

(۱۱۱) «ثم إن الرحمة الشاملة (۲٤٧ ، التي بها كان الاستواء على عرش » الربوية بالاسم « الرحمن »  $^{7}$  ، الموصوف بالمجد  $^{72}$  والعظمة  $^{72}$  [19b] والكرم  $^{71}$  ، — انسحبت جوداً على المكنات »  $^{4}$  .

= هذا الكلام مترتب على حضرة التوحيد ، التي تقبل الكون لتعلقه بها ، وتتمة له مع مزيد التفصيل القاضي ببيان المقصود . ... ولمّا كان « الرحمن » (٢٥١ اسما للحق ، من حيث تعميمه فيض الوجود على القابلات الكونية ، امتناناً عصفاً ، وصف با « لحجد والكرم والجود وبالعظمة » ، ولكن بملاحظة استوائه على العرش ، الذي هو اول الاجرام واعظمها (٢٥٢ .

العالمين ... » وهكذا كانت « شجرة موسى » مجلي خطاب الحق لكليمه المقرب . والصوفية يستعملون رمزاً « شجرة موسى » للانسان الكامل او السانه الذي ينبع منه خطاب الحق من غير حلول او تجسم او عينية . وتلك هي معجزة التجلي الالحي، معجزة الحب الالحي عبر كائن الحادث : لساناً كان او شجرة او حروفاً وكلمات متلوة ... مخصوص رمزية الشجرة انظر لطايف الاعلام (ورقسة ه ٩٠) وطواميس الحلاج (٣/٣) واصطلاحات الفتورحات (٢٠/٢) .

٢٤٧) الرحمة الشّاملة وتسمى الواسعة والسابغة وهي الرحمة التي عمت كل شيء المشار البها بقوله تعالى : و رحمي وسعت كل شيء (٧/٥٥١) . والرحمة عند الصوفية تستممل مرادفة للوجود .
 انظر لطايف الاعلام ١٨٢ . –

۲٤۸) سورة ۲۰/۵۰ کا ۲۷/۲۷.

۲٤٩) سورة ٥٨/٥١.

۲۵۰) سورة ۲۳/۸۸.

٢٥١) في عرف الصوفية المتأخرين ، «الرخن » «اسم لصورة الوجود الالهي ، التي هي عبارة عن الجمعية الحاصلة للاسماء الذاتية ، عند ظهورها بنفسها من بطون وحدة الذات » . (لطايف الاعلام ١٨٢) .

٢٩٢) «العرش هو الجسم المحيط بجميع الأجسام ، سمي به لارتفاعه او التشبيه بسرير الملك في تمكنه عليه عند الحكم للزول احكام قضائه وقدره منه ، لا صورة ولا جسم تمة » تعريفات الجرجاني ١٠٠، ، وانظر ايضاً «الانسان الكامل » الجيل ٢/٢-٧٠. –

ت الرحمان P W . - ث + كلها HKW .

«فأظهرت» = يعني الرحمة الشاملة «أعيانها: سعيدها وشقيها، رابحها وخاسرها» = على ما اقتضت استعداداتها الأصلية، التي كانت عليها، في عرصة غيب العلم، شيئية ثبوتها ٢٠٣ المساوقة للعلم، المساوق للوجود. - «وألقت كل فرقة» = بل كل فرد من أفرادها «على جاداتها» = المستقيمة في حق غيرها. - «وحسبت ج كل فرقة غاية طريقها» = فغاية طريق المهتدين، «الحق» المطلق الذي البه المنتهى، ولكن من حيثية حضرة «الهادي»، المتولية عليهم بربوبية خاصة؛ ومستقرهم، في غاياتهم المشهودة، دار النعيم، المبنية على الرحمة الحالصة. وغاية الضالين، «الحق» المطلق ايضاً؛ ولكن من حيثية حضرة «المضل »، والمناه عليهم بربوبية خاصة؛ ومستقرهم، في غاياتهم المجهولة عليهم، دار القائمة عليهم بربوبية خاصة؛ ومستقرهم، في غاياتهم المجهولة عليهم، دار النبوار، المبنية على الغضب الحالص. - ولهم فيها - من «باب سبت المستورة» المنتورة، في غاياتهم المجهولة عليهم، دار النبوار، المبنية على الغضب الحالص. - ولهم فيها - من «باب سبت

٣٥٦) شيئية الثبوت هي العين الثانية للثي، ، ويعني بذلك « حقيقة المعلوم الثابت في الرتبة الثانية المساة بحضرة العلم . وسميت هذه المعلومات اعياناً ثابتة (واشيا، ثابتة) لثبوبها في المرتبة الثانية لم تبرح منها ؛ ولم يظهر في الوجود العيني الا لوازمها واحكامها وعوارضها المتعلقة بمراتب الكون . فان حقيقة كل موجود أنما هي عبارة عن نسبة تعينه في علم ربه ازلاً ويسمى (هذا) باصطلاح المحققين من أهل أنه عيناً ثابتة ، وباصطلاح الحكا، ماهية ، وباصطلاح الاصوليين المعلوم الممدوم والثي، الثابت ونحو ذلك . وبالجملة : فالأعبان الثابتة والماهيات ( والمعلوم المعدوم ) أما هي عبارة عن تعينات الحق الكلية التفصيلية . « (لطايف الاعلام ١٢٦ ١٠) .

وقد جاء في كتاب « النفحات » لصدر الدين القونوي ما يلي :

<sup>«</sup>ان الشيئية تطلق شرعاً وتحقيقاً باعتبارين : أحدهما ، شيئية الوجود والآخر : شيئية «الثبوت . ونعي بشيئية الوجود كون [6 6 م] الشيء موجوداً بعينه عند نفسه وغيره . وهذا القسم معلوم عند الجمهور ، قريب المتناول . والشيئية بالاعتبار الآخر ، المساة «بشيئية الثبوت : عبارة عن صورة معلومية كل شيء في علم الحق ، ازلا وابداً ، على وتيرة «واحدة ثابتة غير متغيرة ولا متبدلة ، بل متميزة عن غيرها من المعلومات مخصوصيها ؛ «ولم يزل الحق عالماً بها وبتميزها عن غيرها ؛ لا يتجدد له — سبحانه ! — بها علم ، «ولا محدث فيها حكم : لنزاهته عن قيام الحوادث به ، وتقديس جنابه عن تجدد علمه بشيء «ولا محدث فيها حكم : لنزاهته عن قيام الحوادث به ، وتقديس جنابه عن تجدد علمه السابق « الازلي ، الظاهر حكم تخصيصه بالارادة ، الموصوفة بالتخصيص . والشيئية ، بهذا « الاعتبار ، هي الشيئية المخاطبة بالأمر التكويني ، المنبه عليها بقوله ، تعالى : « انما « قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له : كن ، فيكون ! » (سورة ١٠/١٦) . مخطوط يوسف آغا ، قونية (تركيا) ، رقم ٢٩ ه /١٥ - ٢ ب. . —

قارنَ هذا بتعليقات عفيني على الفصوص (فهرس المصطلحات : عين ثابثة ، اعيان ثابتة)

The Mystical Philosophy of Muhyid-Din Ibn al'Arabī, pp. 47-53. وفي كتابه L'imagination (ط. القاهرة ١٣٢١) وانظر ايضاً : Créatrice... pp. 88, 155.

ج ۲ رحب PHKW .

الرحمة على الغضب ١٠٤٠ ــ منال ومآل . وباح بعجيب هذا المنال بائح حيث قال ( A ۲۵٤ :

ان الوعيد لمنزلان هـُمـاً لـمـَن

ترك السلوك على الصراط الأقوم فاذا تحقق بالكمال وجوده ومشى على حكم السناء الأقدم عادا نعيماً عنده فنعيمه في النار وهي نعيم كل مكرم

ــ وباح بمثله الآخر فقال :

الجنة دار أهل علم والنار مقام من ترَقَّى

 وأنا ، في فهم الاسرار الإلهية ، على وقفة لا تشوبها رغبة ُ القبول إلا بذوق سالم من خلطاتُ الشبه ، وشواهد يتلوها من البراهين الكشفية المحررة بقسطاسُ الكتاب والسنة . ولكني ، في اجابة دواعي الاخوان ــ وهم رفقاء « مناهج الارتقاء ، - ملتزم لهم أن أرفع قناع الاجمال والغموض ، عن وجوه ما نطقت [f. 20a] به أَلْسنَةُ أُحوال الآجلة ، في عرف التحقيق ، من غرائب الأسرار وعجائبها ، بحكم التيسير . – فلما كأن أغْيَا الغايات ، غاية ينتهني طريقها الى الله قال ، قُدُس سره :

(١١٢) « فالله يجعلنا ممن جعل على الجادة التي هو ــ سبحانه! غايتها » = وحيث اطلع على تشابه الحق بالباطل ، بحسب العوارض الناشئة من سنتخ الطبيعة الغاسقة ، وخفاء الحكم المميز بينهما ، وعلم عجز البشر عن رفعها بالتدبير – قسال: «وينزهنا ح عن ظُلُمَ الموادُ ومكابدة خ أغراض د النفوس » المقيدة بالأجساد » ذ .

وحيث اتصل سره الوجودي باصله الشامل الرحماني ، المكتنف بأنوار « رفيع الدرجات ذّي العرش «٢٥٥١ ، اتصالاً يتجدد مع الآنات إلى لاغاية ، ويتنوع بتنوع الرقائق الوجودية ، المتضرعة من سُلِّم رحمة الكافة ــ قال ، نظرًا آلى الواصلين بالحكم المشروح :

<sup>؛</sup> ٢٥) اشارة الى الحديث القدسي: « سبقت رحمي غصبي » متفق عليه من حديث ابي هريرة. انظر تخريج احاديث الاحياء للعراقي 1/1، وقم ٣. ويقارن ما يذكره الشارح هنا بنظرية ابن عربي الخاصة بعموم الرحمة الالهيةَ وشمولها كل شيء في الفص السابع من كتاب أصوص الحكم. £ ٨٢٥) القائل هو ابن عربي ، انظر الفتوحات ١ /١٧٩ (منزل الوعيد) .

ه ۲۵) سورة ۱۰/۵۰ . –

ح م وتعزهنا H . - خ م ومكايدة H . د اعراض H . - ذ الم بالأجسام KH .

« فنعم الوفد ؛ وفد الرحمن د ۲ ! و « طوبی ذ ۲ لهم »(۲۰۱۰ ، » ثم طوبی لهم » « وحسن مآب ! » »(۲۰۱۱

= انتهى بعض الغرض من شرح البسملة وخطبة الكتاب . وهذا مبدأ س<sup>ا</sup> الشروع في الحاشية الموعود ش<sup>ا</sup> بها ؛ والمرتجى ، من الله تعالى ! الفوز بالمام والانتفاع بها ، عاجلاً وآجلاً !

٢٥٦) سورة ٢٩/١٣. – (هذا ، وانظر الآثار الحاصة بمعاني «طوف» في كتاب الشريعة للآجري ٢٧٠-٧٦. –

ر م الرحمان PW. - ز م فطوبي PKH. س الاصل: حبداء. - ش الاصل: الموعودة.

# ( شرح ) تجلِّي الاشارة من طويق السر٢٥٧١

Ι

اعْلَمُ ان للقلب الانساني وجوها ( ۱۲۳ ميحاذي بهاكل شيء ا من الغيب والشهادة ، محاذاة يستجلي بحسبها القلب حقائق ما يحاذيه بكل ما اشتملت عليه . – والقلب ، إذا ظهر بسعته التي لا تقبل الغاية ، يحيط بها استيعاباً ، فينتهي بها الى غاية تُبندي كل شيء ا في كل شيء ا .

٢٥٧) املاء ابن سود كين : «قال الشيخ رضي الله عنه في الاصل : اعلم [3] ان الرقيم . . . . . . . . . . اذا زل الى عالم البرازخ » [قال الشيخ . . . البرازخ : ناقص في نسخة برلين] « الرقيم [الرقم: برلين] هو ما ارتقم من الحطاب المستقر عند المحاطب. فهو منسوب الى كل مرتبة من مراتبه بما تقتضيه مرتبته فيها : طرساً [طريقاً : برلين] كان او دهناً او حواءاً [ هوأ : فاتح] ، وتنتهي حقيقته الى كلام لحق ، سبحانه ! والحاصل من الحطاب هو الرقيم ؛ مشتق من « فعيل » . ولا تصح هذه النسبة ألا للأثر الحاصل عن « الفهوانية » . وسمى رقيماً [ْرَقّاً برلين] لارتسامه من وجهين : أعلى وأسغل ، اذ المكتوب يكون من وجه واحد . – والرَّقيم [والرَّم : رلبن] المشار اليه ، لا يشار اليه من حيث وجوده ، لكن من حيث هو حامل لمحمول ، وذلك ان أهل السعادة وأهل الشقاوة سمعوا الحطاب فتنم به هؤلا، وتعذب به هؤلا، : فلو كان مقصوداً لذاته لاسنوى آره في الجهتين. لكن لما كان المراد منه ما هو حامل له من الآثر اظهر آثر. الدال على المحبة في محل ، وأظهر أثره الدال على المقت في محل. ولا يختص اسم " الرقيم " الا بآثار « الفهوانية » خاصة ، ومنى كان الاثر من غير « الفهوانية » فلا يسمى « رقيماً » ولا كلاماً ، بل ينسب الى متعلقه من قدرة وارادة او سمع او بصر او غير ذلك . - ثم ان المعاني ، اذا زّلت ال عالم الحس ، تكون مثلثة في البرازخ : لكوبها صدرت عن سبب وتصدت سببا لتظهر عنه سبباً آخر . رهذا الموطن ، من حقيقته ان لا يوجد الحق فيه شيئاً الا عند سبب . فالاشياء صادرة عن الله (تعالى) ، فهذا ضلع ؛ وواصلة الى مصدور اليه ، وهذا ضلع ثان ؛ وعايدة الى الله تعالى ، الهوله : « واليه يرجع آلأمر كله » (سورة ١١ /١٢٣) » والى آلله ترجع الأمور » (سورة ٢٠ / ٢١٠ ؛ ٣ / ١٠٩/ ؟ ٨٥٤ النخ ...) وذلك ضلع ثالث ومن هنا يفهم آمر الربوبية وامر الرسالة وامر العبودية ؛ ثم ما يؤول [يؤل : فاتح و برلين] من ذلك حيمه وينسع ذلك اتساعاً لا يتناهى، ريختلف باختلاف المحال. والله أعلم ! ».–

A۲۵۷) يقول ابن عربي في مقدمة رسالته « في وجوه القلب »: « اعلم ان القلب على خلاف بين اهل الحقايق والمكاشفات ، كالمرآة المستديرة : لها ستة اوجه ؛ وقال بعضهم : ثمانية . وقد جعل الله في مقابلة كل وجه من وجوه القلب حضرة من امهات الحضرات الالهية ... » ووجوه القلب كا ذكرها ابن عربي في رسالته هذه :

الوجه الأول ينظر الى حضرة الاحكام (من الحضرات الالهية) وسقال مرآته بالمحاهدات. الوجه الثاني ينظر الى حضرة الاختيار (من الحضرات الالهية) وسقال مرآته بالتفويض. الوجه الثالث ينظر الى حضرة الابداع (من الحضرات الالهية) وصقال مرآته بالفكر.

الوجه الرابع ينظر الى حضرة الحطاب (من الحضرات الالمية) وصقال مراته بذهاب ميلة الاكوان.

ا الاصل ئي .

فالقلب حيث يحاذي بوجوهسه الجعمة المنزّه الأعلى من «طريق السر» سوهو طريق السر الوجودي المتبحر ، المختص به في نرقيه الوحداني السمت والتوجه سيتجلي ، دون بلوغه الى الغاية المشار اليها من وراء حجب المكافحة في «عالم المثال» ، الاشارة الغيبية الحاملة كل شيء في نكتها المقصودة . ثم يجد موقعها «رقيماً» ، اي مرقوماً فيه جملة ما استجلته المحاذاة القلبية ، حالة سعتها واحاطتها المستوعبة .

(١١٤) والاشارة انما تقوم ، عند التخاطب ، مقام الخطاب ؛ أو هي النداء عن رأس البعد ؛ وفايدتها إخفاء الأسرار وسترها عن غير المخاطب.

(١١٥) «اعلم ان الرقيم ٢٠٨ المشار اليه» = في هذا التجلي ، بالاشارة البادية من «طريق السر» على القلب ، عند محاذاته الحق في أنزه المنازلات وأتمها ، «ليس يشار اليه» = اي الى الرقيم . = والرقم ، هو ما ارتقم من الحطاب « الفهواني » وارتسم في القلب من [200] وجهيه ، المحاذبين للغيب والشهادة ، عند ورود التجلي عليه منها ، وهو الاثر الحاصل فيه عن « الفهوانية » ؛ وصورة الآثر هو الرقيم .

(١١٦) فالقلب الظاهر بسعته الغير المتناهية ، بما ارتسم في وجهيه من كلية خطاب الحق : «كتاب مرقوم » ٢٥٩١ ، يقرأ من وجهين ؛ – وبما ظهر في وجهه الاعلى : «كتاب مكنون » ٢٦٠١ ؛ – وبما تبيّن في وجهه الأسفل : «كتاب مسطور » ٢٦١٠ . فالمرقوم ، وسط يُعطي الفهم من الوجهين الاعلى والاسفل ؛ والمرتزقون ، من أهل هذا المقام : « يأكلون من فوقهم ومن

الوجه الخامس ينظر الى حضرة الحياة (من الحضرات الالحية) وصقال مرآته بالفناء.

الوجه السادس ينظر الى حضرة ما لا يقال (من الحضرات الالحية) وصقال مرآته يا اهل يثرب لا مقام لكم .

وانظر الإحياء ٣/٣١–٢٩ والرسالة اللدنية ٢٧–٢٩ . –

٢٥٨) الرقيم كلمة وردت في القرآن الكريم نعناً لاصحاب الكهف (سورة ١٨) والمفسرون يختلفون في المعنى المراد بذلك : هل هو اسم لكلبهم (= قطير) او للمكان نفسه . اما مباحث المستشرقين الحاصة بهذه المسألة فتراجع في دائرة المعارف الاسلامية ١٠/١ (الطبعة الثانية الفرنسية) وانظر ايضاً بحث الاستاذ الكبير ماسينيون : Les Sept Dormants d'Ephèse en Islam الفرنسية) وانظر ايضاً بحث الاستاذ الكبير ماسينيون : et en Chrétienté, in REI, XXII, 1954, 59-112.

۲۰۹) سورة ۸۲/۸۳. –

۲۲۰) سورة ۵۱ /۷۸ . –

٢٦١) سورة ٥٢ / ٢ . -

تحت أرجلهم! " (٢١٢ فلا يشيرون الى الرقيم « من حيث هو موجود ٢٩٣٠ ، لكن من حيث هو حامل مجمول ب « توهو من بعض ألسنة الفهوانية » ت » ولذلك ظهرت السعادة بسماع خطاب الحق في المقبل المحبوب ، والشقاوة في المدبر الممقوت ، مع كون الخطاب واحدًا . فلو كان الرقيم ، المشار البه ، مقصودًا من حيث هو ، لاستوى أثره في الجهتين . فالمحمول هو ما أراد الحق ، تعالى ! بخطابه ظهورًه في كل سامع سمع الخطاب : فسامع سمع وازداد ايماناً ؛ وسامع سمع وازداد كفرًا ونقورًا واستكبارًا في الارض . (١١٧) « فصورته » = يعني الرقيم ، - « في هذا المقام » = القاضي بمحاذاة القلب المنزه الأعلى ، وباستجلائه ث الاشارة الغيبية ، « من طويق الشكل ، صورة المثلث ج اذا نزل » = من حيث معناه ، - « إلى عالم البرازخ ، ت عالم التجسد والمتروحن .

وقد قبيّد نا نزول الرقيم « من حيث معناه » ، فانه إنما يظهر بالصورة ، بعد نزوله الى عرصة المثال ؛ — « كنزول العلم في صورة خ اللبن » د = ولذلك لما أعظي ، صلّى الله عليه (وسلم) ! في منامه « قدحاً من اللبن » ، أوّله « بالعلم » . — والمعاني عند تنزلها الى عالم الحس ، بتجسدها في البراز خ المثالبة . إنها تتصور مُثلَقَة . هكذا ذكر المحقّق . ولعلّه يريد الأبعاد الثلاثة ذ . في

۲٦٢) سورة ٥/٢٩٤٦٩٥ . --

<sup>(777)</sup> جاء في مخطوط « كتاب كتبه الشيخ سعد الدين الحموي الى الشيخ محي الدين بن العربي » : « ... وقد ذكر الشيخ في تجلي الإشارة من طريق السر « ان الرقيم المشار اليه ليس يشار اليه من حيث هو موجود ولكن من حيث ما هو حامل المحمول والإشارة المعجمول لا اليه كنزول العلم في صورة اللبن » – قلت : لو كان الامر كذلك لما صحت المعرفة بالله حقيقة اصلاً ، وعدم صحة المعرفة بالله حقيقة . ولو نظر الناظر باذن الله الم الم يكن يعلم » عدم صحة المعرفة بالله حقيقة . ولو نظر الناظر باذن الله الى رقم « الحق » الموجود في اللبن وانشق الرقم عنه حتى يثبته في « الكتاب المرقوم » يعرف ان الإشارة الى الحامل لا الى المحمول . ولهذا المعنى قال تعالى : « قل : كل من عند الله ، فا لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً » ( (3/2)) وقال تعالى : « ان او لى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي – » (3/2) والغرض من ذلك ليس الانكار ... » (نخة مكتبة مينوسيان اصفهان) النبي – » (3/2) والغرض من ذلك ليس الانكار ... » (نخة مكتبة مينوسيان اصفهان) المبحث الخاص بكون العالم « كتاباً مسطوراً ومرقوماً والوجود رقاً منشوراً » . –

P-w : والاشارة المحمول لا اليه W : والاشارة ... عليه W-w : w-

الصور المثالية الجسدية والحسية ايضاً . فإن كل جسم مُثلَّث بأبعاده ، ولو كان مربعاً او محمساً او مساساً أو غير ذلك من الاجسام المثالية والحسية .

(١١٨) «فزاوية منه» = اي من المثلّث ، للغيب الذي هو مصدر المعاني الظاهرة في الرقيم . وزاوية منه ، للمصدور اليه . وزاوية منه ، للسبب القاضي بالصدور على وجه تقتضيه المحاذاة القلبية ، المعبّر عنها بالمصدور اليه . اذ لا يوجد ، في المواطن والمراتب كلها ، شيء د من غير سبب خلا العقل الكل ، المسمى بالسبب الأول .

فزاوية مورد الغيب « تعطي ن رفع المناسبة بين س الله وبين س [21 .] « خلقه » = ولذلك يقع الحجاب عند الافاضة والتجلي ، اذ لولا الحجاب ، لم يثبت وجود المصدور إليه للتلقيّي والقبول . فإن السبحات الذاتية ، من غير حجاب ، لا تذر ولا تُبقى من الرسوم الخلقية اثرًا .

"والزاوية أن الثانية» أن المنابة السبب ؛ وهي ، عند نصوع الأنوار الضيائية الشارقة في البرازخ المثالية المشعرة بروئية أن السوى بعين الحق ، و تعطي طرفع الالتباس عن طمدارك الكشف والنظر » = بوقوع الاشارة من طريق السر ، وايذانها بما هو المراد من الخطاب «الفه وأني » ، الظاهر في عالم التمثل بصورة التثليث . — « وهو » — اي رفع الالتباس عن المدارك الكشفية الصورية ، المتلبسة فيها الحقائق بالملابس الخلقية ، — « باب من المحسمة » ع (  $^{73}$  A = وهي استمرار حكم العناية السابقة ، في حق المعصوم ، إلى لاغاية . فإنه ، عند رفع الالتباس ، يميز ماله عَمَا هو للحق ؛

<sup>(</sup>A۲۹۳) العصمة ، معناها الكلامي الدقيق ، هي ، عند اهل السنة ، خاصة بالإنبياء فقط اما ما دوبهم من اولياء المؤمنين فلزم « الحفظ الاهمي » او « العناية الاهمة » فهم : « محفوظون » والانبياء « معصوبون » . ولكن ما هو مجال العصمة وموضوعها في نظر اهل السنة ؟ هل العصمة بالتبليغ ، اي تبليغ الوحي واداء الرسالة ، ام تتناول ايضاً شخصيهم ، ممني انهم معصوبون عن الذنوب ؟ انظر المعتملة ٢ / ٣٠٤ ؛ وطبقات الحنابلة ٢ / ٣٠٤ ؛ ومهاج السنة ٢ / ٣٠٤ و مهاج السنة ٢ / ٤ و مهاج السنة ٢ / ٤ و  $Essai\ riii\ Taimīya$  , 186–195; EI, I, 579 ( $sous\ Isma$ ) . و ٨٢

ر الاصل: ثني . – زيمطى P ، معلى K . – س س W ، بـن K . – ش والزاوية W . ص الباسه W . – ض الاصل: رويه . – ط معلى W ، يعطى K P . – ط عند K . ع العظمة K H .

« فيدع ما يربه الى ما لا يربه » ٢٦٤١ ؛ وينسحب معه الحكم من غير معارضة الشبّة المنخلة ومزاحتها .

" والزاوية ع الثالثة " = وهي زاوية المصدور البه ، " توضّح " ف = بدلالة ما ورد عليها في " نجلي الاشارة من طريق السر" ، وبطلوع الأنوار الضيائية الوسطية من الخط الفاصل بين النور والظلمة ، المشعر بفائدة الجمع بين الأعلى والأسفل معا ، " طريق السعادة " = الموهوبة للقلب ، الفائز باحاطيته الوسعى ، عند اطلاعه الجامع بين العالمين ، الفارق بيهما بأتم الفصول المميزة الكشفية ثم الشهودية ، التي لا ترد عليها الشبة المنطلة ، بل لا يحتمل ورودها عليها ؛ " الى محل النجاة " ف = أي إلى محل خلاص القلب بالكلية عما يعرض عليه في تقلباته ، من الآثار الكونية ، فتجذبه من المنازه العليا الى موقع الآفات الكونية ، - " في الفعل والقول والاعتقاد " = فيصان القلب ، حالتند ، عن التصرف المتعلق بمواقع الزلل ، وعن ترجمته بالقول عن حال المشهود وشأنه بما لا يعطيه شهوده ، وعن وجدان لازم بالقول عن حال المشهود وشأنه بما لا يعطيه شهوده ، وعن وجدان لازم غاية طريق السعادة لا تدرك إلا بالفعل المرضي والقول الصدق والعقد عابة طريق السعادة لا تدرك إلا بالفعل المرضي والقول الصدق والعقد الصحيح ، القاضي باصابة " الفطرة " في الحق !

(١١٩) فالسائر الى الحق ، الذي هو غاية كل شيء لا ومنتهاه ، أو في الحق ، أو بالحق : سائر في طلب الاصابة ، منتمسك بالفعل المرضي المنزكي للنفس ، المصفي للقلب ؛ ولسانه (متمسك) بالصدق ، وقلبه (متمسك) بالاعتقاد الدالم ، الذي عليه مبنى الفوز بالسعادة . فان [210] هذه الثلاث لا اذا لم يخالطها شوب الرياء والكذب والسوء ، كان السائر المرتقي الى الغاية ، المطلوبة في الحق بها ، وحد آني السمت والتوجه ، غير معنل الاشراق في المشهود . وإن خالطها شوب من ذلك تعذرت الاصابة في الحق كشفاً وشهود الم

١٢٦) اشارة الى الحديث الشريف «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» وهو في العارضة ١٨) ٣٢١/ ؛ والمقاصد الحسنة ١٠١؛ وشرح الاربعين المنسوب السعد ٩٦؛ والفتوحات ١/ ٢٧٧؛ والحلية ٢/٢٠١، ٣٨٧؛ ٢/٢٨، وتاريخ بغداد ٢/٢٠، ٢٨٧، ٢/٢٨، والاحياء وشرحه ١/٤١، ١٥٧، -

غ والزاوية W . – يوضع W . – النحاة K. – ك الاصل : شي . – ل الاصل : البلث.

ألا ترى الكذّاب؟ قليًّا تصدق مناماته . فإن المثال المطلق او المقيد " " الشاله تصويرُ المعاني : فإن اعتلَّتْ صورَّ لها المثال صورة عير مطابقة ، وإن سَلمَتْ صورة صورة مطابقة لها .

(١٢٠) «وأضلاعه» م = يعني المثلث ، - «متساوية في » حضرة التمثيل » = فإن الاعتدال القاضي بوجود الكمال في المثلث ، إنما هو في تساوي أضلاعه . وهي ، هنا : ضلع المسبب ، الذي منه الافاضة ؛ وضاف السبب ، الذي به الافاضة ؛ وضلع المسبب ، الذي إليه الافاضة .

فقوة السبب - إذا كانت في توسطها على قدر اقتضاء المسبّب وطلبه؛ وطلبه وطلبه واقتضاوه ن ، على قدر قوة السبب؛ وإفاضة المسبّب، على قدر قوة السبب وطلب المسبّب. (من أجل هذا) قامت أضلاع المثلث ، عند تمثلها وتجسدها ، على الاعتدال والتساوي . وتم بذلك وفاء حق الكال المطلوب في المثلث المشهود . فان الكال ، حالتنذ ، معنى جامع وسطي ، حكمه الى الاضلاع الثلاث ه على السواء .

(۱۲۱) «فالضلع الواحد» = من المثلث المذكور، - «يعطي» من المناسبة» = الوافية بكشف المقصود، - «ما تقع به المعرفة بين الله والعبد» و = وهذا الضلع، هو ضلع جريان الفيض من الحق - تعالى! وسريانه في المصدور إليه. ولا يكون ذلك إلا بمناسبة تقتضيها حقيقة المصدور إليه من الحق، من حيثية وجهه الحاص به. فان علمه - تعالى! بذاته، يستلزم علمه بذلك الوجه ونحوه، وبخصوصية سبب يقتضي الجريان ايضاً. ومعرفة العبد بالحق، انما تقع بقدر هذه المناسبة والحصوصية. ولذلك قال، قددً سر سره:

« فمن شاهد هذا المشهد » = على الوجه المنبَّه عليه ... « عرف علم الله بنا ، اي كيفية تعلقه بنا ، ومعرفتنا به » ي = فان تفاوت تعلّق علمه ، إنما

ه ٢٦) المثال المطلق او المنفصل هو عالم المثال نفسه الذي هو احدى الحضرات الحسة الذي توج أن الشال المنال المنال المنيد الصرفة؛ وهو عالم حقيق أما المثال المنيد او المتصل، فهو عالم الحيال الانساني، الذي هو ايصا وسط بين الفكر والحس بالقياس الى الوجود الانساني.

م وأصلاعه W . – ن الاصل : امضآه . – ه الاصل : البلث . – و ربين العبد HKW ، و من عبده P . – ي ومعرف PK .

هو بحسب تفاوت مناسبات المعلومات ، القاضي بتفاوت تعلق علمه بها ؟ و (بحسب) تفاوت خصوصیاتها ، الموجبة ایضاً لتمیز کل عین منها عن الآخر في علمه ، تعالى ! – ولا تقع معرفتنا أیضاً به إلا بحسب تلك المناسبات الاصلیة والخصوصیات التعیینیة . ولذلك تعد وت معرفتنا به ، تعالى ! من هذه الحیثیة . حیث هو ، إذ [228] لا مناسبة بیننا وبینه ، تعالى ! من هذه الحیثیة . فلا نعرف من هذه الحیثیة « ماذا نعرف ، فان معرفتنا جزئیة » آ = فلا تتعلق بالحق إلا من حیث تعینه « باسم » في مرتبة ومظهر . وتعیناته ، التي هي بالحق إلا من حیث تعینه « باسم » في مرتبة ومظهر . وتعیناته ، التي هي متعلق معرفتنا الجزئیة ، – « فلا ؛ یصح ان یکون » متعلق معرفتنا الجزئیة ، – « فلا ؛ یصح ان یکون » متعلق ها » = اي جمیع تلك التعینات ، الغیر المتناهیة و إلا یلزم إحاطة الجزء بالكل .

(١٢٢) «والضيائع الآخر، ضيلع النور» = وهو ضلع المصدور إليه، من حيث كونه عائداً اليه - تعالى! من باب: «وإليه يرجع الأمر كله» (٢٦٦. إذ لا عود له إلا بانجلاء النور المبطن في ظاهره، المكتنف بسواد الطبيعة وغسقها. ولذلك قال، قُدّ س سره! ان النور:

" يريك ما في هذا نالوقيم " = المشار اليه . - ثم نَبّه أن الرقيم المعروض عليك ، في عرصة شهود التجليات الصورية ، هو ذاتك المتحققة باحدية جمع الحقائق : الحقية والحلقية . فإنك إذا نظرت في مطاوي الرقيم ، وامعنت ببصيرتك : « فبه » أ - عند اشراق نور يتشعشع في صميم فؤادك ، فيقوم بحقه وعدله كل شيء ، ج بنسبة ما فيك جمعاً أحدياً من الآفاق الجمة ؛ « تبصر » " = حالتذ ، بطوالعه المتواردة عليك ؛ « ما رقم لك خ « في د رجك د » = الذي هو كتابك المرقوم ، المحيط بما في الغيب والشهادة ، المطوي في غشيان ظاهرك عليه . فتعلم ، بين ذلك ، تفصيل ما أجمل في مثلث رقيمك : فترى ، إذن ، قطرتك بحراً ، ولمحتك دهراً . ثم تستشرف على مكنونات فترى ، إذن ، قطرتك بحراً ، ولمحتك دهراً . ثم تستشرف على مكنونات كل جزء من حقيقتك ، وكل عضو من صورتك . وفي الجملة : « وما خبي ث ذكل من قرة أعين د في در جلك » = وتظهر الك ، في كل جزء وعضو المذ من قرة أعين د في در جلك » = وتظهر الك ، في كل جزء وعضو وللذوقات كل النفوذ : فترى وتسمع وتشم وتذوق بخرق العادة .

٢٦٦) سورة 11/11 . -

آجزهه W ، جروبه K ، جزء به H . – به HKW . – ناهه K . – نايه H . به HKW . – نامه K . – نايه HK . – د درجتك HK . – د درجتك HK . – د درجتك K . خا W ، خا X ، خا X ، منالك H . – ر عين H .

(١٢٣) «والضلع نه الثالث» = وهو ضلع السبب، الذي به الافاضة أو عنده ، — « يعطيك الأمور التي تتقي سبها حوادث الاقدار ، وما تجري به الأدوار والأكوار » = فإن هذا الضلع ، إنما يعطي كشف الأسباب المتعارضة وغيرها كما هي ، وكشف كيفية التحرز ببعضها عن البعض . فاذا توجهت الى المتبصر فيها حادثة يقتضيها سبب موجب قابلها بسبب مانع ، يدفعه عنه بتدبيره ، موهوب له في الوقت . وهذا من باب دفع القدر بالقدر . والدفع قد يكون بزوال الموجب وثبوت المانع ، [4.22] وقد يكون بارتفاعها عند تمانعها . — « فتحفظ شذاتك ص » = عن ملمات مبيدة ، ترد تارة على الباطن وتارة على الظاهر .

(١٧٤) «فاذا استوفيت هذا المشهد» = بمطالعتك باطن الرقيم وظاهره وحد ومُطلَعة ، وأشرفت على نكتتها المشار اليها ، - «علمت أنك أنت الرقيم» = بمشاهدتك فيك كل شيء ، ومطالعتك فيك كلمة فيها كل حرف وفي معناها كل المعاني ، وظفرك بما هو المراد بالكل فيك . «والك الصراط المستقيم . »

(١٢٥) إذ لا يصح سير الوجود ، على الاستقامة والسوائية الى أقصى غاية الظهور ، إلا بك وفيك . فإنه ، في الأصل ، « كان كنرًا مخفياً» (٢٦٧ في شبئية ثبوتك المتعينة ، بحكم السوائية والوسطية ، في غيب العلم الأزلي . ثم سار ، بإلباسك ثوب شيئية الوجود بك وفيك ، الى حاق وسط العالم الروحاني ؛ ثم الى حاق وسط العالم الطبيعي والمثالي ؛ ثم الى حاق وسط العالم العنصري ؛ ثم الى حاق وسط النشأة المزجية ، المزاجية ، السوائية ، الاعتدالية ، الانسانية .

٧٩٧) اشارة الى الحديث القدسي المشهور عند الصوفية : « كنت كنزاً محفياً فاحببت ال اعرف فخلقت خلقاً فبي عرفوني» انظر المقاصد الحسنة ١٥٣ ؛ وموضوعات علي القاري ١٢؟ والدر المنتثرة السيوطي ١٥٥ . وفي رسالة في الأحاديث الكاذبة والضعيفة لابن تيمية (مخطوط الفاتح عليه وسلم ، ولا يعرف له اساد صحيح ولا ضعيف » . وتبعه ابن حجر والزركشي . ويقول علي القاري : ولكن معناه مستفاد من قوله تعالى : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » اي ليعرفون كما فسره ابن عباس . وفي رضة التعريف (مخطوط سلم ٥٩٤ /١٨٣) : « ان هذا الحديث عند الصوفية في صحة الاستناد اليه بمزلة حديث التواتر عند المحبد » . – هذا ، وما يذكره الشارح هنا محصوص « شيئية الثبوت وشيئية الوجود » يقارن بالتعليق رقم ٢٥٣ .

ز فالضلم K . - م تنني H . - ش متحفظ W . - ص ذلك H . .

فاليها انتهى سرّ ( ان ربي على صراط مستقيم » (٢٦٨ . – و ( الصراط المستقيم ) هو أقرب الصراطات ؛ فان خطوط طرفيه ، من حيث إنها لا تستقيم ، أطول . فبدئية ضهذا الصراط مختصة بالحق في تعينه وتجليه الأول ، وغايته ( أنت ) ! إذ ليس لسير الوجود وظهوره دونك غابة " . فأنت الذي تحاذي بآخريته أولية الحق ، بأصح المحاذاة وأتمها . هذا باعتبار نسبة السير والظهور تنزلا الى الحق ، وأما باعتبار نسبة سير العالم الى الحق ، الذي السير والظهور تنزلا الى الحق ، وأما باعتبار نسبة سير العالم الى الحق ، الذي هو محتده ومصيره ، فذلك بانهاء رقيقة كل شيء ط ، من عالمي الحق والحلق ، إليك . إذ انت شيء ط ، فيك كل شيء ط : فكل شيء ط ، بك وفيك ومعك ، سائر " بسيرك الى محتده ، « الذي إليه المصير » ( ٢١١ !

(١٢٦) «وأنت» = في الحقيقة ، «السالك ، وفيك وإليك تسلك» = فان السالك ، قاطع منازل وطالب غاية ، والمنازل هي في مسافة ارتقاء نفسك في احوالها واحكامها واطوارها وأدوارها . فالسالك - فيك - انت ؛ وغايتك - فيك - فوزك في سرك الوجودي ، المستجن في باطن سويداء قلبك، بنقطة تدور عليها أفلاك الوجود وأحواله الجمة . فنسبة كل شيء ط بالنسبة الى تلك النقطة ، على السواء . بل هي منطوية على كل شيء ، ط احاطة واشهالاً . فعلى هذا ، انت - من حيث أنت - لا أنت !

( فأنت غاية مطلبك » = فإنك إذا فزت بحقيقتك فزت بكل شيء ، حقاً وخلقاً ، غيباً [£. 25 ] وشهادة ! = « وفنائك » ! = عن الرسوم المانعة عن الوصول الى الغابة ! = « وفهابك » = عند مصادمة التجليات الهاجمة عليك بآثار الجلال عن إحساس الكون ورويته ! = « في مذهبك » = المنتهي الى غايتك ، التي تجتمع فيها الامنيات وتنتهي اليها الغايات ، ان كنت ! يَشْرِبينًا لا مقام لك » ! ! !

۳٦٨) سودة ١٠/٦١ ؛ ١١/٢٥ ؛ ١١/٢١ ؛ ٢٦/٤١ ؛ ٢٢/٦٢ . -٢٦٩) سودة ٥/٢١ ؛ ٢٠/٤٠ ؛ ٢١/٥١ ؛ ٢١/٥١ . -

A۲٦٩) اشارة الى آية رقم ١٣ من سورة الاحزاب (٣٣): «واذ قالت طائفة مهم : يا أهل يترب لا مقام لكر...» وقد اطلق الشارح «اليترني » على المتحقق بأكل المقامات واعلاها، متابعاً بدلك ابن عربي تفسه في رسالة «وجوه القلب » حيث اعتبر ان الوجه السادس للقلب، وهو اعلى الوجوه ، ينظر الى حضرة «ما لا ينقال » وصفال هذا الوجه : « يا اهل يترب لا مقام لكم » - (محطوط نافذ باشا ه ١٨ / ٧٠٠ ) . -

ضه الاصل: فبدآته . – ط الاصل: شي . – ظ ونناءله W ، وفعاوله P ، ونناوك K . وفناوك H .

(١٢٧) «فبعد السحق والمحق» = الرافع عنك رسوم خليقتك ، في انجلاء العين وانكشاف سبحاتها الحيقة ، — « والتحقق بالحق» = من وجه : أنت بلا أنت! — « والتميز » = عن كل شيء ع « بانية » لا تزاحمك في شهود الحق ، ولا تحجبك عنه وعن كل شيء ؛ ع — «في «مقعد الصدق» » = أي في بساط المشاهدة ، القاضي بالتصادق بين كلية ظاهرية الحق وكلية مظهريتك ؛ — « لا تعاين سواك! » = في مرآة الحق ؛ إذ الحق ، من حيث هو ، مجهول لا « يطلع (على) غيبه احد " » وغاية معرفتك إياه ، من هذه الحيثية ، ان تعرف ان حقيقته لا تُعْرَف بكنهها . وفي هذا المقام :

#### « العجز ، ء عن درك الادراك ، إدراك! » (٢٠٠٠

= وهنا «للوحيد» اختصاص ، ينفرد فيه بالسيادة ؛ وذلك قول الحق - تعالى ! : ﴿ وعلمك ما لم تكن تعلم ﴾ (٢٧١ ومن جملة ما دخل في عموم اما لم تكن تعلم » ، معرفته ُ - تعالى ! حقيقة ً . فافهم !

٢٧، تولة مشهورة منسوبة الى العمديق، رضي الله عنه ! انظر فتوحات ١/٥٠؛ ٢/٥٧؛
 ٣٧١/٣ ، ٥٥٥ ؛ والانسان الكامل ١/٢٧ . انظر الملاحظات والمصادر المتعلقة بهذا النص في : . Passion..., 887, nº 7.

٢٧١) سورة ١١٢/١ . -

ء الاصل: شي . – غ والعجز HKW .

## ( شرح ) تجلُّتي نعوت التنزُّه في قرَّة العين

 $\Pi$ 

(١٢٨) اعلم أن التنزّه ، على رأي ، من نعوت الحق ؛ فليس لغيره منه شيء . وعلى رأي ، مختص بمحل يقبل أثر التجلي ؛ إذ التجليات نسب ومعان لا تحقق لها إلا في محل يقبل آثارها . فعلى (الرأي) الثاني ، صارت قرّة العين محل أثر نعوت التنزه ، ظاهرة بحكم ذلك الأثر ، ما بقي الأثر فيها ؛ وهي تحت قهر سلطانه .

(١٢٩) «اعلم أنتك إذا غينها شهودك، القاضي بطرو الفناء على رسومك ؛ «عن هذا التجلي الأول» الفهواني ، الجامع بين الشهود المثاني والكلام القاضي بوجود الحجاب ، إذ في ما كان لبشر ان يكلمه الله الآ وحبا أو من وراء حجاب ك (٢٧٣ ؛ «وأسدل الحجاب» بينك وبين المشاهد المثالية ، القاضية بالمكافحة ؛ «أقمت في هذا التجلي الآخر» (٢٧١ المشاهد المثالية ، القاضية بالمكافحة ؛ «أقمت في هذا التجلي الآخر» (٢٧١ المشاهد المثالية ، القاضية بالمكافحة ؛ «أقمت في هذا التجلي الآخر» (٢٧١ المشاهد المثالية )

۲۷۲ سودة ۲۱/۱۱ . --

۲۷۳ سورة ۲/۱۲ه. -

<sup>\$</sup> ٢٧) " الذي هو نعوت التره في قرة العين . وذلك ان التجلي الأولى من مقام الفهوائية وهو يطلب الحجاب لقوله تعالى: " وما كان لبشر ان يكلمه الله الاوحياً او من وراء حجاب " (سورة ٢٢ / ١٥) . فاذا كلمك حجبك ، واذا اشهدك غيبك ؛ غير ان الفناء انما هو لتجلي الذات . وههنا اصل ينبني ان يعلم . وذلك ان الفناء المحقق يعطيك عند رجوعك الرأ محققاً تشهد بتحقيقه ، فذلك اثر التجلي . واذا حصل فناء ولم يحصل عقيبه اثر من جانب الحق فيسمى ذلك نومة القلب . - ثم ان من الناس من يفي ، كا ذكرنا ، فناءاً [الاصل . فنا] محققاً اقتضاء تجلي الذات . ومن الناس من يفي في اللذة التي حصلت له من التجلي . فاذا اشهدك مشهداً ، حم الك فيه بين الروية [الاصل : الروية] والكلام ، فهو مشهد آخر ينزل سبحانه فيه رقيقة من الخيرات رقايق التجلي من الحضرات ما يشهد به اثر ذلك التجلي من الحضرات ما يشهد به اثر ذلك التجلي من الحضرات ما يشهد به اثر ذلك التجلي ويؤره في عالم الانسان » . املاء ابن سودكين ورقة ٣ احـ٣ ب . - ما يشهد به اثر ذلك التجلي ويؤره في عالم الانسان » . املاء ابن سودكين ورقة ٣ احـ٣ ب . - ما

[f. 23b] الذاتي ، الرافع حكم التجلي الحطابي الفهواني ، « ترتيباً الاهيا الحكمياً » ( ترتيباً الاهيا الحكمياً » ( المحكم على المحل المورود عليه ، حسب قوة أثره الحاصل فيه ، ما دام المحل نحت حكمه . وإنما قال «ترتيباً إلاهيا » ، « إذ ب ليس للعقل فيه ، » اي الترتيب الالهي ، « من حيث فكره ، قدم » حتى يجعل حكمه في الترتيب الطبيعي ، كتقدم الواحد على الاثنين والاثنين على الثلاثة ت .

« بل هو » إلقاء الاهي و « قَبُول كشفي ومَشْهَدَ ذوقي » لم تستشعر البصائر بوجوده وظهوره قبل الالقاء والقبول ؛ ولا بتعيينه لمحل خاص ، في وقت معين ، بنفوذ الفكر ، اللهم إلا بتعريف إلاهي ث في نفس التجلي او في تجل آخر ، يتلقاه الكشف التام والذوق الصحيح . ولذلك قال :

«نَالَهُ مَنْ نَالَهُ » بمنَّ سلمت خالصة قابليته عن آفة الوقفة مع الرسوم الكونية ، عند انجذابها الى سلم المحاذاة التامة ، الناتج منها ظهور الحق من حيث أحدية بمعه في السوائية القلبية . فإن اتسع القبول الكشفي وللشهد الذوقي ، باستيفاء المشاهد مراسم التجلي من محله المورود عليه ، على وجه يعطي ذلك المحل بحكم جمعه واشماله ، حكم جميع أبعاضه وأجزائه ج بتبحر الجمعية الكشفية والذوقية ، حالتئذ .

(١٣٠) «فيقام العبد في انسانيته» (٢٧٦ التي هي ، بإحاطتها الوسعى ، وعاء الكل في الكل ؛ «مقد س الذات » بما ظهر في سرّه الوجودي من أثر التجلي الذاتي ، ومحى عنه نقوش السوى حتى بقي له ، مع ذلك التجلي ،

٢٧٥ «أي أن هذا الرئيب ليس طبيعياً فيمطي ما يعطيه حكم العدد من كون الاثنين مقدماً على الثلاثة , بل ترتيبه الاهيا (الاصل: الوهيا) يظهر بهذا الترتيب لشخص ما في وقت ما ولغيره في وقت آخر . وقوله « حكمياً » أي يحكم على هذا التجلي بما تعطيه آثاره » . نفس المصدر السابق . –

٢٧٦) «أنه لما قامت آثار التجلي بالباطن تنزه الناظر وقرت عينه في الجال الالمي والأثر الرباني. والمعارفين ههنا [الاصل: ها هنا] قولان: فبعضهم يقول: أن التنزه أنما هو في نعوت الحق، أذ ليس للانسان منها شيء محقق، ومنهم من يقول: أن التنزه أنما يكون في المحل الذي يقبل أثر التجلي، لان التجليات نسب ومعان [الاصل: معاني] لا يتحقق وجودها الا فيمن توجهت اليه». نغس المصدر. –

ا الميا HP . - ب - HKW . - ث الاصل : اللغة . - ث الاصل : المي . - ج الاصل : واجزاءه .

حكمه لا عينه ؛ «منزّه المعاني والأحكام» (۲۷۷ الناتجة له من رقائق نسب الحقائق الحقيقة والخلقية ، الكامنة أحدية جمعها في نقطته الاعتدالية القلبية ، بل في كل قوة من قواه الباطنة والظاهرة . — وتنزهها ، عدم نسبتها الى استعداد قامت به ، بل بنسبتها الى المنتجلي ، الظاهر بسرة الوجودي ، و بما له من الكهال الجمعي في استعداد المحل بحسبه . فالعبد ، إذ ذاك ، لا يضيف شيئاً ع منها الى نفسه ؛ إذ ليس له — إذ ذاك — عين يضاف اليها شي . خ فهو في حالة : يكون هو لا هو ! وحالتئاد :

«تعشق د به «الفه وانية» تعشق د علاقة» فان العبد ، المقام في انسانيته ، محل تتحقق به وفيه التجليات الجمة ، التي هي النسب والمعاني . «فتظهر د آثارها د اي الفهوانية ، التي هي ايضاً تجل من التجليات الصورية ؛ «عليه » (۱۲۷۸ اي على العبد المقام في انسانيته . — والفهوانية هي الحطاب الألمي عند المنازلة (۲۷۹ ؛ أعني نزول الحق لعبده من «غيبه الأحمى» ، وعروج العبد الى الحق من «مستقره الأدنى» . ويكون الحطاب في «عالم المثال» بطريق المكافحة .

« فيكون » العبد عند تحقق [£ 24] الفهوانية به ، « موسوي المشهد » بكونه جامعاً بين الشهود والكلام من وراء حجاب التمثل ؛ « محمدي المحتد » بشهوده الحق من حيثية أحدية جمعه الكُنْهي بالحق ايضاً ، من غير حجاب ؛

٣٧٧) «اما تقديس ذاته، فلها عاد عليها من آثار التجليات: فتقدست عن السوي. واما تنزيه [الاصل: تنزه] المعاني، فان النتايج والمعاني التي قامت بالحل منسوبة الله من من بها وتفضل وأحسن. فيقول العبد: هذه منة الله وهذه موهبة الله. ولا يقول: هذا ما اقتضاه استعدادي، وهذا ما فضلت به على غيري. فتنزيه المعاني ان (لا) يضيفها العبد اليه بوجه من الوجوه ». نفس المصدر. -

٣٧٨) « اي لأنها به ولا وجود لها محققاً الا فيه . فهي تطلب ظهور اعيانها بقبوله لها . وهو اذا قبل التجلي الذاتي نقده التجلي الحطابي ؛ واذا قبل التجلي الفهواني نقده الذاتي ، وكذلك حكم بقية التجليات ، اذ لا يسع المحل الا تجلياً محصوصاً اذا اظهر حكمه في المحل كان المحل تحت قهره ما دام سلطانه حاكاً على المحل » . نفس المصدر .

٣٧٩) « المنازلة فعل فاعلين هنا ؛ وهي تنزل من اثنين ، كل واحد يطلب الآخر لينزل عليه او به او كيف شنت فقل فيجتمعان في الطريق في موضع معين . فقسمى تلك منازلة ، لهذا الطلب من كل واحد . وهذا النزول على الحقيقة من العبد صعود ، وأنما سميناه نزولاً لكونه يطلب بذلك الصعود النزول بالحق . قال تعالى : « اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه » (فتوحات ٣/٣٢٥) . - (مورة ٢٠/١٥) . فهو براقه الذي يسري به اليه وينزل به عليه » . (فتوحات ٣/٣٥) . -

ح الاصل: شاء - خ الاصل: شي . - بسف W ، يعشق K . - بعشق K . - ريطهر K . ريطهر K . ريطهر K . اثرها HK .

وذلك عند استهلاك عينه في التجلّي الذاتي بالكلّية ، وقيام الحق في مرتبته ظهورًا على حكمه .

(١٣١) « فلا يزال النظو » القلبي متردداً ، بوساطة الحواس وبغير وساطتها ، بين الشهودين ؛ مُتَحَد لقاً لكشف الأمر كما هو : « بالأفق الأعلى » الذي هو ، في هذا المحل ، عبارة عن جهة علو الوجود وفوقيته ؛ « الى ان يُنادَى » اعتناءاً س بذي النظر ، وعناية في أمر ارتقائه ش الى غاية تحوي على الغايات ؛ « من الطباق السفلى » ٢٨٠١ التي هي جهة دنو الوجود وتحتيته ؛ وهي جهة تُصادم أ بأحكامها ، الناشئة من سنخ الطبيعة ، تنزيه الامر المطلوب ؛

« احْمَدْرُ » ايها المشغوف في معرفة حقيقة الأمر شهودًا لا تُداخله الشُبَه ، « من الحد » محصرك إياك في جهة العلو ، وتقييد طلبك بها ؛ « عند نظرك الى الأفق الأعلى » فإن الأمر ، الذي هو مطلوبك ، غير منحصر

٣٨٠) « أن السالك أذا أقيم في تجل من التجليات فأنه قه ينادى الى مقام آخر . ومهنا [الاصل : ها هنا] أمران . أحدهما ، أنه قد يكون النداء نداء أمر أبيد يكون نداء عرض . فأن كان نداء عرض ، فتحفظ الى ان تستوفي إركان التجل وتتحقق به . فانك ان خرجت من التجلي قبل احكامه فانه يفوتك علم عموم التجلي وتحصل منه على امر مخصص بمقدار ما حصل لك ، ثم لا يمكنك العود الى ذلك المقام ابدأ ان خرجت منه قبل تحقيقه . لان النفس طالبة للاعل رالافضل، فاذا تذوقت [الاصل : تدرقت] بالمقام الاعلى فلا يتصور لها النزول الى المقام الانزل الذي فارفته قبل ان تتقنه . – وإذا كان النداء نداء امر ، فانه ان اجبت قبل ان تستويي حكم التجل – فانك تجد في المقام الذي دعيت اليه روح المقام الذي دعيت منه : فنجده امامك ( f. 4 a ) في مرآة [الاصل : موات] تجليك وداخلاً في حقايقه وضمنه . كما انك اذا اتفنت مقام الاربعة ، من طريق الاعداد ، فانك تحصل على حقايق العشرة : لتمكنك في مقام الواحد وتمكنك في مقام الاثنين وتمكنك في مقام الثلاثة ، فهذه ست حقايق ، ثم مقام الاربعة يحمّ لك ألعشرة . – فان دعيت من مقام الاربعة دعاء عرض وخرجت منه قبل تحقيقه مثلاً ، لم يحصل لك من مقام الاربعة حقايق العشرة . فهكذا احوال الذوق . ــ ولله در المارفين ! إذ طوى لهم الله ، سبحانه وتعالى ! في كل نفس مستقبل من انفاسهم جميع الانفاس المتقدمة لهم في جميسع عمرهم . فـ (هكذا) يرون [الاصل : فيرى] جميع احوالهم من بدايتهم الى نهايتهم : الجميع مشهوداً لم . وسبب ذلك اتقان المقامات ، وكوبهم تحققوا بها قبل الحروج منها . وحكم المقامات حكم الاعداد . فالاثنان فيهما مرتبة الواحد وزيادة . والثلاثة فيها مرتبة الاثنين وزيادة الواحد . وهكذا الى ما لا نهاية . غير أن التجليات والمقامات لا تعطيك ذلك حتى توفيها حقها الذي رتبه الله تعالى! ولهذا قال بعض الاكابر : « لو اقبل مقبل على الله تعالى الف سنة ثم أعرض عنه نفساً واحداً لكان ما فاته أكثر بما ناله» [منسوب الى الجنيد ، انظر طبقات الصيفية السلمي ص ١٦١]. تفر هذا ما تقدم ذكره : من أن كل نفس حي محقق تنتظم فيه حقايق الانفاس التي قبله ، اً لم يقم حجاب قاطع بحجب الحقايق عن الانصال ". املاء ابن سودكين . ــ

س الاصل: اعتنآه. - ش الاصل: ارتقاءه.

في حد وصورة وجهة: (فهو) مع تجرده في ذاته عن كل اعتبار مع كل شيء ص في صورة ذلك الشيء! ص فكأنه يناديك من مكان قريب وبعيد؟ فيقول لك، بألسنة الجمع والوجود: تَنْبَهُ لشهودي في كل شيء، ط وفي كل جهة، يا ايها المنحصر في طلبي « بالافق الاعلى »، القاضي بكال التنزيه الذاتى ؟

«فاني مناديك منه» اي من الافق الأعلى ، «ومن هنا» (٢٨١ اي من الطباق السفلى ؛ فلو انحصرت ، في طلبك ، على الحد المتقابلين لأخليت مني الآخر ؛ ولو حصرتني فيهما لجهلت كمالي المطلق ، في غيابتي عنهما وعن كل ما ينافي اطلاقي الذاتي ، الذي لا يقابله التقييد . فاذا تحقق نظرك بهذا الشهود المطلق ، وتألق له ، من مركز السوائية التي تمانع في حقه اقطار الوجود ، برق الاطلاق : تنصعق المحصورات في الحدود والجهات .

(١٣٢) «فيتدكدك» ظمعها حالتند ، «جَبَلُكُ » (١٣٢ أي ظاهرك الذي هو مركز دائرة ظاهر الوجود المتصف ، في طور الظهور الأشمل ، بالشموخ والاعتلاء مكانه ؛ «ويصعقع جسدك» (٢٨٢ المركب من المواد الطبيعية العنصرية . فكما ان «التدكدك» ازال صورة جبل موسى ، عليه السلام ! كذلك يزول به ظاهرية ذاتك واعتلاؤها غ المستفاد لها من علو الوجود الظاهر بها ، حتى عادت الى ذل الامكانية وفقرها وعدميتها . وكما ان الصَعَق لم يعط الجسد الموسوي إلا الخرور ، ولم يغيره عن هيأته التي كان عليها ، كذلك لا يغير جسدك عن هيأته [240] الانسانية .

« وتذهب ف نفسك » المشغوفة الى غايتها ، التي هي المنتهى ، « في الداهبين الى محل التقريب » ق وهو محل تطلع فيه على غاية تعينت لها بطلب استعدادها الأصلى المتعين لحقيقتها المعلومة في الأزل ؛ ولذلك قال ، قُدس

ناداني الحق من سمائي بنير حرف من الهجاء ثم دعاني من ارض كوني بكل حرف من الهجاء وقال لي : كله كلامي فلا تعرج على سوائي ولا ترى ان ثمَّ غيري فانه غاية التنائي!

۲۸۲) اشارة الى سورة ۲/۲٪ .–

۲۸۱) يقول ابن عربي في الفتوحات (۱/۲۷–۲۸) :

ص الاصل: ثبي . – ض الاصل: الشي . – ط الاصل: ثبي . – ظ + عند ذلك HKW . – ع و يصنق K . – غ الاصل : وعتلاءها . – ومدحت K ، ويذهب K . ق الـقرب K .

سره : « لمشاهدة ك التعيين » له السابق الازلي الذي عليه مدار ظهور الوجود ، في الكيف والكم ، والكمال والنقص ، والاحمال والتفصيل. فإذا بلغت نفسك الى هذه الغاية المطلوبة ، تستقر بمنزلة الكرامة والفضل .

(١٣٣) (فتُعطَى من التحف ويهدى م اليك » بوصولها إليها، واستقرارها فيها ، واستحقاقها ان تنال ، « من الطرف » والنفائس ، من ذخائر أعلان ظاهر الوجود و باطنه جمعاً ؛ إذ أنت ، إذ ذاك ، في مطلع الاشراف ، فلذلك تعطى امتناناً واستحقاقاً : « ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ٢٨٣ فان الاسماء الالهية ، القاضية بوجود هذه المطالب العالية ، الما تختص تجلياتها بهذه الغاية ، فلا توجد في غيرها . فهي ، كأسماء الاهية ، لا حكم لها إلا في النشأة ن الآجلة ، فلا تظهر أحكامها اليوم فينا، ومن هنا قال ، صلى الله عليه (وسلم) ! : « فأحمده بمحامد لا اعرفها الآن » ٢٨٤٠ فتلك المحامد ، عن تلك الاسماء .

(١٣٤) «ثم تُود الى المنظر الأجلى» بعد انتهائك الى غابتك ، أو الى غابتك ، أو الى غابة هي المنتهى ، ان كنت على القلب السبادي المحمدي ، الذي غابته منتهى كل شيء ه . — والمنظر الأجلى هو صورة الانسان المتحقق بالكمال الجمعي الأحدي، إذ به ينظر الحق في غيب كل شيء ه وشنهادنه . فإنه — تعالى ! «هو الكنز المخفي » (٢٨٥ ، الظاهر أكمل الظهور في شيئية وجود هذا الكامل ونحوه ، المنظمة به كل شيء ه في اطوار تفصيله . — وكذلك ينظر الانسان فيها الى الحقائق الالهية والامكانية الجمة ، جمعاً وفرادى .

٢٨٣) انظر مصادر هذا النص في التعليق المتقدم رقم ٢٤٢. -

٣٨٤) شطر من حديث الشفاعة الكبرى يوم المحشر ، انظر كتاب الشريعة ٣٤٧-٩٩. ٢٨٥) انظر ما تقدم تعليق رقم ٢٩٧. - هذا ، « والكنز المحني او الحمي يشيرون به الى كنه الغيب واطلاق الذات الاقدس و باطن الهوية الازلية كما جاء في الكلبات القدسية التي اخبر بها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن ربه تعالى ! يقول : « كنت كنزا محفياً » . فكان الكنز عبارة عن غيب مغيب مكنون وسر حتر مصون محزون ، مشتمل على جواهر عظيمة الجدوى هي اسماء الذات التي هي انفس نفائس حقايق الاسماء ، التي مها ما يستأثر به في مكنون النيب عند، فلا تعلمها الاهو ؛ ومها ما يسمح بتمريفه لمن انعم عليه بتشريفه . ومشتمل ايضاً على درر اسماء العمات التي بتمريفها يكمل من يصلح لتشريفها . ومشتمل ايضاً على لآلى اسماء الافعال العام المعماء وأثرها والمستفيض حكمها وخبرها في حميم المراتب الكونية » (لطايف الاعلام ١١٤٤) . -

لئه بمشاهدة HKW . - ل التعين ، اليقين H . - م وتهدى K . - ن الاصل : النشاءة . - ه الاصل : شي . -

(و) هكذا عبر بعض العارفين عن « المنظر الأجلى »، -سَتْ قال « ٨٠٠ مرسلة على المنظر الأجلى » . وكنتى « بالذوائب العلى » عن الاسماء الالهية المرسلة عن « الكنز المخفي » في شيئية وجود الكامل ، الكاسية لها كالثوب السابغ . ولذلك قال (الله) - تعالى ! و واتل عليهم نبأ الذي آتيناه فانسلخ منها ﴾ (١٨١٠ منها ﴾ (١٨١٠ منها )

فتحقيق الاسماء الالهية، التي هي النسب والمعاني، انما هو في حقيقة «الكامل». فإن الظاهر بالاسماء، من حيث ظهوره في صورة عين هذه الحقيقة: بصير؛ وفي صورة اذنها: سميع؛ وفي صورة لسانها: متكلم. ولما كان «الافق الأعلى» (٢٨٧، [55.4] في حق المترقي، منتهى المراتب الخلقية ومبتدأ الحضرات الالهية، وفي حق المتنزل بالعكس، صار مستقر الكامل بعد عوده الى الصحو المفيق. ولذلك قال، قُدس سره! «ثم ترد الى المنظر الأجلى، «بالافق الاعلى» لتفوز فيه بدوام الاشراف على العالمين من غير تقيدك بهما. — ولما كان «الأفق الاعلى» كلسان الميزان بين كفتي العالمين، في حق «الكامل» المردود الى البينونة المكرمة الظاهرة له بسر العدل، قال، قدس سره!:

«عند الاستواء و الأقدس ي الازهى » وهو مُطلّع الاشراف الذي تمّانع في حقه المتقابلات الجمّة، الالهبة والامكانية. و « الكامل » ، المستقر فيه ، يعاذي الاطلاق في تقيده والتقيد في اطلاقه، من غير ان يقيده شيء ا . فاذا تحقق روح الاستواء بالأقدسية ، أواك ، في تجلي الحق لك ، كلّ شيء ا في كل شيء ا !

(١٣٥) «فيأتيك» إذن، – «عالم الفقر والحاجة» اللازم لإمكانيتك «من ذات جسدك الغريب»؛ المتروّحن معك في «الافق الاعلى»، الذي هو نهاية مقام روحك؛ فانه بالنسبة الى حال جسدك، غربة: فان بقاء

ه ٨٢٨) يقول ابن عربي في شرحه لقوله: ليت شعري هل دروا... الضمير يعود على المناظر العلي ، حيث المورد الأحلى التي تتعشق لها القلوب وبهيم فيها الأرواح » (اللخابر والاعلاق في شرح ترجمان الاشواق ، نخطوط شهيد على باشا ، رقم ١٣١٤/١٣١١. –)

٢٨٦) سورة ٧٠/٧ . -٢٨٧) سورة ٣٠/٧ ؛ – هذا ، ويعرف صاحب لطائف الاعلام الانق الاعلى : «بانه حضرة احدية الجمع ، لانها هي أعل التعينات: اذ ليس وراء اعتبار الأحدية سوى النيب المطلق... والأفق الأعلى هو مقام : «أو أدنى » المختص بنبينا ... » (ورقة ٢٧ ا–٢٧ ب . –

و الاستوا W + ال K . - ي لاقدس H . - آ الاصل : شي . - ب لغريب H .

الجسد، مع غلبة التجرّد والتروحن، غريب. وبلوغ الجسد الى هذا المقام لا يكون إلا بجاذب قوي قاسر. وإتيان عالم الفقر والحاجة، من ذات جسدك الغريب، إليك إنما هو أوّلاً، من نفسك القائمة لتعديل مزاجك، وهي ذات جسدك؛ وثانياً، من أنزل المراتب الامكانية، يعني عالم الاجسام والصور المُلككية؛ وهو شطر من أحد طرفي « الأفق الأعلى »، الذي هو — والصور المُلككية؛ وهو شطر من أحد طرفي « الأفق الأعلى »، الذي هو — إذذاك — مستقرك؛ فانك فيه قائم بوفاء حق مظهر ية القيومية لعموم القوابل. ولذلك:

«يسألون» تمنك حالتك ، «نصيبهم» الذي به تتنحر قابلياتهم المتلقية معدات الكمال والحظوظ الوافرة ، «من تحف الحبيب» ورغائب فيض القيومية ولطائف اشارات الغيوب ، التي لا يحصل مثلها لهم إلا بوساطة الكمال ومآخذهم أ العلية .

(١٣٦) فإن كنت متحققاً بولاية التدبير لوفاء حق كل ذي حق ، «فأعطهم ما سألوا» ج بألسنة استعدادهم وحالهم ، «على مقدار شوقهم وتعطشهم » الناشئ من اقتضاء قابلياتهم الاصلية ، من غير زيادة ونقصان . فان مقتضى حال الكمل وفاء حق كل ذي حاجة كما ينبغي ، على وجه ينبغي . فإن زاد عليهم ، اورث الطيش والطغيان المويق ؛ وربما ان تضمحل رسوم قابلياتهم . وإن نقص منع بعض استحقاق ذويه . وشأن اهل الكال ، القيام بوفاء حق كل ذي حق ، كما ذكر .

(A 187) (ولا تنظر الى إلحاجهم في المسألة ، - فان الالحاح [5.25] صنعة نفسية » فانها مجبولة على الشرّه والحرص المتجدد معها مع الآنات ؛ ولذلك « يشيب ابن آدم ويشب معه الحرص وطول الأمل «٢٨٨٠ ؛ «وقوة تعليمية » تنمو وتتزايد بالإغراء الشيطاني وتعليمه ، حين يأتيهم - ومن بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شماتلهم (٢٨٩٠ والالحاح ينتهي إلى إفراط قادح في الكالات النفسية .

« ولكن انظر الى ذواتهم بالعين التي تَسْتُرُ عنها الحجبُ والأستارُ » شيئاً ؛ فإنك إذ ذاك أعطيت الكشف المستوعب في وزن كل شيء وتحريره ،

٣٨٨) في الصحيحين من حديث انس : « يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان : الأمل وحب المال » انظر الأحياء وتخريج احاديثه ٣ /٣٣٨ تعليق رقم » . –

٢٨٩) سودة ٧/١١. –

ت سئلون P، سلون W، يسالون H، يسئلون K . - أ الاصل: وما آخذم . ج سالوا HW، سئلوا X . - ع الاصل: بأتيم . + سالوا HW، سئلوا X . - ع المسئلة W . - ع الاصل: بأتيم .

فَتَعَلَّمَ ان الحجب المانعة بماذا ترتفع او تَشَفَّ فلا تمنعُ ؛ وتَظَفَّرَ بمَكنَةً تُوفِي بِهَا الحقوق وتميط بها الاذي عن الطريق .

«واقسم» عند ذلك ، «عليهم» ما سألوه شوقاً وتعطشاً ، «على قدر ما تكشف د منهم» من قوة استعداد القبول وضعفه؛ والتفاوت فية قوة وضعفاً كاد ان لا ينحصر ولا يتناهى . فعليك بوزن الاستعدادات وتحريرها ، لئلا يقع الإفراط والتفريط ، القادح فيها ، المانع من الوصول الى كمالاتها المقدرة . لها

(١٣٧) «فمن استوت ذاته» من السائلين ، بوقوعها في حيّز المانع ، وتحققها بالاعتدال الجمعي الوسطي ، وتجردها عن الميول الاضطرارية المقيدة لها ، وانطلاقها عن كل قيد وحال ومقام وحكم: «فأجزل له في العطية» والجزالة ، هنا ، عبارة عن زيادة لا تقبل النهاية . فإن استعداده بلغ في كماله حدًا أبى أن يقبل الحد ! وثبتت قدمه ، حالتند ، على نقطة دار عليها فلك القبول الجم : فهو كمّن إذا أكل لف ، وإذا شرب اشتف !

« ومن تعاظم عليك وتكبّر » من نشوة ناشئة من نزغات الطبيعة المرسلة وطيشها المتحكم أو من عُلُوه الذاتي الظاهر على ذوي البصائر ، من السر الوجودي المستجن في قابلية روحه ، المضاف الى «الياء»: « فكن له أوطأ د مطيبة» د كالأرض الذلول ، عند تبَخْتُره عليك لتحمله ، بالتدبير النافذ ، الناشئ من مشرب التكميل ، الى غاية توضح له وجه خساسته وذلالته اللازمة لامكانيته.

« ولا تحرمه ما تقتضيه زذاته » بخصوصيته التعيينية ، مما بدا لك شهوداً ، عند معرفتك حقائق الأشياء كما هي ، ومطالعتك مقادير ها في لوح القدر وزناً وتحريراً . ومن التربية المؤثرة فيها : تفهيمها ما في «أم كتابها» الجامع ، المشتمل على ما بطن وظهر ، في مُعْرَب ظاهر الوجود ومُعْجَمَ باطنه ، على التحرير .

« وان تكبّر ، فتكبره سعرضي » لا يثبت في مقابلة [268 .] جولة الحق بتجلياته الذاتية ، الكاشفة لك عن حقيقة كل شيء وصفاته الذاتية وأفعاله وخواصه . فهنالك تعلم ما للحق من الصفات والنعوت ، وما (ليس) له . ولذلك قال ، قدّس سره :

(١٣٨) « فعن قريب ينكشف الغطاء» اي حجاب الصور الكونية، وهو الظل الممدود، الكامن ُ في سواده النور ُ. ولا ينكشف هذا الغطاء، إلا بتجل يوجب انقلاب الظاهر باطناً والباطن ظاهراً ؛ « وتمو ً الرياح »

د یکشف HK. – ذ ارطا K ، او طساه P . – ر منه K . – ز یقتضیه K .

م فتكبر K.

وهي ، هنا ، كناية عن صولة داعية الحق ، الظاهرة قبل طلوع فجر الساعة ، من خليفة الله ، خاتم الولاية المحمدية ، المسمّى بالمهدي (٢٩٠٠ ، المذهبة ، «بالأهواء» ش ، اي بالآراء الواهية ، فإن الحق الحالص ، من المتناقضين ، واحد ، فيبقى الحق منهما ويزهق الباطل . —

«ويبقى صالدين الخالص» الرافع للخلاف، الفاصل بين الهدى والضلال فحالتنذ يتميز الحق عن الخلق وصفاته ؛ ويتعلم ايضاً موطن اتصاف الحق بصفات الحق . وتتبين ، في «الدين الخالص» ، موارد اليقين : علماً وعيناً وحقاً . —

« فَتَحَمَّدُ عند ذلك » بجميع ألسنتك الاستعدادية والحاليَّة والمقالية ، « عاقبة ما و هبت » في دائرتي الكال والتكميل ، وما ر زُفَّت في هذا المنهج القويم من ذخائر اعلاق « غيب الجمع والوجود » . وذلك في الحقيقة ، أرزاق مقدرة في الأزل ، محررة في لوح القدر لك ولغيرك . ومقامك إذن يقتضي وفاء حق كل ذي حق . —

(١٣٩) «والأرزاق، أمانات بأيدي صالعباد» للمرتزقة منهم ومن الكون، «روحانيها وجسمانيها، طفادً الأمانة تسترح» «من» طأثقال، «عبنها، وان علم تفعل» = اي أن لا تواد الأمانة إلى أهلها، «فأنت الظلوم» والمبالغ في وضع الأشياء في غير محلها، – «الجهول» ٢١١١ حيث لم تعرف الله مطالب بحق كل ذي حق، ولو بقدر جناح بعوضة. –

## « وعلى الله قصد السبيل » ٢٩٢١ !

١٩٠) المعروف ، عند ابن عربي وبعض اتباعه، ان خاتم الولاية المحمدية – يسميه الشيخ الاكبر احيانا بخاتم الولاية الحاصة في مقابلة خاتم الولاية العامة – هو ابن عربي نفسه وان عيسى عليه السلام هو خاتم الولاية العامة انظر الفتوحات ١ /٤١٢ / ١٩ (هنا النص غير صريح) ؛ علم ٢ / ٢١٤ ، ٢ / ٢١٤ . – وانظر كتاب في علم التصوف لداوود القيصري (هو في الحقيقة مقدمة شرحه لتائية ابن الفاوض) نسخة ايا صوفيا التصوف لداوود القيصري (هو في الحقيقة مقدمة شرحه لتائية ابن الفاوض) نسخة ايا صوفيا التمام في آخر الزمان . وهذا قد يدل على ان الشارح لكتاب التجليات هو من الشيعة . – وانظر ما يخص فكرة المهدي عند الشيعة وصلها بالكمال الانساني في بحث الاستاذ هنري كربان :

L'Inam caché et la Rénovation de l'homme en Théologie shi'ite, in Eranos-Jahrbuch, XXVIII, 1960.

۲۹۱) سورة ۲۲/۲۳ . -

۲۹۲) سورة ۱۱ /۹ . –

ش بالاهوا W . – صہ و سقی K . – ضہ علی یدی K . – ط وحسانیہا W ، وجسانها K . – ظ عن H . – ع عسما K . – غ فان K . – ف العلموم W .

(١٤٠) يريد تنزيل ما في الغيوب امتنانا، او حسب اقتضاء الأوقات المعمورة بالمجاهدات النفسية والاحوال القاضية بالتقلبات القلبية، بين يدي التجليات الالهية، الحاملة مواهب الغيوب، والمقامات الموقية مراسم حقوقها جملة وتفصيلاً، على الموقنين عمن جاسوا خلال دبار الكشف والعيان، فصارت المغيبات، المخبر عنها بألسنة الرسل، في حقهم شهادة، لا تحتمل الشبهة من بعد قطعاً؛ وذلك من معدن: [26b] الو كشف الغطاء ما ازددت يقبناً ٢٩٣٠]،

(١٤١) « وبعد هذا التجلي ب المتقدم » ت يشير الى تجلي « نعوت التنزه في قرة العين » ، « يحصل ث لك » ايها الطالب المستبصر في كشف الحقائق ، « هذا التجلي الآخر » على الترتيب الالمي ، المشار اليه من قبل ؛ ثم «تستشرف منه» عند استقراء آثاره في القلب ، وانبساط أضوائه ج على الظاهر والباطن ، « على مآخذ ح كل ولي خاص مقرب وغيره » على الظاهر والباطن ، « على مآخذ ح كل ولي خاص مقرب وغيره » من دونهم مكانة وأخذ اً . — و (الولي) المقرب ، من قرأ كتاب الوجود من وجهي الغيب والشهادة ، والحق والحلق . كما قال تعالى : ﴿ كتاب مرقوم يشهده المقربون ٢٩٤ ﴾ وهو في كل شيء ع ، مع كل شيء ع .

٣٩٣) النص في الفتوحات ٢٠٤/٢ وهو منسوب الى عامر بن عبد القيس في جذوة الاصطلاء ورقة ١٣٩٩ (باب : اليقين وثبات الموقن) .—

۲۹٤) سورة ۲۰،۹/۸۲ ، -

ا سرمل W ، تنزل HK . - ب المحلي W . - ث المقدم K . - ث محصل W . - ج الاصل : ثبي - بالاصل : ثبي - خ الاصل : ثبي -

أعطي عموم التصرّف فتطرّف عن ذلك وترك في تصرّف «نعم الوكيل ٢٩٠١». فجوزي بأن لا يتصرف فيه من توليّ التدبير الأعم : كالغوث ٢٩٠١ ومن معه من الأثمة والأوتاد ٢٩٠١ والابدال ٢٩٠١ وغيرهم من المعدودين ، ومن معه من الأثمة والأوتاد في الكون بوصف السراح والاطلاق ، حيث لا يقيده حكم وحال ومقام . فتصرفه في العموم ، بالخاصية لا بالأمر . فهو المتبرّز في صدر تشريف المقامات المحمدية ، المقول عليها ، ﴿ يا أهل يثرب ٢٩١١ ، لا مقام لكم ﴾ .

«و» تستشرف أيضاً ، «على مآخذ د الشرائع الحكمية» - بضم الحاء وسكون الكاف - وهي الأحكام المنزلة على الانبياء والرسل ، «والحكمية» ( ومي « رهبانية ابتدعوها « ٢٠١٠ ، مستنبطة من الشرائع

<sup>(</sup>A۲۹٤) يقول ابن عربي في فتوحاته: « فرجال النااهر هم الذين لهم التصرف في عالم الملك «والشهادة ... وهو المقام الذي تركه الشيخ العاقل ابو السعود ابن الشبل البندادي أدباً مع «الله . اخبرني ابو البدر التماشكي البندادي قال : لما اجتمع محمد بن قائد اللواني (الاصل : «الاواني) ، وكان من الافراد، بابي المسعود هذا ، قال له : يا ابا السعود ! أن الله نسم «المملكة بيني وبينك ، فلم لا تتصرف فها كما اتصرف انا ؟ فقال له ابو السعود : يا ابن «المملكة بيني وبينك ، فلم لا تتصرف فها كما اتصرف انا ؟ فقال له ابو السعود : يا ابن «قائد ، وهبتك سهمي ! نحن تركنا الحق يتصرف لنا ... « فتوحات ١٨٧/١ ، وقارن هذا بالفتوحات ايضاً ٢ /١٨٧/١ ) .-

٢٩٥) الغوث هو واحد الزمان بعينه لكن بشرط ان يكون الوقت يعطى الالتجاء الى عنايته والا فهو القطب » لطايف الاعلام ١١٣٠ وانظر ايضاً تعريفات ابن العربي والقاشاني (وهنا لا يميز ، كا صنع صاحب لطايف الاعلام ، بين الغوث والقطب / . –

٢٩٦) «الأوتاد عبارة عن اربعة رجال منازلم على منازل اربعة اركان الجهات من العالم وهي الشرق والغرب والشال والجنوب. مقام كل واحد مهم مقام تلك الجهة وبهم يحفظ الله جهات العالم لكوبهم محل نظره ، تعالى ! » (لطايف الاعلام ورقة ١٣٣). –

٢٩٧) الابدال ويقال لم البدلاء ايضاً وعددم فيه بين ٧ او ٤٠ يسافر احدم عن موضع ويترك فيه جسداً على صورته بحيث لا يعرف احد انه فقد وذلك مقر البدل (تعريفات ابن عربي والقاشاني ولطايف الاعلام ورقة ٣٦٠).

۲۹۸) سورة ۲۸/۲۸. –

٢٩٩) سورة ٣٣/٣٢ ؛ وانظر ما تقدم فقرة رقم ١٢٦ وتعليق رقم ٢٦٩

٣٠ انظر معاني الدين والشريعة في الفصوص (الفص الثامن : فص حكمة روحية في كلمة يمقوبية) وتعليقات الاستاذ عفيق على ذلك (فصوص حـ ٢ / ٩٧ – ٩٩) . -

٣٠١) سورة ٧٠/٥٧؛ وانظر مباحث الدين الحكمى والحكمي والرهبانية في فصوص ١٠٤-١٠٤. – الحكم (الفص الثامن) وتعليقات عفيق على الفصوص ١٧/٢-١٠٤. –

د الاصل : جزاء ً . ﴿ وَمَا اخْدَ W ، مَا آخَدُ P ، وَمَا اخْدُ كُ . ﴿ دُ

المنزلة. فإنه في سراحه واطلاقه، مطلّع على ينبوع النبوة المطلقة؛ فلذلك يعلم فيها مآخذ د الحكم والحكم. ولولا مخافة التطويل، لبيّنت لك معنى النبوة المطلقة ٢٠٢١ واحكامها التفصيلية، ومن هو القامم بامرها تحققاً. –

«و» على مآخذ د «سريان الحق فيها»، أي في الشرائع الحكمية والحكمية والحق هنا ، ضد الباطل ؛ ولذلك قال ، قد س سره! بعد ذكره: «وارتفاع الكذب منها» اي من الشرائع . فإنك ، حالتئذ ، مطلع على وجوه التنزلات الغبية ، سواء كانت معتلة او صحيحة ، او مستمرة الحكم والاثر او منقرضة بانقراض مدته . —

"ثم يُلقَى إليك " بعد تحققك بهذا التجلّي : - " ما يختص بأمو ذ استعدادك مما س لا تشارك فيه " وذلك بشهودك من حيثية الوجه الحاص " " به اطلاق بك . ولا ريب ان استعدادك ، من حيثية هذا الوجه ، متصل " بجهة اطلاق الحق من غير واسطة . فاذا أثر فبك حكم الاطلاق الذاتي ، المصادم لتقيدك بالوجه الحاص ، تزلزلت بنية تقيدك :

المنتظر «في هذا التجلي» ثم تنمحق رسومك بغشيان الفناء عليك. المنتظر «في هذا التجلي» ثم تنمحق رسومك بغشيان الفناء عليك. «وتحوت» مونة شبيهة بالموت الطبيعي فتعقبها احوال ما بعد الموت، «وتحشر وتنشر وتسأل صويضرب ض لك صراطك عسلى متن جهنم طبيعتك» فتترآى ط دونك أمثال ما أخبرته النبوة ؛ هكذا يشهده السائر في مناهج التقديس . —

٢٠٢) النبوة المطلقة وتسمى أيضاً النبوة العامة هي مقام القربة ، وهي النبوة التي ، تفرير برسالة ولا شريعة خاصة أو عامة ؛ وهي من حيث هي «مقام القربة» القدر المشعرك بسين الأولياء حيماً وبين الانبياء حميماً انظر لطايف الاعلام ورقة ١٧٠٠ والفتوحات ٢/٢، الخارس : مادة : نبوة ) ومقدمة شرح القصيدة التائية نسخة أيا صوفيا ١١٨٥/١١-١١؛ وكتاب في علم التصوف للقيصري (نفس المخطوط ورقة ٩٩-١٠) ومقدمة شرح الفصوص للقيصري (نفس المخطوط ١٨-٨٥).

٣٠٣) «الوجه الحاص بك» هو رجه الحق الحاص بكل موجود، وهو «وجه الله في الاثياء» وهو «مراة الحقة بثي، الاثياء» وهو «مرآة الحق». ووجه الحق هو ما به يكون الشيء حقاً اذ لا حقيقة بثي، الا بالحق تعالى. وهذا هو المشار اليه بقوله تعالى: «فاينا تولوا فثم وجه الله» (سورة ١١٥/٢) وهو عين الحق المقم لسائر الاشياء. فن رأى قيومية الحق للاشياء وأنه لا قيام لوجودها الا بوجوده فهو الذي رأى وجه الحق في الاشياء» وبالتالي رأى وجه الحق الحاص به (لطايف الاعلام ١٧٨ وانظر ايضاً ورقة ٥٨٠، و ١١٥٥).

ر الاصل : ماآخد , ز باستعداداك HKW . س من ما H . – ش الاصل : فنراآى . – فناءك . – ط الاصل : فنراآى . –

«ويوضع ظ لك ميزانك على ع قبة عدلك» وهي صورة اعتدال الذي في ضوئه غ تنين كل شيء ف وصورة سوائيته و لتعلم بذلك أحوال قلبك في اصل فطرته: وزناً وتحريراً ، ميلاً واستواءًا ق . فان الميل الفطري انما يكون بحكم الغلبة ، إما الى جهة كفة الالهام ، وإما الى جهة كفة الالهام ، وإما الى جهة كفة الفجور ؛ والاستواء بحكم عدمه . فحالة الاستواء . تعطي تمانع الميلين في حق قلبك ، وذلك هو حالة عدله واطلاقه .

«وتحضر ك لك اعمالك» يظهر لك بعضها في البرزخ المسئالي ، «صورًا أمواتاً» وهي الأعمال السيئة او الأعمال الحسنة ظاهرًا ، الحاوية عن النيات الحالصة لله . فإن النية روح العمل ، وبها يظهر العمل ، في «الدار الحيوان» والبرزخ . صورًا احياءًا له ان كانت خالصة لله ، الذي هو مصدر وجود كل شيء م وحياته ؛ ولذلك قال : «واحياءًا ن على قدر ما كان حضورك مع ربك فيها » اي في الأعمال ، لا سيا عند شروعك فيها بالنية والقصد .

«ولست» انت «بنافخ فيا مات منها»، اي من الأعمال «روحاً» من النية الحالصة لله، «في ذلك التجلي» القاضي بالموت والفناء؛ «فإنها» أي صور الأعمال، الظاهرة عليك أمواتاً بالموجبات المذكورة، «مثال الدار الآخرة «» ولا تبدل السيئات حسنات، بنفخ الروح فيها، في تجل غير هذا التجلي، إلا في العاجل، إذ النفخ، عبارة عن تخليص النية في العمل لله ؛ ومحل هذا التخليص العاجل لا الآجل، ولا فيا هو في حكم الآجل.

« وتعطي و كتابك » المختص ، « بما كان من يديك مطلقاً » سواء كان خيرًا أو شراً ؛ « وترى ي فيه ما قدد مت آ » من الحسنات والسيئات ؛ « فيرتفع الشك والالتباس » في كل ما يتعلق بحالك في مآلك ، « ويأتي اليقين » الذي لا يشوبه نقيضه .

« كما قال . تعالى ب : ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ٢٠٤٠ ﴾

۳۰٤) سودة ۱۵/۱۵.

ظ و يومع W ، و يؤضع P . - ع في HPW ، - غ الاصل: ضوء . - ف الاصل . شي . - ف الاصل: استوآه . - ك و محضر K . - ل الاصل: احياه . - م الاصل: شي . -ن واحياً و P ، واحياً W ، واحياه KW . - ه الأخرى W . - و و يعطى K . - ي وتراً W . -آ + فيه P . - ب - W .

بمعاينة هذه الأشياء " المذكورة آنفاً . فحيننذ يحق لك ان تقول : « لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً "A<sup>٣٠٤</sup> » . فإنك ، اذ ذاك ، في امر الآجل . وما فيه من الاحوال العجيبة والأهوال (الرهيبة) ، على جلية .

(١٤٣) ( وهذه ) اي الموتة ، التي هي الفناء في [٢٠٥] التجلي ، القيامة الصغرى ) وهي أنموذج القيامة الكبرى ، المقول عليها : « من مات فقد قامت قيامته (٣٠٠) . والقيامة العظمى ، التي هي قيامة عموم الحلائق . « ضربها الحق لك مثالاً أفي هذا التجلي » وقد اشهدك فيه إياه ، «سعادة لك وعناية بك ج » ان قمت لإيفاء حق نفسه في نشأة ، تجد فيها على التدارك ؛ « وان ح ضللت بعدها » أي بعد القيامة المذكورة ، « فتكون « ثمن أضلك النة على علم ٢٠٠١ » » شهودي لا يحتمل النقيض قطعاً : « وهو قوله (تعالى ) » : ﴿ وما كان الله ليضل قوماً بعد اذ هداهم حتى يبين علم ما يتقون ٢٠٠٠ ﴾ » .

(١٤٤) «فاعرف ما تشهد» من الأمور اللازمة لموتتك في هـذا التجلي، فان عرفائك إياه قد ينتهي الى درك (ما) فاتك من الكالات النفسية . «ولا تحجبُب» اي لا تمنع ولا تستر . «ما أسدل لك من لطائف الغيوب والاسرار» عن المستوجبين، باعراضك وتغافلك عن تلقيها ثم عن القائها اليهم ؛ «وتنرل هذه الانوار» يريد لطائف الغيوب والأسرار، «عن التحقق د» – اي عن تحققك الموجب لاستمرار شهودك إياها، «بالمعاملات» القاضية باعطاء مالك لأخذ ما للحق، «عند رجوعك د من هذا التجلي»، بوارد الصحو المفيق (٩٢٠٠، «الى عالم الحس وموطن التكليف» رجوعاً يقتضي شهود الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة، من غير مزاحة.

Ar۰٤) انظر ما تقدم تعلیق رقم ۲۹۳. –

٣٠٥) جزء من حديث انس: «الموت (هو) القيامة. فن مات...» اخرجه ابن
 ابي الدنيا من الموت باسناد ضعيف (تخريج احاديث الاحياء ٤٩٥/٤ رقم٤).

٣٠٦) سورة ٥١/٢٠. -

۲۰۷) سورة ۹/۱۱۱ . –

<sup>(</sup>هو) رجوع (مو) يعرف صاحب «لطايف الأعلام» الصحو هكذا : «الصحو (هو) رجوع والى الاحساس بعد غيبة حصلت عن وارد قوي » ويقسم الصحو الى قسمين : صحو الجمع

ة الاشياء KW. — ثمثلا H. — ج × او شقارة HKW. — حو ان HKW. — حو س W. — د التحقيق HK. — ذ الرجوع HKW. —

« فان الحق ضربه » اي ضرب ما في هذا التجلى لك مآلاً ، في عالم شهودك عاجلًا ؛ «حتى تصل إليه بعد ألموت » الطبيعي ، - «عيافاً » وتكون انت في وصولك اليه على بصيرة من ربك ، فيخرجك بذلك عن زمرة ﴿ مَنْ كَانَ فِي هَذَهُ أَعْمَى فَهُو فِي الآخرة أَعْمَى وأَصْلَ سَبِيلًا ٣٠٨ ﴾. (١٤٥) « فقد أمهلك » الحق ، تعالى ! « ومنز عليك إذ ردلك » بالصحو المفيق ، « الى موطن الترقتي » فتأخذ في اكتساب الكالات النفسية في كل نَفتس وآن ، حسما تقتضيه سعة استعدادك حالتنذ ؛ «و» الى موطن «قبول الاعمالُ لتنفخ روحاً» باقتضاء تجليات أخر فتبدل سيآتها الظاهرة « في تلك الصور د الميتة » حسنات « فتكسوها ذ حُمُلّة الحياة » نيتك الخالصة لله في كل ما تأتي به ، بعد رجوعك من العمل ، فإن غلَّبة حكم التقديس، تسري في النفس وذخائرها من الاخلاق والاعمال: فان كانت مرضية، زادت تقديساً ونورًا، وان كانت غير مرضية، تنورت وزالت عنها الكدورة . وهذه السراية ، انما هي من معدن «يبدل الله سيئاتهم حسنات ٣٠٩ » [f. 28]. ألا ترى ان الاجساد المعدنيسة انما تزول أمراضها ، المانعة عن وصولها الى كمالها ، بالعلاج والتدبير ؟ فيعود ذهباً . فالأعمال التي منبعها الوجود الظاهر في المظاهر ، اذا اكتسبت

<sup>«</sup>ويقال (له ايضاً): مقام صحو الجمع ، ويعي به الافاقة من سكر التفرقة والغيرية بالتحقق «باحدية الجمع ، التي تنفي الاغيار والمغايرة ... وقد يعبر بصحو الجمع عن الفرق الثاني وهو المسمى بجمع الجمع ... وهو شهود الوحدة في الكثرة وشهود الكثرة في الوحدة ، القسم الثاني من اقسام الصحو : «صحو المفيق ، ويقال : مقام صحو المفيق . ويمني بالمفيق من به بلغ الى اعلى المقامات الذي هو مقام «أو أدنى » . وهو مقام احدية الجمع . ولهذا اختص «مقام صحو المفيق بانه هو مقام نبينا ، صلى الله عليه وسلم ! » (ورقة ١٠١١)

<sup>(</sup>وانظر ما يأتي تعليق رقم ٢٧٦). - هذا ، وقديماً عبر شيخ الطائفة الجيد عن الصحو المفيق ، به البيسان الصحو ، في هذا المقطع الخالد ؛ الا وبتفقد وجوده (= أي وجود العارف) صفا وجوده . و وبصفائه غيب عن المقطع الخالد ؛ الا وبتفقد وجوده (= أي وجود العارف) صفا وجوده . و وبصفائه غيب عن المقطع ومن غيبته حضر بكليته . ومن حضور كليته فقد بكليته : فكان موجوداً مفقوداً ، ومنقوداً موجوداً مفكن عين ؛ ولم يكن حيث كان ، ثم كان بعد ما لم يكن : حيث الله كان كان . ثم كان بعد ما كان موجوداً ، وجوداً مفقوداً ، لانه خرج من سكرة الغلبة الى ببان الصحو ... » (كتاب التوحيد ، مخطوط على باشا رقم ١٣٧٤ / ١٣٧٩) . -

۲۰۸) سورة ۱۷/۱۷ .-

۲۰۹) سورة ۲۰۷۰. –

ر الصورة H . – ز ملسوها W . –

سوءًا " من سنخ الامكانية وظهر عليها حكم الطهارة والتقديس الوجودي – زال عنها السوء وانقلبت كاملة انقلاب الجسد المنحرف المعدني بالإكسير ذهبا خالصا . فالسيئات منها ، اذا بدلت حسنات ، تظهر لك في النشأة العاجلة بصور الملائكة ، وهم الذين يسمون « بالملائكة المتولدة من الاعمال ٨٣٠٩ » . \_

« فتأخذ شربيدك غداً الى مقر صرالسعادة » القاضي باستمرار من دخل فيه الى الأبد ؛ « فانه ضر خير مستقراً ط وأحسن مقبلاً "١٠١ » . \_

<sup>«</sup>يتبعون مجالس الذكر . فاذا وجدوا مجلس ذكر ، نادى بعضهم بعضاً : هلموا الى بنيتكم !
«يتبعون مجالس الذكر . فاذا وجدوا مجلس ذكر ، نادى بعضهم بعضاً : هلموا الى بنيتكم !
«وهم الملائكة الذين خلقهم الله من انفاس بني آدم » . (فتوحات ٢/٢٥٢) . و في موضع . . . . وكل روح لا يعطى رسالة فهو روح ؛ لا يقال فيه ملك الأ «مجازاً ، كالأرواح المخلوقة من انفاس الذاكرين . . . ولقد رأيته ، صلى الله عليه وسلم ! « في مبشرة وهو يقول – ويشير الى الكعبة : يا ساكني هذا البيت ، لا تمنعوا احداً طاف به « وصلى في اي وقت شاه ، من ليل او مهار . فان الله سيخلق له من صلاته ملكاً يستغفر له الى « يوم القيامة . » (فتوحات ٢/٤٥٢) . وانظر ما يأتي تعليق ١٢٦ . –

۳۱۰) سورة ۲۵/۲۵ .-

### ( شرح ) تجلتي الاشارة من عين الجمع والوجود IV

(١٤٦) « الجمع ٣١١، ، عند البعض ، ردّ الكل الى الحق وظهور الحق على الكل ، باختفاء الكل فيه . وعند البعض (الآخر) ، ردّك اليه ماله من الصفات ، واخذك اليك مالك منها : من نحو الفرح والضحك والاستهزاء والمرض والجوع والظمأ والتبشبش . وهذا « الرد والاخذ » إنما يقع في مقام يقتضى كمال العبودة .

والجمع ، عند المحققين ، بمعنى آخر أغمض من الوجهين المذكورين وهو جمعان : جمع التمحض وجمع التشكيك . فالتمحض ، هو مقام أحدية الجمع ، القاضي بمحو أعيان الكل واستهلاكها عن «انائيتها» واضافتها الى الحق بلا «انائيتها» . فالعبد واعضاؤه ا ، حالتئذ ، في وقاية الحق ومظهريته ، انما يكون مستوراً ، بل ممحواً عن نفسه وعن أعضائه ا . ولذلك حصر الحق ، تعالى ! المبايعة في قوله : ﴿ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله الله على نفسه ، مع كونها — في رأي العين — ليده ، يبايعون الله عليه (وسلم) ! ففي هذا المقام ، تضاف البد الى الحق وتكون بحسبه . كما قال ، تعالى : ﴿ يد الله فوق ايديهم ٢١٦٠ ﴾ . وقد المحسبه . كما قال ، تعالى : ﴿ يد الله فوق ايديهم ٢١٦٠ ﴾ . وقد المحسبه . كما قال ، تعالى : ﴿ يد الله فوق ايديهم ٢١٠٠ ﴾ . وقد المحسبه . كما قال ، تعالى : ﴿ يد الله فوق ايديهم ٢١٠٠ ﴾ . وقد المحسبه . كما قال ، تعالى : ﴿ يد الله فوق ايديهم ٢١٠٠ ﴾ . وقد المحسبه . كما قال ، تعالى : ﴿ يد الله فوق ايديهم ٢١٠٠ ﴾ .

الكلية في الله » (اصطلاحات). ويمكن تلخيص فكرة الجمع عنده على النحو الآني: ١) هو المحلية في الله » (اصطلاحات). ويمكن تلخيص فكرة الجمع عنده على النحو الآني: ١) هو الحال التي يشعر فيها الصوفي بوحدة الحلق والحق ويفتى فيها عن نفسه . - والجمع هنا يقابل الفرق . ٢) يطلق على الذات الالحية من حيث هي في اسمائها وصفائها لا من حيث هي في مظاهر الوجود الحارجي . - والجمع هنا يسمى مقام الجمعية الالحي قبل نزوله الى سماء الدنيا أو الى سماء محيلة النبي المبدعة . - والوحي هنا في مقام الحمع يقابله الوحي في مقام التفصيل . ٤) يطلق الجمع ايضاً على الدرجة القصوى من تركيز القوى الانسانية ، حيث يوجه الانسان همته نحو شيء ما فينفعل له . وهذا يسمى مقام الجمعية الفرق الانسانية ، حيث يوجه الانسان همته نحو شيء ما فينفعل له . وهذا يسمى مقام الجمعية الفرق ) ؛ ١/٩٤ (الجمع الخمام المحمد الفرق ) ؛ ١/٩٤ (الجمعية الالحية) ؛ ١/٩٠١ ؛ ٢/٢١٨ ، ١/١١٥ (مقام الجمعية) . - وانظر تعريفات الجرجاني ٣٥ ولطايف الاعلام ١٢٩ - ١٠٩٠ ومقدمة شرح الخملوط ورقة ٢٠١١ - ١٠٩ وقارن ابضاً معاني الجمع عند الصوفية المتقدمين في المخاص المحمد ال

٣١٢) سورة ١٠/٤٨. -

ا الاصل: وأعضاءه. –

كان، صلى الله عليه (وسلم)! يشير الى يده فيقول: «هذه يد الله» (٢١٣٠. ففي هذا الجمع تندرج هوية العبد في هوية الحق، وانائيته. فافهم! و (جمع) التشكيك، هو مقام جمع الجمع. وفيه، مع ذكر العبد و بقائه ب، لا يكون الوجود حقيقة إلا لله. كما قال (تعالى): ( وما رميت ، إذ رميت هولكن الله رمى (٢١٤٠) فنفى عنه الرمي في حالة اثباته له، ثم محضه، بقوله: هو ولكن الله رمى (٢١٤٠) ، له النفسه. فقوله:

« وما رمیت اذ رمیت ۲۱۹ » ، - تشکیك . وقوله : « ولكن الله رمی ۳۱۱ » ، - تحیض . - فن حیثیة اشتماله ( = هذا المقام) علی التشكیك والتمحیض ، سمی جمع الجمع ۳۱۰ .

(١٤٧) وأما الوجود، فهو هنا على نحوين. الأول منهما، تلقيك ما ألقاه الحق اليك مع علمك بوجودك [£28 ] واخذك وتلقيك، من غير ان يطرأت عليك، عند تلقيك، الفناء والذهاب عن كونك. وهذا شأن المتمكن المأمون عن طريان الغلط والعوارض المخلة في التحقيق، عند اشرافه الشهودي على مآخذه ث، الباطنة والظاهرة. – والثاني، هو غيبتك عن نفسك وحسك، عند الالقاء والتجلي؛ وانطاس مالك فها له؛ ثم عودك الى وجودك و وجدانك الحامل اليك تفصيل احكامها ولوازمها وما عليه استعدادها الأصلي. فافهم ٣١٦٠ ! –

٣١٣) هي الآية الكريمة لا الحديث الشريف، مذكورة في باب « نضائل النبي » في كتاب الشريعة للآجري ١٦٣ . ـ

٣١٤) سورة ٨/٧١. -

٣١٥) املاء ابن سودكين عن شيخه في هذا الموطن : «قال ، رضي الله عنه ، ما هذا معناه : الجمع على وجهين احدهما ان ترد الكل اليه مطلقاً ، والثاني ان رد اليه ما له وتأخذ انت ما لك . لأنه ، سبحانه ، من لطفه و رخته لما نزل الى عباده في لطفه علمهم الدعاوى ؛ فادعوا صفاته لما رأوه تجلى بصفاتهم من النزول والضحك والفرح وغير ذلك . فردك اليه حسمانه - ما يستحقه ، واختك انت ما تستحقه هو الجمع الثاني . - واعلم ان الجمعية تقتضي للسالك تعيين المقصد مع علمه باطلاق الحق . فاذا توجه السالك الى الحق فوجده من حيث تعيينه المخصوص ، فتح له مطلباً آخر واقام عنده قصداً آخر ؛ وذلك ان طبع الانسان يقتضي ان يكون له مقصد لئلا يتبدد . وكلما وصل الى مقصد فتح له بمقصد آخر لتصح له الجمعية والله اعلى » . ورفة ١٤ . -

٣١٦) « وأما الوجود فهو [الاصل : وهو] ما اخذته بطريق المواجيد من طريق المحبة والفناء . وعندنا فيه طريق أخرى تنقسم نوعين [الاصل : نوعان] . احدهما ان تأخذ عن الحق

ب الاصل: ونعاءه . - ت الاصل: نعراء . - ث الاصل: ما آخده .

(١٤٨) قال ، قبد س سرّه ا

«هذا التجلي تحضر ج لك فيه حقيقة محمد ٢١٧، ، صلى الله عليه وسلم!

« وتشاهده ح في حضرة المحادثة مع الله ، تعالى خ! »

فان لحقيقته في هذا المقام، القاضي بوجود هذا التجلي، رتبة الأكملية. فن تحقق به، فانما تحقق إما برقيقة من رقابقه، أو استوعب فكان وارثاً له في ذلك. فعلى التقديرين، لها (=الحقيقة المحمدية) الحضور مع كل متحقق فيه، ولكن حضورها فيه على نحوين. فالأول مختص بالمستوعب الوارث، وذلك حضورها بعينها كما هي ؛ فحالتند يكون كشفه لها محققاً، كما ينبغي، والثاني، حضورها بصورة تقتضيها يكون كشفه لها محققاً، كما ينبغي، والثاني، حضورها بصورة تقتضيها رقيقة المناسبة، فان لها، في كل موجود، نسخة هي الحقيقة المحمدية في

وانت موجود تدرك انك تأخذ عن الحق وتحصل ما القاه الحق اليك. فهذا عندنا تمكين وقوة وتمام. والنوع الآخر أن تغيب عن حواسك ، ثم تعود فتجد الوارد . غير أن هذا القسم الثاني من الوجود ، الذي يستصحبه الفناء ، قد يكون ورد في المثل او الحطابيات الحجابية . واما القسم الثاني ، الذي أخذِت فيه الوارد الالمي وانت حاضر ، فقد أمنت فيه الغلط لعدم المواد في يقين . والفرق بين الوجود الاول ، الناتج عن المواجيد ، وبين الوجود الثاني الذي يعطيك الفناء أيضاً عن حواسك : أن الوجود الأول ناتِج عن المحبة وتصحبه لذة، وهذا الوجود الآخر ناتج عن معرفة » . نفس المصدر والورقة . – قارن معاني الوجود المذكورة هنا بالفتوحات٢ / ۵۳۷٬۱۳۳ ؛ والفصوص (فهرس الاصطلاحات مادة : وجود مطلق ، وجود (مقابل الوجد)؛ ولطائف الاعلام ٢٧٦ب؛ وتاريخ الاصطلاحات الفلــفية ٤٧؛ وتعريفات الجرجاني ١٦٩. ٣١٧) «الحقيقة المحمدية هي الذات مع التعين الأول وهي الاسم الأعظم » تعريفات الجرجاني ٦٢. «هي عندم عامُ المُّناني والحضرة العائية والبرزخ الجَّامِع وحَضرة الكَّالُ الاسمائي» شفاء السائل ص ٦٠ (ط. الطنجي) . – يا الحقيقة المحمدية ، يشيّرون به الى هذه الحقيقة المساة بحقيقة الحقايق الشاملة لها اي المحقايق ، والسارية بكليمًا في كلها سريان الكلي في حزئياته وأنما كانت المقيقة المحمدية هي صورة لحقيقة الحقايق لأجل ثبوت الحقيقة المحمدية في حاق الوسطية البرزخية والعدالة ، محيث لم يعلب عليه ، صلى الله عليه وسلم ، حكم اسم او صفة اصلاً ... فكانت هذه البرزخية الوسطية هي عين النور الاحدي المشار اليه بقوله... « أول ما خلق الله نوري » أي قدر ، على أصل الوضع اللغوي... » (لطايف الإعلام ٧٠٠).– راجع الفتوحات ١/١١٨/١١٩،١١٩؛ والفصوص (نهرس الاصطلاحات مادة الحقيقة المحمدية) وروضة التعريف (مخطوط اسعد افندي رقم ٢٧٢١/٨٢). وراجع ايضاً الكتاب المستقل الذي خصصه لهذه المسألة الهامة الشيخ اخد بن اسماعيل بن زين العابدين البرزنجي بعنوان : « رسالة التحقيقات الاحدية في حاية آلحقيقة المحمدية » ط. القاهرة ١٣٢٦.

ج یحضر H . – ح ویشاهدو H . – خ معلی W ، – K . –

عالم ذلك الموجود. وهكذا حكم حقايق سائر الانبياء والرسل لورثتهم ٣١٨. (١٤٩) « فتأدّب » د اذا اطلعت على الحقيقة السيادية في حضرة المحادثة. وهي حضرة تعطي سماع خطاب الحق من المظاهر الصورية الحسية. كسماع الحطاب من الشجرة ٣١١ . قال تعالى . ﴿ وان استجارك احد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله ٢٢١ ﴾ . وكلام الله انما كان اذ ذاك ، من المظهر الحسي المحمدي .

«واستمع ما يلقي إليه في تلك المحادثة» من المطالب العالية وجوامع الحكم في جوامع الكلم ، «فإنك » ذاذن ، «تفوز باسني ما يكون من المعرفة» المفصحة عن حقايق الأشياء وأسرارها الجمة كما هي ، «فإن خطابه» تعالى ! «لمحمد ، صلى الله عليه وسلم ! ليس كخطابه د إياك فإن استعداده نه للقبول اشرف وأعلى » فإنه يعلم ، في نقطة من العلم ، علم الأولين والآخرين ؛ ويشاهد في كل شيء كل شيء ؛ ويسمع صرير القلم الاعلى وخطاب الحق ، حيث لا كم ولا كيف . «فألق السمع وانت شهيد» ( ۱۳۲۰ كي تحقق بمتابعته سماعاً وشهوداً .

الملاء ابن سودكين: «قال، رضي الله عنه. ما معناه: ان تجليها (=الحقيقة المحمدية) على قسمين، وذلك الها تتجلى بعيها، فيكون كشفك لها محققاً. والقسم الآخر، ان الدحقيقة المحمدية في عالم ذلك الشخص، وكذلك حكم بقية الحقايق الانبيا، والأولياء، عليهم الصلاة والسلام. وثمة سر يجب التنبيه له وتعظم فائدته. وذلك انك مي اعتقدت في حقيقة ما من الحقايق، التي لم رد نص ببيان تفضيلها، انك افضل منها أو انها افضل منك، فانه يستحيل ان تتجلى لك في الكشف الا ما اعتقدته من ذلك، لكونك، شغلت [الاصل: اشغلت] محلك بذلك المحتقد الوهي. والفايدة ههنا [الاصل: اشغلت] محلك بذلك المحتقد الوهي. والفايدة ههنا [الاصل: المحديدة أو غيرها من حقايق الانبياء عليهم السلام بأمر هو تحت حوطتك، فاعلم انك انت الحمدية أو غيرها من حقايق الانبياء عليهم السلام بأمر هو تحت حوطتك، فاعلم انك انت المحديدة أو غيرها من حقايق الانبياء عليهم السلام بأمر هو تحت حوطتك، فاعلم انك انت المؤيدة ألى محقايق الأولياء بكلام لا تفهمه فاعلم أن مشهدهم أعلى من مشهدك، وإذا وأيته، سبحانه! يكلم حقايق الأولياء بكلام لا تفهمه فاعلم أن مشهدهم أعلى من مشهدك، وأنه كلمهم بما ليس مو تحت علمك. فها هنا أمران كا تقدم في حقايق الانبياء عليهم الصلاة والسلام. فاطلب المؤون فيهما. وإنه الحافظ بمنه وفضله! » (ورقة ١٤-١٤). ح

٣١٩) سورة ٢٠/٢٨ والسماع هنا المشار اليه سماع موسى الحطاب الالهي من الشجرة انظر ما تقدم تعلييق رقم ٢٤٦ . –

٣٢٠) سورة ٩/٦. ونص الآية الشريفة كا يذكره الناسخ مخالف للمعهود: «وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ...». –

<sup>(</sup> ٨٣٢٠ منورة ٥٠ /٣٧ (الاشارة هنا الى النص القرآني اشارة مطلقة ) .

د مادس W، فنادب H، ، فنادب K، فأدب P. - ذ فافك W. - ر خطابه HK. - ز اياك X. -

(١٥٠) «فتلك سحضرة الربوبية» يشير الى حضرة المحادثة مع الله ؛ «فيها يتمينز ش الأولياء» بحسب التلقي والفهم. فانهم (= الأولياء) يتفاوتون (في حضرة الربوبية) بحسب رقائق ٢٢١٠ المناسبة وقوة الاستيعاب وضعفه ؛ «ويتسجارون » ص في ميدان المفاضلة في فهموا [٩٤٥] من الحديث والخطاب، «في طلق ض الهداية » — يوم طلق — بسكون اللام — اذا لم يكن فيه شيء من الأذى . فطلق الهداية ، اذا لم يشبها من الضلالة شيء . فهي الهداية السيادية ، التي لا يزاحمها تقابل «المضل » . وهي ، هنا ، كناية عن جذب الحقيقة السيادية ، على الطريق الأقوم ، ما يحاذيها ويلاقيها بقدر المحاذاة والملاقاة . ولذلك قال ، قدس سره :

(١٥١) «من جعية طأدنى ط» وهي جمعية المنجذب اليها همسة وتوجها، في مبتدأ امره، بقدر مناسبته الأصلية؛ «الى جمعية أعلى فأعلى» دفعة ، بحكم الجذب؛ او تدريجا ، بحكم السلوك في «مناهج الارتقاء» والوصول. وأنما قال: «أعلى فأعلى» مرتين، اذ النفس الآخذة في التوجه بجمع همها، اما سائره بدلالة «شرح الصدر ٢٢٢»، الناتج من العقد الاسلامي في ظاهر الوجود ومراتبه ومقاماته؛ وإما سائرة بحكم «اطمئنان القلب (٢٢٢» على وجود الايقان، الناتج من العقد الايماني في باطنه ومراتبه ومقاماته؛ فلها (=النفس) في منتهى كل سير، جمعية في باطنه ومراتبه ومقاماته؛ فلها (=النفس) في منتهى كل سير، جمعية في باطنه ومراتبه ومقاماته؛ فلها (=النفس) في منتهى كل سير، جمعية

(١٥٢) وحيث كان سيرها (=النفس)، من حيثية الجمع بينهما،

٣٢١) الرقايق مفردها رقيقة و « يعنون بها الواسطة اللطيفة بين شيئين » وهناك ما يسمى برقيقة الامداد ورقيقة النزول ورقيقة العروج ورقيقة الارتقاء (لطايف الاعلام ١٨٥) .

٣٢٢) شرح الصدر هو رمز بارع يستعمله القرآن الكريم مراراً لبيان عمل النعمة الالهية الفائقة واثرها في كيان الانسان من الوجهة النفسية والروسية . وهذه الرمزية الجميلة تعني بدقة تفتح النفس لتلتي مدد السهاء ، الماء الحقيق لذي الغلة الصادي. انظر (القرآن الكريم : ٢/ تفتح النفس لتلتي مدد السهاء ، الماء الحقيق لذي الغلة الصادي. انظر (القرآن الكريم : ٢٠/٣٩ المنطقة ...

٣٢٣) اطمئنان القلب تعبير بسيكولوجي يرمز به الى وصول النفس الى منطقة الامن والسلام: حيث لا حزن على ما فات ولا خوف بما هو آت؛ ان الكائن الانساني يحيا ثمة لحظات الأبدية في بحبوحة التوحيد وبشاشة اليقين وحلاوة الايمان. انظر القرآن الكريم ٢/٠٨٠؛ ٢٦/٢١؛ ١٠٦/١، ٢٧/٨٩. –

س ملك W . - ش يتميز ون HKPW . - ص و سحار ود W ، و يتجاو زون H . ... ض طرق H . - ط حميته P ، حميه W . - ظ الادني P . ...

أُعلَى وأَتَم ، قال : «إلى مكانة زُلْفَى ع » وهي منزلة ناتجة للمجذوب الى حقيقته العليا ، التي هي الحق الظاهر من حيث التعين والتجلي الأول . (فهي مقام) «القرب النّفلي ١٣٢١» ، القاضي بكون الحق عين قوى العبد ١٣٠٠ . فلا يكون الحق ، حالتئذ ، الا بحسبها . اذ كينوتة المطلق في المقيد ، انما تكون بحسب المقيد : ككون الحيوان في الانسان انساناً ، و (كون ) اللون في الأسود ، سواد (ا) .

الوجود وباطنه، مع بقاء التمييز بينهما. فهو مقام جامع بين ظاهر الوجود وباطنه، مع بقاء التمييز بينهما. فهو مقام القرب الفرضي ٢٢٦١»، القاضي بكون العبد، المتعين بالتعين الحكمي، بصر الحق وسمعت ويده ٢٢٧٠. فحالتئذ، يكون العبد بحسب الحق، وإلا لم يكن له. ولذلك ترى عين النفس إذن كل شيء، شأنه ان يكون مرتباً بعد وجوده، حالة ثبوته في غيب العلم، لا بجارحة ولا في جهة. وكذلك السمع. – ولما صار قلب العبد، في هذا القرب، بحسب الحق والحق لا يقبل الحد والخاية ولذلك صح والخاية فكذلك القلب، حالتئذ، لم يقبل الحد والخاية. ولذلك صح والحديث القدسي): الا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن ٢٢٨٠». وباعتبار صحة التساوي، في عدم التناهي، بين عبدي الحق والقلب قال: «الى مستوى ازهي».

٢٢٤) القرب الإلهي الحاصل عن التطوع بالنوافل.

ه ٣٢٥) اشارة الى الحديث القدسي: « ... ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ... « انظر الجواب الكافي لابن القيم (ط. الفاهرة ١٣٤٦) ص ٢٤٩-٣٥٣؛ وشرح خسين حديثاً المحافظ ابن رجب الحنبلي حديث رقم ٢٨ .

ي الحاليات وم ١٠٠٠ . ٢٢٦ هو القرب الألمي الناتج عن القيام بالفرائض .

٣٢٧) مقام «القرب النفلي ، يغضي بكون لملق ، تعالى، قائماً في نوى العبد عيناً؛ اما مقام ، القرب الفرضي ، فيقضي بكون العبد في قوى الحق : سمعه ربصره ريده ، قائماً بهسا حكماً لا حقيقة . فهناك ، بسين الحق والعبد ، تبادل في «الادوار والتشيل » على مسرح ، القرب ، محسب « فصول رواية الحب » .

٣٢٨) يصرح الشيخ العراقي (عبد الرحيم بن الحسين) في تخريجه لأحاديث الاسياء ان مذا الحديث ، بهذا اللفظ لا اصل له . نعم ورد : « في حديث ابن عمر ، ابن الله ؟ - قال : في قلوب عباده المؤمنين « وفي حديث ابن عتبة الحولاني ، يرفعه الى النبي . . « ان الله آنية من احل الارض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين واحبها البه الينها وأوقها « وهو عند الطهراني . (وهو ايضاً في اثبات العلل المحكيم الترمذي . ) انظر المنفى عن حمل الاسفاد ، على حاس الاحياء ٢٥/٢ -

ع زلعی W ، –

(١٥٤) ثم قال : « الى حضرة عليا غ » وهي حضرة التوحيد في التجربد، القاضي بانطواء التفرقة في تمحنفها ، « الى المجد ف الاسمى » وهو حضرة الخلافة ، المصروف وجه توحيدها الى [290 .] عالم الفرق . وفي هذا المقام ، ترتفع المزاحمة بين الحق والحلق ؛ و (ترتفع المزاحمة ايضاً ) بين وحدة ذاته المقدسة وبين كثرة الذوات الامكانية . — ولما كان أقصى الغايات ، في هذا المقام ، مختصاً بالأكملية التي لا غاية لها ، ولا حصر لأسرارها المصونة في غيبها الأحمى ؛ وفيها انفراد الاكمل الوحيد بالتحقق في أحدية الجمع الكنهية — فلذلك قال ، قد سسره :

«حيث ق لا يتقال ك ٢٢٩٠ ما يُركى» اذ المشهودات، من أسرار هذا المقام، من مكنونات المطالب ومصوناتها، التي لا يسعها عالم العبارة والحروف فبعضها من قبيل يحرم كشفه، ولو أمكن التعبير عنه. ــ

(١٥٥) «فإذا رجعت من هذا التجلي» القاضي بارتقائك له الى المقام المحمدي ، على قدر انتائك م اليه بالنسبة الذاتية والمقامية ، «أقمت في تجلي نه الانية من حيث الحجاب» اذ «بتجلي الاشارة ، من عين الجمع» ، يأخذ كل شيء منتهاه . فاذا عاد ، من كونه فيه «هو لا هو»، تحقق وجوده الحاص في رتبته الذاتية ، من حيث حجاب الصورة الانسانية . فاستقام ، اذ ذاك ، بفهم ما في كلمة الحضرة من المعاني المصروفة الى استعداد كلي ، يحيط بحق كل ذي حق ، من الأولين والآخرين !

٣٢٩) يستعمل ابن عربي « انقال ، ينقال »، مجارياً في ذلك النفري في مواقفه (انظر موقف لا ينقال)، للدلالة على الحل المقامات او المواقف التي تتأبى على الوصف وبالتالي على القول، لا لعجز الانسان عن الوصف والبيان ، بل لأن طبيعة المشهد يقتفي ذلك . واستعال هذه المادة على هذا النحو، من قبل ابن عربي والنفري وإن، كان ليس له شاهد فيا سبق ، محسب علمنا ، إلا انه لا النحو، ما قبل أن عربي والنفري وإن، كان ليس له شاهد فيا سبق ، محسب علمنا ، إلا انه لا شك صادق تماماً في دلالته على هذا المشهد الروسي الحاص الذي يتعالى على القول ولا يخضع له او يطاوعه . - وانظر ما يأتي فقرة رقم ٣٣٨ تعليق ٨٤٨٣.

غ عل W. - ف المحل HK. - ق حدث W. - ك مقال X. - ل الاصل: بأرتما ك. - م الاصل: بأرتما ك. - م الاصل: التجل HK. -

# ( شرح ) تجلّي الانبيَّة من حيث الحجاب والستر '٣٠٠

(١٥٦) المعتلي بتجلي الجمع والوجود الى المجد الاسمى ، من حيث اختصاصه بالحقيقة السيادية التي هي الأصل الشامل ، على كل شيء حيث كان كل شيء ، فيه كل شيء - مطلق الحال ، مطلق المقام . مطلق الوجود ، مطلق الشهود ! فاذا عاد الى التحقق بوجوده الحاص . في مرتبته الذاتية ، بصورة الحجابية الانسانية ، حضرت الحقيقة السيادية فيه حضور الاصل مع فرعه . وهذا التحقق بالوجود الحاص في مرتبته الذاتية هو «الأنية» وهي لا تزاحم المعتلي في جمعه ووجوده ، فإنها بعد صحو المعلوم . والأنية (التي تزاحم هي) قبل صحوه ، (وهي) ما أومأ اليه الحلاج ، حيث قال :

بيني وبينك انتي يزاحمني فارفع بفضلك أنتي من البين ٢٣١١ ! ولما كان للأصل ، الشامل على كل شيء ، حضور مع فرعه الظاهر بحكمه ، المتحقق بالأنتية بعد عوده ، \_ قال ، قدس سره :

٣٣١) انظر اخبار الحلاج ٧٦ (النص العربي ط. ١٩٥٧) البيت الخامس وانظر خاصة التعليق القيم الذي اورده الاستاذ ماسنيون على هذا البيت مخصوص مصادره وشروحه والاصداء التي اثارها في التفكير الاسلامي ص ٧٨-٨٠ (نص عربي).

(١٥٧) « وهذا التجلي ايضاً ، يحضر ا فيه معك حقيقة محمد ٢٣٢، صلى الله عليه وسلم! وما من تجل ب لولي » اي من التجليات القاضية بالتخاطب الفهواني ، « يحضر معه فيه ولي أكبر ، كالنبي وغيره ، إلا وكلمة ٢٣٣٠ الحضرة [300 £] مصروفة للاكبر ، وهذا الآخر سامع » بتبعينه ، ومع هذا (هو) سامع بلا واسطة ؛ — « وهي » اي حضرة هذه الحقيقة ، في كومها مصرف الكلمة ومحل القائمات ، «عناية الاهية عبدا العبد » المتحقق بالأنبة ، حيث يجنح لسلم الاحتصاص المحمدي .

« فتسمع ج في تلك المحادثة » أن هيأت محلك بتطهيره عن فضول الخواطر . فإنك أذا شغلته بمعتقد وهمي ، لم ينتج لك الكشف ، في هذا التجلي ، الا بقدر معتقدك ؛ « الاسرار المكتمة والغيوب التي لا تتجلى ح أعلامها » التي هي أشاير جوانعها العالية ، « لمن لم يقم » على ساق الكشف الأنفذ ، « في هذا التجلي » وننائجه الغائية .

(١٥٨) « ومن هذه الحضرة » المتبحرة بالأسرار المضنون بها ، ويعرف خ ان لله عبادًا أمناء د » على ودائع هذا الغيب الإقدس ، « لو قطعهم » من فتح لهم باب العطية ، « إرباً إرباً ان يخوجوا له بما أعطاهم » اي بما أودع في « أسرارهم من اللطائف » الكنهية ، « بحكم الأمانة المخصوصة بهم د » اذ لو كانت الأمانة ، المودعة لديهم ، مخصوصة بالغير (ا) وجب اظهارها لمن هي له ؛ « ما خرجوا إليه بشيء منها لتحققهم بالكتمان ومعرفتهم بان ذلك البلاء ابتلاء » وامتحان ، « لاستخراج ما عندهم ﴿ ولا يأن مكو الله القوم الخاسرون (١٣٠٤) فكيف ان يخوجوا بها الى غيرهم ؟ فهم يود ونها الى وجودهم كما أمروا » اي الى وجودهم الذي منه واليه وجود كل شيء ومصيره ؛ أو إلى الحق عند وجدانهم إياه في الكشف الأعظم ،

٣٣٢) أنظر التعليق المتقدم الحاص بالحقيقة المحمدية رقم ٣١٧. -

٣٣٣) «كلمة الحضرة » بمعناها الحاص « هي «كن» في اصطلاح القوم لانها صورة الارادة الكلية المشار الى ذلك بقوله تعالى « انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له: «كن» فيكون» (لطايف الاعلام ١٤٣ب-١١٤) وانظر ايضاً اصطلاحات الصوفية لابن عربي والفتوحات (لطايف الاعلام ٢٩٠١-٤٠٠)

<sup>- . 4</sup>Y/ Y (TTE

ا يحضر H . - ب تجلي HK . - ت الاصل : القآمها . - ث الهه P . - ج مسم W ، فسمع P ، فيسمع K ، - ج ليسمع K . - خ تعرف H ، معرف W ، وهم . . . HK . - د أمنا W . - ذ + فهم المبموثون بها اليهم W ، وهم . . . HK . -

القاضي باستهلاك الصور في حقيقتها الباطنة فيها ، عند انقلاب الباطن ظاهرًا والظاهر باطناً ؛ ومبدوء د من طلوع فجر الساعة . ولذلك قال ، قُد س سره :

(١٥٩) «فتنجلي ز أعلامها» اي اعلام اللطائف المكتمة في اسرارهم «في داو العقبي» التي هي محل كشف الأسرار ، «ويتميزون بها بين الخلائق فيعوفون في تلك الدار بالاخفياء الأبرياء الامناء .» يزيدون . حالتئذ ، على سائر الطبقات . وهم ، من حيث إنهم اخفياء ، لا يعرف بعضهم ، في العاجل ، بعضاً بما عنده . حتى ان كل واحد يتخيل في صاحبه أنه من عامة المؤمنين . وهذا ليس إلا لهذه الطائفة خاصة . «طالما سكانوا في الدنيا مجهولين . وهم الملامتية ش من اهل ٢٣٥ طريقتنا ص ولسانهم ، من حيث إنهم أمناء ، هذا ان نطقوا :

ومستخبر عن سر «ليلكي» رددته بعمياء من «ليلكي» بغير يقين يقولون : خبرنا فسانت أمينها وما أنا، إن خبرتُهم، بأمين! ٣٣٦١

«اغناهم العيان عن الايمان بالغيب» إذ لا غيب [300] إلا وقد صار لهم شهادة محضة. فإن شهود الحق، من حيث استهلاكهم فيه عين شهودهم. ولا غيب، مع شهوده - تعالى! اصلاً. «وانحجبوا صعن الأكوان» ملكاً وجناً وأنساً ، «بالأكوان» اي بالصفات الكونية المردودة اليهم ، بعد انمحاقها عنهم ، فلا يعرفهم غيره - تعالى!. وأيضاً ، ان الحق النازل على قلوبهم ، نزولاً منزهاً عن الكيف ، أخذهم اليه ؛ فعرج بهم عروجاً منزهاً ، لا تعرف ذلك الأرواح الملكية ولا الانسانية

٣٣٥) خصص ابن عربي في فتوحاته صفحات عديدة السلامة والملامية : ١٨١/١-٢٨؟ ٢/٢٠،١٦/٢ انظر ايضاً رسالة الملامية السلمي (ط. عفيني، القاهرة ٥١٥/١) وعوارف المعارف السهروردي ص ١٥٠٥ه والرسالسة القشيري ٣٢ وانظر ايضاً (Futuwwa and malāma»] par R. Hartmann, in *ZDMG* 72, 1918, p. 193.

وانظر ايضاً التصدير القيم لرسالة الملامية السلمي للاستاذ عفيني ص ٣-٦٨ . - ولطا يف الاعلام مادة : امناء (٨٥ب) اخفياء ١١٦) ملامتية (١٦٦ب) . -

٣٣٦) البيتان في الفتوحات ٢٠/٢؛ وفي كتاب «مشاهد الاسرار القدسية لابن عربي ، مخطوط نافذ باشا ، رقم ٥٨٥ / صفحة ٥٤١٠--

ر الاصل: ومبداه . - ز نيجل H . - س طال ما HK . - ش الملامية K . - ص طريقنا HK . - ش الملامية K . -

ولا الجنية . فهم ، حالتئذ ، سالكون مع الحق بالحق ، على طريق مجهول لا يعرفه الا من سلك فيه . وذلك طريق يعطى السالك فيه العلم بكل المسالك وخصائصها ذوقاً . ولذلك قال (قُدُس سرّه!):

(١٦٠) «قد استوت أقدامهم في كل مسلك على سوق تحقيقه» فانهم ما عرجوا الا بالحق النازل عليهم بأقدس التجليات: فيه أدركوا غاية كل شيء في مبادئ عروجهم.

« فهم الغنوث باطناً » = الغوث اسم المستغاث اليه ؛ وقد اختص ، في عرف القوم بالقطب ٣٣٧ . وإنما قال : «فهم الغوث باطناً» ، فان المعنى ، الذي به استحق القطب المنصب ، حاصل لهم ؛ والقطب ، قبل توليته ، كان واحداً منهم ؛ وربما ان يكون فيهم من يكون أفضل من القطب ؛ غير انه توليً القطبية بحكم سبق العلم ، لا بحكم الافضلية . . . ثم قال :

« وهم المغاثون ظاهراً » فان الملهوف اذا قال: يا أولياء الله! لم برد بذلك الا افضل الوسائل وأقربها الى الله. وهم أهل المجلس الالهي ، يسمعون و يأخذون منه بلا واسطة.

(١٦١) «فان شهدتهم في هذا التجلي ، فأنت منهم » إذ جعث المجلس الالهي معهم . فكان حكمك في السماع والأخذ كحكمهم . «وان لم تشهدهم » في ذلك المجلس ، مع كونك ، في الكشف والشهود ، على حال يأخذك عنك مرة ، ويردك اليك أخرى ؛ «فتحفظ عند الرجوع اليك أخرى ؛ «فتحفظ عند الرجوع اليك » مما يخالط حالك من العوارض الوهمية والنفثات الشيطانية ، «فإنك ستجول » ط على مطية طيش الاهواء ، «في ميدان الدعاوي » فتخرق ستجول » ط على مطية طيش الاهواء ، «في ميدان الدعاوي » فتخرق حجاب العصمة والحفظ ، فتشطح بما يزيغك عن سواء السبيل . «وان كنت» في الحقيقة ، «على حق فيها وقائم ظ على قدّم صدق» ولكن ، أبن كنت » في الحقيقة ، «على حق فيها وقائم ظ على قدّم صدق» ولكن ، أبن مين استقام على الطريق فسنُعي من عيون القراح (٢٣٧ ماء اع غدّ قا ، مين حاد عنه وشرب من غير قراح منه ؟

٣٣٧) قارن هذا ايضا بالفتوحات ٢ /١٣١ واصطلاحات ، ابن عربي والقاشاني ولطابف - . ([L.T.,] pp. 133, 199, éd. 1954) راجع ايضاً (1954). --

ATTV) القراح، يطلق على « المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ؛ والجمع أقرحة» أما « الماء القراح » فهو الماء الرائق الذي لا يشوبه شيء للطافته وصفائه . والقريحة هي اول ماء يستنبط من البئر . – والماء الندق هو الماء الكئير . وقد عدقت عين الماء ، اي غزرت » .

ط ستحول K . - ظ وقايماً K ، وقائماً H . - ع الاصل : مآء . -

(١٦٢) «فإن لَطَفَ بكَ » الآخذ بناصيتك في مناهج ارتقائك غ ، — «حجبت عنك أسرار الكتم فلم تعوفها » اصلا ، «فعشت سعيداً بما عرفت » من الأسرار الكشفية الالهية غير الأسرار المكتمة ، المنتهيسة بمفشيها [318] الى موقع الحذلان ؛ «ومت كذلك» سعيداً ؛ «وان خذلت اعطيت اسرار الكتم ولم تعط مقامه » القاضي بحفظها وكتمها عن الأغيار .

«فبحت بها فحرمت ثناء ف الأمانة» عند الله وعند اهله ، «وخلعت عليك خلع ف الخيانة فيقال:» - في حقك حيث هنكت الاستار وأفشيت الاسرار ، «ما أكفره! وما أجهله! وحقاً ما قيل » فيك ، «ويقيناً ما نسب ٢٣٨ » إليك . فإن افشاء سر الربوبية كفر ، ولم يقع فيه الا من يكون جاهلاً بقدرها وحكمها وحالها وأسرارها. فإذا اظهرت الأسرار المكتمة قولاً وفعلاً ، يقال لك اذن : «أتيت بالعيان ك في موطن الايمان » يعني في موطن يقتضي الايمان بالغيب ، لا بما اظهرته عباناً . فإذا أظهرته ، أي أهل الموطن الايمان »

«فجهلك ، عين اتيانك » بما لا يقبله الموطن . «فنطقوا » اي اهل الموطن الايماني ، «بالحق » حيث أنكروا عليك فيا أظهرته ، وكفروك على افشائه ل ؛ \_ «وهم مأثومون » حيث أنكروا ما هو في نفس الأمر حق وحقيقة (٣٢٩ !

٣٣٨) وهكذا كان الاتهام بالكفر والجهل (والجهل هنا يقصد به معناه القرآني الدقيق لا الممنى العادي) في نظر الصوفية ليس مقصوراً فقط عسل انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة بل هو ايضاً افشاء الاسرار الالحية لغير اهلها.

٣٣٩) لم يذكر ابن سودكين في املائه عن شيخه في هذا الفصل سوى هذه الجملة : « وعصيصة (هذا التجلي) وحقيقته التحقق عقام الامانة وكم الاسرار التي من شأبها الكم في موطنه لمن تحقق مقامه فيها « (ورقة ٤ب) .

غ الاصل: ارتقاءك. - ف ثنا K. - ق حلع. - ك بالعبيان H، بالعبان ، بالعبان . - ل الاصل: افسآده. -

## (شرح) تجلّي اخذ المدركات من مدر كاتها الكونية " "" VI

(١٦٣) والأخد انما يكون بطلوع شمس الجال المطلق ٣٤١ على المدركات – اسم. فاعل – بغتة ". إذ الادراك ، في شدة ظهور النور بغتة "،

٣٤٠) املاء ابن سودكين في هذا الفصل : «قال (الشيخ) رضي الله عنه في شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . انه ( = اخذ المدركات) على نوعين : احدهما ، القبول عنها ما ادته ، والثاني، اخذ المدركات عن القبول. فتشغل بوارد الاهي يصرف نظرها عن الامر العادي. والمدركات من حقيقتها الجولان والاطلاق فها تتوجه عليه من مدركاتها . والمدركات كلها نسبتها الى الاسم الجميل نسبة واحدة. في تقيد المدرك باحد مدركاته [الاصل: مدركاتها] دون غيره فقد تقيد بأمر عرضي صرفه عن حقيقته التي هي الاطلاق وعـــدم التقييد . ــ واعلم ان الانسان ، في اصل وضعه ، مفطور على عدم التقييد لكمال تهيؤه وقبوله . فتى تقيد بوجهة ما دون وجهة ، أو دين دون دين فقد خرج عن حقيقته ونقيد وفاته الكمال . وأنما الكمال بي ان يكون بباطنه مع الاطلاق المطلق والسعة المحضة ، وبظاهره مع الكوني الضيق. فيكون وقوفه الظاهر والحد أنما هو بالنظر الى عالمه المقيد . – ومن أنكر ما أنكر من الامور ، فانما انكرها بالنسبة الى قول آخر أو مذهب آخر ، لا بالنظر الى الاطلاق الكلي والقبول الالهي . ــ رفي هذا المشهد تعاين الحمّ [f. 5a] الالهمي [الاصل:الالوهي] كيف يخمّ به على القُلوب. وذلك ان أسرار العباد كلها محتوم عليها فلا يُصل اليها شيء من أمر الكون. وأنما يقع الانتران بأمر واحد . وهو ان العارفين والأولياء والسعداء ختم الله على سرم واطلعوا على الحتم والحاية . رجالوا بأسرارهم في العوالم فتصرفوا بها في الاشياء ولم تدخل الأشياء فيها ( = في اسرارهم) محكم الملك ، وأنما تدخل اليهم الأشياء محكم الحدمة : وهو أن حقابق الكون تتقرب الى وجودهم لتكمل [الاصل: لتتكمل] حقايقها في وجودهم. فهي تخدمهم بظهورها في عوالمهم ، وم يخدمونها لكونها واردة من الحق اليهم. فيوفون الجناب الالمي ما يستحقه من الادب بقبول أياديهُ ونعمه . – ومن قبيل الطبع كان حب الموجودات بعضها لبعض . لان الحق سبحانه (من حيث ذاته) لا يصح أن يميل ولا (أن) يمال اليه لعدم المناسبة. اللهم، الا الحب المتولد عن اختيار الله تعالى ، فانه حب يتولد عن الطبع , واما حب الله تعالى لعباده وحبهم الاصلى له فليس من قبيل الطبع ، بل من حقيقة أخرى يعرفها العارفون بالله تعالى . – وفي هذا التجلي تحضر الحقيلة المحمدية ، التي هي صاحبة الاطلاق وعدم التقييد . وانظر الى الامة المحمدية كيف عم إيمانها حميع المؤمنات درن غيرها من الأمم . فالحقيقة المحمدية ، في عالمنا ، هي مقام الاطلاق . – واماً ما حُمّ به على تلوب العامة ، لكومهم لم تدركهم العناية ، فان ذلك عبارة عسن تصرفهم بسرهم في الموجودات، أنما تصرفوا بطبعهم – وهذا المقام أغز المقامات واقواها ؛ وهو مختص 

٣٤١) قال ابن عربي في مقدمة كتابه ، الجلال والجال » : « ان الجلال والجال ما اعنى جها المحقون العالمون بالله من اهل التصوف . وكل واحد (مهم) نطق فيهما بما يرجع الى حال وان اكثرهم جعلوا الانس بالجال مربوطاً ، والهيبة بالجلال منوطة . وليس الأمر كما قالوه . وهو ايضاً كما قالوه بوجه ما ! وذلك ان الجلال والجال وصفان لله تعالى ، والمحيبة والانس وصفان المناف نواه شاهدت الجال انست للانسان . فاذا شاهدت حقائق العارفين الجلال هابت وانقبضت ؛ وإذا شاهدت الجال انست وانبسطت . فجعلوا الجلال القهر والجال الرحمة ؛ وحكموا في ذلك بما وجدوه في انفسهم . واريد،

مخطوف". ولما كان الجهال، في الحقيقة ، معنى يرجع منه الينا ، قابلته الولا ، في تجليه الأشمل الكلي ، قابلية كلية تفرعت منها القابليات الجمة. ولكليتها ، في كل فرع ، نسخة جامعة تعطي فيه حكم الاصل . — فاذا انكشف حجاب الكون عن ذلك الفرع ، ظهر فيه الجهال والنسخة الجامعة معاً . ولذلك قال ، قد س سرة :

« وهذا التجلي تحضر فيه الحقيقة المحمدية » ٣٤٢ فانها هي النسخة الجامعة في قابلية المتجلّى له .

« وهو » اي تجلي أخذ المدركات ، « من اسمه " الجميل ا » كما أومئ اليه آنفاً . ... «فقيد ب النواظر عن التصرف الذي ينبغي لها » وكالك « جميع المدركات » فهي كالأبصار المصروفة عن أدراك المبصرات زماناً ، اذا أتصلت بعين الشمس ، التي هي ينبوع نورها . ...

(١٦٤) «وفي هذا المقام» القاضي بظهور هذا التجلي ، «تشاهد ت الاسم الذي بيده الختم الأهي ثوكيفية فعله ج في الوجود» وهو كل اسم يصح بتجليه وصول كل شيء ، في تنزله وترقيه ، الى غاية تقتضي اختتام أمره فيها ، بعد تجرده عن لبس السوى أو تلبسه به ؛ ولن يكون في حقه فوقها او دونها ، غاية اخرى يصح انتقاله اليها ، كالاسم الجامع ، المتوجه الى الحقيقة المحمدية مثلاً . فإنها [316] به انتهت الى غاية تنزل الوجود وتلبسه بصوره المنتهة الى الكال ؛ حتى تم م ، بتنزلها الى تلك الغاية ، كمال النبوة ؛ وبلغت في سير الوجود تنزلاً الى غاية اختتمت فيها، وتم بكها الواحتامها النبوة ؛ وبلغت في سير الوجود تنزلاً الى غاية اختتمت فيها، وتم بكها واختتامها

ان شاه الله ، ان ابين عن هاتين الحقيقتين ... ان الجلال ... معى يرجع منه (= من الله) اليه ، وهو الذي منعنا من المعرفة به ... والجال (هو) معى يرجع منه (=من الله) الينا ، وهو الذي اعطانا هذه المعرفة التي عندنا به والتعزيلات والمشاهدات والاحوال . وله فينا امران : الحبية والانس . وذلك لان لهذا الجال علوا ودنوا ، فالعلو نسميه جلال الجال وفيه يتكلم العارفون وهو الذي يتجل لهم ... » وانظر ايضاً لطايف الاعلام ، حيث ينقل صاحبه عن كتاب الجلال والجال حرفياً (ورقة ١١٦٣-١١) . - هذا ، ولا ريب ان تفسير الجال والجلال على هذا النحو يذكرنا من قريب او بعيد بنظرية انباذفليس (Empédocle) في الحب والقهر (الكراهية) كا عرفها الاسلاميون له ، انظر الملل والنحل الشهرساني ٢١١/٢ (فط. Cureton))

٣٤٢) راجع ما تقدم تعليق رقم ٣١٧.-

٣٤٣) انظر الفتوحات (٢ ٢٦٩/٢) شرح اسمه تعالى « الجميل » واختصاصه الذاتي .

اللميد HK . - ب نعند H . - ت يشاهد H . - ث الالامي . - ج + به - . HK

كمال الصورة المقصودة للوجود في تنزله ، وظهر في وسع هذه الغاية سر : هذه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمي ٢١٤٦ كم و «بعثت لأتمم مكارم الاخلاق ٢١٤٠ ، فلا مزيد على هذا الكمال قطعاً . - فبأحدية هذا الاسم ، انتهت النبوة في الحقيقة السيادية ، واختتمت بها عليها . فافهم ! - وبهذا الاسم ايضاً ، يتم عود الوجود وتجرده عن ملابس صوره وأشكاله الكثيفة العاجلة ، وترقيه الى غايته العليا التي ليس وراءها مرمى لرام ، ويتم ، بعوده وتجرده وترقيه . كمال الولاية ؛ ويختم ويتم ، بكمال الولاية واختتامها ، انكشاف المعنى عن صورة كل شيء . ولذلك قال . قد سرة :

«فبه ح تختم خ النبوة والرسالة والولاية» في خاتم النبوة وخاتم الولاية ؛ اوبه يختم على القلوب المعتني بها د » اذ لكل قلب اسم الاهي ، هو – بحيطته الجامعة – مبدأ امره جمعاً ومنتهى غايته تفصيلاً . وهذا الاسم بنسبته الى الاسم الجامع الاشمل ، كالفرد تحت النوع او كالنوع تحت الجنس . وهو ان كان بمنزلة فرد ، فلا بد له من جامعية بالاضافة الى مربوبه ؛ وذلك لاشتمال مربوبه على الاحكام والأجزاء والقوى الباطنة والظاهرة ؛ او لاشتمال مسمى الاسم على الاسماء الجمة ، من حيثية اتحادها به ؛ والمسمى جزء مدلول الاسم : فان الاسم اعتبار المسمى مع وصف خاص . –

« فلا د يدخل فيها كون » فان احدية جمع الاسم ، الحاكم عليه بنعليتها واستيلاثها د ، تمنع الغير وذلك « بعد شهود الحق » وزوال الكون عن القلب بالكلية ؛ فان دخل فيها ، فلا يدخل « بحكم المتحكم والملك ، لكن ذ يدخل بحكم الحدمة والامر ، ثم يخوج » والدخول بحكم الحدمة والامر ، لا ينافي كونها مختوماً عليها بالاسم . والقلوب المتبحرة بالشهود ، مختارة في منعها وقبولها ، لا مجبورة . \_

٣٤٤). سورة ه /٤. –

ه ۲۶) انظر المقاصد الحسنة ٥١؛ تنوير الحوالك ٢/٢١١/؛ شرح الاحياء ٧٩٣/؛ كنوز الحقايق للمناوي ٧٥؛ كشف الحفا ٢١١/١.

ح فيه H . - خ يحتم W ، محتم K . - د به K . - ذ ولا H . - ر الاصل ؛ واستيد معا . - ز لاكن . -

(١٦٥) « وما وقع بعد هذا المقام من تعلق الخاطرس بحب جارية او غير ذلك ، فذلك بحكم الطبع » — وزيغه الى اللذات الحسية والوهمية ، — « لا من جهة السر الرباني ، المختوم عليه ، الذي هو بيت الحق ومقعد الصدق . ومن هنا » — اي من جهة السر الرباني ، — « كان حب الانبياء ، صلوات الله عليهم ! ومن هنا » — ايضاً — « هو أصل الحب في الكون مطلقاً » — وإن ظهر في صورة النزعات الطبيعية ، فان السر الرباني مطلقاً » — وإن ظهر في صورة النزعات الطبيعية ، فان السر الرباني قال . قدس سرة :

«غير ان أسرار العامة وان لم يختم عليها بخاتم العناية ، لكن ش ختم عليها بغير ذلك » = بان يظهر فيها حكم الطبيعة المرسلة في اللذات. ولا يظهر فيها حكم الاسم ، من حيثية تقدسه وتنزهه ؛ — «فاسرارهم في ظلمة وعمى ، من حيث صرف وجهها للطبع الذي هو الظلمة العظمى » — ومثار المنقصة والآفات القادحة فيها . —

(١٦٦) «والحب، في الخلق، على أصله» - المستفاد من جهة السر الرباني، المختوم عليه، - «في العالي والدون» - ومن جهة الطبع ايضاً، وهذا الحب من الخلق للخلق؛ -

«وليس حب الله من هذا القبيل» اي ليس من جهة الطبع، «أعني ص حبنا الله ص» والمعني بهذا الحب، هو الحب الذاتي، الذي ليس له سبب سوى ذات المحبوب. وهو «حب الهمى» الذي لا يتعلق إلا بالذات. ومن يهوى بهذا الحب، لا يعرف (شيئاً) سواها (=الذات) معها، يتعلق به ويهواه، وقد اشارت الى هذا الحب وغيره العارفة بالله رابعة، حيث قالت:

احبك حبين : حب الهوى وحب لأنتَّك أهل لذا كالم ٢٤٦ .

«وهو» اي حبنا لله ايضاً ، - «من هذا القبيل» اي من جهة الطبع ؛ وهذا الحب من أفراد قولها (= رابعة) : « لانك أهل لذاكا » ؛

٣٤٦) مطلع القصيدة الرباعية الحالدة لشهيدة الحب الالحي رابعة العدوية المتوفاة سنة ٥٦/٢ الهجرة وهذه القصيدة مذكورة في كثير من كتب التصوف انظر قوت القلوب ٢/٢ه - ١٨٥ شرح الاحياء ٩/٦/٥ وغيرهما راجع ايضاً كتاب «شهيدة العشق الالحي» لعبد الرحن بدوي ٢٤ وما بعدها و ١١٠ وما بعدها . ١١٦ وما بعدها و ١١٠ وما بعدها . ١١٥ وما بعدها . ١٩٥ وما بعدها . ١٩٥ وما بعدها و ١١٠ وما بعدها . ١٩٥ وما بعدها و ١١٠ وما بعدها . ١٩٥ وما بعدها النظر ايضاً ١٥٠ وما وما بعدها و ١١٠ وما بعدها . ١٩٥ وما بعدها و ١٠٠ وما بعدها و ١٠ وما بعدها و ١٠٠ وما بعدها و ١٠٠ وما بعدها و ١٠٠ وما بعدها و ١٠ وما بعدها و الما بعدها

سي الخواطر HK. ش لاكن. - «ص -ص» - KK. - ض - H، عمل. -

فانه أهل ان يتعلق الطبع به كما تعلق السر به . «غير ان اكثر الناس لا يفرقون بين ذلك . فحبنا لله ايضاً ، من حيث الاحسان : فهو من حيث الطبع » فان الاحسان مطبوع ، يميل اليه طبع النفس ذلة وخضوعاً ، مع شموخها بطبعها : ميل (القوة) الذائقة إلى أحلى المشهيات والمذوقات . «وحينا المقدس عن ظلمة الطبع ينسب البنا ، على حد ما ينسب الى

«وحبنا المقدس عن ظلمة الطبع ينسب الينا ، على حد ما ينسب الى الحق تعالى ص » يعني نسبة الحب من الله اليه والينا ، أو منا اليه ، كنسبة حب الشيء الى نفسه . فان الشيء بحب ذاته بحب ذاتي ، لا ميل فيه . بل الحب نسبة ، والنسبة عدمية . فليس في الذات ، من هذا الوجه ، امر زائد عليها يقوم به الميل . ولذلك قال ، قدس سره :

« فكم لا يكون حبه » تعالى ! « ميلاً ط ، كذلك لا يمال اليه » فان الحب المنسوب الى السر الرباني ، في الحقيقة ، حب الحق نفسه في كذا . فاقهم !

« وهذا التجلي يعرفك حقيقة هذين الحكمين في المحبة (٣٤٧ » كما اشرنا اليه ، افهاماً للمستبصر النبيه .

٣٤٧) ابن عربي خصص صفحات عديدة الحب الالهي والانساني تمتاز حقاً بالتحليل العميق من الناحية النفسية والروحية معاً انظر شلاً الفتوحات ٢٢١٠-٢٢١١١٥ (تعليقات عفيق ) والقصوص ٢٠٣/ ٢٠١٠ (تعليقات عفيق ) وانظر ايضاً الدراسة البارعة لنظرية الحب عند ابن عربي من L'Imagination créatrice dans»] pp. 104-119.

<sup>- .</sup> H 火止 b

#### ( شرح ) تجلّي اختلاف الاحوال

VII

(١٦٧) الحق ٢٠٨٠ ، من حيث اطلاق ذاته ، لا يتعين بصورة ينحصر فيها ؛ بل هو ، في ذاته ، منزه عن كل صورة وحال [f. 32b] ينحصر فيها ؛ بل هو ، في ذاته ، منزه عن كل صورة وحال [g. 32b] وحكم يشار اليه بوجه من وجوه الاشارات ونوع من انواعها . ومع ذلك ، هو مع كل شيء بصورة ذلك الشيء! فاذا اعتقد أحد في الحق بما أعطاه علمه او ظنه ، وحصره في ذلك ، انكر غير صورة معتقده . ولذلك قال ، قدس سره! إن :

«هذا التجلي هو الذي يكون على غير صورة المُعتقد» تنبيها بان مقتضى هذا التجلي هو الكشف عن ظهور الحق في كل متعين بحسبه ، من غير انحصاره فيه ؛ بحيث يتناول ايضاً ظهور الحق في صورة معتقد من حصر الحق فيها . فاذا التبس امر اختلاف صور الحق والتحول فيها «فينكره من لا معرفة له بمواتب التجليات ولا بالمواطن» ٢١٩٠ المختلفة ، القاضية باختلاف التجلي . ولما كان الحق ، مع اطلاقه عن كل تعين

٣ ١٨) « الحق » في ضوء مذهب ابن عربي له معان متعددة : من وجهة المعاملات الشرعية الم وجب على العبد من جانب الله وما اوجبه الله على نفسه » (اصطلاحات الصوفية ه ١ ؛ واصطلاحات الفتوحات ٢ / ٢٩ ١ . ومن الوجهة الكلامية (المقائدية) الحق العام من اسماء الله تعالى الحسنى التي نعلق بها الكتاب والسنة . ومن الوجهة الغيبية (الميتافيزيقية) الحق هو احد جانبي الوجود : الجانب الباطن ، الجانب المثبت ، الجانب الايجابي . وهو في هذا المستوى يقابل الحلق الذي هو جانب الوجود الفاهر ، الغللي ، السلبي، الامكاني (فتوحات ٢ / ٩ ٤ ؛ وعلاقته بالحلق الفي مقابل الحلق ، الحق وعلاقته بالحلق ...)

٣ ٩٩) صح عن البخاري رغيره من أنمة الحديث في الروية عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: «ان الله يتجل لهم يوم القيامة ثم يأتيهم في غير الصورة التي يعرفوها. فيقول: انا ربكم! فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا؛ فاذا الله ربنا عرفناه. فيأتيهم في الصورة التي يعرفون. فيقول: انا ربكم! فيقولون: نعم، انت ربنا! فيتبعونه.» (انظر الرسائل والمسائل لابن تيمية ٢ / ١٤ « رسالة الحجج النقلية والعقلية فها ينافي الاسلام من بدع الجهمية والصوفية »؛ وكتاب « رد معاني الآيات المتشابهات الى معاني الآيات المحكمات»، المنسوب خطأ الى ابن عربي، ص ٧. وهذا الحديث وإمثاله هو اساس فكرة تجلي الحق بصور المعتقدات عن ابن عربي، وانظر شرح هذه الفكرة في الفتوحات ٢ / ١٣٢ وفي الفصوص المعتقدات عن ابن عربي، وانظر شرح هذه الفكرة في الفتوحات ٢ / ١٣٢ وفي الفصوص المعتقد، الحق في الاعتقاد، الحق في الاعتقاد، الحق في المعتقد،

في كل متعين ، غير محصور في التعين وغير مفارق له في الحقيقة : قال، قدس سره . ناصحاً لمن حصره في معتقده :

«فاحدر من الفضيحة اذا» انكشف الغطاء و «وقع التحول في صور الاعتقادات وترجع تقر بمعرفة ما كنت قايلاً ا بنكرانه » فانك ، لا تلتذ بمشاهدته في تلك التحولات . ولا يكون لك منها حظ كمال ؟ فيعود امرك اذن الى خسارة وحسرة وندامة !

(١٦٨) «وهذه الحقيقة ب» من حيث تحولها بصورة كل متعين وظهورها بكل اعتبار ، به تمدت المنافقين في نفاقهم » حيث ظهرت لهم بصور اعتقاداتهم . «والمرائين ث ، ومن جرى ج هذا المجرى » دمن ارباب المذاهب الباطلة كذلك .

٣٥٠) املاء ابن سودكين على هذا الفصل: «قال الشيخ، رضي الله عنه! من عرف الله من حيث الدليل فدليله عبد ودليله يتجلى له وقد وقع في الحد الذي حده دليله وخرج بذلك عن الاطلاق. فتحقق. والسلام!» (نسخة الفاتح ورقة هب).

#### ( شرح ) تجلّي الالتباس التما VIII

(١٦٩) اضيف التجلي الى الالتباس ، بملابسة كونه سبباً لمعرفته ومعرفة مواقعه ، فان : «هذا التجلي يعرف الانسان منه دقائق الملكو والكيلا ٢٠٢٠ واسبابه ، ومن باين وقع فيه من وقع » فان كل ذلك من

٣٥١) املاء ابن سود كين : «قال امات ، رضي الله عنه ! عند شرحه غذا التجلي في اثناء فوايده ، ما هذا مناه : من هذا التجلي يعرف الانسان دقايق المكر ويعرف الانسان حليته ما هو عليه من الاوصاف . وصورة اللبس الذي فيه كون الانسان يعتقد ان عمله وفعله ليس هو خلعة عليه وانه امر يعرض ويزول . فن وقف على هذا الميزان وشاهد هذا التجلي امن المكر وعرف كيف يمكر . لكنه لا يمكر حتى ينظر في المواطن التي تقتضي المكر والكذب والله اعلم . -

ومن تبلي الالتباس ابضاً: انه اذا تجل امر بناني هذا المقام فانه يتجلى بتجل [الاصل: تبلي ] يخالف المطلوب المعين، ويحصل للمتجلي له ان هذا هو عين الحق فيكون ذلك التباسا [الاصل: الالتباس]. - ومعنى المكر والالتباس عدم العلم والشعور بالمكر. كذا قال الله تعالى: "وهم لا يشعرون " اي لا يشعرون بالمكر. والحق، سبحانه وتعالى! تارة يتفيد أن التجلي وتارة يتنزه عن التقييد. ومن كانت هذه حقيقته صحبه المكر: بظهوره [الاصل: لظهوره] في كل صورة. -

ومن عجايب تجلي المكر ، انه سبحانه ! يتجلى في تجل ما ، ويعطيك العلم بان هذا هو الحق ؛ ثم في ثاني زمان تقوم بينك وبينه صورة مطابقة لذلك التجلي ، بحيث لا تشعر بها اصلاً ؛ فيقع ادراكك وخطابك لها ؛ وانت تعتقد وتقطع انك تأخذ عن الحق : فهذا سر المكر ! واما التجلي الأول فحقق بالحق . وهكذا حكم الحواطر (الأول) و حميع الأوليات : فهو حق محض لا ربب فيه . ولهذا من تحقق بمعرفة الحاطر الأول عرف كيف يأخذ عن الحق . وانما يقع الالنباس في الحاطر الثاني والزمن الثاني من زمان النجلي . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، (فاتح ورفة هب) . –

٣٥٦) ورد «الكيد والمكر» في القرآن الكريم سنداً الى الله تعالى نفه: (الكيد: ٣٠/٨ ؛ ١٥/٦٨ ؛ ١٨٢/٧ ؛ ١٨/٧ ؛ ١٨/٧ ؛ ١٨/٧ ؛ ١٨/٧ ؛ ١٨/٧ ؛ ١٨/٧ ؛ ١٨/٧ ؛ ١٨٢/٧ ؛ ١٨٢/٧ ؛ ١٨٢/٧ ؛ ١٨٢/٧ ؛ ١٨٢/٧ ؛ ١٨/٧ ؛ ١٨٢/٧ ؛ ١٨٤ ؛ ١٤ ؛ ١٠/١٥ ؛ ١٤ ناكر والكيد» على الذات الإلمية المتعالية هو اسلوب بسيكولوجي وميتافيزيق في سنتهى العمق والاصالة. فن الرجهة البسيكولوجية، يريد القرآن، باصطناعه هذا الاسلوب الحاص، ان يجابه مكر الانسان وكيده مباشرة. أو بالأحرى يريد القرآن أن يري الانسان عدم جدوى مكره وكيده في الواقع ونفس الأمر: أنه عناً يكيد ته أو يمكر به وذلك لسبب بسيط جداً ومعقول جداً ... وهو أن كيده قد ومكره به في الحقيقة وبهاية الأمر هو كيد لنفسه ومكر بها ، ومن الحهاقة أن يكيد الانسان لذاته أو يمكر بها اللهم الا أن كان مجنوناً ... أما الجانب النيبي (الميتافيزيق) للكيد والمكر فقد أشار اليه أبن عرفي في شرحه لهذا التجلي : انظر أملاه أبن مودكين في التعليق المتقدم مباشرة.

ا دقاس KW . - ب من HK .

مواقع الالتباس. اذ المقصود لعينه في المكر والكيد والخديعة ونحوها ، ملتبس بما هو المقصود بالعرض . ومن مواقعه ايضاً ، معرفة كون الانسان في تحليته بصفات التنزيه ، هل هو متحل بصفة الحق او بصفة نفسه ؟ ولذلك قال ، قدس سره :

« ويعرف أن الانسان تعليته ت بما هو عليه من الأوصاف » فان الانسان اذا وحد او نزّه ، عاد توحيده وتنزيه اليه وقام به ، اذ الحاصل من الحادث لا يقوم بالقديم ٣٥٠٠ ، « فليحذر » الانسان ، « مما يحجبه عن الله تعالى » ث » فانه إذا اضاف الى الحق ما ليس له ولا يليت و [f. 33ª] به حجبه جهله عنه تعالى !

(۱۷۰) «ومن هذا التجلي ، قال مد من قسال : «سبحانى» الى فأضاف التنزيه ، الحاصل له بالتقديس العلمي والعملي والوهبي ، الى نفسه حيث ارتفع الالتباس ، بهذا التجلي ، في حقه حتى عرف ان التنزيه الحاصل للحادث يمتنع تحلية القديم به . وكذلك التوحيد . فتنزيهه وتوحيده تعالى إياه : تنزيهه وتوحيده " "

« ومنه » اي من هذا التجلي القاضي بزوال الالتباس ، « قال ، عليه السلام : « انما هي اعمالكم ترد عليكم » (٢٥٦ والعلة ، ما ذكر في الننزيه

ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد توحيد من ينطق عن نعته عارية ابطلهـــا الواحد توحيده ايـــاه توحيده ونعت من ينعته لاحد!

٣٥٦) «جزء من حديث عن قدسي ابي ذر الغفاري . وهو بهذا اللفظ في مقدمة ابن خلدون نسخة عاطف وقم ١٨٣٦/١١٥) وشرح المناوي على عينية ابن سينا ٩٩ وكشف الخفا١/ ١١٥٧ وقال : « رواه ابو نميم » . ويلفظ : « يا عبادى اعا هي اعمالكم احصيما لكم ثم اوفيكم اياها » - في صحيح مسلم ١١٠/١ (شرح النووي) وفتاوي ابن تيمية ١١٨/٢١٨ ٣٣٧، (نقلاً والاربعين النووية بشرح السعد ٨٢ ورسالة الإحاديث القدسية لعلي القاري ٥-٦ » (نقلاً عن الطنجي في تعليقه على شفاء السائل ٢١/٢١).

٣٥٣) انظر ما تقدم تعليق رقم ٢٤٠ وقارن هذا بنص ابن عربي نفسه في « عطب التجليات » . --

٣٥٤) انظر ما تقدم تعليق رقم ٢٤١ وقارن ايضاً المعنى الخاص لهذه الكلمة في هذا التجلي وفي خطبة التجليات . —

٣٥٥) هذا يشير الى البيت الاخير من قوافي الهروي التي خمّم بهــــا كتابه «منازل السائرين»:

ت يتحليه H . – ث سل W .

ورده الى المنزه ؛ «وصورة اللبس الذي فيه» اي في الانسان ، من حيث تعليته بما هو عليه من الأوصاف والافعال ، «كون الانسان يعتقد ان عله ج» الصادر منه بغير العلاج ، «وفعله » الصادر منه بغير العلاج ، «ليس هو خلعة ح عليه » عن ذاته ومقتضى حقيقته ، بل يعتقد انب بالاصالة لغيره ، «وانه اهو يعوض » عليه وقتاً ، بسبب خارج عنه ، «ويزول » عنه وقتاً آخر ، بسبب غير السبب (الأول) . وليس الأمر في الحقيقة كذلك ، بل الاعمال والافعال هي الآثار النفسية الظاهرة عليها ، إما بالقصد والتعمد ، أو بالحاصية : من قوتها العاملة والفاعلة . وهي ، في قيامها عليها ، كالحلعة الظاهرة ؛ ولذلك ترد عليها ، فانها أصلها في قيامها عليها ، كالحلعة الظاهرة ؛ ولذلك ترد عليها ، فانها أصلها .

أمن د من المكو » اذا لم يلتبس عليه ، في المكر ، ما هذ المقصود لعبنه أمن د من المكو » اذا لم يلتبس عليه ، في المكر ، ما هذ المقصود لعبنه بما هو المقصود بالعرض . والمكر انما يقع في حق من يكون في لبس منه ، لا فيمن يعرف سببه ومواقعه ومدافعه ؛ — « وعرف » ايضاً ؛ « كيف منه يكو » خيراً كان مكره أو شراً ، « لكنه » د من حيث كونه عارفاً بسببه ومواقعه خيراً او شراً ، « لا يمكو د » ولا يعطى الرخصة لنفسه في الاتيان به ، « حتى ذ في المواطن التي تقتضي المكو والكذب » لمصالح في الاتيان به ، « حتى ذ في المواطن التي تقتضي المكو والكذب » لمصالح عب عليها جلبها ولفاسد تستدعي الضرورة دفعها : « كقوله س : « الحوب خدعة » اذ القصد دفع الملاك عن النفس ؛ « وكالأصلاح بين الرجلين (٢٥٠٠ » حيث يجد بينها فتنة تفضي الى الفساد ؛ « وكالأصلاح بين الرجلين (٢٥٠٠ » حيث يجد بينها فتنة تفضي الى الفساد ؛ « وكاتموله » : « هي اختي الختية الاسلامية بالاختية النسبية ، لمصلحة ودفع ملمة ؛ « وما اشبه ذلك » مما تستدعيه الضرورة .

٣٥٧) انظر تخريج هذا الحديث الشريف في الجامع الصغير ٢ /٢١٧ . وهو مذكور في «المقد الفريد» ١ /٢١٧ ؛ ٣ / ٢٤ (ط. لجنة التأليف والنشر ، القاهرة ١٩٥٧) و «الميد «الحكمة الخالدة» لا بن مسكويه ١١٧ (ط. عبد الرحمن بدوي، القاهرة ١٩٥٢)؛ و «مسجم مقاييس اللغة» ٢ /١٦١ .

٣٥٨) جاء في الحديث : «ليس بكاذب من اصلح بين الناس ... » متفق عليه من حديث ام كلثوم بنت عقبة (انظر العراقي في تخريجه على احاديث الاحياء ٤/٣٨٨ تعليق رقم ٢. - )

<sup>ُ</sup> ٢٥٩) هذا يشير الى حادثة ابراهيم عليه السلام حين قال عن زوجته سارة انها اخته المام عزيز مصر ، انظر سفر التكوين ٢٠/١-٦. –

ج اعماله X . - ح خلقه H . - خ الأصل : ومنشأها . - د آمن H . - . ذ لآك W . - ر - KH . - ز + يحصل HK . - س + صل الله عليه وسلم HK . -

"فلهم "أي لأهل الخبرة في المكر والكيد والحديعة ونحوها ومواقعها «في الخووج عن هذه المواتب " المكرية ، « المباح فيها الكذب والمكر ، مسالك غيرها " اي غير تلك [5.33] المواتب المكرية ، ان قصدوا التنزه عن الوقوع في مثلها . فحالتند كل مهاش « يخرج عليها » اي على المسالك ، التي هي غير المواتب المكرية ، «ولا يتحلى ص بهذا الوصف » المسالك ، التي هي غير المواتب المكرية ، «ولا يتحلى ص بهذا الوصف » المناف المكر والكذب ونحوهما ، فان اتصاف الانسان بما فيه شبهة المنقصة نقص فيه .

« فتحقق » ايها السائر في مناهج الارتقاء الى أعلى الغايات ، النانجة لك منها وفيها أغلى الامنيات ، « في هذا التجلي » حتى تطلع على ما يرفع الالتباس عن مواقع المكر ، « وقف حتى تحصل ما فيه » من الدقايق المكرية ، المجدية لك في مواقع المكر ، منك على غيرك ، ومن غسيرك عليك .

٣٦٠) سورة ١٩٩٧ م ١٠٦١ ، ١١/١١ ؛ ١١/١٢ ؛ ١٧٠٠ ...

ش الاصل: منهم . - ص يتجل H . - ض الاصل : منشاءها . - ط تحليته P . ، تجله H . -

### ( شرح ) تجلّی رد ً الحقایق<sup>۳۱۱ ا</sup>

IX

(۱۷۳) بريد: ردّها عن ذهابها وانطاسها في جلية الجال الات المطلق، الذي اذا ظهر من حيثية علوه استبطنها في تلألؤ ا نوره، وأظهرها اذا ظهر من حيثية دنوه.

« وهذا ب التجلي انما يتحقق به من ليس له مطلب سوى الحق ، من حيث تعلق الهمة (٣٦٢ » القاضية باستدعاء ما ليس مكسوباً بالعمل

إلى الملاء ابن سود كين في هذا الفصل: «قال شيخنا واءامنا، رضي الله عنه إلى اثناء شرحه لهذا التجلى ما هذا معناه: هذا التجلى الما يتقيد به من ليس له مطلب سوى الحق ، سبحانه ! من حيث الحمد ويث الكسب والتعشق بالجال المطلق . فتقيده بكونه قصر همته على الحق دون الحقايق . ومن شأن الهمة استدعاء ما ليس مكسوباً بالاعمال . وقد اختلف العارنون في باب «الكسب» و «الوهب» . فهم من أعطى ميزاناً يزن به العمل و يزن به النتيجة [62 ] المناسبة له ، ومها زاد على ذلك سماه وهباً . ومهم من زادت معوفته فنظر الى هذا الزايد: فإن كان من لوازم النتيجة فهو مكسوب ايضاً - وإن لم يتعين طلبه ابتداءاً - وإن لم يكن من اللوازم يثبته وهباً . ولما كان الانسان على هيئة يصح معها قبول نجل الحق والحقايق ، سمينا هذا الموضع الأول وهباً وما عدا ذلك سميناه كسباً . ومن نظر هذا النظر كان كل شي، ينتج له عن الاستعداد كباً له ؛ اذ في الانسان حقايق مناسبة لما يد عليها الكون عن المحل ليتفرغ لقبول الفيض الدام . الذي لا منع فيه ولا يصح فيه المنع ، لكون دايرة الالوهية مصمتة لا خطل فيها لمنع اصلاً . والانسان يتوجه الى القبول فيكتب الفيض دائماً في نظر من هذا الوجه ، سمى كل شي، يقبله كباً .-

" والتعشق بالجال المطلق يعطي عدم التخصيص والتقييد ، لسريان الاحدية في كل شيء . فالوجود كله مناظر للحق . ومن قال الحق لصاحب التقييد: أنا الحق إنقال له : أنما أنت بالحق (حق) ، فأنه أن غاب عنه كان ذلك مكراً به أن بقي على حجابه . وأن لطف به أعطاء عنم المشهد على ما هو عليه وعرفه بمرتبة التجلي وما يقتضيه حضرتها ، وعرف القايل والسامع والقابل . شوفن يرد أنه أن يهديه يشرح صدره للاسلام في . شرح أنه صدورنا ويسر أمورنا أتم لنا نورنا بمنه وفضله ! » [نسخة الفاتح هب - ١١) . -

٣٦٢) انظر ما تقدم تعليق رقم ٣٤١ . --

٣٩٣) «الهمة هي المنزل العاشر من منازل قسم «الأدوية» ... (وهي) تبعث السر على السير في منازل المحبة ورقبها . وقد تطلق (الهمة) بازاء تجريد القلب المنى ؛ وقد تطلق بازاء الول صدق المريد ، وتطلق بازاء جع الهمة لصفاء الالهام ؛ وتطلق بازاء تعلق القلب بطلب الحق تعلقاً صرفاً ... ويعبر بالهمة عن نهاية شدة الطلب . » وهناك ما يسمى « بهمة الافاضة » و «همة الأنفة » و «همة الرباب الهم العالية » (لطايف الاعلام ١٧٣ ب ١١٧٠) . – قارن لهذا بما يذكره ابن عربي في الفتوحات ٢ / ٢٦١ ، ٢١٥ ه - ٢٧ . وفي اصطلاحات وفي الفصوص (مادة همة في فهرس الاصطلاحات) . –

ا الاصل: تلألاه ... ب مذالاها ...

والاجتهاد ، ولذلك قال : « لا من حيث الكسب » فانه قاصر عن الجمع بين شهود الحق والحقائق معاً ، من غير مزاحمة ؛ «و» لا مــن حيث « التعشق بالجال ت المطلق » القاضى ، من حيث تعلية اطلاقه ، بعدم التخصيص والتقييد فيقوت اذن عن المتوسل بالكسب والتعشق شهود الحق في الحقائق، لقصور الكسب وانطهاس كل شيء في شروق احدية الجمال المطلق. \_ والهمة شأنها استدعاء ما ليس مكسوباً بالعمل، واستبقاء ما استنبطه الجهال المطلق. فذو الهمة ، لا يقتصر على شهود الحق دون الحقائق، بل شأنه جمع تفصيلها في الحق، وتفصيل جمعها في المراتب والأطوار والأحوال. والأدوار .

(۱۷٤) «فتبدو ثله» أي لمن ليس له مطلب سوى الحق ، « الحقائق » مع الحق ، « في أحسن صورة » قائمة : بأحسن تقويم شاملة ، في حيازته لجمعي الحق والحقائق . - والظاهر أنه ، قد س سره ! كنسى بهذه « الصورة » عن النشأة الوسطية الكالية القلبية ؛ فانها ، في حالة كمالها، مرآة" تُبدي مع وحدة الحق كثرة الحقائق من غير مزاحمة . ولذلك قال : [\$4.34 « باحسن معاملة » فان القلب ، في طور المعاملات ، يطرح عنه ما يشعر بتقيده ويأخذ ما يثمر له التحقق بسعته واطلاقه، والتمكّن في وسطية يتداعى له ما بطن وظهر ولذلك اتبعه بقوله: « بألطف قبول » وذلك هو قبول الحق والحقائق جمعاً وتفصيلًا . ولطافة كل شيء جهة سعته ، وكثافته جهة ضيقه . فاذا بدا الحق والحقائق جمعاً ، على مقتضي ـ استدعاء الهمة ، تبدو له حقائق كل شيء ، « فيقول : » إذن نظرًا الى الحقائق الامكانية الباقية ، حالة اتصافها بالوجود على عدميها ، \_

«الآكل شيء ج، ما خلا الله، باطل (٣١٤ ! »

فان وجود الحق لذاته ، ووجود السُّوَّى ليس كذلك. ثم قال ، قُدُّس سرَّه 1 نظرًا إلى كون الحقائق الامكانية بالحق :

٣٦٤) شطر بيت مشهور الشاعر الجاهلي لبيد، وعجزه : وكل نعيم لا محالة زائل !

وهذا النبيت يستشد به كثيراً ابن عربي في فتوحاته وغيرها انظر مثلاً فتوحات : ١ / ٩٠٦ ؛ ٣ / ٤٤٣ ؟ ٣ / ٤٤٣ . - انظر ديوان ليد طبع يوسف ضياء الدين خالدي طبع فيينا

ت باكال K . – ث فتبدوا K . – ج ثبي P ، سي W ، شي ً H ، شي ، K . –

« وما هي باطل» فإنها موجودة به ، وإن كانت معدومة بنفسها . « لكن غلب عليها ح » اي على حقائق السوّى ، « سلطان المقام » القاضي بكمون الحقائق وكثرتها في سطوع جلية الجهال المطلق ، حتى جوز العقل والشهود أن يقال بأنها معدومات .

« كما قال ، عليه السلام ٢٦٥ ! » على مقتضى هذا المقام ، «أصدق بيت قالته العرب : ألا كل شيءخ ، ما خلاد الله ، باطل » وقد أراد ، صلى الله عليه بالباطل المعدوم .

(١٧٥) « والموجودات كلها ، وان كانت ما سوى الله ، » محكوماً عليها ، تحت سلطنة المقام ، بكونها باطلاً ، « فإنها حق في نفسها بلا شك » يعني من حيث وجودها بالحق لا بنفسها ، ولذلك قال : « لكنه ذ من لم يكن له وجود من ذاته » كوجود الحق ، تعالى ! – « فحكمه ، حكم العدم وهو الباطل » الزاهق ، عند تجلى الجال المطلق باحديته .

« وهذا » أي كون الموجودات حقاً باعتبار (ماً). — « من بعض الوجوه التي يمتاز بها الحق ، سبحانه ! من كونه موجوداً ، عن د سائر الموجودات » — وقد ظهر بقوله : « اعني وجوده بذاته (۲۱۱ » الامتياز والفرقان ، فان الموجودات وجودها بالغير . ولمّا ذكر ، قدس سرّه ! وجه الامتياز بين موجودية الحق وموجودية السّوّى ، استشعر بان الامتياز مرتب على الاشتراك ، ولا اشتراك بين الحق والخلق بوجه ما ، ولذلك قال :

ه ٣٦٥) انظر تحريج حديث «اصدق بيت تكلمت به العرب ... » في كتاب «الجليس والانيس » للمعافي بن زكريا السرواني ، نشر جزء منه في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق العدد الثالث السة الثلاثون ص ٣٧٨ (عام ١٩٥٥) . –

<sup>(-777)</sup> يقول ابن عربي في فتوحاته «ومن هذه الاولية (=اولية الحق) صدر ابتداء الكون ، ومنه تستمد الحوادث كلها ، وهو الحاكم فيها ، وهي الجارية على حكمه ... فان أولية الحق بمد اولية العبد وليس لأولية الكون امداد لشيء فا «ثم نسب الا العناية ولا سبب الا الحكم ولا وقت غير الازل (النص لابن العريف في مقدمة محاسن المحالس) . هذا مذهب القوم «وما بتي » مما لم يدخل تحت حصر هذه الثلاثة (=العناية ، الحكم ، الازل ) القوم «فعمى وتلبيس » . هكذا صرح به صاحب محاسن المحالس . وقول من قال : «مبى الوجود حقائق واباطيل » ليس بصحيح ، فان الباطل هو العدم ، وهو (= ذلك القول نفسه) صحيح : فان الوجود الحق من كان وجوده لنفسه . وكل عدم وجد فا وجد الا من وجود كان موصوفاً به لغيره لا لنفسه ... » (فتوحات 1 / ١٧٥٠ . —)

ح عليه KHW . - خ شي WP ، شي ، H ، شي ، K . - د خل W . - د لاکنه W - . ر من K . --

« وان لم يكن على الحقيقة بين الحق والسوّى اشتراك بوجه من ذ الوجوه ، حتى يكون ذلك الوجه جنساً يعم » الحق والسوّى ، « فيحتاج ب » الحق ، تعالى ! حينك ، « الى فصل مقوم » به يمتاز الحق عمّا سواه . « هذا محال على الحق أن تكون ش ذاته مركبة من جنس وفصل » فلا يكون منزها عن مماثلة المحدثات الكونية في تركيبها منها . فافهم !

ز من - HKW . -- س ريحتاج K . -- ش يكون HKW . --

## (شرح) [f. 34b] تجلي المعينة (٢١٧)

(۱۷۲) يريد بها معية الانسان بنسبة (ميّا) وخصوصية (ميّا) مع كل شيء. ولتحقيقها، أسس – قُدّسُ سرّه! قاعدة كشفية وضابطة ذوقية تنتهي الى هذا المقصود، فقال:

« ولما كان الانسان نسخة جامعة (٣٦٨ للموجودات » كما أنبأ ا عنه قوله — تعالى ! : ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم (٣٦٩ ﴾ « كان فيه من كل موجود حقيقة » مخصوصة ، وهي فيه منتهي رقيقة مناسبته إياه

٣٦٧) الملاء ابن سودكين : «قال المامنا ، وفي الله عنه ! في اثناء شرحه لهذا التجل ما هذا مداه : لما كان الإنسان نسخة جامعة وكانت له معية من الحق ، سبحانه ! فكذلك للإنسان معية مستصحبة مع كل رقيقة في العالم . فاذا تحقق العبد بتجل الممية ، من بساب الاذواق ، وعرف حكمها فيه فانه يرث من ذلك قوة سارية في وجوده ، يعرف كيف يعمحب بها حميع الموجودات . فيخاطب حينئذ كل [الاصل : لكل وكذا نسختا برلين وفيينا] موجود من المرجودات بلسان الرقيقة الجامعة بينه وبينه . فيقول له : انا معك بكليبي وليس معي غيرك . وذلك حق ! لانه ليس لتلك الرقيقة ، المناسبة لذلك الموجود ، تعلق بالغير وليس عندها غيره ؛ وانما اللسان مترجم عن تلك الحقيقة . ومتى خاطبت هذا الموجود من العالم بهذا اللسان ، فيره ؛ وانما اللسان مترجم عن تلك الحقيقة . ومتى خاطبت هذا الموجود من العالم بهذا اللسان ، وحوله . واقبله هذا الاقبال ، فإنه يعطيك حميم ما في قوته ، لصحة مقابلتك له من حميم وجوله . فهذه فايدة هذه التجلي . وهذا يسري ممك في الكون وفي الاسماء الالهية . حوا لحمد فه رب العالمن !

ولما قال ، سبحانه : «وهو معكم أينها كنتم » – علمنا أن لكل موجود حكماً [الاصل: حكم] من هذه المعية ليس هو للآخر . أذ لو كانت نسب المعية كلها تصح أن تكون لشخص واحد لكان محلاً لاجهاع الاضداد ، وهو محال . فلا بد أن يكون لكل موجود نسبة مخصصة . ولما كان الانسان مفطوراً على الصورة كان له [11a] هذا الحكم في الوجود . وأنه أعلم ! [الاصل : ورقة ١١١]. –

٣٦٨) هذه الجمعية العامة ، التي تنتظم سائر الموجودات ، هي ثابتة في الانسان العادي بالقوة وفي الانسان الكامل بالفعل فهذا الاخير ، صلاته بالاشياء ليست في طور الامكان والقابلية فحسب بل ارتفت عنها الى طور الفعل والتحقيق وهكذا كان كال الانسان هو تطور ورق من مرحلة القابلية والتلتي الى مستوى الإيجابية والالقاء انظر الفتوحات ١ /٢٦٣-١٠؛ والفصوص : الفصل الاول ؛ ونسخة الحق لابن عربي .

٣٦٩) سورة ٢٤/٥٥. – ورجه دلالة هذه الآية الكريمة على كون الانسان «نسخة جامعة للموجودات» هو تصريحها بان آيات الله كما هي منبئه في الآفاق هي ايضاً ظاهرة في الانفس. فعالم الانفس يعرز آيات الله او يعرز بها ، كمالم الآفاق تماماً : ولكن آيات الله تظهر مفرقة مشتتة في عالم الآفاق ، ومجتمعة موحدة في عالم الانفس.

أ الاصل: انباء. -

من وجه يناسبه؛ والانسان «بتلك ب الحقيقة ينظر ت الى ذلك الموجود وبها تقع ث المناسبة » بينهما . بل هي ما به الاتحاد . اذ لكل شيء وجه به يتحد بكل شيء ومن هذا الباب: به يتحد بكل شيء ومن هذا الباب: ﴿ قَلْنَا : يَا نَارِ . كُونِي بردًا وسلاماً الم ومن هنا ﴿ (و) تبرئ الأكمة والأبرص ٢٧١٦ ﴾ و « مرضت » و « جعت » و « ظمئت »٢٧٢١ فافهم ! « وهي » اي تلك الحقيقة التي بها تقع المناسبة ، هي « التي فافهم ! « وهي » اي تنزل ذلك الموجود على الانسان ، الذي له معينان : تنزله ج عليه » اي تنزل ذلك الموجود على الانسان ، الذي له معينان : معية من جميع ما في العالم . —

(۱۷۷) «فتى ح أوقفك ۲۷۲ الحق» يخاطب – قد س سره! – المسترشد بلسان التربية ، «مع عالم من العوالم أو خ موجود من الموجودات ، فقل لذلك الموجود ، بلسان تلك الحقيقة : » التي بها وقعت المناسبة بينك وبين ذلك الموجود ، – ولسانها هو لسان تجده ذوقاً . بقدر محاذاتك إباه ومناسبتك له ، – « انا معك بكليتي » اذ لا معية لذاتي مع شيء مسن الأشياء من حيثية رقيقتي المناسبة لذاتك أصلاً؛ فإن ذاتي التي مع كل شيء بالرقائق المناسبة له ، بكلية معينها من هذه الحيثية ، (هي) معك . « وليس د بالرقائق المناسبة له ، بكلية معينها من هذه الحيثية ، (هي) معك . « وليس د عندي » من هذه الحيثية المذكورة ، « غيرك » اذ لا تعلق لرقيقة مناسبتي لك بغيرك . فلا يكون غيرك اذن ، من حيثية هذا التعلق ، عندي . — فاذا ادعيت ، ايها المسترشد ، بهذه الدعوى أصبت « وانت صادق » لا عوج فها قلت !

۲۷۰) سورة ۲۱/۲۱ . –

٣٧١) سورة ٥ /١١٣ . –

٣٧٢) اشارة الى الحديث القدسي : «مرضت فلم تعدني ... » انظر ما يأتي تعليق رقم ٨٧٨ (ما يخص اسناده و رواياته) وبخصوص صلة هذا الحديث القدسي ببعض آثار المهد الجديد انظر تعليق رقم ٦٤٦ .

<sup>(707)</sup> لم يرد في العربية المأثورة «أوقف » إلا حرف واحد : وهو «أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه » اي أقلعت عنه . نم ، جاء عن ابن عمر و والكسائي انه يقال المواقف : « ما أوقفك هنا ؟ » أي أي شيء صيرك الى الوقوف ؟ ولعل هذا يسوغ استمال هذه المادة متعدية كما في هذا المقام وغيره ؛ وانظر معجم «مقاييس اللغة » و « لسان العرب » و « مختار الصحاح » مادة : « وقف » . –

ب فتاك KH. – ت ننظر HK. – ث يقع K. – ج تنزل HK. – ح + ما HKW. – خ وموجود H . – د ليس HKW. –

الظاهر بتعينك وتعينات كل شيء. فكلية ذاتك، بايقاف الحق ومن الظاهر بتعينك وتعينات كل شيء. فكلية ذاتك، بايقاف الحق ومن حيثية المناسبة ايضاً ؛ واقفة ومحاذية له حينئذ دون غيرك. فأنت حينئذ، عكم الايقاف والمناسبة والمحاذاة القاضية بوجود ما به الاتحاد وكمال ظهوره معه بالذات « ومع غيره د بالعرض » فان معينك مع غيره ، بمجرد المناسبة . « فإنه » = الضمير لعالم من العوالم او الموجود : — « يصطفيك » [35، ] اي يخصصك ، بحكم كمال المحاذاة والمناسبة ، وبقدر ايقاف الحق ، « ويعطيك جميع ما في قوته من الحواص والأسرار».

(۱۷۸) «هكذا ز تفعل س مع كل موجود» إلى ان تعود قطرتك بحرًا ولمحتك دهرًا. «ولا يقدر ش على هذا الفعل» وهو اتيانك بقولك بلسان تلك الحقيقة، «أحد ص الا ض حتى ط يحصل في هذا التجلي» يعنى «التي هي معية الحق ـ تعالى ط! مع عباده» عمومًا. –

«قال (الله) - تعالى ط! : ﴿ وهو معكم اينها كنتم ٣٧١ ﴾ فاذا تجلتى لك ع » الحق - تعالى ! - « في هذه المعية » التي أنت بها مع كل شيء ، وكل شيء بها معك ، «عرفت كيف تتتصرف غ فيها ذكرته لك » من الايقاف والقول مع الموجودات بألسنة حقائقها .

٣٧٤) سورة ٥٠/١.

ذ وانا HKW . - ر غيرك HKW . - ز هكذى K . - س - HKW . -ش تقدر W . - ص - HKW . - ض - K . - ط حي H ، حي H . - ظ معلى W . -ع - H . - غ يتصرف H

#### (شرح) تجلّي المجادلة XI

(۱۷۹) «إذا كان لك تجل ا من اسم ما » من الاسماء الالهبة ، «ووقع ب الكشف (۲۷۰ » على مقتضى حيطته ، «وما حصل القدم (۲۷۰ » الثابت ، القاضي بالتمكن والتصرف «في بساط ذلك التجلي » حتى يستوفي خواصه وأسراره واحكامه استيعاباً تاماً ؛ «ثم قيل لك : » قبل تثبتك فيه واستيعابك ما لديه ، «ارجع » من بساطه ، الذي انت فيه على حال تستوفي ما لك منه ، وتوفي ما له منك ؛ «فلا توجع » اي ثبت على حال تستوفي ما لك منه ، وتوفي ما له منك ؛ «فلا توجع » اي ثبت كالدفعان ، ولا تدعه ينقلب عنه الى غيره من التجليات الطارئة عليه ، ولو كانت اشرف محتداً وأوسع حيطة وأجدى نتيجة .

« وقل : » بلسان حالك واستعدادك ومرتبتك ومقالك ، جمعاً أو فرادى ، « ان كان رجوعي ت » من هذا التجلي وعطياته ، « إليه » اي الى المتجلي ، الذي هو ينبوع الكمالات والتجليات ، « فليس يخلو ث عنه مقام » ولا حال ولا تجل ، « فلماذا يقال لي : ارجع ؟ »

١٣٥) الكشف او المكاشفة : « في العرف العام ، عبارة عن كشف النفس لما غاب عن الحواس ادراكه على وجه يرتفع الريب منه ، كما في المرثبات ؛ سواء كان انكشاف ذلك بفكر او حدس او لسانح عيني حصل عن الفيض العام ، وسواء أكان مما يتعلق باخقايق العلمية او الانوار الكونية الجزئية الكاشفة عن غيب ما وقع في الماضي او سيقم في المستقبل . وهي – اعني المكاشفة – بهذا المعنى على مراتب ، ويقال اعلاها : الاشراف على الفهائر ... وتطلق المكاشفة بازاء تحقيق الامانة بالفهم ؛ وتطلق بازاء تحقيق زيادة الحال ؛ وتطلق بازاء تحقيق الامانة بالفهم ؛ وتطلق بازاء تحقيق زيادة الحال ؛ وتطلق بازاء تحقيق الاشارة . والمكاشفة اسم لاحد المنازل العشرة التي يستعمل عليها قسم الحقايق (انظر منازل السائرين الهروي : قسم الحقايق . الباب الاول) .. ثم يتلوها المشاهدة ثم المعابنة « (لطايف الاعلام ووقة ١٩٦١) . – وانظر اصطلاحات الفتوحات ٢٩٢/٢ وفتوحات ٢٩٨٠ .

٣٧٦) «القدم »: «يشيرون به الى ما ثبت العبد في علم الحق ويكبي به عن آخر صورة من تعيناته ، سبحانه ! الكاملة وتعينات ظهوراته الكلية الشاملة : مملابسة ان القدم آخر شيء من الصورة ... « (لطايف الإعلام ١٦٩) . وانظر اصطلاحات الفتوحات المغتوحات الم ١٢٩ وأصطلاحات ابن عربي مادة : قدم .

ا تجلي HK . – ب وقع HK . – ت رجوع W . – ث مجلوا K . –

وفي الحقيقة ، « هذه الحضرة » التي أنا فيها « ايضاً طريق إليه » وأنا فيها على الطريق المنتهي الى غاية اليها المنتهيّ ؛ ـ « فدعني أمش ج عليها » فانها توصلني الى ما البه المنتهى حقاً ؛ « وإن كنت أرجع إلى غيره » من التجليات المنتهية بي اليه : «فأنا » بحكم التثبت ، القآضي بحصول الملكة والاقتدار ، « لم أحكم هذا الموقف » الذي من شأنه أن يعطى الوقوف فيه على مطلع احاطته والاشراف على أطرافه والعثور على تفصيل أحكامه واسراره ؛ « ولا عرفت » أيضاً ، « هذا التجلي من » حيثية « حكم الذات » الذي هو فيه حالتئذ غاية مطلبي . « فأدخَّلني » بالعناية الممنونُ ا بها عليٌّ ، « في بساطه » القاضي بشهود المتجلّي فيه من غير واسطة ، « حتى أرى » واحقل علماً شهودياً وكشفاً اتقانياً ، لا يحتمل [4. 35] الرب ، « ما لديه » ــ الضمير للتجلّي ــ مما يخص ّ باحاطته حقاً وحقائق ، جمعاً وفرادى . «وحينثذ تنتقل ح» أيّ تقيم قلبك ، في محل انقلابه، الى الى غيره من التجليات ، « وتحفظ خ من الرجوع » قبل نفوذك في المقام . --(١٨٠) « فإن قيل لك » ببعض السنة الفهوانية : إرجع ، فانك « إنما تجنى في هذه التجليات ثمرات اعمالك » القاضية بقصور استعدادك عن الاستَّيعاب والملكة ، «وكنت » قبل دخولك في هذا المقام ، « في عمل » مشوب بما يخل به من الأوضار الامكانية ، وهو الآن «يقتضي هذا » الرجوع وعدم نفوذك في المقام ؛ ــ « فَقُلُ : صحيحٌ ذلك » و « لولًا أن رأيت برهان ربي ( ٢٧٧ » في كل آن لاستمرَّ عليَّ سوء الحال ؛ وكنت ذا هلاً عن استدعاء ما يكشفه عني من الآيات الهادية الالهية . « ولكن د أين د العفو والغفار والرحيم والمحسان؟» وتجلياتها القاضية باصلاح ما فسد ويحو ما نقص بطرو ما نشأ من الخلطات الخلقية الامكانية على ؟ وأين قيامها بوقاية الوجود الظاهر في المظاهر عنها ؟ - «واين القايل د » -ايضاً ، \_ « أنا عند ظن عبدي بي ٣٧٨ ؟ وما ظننت إلا خيرًا . \_ فإنَّك ز

٣٧٧) مجرد اشارة الى آية ٢٤ من سورة ١٢ مع تصرف في الرواية .

٣٧٨) الحديث في مسند ابن حنبل ٣٩١/٢ وابن ماجة ٣٢٢/٢ والمقاصد الحسنة ٤٦ – ٧٤ وهو الحديث التاسع من مجموع الاحاديث القدسية لعلي القاري ٤ ؛ وانظر الفتوحات المكية ٢/٤/١ والاحياء ٤/٣٨ وروضة التعريف مخطوط اسعد افندي رقم ٤/٢١/٣٧ . –

تنتفع س بهذا » الجدال ؛ فان القلب اذا انحصر على شيء ولزمه – ظفر بغايته القاضية بانتقاله إلى شيء على منه . فافهم المقصود ، ولا تكن من ذوي الجحود ٣٧٦ !

٣٧٩) أملاء أبن سودكين على هذا الفصل . «قال أمامنا ، رضي ألله عنه ! في اثناء شرحه لهذا التجلي ، ما هذا معناه : هو تجل بحاور العبد فيه ربه عند امره له وبهيه . وذلك ان الأوامر الالهية لها طريقان طريق حكمه حكم النص ، وطريقه الامتثال الجزم؛ وطريق حكمه حكم المتشابه ، ويسمى خطاب الابتلاء : يبتل الله تعالى به عبده ليرى من العبد ثباته من ترازله ويقينه من شكه، فيزداد شكراً لله تعالى. فن جعل الأمر على قاعدة واحدة فقد غلط ، وفاته معرفة الأمر على ما هو عليه . - فخطاب النصوص ،وطنها المعاني المجردة ؛ وخطاب الابتلاء موطنها المواد ، اذ المواد تحتاج الى حاكم آخر وراءها [الاصل : وراها] بيزها ، لكونها مركبة ، والمركبات عالم الاشتراك . تقبل النيء وصده . والمطلوب من الشخص تعيين المسى المقصود من غير المقصود. وهذا صعب جداً بحتاج الى قوة أحرى. فن شأن العبد اذا اذبي في هذا التجلي، ثم امر بالرجوع، قبل التحقق بروح هذا المقام، لكونه ما اتقن العمل الذي يقتضي له النفوذ ، اذ لا يرجع الا لعلة طرأت في عمله اقتضت الرجوع ، هذا لا بد منه لكون المنع ممنوعاً [الاصل: ممنوع] في حق الحق، – أن يثبت عند أمره بالدد، ويقول: أن كان رجُّوعي الى الحق فهو معي في كل حضرة ومرتبة ، فلهاذا أرجع ؛ وهو معي في هذه الحضرة ، ولم أحكم [الأصل: + على] هذا الموقف ولا عرفت هذا التجلي من حكم الذات، فأدخلني في بساطه لأعرف حكمه وحيلك انتقل. فان قيل: أنما هذه ثمرات أعمالك. فقل: وأين الاسم العفو والغفار والمحسان؟ فانه وان كان طريق هـــذا المقام من الترتيب الكوني العملي [الاصل ... عملي] فان طريقه الأكبر والأظهر فضل الله تعالى ومنته . فانسا اطلبه بلسان الافتقار لا بعملي . فاذا وفق السالك لهذا فقه يؤخذ بيده . وأنه و لي التوفيق ! » [ مخطوط الفاتح ورقة ٦ب] . ــ

س ينتفع H ، شنفع K ، سمع W . \_

#### ( شرح ) تجلّي الفطرة' <sup>۳۸۰</sup> XII

(١٨١) اعلم ان الماهية الانسانية ، في شيئية ثبوتها التي لا تقبل الجعل بالنظر اليها – من حيث هي مطلقة ، لا بشرط شيء – فطرة ٢٨١٠: وهي عبارة عن بدء ا خلوص متهيء بالتغير بالمزيد والنقص ، وحكمها ، من حيث كونها ماهية انسانية جامعة ، بالنسبة الى المزيد والنقص ، بل بالنسبة الى كل حكم واعتبار ، على السواء : فلا تقبل التقيد ، بحكم دون حكم ، من هذه الحيثية .

و (للهاهية الانسانية) بالنظر اليها، من حيث انتقالها من شيئية ثبوتها ATAI الى شيئية الوجود بمرجّع لفطرتها، اعتبارات: منها اعتبارها عند اقتران الماهية بالوجود؛

٣٨٠) الملاء ابن سود كبن على هذا الفصل ١ قال الامام الراسخ رضي الله عنه ، في الناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . اعلم ان الانسان ملك الهداية في اول نشأنه فهي فطرة له ، وهو ميثاق الذر . وهذه الهداية ليس للانسان ، بما يقتضيه طبعه ، وجه يقتضي التمشق بها فهو منافر لها طبعاً . والغواية ملكها الشيطان ، فهي تلائم الطبع الانساني وله بها تعشق نفساني . وسبب ذلك انه لما كان الانسان ربانياً في اصله لم يحمل التحجير عليه . والهداية تحجير والغواية رفع التحجير ، ولما كان الانسان (نسخة) جامعة لكل شيء لم يقبل التحجير بحقيقته . فلما حجر عليه وجد المشقة والكلفة ، فيسمى هذا التحجير تكليفاً . فن الناس من وقف وتعشق بما كلف به واجتمع عليه فانصرف نظره عن مثل هذا مشقة التكليف لصرف نظره عن مطالبة الطبع . له [الاصل : عليه] . فيرتفع عن مثل هذا مشقة التكليف لمورف نظره عن مطالبة الطبع . ومن الناس من غلب عليه طبعه ولم يجب التكليف فوقف مع هواه . ولما كانت الغواية عليها بحكم الاصالة والنشأة فأجاب طبعه ولم يجب التكليف فوقف مع هواه . ولما كانت الغواية بيد الشيطان لم يرض الحق ان يكون في مقابلته . فجعل ، سبحانه ! الملك للهداية في مقابلة المغواية (التي هي بيد الشيطان) . فكانت الهداية بيد الملك (والغواية بيد الشيطان) . فكانت الهداية بيد الملك (والغواية بيد الشيطان) . وتفرد الحق المحلوط الفاتح ورقة ٢٠١١) [ . -

٣٨١) جاء تعريف الفطرة في الفتوحات بما يلي : "ما الفطرة ؟ الجواب : النور الذي تشق به ظلمة الممكنات ، ويقع به الفصل بين الصور ، فيقال : هذا ليس هذا . اذ قد يقال : هذا عين هذا من حيث ما يقع به الاشتراك ... » (فتوحات ٢ /٧٠) . وجاء في موضع آخر ما يلي : " والفطرة عالم التوحيد التي فطر الله الخلق علمها حين أشهدهم ، حين قبضهم من ظهورهم (وقال لهم) : الست بربكم ؟ قالوا : بلي ! فشاهدوا الربوبية قبل كل شي " ... » (فتوحات : ١ /٧٠) .

ATA1) انظر ما يخص «شيئية الثبوت والوجود» فقرة ١٢٥؛ وتعليق ٢٥٣.

ا بداء: الاصل - ب الأصل: منهاء . -

ومنها اعتبار قبولها ، بعد الاقتران ، تربية الأبوين ؛ ومنها اعتبارها من حيثية وجهها الخاص بها وما يشمر لها ؛ ومنها اعتبارها في تأثرها من الاسباب الخارجية .

(١٨٢) فهي ، بالاعتبار الاول : بدء ت خلوص مختص بالوجود . الذي هو ينبوع المزيد والخير كله، عرجت . وهي المشار اليه بقوله، صلى الله عليه! « كل مولود يولد على الفطرة (٢٨٢ ». أي على الفطرة المختصة بالجير . ومن هذا الوجه ملك الانسان [f. 36a] الهداية ، وفيه ميثاق الذر٣٨٣٠ . وبالاعتبـــار الثاني ، بدء ت خلوص متهيء ث للتغير بقبول تربية الأبوين واكتساب الأوصاف والاخلاق والعقائد منهما ، من حيث كون «الولد سر ابيه». ولهذا قال ، صلى الله عليه ! « فابواه يهودانه او یمجسانه او ینصرانه<sup>۲۸۱</sup>». وبالاعتبار الثالث ، فهی بدء ج خلوص متهيئ للتغير بما يشمر لها الوجه الخاص بها من الأوصاف والاخلاق والعقائد الظاهرة في الولد ، المفقودة في أبويه ، على مقتضى « يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميت من الحيّ ٢٨٠١ ، كظهور الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر . فهذا خ هو د حكم الوجه الخاص . الذي يعرفه المحققون من اهل الكشف والشهود: فإن القلب، في عندية مقلبه، وجها خاصاً يأخذ منه ، إمّا من حيثية (الاسم) «الهادي» او من حيثية (الاسم) «المضل»، او تارة ً وتارة ً . ــ وبالاعتبار الرابع . بدء ذ خلوص منْهيء د للتغير ، إما بالمزيد او بالنقص، ولكن باقتضاء الروحانيات الباقية، المثمرة للحوادث الفانية، بتوسط الحركات الفلكية والأوضاع الكوكبية، المتجددة الزائلة.

(۱۸۳) ولما كانت فطرة الانسان ، حالة انتقاله من شيئية ثبوته الى شيئية الوجود Arno ، مخصصة بالوجود الذي من سوانحه الهداية ، قال ، قد س سرة .:

٣٨٢) الحديث وارد في البخاري ١٢٣/٨ وسند احمد ٢٩٣،١٥٣/ وشرح الحفاجي على الشفا ١٤٩٧ وفيض القدير ٥/٣٣ وشرح الأحياء ٧/٣٣-١٣٠. ٣٨٣) اليه الاشارة في آية ١٧٢ من سورة ٧ ؛ وانظر ما تقدم نقرة ٢٨ ؛ وتعليق ٨٢. (٣٨٣) تتمة حديث «كل مولود يولد على الفطرة » وانظر ما تقدم تعليق رقم ٣٨٢ . ٣٨٥) مجرد اقتباس ، مع شيء من التصرف من آية ٢٧ سورة آل عمران «٣) . (٨٣٨) انظر تعليق ٣٨١. -

ت الاصل: بداء . - ث الاصل: مهياء . - ج الاصل: بداء . - ، ح الاصل: مهياء . - خ الاصل: مهياء . - خ الاصل: فهده . - د الاصل: هي . - ذ الاصل: بداء . - ر الاصل: مهياء . -

«اعلم ان الانسان ملك الهداية في أوّل نشاته نه المعبّر عنها بحالة اقتران ماهيته بالوجود بمرجّح ؛ فالهداية فطرة له. «وهي الفطرة التي فطر س الله ش الناس عليها » إذ الهداية من سوانح الوجود الفائض على قابلياتهم ، اذا لم يزاحمها حكم غلبة الامكانية . كما ان الضلالة من غلبة حكم الامكانية ، اذا لم ترفعها غلبة حكم الوجود والوجوب . «وهو » اي اختصاص الانسان ، في أول نشأته الوجودية ، بملك الهداية ، موقع «ميثاق الخر » وهو مبدأ ص الصورة الجامعة الوجودية للانسان . غير انه – تعالى ! — نظرًا الى مآل أمر الذر ، جعل البعض في القبضة اليمنى والبعض في القضبة اليسرى ، ثم قال : هولاء في الجنة ولا أبالي وهولاء في النار ولا أبالي وهولاء في النار ولا أبالي الهدم . — المسرى ، ثم قال : هولاء في الجنة ولا أبالي وهولاء في النار ولا أبالي . — المحمد ال

«وهذه الهداية» مع كونها اختصاصاً إلاهياً من وسائحة وجودية ، «ليس للانسان ، من جهة ما يقتضيه طبعه ط » القاضي باطلاقه وسراحه ، «وجه ط يقتضي له التعشق بها » = اي بجهة ما يقتضيه طبعه ، «فهو » = اي الوجه الذي ليس يقتضي التعشق بها ، «منافر [66 .7] لها طبعاً » = اي لجهة ما يقتضيه طبعه .

(١٨٤) « والغوايسة لم يملك» الانسان « اياها وملكها الشيطان» ولذلك قال عن ملكيته واقتداره: ﴿ فببَعزَّتك لأغوينهم الجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ٢٨٦٦ ﴾ « وهي تلائم عطبع الانسان وتوافق مزاجه » لما فيها مما يتلذذ به ، « وله يها تعشق نفساني » لا محيد له عن ذلك الا بحكم قاسر وسلطان مبين .

« وسبب ذلك ، ان الانسان لما كان ربانياً في اصله » حيث تحقق بعظهرية عموم الالهية والامكانية ، جامعاً لما بطن وظهر من الحبيبين ، متساوي النسبة الى كل شيء في سوائيته ، لا ميل له ، من هذه الحبيبية ، الى جهة تقيده وتحصره ، « لم يحمل التحجير عليه ، والهداية تحجير والغواية رفع التحجير» فانها تقتضي الاسترسال والسراح طبعاً ، — «واظهار ربوبية الانسان » فان الرب لا تحجير عليه ، « لا يسأل عما يفعل » .

ه Br۸ه) اشارة الى حديث ابي موسى المروي في كتاب الشريعة للآجري ص ١٧٣ وانظر ايضاً كتاب الشرح والابانة لابن بطة ص ٧٥ ...

۲۸۱) سورة ۲۸۱/۳۸ . -

ز نشاته KW .- س فطره HK .- ش + عليها وفطر HK .- ص الاصل: مبداه . - ض الاصل: مبداه . - ض الاصل : الهيا . - ط + ومزاجه K . - خ لله . - ع تلايم KW ، تلايم P . - .

فشأنه ان يتصرف فيا شاء ، كيفها شاء ، مها شاء ، كما شاء . والانسان ، اذا قام لرفع التحجير عن نفسه وإظهار اطلاق تصرفه ، على مقتضى ما فيه من الربوبية ، الحاكمة عليه .

(١٨٥) «فلذلك من غ لم يعصمه الله تعالى ف» - بالتزامه مشقة التحجير عليه واحتاله لوازم العبودية ، «باع ق السعادة التي هي ملكه» نظرًا الى فطرته في اول نشأته ، «بالشقاء لملائمته ك لطبعه في الوقت» الحاضر ، «بدار الدنيا» فانه ، في الآجل ، غير ملائم ؛ والسعادة بضده . «فان السعادة» المكنى بها عن الهداية والتحجير ، «تلائم له طبعه أيضاً ولكن في المستأنف م » اي في النشأة الآجلة ؛ «فتعجل ف» عطف على قوله : «باع » - اي فتعجل في نيل ما يلائم طبعه ، وان أورث له الشقاوة الأبدية . «ولذلك قال » تعالى ! ﴿ « من كان يريد العاجلة » عجلًا له فيها ما نشاء لمن نريد (٢٨٧ ﴾ .

(١٨٦) « فهذا التجلّي ، اذا حصل لك م ، فتحقق يالثيات فيه » الى أن يعطيك حقوق مراسم مقامه ، « فلفه » اذ ذاك ، « مثلتك على الفطرة » التي كانت الهداية لازمها ، « والسعادة » التي كانت الهطرة في أبيل النشأة مالكمها .

۳۸۷) سورة ۱۸/۱۷ . –

### (شرح ) تجلتي السريان الوجودي ٢٨٨

#### XIII

(١٨٧) «سرى ا الأموب» = اي التجلي الوجودي الوحداني . . . وهو في الاصل ، محكم امتداده وانبساطه ، مكنى بالنفس الرحماني ٣٩٩٠ . . الظاهر (ة) بظهوره الشوون [٤٦٤] الالهية . وسريانه «في الموجودات ت» الامكانيسة المتهيأة القبول «سريان النور في الهواء ث» = فان النور بسريانه يعتم الأجزاء الهوائية ويحيط بها ويظهرها بظهوره فيها ؛ فالنور مدرك فيها بالادراك الأول . . . ولما كان التجلي الوجودي من معدن الوجوب ، الذي له القوة والقدرة والحكم والسلطان والفعل والتصرف ، سرى في الموجودات الامكانية ومراتبها بما يقتضيه وجوب وجوده من الاقتدار : « فظهرت » بسريانه الوجودي فيها ، « العمل والاسباب » المؤشسة « والأحكام الفاعلة » فاسترت أوصافها الامكانية وجهة انفعالاتها في الموجود » حالتنذ ، « عن حقيقته » انصباغها بصبغ التجلي ، « وغاب كل موجود » حالتنذ ، « عن حقيقته » التي هي معلوميته ، المتميزة بتعينها عن غيرها . في عرصة العلم الإلى الاسلام

٣٨٨) املاء ابن سودكين على هذا الفصل . «قال سيدنا وشيخنا في اثناه شرحه هذا التجلي ما (هذا) معناه . لما سرت الوحدانية في الوجود تكبرت الموجودات بعضها على بعض لغيبها عن روئية انفسها . فالعارفون زادم ذلك معرفة لتحققيم بمعرفة صاحب الكبرياء التي الاصل : الذي] يستحقها لذاته [الأصل : بذاته] ؛ وإن ثبت آثارها في كونهم فانما هو تأثير تحصل به الدلالة للعارف . واما المحجوبون فانهم ادعوا ذلك وغابوا عن شهود الحقيقة التي أعطت ذلك ، فخسروا وعوبوا باذلالهم وتصاغرهم لكون اعمالهم ردت عليهم . - والله يقبل الحق ! [خطوط الفاتح ورقة ١٧] . -

٣٨٩) «نفس الرحمن هو حضرة المعاني وهو التعين الثاني سمي بذلك من جهة ان النفس امر وحداني كامن في باطن المتنفس منبعث منه الى ظاهره وحامل لصور المعاني الحاصلة عن اختلاف صور بروزه وظهوره، لبب اختلاف ما يقع اعباده عليه من المراتب التي تسمى في الخارج مخارج ... « (لطايف الاعلام ١٧١١ب) يراجع ايضاً الفصل المطول في الفتوحات الخارج مخارج ... « (تفايف الاعتجه في مظاهر الوجود: فتوحات ٢ /٢٩٣-٣٩٢/ . – وانظر من تقدم فقرة ٢ / ٢٩٣- ١٩٨٥ . أو انظر من تقدم المحرد . العلم المحرد ا

ربالعبرية : إلوه وبالسريانية : ايل) للدلالة على الألوهية . فالعلم الالي هو العلم الالهي . (بالعبرية : إلوه وبالسريانية : ايل) للدلالة على الألوهية . فالعلم الإلي هو العلم الإلهي . راجع بحث الأب الفاضل يواكيم مبارك عن الاسماء والصفات الالهية الواردة في القرآن وما يقابلها في اللغات الساية Titres et Attributs de Dieu dans le Coran et leurs في اللغات الساية Corres. en épig. Sud-Sémi.]» in Le Muséan LXVIII, p. 6, 7.

ا سرا W ، سر HK . - ب + سرى H - . ت الوجود H - . -

الازلى ؛ «وانفعاليته» التي هي تهيوم قابليته لقبول الآثار الوجودية ؛ «ومعلوليته» التي هي جهة افتقاره الذاتي إلى ما به ظهرت العلل والاسباب فيه . . . فحيث ظهرت في الموجود ، بسريان التجلي الوجودي ، الاحكام الوجوبية ، وخفيت ، في استجلائه ح ، اوصافه الامكانية ، . . تعاظم وشطح «وقال» بلسان حاله في التجلي الظاهر فيه : «أنا! وزهي خ» (ك)قول القمر ، زهوا ، عند ابتداره وامتلائه د نورا من الشمس ! أنا الشمس ! مع كونه ، عند امتلائه د من نورها ، خالياً منها ؛ ليس فيه من ذاتها هي عند امتلائه د من نورها ، خالياً منها ؛ ليس فيه من ذاتها شي عردا . . .

(١٨٨) «واستكبرت الموجودات» عند اختفاء انفعاليتها ومعلوليستها وظهورها بصبغة التجلي الوجودي الوحداني ، «بعضها على بعض» بدل البعض عن الكل «وغاب المستكبر عليه» اسم مفعول ، وهو الحق الغائب ، «عن مشاهدة المتكبر عليه» من الموجودات ؛ وقد اضيف المصدر الى الفاعل : «بتكبره» اي بتكبر المتكبر ، «على مسببه د ومعلوله» المنصبغ بتجلي المستكبر عليه ، فلم يعرف أنه تكبر في الحقيقة على الظاهر في تعين كل شيء ، وهو الذي في له الكبرياء في السماوات والارض (١٨٦٠ كم وأما في التحقيق ، «فظهر الكبرياء» في العالم وما فيه

وجاء في كتاب « رشح الزلال في شرح الالفاظ المتداولة بين ارباب الاذواق والاحوال»:
« الالية (هي) كلّ اسم الاهي مضاف الى ملك او روحاني كجبريل وبيكائيل فان الجبر وميكا
من اسماء الملائكة ؛ وقد اضيفا الى « ايل » وهو بالسريانية والعبرية بمعنى « الله » . ولذلك قام
مقام البسملة في التوراة قوله ، تعالى : « ايل راحون شداي » ( = \$10.777 ل ١٦٣٥ ) . والروحاني مثل الجن ، فان اسماءهم انما يضاف الى « ايل » ان كانوا من اهل النور ويضاف
الى « الشين » ان كانوا من المردة كقوش قليوش . وان كان الروحاني انساناً تروحن ربلغ
في التقديس حد الحق له التسمية ، سمى بمثل هذه الاسماء : كهابيل واسماعيل » . ( خطوط
باريز رقم ١٩٢١ / ١٨٤ / ١٢٢ ) .

٣٩١) يقول ابن عربي في الفتوحات : « فنو ر الشمس اذا تجل في البدر يعطي من الحكم ما لا يعطيه من الحكم من الحكم بنير البدر ، ولا شك في ذلك . كذلك الاقتدار الالحمي . أذا تجل في العبيد فظهرت الأفعال عن الحلق . . . فهو وان كان بالاقتدار الالحمي يختلف الحكم . . .

وكما ينسب النور الشمسي الى البدر في الحس والفعل لنور البدر وهو الشمس، فكذلك ينسب الفعل المخلق في الحس والفعل انما هو تله في نفس الامر ...» ( = فتوحات ٢ /٩٥٩) .

A٣٩١) اشارة الى الآية الكويمة رقم ٣٧ من سورة الجاثية (٤٥) مع شيء مسن التصرف -

ث الهواW .- ج الاصل: شياء .- ح الاصل: استجداء .- خ وزهل W، وزهال .- د الاصل: امتلاءه .- خ شبه H ، مشبه K .-

من الموجودات من الحق الظاهر فيها ، « ولم يظهر تعظيمه د » حيث جهل انه منسوب الى الحق الظاهر في العالم ؛ ولذلك قال ، قُدّ س سره :

« فكان الظهور » = اي ظهور كبرياء الحق ، « على الحقيقة لمن له الكبرياء ذ الحق » إن ظهر على الموجودات ذلك أو بطن ؛ « ذلك » = اي من له الكبرياء الحق هو « الله العزيز العلم » !

ر سطنه K - ز اکلریا K -

#### ( شرح ) تجلتي الرحموت (<sup>۳۹۲</sup> XIV

(١٨٩) وهو (=الرحوت) مبالغة [f. 370] من الرحمة ، ولذلك عبر به عن الرحمة المنتشرة على القوابل الجمة ، المفتقرة اليها . فان الرحمة هي الوجود العام المنبسط في الكون ، المفتقر اليه . فكل موجود ، مرحوم " بالرحمة الرحمانية فان حكمها ، من حيث عمومها الى سائر القوابل ، على السواء . بخلاف الرحمة الرحيمية (٢٩٣ ، فانها تتبع الاستحقاق : فالمحظوظ

٣٩٢) أملاء أبن سودكين على هذا الفصل : لا قال أمامنا في أثناء شرحه لهذا التجلي : زعمت طايفة أن العدم الممكن من ذاته ، وليس بصحيح . وأنما الممكن مستحق الفقر من ذاته، فله الافتقار الذاتي لا العدم الذاتي . اذ لو كان العدم له ذاتياً لما تحقق بالرجود ابدأ . فتحقق ذلك ! – واعلم أن أول ما أفاض الله تعالى على وجود الاعيسان الثابتة ازلاً ، التي لم توصف بالوجود ، السمع . فكان السمع اول نسبة قامت بهم وتوجهت عليهم ؛ فاول مخلوق كان السبع ، مُ قال تعالى آلمين الثابتة : كوني ! فكانت . فجعل الحطاب السمع ، فكان السمع متعلق القدرة ؛ فأوجد السمع من كونه قادراً ، وأوجد ما عدا ذلك بـ « كن » وهي كلمة «الفهوانية». وبهذا القدر يستدل على قدر شرف السمع على بقية الأوصاف . – فالم سمع الممكن الخطاب قامت به المحبة السخاطب ، فبرز لروّية من ناداه ، وقامت به محبته . فلما برز وجد حجاب العزة ، وهو حجاب المنم ؛ فلم ير سوى نفسه في مرآة موجده . لانه لما كان الممكن منظراً الحق ومظهراً كذلك الحق (كان) منظراً للممكن ومظهراً له . فمندما يرى حجاب العزة، وقد منعه من التحقق بالروية ، قال : اني ما برزت الا لروية من خاطبي ، فلم أره . وقد كنت قبل خروجي أقرب أليه بكوني كنت غائباً عن شهود عيني ، فكنت مظهراً له معاني [الاصل: معافأ] من الابتلاء الذي تجدد لي من شهودي لنفسي. فان شهودي لنفسي ابتلاء محقق، اذ يصحبه الحجاب عن رورية الحق ، عز وجل ! الا من عصمه الله ، تبارك وتعالى ! فعند ذلك حنت الاعيان الى حالبًا الأولى . – قال جامعه : فتحرر من ذلك ان العين الثابتة اول نسبة توجهت من الحق اليها نسبة السمم ، وبتلك النسبة كان قبولها لـ « كن » . فتكونت الاعيان على ما تعطيه حقايقها . والله يقول الحق! » [مخطوط الفاتح ورقة١٧] . –

٣٩٣) كا يميز الشارح هنا بين ضربين من الرحة الالهية كذلك يميز صاحب لطايف الاعلام بين «الرحمة الرحمة الاصلية» و «الرحمة الاستانية» و «الرحمة الاستانية المحاصة» واخيراً «الرحمة الوجوبية». فا «لرحن»: «اسم لصورة الوجود الالهي التي هي عبارة عن الجمعية الحاصلة للاسماء الذاتية عند ظهورها بنفسها من بطون وحدة الذات». و «الرحمة الاصلية»: «يعني بها الوجود ...» و «الرحمة الواسعة »: «يعني بها الرحمة التي عمت كل شيء ...» و «الرحمة السابقة هي الرحمة السابغة والواسعة ... و «الرحمة الامتنانية الحاصة يعني بها رحمة الله لعبده الامتنانية الحاصة يعني بها رحمة الله لعبده حيث وفقه للقيام بما يوجبه له من الافعالل .» و «الرحمة الوجوبية يعني بها الرحمة المختصة باهل التقوى والاحسان ...» (لطايف الاعلام ورقة ١١٨) . — راجسع فصوص الحكم (فهرس المصطلحات ، مادة : الرحمة الالهية ، رحمة الاستنان ، رحمة الوجوب) والقتوحات والفصوص المحمد المصطلحات . مادة : الرحمة الالهية ، رحمة الاستنان ، رحمة الوجوب) والقتوحات والفصوص المحمد المصوص المحمد المحمد فكرة ابن عربي في الرحمة ، كا شرحها في المتوحات والفصوص المحمد المحمد المحمد فكرة ابن عربي في الرحمة ، كا شرحها في المتوحات والفصوص المحمد به المحمد المحمد فكرة ابن عربي في الرحمة ، كا شرحها في المحمد فكرة ابن عربي في الرحمة ، كا شرحها في المحمد فكرة ابن عربي في الرحمة ، كا شرحها في المحمد فكرة ابن عربي في الرحمة ، كا شرحها في المحمد فكرة ابن عربي في الرحمة ، كا شرحها في المحمد فكرة ابن عربي في الرحمة ، كا شرحها في المحمد فكرة ابن عربي في الرحمة ، كا شروع في في الرحمة الوجوب في في الرحمة الوجوب في في الرحمة ، كا شروع المحمد فكرة ابن عربي في الرحمة ، كا شروع المحمد فكرة الوجوب في في الرحمة الوجوب في الرحمة الوجوب في في الرحمة الوجوب في في الوجوب في الوجوب في في الرحمة الوجوب في في الوجوب في في الوجوب في الو

منها القابليات المصونة عن شر النقايص ، بسر ﴿ الحسنى وزيادة ٢٩١ ﴾ . فلم كانت الرحمة ، المعبر عنها بالرحموت ، رحمانية - قال ، قد س سره : « انتشرت الرحمة من عين الجود ا » القاضي بافاضها على القوابل ، السائلة ب بألسنة استعداداتها ، الغير المجعولة ، وجودها كما ينبغي ؛ فأول ما وجد في الأعيان الثابتة ، من الرحمة الرحمانية ، السمع ؛ ولذلك قال ، قد س سرة :

الفظهرت الأعيان في الوجود عن الكلمة الفهوانية ، التي هي كلمة الحضرة » فإنها حظ السمع ، فوجود الأسماع مقدم على وجود الأعيان ؛ فقامت فبورود كلمة الحضرة على الأسماع ، سمعت الأعيان الخطاب ، فقامت موجودة . « ولولاها ما انقاد الممكن للخروج » فإن سماع خطاب الجميل » ، على معنى يرجع منه بعطية سنية الى المشغوف بالذات ، المفتقر البه – ملذوذ ومحبوب . وشغف السامع ولذته ، على قدر افتقاره الى المخاطب وطلبه منه : فكلما عظم الطلب ، عظم – عند رجاء الفوز بالوصول – الطرب ! ولذلك قال :

«ولكن ت التعشق أخوجه» من كتم العدم ، «وأبوز عينه لكلمة الحضرة التي هي كن » فلما سمع الممكن الحطاب ، ذاق «ما أخفى له» ، في طي الكلمة ، «من قرة أعين ٣٩٥ » ؛ وفهم من ألسنة ودايعها أنها – أعني الكلمة – عين يطلب وجود العين ، ليخصها بعد وجودها في مقام الروية ت بالعين .

(۱۹۰) «فلما برز» الممكن بهذا الشعور ، «طلب رواية به المحبوب الذي له خرج س به اللرواية خ بعد تحقق عينها ، من عين الكلمة ؛ «فلم يجد لذلك سبيلاً» فإن العين المخصوصة

والتجليات: الرحمة من الوجهة النيبية هي افاضة الوجود على الموجود؛ ولما كان الحق واجب الوجود كانت رحمة واسعة لكل شي م. ويميز الشيخ في طبيعة الرحمة بين رحمة الوجوب ورحمة الامتنان، فالأخيرة هي الرحمة العامة الشاملة لكل شيه؛ اما رحمة الوجوب فهي التي كتبها على نف وهي خاصة بالمطيعين . فالرحمة الامتنانية تتعلق بذوات الموجودات اما الرحمة الوجوبية فتتعلق بافعالم .

٢٩٤) أشارة الى آية ٢٦ من سورة ١٠. –

٣٩٥) أشارة الى آية ١٧ من سورة ٣٢ . –

ا الرجود H . – ب الاصل : المسايله . – ت لاكن W ، لكن KH . – ث الاصل : الرويه . – الرويه . – خ الاصل : الرويه . – خ الاصل : الرويه . – الرويه . – خ الاصل : الرويه . –

بعينه ، الظاهرة له من عين الكلمة ، انمآ هي بقدر استعداد عينه الثابتة ، الغير المجعولة ؛ واستعدادها ، بحسبها ، مقيد محدود لا ينفد إدراكه في غير المتناهي المطلق ، ولا يحيط به . ولذلك قال ، قُدّس سرّه :

"وقام دونه حجاب العزّة " وهي المنعة اللازمة لمطلق الوجود ، كيلا يعرف كنهه ولا يحيط به ولا يصل اليه سواه . « فلم يو ّ » الممكن عند ذلك الطلب ، «سوى نفسه » في مرآة المشهود » [ه 38 ] في الحجاب . فارتد بصره ، من روئية د ذاته الى روئيسة د نفسه ، «خاسئاً د وهو خسير ٢٩٦١ »! « فاغتم وقال : من مشاهدة كوني هربت » حيث انزويت دهراً ، في غيب العلم ، على شيئية ثبوتي – « وإياه طلبت » حيث لم اشتغل بكوني عنه ، « فإن ظهوري ز لي في عيني س غيبني ش عن مشاهدتي » السابقة ، – « له » عند اتصال معلومه به ، « في علمه حيث ص لم أظهر » بالوجود « لعيني » ولم انتقل من ثبوتي الى كوني ؛ حيث ص لم أظهر » بالوجود « لعيني » ولم انتقل من ثبوتي الى كوني ؛ « فإذ ولا تنجلتي » اي فوت لا تجلي ، من حيثية ذات المطلوب ، « فإذ ولا تنجلتي » اي فوت لا تجلي ، من حيثية ذات المطلوب ، بلا حجاب ولا رؤية ، أفوز بما هو مقصودي في طلب وجودي . –

«فرجوعي الى العدم» الذي كنت عليه ، «ومشاهدتي له من حيث وجودي في علمه ص» المساوق لوجوده تعالى! «أولى» ص – وأشهى ، «من مشاهدة كوني» وانا محجوب عن اغاية أمنيتي . فان صح لي العود الى غيب علمه ، «فذلك طوطني : حيث أحدية العين وعدم الكون» المزاحم في المشاهدة الغيبية العلمية ، فان الأعيان التي هي الشوون الذاتية ، في احدية العين ، مشتمل بعضها على البعض ، والتميز والتكثر بينها مستهلك الحكم والاثر .

« ولما بدا ط الكون الغريب »

الغير المأنوس به ، لخلوه عما هو المقصود الأعظم والمطمح الأقصى ، -- « لناظري »

المتحذلق لروءيته ،

٣٩٦) اشارة الى آية ٤ من سورة ٦٧ . –

د الاصل: رويه . – ر الاصل: خاسيا . – ز طهوری K . – س محبتی HK . – ش غيبتی K . – ط فلذلك H ، فدلك K . – ط فلذلك H ، فدلك K . – ظ فلذلك K . – ظ فلدلك K . – فل بدى KW . –

« حننت الى الأوطان »

الأصلية التي كنت عليها سابقاً ، وكنت معها في تمنع الوصل والمشاهدة والانس ، من غير مزاحم او مانع ،

« حَن الركايب ع ٢٩٧١ ! »

المستنشقة نفحات قرب أوطانها ومستقراتها، التي فيها الراحات والمشهيات المتنوعة العزيزة!

٣٩٧) هذا البيت «ولما بدا الكون الغريب...» مذكور في الفتوحات ٢٨/٢ه مع تغيير قليل : اذا ما بدا الكون الغريب... وفي كتاب الحجب لابن عربي ما يدل على ان البيت لغير، ، انظر مخطوط يحيى افندي رقم ٢٣٩٤/٢٩٩.

ع الركايب K ، الركائب H ، الركايب C ، الركايب

### ( شرح ) تجلّي الرحمة على القلوب <sup>۳۱۸</sup> XV

(۱۹۱) هذه رحمة رحيمية ، فانها مختصة بالقلوب المتبحرة المرنقية الى مستقرات هممها المتجوهرة ، بتدبير الحكيم وتقدير العزيز العليم ، في المنزة الأبهى . ولذلك قال ، قد س سرة :

«انتشرت االرحمة على القلوب» — الألف واللام، في القلوب، للعهد؛ فلا تعم هذه الرحمة بتحلية الجمع بهما. — «ففتحت أعين البصائر» اي بصائر هذه القلوب المعهودة. وهي قوة بها تدرك القلوب الحقائق شهوداً؛ فهي للقلوب كالباصرة للبدن. «فأدركت» القلوب بها، «ما غاب عها» من مطالبها العالية والذاتية، الالهية والانسانية، الكامنة في مطاوي سعنها، الغير المتناهية، جمعاً وفرادى. «وهي مقبلة واردة على حضرة الغيب» باعراضها عن الكون [386.] ومحو صورها المنتقشة فيها. والمعني هنا «بحضرة الغيب» ، الحضرة الالهية من حيثية البرزخية الثانية، التي هي منشأت حقائق ث الكمل ومنتهى قلوبهم الكاملة — «والمنزه الابهى ج» منشأت حقائق ث الكمل ومنتهى قلوبهم الكاملة — «والمنزه الابهى ج» كناية عن البرزخية الأولى الأحدية، المختصة بالحقيقة السيادية المحمدية. فالقلوب التي هي ورثة الاحوال القلبية السيادية، لها المنزه الأبهى عند توجهها الى الغاية، التي هي المنتهى ، بقدر المناسبة الذاتية والنسبة توجهها الى الغاية، التي هي المنتهى ، بقدر المناسبة الذاتية والنسبة الاحتاثية.

١٩٩٨) أملاء أبن سودكين على هذا الفصل . «قال الامام في اثناء شرحه لهذا التبعل ما هذا معناه . انتشرت الرخمة فانفتحت عين البصيرة فأدركت ما غاب عبها ، وهي مطالبها التي كانت غائبة عبها : وهي تميز هيأتها [الاصل : هيآتها] من المرجودات . ولما انفتحت عيون الابصار ، فتم عيون قابلتها المواد ، وثم عيون قابلتها ظلمة . والظلمة منهودة بها . والنور مشهود به . والظلمة عبارة عن (عدم) مشاهدة الرجود للبصر غير مشهود بها . والنور مشهود به . والظلمة عبارة عن (عدم) مشاهدة الرجود للأاته ، فهدي . قال الله تعالى : «ولكن تعمي القلوب التي في الصدور» . والصدور عبارة عن الرجوع . وقد رجعت الى نفوسها [الاصل : قفوسنا] فعميت عن الوجه الذي لها من الحق عن الرجوع . وقد رجعت الى نفوسها [الاصل : قفوسنا] فعميت عن الوجه الذي لما من الحق تعالى وغابت عنه . اذ كان لكل موجود وجه الى الحق و وجه الى سببه ؛ في هؤلاء مع ظلمة السبب واما الاكابر فبقوا مع وجه الحق ، ولم يحجبهم السبب الذي وجدوا عنده لا به . فتحققوا السبب واما الاكابر فبقوا مع وجه الحق ، ولم يحجبهم السبب الذي وجدوا عنده لا به . فتحقوا من عي عبها . — والله اعلم ! » (محطوط الفاتح و وقة ٧٠) . —

ا استوتKH .- ب المصاير KW ، البصاير P .- ت الاصل : فشاه . - ث الاصل : الحقاس . - ج الالحي K . -

(١٩٢) «وعرفت» اي القلوب ، «بهذا التجلي ان الله اختصها» بمشاهدة وجه الحق ، الذي كله نور ، «من غيرها من القلوب التي أعماها الله ، تعالى ! عنه » اي عن المنزه الأعلى بروئيها نفسها وتقيدها بالانحصار عليها . والقلوب من حيث إنها مفطورة على طلب الشهود ، «فاشهدها» لله «ظلمتها» المحيطة بها من جانب الطبيعة الغاسقة ، «فنظرت اليها صادرة» في الطلب ، «عمياء ح» مطموسة البصائر ، بقتر الرين . — «منحطة الى أسفل سافلين » منجذبة الى سنخ الطبيعة ، التي هي مثار الظلمات ؛ «منكوسة الرأس خ» باعراضها عن المنزه الاعلى وإقبالها الى جهة مراكز الطبيعة الغاسقة .

وقد استشهد ، قد س سرّه ! على القلوب المقبلة عن الحق ، الى كونها موجودة ميالة الى روية نفسها متعلة بالملاذ الحسية الطبيعية ، بقوله تعالى ! ﴿ وَلَكُن د تعمى القلوب التي في الصدور ٢٩٩ ﴾ مع كونها ، في اصلها ، من مواليد النور الأبهج ؛ وجواهرها منظورة ، في الصدور ، بلحظات الأنوار الاسلامية . —

في قيد الآين: ﴿ فَي ظلمات بعضها فوق بعض ، اذا أخرج يده لم يكد يواها ﴾ أن أخرج يده العبارات منطوية على الاشارات المنبهة ان شأن القلب الانساني ان يتجوهر بالخلاص عن مخالطة الكون ويتبحر في تحققه بالأنوار الغيبية والتجلبات الالهية ، فيعود بين ذلك الى سعة هي منصة الاسم الالهي «الواسع» ، فلا يحصرها أبن ولا يقيدها حكم ؛ فتستغرق العوالم الجمة في وسعها ، حتى ان العرش وما حواه ، لو مر في زاوية من زواياها ، لما أحست به . ومن قيد قلبه الظرف وحصره الآين ؛ انتهى في تنزله وتحيره في أسفل سافلين : الى نقطة عمياء صماء ، ليس فيها للمدركات الخلقية في أسفل سافلين : الى نقطة عمياء صماء ، ليس فيها للمدركات الخلقية نفوذ وسراية وكشف قطعاً . وهي مركز يعطي الجهل البهيم للعقول ، حتى تخرس وتهيم .

٣٩٩) سودة ٢٢/٢٢ . -

٤٠٠) سورة ٢٤/٢٤ . -

ح عيا KW . - خ الراس W . - د ولا كن W . - ذ الطرف H . -

« « ومن [398] لم يجعل الله له (١٠١ نورًا د » » من سريان الفيض الوجودي فيه ، « « فماله من ز نور (٢٠١ » من س ذاته » فان حقيقته ، حالة ظهور الوجود فيها وحالة خلوها عنه ، باقية على عدميتها : فلا نور لذاتها في الحالتين فافهم !

٤٠١) سورة ٢٤/١٤ . -

٤٠٢) سورة ٢٤/١٤. -

ر + من عنده HW . - ز - HW . - س - P . -

#### ( شرح ) تجلّي الجود<sup>(۲۰۰</sup> XVI

(١٩٤) وهو (= الجود) العطية قبل السوال ا ؛ كما ان الكرم عطية بعد السوال ا . وكونها (= العطية) قبل السوال ا ، اذا كان السوال ا باللسان ؛ وأما قبليتها ، بالنسبة الى الاستعدادات السائلة ب بالنسبة العير المجعولة – فغير محقق . اذ الاستعدادات مساوقة للعلم الأزلي ، المساوق للذات الازلية . فلا يسبق الجود العلم . فان العطية المتعينة للمعلوم تتبعه . –

والجود أم الاسماء الفعلية ، اذ به ظهور الوجود. فبه وجدت الاعيان بظهور الاسماء ، وظهرت الاسماء بوجود الأعيان . بل فيه خزائن كل شيء، حتى خزائن العلم بالله وباسمائه ت ، وخزائن العلم بالعالم وباجناسه وانواعه واصنافه (٤٠٤ . ولذلك قال ، قُد س سره .

« انتشر الجود ث في العالم » حسب اجناسه وأنواعه وأصنافه وأفراده ؛ « فثبتت أعيان الموجودات بأسرها » اي فثبتت موجوديتها ، « فلا زوال لها » فانها بعد الوجود لا تنقلب عدماً ، بل تتبدل علها ، بحسب نشأتها ج ، الأوضاع والأوصاف والأحكام .

(١٩٥) « وانتشر الصلاح في المحال من القابلة له » اي انتشر بالجود وسريان الوجود ، في قابليات المحال الخالصة من خلطات الفساد ، صلاح يعطي لها ثمرة حسن السابقة مع زيادة لا تقبل الغاية ؛ « فصلحوا » اي المحال القابلة له ، بما أثمر لهم من المواهب اللازمة ، « وأصلحوا » بالمتعدية منها ، فتحققوا بفضيلتي الكمال والتكميل . —

« وملكت الرقاب » نظرًا الى الاصلاح، فان المصلح قام بصفة الربوبية على المصلوح به ، وظهر المصلوح به بصفة الافتقار اليه .

١٠٤) املاء ابن سودكين على هذا الفصل. «وكان شرحه فيه ، فلم يحوج الجود الى الحروج عن حقيقته. فل اعجب المنة الحقايق! حققنا الله بفضله. - [محطوط الفاتح ٥٠٠]. -

٤٠٤) قارن هذا مع الفتوحات ٢/٤٧-١٧٩٠٧-١٠١٠ ٣٤١٨٠-٢٦٠/٠

ا الاصل: السوال . – ب الاصل: المسايله . – ت الاصل: و باسماءه . – ث الوجود H. ج الاصل: نشاآتها . – ث الحل H . –

" وظهرت اللمعاوي في خ اهلها " اي في اهل الدعاوي بحق ساطع ، كما في الانبياء : من نحو « انا سبد ولد آدم ( " " » « وآدم ومن دوته تحت ( " " لوائي » « وبعثت لاتم مكارم ( " " الاخلاق » و في اليوم اكملت لكم دينكم ( " " في ) وفي العلماء : من المسائل الخلافيات المجتهد فيها ؛ وفي الأولياء : من التصرفات الحارقة فيما يعن لهم من الأمور الدينية ومصالحها . « وجاد الاغنياء د » ممن صلحوا وأصلحوا وفازوا بذخائر الاعلاق ،

« وجاد الاغنياء د » بمن صلحوا واصلحوا وفازوا بذخائر الأعلاق ، الكامنة في خزائن الجود ، المخبوءة في آفاق الوجود وأعماقه ، « على الفقراء د » المسترشدين ، [450 .] « بمسا في أيديهم » وفي قبضة تصرفهم مسن التدبيرات الالهية ، النانجة منها مواد الكالات المحيطة باسرار الجمع والوجود . « وجاد الفقواء د على الأغنياء ذ بالقبول منهم » هذا من جزئيات فحاوي قوله : [ « وملكت الرقاب »] . — « فنعم الفريقان » من حيث كونهما واقفين على مقتضى حكمة الوجود : في الألقاء والتلقي ، وتحقيق الارتباط بين الفاعل والقابل ، ولذلك قال :

« فالكل ش في النعيم دائمون ص » ما دام الغني في محل الالقاء ، والفقير في محل القبول . « وبمشاهدتهم ص » النعيم المشترك بينهم ، «مسرورون» فان مشاهدة توالي النعم واستمراره تورث دوام السرور .

ه ٤٠٠) انظر صحيح البخاري: مناقب (١٨) وصحيح مسالم: فضائل (٢٢) ومسند ابن حتبل ٢ /٤١٢،٣٩٨ . –

٤٠٩) انظر صحيح البخاري: توحيد (٣٧،٣٦،٢٤،١٩) وصحيح مسلم: ايمان (٢٠،٢٢٦) وصحيح مسلم: ايمان (٢٢٠،٢٢٦) ومسند ابن حنبل ٢٩٥،٢٨١/١ والنسائي: تطبيق (٨١). --

۱۹۰۷) انظر كشف الحقا ۲۱۱/۱، وتنوير الحولك ۲۱۱/۲، وشريخ الاحياء ۱۹۳/۷ وكنوز الحقايق للمناوي ۷، والمقاصد الحسنة ۱۵. –

٤٠٨) سورة ه /٤.

خ و في H . - د الاغنيا KW . - ذ العقرا W ، العقرا K . - ر والبقرا W . - ز الاغنيا W . - من طاهر K . - ش قال الكل H . - ص داعون PW . - ض و بمشاهدته K .

# ( شرح ) تجلّي العدل والجزاء ( ۱۰۹ XVII

(١٩٧) يقال: عبدك عنه، اذا مال. فالعدل هو الميل الى الحق عُرِفاً ؛ والجور هو الميل إلى الباطل كذلك. ولما كان قلب الانسان قائمًا في مرتبته الذاتية الوسطية كلسان الميزان ، لا تعطى نشأته الثبات اصلاً ، لا بد له من الميل مع الآفات. فيله في استكاله ، إما الى ما كلّف به شرعاً ، حتى ينتهي أمره في ذلك الى التجريد عن ارادته الطبيعية القاضية باطلاق التصرف ، بل الى التجريد في الحق ، القاضي باضمحلال الرسوم الحلقية ؛ وإمَّا الى الطبع ، حتى ينتهي امره الى الآخذ بنتائج الاحوال ، وثمراته المستلزمة الملاذ النفسية والمشهيات الذوقية. وله على التقديرين، الجزاء الوفاق: اذ لكل ميل جزاء يخصه. ولذلك قال ، قُدُّس سرة: (A۱۹۷) «افتشر ا العَملُ » بتغليب الحق حُكمَ الظهور عـــلى البطون ؛ فاعطى كل شيء خلقه . ثم خص كل مخلوق باستعداد يستحقه ثم هداه بذلك الى ميل فيه كماله . ولذلك قال : « فمال قوم الى ظلمة الطبع » اي الى التقيد بالتقلبات الحالية ، المستلزمة للملاذ النفسية والاقتدار على التصرفات الخارقة والوقوف مع نتائج الاحوال المتقلبة؛ « فهو جزاؤهم ب » [f, 40a] بما. أثمر لهم من الملّاذ المعوقة إياهم عن المنال الغائي ؛ «'ومال قوم الى نور الشرع» المنتهي بهم الى ترك ما لهم لتلقي ما من الحق من التجليات الذاتية ، الماحية عن حقائقهم آثار الكون ؛ «فهو » بما ينتج لم في أقصى منالهم من التحقق بالكمال الجمعي ، «جزاوهم ب » اذ لكل

١٩٠٤) املاء ابن سود كين على هذا الفصل : «قال الامام في اثناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . العدل في اللغة هو الميل وكذلك الجور ، واصطلاح الشرع فيهما : العدل ميل الى الحق والجور ميل الى الباطل . فانتشر العدل فاعطى كل مخلوق استعداده الذي يستحقه وبه يكون صلاحه . ولما كان الانسان قايماً كلسان الميزان ولم تكن نشأته تعطي الثبات [ الاصل : ولم يكن يعطي نشاته] على ذلك ، وانه لا بد له من الميل ، فكان ميله اما الى امر طبيعي واما الى امر شرعي . فالطبيعي ميله الى الحق والى السعادة ؛ والشرعي ميله الى التكليف . وللانسان الى كل شي ، يميل اليه - جزاء مخصوص مطابق الى ما مال اليه . - والسلام ! [مخطوط الفاتح ورقة ٧ب] . -

ا استر PK . - ب حرآمم P ، جزاوم K . -

سائل في ميله جزاء وفاق. ونور الشرع حامل الكمال الجمعي الى من كان له سلس القياد في سلم الانقياد .

(١٩٨) «والمائلون تالى نور الشرع من حيث حقائق لطائفهم ج» اللطائف، هنا، كناية عن القوى الباطنة والظاهرة؛ وهي التي تحصل بها لانفس المدارك التفصيلية. واما حقائقها، فهي الاسرار الوجودية المستجنة فيها، وهي للطائفهم المذكورة كالارواح للاجساد. ولذلك بقال: روح الباصرة وروح السامعة ونحوها. فتلك الأسرار، في حجب اللطائف، هي المائلة في الحقيقة الى نور الشرع. وهو الذي يهدي بها إلى أصلها الشامل ومحتدها الاصلي. واما لطائف القوى، من عالم الأشباح الطبيعية، فليس لها وسع قبول الحق إلا بأسرارها الوجودية. فهذه الأسرار ينتهي أمر الاعضاء الى سر «كنت له سمعاً وبصرًا ويدًا الناهم!

فالمائلون بحقائقهم «هم المفردون» (١١٠ الذين جاسوا خلال ديار التجريد في الحق بأسرارهم ، فارتفعت ، بتلاشي رسومهم ، عدلائمهم فهم «الذين لا يعرفون» = إذ ليس لهم ، إذ ذاك ، مقام معلوم يعرفون به ويتسمون عسمه . –

(١٩٩) « والمائلون ح من حيث حقائق خ كثائفهم د » اي القوى المختصة بكل عضو وميلها الى المدارك التي تليق بها ، مع نفوذها من الظواهر في البواطن وكشفها لطائف مدركاتها في أحسن صورة ؛ ولذلك قال : « هم » من حيثية تقلبهم في الأحوال الكشفية ونتائجها «في روضة» من أبهج المناظر الروحانية في أجمل الصور المثالية ، « يحبرون » ١٢٠٠ و بتمتعون في كل آن بجني ثمار الفتوحات الكشفية، والصرب من أهنأ المشارب الذوقية ؛ ولذلك قدال : « يطوف عليهم ولدان مخلدون » معهم في سائر نشآتهم ، ولذلك قداب وأباريق وكأس ذ من معين ١٢٠٠ » !

١١٤) انظر صحيح النجاري: الرقاق (٢٨) وسند ابن حنبل: ٢٠٦/٦ والجواب الكافي لابن قيم الجوزية ٢٠٦/٣٥ (ط. القاهرة سنة ١٣٤٦ هجرية). --

اً ١١٤) المفردون أو الافراد في عُرف الصيفية هم اعلى طبقة من الأولياء وهم خارجون عن نظر القطب والقطب يختار منهم انظر الطايف الاعلام ورقة ٢٦ب واصطلاحات الصوفية لابن عربي وكتاب المسائل له ايضاً (ضمن مجموع الرسائل لابن العربي ط. حيدربا: ٢٨/٢).

١١٤) سورة ٢٠/٥١. --

۱۱۳) سورة ٥٦ /١٧. –

ت والماسون PW . – ث حقائق PW . - ج تطابعهم W ، الطابغهم KP . - ج الطابعهم W ، الطابغهم KP . - ح والماسون PW . - د كتابعهم W ، التعايفهم K . كتابعهم W ، التعايفهم K . كتابعهم PW . - د كتابعهم P ، كتابغهم P . - د كاس PKW . -

#### ( شرح ) تجلّي السهاع والنداء ( ۱۱۶ ) XVIII

(٢٠٠) النداء انما يقع عن رأس البعد كالاشارة . ولما كانت الاعيان الانسانية في أدنى أغوار بعد العدم ، لم يفتق أسماعها ، التي قبلت الوجود أوّلاً ، إلا نداء الأمر بكلمة الحضرة . ولذلك قال ، قدس سرّه :

« فَتَقَ الْأَسَمَاعَ لَدَاءَ الْأَمْرِ » أُولاً ، بافاضة الوجود عليها ؟ [400 ] ثم فتقها بنداء سبق العنابة ، عند دعوتها الى محتدها الأصلي ، في التجلي القاضي بالرجوع اليه . – وربما ان يعطي التجلي سماح الكلام من حيثية نسبة خاصة ؛ ويعطي سماع النداء من حيثية نسبة أخرى ،

<sup>£1</sup>٤) أملاء أين سودكين على هذا الفصل. «قال أمامناً ، قدس ألله سره! في أثناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . انما قلنا في هذا التجلي «فتق الاسماع نداء الأمر » وقيدناه بالأمر ، لكون الانسان في بعد العدم والنداء اشارة على رأس البعد . وإذا حصل النجلي في مرتبة ما وحصل الخطاب فيها ، فهل ذلك نداء امر ام كلام ؟ فيقال ان خطاب تلك النسبة الخاصة، التي اعطت التجلي ، أنما يكون كلاماً لا نداءاً [الاصل: ندا] . فان حصل لها نداء [الاصل: ندا] في هذه الحضرة فانما هو عن نسبة اخرى لم يظهر لها مرتبها [الاصل مرتبه] . -- قال الشيخ : وها هنا سوال . وهو أنه أذا كانت في مرتبة تجل ما ، ثم نوديت في تلك المرتبة بنداء منبعث من نسبة اخرى ، فهل تشتغل بذلك عما هي [الاصل: بني] فيه من مشاهدة التجلي الذي لها فيه الكلام والشهود ؟ فيقال : لما كان الحق تعالى لا يشغله شأن عن شأن وفطر هذه اللطيفة على صورته ، كان لها مضاهاة في هذا الوصف ركان عندها قبول لذلك النداء بحيث لا تشتغل بشأن النداء عن الكلام او بشأن الشهود عن شأن آخر . اذ حقيقتها [الاصل: حقيقته] قابلة لجميع الأشياء بذاتها [f. 8a] ، فلها نسب الى جميع الأشياء . – والله اعلم ! – ثم قال الشيخ في اصَّله المشروح : « فادركت بالعرض ننهات الالحَانُ والاصوات الحسان فحنت حنين الكثيب [الاصل: المذب] الى حفرة الحبيب. فسمت فطابت فتحركت عن رجد صادق. فوجدت فخندت. وحصلت لطايف الاسرار وعوارض المعارف ولذات المشاهد والمواقف. فرجمت الى وجودها فتصرفت على قدر شهودها » . – قال امامنا في شرحه : فلما فتق سمعها انبسط بالقوة على كل مسموع ، على اختلاف ضروب المسموعات فلو كان السمع يدرك بذاته لكان يدرك اولاً وابدأ . فلمآ رأيناه لم يسمع الا بعد التوجه الخاص اليه علمنا ان هذا الوصف ، وكل وصف ، استفاده من غيره وهو الحق سبحانه! ومن هذا تظهر لك لطيفة ﴿ كُنْتُ سَمِّعُهُ وَبُصِّرُهُ ﴾ . ثم الساع على درجات. فالمتحقق بساع نداء الحق هو الذي ينبسط سمعه على كل مسموع ولا يحجب عنه فهم شيء مهما فهذا قد خرق حجاب الطبيعة وضار سمعه مطلقاً ومن لم يكن كذلك ، وكان مقيداً بعالم الطبيعة ، فرتبته التقييد في هذه الصفة , ولله يقول الحق! – [ مخطوط الفاتح ورقة ٧ب – ١٨] . –

<sup>-.</sup> KW Li 1

معلومة او مجهولة . فشأن الانسان ، المفطور «على الصورة ١٠٠١» ، سماع النداء والكلام معاً بنسبتين مختلفتين ، كشأن الحق الذي «لا يشغله شأن عن شأن» . وكذا شأنه في شهود الحقائق ، مع اختلاف نسبها . ثم قال :

اذا انبسط سمعه، بظهوره في المحتد ذي المكانة الوسعى ، على كل مسموع : اذا انبسط سمعه، بظهوره في المحتد ذي المكانة الوسعى ، على كل مسموع : وذلك هو السماع المطلق . فالمسموعات على ضروب شتّى ؛ والسماع بحسبها على درجات . فإذن ، تعرض للمسموعات ، على اختلاف ضروبها ، نغات الألحان والأصوات الحسان ، كعروضها على أصوات الأوتار في مواقع النقرات . فلولا وجود الفتق ، بنداء الأمر اولاً ، لما اتصلت الأسماع في التجليات بالمسموعات أصلاً . ...

قال ، قد سره! في بعض أماليه ١٦١ : « لو كان السمع يدرك بذاته – لكان يدرك ازلاً وابداً. فلما رأيناه لم يسمع إلا بعد التوجه الخاص الى المسموع ، علمنا ان هذا الوصف – وكل وصف – انما استفاده من غيره ، وهو الحق ، تعالى ! ومن هنا يظهر لك لطيفة «كنت سمعه ٢١٦ هـ وبصره». – الى هنا نص كلامه . ثم قال :

(۲۰۲) «فحنت » اي الأسماع بسماع نغات الألحان ، عند انبساطها على المسموعات الجمة ، «حنين الكئيب ب» المحصور في مهوات البعد ، — « الى حضرة ت الحبيب » — فاستمرت على حنينها . «فسمعت » الألحان على اختلاف ضروبها ، «فطابت فتحركت » تحرّك المجذوب الى الجاذب ، كحركة الإبريز في البوطقة على النار ، عند قرب خلاصه من (المعدن) الغريب المخالط له ؛ وهي حركة دورية . — «عن وجد صادق » غير مشوب بالخلطات الطبيعية ، كالنار الموقدة لتخليص الابريز . — غير مشوب بالخلطات الطبيعية ، كالنار الموقدة لتخليص الابريز . — غير مشوب بالخلطات الطبيعية ، كالنار الموقدة لتخليص عن وجودها ،

۱۱۵) اي على صورة الحق او الرحمن وانظر سفر التكوين ۲۹/۱ وصحيفة ابن همام رقم ۸۵ والنجاري ۲۹/۱؛ وصحيح مسالم ۱۱۵:۵،۵،۵ وسند ابن حنبل، ۲۹/۱،۵،۵. – ۲۵/۱،۵،۱ املاء ابن سودكين. –

A٤١٦) انظر ما تقدم (تعليق رقم ١٨٦ ر ١٤٠) املاء ابن سيد-كين . --

ب النيب HKW . - ت حصرة W . --

فغشيها الذهول ثم الذهول عن الذهول! ثم استشعرت بنزل الكرامة الوارد عليها من افق صحو المعلوم ؛ «فخمدت » – عليها لفحات وجدها فأفاقت. «فحصلت» بعد الافاقة من نتائج الحال ما يشهد بصدق وجدها، – من «لطائف الاسرار» الشهودية، «وعوارف المعارف» الكشفية، «ولذ ات [414] المشاهد» في اطوار الجمع والتفصيل والتجريب ، «و» لذات «المواقف» وهي محل استواء حكمتي ظاهر الوجود وباطنه ؛ فهي قاضية بتحقيق الاشراف على الكمال الوسطى ، فهي والمطلع والمشترف على واحد عرفاً. –

(٢٠٤) «فرجعت» عن فرط الذهول ، الناشئ من مصادفة الوجد، « الى وجودها » بطلوع شارق الصحو المفيق ، «فتصرفت » حالتئذ بالتدبير الأعم أو الأخص ، « على قدر شهودها » فهو – قد س سرة -- في تحريز حكم هذا التجلي ، حمل حكم الكل " ، الذي هو الانسان ، على الجزءح ، الذي هو السمع السمع السمع .

الفصل بالفتوحات ٢٦٦/٢ (في الفصلين المعفودين لمقام المعاودين المعا

ث نحمدت H . ج الاصل : الحزو .

#### ( شرح ) تجلّي السبحات المحوقة (۱۸ م XIX

(٢٠٥) وهي البارقات الذاتية الكنهية '١٠١ . المقول عليها : « لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه '٢٠٠ اليه بصره » . ولكن للعارفين ، من ينابيع الكرم ، ما يدفع عنهم الاحتراق ؛ وهو المعبر عنه : بقدم الصدق . وهي ا الاسرار الوجودية ، الظاهرة لهم من الغيب الذاتي أولا في صور ارواحهم المنفوخة في تسويتهم ؛ ثم في صورهم المقامة في احسن التقويم '٢٠١ . — فالاسرار الوجودية ، المجتمعة على الاصل الشامل ، المختصة بالهداية ، انما هي معبر عنها : بقدم الصدق ؛ والمختصة بأهل الضلالة : بقدم الجبار '٢٠١ . فافهم ا

<sup>(</sup>١١٨) املاء ابن سودكين على هذا الفصل. «قال امامنا في شرح قوله: «ارتفعت الانوار والظلم وسطعت على العارفين سبحات الكرم» فدفع [الاصل: ورفع] سلطان احراقها قدم الصدق فحماه. فهم من وجه ه. — فقال في اثناء شرحه ما هذا معناه: ارتفعت الانوار والظلم، فهذه انوار المواد؛ فسطعت على العارفين انوار الكرم وهي انوار المعاني. فثبتت القدم عند سبحات الكرم، اذ كانت السبحات من شأبها الاحراق، كما جاء في الحديث الثريف الذي يقول فيه: « لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره». فلم جعل لهم قدم صدق، وهي سبحات الكرم، وصرف عنهم، سبحانه! بتلك القدم الاحراق. فهم من وجه، وهو الثبوت والقبول؛ وما هم من وجه لكونهم لا يقدرون على حمل التجلي الابه، سبحانه! فليس في وسع الممكن ان يسع التجلي ولا يبقى له اثر معه، سبحانه!

٤١٩) قارن هذا مع نص الفتوحات : ٢ /١١٠–١١١ (جواب السؤال الحامس وعشر ومائة من اسئلة الحكيم الترمذي في كتابه « حَمّ الأولياء » ) .

٢٠) جزء من حديث: «ان الله سبعين حجاباً من نور (وفي رواية: سبعين الف حجاب من نور وظلمة) لو كشفها..» انظر شرح الاحياء ٢/٢٧ وسنن ابن ماجه ٤٤/١ ورسالة القشيري ٤٧ والفتوحات ٢/١٠ وسفينة الراغب ٢/٢١ / ٣٠٠،٠٠ . –

٤٢١) هذا ، ويرى الحكيم الترمذي في كتابه «ختم الأولياء» ان «قدم الصدق» الواردة في القرآن الكريم (٢/١٠) استعملت رمزاً لمحمد صلى الله عليه وسلم ، مستنداً في ذلك الى حديث ابي سعيد الحدري (انظر ختم الأولياء ورقة ١٥٨١–١٥٨ ب نسخة الفاتح رقم ٥٣٢٢) .--

١٩٢٤) انظر ما تقدم تعليق رقم ٢٤،٥٥٢. -- هذا ، وجاء في مخطوط « اللوامع المشرقة .. » قدم الصدق : مجمع ارواح السعداء ، وهي الزمرة العائدة الى الحق المطلق من طريق الاسم الحادي ؛ وقدم الجبار : مجمع ارواح الاشقياء ، وهي الزمرة العائدة الى الحق المطلق من طرية الاسم المضل . (نسخة باريز ٢٨٠١/١٥٥٢) . --

ا الاصل: وهو. –

(٢٠٦) قال ، قد س سر" ، « ارتفعت الأنواز والظلم » وهي المعبر عنها : « بسبعين ألف حجاب ، من نور وظلمة (٢٠٦ ! » « وسطعت على العارفين سبحات الكرم » وقد اضاف السبحات الى الكرم ، لكون احراقها مدفوعاً عنهم بأسرارهم الوجودية ، المكني عنها : بقدم الصدق ؛ وهي لهم من نتائج المنة والكرم . « فدفع سلطان إحواقها قدم الصدق ب » اي أسرارهم الوجودية . فان ما من الحق فيهم لا يتأثر من السبحات المحرقة ، « فحاهم » قدم الصدق عن الاحتراق ؛ فان محل المصون من الاحتراق مصون معه .

(٢٠٧) « فَهُمْ » من حيث انهم مصونون منه به ، « هم ت من وجه وما هم » من وجه آخر ؛ « اذ لا ثبوت لكون في شهوده إلا بجود ت وجوده » هذا تعليل لكونهم « مصونون منه به » . وجود وجوده ، هنا ، كناية عن اسرارهم الوجودية ، المشروحة آنفاً . « وذلك » اشارة الى عدم ثبوت الكون في الشهود ، وسببه « انه لو اجتمعت العينان » يعني عين الحق في تجلي السبحات المحرقة ، وعين العارف عند مشاهدته اياه «لاحترقت ج » بالسبحات « الأكوان » الداخلة في شاهدهم ؛ ثم قال :

(٢٠٨) «فلها رأيناه من غير الوجه الذي يراناح ثبتنا ، فشاهدناه عياناً خ » فانه ، تعالى ! [f. 410] يرانا من وجه تألقت منه السبحات المحرقة ، ونحن نراه في هذا التجلي بعيون اسراره الوجودية المستجنة فينا لا بعيوننا . فلا مسامتة ولا محاذاة بيننا وبينه : فلا احتراق . ألا ترى سموم الصل (٢٠١ قتالة عند مسامتة عينه عين الانسان ، ولا تأثير لها عند عدم المسامتة .

٢٢٤) انظر ما تقدم تعليق رقم ٢٠٠. -

٤٢٤) الصل هي حية لا تنفع مع سمومها الرقية تعيش في الصحراء بين الرمال ، و رأسها يشه رأس الإنسان .

ب صدق K . - ت - HKW . - ث بحود K . - ج لا حرقت H ، لا حرقت K . - ح رانا K . - خ عيماً K . -

# ( شرح ) تجلتي التحوّل في الصور ( ۲۰۰ XX

(٢٠٩) شان الحق، في ذاته، الثبات على حالة واحدة. فتحوله انجا هو من حيث اسماوه ا وغاية تحولها ، تجليها في الصور الحسية . والأسماء انما تظهر أحكام بعضها في النشأة ب العاجلة فينا فنعلمها ونحكم عليها ؛ وبعضها يظهر في النشأة ب الآجلة فلا نعلمها اليوم ؛ وهي المقول عليها : « فاحمده بمحامد <sup>٢٢١</sup> بمحامد لا أعرفها الآن . » فتلك المحامد ، عن تلك الاسماء في تعليه الاسماء المتجلية آجلاً ما لا تعطيه الاسماء المتجلية عاجلاً . – ومن حيث الجملة ، نعلم ان منتهي تحول الاسماء العاجلة في الصور الحسية . والصور الحسية في الآجل ، انما تنقلب باطناً فيا بطن الآن فيها . فاذا تحولت الاسماء الآجلة ، فلا نعلم فيا تتحول من الحقائق والصور ؛ ذلك « مما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على

وارداته الإلحية الكاملة المحققة: تنوعت الصور الحمية ...... فقال في اثناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناء . المتجلي في العناء الصور الحمية ...... فقال في اثناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناء . المتجلي في الصور انجا هو الاسماء . فللتجلي في الدنيا اسماء وهي التي يقع نها التجلي . وفي الدار الآخرة اسماء لا تظهر احكامها اليوم فينا ولا ندركها . قال عليه الصلاة والسلام . « فاحمده بمحامد لا اعرفها الآن » . فتلك المحامد عن تلك الاسماء . فتنوعت الصور لتنوع اللطايف . وتنوعت المآخذ . وتنوعت المآخذ لكون الحق سبحانه ! توجه الينا بنسب متعددة . فآخر التنوع الحس . وهذا ما اعطاء نور هذه الاسماء التي في هذه المواطن . فحكمنا بما اعطينا . فاذا قلنا فيها : محال أو واجب فانما [86 .7] قلنا بما اعطتنا هذه الاسماء بقوبها . واقد اعلم بما يعطيه سلطان الاسماء التي في الدار الآخرة . ولذلك قيل : « ان الاسماء بقوبها . واقد اعلم بما يعطيه سلطان الاسماء التي في الدار الآخرة . ولذلك قيل : « ان الاسماء تعطي ما لا تعطيه هذه الاسماء المخصوصة بموطن الدنيا وانه (الاصل : وان) ما بأيدينا من تلك الاسماء شي ، . . وقوله ، رضي الله عنه أ في الاصل المشروح : « والله اعز من ان تشهد ذاته » اي لا يشهد منه الا اسماؤه وصفاته والحمد لله رب العالمين ! - » (مخطوط الفاتح ورقة ١٨ - ٨٠) . . .

٢٢١) جزء من حديث الشفاعة الكبرى انظر صحيح البخاري، زكاة : ٥٠ ، انبياء : ٣٠٦) جزء من حديث الشفاعة الكبرى انظر صحيح البخاري، زكاة : ٣٢٠ ، انبياء : ٣٠١ ، توحيد : ٣٠٩ ، ايمان : ٣٠٠ ، ايمان : ٣٠٠ ، ايمان : ٣٠٩ ، وصحيح النسائي ، تطبيق : ٨١ ، وكتاب الشريعة للآجري ٣٤٨ . والفتوحات ٢٠/٧٨ . ...

ا الاصل: اسماءه . - ب الاصل: النساءة . -

قلب بشر (٤٢٧ ». فما تعلّق علم البشر الآن ، هو تحولها المنتهي الى الصور الحسية . ولذلك قال ، قدّس سرّه :

(٢١٠) «تنوعت الصور الحسية» التي هي منتهى التحولات الاسمائية؛ — «فتنوعت ت اللطائف (٢٠٠ ث » وهي حقائقها الباطنة من القوى البشرية والروحانية والطبيعية والارواح والنفوس العالية والدانية والعقول المفارقة الجزئية والكلية ، التي هي ايضاً من اطوار التجليات الاسمائية . «فتنوعت المآخلج» اذ في كل شيء ، بحسب خصوصياته الذاتية والمرتبية ، مآخذ . «فتنوعت المعارف» اي الاحكام الالهية والامكانية التفصيلية ، المستفادة من كل مأخذ ، حسب عطيته في التجليات المظهر لها . — «فتنوعت التجليات »مأخذ ، حسب عطيته في التجليات المظهر لها . — «فتنوعت التجليات »مأخذ ، حسب عطيته في التجليات المظهر لها . — «فتنوعت التجليات »مأخذ ، حسب عطيته في التجليات المظهر لها . — «فتنوعت التجليات »مأخذ ، حسب تنوع الصور الحسية . فحكم هذا التحول دوري .

وقد ذكر ، قد سرة : هذه القاعدة الدورية ، في الفتوحات المكية ، على ابلغ الوجوه ، هكذا : « انما اختلفت التجليات لاختلاف الشرائع . واختلفت الشرائع لاختلاف النسب الالهية لاختلاف الاحوال . واختلفت الاحوال لاختلاف الازمان . واختلفت الاحوال لاختلاف الازمان لاختلاف الخركات . واختلفت الحركات لاختلاف المقاصد التوجهات . واختلفت المقاصد . واختلفت المقاصد لاختلاف التحليات التوجهات لاختلاف المقاصد . واختلفت المقاصد لاختلاف التجليات المقاصد . واختلفت المقاصد لاختلاف التجليات المقاصد التحليات المقاصد المقاصد التحليات المقاصد ال

(٢١١) ثم قال: «فوقع التحول والتبدل في الصور في عيون البشر. فلاح يعاين ح» اي الحق ، تعالى ! « الا من حيث العلم والمعتقد» اي على كيفية الصور العلمية والاعتقادية ؛ فلا تُعاين حقيقته كما هي. «والله أجل وأعز من ان يشهد» كما هو!

٢٢٧) انظر مصادر هذا النص في التعليق المتقدم رقم ٢٤٢. ــ

٤٢٨) قارن هذا بما تقدم في شرح التجلي رقم ١٧ عند قول ابن عربي : « والماثلون الى نور الشرع من حيث حقائق لطائفهم » . –

٢٩٩) الفتوحات ١/٥٦٠- ٦٦ . وذكرت هذه القاعدة ثمت رسماً على شكل دائرة ، ثم شرح الشيخ هذه القاعدة فقرة فقرة .

ت مسوعت W، منوعت P ، فتوعت K . – ث الطايف K ، اللطائف P ، اللطايف W . – ج الما اخذ P ، اللطايف W . – ج الما اخذ W ، الماخذ E ، الماخذ K ، – خ تعاين H ، معان P . – خ المعالي H ، معان P . – خ المعالي H ، معان P . – خ المعالي H . –

#### (شرح) تجلّي الحيرة<sup>( ۱۳۰</sup> XXI

(٢١٢) يريد حيرة العقل في حصر وجوه المطلق وضبطها عند تجليها في سعة ظهوره وبطونه وجمعها . فتحيره ، حالتئذ ، في تردد بصيرته لضبط ما لا ينضبط ، قال ، قُدّس سرّه :

«جلّ جناب الحق العزيز الأحمى ا » من حيثية ذاته المطلقة ووجوهها الاسمائية ، الغير المتناهية ، « ان ب تدركه ن الأبصار (٢٦١ فكيف ن البصائر ج » (٢٦٠ فلما عزّ على العقل إدراكه بالابصار والبصائر ، في الطور الذي وراء العقل (٢٣٠ – وصف الحق « بالعزيز » ، ليشعر بانه في شرف ذاته ، القاضي برفع المناسبة بينه وبين مدركه ، عديم النظير ، ومع شدة الحاجة اليه قليل الوجدان . ثم وصفه « بالاحمى » ، ليشعر بأنه – تعالى المناسبة الذاتي ، أنزه وأعلى ان يتعلق به إدراك المدركين احاطة ؛

والم الملاء ابن سود كين على هذا الفصل . «قال (الشيخ) في اصله المشروح : «جل جناب ... » فقال في اثناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه : لما قرئ عليه : «جل جناب الحن ان تدركه الابصار فكيف البصار » قبل : فاهم اشرف واصدق ؟ فقال : الحس اصدق فانه لا يغلط ولذلك اتخذه العقل دليلاً . فلا يقوم الدليل عند العاقل الا ببرهان الحس ، وهو البرهان الوجودي . وكذلك الاوليات ، الزهى واسطة بين الحس والعقل . فلو جاز الغلط على الحس لما صح ان يكون صادقاً فيا يدل عليه . ولشرف الحس انتهى حكم التجلي اليه في الدار الآخرة . فقال عليه الصلاة والسلام : «انكم ترون ربك كما ترون الشمس والقمر » . ولما لا يكن بين الحق ، سبحانه ! وبين خلقه وجه من المناسبة أصلاً ، ثم حصل التجلي في الحس ، يكن بين الحق ، سبحانه ! وبين خلقه وجه من المناسبة أصلاً ، ثم حصل التجلي في الحس كالشمس والقمر – قامت الحيرة العقل ولا بد . فتحقق هذا فهو يحر متسع ! والوسايط (الاصل: كالشمس والقمر – قامت الحيرة العقل ولا بد . فتحقق هذا فهو يحر متسع ! والوسايط (الاصل: المعلى . وحميع هذه المدارك يدركها البصر في الدار الآخرة . فيكون التجلي في ذلك تجليا العمر أخص ضبة من النسب جميعها على هذا الحكم، بصريا [الاصل: تجلي بصري] . فالبصر أخص ضبة من النسب جميعها على هذا الحكم، بصريا [الاصل: تجلي بصري] . فالبصر أخص ضبة من النسب جميعها على هذا الحكم، بصريا [الاصل: تجلي بصري] .

٤٣٢) في مقام «الرواية»، الشرف للبصر على البصيرة؛ وفي مقام «المعرفة»؛ للبصيرة على البصر. —

٤٣٣) الطور الذي هو وراء العقل هو ادراك النفس الناطقة بذاتها بلا توسط الحواس الحارجية من حيث ان النفس الناطقة بذاتها جوهر روحاني مجرد وبالتالي من طبيعها الادراك والمعرفة .

ا + عن HK .- ب + K N .- ت بدرکه K مدرکه W .- ث مکب W ، مکف P .- ب ب + W ، مکف K مدرکه کا .- ث مکب W ، مکف P .- ب ب البصار WP .- ب البصار WP .- ب

ثم استبعد ، قد سره! ان تدركه الابصار ، فضلاً عن البصائر . فانه قد س سره! رجم الابصار على البصائر ، حيث قال : «ان البصر في إدراكه اصدق ، فانه لا يغلط ولذلك اتحذه العقل دليلاً . فلا يقوم الدليل المحقق ، عند العاقل ، الا بالبراهين الحسية ، وهي البراهين الوجودية . فلو جاز الغلط على الحس لما صبح ان يكون صادقاً فيما يدل عليه . ولذلك انتهى حكم التجلي في دار الآخرة اليه ، فقال ، صلى الله عليه (وسلم) : «انكم سترون ربكم كما ترون الشمس وترون القمر (١٣٠٠» . والوسايط في التجلي ، في دار الدنيا ، ثلاثة ح : الحس والعقل والطور الذي هو وراء العقل . وحميع هذه المدارك ، يدركها البصر في الدار الآخرة . فيكون التجلي ، في ذلك الموطن ، تجلياً بصرياً . فالبصر أخص نسبة من النسب جميعها ، على هذا الحكم . » - هكذا املاه ، قدس سرة العمل النسب جميعها ، على هذا الحكم . » - هكذا املاه ، قدس سرة العمل المناسبة من النسب جميعها ، على هذا الحكم . » - هكذا املاه ، قدس سرة العمل المناسبة من النسب جميعها ، على هذا الحكم . » - هكذا املاه ، قدس سرة العمل المناسبة من النسب جميعها ، على هذا الحكم . » - هكذا املاه ، قدس سرة العمل المناسبة من النسب جميعها ، على هذا الحكم . » - هكذا املاه ، قد المناسبة من النسب جميعها ، على هذا الحكم . » - هكذا املاه ، قد المناسبة من النسب جميعها ، على هذا الحكم . » - هكذا املاه ، قد المناسبة من النسب جميعها ، على هذا الحكم . » - هكذا املاه ، قد المناسبة من النسب جميعها ، على هذا الحكم . » - هكذا الملاه ، قد المناسبة من النسبة من الهم المناسبة من النسبة من المناسبة من المناسبة

(٢١٣) فلما عزَّ ان تقبل ذات الحق، من حيثية اطلاقها ووجوهه الغير المتناهية . [٤. 42b] الضابطة العقلية ــ قال :

« فاقامهم في الحيرة » حتى عرفوا ان لا محيد لهم عنها ؛ « فقالوا : زدنا فيك تحيراً ! اذ لا يحيرهم خ الا بما يتجلى لهم » اي من وجوه اطلاقه . ــ والباء في « بما » للسببيّة . ـ فهم ، بما في قوتهم من السعة والسراح والاطلاق يحسبون ان في قوة عقولهم ان تظفر بالاحاطة كشفاً وشهودًا .

« فيطمعون د ضبط ما لا ينضبط فيحارون : فسو الهم ذ في زيادة التحير ، سو الهم د في إدامة التجلي ذ «٢٦١ والله يقول الحق ويهدي السبيل!

٤٣٤) انظر من جهة الرواية احاديث الرواية في كتاب الشريعة للآجري ٢٥١–٢٧٧.
 ومن جهة الدراية والعقيدة، الطبقات ١/٢٤٢/ ٢٣١٢؛ العقيدة ٣/٤٢، ١/٢٢٠ / ٢٤٤٠؛
 المناقب ١٧٣؛ المعتمد ٧٩–٨٥؛ الغنية ١/٤٧؛ العقيدة الواسطية ». –

١٣٥) راجع نص املاء ابن سودكين في التعليق المتقدم رقم ١٣٠.

<sup>(</sup>فهرس الاصطلاحات مادة : حيرة ، حيرة المحمدي) . وهنا يميز ابن عربي بين لونين من الحيرة. (فهرس الاصطلاحات مادة : حيرة ، حيرة المحمدي) . وهنا يميز ابن عربي بين لونين من الحيرة حيرة الجهل وحيرة العرفان ! والحيرة الأولى تورث الارتباك والألم وتولد اليأس ومن هذا اللون ، وعلى نحو راق ، حيرة العرفان ! والحيرة الأين يعتمدون على الفكر وحده في فهم طبعة الوجود أو حصره . ويسميهم الشيخ الاكبر ، اصحاب الطريق المستطيل . وحيرة العرفان هي الناشئة عن رواية الحتي في كل شيء: اي رواية الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة والأولية في الآخرية والآخرية في الأولية ، لا من جهتين منفصلتين بل من جهة واحدة . واصحاب عده الحيرة يسميهم الشيخ المحاب الطريق الدائري . (انظر خاصة الفصوص : فص نوح ) . --

ج الاصل: للله .- خ تحير لهم H، تحيرهم K، تحير P د + ن HK .- د مسوالهم W، تحير P . - د مسوالهم W، البحل P . - د مسوالهم P . - د السحل KPW .-

### ( شرح ) تجلّي اللوعى ا<sup>۲۲۷</sup> XXII

(٢١٤) جعل ، قُدّس سرّه ! هذا التجلي كالقسطاس لتحربر دعوى من قام ، بين اهل الكشف ، بدعوى الظفر . اذ مقتضاه القيام بالتبصر في المواجيد والاذواق وتصحيح منتقدها من مزيفها ، على التحرير. ولذلك قال :

٤٣٧) أملاء أبن سودكين عل هذا الفصل . «قال (الشيخ) حققنا الله بحقايقه في أصله المشروح : «قل لمن أدعى العلم .....» فقال في أثناء شرحه لحذا التجل ما هذا معناه . قوله «آن صار لك النيب شهادة فأنت صاحب علم. » ، اي مها ادركته بالفكر والنظر بالبصيرة، أن أدركته بالبصر فأنت صاحب علم . رعند المحققين، أن كل موجود جايز أن يدرك بالحس ، لان دليل الروية عند المحققين هو الشوت. فها كانت له عين ثابتة في نفسه صح أن يراء البصر . وسواء في ذلك ما وجدت عينه أو لم توجد نما سبيله أن سيوجد أو (الاصل: و ) ما يتصف بالوجود ولا يصح ان يدخل في مادة . كل هذه الأتسام يصح عنــــد المحنق رويتها بالحس. فعلة الرواية الثبوت واستعداد المرئي ان يكون مرئياً. وينبغي أن يعرف الفرق بين البصر وآلة البصر ، التي مي الجارحة الحسية . فالبصر هو القوة الباصرة التي تكون النفس، سواء كانت نسبة أو غير نسبة .. لكنها عندنا هي ذات النفس لا أمر آخر ... ويعيناها نسبة لكون النسب عدمية . وهي [f. 9a] أشرف نسب النفس . ومن شأنها عندنا أدراك المحسوسات سواء كانت لها جارحة او لم يكن. والحكماء يقولون [الاصل: نقول] : إلى من نقد حما فقد نقد علماً » . وهذا لسان العادة ، ولسنا نقول به . فان طريقتنا خرق العوايلة التي [الاصل: الذي] اعطاها الكشف. غير أن العادة حكمت بالإدراك بواسطة الجارجة في وخصوا أهــل الكشف بالطور الآخر الذي وراء طور العقل وهو خرق [الاصل : اخراق] العـــادة ، فادركوا بغير هذه الواسطة. فافهم ! - فتى أدركت الاعيان الثابتة ، التي ليست في مواد، ببصرك فأنت صاحب العلم الصحيح، لكونك ادركت بالحس الذي لا يكذب، وكان ادراكك في موطن منزه عن المواد التي تستصحب الغلط (اذ الغلط) نتيجة المواد . –

" واذا تقرر هذا ، فاعلم اذن (الاصل: اذاً) ان المدرك واحد وهو النفس الناطقة وسميناها حساً لنسبة ما ، وعقلاً لنسبة ما ؛ لاختلاف الحقايق وتباين آثارها . — واما قوله ، رضي الله عنه ! في الأصل المشروح : " وان ملكت الاخبار عما شاهدته " بالحس من الاعبان الشبوتية والعينية " فانت صاحب العين السلمية " . اي انه لا يصح الاخبار حتى يكون عنك معناه ، ولا تصح العبارة عنه الا بقوة أخرى تكون فعالة [الاصل: فاعلة] في التوصيل الى نفس أخرى قابلة . فلا تملك الاخبار حتى تملك الانفعال ، لانك لا تخبر ، إلا من عنده استعداد لقبول ما حصل عندك ، فحينئذ تفعل فيه بقوتك وتجلي اليه ، بطريق الاخبار ، ما تجلى لك بطريق الروية . فيتجلى ذلك في نفس [الاصل: النفس] المنفعل [الاصل: منا المنفعلة] . فيه ، فتساويا في المشهد وإن اختلفت طرق [الاصل: اختلف طريق] المدارك [الاصل: اختلف طريق] المدارك [الاصل: منا] ، وإذا تحقق هذا المعنى في النفس من كونه معني [الاصل: معنا] ، حينئذ تضع له الأسماء في عالم الاصطلاح ما شئت ما تتواطأ عليه انت والمخاطب - واما نول الامام الراسخ ، الذي من الله على بارث كامل من حقايقه بشهادته بذلك وشهادة هذه المقايق الامام الراسخ ، الذي من الله على بارث كامل من حقايقه بشهادته بذلك وشهادة هذه المقايق

«قل لمن يدعي العلم الحق» اي (العلم) المأخوذ بالحق في الحق. بي معه و بصره Airv) . المصون من الشبه المضلة ؛ -« والوجود الصرف » من حيثية شهوده في التعينات الحكمية بحسبها ؛ والحكم عليه بانه في الكل عين واحد ؛ « ان صار اك الغيب · » المدرك بالبصيرة المكتحلة بأنوار التجلبات الالهية ، من المعقولات على اختلاف طبقاتها ، «شهادة» اى كالمدركات بالبصر، لا يحتمل إلا صدقاً. - واما قولي: « كالدركات بالبصر » - بكاف التشبيه - فتقريب وتوصيل للافهام النازلة . واما عند المحققين ، فدليل الرواية مجرَّد ثبوت العين . فمها كان الشيء عيناً ثابتاً في نفسه ، سواء كان قبل وجوده أو بعده – صح ان يراه البصر . - وليس مرادهم بالبصر الجارحة الحسية ، بل هو قوة الباصرة لذات النفس، عند تجوهرها وتبحرها وتجردها. وهي مسن شأنها إدراك المحسوسات، سواء كانت لها جارحة أو لم يكن ٢٨١، وهذه القوة فيها. من أشرف نسبها . وإنما اعتبرناهـا نسبة ، فانها من حيث كونها زائدة على ذات النفس ، عدمية وليس في الحارج إلا ذات النفس . فهذا المدرك وراء طور العقل. ــ فإنها (=النفس) لا تُدرك المبصرات الا بالجارحة الحسية عادةً. وإدراكها في عين الثبوت خرق العادة. ومن هنا حكموا على براءة الحس من الغلط. إذ الغلط انما يطرأ على مادة الجارحة ومادة المرئيِّ ؛ ولا مواد في ثبوت عينه ولا في النفس المدركة ايضاً بقوتها . الذاتية . فافهم !

فاذا ادركت النفس في تجردها وتجوهرها مقام هذا الاحساس ، «فانت النفس في تجردها وتجوهرها مقام هذا الاحساس ، «فانت ، [f. 43ª] صاحب علم » لا يختل يقينه عند توارد الشبه وتعارض الادلة ،

السارية بالنسبة المحققة، التي بين القلم الاعلى واللوح المحفوظ، يشهدها المقربون، في قوله: «وان حكمت على ما علمت وعاينت بما [الاصل: ما] ريده فانت الحق» اي أن دليل ذلك ان تنفذ أوامرك فيما اشهدته وصار منفعلاً لك، متأثراً عن اوادتك، ليس له قوة يمتنع بها عن نفوذ امرك فيه. فحيئة تتحقق [الاصل: تحقق] (بالحق) لظهور دليلك في نفس الأمر. - وبالله العون والتأييد! « [محطوط الفاتح ورقة ٨٠--١٩]. -

A £ ٣٧) اشارة الى الحديث القدسي الذي تقدم ذكره مراراً : ٥ ... فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به ... ه (وانظر ما تقدم تعليق رقم ٤١٠٠١٨٦) .

٤٣٨) يرى ارسطو واتباعه من المشائيين انه لا يمكن التعلم او الفهم من غير الاحساس فان المحروم حاسة محروم من المعارف المتعلقة بها ...وان الشيخ اذا استعاد عيناً جيدة البصر المصر كما يبصر الشاب ... (انظر كتاب « في النفس » لارسطو ، ص ٢٠ نشر بدوي).

ا ادعى HKW . – ب العنب K ، الغسب P . –

كيقين من علم وجود النهار بشاهد الحس ؛ فلا يقدح فيه توارد الأدلة على كونه ليس بنهار . —

والمنتقد من هذا الاصل ان المدرك في عين الوجود واحد ، ولكن تختلف نسب إدراكه نظرًا الى المدركات المختلفة وآثارها المتباينة ، فبنسبة منها ، يسمى مبصراً ؛ وبأخرى ، سامعاً ؛ وبأخرى ، عاقلاً ( A<sup>17</sup> .

(٢١٥) «وان ملكت الأخبار عمّات شاهدته ث » من الاعبان في عبن ثبوتها ببصرك ، «فأنت صاحب العين السليمة المُدْركة » مشهوداتها وراء طور العقل . فان لم تملك الاخبار ، بفوزك بلغات السكينة ، الموضوعة لتقرير ما شاهدته ، في عالم الثبوت ، بحسك – يتعذر عليك تأديتهاعلى وجه يعقل ويفهم . فان اعطيت اللغات الوافية ببيانها ، السالمة في تأديتها عن موارد الشبه – فانت صاحب العين السليمة من النقصان ، القاضي بالعجز عن تأديتها . كما هي المدركة ما يعبر به عنها ، حيث أعطيت المعنى التام ، في طور وراء العقل ، مشاهدة حسية ؛ و (اعطيت ايضاً) العبارة الوافية لبيانه وتعبيره تملكاً .

(۲۱٦) «وإن حكمت » على الموجودات العينية بتصرفاتك الباطنة والظاهرة ، «على » مقتضى «ما علمت » منها في عالم ثبوتها عند مشاهدتك الحسبة إياها ، «وعاينت » انفعالها لحكمك عليها ، « بما ج تريده » وتأثرها عن ارادتك وانجذابها إليك بطواعية لا تزاحها الأنفة ، وجرى ح معك على ما حكمت به » جرى الحديد نحو المغناطيس ، «فانت الحق الذي لا يقابله خ ضد » وذلك لظهور دليلك في نفس الأمر وتصرفك فها تريد كما تريد بالحق ؛ او تصرف الحق بك فها يريد لما تريد . وعلمك حالتئذ بهذا التصرف ، على نحو علم الحق به من غير زيادة ونقصان . فلا يقع بهذا التصرف ، على نحو علم الحق به من غير زيادة ونقصان . فلا يقع إلاً ما تريد ، بلا مزاحة ضد ومقابلته . فافهم !

A ٤٣٨) يعتمد الشارح كثيراً في هذه الفقرة على املاء ابن سودكن المتقدم في تعليق رقم ٧٣٧. –

ت عن ما W . – ث + باي نوع كان من الاخبارات HKW . – ج ما HK . – م وجرا W . – يقبله H ، مقبله K ، مقابله P . –

#### ( شرح ) تجلّي الانصاف ( ۲۹۱ XXIII

(٢١٧) وهو ان تنظر الى متعلق طلبك انه الحق من حيث هو ، او الحق لغرض لا يحصل إلا منه . فان كان الثاني ، فالطلب معلول والوصلة والجمعية علة . فانك ، في نهاية طلبك ، واصل الى غرضك لا الى الحق . وان كان الأول ، فلصحة وصلك وجمعك علامة ونتائج . فعلامتها ، وجود الاخلاص وفقد الطمع في عبوديتك له ، حيث لا تعرف لك فيها مطلوباً غير الحق . ولذلك قال (تعالى!) : ﴿ وما خلقت الجن والانس إلا لبعيدون الله فيها من الحوادث الجمة ، مع اختلاف طرقها وفنونها . النشآت ا وما فيها من الحوادث الجمة ، مع اختلاف طرقها وفنونها .

(٢١٨) قال ، قُدّ س سرّه : « ادعيت ب الوُصْلة (٢١١ وجمع الشمل »

٤٣٩) أملاء أبن سودكين على هذا الفصل. «قال الامام في الاصل المشروح: «ادعيت الوصلة ...... » فقال في الشرح : أنما أحاف عليك ذلك لانك أن طلبته لعلة فأنما وصلت الى غرضك منه: فما وصلت اليه . و إن كنت طلبته له وتحققت بهذا المقام، فأنت الواصل اليه حقًا. وطلب الحق للحق هو ان تعبده وتعرفه كما قال : «وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » . فاشتغل العارف بما طلب الحق منه لا نعلة أخرى , راما الغير (=غير العارف) فانما عبده ليحصل له من ثلك العبادة حكمة [الاصل: خلة وكذا مخطوط فيينا والتصويب من مخطوط برلين] وفايدة تصل اليه منه ، فقامت العلة وبعد الاخلاص بوجود [الأصل: بوجه] الطمم. ولو لم يقصد العبد [9b] من الحق الا تُناء الحق عليه لكان طلب العبد الثناء علة وعدّم اخلاص . فاعلم ! – وتحقيق المــألة ان لا يقوم بك امر زايد على العبادة ، بل تكون فردائي المقصد لكمال عبوديتك التي اخبرك الحق تعالى أنه خلقك لها . فانصف ! وانظر إن رأيت عندك امراً ثانياً زايداً على هذه الوحدة في التوجه، فاعلم ان الزايد علة . فتحقق رشد، ان شاء الله تعالى ! - ثم قال في الأصل : « فالأكوان تحدث مع الانفاس لا اطالبك معرفها ، بل معيارك الحادث الكبار» الفصل الى آخره. قال: لا أطالبك باسباما الكونية الطبيعية؛ بل معيارك الحادث الكبار التي تهتز اليه النفوس الساكنة قبل حلول اوانه . هل أناك به النبأ العظم؟ أي الاخبار . ثم قال : « على لسان الملك الكرم » بطريق مخصوص، وذلك حكم الانبياء ، عليهم الصلاة والسلام! ( او ) « من طريق محادثة النديم » ، وهو مقام كبار ألأوليا. ، الآخذين من عين الحق. فان كان هذا المعيار معيارك فالزمه، وهو الأحذ عن وجه الحق لا عن وجه الكون . – والله اعلم ! » – [مخطوط الفاتح ورقة ١٩ – ٩ب] . –

٤٤٠) سورة ٥١ /٥٥ . --

١٤٤) الوصلة واحدة الوصل. ويطلق الوصل في عرف الصوفية المتأخرين على معان :
 ١) على التمين الأول ، الذي هو الوحدة الحقيقية الواصلة بين الحفاء والظهور ؛ ٢) على

ا الاصل: النشآات. - ب ادعت KW، ان ادعيت H . -

بالحق ، « اخداف عليك ت ان يكون جمعك المنه بلك » لوجود طمعك من الحق ما فيه حظك ، الصارف بوجهك عن الحق اليه ، « لاجمعك به » اذ علامة هذه الجمعية فقد الطمع و وجود الاخلاص المصحوب لعبوديتك ؛ « فتقول : قد وصلت : وانت في عين الفصل المنه ! » لوقوفك مع حظك في الطلب . — « وتقول : اجتمعت ، وانت في عين الفراق المنه ت ، وانت في عين الفراق المنه ت ، وانت في عين عين الفراق المنه ت ، وانت في عين عين الفراق المنه ت ، وانت في نفسك ماذا تجده فيها .

سبق الرحمة المعبر عنها بالمحبة ؟ ٣) على قيومية الحق للاشياء ... قال الامام جمفر الصادق : من عرف الفصل من الوصل والحركة من السكون فقد بلغ قرار التوحيد ... ٤) على فناء العبد عن اوصافه وظهوره باوصاف ربه - ثم هناك «وصل الفصل » و « وصل الوصل » (لطايف الاعلام ورقة ٢٩١٩ - ١٧٩ ب) . - راجع الفتوحات ايضاً ٢ / ١٣١٨ ، ١٤ واصطلاحات ابن عربي مادة : « الوصل » ؟ ومنازل السائرين باب « الاتصال » من قسم الحقايق . -

٢ إلى الجمع له عدة معان عند الصوفية : ١) الميير ون به الى حق بلا خلق ؛
٢) اقبال النفس على العالم القدسي ، مشتغلة به عن العالم الحسي ؛ ٢) اجهاع الهمة على عبادة الحق ؛ ٤) الاشتغال بشهود الله عما سواه ... » (لطايف الاعلام ورقة ١٦١) . وعند ابن عربي ايضاً يطلق الجمع : ١) على الحالة التي يشعر فيها الصوفية بوحدته مع الحق وفناته بها عن نفسه . وفي هذه الحالة فقط يعتبر الله رحده هو الوجود الأوحد (والجمع هنا يقابل الفرق ؛ ٢٠) ويطلق الجمع ايضاً على الذات الالهية نفسها من حيث هي في اسمائها وصفاتها لا من حيث هي في مظاهر الوجود الحارجي (والجمع هنا يسمى مقام الجمعية الالهية)؛ ٢) ويطلق الجمع ايضاً على الوحي قبل تروله الى سماء الدنيا أو الى سماء خيال النبي المبدع (رجمع الوحي هنا يقابل مقام تفصيله ، اي تروله الم سماء الانبان همته نحو شي، فينفعل رجمع الوحي من تركيز القوى الإنسانية ، حيث يوجه الإنسان همته نحو شي، فينفعل على الدرجة القصوى من تركيز القوى الإنسانية ، حيث يوجه الإنسان همته نحو شي، فينفعل له الشيء، سواء كان ذلك في العالم اللهوي: «ان الأجرام اللهوية تنفعل لم النفوس اذا اقيمت في مقام الجمعية ، وقد عاينا ذلك في الطريق » (فصوص الح ؛ فهرس الم المصطلحات مادة الجمع ، الجمعية الالهية ، مقام الجمعية) وانظر ايضاً الفتوحات ٢ /١٣٢٠ المصطلحات مادة الجمع ، الجمعية الالهية ، مقام الجمعية) وانظر ايضاً الفتوحات ٢ /١٣٢ ،

<sup>187)</sup> الفصل بمعناه المنطق هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب اي شيء هو ( انظر منطق الشفاء مقالسة اولى ) ، و بمعناه الصوفي هو فوت ما ترجوه من محبوبك اي تميزك عنه بعد حال الاتحاد (انظر اصطلاحات ابن عربي ولطايف الاعلام ورقة ١٣٤ب والفتوحات ٢/١٣٢ ، ١٨٥-٤٨١ ومنازل السائرين : باب الانفصال ، آخر قسم الحقايق) . —

<sup>1913)</sup> الفراق والفرق: ضد الجمع ، كالفصل بالنسبة الى الوصل. وفي اصطلاحات ابن عربي : الفرق اشارة الى خلق بلا حق ؛ وقيل هو مشاهدة العبودية . واحياناً يطلق الفرق على حال الصحو الذي يعقب الجمع وعندئذ يدرك الصوفي الاعيان متميزة عن الحق وانها مجال له . وانظر ايضاً لطمايف الأعلام ورقة ١٣٢٤ والفتوحات ١٣٣١ والفصوص (فهرس الاصطلاحات ، مادة الفرق ج ٢٦٢٢) .

ت عامك W ، علمك K ، علمك P . - ث الغرق HK . --

«هذا المحك والمعيار والميزان» لتحرير ما انت عليه من الوصل والفصل والجمع والفرق . « لا تغالط نفسك في هذا المقام» القاضي بتحقيق الحق وتمييز الكذب من الصدق . — « وهو » ج اي هذا المقام انما « يشهد » حبث وجودك متعلقاً بغرضك ، « بالبراءة ح منك » اي براءة الحق منك ، عند تقليك عنه الى ما سواه .

(٢١٩) ثم شرع ، قُدُّس سرَّه ! بعد استدعائك ، بالحكمة والموعظة الحسنة ، الى نحل آلانصاف ، في بيان ما يستلزم مقام الوصلة والجمعية من النتائج فقال : « **الأكوان تحدث مع الأنفاس** » يريد الاكوان الحادثة ، في عوالم الكم والكيف ، على انحاء شتى ، حيث كانت جزئيات لا تنحصر ، « لا أطالبك بمعرفتها » على ما هي عليه من خير وشر ونفع وضر . فان إلغاء هذه المعرفة ، ربما لا يقدح في مقامك وحالك . بل أطالبك بمعرفة « معيارك ، الحادث الكُبار خ » في النشآت د الكلية ، «الذي تهتز د إليه النفوس الساكنة نـ » شغفاً وشوقاً ، « وتطيش له القلوب الثابتة » في عرصة الظفر بمشاهدة الحقائق وكشف اسرارها الغامضة ومطالبها العالية . بحكم حرق العادة ؛ « قبل حلول أوانه » اي أوان الحادث الكُبّار ؛ فان كنت من ظفر بنتائج الوصلة والجمعية «فهل سأتاك به» اي بالحادث الكُبّار « النباء من العظيم » المرتفع عنه احتمال نقيض الصدق ، المشتمل على العلم باحوال المعاد وتفصيلها ، وبالملاحم المهولة والوقائع المخيفة المهلكة ، الحادثة في النشأة ص العاجلة ، ونحوها ، « على لسان المليك الكريم » يريد الاخبار على طريق الوحى ، المختص بالانبياء والرسل » أي لم يأتك شيء من ذلك، فان هذه الأبواب مغلوقة عليك. [448] «أو » ص أتاك « من طويق محادثة ط النديم » يريد الاخبار من طريق الالهام ، المخصوص بالأولياء العظام؛ او من طريق المحادثة والمكافحة بالألسنة الفهوانية . وفي الحقيقة ، ( الاولياء العظام ) لهم الاشراف على الآفاق والأعماق والأوساط والأطراف ، بالشهود المستوعب « من غير أن تعرف طحركة فلكية ولا قوانات A 121 م

A 1 18) يقسم علماء الفلك القدامي القرانات الدورية الى ثلاثة اقسام : القران الاعظم ، والقران الأوسط ، والقران الاصغر . فالقران الأول ، هو الذي يقترن فيه رّحل والمشتري ؛

ج فهو H. – ح بالبراه KW .- خ الكتاب H. د الاصل: النشاآت .- ذ الى PW .- ر مهتر K .- ش النبا W ، النباء P ، النباء K .- ر مهتر K .- ف النباء P ، النباء P ، النباء C .- ل النباء D .- ل النباء C .- ل النباء C .- ك العادة H .- ف معرف H ، يعرف W ، -

عبان اساعيل يجيى دورية » فانك اذا عرفت الحوادث من هذا الباب ، انما تكون من زمرة ارباب الرصد والتعاليم ، لا من اهل الوصلة والجمعية . فافهم !

فان « هذا » الأصل المذكور « معيارك » لتحقيق ما هو المراد . « فالزمه ع » ولا تحد عنه .

رذاك يتفق بعد ٩٦٠ سنة . وهذا القرآن ، في نظرهم ، يؤذن محدوث انقلابات عظيمة في العالم . اما القرآن الاوسط ، فهو الذي يكون فيه انتقال هذين الكوكبين ، في اقترانها ، من مثلث الى مثلث ؛ ويتفق ذلك في ٢٤٠ سنة . وحدوث هذا القران يكون علامة لتبدل الملوك والدول ، وانتقال الملك من قوم ألى قوم ، ومن بيت الى بيت ... واخيراً ، القران الأصغر : يكون في كل ٢٠ سنة ؛ وهو يوجب تغير الأحوال في سائر الأقاليم او في بعضها . – ( نظر رسائل اخوان الصفاء ١ (٣٢٣). -

ع قلازمه HK . –

## (۲۲۰) لكل شيء انسبة ، صحَّتْ معقولية جامعيتها بينه وبين

و إ إ ) املاء ابن سود كين على هذا الفصل . «قوله في الأصل : «مشاهدة القلوب التصالما بالمحبوب اتصال تنزيه لا اتصال تشبيه » اي لا كاتصال الاجسام بالمجاورة ولا كاتصال الاعراض بالجواهر . فاتصال الحق اتصال تنزيه ، لا يسأل عن ذلك الاتصال بكيف ، كا لا يسأل عنه - سبحانه - بكيف . فاتصاله - تبارك وتعالى ! - هو نسبة خاصة . واذا اتصل به ، فلا يخلو اما ان يكون العبد هو الموصوف بالاتصال بالحق او الحق المتصل . فان كان المبد ، كان وصف العبد التنزه عن المحت

ا الاصل : شي . -

وجوده المظهر له ، والحقايق التابعة له . فمعقولية هذه النسبة ، بهذا الوصف،

الاينية . فاتصال الحق تعالى بالعبد اتصال بظاهره واينيته ، واتصال العبد بالحق سبحانه اتصال تنزيه بلطيفته [الاصل:بلطيمة] التي لا مجوز عليها الانتقال لكوبها لا اينيه لها. ولما قال تعالى « وهو معكم أينها كنتم » ، وقال : « ينزل [الاصل: يتنزل] الى سماء الدنيا » : فعلمنا أن بهذه الحقيقة ، التي ينزل بها ، يكون معنا ، سبحانه ! فالعارف هو حيث كانت برتبته ، فهو يعلم تفصيل المراتب رمن هو المنصل. فان كان الحق المتصل نسب اليه الاتصال ابتداءاً [الاصل: ابتدا] ، وإن كان العبد المتصل ينسب اليه ذلك ابتداءاً [الاصل: ابتدأ] . فاتصال ألحق بالعبد هو من نسبة الأينية وزوله الى العالم . واتصال العبد هو من حيث التنزيه وعدم الاينية . – ويشهد لاتصالك به ادلتك العقلية ، الشاهدة بالتنزيه . ويشهد لاتصاله ، سبحانه! بك ما شهد به لنفسه من الادلة السمعية . ولا يجوز العبد ان يتأول ما جاء [الاصل: جا] من اخبار السمع لكونها لا تطابق دليله العقلي : كاخبار النزول وغيره ، لانه لو خرج الخطاب عما وضَّع له لما كان بالخطاب فايدة . وقد علمنا انه ارسل « ليبين للناس مـــا 'زلَّ اليهم » . ثم رأيناً النبي ، عليه الصلاة (الاصل: الصلوة] والسلام! مع فصاحته وسعة علمه وكشفه، لم يقل لنا : أنه ينزل رحمته . ومن قال : ينزل برحمته ، فقد حمل الحطاب على الادلة العقلية . لان العرب ما تفهم من النزول الا النزول الذاتي . فان قال قايل : انه يخلي [f. 10a] مكان أذا أزل الى مكان ، قيل : أنما يلزم هذا الدخل فيمن كانت ذاته جسماً ، فحينئة يحكم عليه بأوصاف الاجسام . اما من كانت ذاته مجهولة فلا يصح الحكم عليها بوصف مقيد مدين . والعرب تفهم نسبة النزول مطلقاً ، فلا تقيده بحكم درن حكم خصوصي . فقد تقرر عندها أنه ، سبحانه ! ليس كُنله شيء . فيحصل لها المعنى مطلقاً منزهاً ، فتحقق زيادة بسط فيه لتفاوت الافهام وتقريب المعاني .

«ثم قال الشيخ ما معناه لل انتقل جبريل ، عليه السلام ! من مرتبته وأفقه الى صورة دحية الكلبي [الاصل: الكل] في مرتبة عالم الحيال ، حكم عليه حاكم الصورة بالانتقال وقال : وجدت جبريل في الحيال ، والحس صادق فيا شهد به من حيث هو . اما [الاصل: ورا] مدرك الدليل العقلي المنصف فان له مدركا [الاصل: مدرك] آخر وراه [الاصل: ورا] مدرك الحس . فهو يسلم الى الحس مرتبته ويصدقه في شهادته ويدرك مدارك [الاصل: مداركا] أخرى ، هي من لوازمه العقلية المعنوية من حيث هو . فتفطن ههنا ! - ثم أن العرب اطلقت الانتقال على الاجسام وعلى غير الاجسام . فالانتقال والنزول وحيح الاحكام عند العرب معلوم ، تلحق باللوات على حب ما هي عليه اللوات . فاذا اتصل العبد بالحق كان كا معلوم ، تلحق باللوات على حب ما هي عليه اللوات . فاقال العبد ابتداءاً [الاصل: ابتدا] من غير قصد من العبد ولا توجه هو نزول الحق الى اينية العبد . واتصال العبد بالحق هو ان يبب الحق العبد عليه ابتداءاً [الاصل: ابتدا] فيعطيه نسبة الطلب ؛ والنسبة انما تدركها اللطيفة من كوبها عاقلة ، هيزة . فاذا قامت به نسبة الطلب الحق توجه اليه ، تعالى ! توجها محصوماً عقلياً لا حسياً . والتوجهات العقلية منزهة عن الاينية فتميزت مراتب الاتصال . والحمد مد رب العالمن ! -

« مزيد فايدة في تجلي « معوفة المراتب » . قوله : « مشاهدة الإعيان بالنظر من غير تقييد بجارحة ولا بنية ، فالبصر والروئية [الاصل: والروية] صفة اشتراك » . قال الشيخ ما هذا وحمناه . ان الحق ، سبحانه ! لا يتصف روئية [الاصل: بروية] القلب ويتصف بروئية [الاصل: بروية] البصر . لكون روئية القلب انما تكون عن فكر وروية ، وهو منزه عن ذلك . فاما نسبة البصر فقد اتصف بها ، سبحانه ! ولهذا [الاصل: وهذا] علمنا ان البصر عن ذلك . فاما نسبة البصر فقد اتصف بها ، سبحانه ! ولهذا الاصل: وهذا] علمنا ان البصر

تسمّى مرتبة (٤٦١ . \_ وهذا التجلي ، من شأنه ب ان ينكشف فيه وجه اضافة هذه النسبة المرتبية الى الحق – تعالى ! \_ بحسبه ، والى الحلق بحسبه . ولذلك قال ، قلدّس سرّه :

(۲۲۱) «مشاهدة القلوب اتصالها بالمحبوب ، اتصال تنزيه لا اتصال مشبيه » (۲۲۱) الاتصال ، نسبة لا تعمل إلا بين الشيئين . واتصال التشبيه ، كاتصال الجسم بالجسم ، او العرض بالجوهر . فقتضى مرتبة الحق ، التنزه عن الآين : فلا يسأل عن اتصاله «بكيف» ؛ ومقتضى مرتبة العبد ، عدم تنزهه عن ذلك . فإن اتصل الحق بالعبد ابتداء ات ، عن رحمة وتعطف ، فاتصاله – تعالى ! – به انما يكون اذن بنسبة الأينية . اذ من شأن الحق ، بما افاد لنا الخبر الصدق ، الى يتصف ، عند تحقق المنازلة ، بصفات الكون . ومن هذا المهيع : «وهو معكم اينا كنتم (۱۹۹۸) » و «ينزل

طوراً وراء [الاصل: ورا] طور العقل ، لكون الحق اتصف به ولم يتصف بنسبة العقل . وكان البصر والرواية [الاصل: والروية] صفة اشتراك لانه ، تعالى ! وصف نف بها غير انه يقال : لم ورد بهما نسبتان محققتان ؟ [الاصل: مختلفتان مشطوب عليها ومصححة به « محققتان » على الهامش بقلم الاصل ، وكذلك نسخة فيينا] فلهذا جواب . - فتى شهدته بالبصر من حيث يشهدك : فهو يرى نف بك ، لا انت ، وتتصف انت عند ذلك بالعلم . فهو بالنسبة التي يرى نف بنف ، كذلك يرى نف بغمه بفعله . واذا شهدته بقلبك من حيث لا يشهدك ، فهو في هذه الحضرة يتجلى الك من حيث لا يشهدك . والتبيلي الأول شهدته فيه من حيث يشهدك . والتبيلي الأول شهدته فيه الوجه » إنه ، مسحانه ! « لو كشفها لاحرقت ما ادركه بصره » ! - » [مخطوط الفاتح ورقة هبا . - » [مخطوط الفاتح ورقة هبا . - » [مخطوط الفاتح ورقة هبا . - » [مخطوط الفاتح ورقة .

٢ ٤ ٤) قارن هذا التعريف الخاص للمرتبة بما يذكره صاحب «لطايف الاعلام » عن المعاني المختلفة للمرتبة الحسامها المتعددة : «مرتبة ظهور الاسماء ، مرتبة الالوهية ، المراتب الكلية ، مراتب القرب ، مرتبة الجمع والوجود ، مرتبة الحمية الجمع ... » (من ورقة عراب - ١٥٨) .

ابن عربي يقابلان التقييد المطلق والاطلاق المطلق بمناهما الفلسلي . فالتشبيه هو تجل الحق تعالى ، من غير حلول ولا تجسد ، في صور الموجودات الحارجية من حيث هي مجال لظهوره في مسرح الوجود . والتنزيه هو تجل الحق تعالى لنفسه بنفسه ، بعيداً عن كل نسبة . انظر الفصوص : فص نوح : وفص ادريس .

١٤٨) مورة ٥٧ /١ . -

ب الاصل: شانه. - ت الاصل: ابتدآه. -

ربنا الى السهاء (١٠١٠ و و الله يستهزئ ث بهم (١٠٠٠ و و آخر وطأة ج : وطأة ح الله بوج (١٠١٠ و وعوها . ... ولكن (هذا) اذا كان اتصاله ــ تعالى! ــ بظاهر العبد في جهة اينيته . وأمّا اذا اتصل ــ تعالى! ــ بلطيفته ، التي لا تقبل الانتقال والآين ، فاتصاله ــ تعالى! ــ بنسبة تنزيهه ، لا غير . ــ وان اتصل العبد بالحق ابتداءاً خ ، فاتصاله به بنسبة التنزيه : فانه لا يتصل به ــ تعالى! ــ إلا بعد تجرده عن المواد الاينية . وقد أومـا د الى هذا الاتصال ، قد س سره! بايماء لطيف ، حيث قال (٢٠٠١ :

### « فكان بلا كون لانك كنته »

مع ان معنى هذا الايماء ارفع من معنى الاتصال. فان العبد ، على مقتضى هذا الايماء ، إنما تجرد عن كونه مطلقاً . وشرط معنى الاتصال ، تجرده [440] عن المواد فقط . – الى هنا ، ما ذكره (٢٥٣ – قد س سره ا من أحكام مشاهدة القلوب بيصائرها المجلوة .

<sup>4 }</sup> عند البنوري النفاري النظر شرح النوري عن ابي ذر الغفاري النظر شرح النوري لصحيح مسالم ١٠/١٠ (وهو من جملة احاديث الاربعين النورية انظر شرحها السعد التفتازاني ٨٢) ورسالة في الاحاديث القدسية لعلي القاري ٥-٢ ؛ وفتاري ابن تيمية ١/٢١٨، ٣٧٧ ؛ وكتاب الشريعة للآجري ٣٠٠،٠٠٠. اما معاني النزول من الوجهة المقائدية والكلامية فيراجع خاصة كتاب الشريعة ص ٣٠٠-٣١٤؛ والعليدة ١٨٠٠ ؛ والعليقات ٢٠/٥؛ والمعتمد ٤٥ ؛ والواصطية ١٧ . --

٥٠٠) سورة ٢/٥١. –

اه) وفي رواية اخرى: «آخر وطأة وطئها الله لوج » انظر لسان العرب مادة: وج وج معجم مقاييس اللغة لاحمد بن فارس ١/٥٥ . ووج بله الطائف او واد بنيت فيه الطائف (انظر معجم البلدان عند ذكر الطائف وانظر ايضاً: Le.Prophète de l'Islam, I, 317 والحديث يشير الى غزوة الطائف ، التي كانت في شوال سنة ثمان للهجرة . انظر زاد المعاد / ٢ ٤ - ٤٧١ - ٤٠٠٠ . -

٢٥٢) ليس ابن عربي هو القائل كا يرى الشارح بل هو لنيره. وقد ورد هذا المقطع كاملاً في الفتوحات ١/٨٥،٥٨/ ؛ وكتاب الازل لابن عربي ه ؛ وكتاب الكتب له ايضاً ٢٢؛ وكتاب المسائل ١٦ ؛ وتر حمان لسان الحق ( = شرح لاسماء الحسن ) لابن برجان ، محطوط باريز رقم ٢٢٦٤٢ / ٣٠

و في كل هذه المراجع لم ينص على اسم القائل نم جاء في مخطوط « جذوة الاصطلاء وحقيقة الأجتلاء » المعزر الى ابن عربي ، أن قائل هذا الشعر هو الصوفي ابو عبدالله محمد القرشي (انظر نسخة . 29-280 Yale Uni. Landberb II, 64, fol. 280)

١٤٥٣) انظر نص ذلك في املاء ابن سودكين على هذا المقصل في التعليق المتقدم رقم ٥٠٠٠ ـــ

ت الاصل: يسبزى . - ج الاصل: وطاءة . - ح الاصل: وطاءه . - خ الاصل: ابتدآء" . - د الاصل: اومى . -

(۲۲۲) «و» أمّا «مشاهدة العيان» فهي «النظر» بالبصر «من غير تقيد بجارحة» حسبة «ولا بنيسة» مادية انسانية، فان النفس من شأنها ادراك الشيء بالبصر، بمجرد ثبوت عينه في غيب العلم، بخرق العادة. في طور وراء طور العقل، كما ذكرنسا نزرًا من ذلك، من قبل الماء.

«فالبصر والرواية في به «صفة اشتراك» بين الحق والانسان، ولكن البصاره - تعالى ! - على وجه يغاير ابصار الانسان. ولذلك قال : «وان كان «ليس كمثله شيء "و فهو د «السميع البصير» "و ولذلك حصر، بعد تنزيه «بليس كمثله شيء»، صفة السمع والبضر، الذي هو محل توهم الاشتراك، بتقديم ضمير الفصل على نفسه - تعالى ! - قطعاً لتوهم الاشتراك.

(۲۲۳) «و» – أما «القلب» في مشاهدته بالبصيرة ، «فهو ذ صفة س خاصة لك» فان رويته بالبصيرة ، انما تكون بمخالطة الفكر والرَّويَّة ؛ وهو – تعالى ! – منزَّه عن ذلك . فها تظفر بمشهد العيان «فَتَشَهده بالبصر» فانما تشهده ببصرك «من حيث من يشهدك من » ببصره ، فان مقابلة العينين توجب فناعك وذهابك . ولذلك قال ، قد سسرة :

«فشهد القلب يبقيك ومشهد البصر يحوقك ويفنيك» قال ، صلى الله عليه ! في سبحات الوجه : « لو كشفها ، الأحرقت ما أدركسه بصره (٢٥٠٠ » . فافهم ! ولا تكن كمن لا يمس ولا يفهم !

ه ه ٤) انظر ما تقدم تجلي رقم ٢١ و ٢٢ . -

ه ه ١٤) سورة رقم ٢١/١٢ . --

<sup>-</sup> ١٥) انظر شرح الاحباء ٢ /٧٢-٧٧ وسنن ابن ماجه ١ /٤٤ والرمالة القشيري ٧٧ وسفينة الراغب ٢ /٢٠٠٢٩٢ . -

ن والرديه W ، والرريه KP . - ر وهو HKW . - ز -- HKW . - س فصفة W . - .
 ش -- P Y + - س + فيكون بصره لا بصرك وتشهده بالقلب من حيث لا شهدك HKW . - .

### (شرح) المقابلة ( XXV

(٢٢٤) يريد مقابلة ما له صلاحية المرآتية في الانسان: تارة للحق وحقائقه، وتارة للخلق وأحكامه. ولذلك قال:

« اذا صفت مرآتك ا » اي حقيقتك القلبية ( ١٥٨ ، القائمــة - من

٤٥٧) أملاء ابن سودكين على هذا الفصل. «قال في اثناء شرحه لهذا التجلي الذي يقول فيه : « اذا. صفت مرآتك [10b] وكسرت زجاجة وهمل وخيالك وما بني اك سوى الحق ني كل ما يتجلى لك ، فلا تقابل بمرآتك الا حضرة ذات ذاتك» التجلى ، الى آخره . – فقال ما هذا معناه . صفو المرآة [الاصل:المراه] عبارة عن خلو باطنك من الحيال . وللخيال مرتبتان : احدهما ترتيب المخيلات بطريق الفكر ، وهذه المرتبة حرام على المريدين خاصة ، فانهم ليسوا من أهل الفكر ، وأنما الفكر لاناث الرجال وهم الفلاسفة وأهل الارصاد . – وأما المرتبة الثانية من الخيال فهو قلمه لصور المحسوسات من خارج . فاذا صفت النفس عن هاتين المرتبتين ولم يكن لها سلطان على الباطن ، يتصف هذا الباطن بالصفاء ويتحقق خلوه ويتاهل لتلتى المعاني المحردة وتتجل له حقيقة ذاته . ولصاحب هذه المرتبة اختبار يختبر به باطنه ، ليرى هل صحت له هذه المرتبة وتحقق بها ام لم [الاصل:لا] تصح له ? فوجه الاختبار ان يقلب وجه مرآته [الاصل: مراته] في الاكوان . فاذا فعل ذلك ارتسمت في مرآته [الاصل: مراته] صور الاكوان بمتعلقاتها واحكامها: فتتجل له خواطر الحلق واحوالمم ، فيتكلم عليهم بذلك ، فيظهر الأمر حقاً [الاصل:حق] كما شاهده ، فيصح عنده ذلك . فان اختبره الحق، تمالى ! وقال له ، فها كشف [الاصل: كشفه] من الكون : ليس الأمر كما كشفت . فليثبت صاحب هذا المقام . وليعلم أن هذا اختبار من الحق له لينظر ثباته . وليبق [الاصل:وليبق] . على قطعه . – ولينظر أيضاً ، صاحب هذا المقام، ألى صور الأكوان هل لها تأثير عنده ، بحيث تفرقه ام لا ؟ فان لم يكن لها عنده تأثير ، ولا فرقت محله – فهو محقق في المقام . وان تأثر ، فَا تَحْقَقَ بِهِ . فَلَيْشُرِع فِي تُتْمَةً مَقَامِه . — وَمَنْ عَلَامَاتُ صَاحِبٌ هَذَا المقام ، انه أذا وجد عنده ، شهوة التفاح مثلًا ، او امرأ لا تقتضيه مرتبته ، فهو يعلم ان هذا خاطر لغيره ، قد تجلى في محله ؛ فهو ينتظر صاحب الحاطر . في رآه [الاصل : راه] ورتعت عينه عليه سكن ذلك المتحرك الذي عنده ، فيعلم انه صاحب ذلك الحاطر ، وكذلك ان كانت مسألة [الاصل:مسله] لا تقتضيها مرتبته ، ربجدها قايمة في محله ، متحركة ، لا تستثر عنه : فكذلك حكمها. وربما اتفق حضور صاحبها في جماعة فيأخذها ، وان لم يتمين شخصه عند المكاشف. غير أن المكاشف يرى خاطره قد سكن [الاصل: شكن] فيعلم أن المسألة [الاصل: المسلة] قد اخذها صاحبها . – والله يقول الحق ! ي [نحطوط الفاتح ورقة ١٠ – ١٠ ب] .-٨٥٤) استعملت «المرآة» هنا رمزاً الحقيقة القلبية كما تستعمل ايضاً رمزاً له «الكون الجامع » ، اي الانسان الكامل من حيث هو مظهر تجل الحق سبحانه في مجموعة اسمائه الحسَّى، اي كالاته السامية . كما تستعمل المرآة ايضاً رمزاً للعوال جيعاً ، من حيث هي محل ظهور العقل الالهي المبدع. ولكن في نفس الوقت ، الحقيقة القلبيَّة والكون الجامع والعوَّالُم كلها هي ايضاً « حجاب الذات » لطبيعة « الامكان » ، وبالتالي الحصر والتقييدَ المستقرين فيها ً انظر الفصوص : فص آدم ولطايف الاعلام : مرآة الكون، مرآة الوجود، مرآة الحضرتين، مرآة الذات والالوهية معاً [ورقة ٨٥١١–٨٥١ب]. –

ا مراتك KW . -

حينية وسطيتها – بازاء الغيب والشهادة ، المتقلبة تارة إليه وتارة إليها ؛ والواقفة على النقطة الاعتدالية قارة ، من غير تقلب وميل إليها ؛ (المنزهة) عن النقوش المنطبعة فيها ، من انعكاس الصور الكونية ، المجتلبة إليها : مرة من ممر الخيال . – فاذا اخذت في تصفيتها عن المنطبعات الوهمية والخيالية التي فيها ، كالنتوء ب والتشعيرات وكسرت زجاجة وهمك وخيالك (٥٠٠ » وقطعت عنها مداخل الموهومات والخيالات ، ظهرت الحقية القلبية لك متجوهرة وحدانية الذات ، « لا عوج فيها (٢٠٠ ولا أمتا » . – « وما بقي لك » حالتئذ ما يظهر فيها « سوى (١١٠ أحق » الظاهر « فلا تقابل عوج فيها (٢٠٠ وأد على ما يتجلى ت لك » من المظاهر « فلا تقابل بمواتك ث » [4.45 على المنوى عليه وتخلصه من رق أمرها ؛ او حضرة حقيقة حقيقتك . – « فانك ح » حالتئذ ، « تربح » من ألسرار والأحوال اللدنية اللهية النهاية ، من غير ان يقصد تحصيلها بتعمد (١٠٠ والكونية – بزيادات لا تقبل النهاية ، من غير ان يقصد تحصيلها بتعمد (١٠٠٠).

وه و الحيال استدملا هنا بمعناهما البسيكلوجي ، اي من حيث هما احدا ملكات النفس الناطقة ، بحسب علم النفس القديم . وابن عربي يستممل احياناً هذين اللفظين بمنى ميتافيزيتي ( = غيبي) خاص : فالحيال او عالم الحيال يرادف عالم المثال (وهو غير عالم المثال الافلاطونية) وهو عالم حقيتي توجد فيه الاشياء على وجه اللطافة والكثافة (تتجمد فيه الارواح وتمروحن فيه الأجماد) ريقابل هذا العالم في قوى الانسان الباطئة عالم الحيال او عالم المثال المقيد او المتصل . اما الوهم «فهو السلطان الاعظم في هذه الصورة الانسانية الكاملة ، وبه جاءت الشرائع . فشهت وزهت ، شهنت في النزيه بالوهم وزهت في التشبيه بالعقل ...»

ر ٢٠) بحرد اقتباس لآية ١٠٧ من سورة ٢٠ مع تنيير طفيف لنص الآية الكريمة . (٢٦) المعي الدقيق الذي يضفيه ابن عربي على لفظة «الحق» يتصل بنظريته في طبيعة الوجود . فالحق ، ثمت ، هو الجانب الإيجابي والباطن في الوجود ويقابل عندئذ «الحلق» الذي هو الجانب الامكاني والظاهر في الحقيقة الوجودية ذاتها (انظر النص الادريسي ، ولطايف الاعلام : ٢٩ب والفتوحات ٢ / ١٢٩ ، ١٢٩ وتعريفات الجرجاني ٢١) . --

السوى هو الغير ، أي ما سوى الله ، وهذا الحكم أو التصور لا يتأتى الا لذوي الابصار الضعيفة الذين يعجزون عن رؤية « وجه الله » في كل شيء. (انظر لطايف الاعلام ورقة ٤ ٩ب واصطلاحات ابن عربي واصطلاحات الفتوحات : ٢٠٠/٢ .

٣٦٤) انظر مثل المصور الذي اشتغل بنقش الصور على الحائط والحكيم الذي اشتغل بعد، الحائط المقابل للاول في الفتوحات ٢٧٨٦–٢٧٩ ؛ والاحيا، ٢٢/٣ [وهذان مثلان للعلم الكسبي والعلم الوهبي] .

ب الاصل : كالنتو .- ت نتحل K .- ث بمراتك W ، لمراتك K ، مرآتك H . - ج - K .- ح - K .-

(٢٢٥) « ولكن خ ان يلتبس معليك الأمر » اي أمر تحققك بالمنام ولنحتبار اختيارك ، في تقلبك منه الى الأطوار الكونية ، ثم عودك إليه اختيارًا ، « فاقلب وجه مرآتك في نحو حضرة الكون واعتبرها د في الاشخاص » الكونية ومتعلقاتها واحكامها الباطنة والظاهرة ؛ « فان النفوس » المتعلقة بها لتدبيرها انما « يتجلى في فيها بها ي بما في النفوس « من صور الخواطر » على تفاوت درجاتها ومقتضياتها ؛ « فتكلم على ضمائر س الخلق » المخواطر » على تفاوت درجاتها ومقتضياتها ؛ « فتكلم على ضمائر س الخلق » ما انكشف لك فيها « ولا تبال ف » من العوارض الكونية ، المشرة بالابتلاء ولو عظمت ، « حتى يسلم لك جميع من تكلمت على ضميره » فيظهر أمره حقاً فيصدقك على ما أنبأت عنه ، فيذعن لك في مرامك منه ، « ولا تجد » لك « منازعاً » فها أنت عليه .

فان أخبرك أحد وباح بالنزاع فيا كشفته ، فقال : ليس الأمر كما زعمت ، «فاثبت عند» ذلك «الاحتبار» فانه في الحقيقة ابنلاء الحق ، لعله بيتبتك بيستجلب لك زيادة في القوة والاقتدار . وربما ان يعظم الابتلاء «فقد يتود الحق» ما كشفته حقاً «على وجهك ص» بواسطة او بغيرها ؛ اما عن غنى يشعر بسقوط ، واما عن عناية باطنة ترفعك الى مكانة تسمح بوجود امتنان . «فان كنت صادقاً» فها زعت من التحقق بالحق والتصرف بالاختبار ، «فاثبت» ولا تحد الى النزاع .

(۲۲٦) «وان وجدت عندك حملك » ينتهي الى اضطرابك ، «عند الموافقة» المطلوبة منك في اختبارك ، «فما » تحققت بالمقام ولا «كسيت زجاجتك » من حيث انت واقف مع حظك الموهوم في روم التغالب . فاذا وجدت نفسك على هذا الحظ الفادح في اقتدارك «فلا تتعد ض قدرك » — والتزم مقتضى حالك «وتعمل » عملاً يرفعك اخلاصه الى محل ينجدك «في التخليص » من ذلك . والله المنجد ، الموفق !

خ ولا كن W . -- د تلبس H . -- د مراتك WKP . -- ر راعتبر K . -- ز تتجل H . -- س ضهار KW . -- ش تبال HKW . -- ص + ابتلا W ، ابتلا، -- في سعدي W ، يتعدى K ، تتعدى H ، بتعدى P . --

## ( شرح )<sup>( ۱۲۱</sup> نجلتي القسمة ) XXVI

(٢٢٧) يريد القسمة الأقدسية الأزلية ، القاضية بتفاوت الاستعدادات [f. 45b] وتفاوت مآخذها ا من الحظوظ الوجودية وأحوالها التفصيلية (٢٠٠ .... قال ، قَدُّ س سرّه :

\$ ٢٩) املاء ابن سودكين على هذا الفصل. «قال (الشيخ) في اثناء [الاصل: اثنا] شرحه وفوايده: الرياضة عند المحققين انما هي لتحسين الاخلاق. وهي عند الحكماء [الاصل: الحكما] لصفاء [الاصل: لصفاء الاصل: لصفاء الاصل: لصفاء الاصل: لصفاء العلى وعلى كلا الأمرين فليس هما بفتح ولا ينتجان فتحا اصلاً . والفتح يأتي من عند الله ، تعالى! من عين الحق ومنته . فلو كان له سبب ينتجه لكان الفتح مكتسباً . وانما جمل الذكر في النهيؤ [الاصل: النهي] عبادة لئلا [الاصل: ليلا] يروح وقت النهيؤ [الاصل: النهي] بغير عبادة شرعية . ويتمين على الذاكر حينئذ [الاصل: الاسل: عنه خزاين غيبه حينيذ] ان لا يقصد بذكره حضرة مخصوصة اصلاً . بل يترك الحق مختار له من خزاين غيبه ما يقتضيه وجوده واحدانه ، تعالى! [الاصل: + سبحانه!] [ 118] .

« واما المتوعون من العلماء [الاصل: العلما] فانهم يأخذون من الحروف. فهم مع المواد الفكرية . وهذه « المقدمة » كونية : فسلا تنتج [الاصل : ينتج] لم الا اثاراً كونية ، من شأن الفكر أن يقتضيها . – واعلم أن جميع ما يتكلم به العارفون أنما هو تشويق يسوقون به هم المريدين إلى نيل أمر ما لا يقبل العبارة عنه فلسلامة محل المريد يأخذ ذلك بقبول ويتوجه توجها صحيحاً ويفتقر إلى ألف ، تعالى ! [الاصل : × سبحانه] بخروجه عن كل سبب سواه . فتدركه [الاصل : فيدركه] النفحات . أذ لا منع في الجناب الالمي أصلاً . فكلام العارفين ليس هو عين فتحهم ، لان فتحهم أذواق [الاصل : أدواقاً] ومعان مجردة [الاصل : مجردة] لا تقبل [الاصل : يقبل] العبارة . وأنما هم يقربونها بالوصف وضرر الأمثلة . فن قنع بذلك الوصف فقد خسر الوصل [الاصل : الوصف ، والتصحيح ثابت في نسخة فيينا] الذي هو الموسوف . --

[مخطوط الفاتح ررقة ١٠ب ــ ١١] . ــ

ولا تزال القسمة القسمة الطقت هنا عمنى «القدر الألمي او «المشيئة الألمية ولا تزال هذه اللفظة «القسمة الراجة في الاستمال الشبي في مختلف البلاد العربية والاسلامية عمى القدر والمشيئة الألمية الما ما يخص التفسير العقائدي والكلامي لمسألة «القدر والمشيئة الإلمية السلامية : كتاب السنة 11-11 ؛ كتاب الجامع 11-11 ؛ كتاب الجامع 11-11 ؛ كتاب الجامع 11-11 ؛ كتاب الشرية الاسلامية 11-11 ؛ كتاب الشرية الآجري 11-11 ؛ الغنية 11-11 ؛ العقيدة الواسطية العربي) ؛ كتاب الشريعة للآجري 11-11 ؛ الغنية 11-11 ؛ العقيدة الواسطية Essai dans Ibn Taimiya, 11-11 ؛ الغنية 11-11 ؛ العقيدة الواسطية 11-11 . 11-11 ؛ العمادر الاجنبية 11-11 ؛ العماد المسادر الاجنبية . 11-11 ؛ العماد المسادر الاجنبية . 11-11

ا الاصل: ما آخذها . --

« ما من مخلوق ب إلا وله حال (٢٦٠ » حسب اختصاص سره الوجودي محتده الاصلي ؟ « مع الله » الذي إليه المرجع والمآب ت . فاذا استشرف ذلك المخلوق بشعوره عليه ، ووفق للاستقامة على طريقه الأم (٢٦٠ وتحري غايته في الحق عظم له المنال في طلق الجمع والوجود ، واستوفى حقوق استعداده من الكمال الموهوب .

« فنهم من يعوفه » بالاستشراف النفسي او المنبهات الخارجية ، او بوجه من وجوه سبق العناية ؛ « ومنهم من لا يعوفه » بما في استعداده من الخمدة ، وبما في وجهته – « التي هو موليها (٢٦٨ – » من الخفاء والضيق ، وبما في معدات كماله من الوهن ، وبما تنقطع عنه رابطة سبق العناية . – فنعوذ بالله من سوء الحال ! –

(۲۲۸) «فاما تعلاء الوسوم ٢٩٠١» المبتهجون بنتائج افكارهم ، المقتنصون زواهر العلوم زعماً بشرك عناكب تصوراتهم . «فلا يعرفونه ج أبدا فان الحروف ، التي عنها أخذوا علومهم ، هي التي تحجبهم خ» عن مشاهدة الانوار القدسية ومطالعة الاسرار الاقدسية ، النابية عن ملها آفاق الحروف ومصادر النطق ؛ «وهي حضرتهم» التي لا محيد لم عنها ولا مخلص لهم من شركها ، ما داموا على غرة من طريق الكشف والاخذ من الله بغير واسطة . وهو المقول عليه : ﴿ وعلمناه من للدنا علماً ٢٠٠١ كم و «ما اتحذ الله وليا جاهلاً ولو اتحذه لعلمه».

« وهم اللين د » في مخايل ادراكاتهم الزائعة عن نهج الاصابة ، « على

٤٦٨) مجرد اقتباس من آية ١٤٨ سورة ٢ . –

۱۹۹ علماء الرسوم هم الذين بحصرون موضوع الحقيقة على «النص» واداتها او وسيلها على « الفكر » وبدائها على « الكون » . فهم علماء وسوم حقاً لان « الرسم » ، سواء أكان نصاً ام فكراً ام كوناً ، هو مادة علمهم وينبوع معرفهم . والرسم ، أيا كان ، حاجب عن « الروح » المحيى ، الذي يأبي بطبيعته كل حصر ، ويتعالى من ذاته على كل قيد .

٤٧٠) سورة ١٨/٢٢. -

حَرَف » مقيد وجانب حاصر يثيرهم على التمسك بانظار عقولم ، القاصرة عن درك المطالب العلية ، المصونة عن أعين الرَّويَّة . ويقيمهم على الاضراب عن فحاوى انباء الرسل ، بتحريف كلمهم عن مواضعها ؛ وباستثثار ذ وجوه ترتضيها قلوبهم الغلف وتطمئن عليها .

«ليس له وانحة ر من نفحات ز الجود» التي هي حظ مشام المتبتلين الى متورد الامتنان؛ وليس لحياشيمهم أهلية استنشاقها ولا قوة ايصالها الى فضاء قلوبهم ومشاعرهم ليتمتعوا بها، فيستشعروا بانحصارهم في ظلمات الأكوان ومضايق الأوهام. ولذلك لا تسلم نتائج أفكارهم، من الدلائل المخترعة لتحقيق مقاصدهم، عن الشبه المضلة. بل نقد محصلهم منها، المخترعة لتحقيق مقاصدهم، عن الشبه المضلة. بل نقد محصلهم منها، في الحقيقة، ﴿ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن س ماءً اش، حتى اذا حاءه [464.4] لم (٢١١) يجده شيئاً ص

«فان مآخذهم ض من كون الحروف ومعلومهم كون» ذائل ، مكتسب من تصوراتهم الكونيسة ، «فهم» في مدارج التحقيق «من الكون الى الكون مترددون ، بداية ط ونهاية » معتقدون بأن لا غاية وراء مداركهم ، «فكيف لهم بالوصول ؟ » الى غاية هي المنتهى . وهذه الغاية لا تحصل لم ولا لغيرهم إلا بالحق لا بهم ، وبشرط تجردهم عن الرسوم الوهميسة والحيالية ، التي هم اهلها ، لا بها ، فلا سبيل لهم اليها الا بنتائج الاحوال ، لا بدلالة ما انتقد لهم من كثرة القيل والقال .

«وإن كان لم أجر الاجتهاد والدرس» في طرق الاستدلال والاستنباط، «فالأجو ظ كون ايضاً ع؛ فما زال» المجتهد «من رق الكون ووثاق الحرف» أبداً. وقد جعل – قد س سره! – مواقع اشارته من لم يخلص من وثاق البحث والنظر الى مسرح الكشف والشهود، من أساطين اهل النظر، وهم الذين فازوا بقصب السبق في حلبة رهانهم؛ لا شرذمة قنعوا من طريقهم بأقل القليل، «فاستسمنوا ذا ورم، ونفخوا في غير ضرم ( ۱۹۲۲ ) «فنفوا ما جهلوا، والقوا سمعهم الى شياطين الأنس، حيث ضرم ( ۱۹۲۱ ) «فنفوا ما جهلوا، والقوا سمعهم الى شياطين الأنس، حيث

٤٧١) سورة ٢٤/٢١ - -

A:۷۱) اقتباس من قول الحريري في مقاماته ١٧ (طبع القاهرة ١٣٦١ هـ). --

ذ الاصل: وباستيثار . - و رايحة KP ، رايحه W . - و نفحات KP . - س الاصل: الظمآان . - ش الاصل: مآه . - ص الأصل: شياء . - ض ماآخذم P ، م ماخدم K . - ط نداية K . - ظ بالاجر HK . - ع انضا K . -

أوحوا اليهم الأباطيل. فبارزوا بوسوستهم لمحاربة الحق في معاداة أوليائه غ. – فما بال قوم ، عميت قلوبهم فركبوا مطيّة الهوى في قدحهم ضلالاً ؛ والتحقوا في فرط طيشهم بالاخسرين أعمالاً ؟ –

(۲۲۹) «وأما «من كان على ببنة» من ف الله ، تعسالى ق ! » فلا يعرف شيئاً ك ولا يظهر بحال ولا بتعلق بحكم ، إلا باقتضاء واردات قدسية ، متجددة له مع تقلبات قلبه بالأنفاس ؛ — «فانه يكشف له عما اواده (۲۲۱ » — تعالى ! — «به ل » من المقدرات عليه ، خيرًا كان او شرًا. فهو ، اذ ذاك ، ممن اطلعه الله على سر القدر ، «فيطمئن م ويسكن ن » — «على بصيرة من ربه» ، «تحت جري المقادير » التي علم يقينًا ان لا محيد له عنها ، ولا يغيرها شيء الأ بقدر . —

«فطاعاته م » قبل اتيانه بها ، «له» في الغيب ، -- «مشهودة ، ومعاصيه مشهودة الالله مشهودة الالله مشهودة الالله مشهودة الالله مشهودة الالله مشهودة الالله من يعصى و كيف يعوب و يعتبى آ » من الاجتباء ، وهو الاصطفاء ؛ «فيبادر ؛ لكل ما كشفه » على بصيرته ويقين على وجه كشفه ، «مستريحاً بروية ت عاقبته أ » عند الله ، الذي اليه مآبه . «متميراً عن الخلق ج بهذا الحق ح ! » الذي ليس وراء ، مرمى لرام . «والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم »!

٢٧٤) الارادة الالهية التي تنكشف لمن كان «على بينة من ربه» هي الارادة الالهية الكونية، أي مشيئته، تعالى ! التي تسري على كل شي، ويخضع لها كل شي، و لا الارادة الشرعية ؛ التي تأمر بالخير وتنهي عن الشر ...

٤٧٣) من حيث هي موافقة لارادة الله الكونية ( = المشيئة) لا لارادته الشرعية (=لأمره التكليق) لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر . -

### ( شرح )' <sup>۱۷۱</sup> تجلّي الانتظار XXVII

(٢٣٠) مقتضى. هذا التجلي ، الاشراف النفسي . ووقوعه للمحقق ، [460] بعد رجوعه من شهود تمحض الجمع الى الكون . وفيه يفهم تفاوت الاستعدادات ، في الاشراف النفسي ، بعداً وقرباً . فمن اشرف في البعد الابعد ، فهو أتم وأوسع استعداداً عمن اشرف في القرب : كمن أشرف على أحوال فطرته عند ميثاق الذر (٢٥٠) .

وربما ان يقتضي حال المحقق ، في اشرافه ، وقوع الحكم منه على امر ما ، قبل تكوينه ، خلف حجاب الغيب ؛ او حالة تدرجه في مسافة تنزله ، على تفاوت طولها وقصرها . ويكون باعث المحقق على الحكم عليه ، إما شاهد القلب ، أو دليل الخاطر الصدق ، او تعلق شعوره بتميز حركة المحكوم عليه من الغيب وانفصاله منه للظهور ، او مبشرة صادقة ، او وجه من وجوه الانتقالات النفسية دون الكشفية .

فشرط اصابته في الحكم عليه على الصحة ، باثبات او نفي ، دوام انتظاره وقوع المحكوم عليه طبق ما حكم به عليه في الخارج . فان مقتضى حال المحقق اعتداله : روحاً ونفساً ومزاجاً . ومقتضى حال اعتداله ، ان لا يطرأ اله الا خاطر صدق . ومعبار صحته ، ان لا ينقطع منه انتظار الوقوع . فان ذهل عن ذلك وانقطع الانتظار - دل على وجود نزغة التلبيس فيه . فان النزغات الشيطانية لا صحة لها ، ولا ثبات مع جولتها في الجملة . وربما ان يجد ذائق في نفسه ، على قدر اشرافه في هذا المقام

٤٧٤) املاء ابن سودكين على هذا الفصل . «قال (الشيخ) في اثناء [الاصل: اثنا] شرحه لهذا التجلي : ان حلة الأمر فيه هو تحققك بالحق في الحلق ورويتك له ، سبحانه ! في خلقه : اذ كان هو الحرك لهم والمسكن [الاصل: المسكن] . والدليل على صدق صاحب هذا المقام انه لا ينتصر لنفسه اصلاً ، فان انتصر فقد ناقض اصله . - والسلام ! [مخطوط الفاتح ورقة ١١١]) . -

ه ٤٧٥) ميثاق الذر هو العقد الذي حصل بين الله وذرية آدم ؛ وككل عقد ، ميثاق الذر مركب من ايجاب وقبول اما الايجاب فهو قوله تعالى : « الست بربكم ؟ » والقبول هو قول ذرية آدم : « قالوا : بسلى » (سورة ٧ /١٧١) ويعرف عند الصوفية بأنه « مبدأ الصورة الجامعة الوجودية للانسان » ؛ وانظر ما تقدم فقرة ١٨٢،٢٨٨، ١٨٣، وتعليق ٨٢ . --

ا الاصل: بطراء. --

وعلى مقتضى هذا التجلي ، ميلاً مجهولاً ، مدة طويلة ، ولا يعرفه إلى من ؟ ويحكم فيه على نفسه بمقتضيات الغرام المفرط ، لصورة مخيلة له ، الى الذي يجد له ذلك الغرام ، في عالم الحس . فيحكم عليه ، عن وجدان صحيح ، أنه محبوبه . ومن هنا ، انشد – قد س سرة الامام عن وجدانه الصحيح وذوقه ، فقال :

علقت بمن أهواه عشرين حجة ولم ادر من اهوى ولم اعرف الصبرا ولا نظرت عيني الى حسن وجهها ولا سمعت اذناي قط لها ذكرا الى ان تراءى ب البرق من جانب الحمى فنعمني يوماً وعند بني دهرا (٢٣١) قال ، قد س سرة : « المحقق اذا اصرف ت وجهه نحو الكون لما يواه الحق من الحكمة » والمصلحة المشمرة وفاء حقوق الاستعدادات واقامة صورة النظام لتعديل احوال الكائنات ؛ «في ذلك» اشارة الى صرف وجهه ، «في حكم بأمو » مشعور به ، «لم يصل اوانه » القاضي بوجود المحكوم عليه في عالم الحس ، «لا على الكشف له » فان الكشف بوجود المحكوم عليه في عالم الحس ، «لا على الكشف له » فان الكشف

الحكم عليه بوقوعه ، فلا يحكم .

« لكن ث » لا يحكم المحقق عليه ، إذا حكم ، إلا « بشاهد ج القلب ح ودليل صدق الخاطر خ » وهو خاطر حقاني ، لا يزول بالدفع ولا يرتفع بالنفي ، « وميز الحركة » اي بتميز حركة المحكوم عليه وانفصاله من محل كمونه عند الحاكم عليه ، بوجه مشعور به .

يعطي يقيناً [٢.47] يتضح فيه ان الأمر ، في غير أوانه ، لا يتأثر من

« فالأولى د به » اي بالمحقق الحاكم ، « انتظار ما حكم به حنى يقع » في عالم الحس ؛ « فانه ان غفل عن هذا الانتظار ، ربما د زهق ، » اي بسبب ما ذهب منه ومضى في عدم انتظاره ، – « من حيث لا يشعر فانه في موطن التلبيس » والخاطر الباعث بالحكم ، حالتنذ ، مشوب بالنفثات الشيطانية التي تطرأ ؛ فيزول ، فلا يدوم معه الانتظار . ولا يستلزم الانتظار وقوع الأمر في الخارج ؛ فان الخاطر الذي يصحبه الانتظار يرتفع بتوجه النفى اليه وينتفى .

٤٧١) انظر الفتوحات ٢/١/٢ . ــ

(٢٣٢) «فليحذر المحقق من هذا المقام» القاضي بوقوع التلبيس ، القادح في تحقيق الفوز بمعرفة أسرار التحقيق . «والمعيار د» في تصحيح حال الحكم قبل اوانه ، «الانتظار د». ألا ترى ان المحقق المتصرف في مقام يقتضي الفعل بالهمة ، اذا اراد شيئاً ذ وقع ، تتعلق همته بوقوعه ؛ ولكن لا يستمر بقاء الواقع بالهمة إلا باستمرار تعلقها بذلك . فالفعل بالهمة ، يتطرق عليه الذهول فيزول ؛ بخلاف الفعل بالمشيئة س ، فان الذهول لا يتطرق عليه ابداً ، فلا يزول ؛ ما لم يرد بالمشيئة س زواله . فاقهم !

<sup>«</sup> ر ــ ر » ولا معيار له الا الانتظار : HKW . ــ ز الاصل : شياء . ــ ص الاصل : بالمشيه . ــ

## ( شرح )(۱۷۷ تجلتي الصدق XXVIII

(۲۳۳) اذا نسب الشيء الى الحق بسر التحقق به، في غيبته وحضوره، وباطنه وظاهره، وفصله ووصله، وجمعه وفرقه، وقربه ربعده، وتنزله وترقيه، كان مدار أمره مطلقاً على صدق لا يشوبه (۲۷۸ آثار ضده. ولذلك قال ، قد س سرة:

"من كان سلوكه بالحق» بمعنى أن يكون أول انتباهه بالقاء برهان لدُني ، يدل على اختصاصه من الحق بمزيد هو حظ المحبوب المراد لعينه . فيكون محمولاً ، في سيره ، على جناح الجذب الموصل الى الغاية ، مطوية "له الأحوال والمقامات ، مع أحكامها ونتائجها وآثارها ، في نقطة آنية ، يُعطى حكم الفرق والتفصيل مطلقاً ، في الجمع والاجمال شهوداً .

« ووصوله الى الحق » المحض ، بمعنى ان يكون منتهى وصوله في الحق ، غاية من هي المنتهى . فيصل – بوصوله اليها – ما بطن وظهر ، من حيث اندراجه بنسبة الذاتية ، في حقيقتها الجامعة .

« ورجوعه من الحق » الى الكون « بالحق » الظاهر فيه ، بتعينه الذاتي وبنسبة الحق المستترة [f. 470] في العالم ، ظهورًا يضاهيه اتصال نور بنور ولذلك يكون العبد في هذا الرجوع بحسب الحق : فلا يقبل النهايسة والغاية ، وجودًا وعلماً وكمالاً . ويرى ان العين في الأعيان للحق والحكم لها (= للاعيان المخلوقة ) .

الله ابن سودكين على هذا الفصل. «قال (الشيخ) ما هذا معناه: من كان سلوكه بالحق حضوراً روصوله الى الحق عيناً مشهوداً ورجوعه من الحق بالحق [الاصل: بالحق الى الحق] صفاءاً [الاصل: سفاً] ونوراً، فنظر الحلق من كويهم حقاً بالحق، فاتصلت المنسبة الحقية، التي ظهرت عيها فيه، بنسبة الحق المسترة في العالم الذي يضاهيه [الاصل: يظاهيه]، اتصال نور بنور، فاشهد مها عرفانيات الحق بما يعطيه شاهد الحق، فيحكم على ذلك المحل بما اعطاه شاهده، حقيكون حقاً من خلق. « [مخطوط الفاتح ورقة ١١١).

۱۷۸) قارن هذا بما يذكره صاحب «لطايف الاعلام» من معاني الصدق واقسامه : صدق الاقوال ، صدق الانور (ورقسة مسدق الاقوال ، صدق المهمة ، صدق النور (ورقسة ١٠١ – ١٠١) والفتوحات ٢/٢٢-٣٢٣ ومنازل السائرين للهروي : باب العمدق (قسم الاخلاق) . –

فاذا كان شأنه في سلوكه ووصوله ورجوعه هكذا: «فنظر ا الخلق ب من كونهم حقات» من حيثية نسبته الذاتية اليهم ؛ فانه اذ ذاك واجد ان العين في الكل للحق والحكم لهم . «فاستمداده» ش» حالتنذ ، «من عرفانيات الحق» المنتقدة له من الحق بالحق ، «لم ج يخط ح له» فيها « حكم ، فلم يجر عليه خ لسان د باطل» لا كتنافه تحت اردية الصون ، في ولاية اسم لم يسم به احد ، بحق ولا باطل .

(۲۳٤) «فكان د » هو في هذه المكانة الزلفى ، «خلقاً د » من حيث تعينه الحكمى ، «في صورة د حق » ظاهرة بحيازة تعطى عموم ظاهر الوجود وباطنه . «بنطق د حق وعبارة خلق » ولكن بنسبة الحق المستتر فيها . —

ا فنظره H ، فينظره K ، فعطر P . ب الحق H ، الحلق P . ت + بالحق W ، بالحق H . بالحق W ، بالحق H . بعط W ، بالحق H . بعط W ، بعط H . بعط K . بعط تعلق الم . بعط الم بعل الم بعط الم بعط

# ( شرح ) ( ۱۷۱ تجلتي التهيئؤ ا XXIX

(٢٣٥) يريد تهيؤ ب قلب الانسان ، المفطور على صلاحية قبول تجلي احدية الجمع . ــ والتهيؤ ت ، استعداد يحصل له حالة توسطـــه

[الاصل : النَّهيوَ] هو الاستعداد. وكل نفيِّن فرد هو استمداد. وذلك شامل لكل واحد [الاصل: احد]. فمهم من كان استعداده تاماً ، ومهم من قبل استعداده حقيقة من الحقائق [الاصل: الحفائق] ألالهية [الاصل: الالوهية]. فألأثر الذي حصل للمستعد هو لسان المستعد لا لسان المفيض ، أذ الفيض لا يتميز . ثم كل قبول يحصل للمستعد يعطيه استعداداً لأمر آخر زايد : فكان النور قبل النور ! وقولنا [الاصل : وقلنا] : « أذا تهيأت [الاصل تهيات] القلوب» اي بطريق خاص وهي المعرفة ، اذ كل القلوب سَهيأة [الاصل: سَهيه]. وقولنــــا [الاصل : وقانا] : « صفت بأذكارها » اي بغير افكارها . وقولنا [الاصل : وقلنا] : «انقطعت العلايق باستارها» اي الوقوف منها هو استارها ، لا هي في نفسها . \_ وقوله : « وتقابلت الحضرتان » أي حضرة القابل وحضرة المفيض . قوله : « وسطمت انوار الحضرة الالحية من قوله « الله نور السموات والارض » اي كلما ظهر واظهر الاشياء [الاصل: الاشيا] فأنا هو لا غيري، فلا يحجبنك غيري عي بوجه من الوجوم -- رقوله: «نرر السموات والارض » أي [الأصل: أني] أني ، من حيث أنا ، لا أتقيد ولا أنضاف ، وأنما ذلك بالنسبة اليك . وكأنه ، سبحانه ! يقول : كل العالم مظاهري بأمر ما ، فذلك الأمر هو الذي يقبل التنزيه؛ وهذه المناظر هي التي قامت بها العبادات. فظهر، سبحانه! في المظاهر [الاصل: المطاهر] ربطن، سبحانه! أذ كيان رلا مظاهر. فالتنزيه له، تعالى، عن تقييد، بها وعن أدراكها له من كونه عينها : فهو العزيز ! ولهذا قليل في بعض توليّا : « فهو المسمم السميم » وقلنا [الاصل : وقولنا] : « فيا ليت (شهري) من يكون مكلفاً». – -يقوله : « والتقت بانوار عبودية [الاصل : عبودتها] القلب [الاصل : لعلب] وهو ساجد سجدة [الاصل: سجده] الابد». فانوار عبودية القلب [f. 11b] هو ما حصل من الغيض، الذي قبلت به الغلوب أعيان وجودها . وكلما تقبله ِ[الاصل: يهمله] الغلوب أنما تقبله بذلك الفيض. ولما كانت الاعيان موجودة له، سهحانه! لا لها لذلك قبلت منه وجودهـــا. فلما اشرقت على الممكن انواره نفر امكانه وثبت وجوده . فلذلك قال : « الله نور السموات والأرض» اي منفر [الاصل: منفرا] امكانها ومثبت [الاصل: ومثبتاً] وجودها. ثم لما ظهرت الممكنات باظهار الله ، تعالى ! لها وصار مظهراً لها وتحقق ذلك تحقيقاً لا يمكن الممكن ان زيل هذه الحقيقة ابدأ . فبتى متواضعاً لكبرياء [الاصل : لكبربا] الله ، تعالى ! خاشعاً له . وهذه « سَجِدةَ الابد » , وهي عبارة عن معرفة العبد محقيقته . واذا عرفت [الاصل : عرفت] هذا عرفت كيف يأمر نفسه ينفسه ويرى نفسه بنفسه ويسمم نفسه بنفسه . رمن ها هنا يعلم حقيقة قوله : « كنت سمعه و بصره » الحديث . ولما لاح من هذا المشهد لبعض الضعفاء لايح ما قال : « أنا الحق ! » . فسكر وصاح . ولم يتحقّق لغيبته عن حقيقته . – وقوله : « أنّدرج نور العبودية . . . . . . . . . [الى آخر الفصل] – قال في شرح ذلك ما هذا معناه .

ا النَّهياء P ، النَّهيو W .- ب الأصل : تَهياء .- ت الأصل : والنَّهياء .-

اعتدالاً؛ وذلك بوقوعه في حير تمانع الاسماء، الحاكمة عليه، بحكم المغالبة؛ فان كلاً منها، يطلب محل ولايته.

فالقلب اذا خرج من رق تقيده بها ، الى سراح انطلاقه بالكلية ــ يصير في غاية الصحو، مختارًا في تقيده واطلاقه لا مجبورًا. وهذا الاستعداد تام ؛ ولكنه ، في تمامه ، كلما قبل فيضاً وتجلياً ــ زاد توسعاً ؛ الى ان. ينتهى في الأتمية . ولا نهاية له في الأتمية .

والاستعداد ، الذي (هو) دون هذا الاستعداد ، متفاوت في السعة والخسيق . فانه اذا تقيد بفيض – كما اومأت اليه – اتسع بحسبه ؛ واذا تقيد بالآخر ، ازداد توسعاً . فان حلول كل فيض في القلب ، ينتج استعداداً لقبول فيض آخر . فقوله : قداس سرة :

(٢٣٦) (اذا تهيأت ألقلوب) فتتقلب في الأحوال اختياراً، بوقوعها في حير التانع، وتحققها باطلاق حكمه، بالنسبة الى كل ما بطن وظهر من الشؤون ج الالهية والامكانية، على السواء. أو (تتقلب في الاحوال) اضطراراً، بطريق تتقيد بكل ما ورد عليه من التجليات الالهية: جلالاً وجمالاً، قبضاً وبسطاً، ظاهراً وباطناً، هداية وضلالاً.

فاذا تهيأت (القلوب) باحدى الجهتين «وصفت» جوهريتها « باذكارها» المتفاونة ، حسب تفاوت ألسنة الاستعدادات. فذكر الاستعداد الأتم، ذكرُ المذكور؛ وهو دوام حضوره مع نفسه في الاستعداد الأسم، وبحسب حكمه ولسانه [488] في هذا المقام ح:

ذكره ذكرى وذكرى ذكره وكلا الذكرين ذكر واحد!

وصفاء القلب ، جلاوه خ عن النقوش المنطبعة فيه , عند حضوره مع المذكور ؛ فانه اذا حضر معه سها عن غيره : وذلك عين جلائه د !

و حملته ، أنه أذا اندرج نور الحق في العبد في العبد . وأن اندرج نور العبد في الحق ظهر العبد بالحق : « أن الذين يبايعونك أنما يبايعون أنه » . وكل مندرج سار فهو غيب الممندرج فيه . ثم قال : « ألى أن يصل ألى غيب الغيوب » وهو الغيب المحقق الذي لا يصبح شهوده ولا يكون مضافاً إلى منظهر ما ، وهي الذات الحقيقية . فتحقق ترشد ! – » [مخطوط الفاتح ورقة يمكون مضافاً إلى منظهر ما ، وهي الذات الحقيقية . فتحقق ترشد ! – » [مخطوط الفاتح ورقة ...

ث نبيات KW . - ج الاصل : الشوون . - ح الاصل : + شعر . - خ الاصل : جلاً . . - د الاصل : جلاً . . - د الاصل : جلاً . . -

« وانقطعت العلائق و بأستارها » حيث لا يدع القلب حضور المذكور معه ان يقف مع الأغيار تعلقاً وتلبساً بها ؛

(٢٣٧) « وتقابلت الحضرتان » بكال المحاذاة بينها ؛ فان حضرة أحدية الجمع الألمي لا يحاذيها ولا يسعها إلا حضرة احدية الجمع الامكاني ، الاتساني . فان كل تجل يظهر من الحضرة الالهية ، له محل يحاذيه فيقبله في الحضرة الجامعة الانسانية . فالمحاذاة بين هاتين الحضرتين أتم المحاذاة ؛

« وسطعت أقوار الحضرة الألهية د » هذه زيادة في توضيح كمال المحاذاة بين الحضرتين، « من قوله: ف هو الله نور السهاوات سوالارض ها المحاذى ما عم السهاوات والأرض منه – تعالى ! – مجموع في القلب ، المحاذى لعموم الألهية محاذاة الظاهر للباطن ، أو المظاهر للظاهر فيه . – والعالم ، من حيث كونه ظاهرًا بهذا النور ، لا يحجب القلب الموصوف بالمحاذاة عن الحضرة المحاذبة له . فانه ، من هذه الحيثية ، نور ، والنور يكظهو ولا يدخفي . اللهم (إلا) اذا اشتد ظهوره ، فانه يحجب الادراك ، حالتئذ . وعلامة هذا الحجب ، ان ينقلب اليقين ظنوناً ! كما قبل ش :

كبر العيان علي حتى انه صار اليقين من العيان توهما المهاد المهاد المهادة المحاذاة المحاذاة المعافلة . — « بأنوار عبودية القلب » وهي عكوس الانوار الساطعة فيه ، والمقابلة . — « بأنوار عبودية القلب » وهي عكوس الانوار الساطعة فيه ، المنصبغة بصبغة الظاهرة بحكمه . فان الانوار انما تنعكس في مرآة القلب عند صفاتها ص وتجوهرها ، وتتصف بالحكم الغالب عليها . والحكم الغالب عليها ، إذ ذاك ، التزام العبودية الخالصة ، في غيبته في الذكر عسن عليها ، إذ ذاك ، التزام العبودية الخالصة ، في غيبته في الذكر عسن السوى ، وحضوره فيه مع المذكور . فعكس الأنوار ، المنصبغة في مرآة القلب — بصبغ العبودية — بنعكس ايضا في مرآيا الانوار الساطعة : فيظهر القلب — بصبغ العبودية — بنعكس ايضا في مرآيا الانوار الساطعة : فيظهر

٠٨٠) سورة ٢٤/٥٥ . --

أ العلايق WP ، العلايق يمك ... و الالاحية W . - الدول العلاية W ...
 أ العلاية WP ، العلاية الإسل : إنه شور . - عن والدفيد الأ . - الدول الاصل : المشارط ...

عكس العكس فيها ، بحكم الاصل ؛ فينطبق عليه كمال الانطباق . هذا معنى الالتقاء . وبقى ان يكون احد المتلاقيين ظاهرًا والآخر باطناً ، أو متساويين في الحكم .

« وهو ساجد سجدة الأبد ، الذي لا رفع بعده المنه! » هذه السجدة دليل العبودية الحالصة . فإن القلب أذا تمحضت عبوديته ، سجد على مقتضاها ؛ فلم يعدد عن سجدته إلى الأبد . . وهذه النكتة ، مأخوذة من كلام العارف العباداني للعارف التستري ، [480 ] حين سأل منه : لم يسجد القلب ؟ فقال : للابد المنه ! الم

«اندوج نور العبودية في نور الربوبية» حالة الالتقاء والانطباق ، «ان كان » العبد «فانياً » في الله ؛ — «وان ط كان باقياً » ببقاء الحق ، بعد فناته ط فيه ، «اندرج في نور الربوبية في نور العبودية فكان » نور الربوبيسة «له» اي لنور العبودية «غيباً ع ومعنى وروحاً وكان نور العبودية شهادة ولفظاً وجسماً لذلك النور : فسرى نور العبودية في باطنه ، الذي هو نور الربوبية، فانتقل في اطوار الغيوب : من غيب الى غيب ، الذي هو نور الربوبية ، فانتقل في اطوار الغيوب : من غيب الى غيب ، سهوده ولا يضاف الى غيب الغيوب العبود الدا . —

(٢٣٨) « فذلك هو ف منتهى القلوب » ومحل انطواء هوياتها . — « فلا ق ينقال ق » فان المنقال Ath منه ، ما يدخل في دائرة الايضاح والبيان القاضي بتفصيل الهويات المنطوية فيه ؛ وأحديته لا تقبل التفصيل ؛ فان التميز ، المعتبر في التفصيل ، مستهلك الحكم والأثر فيها . فاذا قلت عن شيء فيها — فما قلت إلا عن غيره . فان كل شيء في تلك الحضرة ، كل شيء إ — وقد أشار — قد س سرة ! — إلى هذه الاحاطة والاشتمال بقوله ك :

٤٨١) انظر الفتوحات ٢ /١٠١-١٠١ ؛ ولطايف الاعلام ورقة ٩٨ب – ١٠٠

١٨٢٤) القصة في الفتوحات ٢/٢٧،٥١٥ ؛ ٢/٢٠٢٠ ؛ ٣/٨٨ ، ٨٦٠ .

١٨٣) انظر معاني النيب واقسامه : غيب الهوية ، الغيب المطلق ، الغيب المكنون ، الغيب المكنون ، الغيب المحدون - في لطايف الاعلام ورقة ١٢٩٠ - ١٢٠٠ ؛ وانظر الفتوحات ٢/٢٩٠ والفصوص ١/٤٠٤ ؛ ٢/٢٠٢ . -

٨١٨٢) انظر ما تقدم تعليق رقم ٣٢٩

ط فان HKW . - ظ الاصل : فناه . - ع عيناً KH ، غبا P . - غ انتهى HKW . - ف الله . - ك التهى . - الله الأصل : + شعر . - الله الأصل : + شعر . -

كنا حروفاً عاليات لم نقل منعلقات في ذرى أعلى القلل أنا انت فيه وانت نحن ونحن هو فالكل في هو هو فسل عن وصل المها

«ولا يحصر ل ما يرجع به» الواصل من هذا المنتهى «من لطائف م التحف التي تليق بدلك الجناب ن » من غوامض الأسرار، التي يحرم كشف اكثرها . ــ والله يقول الحق ويهدي السبيل ! ــ

٤٨٤) الابيات في كتاب «المنازل الانسانية» لابن عربي انظر لطايف الاعلام ورقة: ١٦٦، ١٢٥٠ب، ١١٧٩. –

ل يحصى H . – م لطايف PWK . – ن + العالي HKW . –

# ( شرح )<sup>۱۸۰۱</sup> تجلّي الهم XXX

(٢٣٩) اضيف التجلي الى الهمم ٤٨١، فانه انما يكون بحسب توجهها وطلبها. ولذلك تختلف التجليات حسب اختلاف الهم. فيدخل فيها الانكار، عاجلًا وآجــلًا؛ حتى ينتهي الامر الى ان يقال: ١ حاشا

140 الملاء ابن سودكين على هذا الفصل. «قال (الشيخ): تقييد هذا النجلي بالهم اي على [الاصل: على] قدر طلبه وتوجهه، وههنا [الاصل: ها هنا] يدخل المكر الالمي [الاصل: الالاممي]. ولهذا جعل المحققون الهم كلها هما واحداً. فلم ينكروا تجل الحق في كل همة فيكونوا [الاصل: فيكون] اذن [الاصل: اذاً] مع الحق لا مع مظاهر الحق. فان وجد من صاحب هذا المقام انكار فانه يسمى انكار الشرع: فهو ينكر في موضع امر (فيه) بالانكار ويسلم في موضع (امر فيه به) التسايم. - ثم قال (الشيخ): «حتى يفنى الواحد بني الواحد بشهد الواحد». فذهب بعضهم الى ان تجلي الاحدية لا يصح، لكون الاحدية لا يقبل الثاني. ولم في منزع معلوم صحيح، وهو قولم: ان العبد يفنى ولا يتجلى المحدية لا يقبل الثاني، ولم في منزع معلوم صحيح، وهو قولم : ان العبد يفنى ولا يتجلى الحق الاحدية لا يقبل الفابل القابل المقابل المقابل المقابل الما المواحد تجلى أما هو نور الحق. فقبلنا تجلي الحق بالحق. فهكذا هو قبول الاحدية : قبل الواحد تجلى أر ليقوم الشريك [الاصل: تجلى]، لان تجليها اعطى ان يحكم لها بهذا الحكم. -

وقول الشيخ: «ويسبحون في افلاك الاقدار شموساً ان كانوا بالحق، وبدوراً ان كانوا [6. 12] بالعين ، ونجوماً ان كانوا بالعلم » الى قوله: «فيتكور من كان شمساً » قال : ثم قوم لهم العلم وهو علم الدليل: وهم النجوم. وثم قوم لهم مشاهدة ما علموا فلهم العين: فهم الاقار. وثم قوم لهم الحق، متحققون به: فهم الشمس، التي هي اعلى [الاصل: اعلا] المظاهر. وهي تمد البدر والنجوم. فيوم الانفطار، تكور الشمس التي [الاصل: الذي] قبلت به لزوال الاعيان. وينخسف القمر والنجوم. فلا يبقى إلا نور الحق: وهو النور الواحد! » (مخطوط الناتم، ورقة ١١١ب -١١١]. -

الله المعم مفردها همة وقد عرفها ابن عربي في اصطلاحاته والعلق بازاء تجريد القلب السي وتطلق بازاء اول صدق المريد وتطلق بازاء جمع الهم بصفاء الم اولا والله الله الوجهة النفسية والروحية هي الاقبال بالنفس والمحال جميها وتركيزها والتوجه بها الى الله تعالى والبيو لقبول فيضه وامداده ويقرر ابن عربي أن الهمة معروفة عند المتكلمين بساسم الاخلاص وعند الصوفية باسم الحضور وعند العارفين باسم الهمة (فتوحات ١/٧٧) وهي في مذهب ابن عربي آلة الفعل عند المحقق ومن حملة ما يشرك به الولي مع النبي (فصوص: فص ملمهان ورسالة الانوار) و سما مخص اقدام الهمة انظر لطايف الاعلام : همة الإفاقة ، همة الإناقة ، همة الرباب الهم العالية ، الهم العالية (ورقة ١٧٧٣ – ١٧٤ ب) وانظر الفتوحات الانفة ، همة ارباب الهم العالية ، الهم العالية (ورقة ١٧٧٠ – ١٨٩ ب) وانظر الفتوحات المنفة (آخر ابواب الأودية) .

ربنا (۱۹۷۱ من الفرائية من المرائية من الفرائية المرائية المرائية

« ذلك » أي الجمع والافناء ، على الوجه المذكور «من أحوال الرجال » المتمكنين في شهود واحد العين ، في ملابس التلوين ، من غير مزاحمة «عبيد الاختصاص» حيث لا قبلة لهم الا الحق الجامع ، بوحدة عينه التي هي باطن الكثرة ، شملها . وهم المقصودون بذواتهم .

(۲٤٠) « فَيُشْرَح » على بناء المفعول « لهم الصدور عما اخفى لهم المدور اذا للمدور المن قرة أعين المدور اذا الصدور اذا انشرحت بورود التجليات الذاتية الاحدية عليها اتصلت انوارها بسائر

<sup>(</sup> ١٨٧) اشارة الى حديث « الصورة » المروى في صحيح البخاري عن ابي هريرة : « ... فيأتهم ربهم في غير الصورة التي يعرفوها ... فيقولون : نعوذ بالله منك ... » (وفي رواية ابي سعيد : حاشا ربنا ... ) انظر ود معاني الآيات المتشابهات ... المنسوب خطأ الى ابن عربي ص ٧ (ط. بيروت : نادي الكتب العربية سنة ١٣٢٨ هجرية) . – وانظر ما تقدم نعليق رقم ٣٤٩.

۱۸۸) اقتباس من آیة ۱۷ سورة ۳۲. –

ا الاصل : نسآه . - بالاصل : شي . - ا ت الاصل : اعتسآه . - ث الاصل : شاه . - ج يفي H ، نفي PK . - ح الاصل : سابر . -

المشاعر ونفذت فيها ؛ فعمل كل مشعر منها بواحد العين ، عدّ آ المجموع من اخواته . فالابصار ، التي هي محل الرؤية خ والمشاهدة ، ترى بواحد العين كلّ عين ، فيه كلّ شيء ! وربما ان يكون ما أخفى لهم فيها ، مما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٤٨٩٠ . – فاذا ظهر شيء ، مما خفى ، في هذه الصدور ، كان قرة العيون المتعلقة به .

«و» هم. عند تحققهم بهذا المقام المطلق الوحداني «يسبحون في أفلاك الاقدار» حسب اختصاصاتهم بهذا التجلي ، «شموساً ان كانوا بالحق» أي في مرتبة حق اليقين ، القاضي بشهود واحد العين مع الأسرار والاحكام اللازمة له في كل عين ، كما هي (٤٠٠ ؛ «وبدوراً» كوامل «ان كانوا بالعين» اي في مرتبة عين اليقين ، القاضي بمعاينته ، من حيثية تلبسه بصور المظاهر الروحانية والمثالية والحسية (١٠٠ ؛ «ونجوماً ان كانوا بالعلم» اي في مرتبة علم اليقين . القاضي بظهورهم بعلم الدلائل (٤٩٠ . -

الليل والنهار الى يوم الشق والانفطار» حيث عرفوا حقيقــة الانسان، الليل والنهار الى يوم الشق والانفطار» حيث عرفوا حقيقــة الانسان، وأسرارها اللازمة لها، باطناً وظاهراً، في كل مرتبة وموضع، ومع كل لطيفة وكثيفة، ومعنى وصورة. فان حقيقة (=الانسان)، قسطاس التحرير، ولسان مبزان [f. 490] التقدير والتدبير: فحيث مال، وكيف مال: يميناً ويساراً، علواً وسفلاً، ينتج من ميله التدبير، على الوزن

بر: ) اشارة الى الحديث القديم : «اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ... ه وهو في البخاري عن ابي هريرة (فتح الباري ٣٩١/٣) وسلم (شرح العسقلافي ١٠٥/٣٠) ومو أي البخاري عن ابي هريرة (فتح الباري ٣٠٥/٣) وسلم (شرح الاحاديث القدسية لعلي المقاري ه وشرح الاحياء ٩٠٤/ه ١٠٥ ؛ وميزان العمل ١٠٥ . – وانظر ما تقدم تعليق رقم ٢٠٠ . – وانظر ما تقدم تعليق رقم ٢٠٠ . ٢٧٠ ؛ ٢٧٠ ؛ . –

٩٠؛) وانظر الفترحات ايضاً ٢/١٣٢، ٧٠٠ – ٧١٥ واصطلاحات ابن عربي وشفاء السائل ٤٥ (ط. الاستاذ الطنجي) وتعريفات الجرجاني ٦٢ والاربعين مرتبة للجيل ٥ (والحورش ص ٦٧) ؛ ولطايف الاعلام و رقة ١٧٢ – ٧٢ ب. –

٤٩١) قارن هذا بالفتوحات ٢/١٣٢، ، ٥٧٠–٧٧٥ واصطلاحات ابن عربي وشفاء السائل ٤٥ (ط. الاستاذ الطنجي) ولطايف الاعلام ورقة ١٢٦ب–١٢٧ ا وتعريفات الجرجاني ٦٢. –

ه ؟ (ط. الاستاذ الطنجي) ولطايف الاعلام ورقة ١٢٢٣ وأصطلاحات ابن عربي وشفاء السائل ه ؛ (ط. الاستاذ الطنجي) ولطايف الاعلام ورقة ١٢٣ سوتمريفات الجرجاني ١٦٠ ـ –

خ الاصل: الرويه. - د الاصل: الثلث. -

والتحرير ، إمّا بالأمر او بالحاصية . — فهذا الانسان ، اذا اسنوى واعتدل وقام على النقطة السوائية ونظر الى مركز الكون أفاد ، من حيث إنه روح شبحه وحياة صورته ، روحاً انبعثت به صور الافلاك للحركة على نقطة المركز . فبه دارت افلاك الكون ، وبه جرت المقادير في الليل والتهار . ومن هنا ، قال — قدر س سرة ! « الحمد لله الذي جعل الانسان الكامل معلم الملك ؛ وأدار — سبحانه وتعالى ! — تشريفاً وتنويهاً بأنفاسه الفلك المناء ، وذاك ، اذا مال الانسان جمعاً ، بانتقاله الى النشأة الانسان المحلة — ارتفع نظام العاجل: فانشقت السهاء وانفطرت ؛ وكورت الشمس ؛ وطمست النجوم ؛ وتبدل الارض غير الأرض . وكانت الحياة والظهور والاشهاد والنور لعالم مال اليه .

(٢٤٢) فاذا طلع فجر انقلاب الظاهر باطناً ، وانطواء الباطن في الحق المطلق طوى بساط الأعيان والصور: «فيتكور د من كان شمساً ١٩٠١ ، ويخسف من كان نجماً ١٩٠١ » في نور ويخسف من كان نجماً ١٩٠١ » في نور يضرب الى السواد في شدة ظهوره ؛ «فلا يبقى نور إلا نور الحق ، وهو نور الوحدانية ، الذي لا يبقى لتجليه نور » فان النور اذا انتهى ظهوره الى غاية حد الاشتداد انقلب باطناً ، يضرب الى السواد ، كالليل الهيم . فهو ، إذ ذاك ، الغيب الأحمى والسواد الأعظم ا

« فيفيض على ذاته من ذاته : « نوره د في نوره ! د » إذ لا ينسب هذا النور ، من هذه الحيثية ، الى مظهر اصلاً . فافهم ! فان هذا المدرك ، في سابغ ثوب الكمال ، كالطراز المعلم ! —

٤٩٣) هذه هي مقدمة كتاب «نسخة الحق» لابن عربي، انظر مخطوط يحيى افندي (مكتبة سليانية ، أسطنبول) رقم ٢٤٣٥ وانظر ايضاً لطايف الإعلام ورقة ١٤٦ب. –

٤٩٤) اشارة الى الآية رقم ١ من سورة رقم ٨١. –

٩٩٠) اشارة الى الآية رقم ٨ من سورة رقم ٧٠ ـــ

٤٩٦) اشارة الى الآية رقم ٨ من سُورة رقم ٧٧ . –

ذ نیکور KH .-- « ر-- ر » نور نی نور KH . --

# ( شرح ) (۱۹۷ تجلي الاستواء XXXI

(٢٤٣) كمال المحاذاة ، بين المتجلّي والمتجلّى له ، يعطي الاستواء وهذه المحاذاة لا تدع للعبد رسماً يظهر منه حكم ما ، بنسبة أنيته . فشأنه ا حالتند – كشأن ب شبح تحاذى الشمس ، عند الزوال ، سمت رأسه ؛ فيأخذ نورها جميع جهاته ، فلم يبق له من فيئه ت أثراً . فن كان هذا حكمه وصفته ، في نجلي العزة والاستطالة صار كله نوراً . فظهر ، بحكم انصباغه بالتجلي ومقتضياته ، بالمنعة والعزة الظاهرة الى الاكوان الجمة ؛ حيث ظهر ان لا نور لحقيقته ، بل هي باقية حالة وجودها على عدميتها ، مع امتلائها ثمن النور وظهورها بالمنعة والعزة . — ولذلك قال ، قد س سرة :

١٩٧٧) املاء ابن سود كين على هذا الفصل . « نص قول الثيخ : « اذا استوى رب العزة على عرش اللطايف . . . . الا فهو القطب [الاصل : القتب] يه . فقال ما هذا معناه. ان الحق ، سبحانه ! اذا استوى على عبده استولى عليه بحيث لا يعرك فيه رسم دعوى . لان في هذا التجل يظهر للعبد حقيقته رعينه . وما تجلى ، سبحانه ! لعبده في العزة الا ليوقفه على حقيقته التي هي العدم المحض ، قاذا حصل من هذا القهر والغلبة ما حصل ورجع العبد الى نفسه ، وهبه الله ، تعالى ! ذلك النجلي الذي هو القهر والعز . فظهر به العبد الى حميم الاكوان. وهذا لا يكون الا للقطب حاصة . واما الأفراد فانه يتجل لهم في هذا المشهد رلكن [الاصل : ولاكن] لا تخلع عليهم هذه الحلمة ، لكون القطب صرف وجهه الى الكون ، وإما المنفردون فلم يصرفوا وجوهم إلى الكون اصلاً . ولذلك يقول في القطب انه اذا تجل له ، سبحانه ! في هذا التجلي ولم يحلُّم عليه أثره – كان افضل له . لانه اذا خلَّم عليه صرفه الى الحلق ، واذا لم يخلمها عليه ابقاءً مع الحق . – قيل الشيخ : فهل يطرد هذا الحكم في حق الانبياء ، عليهم السلام ؟ – فقال : ولاية الرسول اتم له منّ رسالته وأوسع : لكون رسالته جزءاً [الاصل : خير و والتصحيح ثابت في محطوط فيينا] من نبوته ؛ ونبوته جز و [الاصل: حير والتصحيح ثابت في محطوط فيينا] من ولايته ونسبة من نسبها ، ولذلك زالت الرسالة بمجرد التبليغ فبقي عشرين سنة او ما بتي . واما ولإيته فلم تحدد [الاصل : يتحدد] ولم تنقطع . فصح أنَّ النبوَّة دائمة وهي ولايهم ، عليهم السلام ! وأنها الفلك الواسع . فتحقق ترشد . قال ، رضي الله عنه : والنبوة وجهان . وجه بما شرع له من تعبداته الحاصة بها ، فهذا هو الذي ينقطم . والوجسه الآخر هو الاخبار الحاص الذي بينه ربين الحق ، رهو الذي استأثرت به الانبياء [الاصل : الانبيا] من كوسم انبياء [الاصل: انبيا] على الأولياء [الاصل: الاوليا] . - والله يقول الحق! يه [محطوط الفائح ورقة ١٢١] . -

ا الاصل: فنانه . - آب الاصل: كشان . - ت الاصل: فيأه . - ك الاصل: امتلاً معا . -

« اذا استوى رب العزة [506.] على عوش (174 اللطائف ج الانسانية ، كما قسال : « ما وسعني أرضي ولا سمائي ح ، ولكن خ وسعني خ قلب عبدي (174 » ملك هذا العوش د جميع اللطائف » الكونية ، بنسبة جامعيها لما وانتهاء رقائق الجميع اليها . « فتصرف فيها وتحكم ذ ، تحكم د المالك ن في ملكه وتصرف س الملك ش في ملكه » اذ التصرف في الحقيقة للحق الظاهر فيه ، حالتنذ ، يتجلى العزة والاستطالة .

(٢٤٤) «ألا فهو القطب!» الذي هو صاحب الوقت، بمعني أن يكون الوقت له، لا هو للوقت. بيده أزمَّة التدبير الأعم. يتبع تدبيره على مه وعلمه شهود ه، وشهود ه القدر الفلا يتصرف في شيء مع كونه مالكة – إلا على الوزن والتحرير. فهو قلب الكون. والقلب إذا جاد على الزامه (١٩٤٩)، من القوى والاعضاء، جاد بقدرها. – وعموم تدبيره، قائم من الروح الكلي. المدبر المصورة العامة الوجودية. ولا بدله، في هذا التدبير، من مظهر انساني في كل حين النه المدبر، من مظهر انساني في كل حين النه المدبر المعورة العامة الوجودية والاعلى المدبر المعورة العامة الوجودية والاعلى المدبر المعورة العامة الوجودية والا بداله القدير من مظهر انساني في كل حين المدبر المعورة العامة الوجودية المدبر المعورة العامة المدبر المدبر

<sup>41) «</sup> الاستواء على العرش » لفظة اصلها قرآني وردت مسندة الى الله بصيغة الفعل الماضي المفرد الغائب « الرحن على العرش استوى » سورة ٢٠/٥ ؛ «ثم استوى على الحرش » سورة ٢٠/١٣ ؛ ٢٠/١٣ ؛ ٥٠/٤ ؛ ١٥/٤ . وتدل هذه المادة في سياقها القرآني و مدلولها اللغوي على شول الملك الالهي وسعة اقتداره ، او هي بالأحرى رمز هذا الملك الشامل الاقتدار المحيط .

١٩٩٤) الحديث في الاحياء ٢ /١٥ ولكن مخرج احاديث الاحياء، الشيخ عبد الرحيم بن الحسين العراقي، في كتابه « المغنى عن حل الاسفار» يقرر انه لم ير لحذا الحديث اصلاً! (نفس المرجع المتقدم، في الذيل). --

٨٤٩٩) جمع لزم ولزيمة وهو المصاحب الذي لا يفارق . –

ج اللطايف K ، اللطايف P ، اللطايف P . - ح سماى W ، سماى H . - ا خ - خ ، و وسعى HKW . - د الدرس W . - ذ و بحكم H ، ر بحكم X . - ر بحكم H ، نحكم K . - ز الملك KH . - س + تصرف H . - ش المالك KH . -

## NNNH NNNH

(60) عند الحقيقة الإنسانية من الهي متارلها الى احتى الله و معتدها الانساني مو معتدها الانساني ، وقيامها به بعد تجردها عن الرسوم المحاليات ومحوها وفنائها افي تجليه الذاني ، ان كان باقتضاء حكم الاحدية ، المشتملة على المفاتح الأول الذاتية ، وسرايتها – أفاد القرب الأقرب ، المستهلك في افراطه حكم التميز وأثره . وهذا القرب انما يضاف الى الحقيقة السيادية المحمدية (٥٠٠ بالاصالة ، والى غيرها بحكم الوراثة .

اللفظة في التعليق المتقدم رقم ٣١٧ . –

٥٠١ أملاء أبن سودكين على هذا الفصل . «قال ، رضي الله عنه في الاصل : «الولاية هي [الاصل: هو] الغلك الاقصى: ....... لما في فلكه من السعة » فقال في شرحه ما هذا معناه . الولايسة هي الفلك الاقصى لكوبها تم جميع المقامات من الملابكة والانبياء [الاسل : والانبيا] والأولياء [الاصل : والأوليا] و حيم المختصين [الاصل : المحتصين] بها. فن اطلع علم ، ومن علم تحول في صورة علمه لكون النفس تكتبي صورة [الاصل : صور] هيئة [الاصل: هيه] علمها وتتبيلي [الاصل: فينجل والتصحيح ثابت في نسخة فيينا] (بها). وانظر الى كون الانسان اذا علم امرأ يخشاه كيف يلبس صورة الوجل، لكون نفسه [الاصل: لكونها] لبست هيئة [الاصل: هية] من الخوف [f. 12b] .- فالولي الذي وقف مع ولايته لا يعرف . فاذا أزل الى نسبة من نسب ولايته عرف بالنسبة التي ظهر بها ، وعرف من الوجه الذي ظهر به ، وصار معرفة من ذلك الوجه . وإذا كان في مطلق ولايته كان نكرة لكونه لم يتقيد بصورة ولا ظهرت له نسبة من النسب. ومي اردت ان تقيد الولي بعلامة تحكم عليها به تجلى لك في النفس الآخر محلاف ما قيدته به ! فلا ينضبط لك ، ولا بمكنك الحكم عليه بأمر ثبوتي . – لطيفة : واعلم ان حميع الموجودات يترقون في كل نفس آلى إمر غير الأمر الآخر . فالعارف شهد ذلك التنوع الالمي [الاصل : الا لاهي] فكان بصيراً عليها ؛ وغير العارف عمي عن ذلك ، فوصف بالعمى [الاصل : بالعها] والجهل . فأتم الموجودات حضوراً مع الحق أقربهم الى الحق. فكل حالة شهد العين فيها ربه حاضراً ممه ، كان نعيماً في حقه . وإن غفل عنه في حالة كان ذلك بؤسه [الاصل: بوسه] وحجابه وربالاً [الاصل : وبالاً] عليه . فاعلم ذلك ! » (نحطوط الفاتح ورقة ١٢ ١ – ١٢ ب). – ٥٠٢) يسرف صاحب لطايف الأعلام الحقيقة الانسانية الكيالية بما يلي: «هي حضرة الالرهية المساة بحضرة المعاني وبالتعين الثاني. والمعني بكوبها الحقيقة الانسانية الكمالية هو كون صورة الانسان الكامل صورة لمعي ، وحقيقة ذلك المعي وتلك الحقيقة هي حضرة الالوهية المسهاة بالتعين الثاني. فكان الانسان الكامل هو مظهر التعين الثاني، والانسان الاكل هو مظهر النمين الأول المسمى [الاصل: المنها] بحقيقة الحقايق، [ورقة ٧٠ب] – ٥٠٣) الحقيقة السيادية المحمدية هي الحقيقة المحمدية واجع ما يخص المعنى الفني لهذه

ا الاصل: فنآءها. -

فقيام الحقيقة الانسانية بالحق ، من حيثية هذا القرب ، هي الولاية الحاصة المحمدية ، التي فيها جوامع تفصيل الولايات الجمة.

وان كان (عود الحقيقة الانسانية من انهى متنزلها الى الحق) باقتضاء الحضرة الالهية الواحدية ، المشتملة على الامهات الأصلية ، وسرايتها ولكن باعتبار غلبة حكم اسم من الامهات او من الاسماء التالية افاد القرب القريب ، القاضي بخفاء التميز بين القربين . — وهذا القرب انما يضاف الى الحقائق الكالية الانسانية .

والقيام بالحق ، من حيثية هذا القرب ، هي الولاية التي تعم حقائق الكُمل . وهذه الولاية ، متنوعة التفصيل ، متفرعة من الولاية الجامعة السيادية حسب اقتضاء الاسماء الالهية ، وحقائق الكُمل .

(٢٤٦) فاذا تقررت لك هذه القاعدة ، وتبين بها معنى الولاية الخاصة والعامة (٢٤٦) فاذا تقررت لك هذه القاعدة ، وتبين بها معنى الولاية الخاصة والعامة أن «الولاية هي الفلك الأقصى » فان دائرتها ، دائرة عموم الأحدية والالهية ، كما أومأنا البه . وهي الدائرة الكبرى المحيطة (٢٤٥) بالولاية الذاتية ، الاحدية والاسمائية : جمعاً وفرادى .

ومن وجوهها، دوائر نبوات التشريع والرسالة، والنبوة المطلقة اللازمة للولاية، وهي نبوة لا تشريع فيها. اذ من حيثية هذا القرب المقرر، تنصرف حقائق الأولياء والأنبياء والرسل الى الخلق. فان انصرفت، وهي تشاهد كيفية توجه الحطاب ونزول الوحي الى الأنبياء والرسل، في فضاء عالم الكشف والشهود؛ وتشاهد خصوصية مآخذهم وخصوصية ما يأخذون من الله، بواسطة الملك او بغير واسطة، من غير ان يتعين لها التشريع، فلها النبوة المطلقة. ولها ان تتبع نبيه (=نبي التشريع) فيما شاهدت له من الاحكام المتزلة عليه، عن بصيرة.

٤٠٥) يقابل هذا التعريف الحاص الولاية الحاصة والعامة بما يذكره ابن عربي في الفتوحات (١٠٤٠/٢ من ٢٩٠٢/٢ ومل بعدها ٢٩٠٢/٢ (٢٩٠٢/٢) ١٩٤٠/١ وما بعدها ٢٩٠٢/١١١ - ١١١ ورسائة (المؤلف مجهول) محطوط ابا سوفيا رقم ١١/١١٨/١١١ و الورسائة في علم التصوف لمحمود القيصري (نفس المحطوط المتقدم ورقة ١١١٠/١١٠/١) و ولعاليف الاعلام ورقة شرح الفصوص المقيصري (نفس المحطوط ورقة ١٨١-١٨٩) ؛ ولعاليف الاعلام ورقة ٠١١٠٠) ؛ ولعاليف الاعلام ورقة ١١٠٠٠) ؛

ب هو HKPW . – ت الاصل : ما آخذم . –

وان انصرفت ، وهي مأذونة في تبليغ ما أخلف ـ تعينت بالنبوة . وان انصرفت ، وهي مأمورة بتبليغه ، تعينت بالرسالة ....

وان ايدت بالملك والكتاب ، تعينت بالعزم.

وان ايدت بالسيف، تعينت بالحلافة الالهية.

ولا يمكن عود الولي الى مجنى غرة ولايته ، في القرب القريب او في القرب الأقرب ، الا بايمانه أولاً بالغيب . ولا يصح ايمانه الا ان يومن عما جاء به الرسول . فالولي يتبع النبي ، مقتدية به . وإذا عاد الى حضرة القرب القريب أو الأقرب — كان شهوده من حيثية شهود من كان قلبه على قلبه : من الانبياء والرسل : فكان وارثة له في ذلك .

فالولي (اذن) لا خروج له أصلاً من حدود الاقتداء بهم ( = الانبياء). فافهم (°°°! وادفع عن خاطرك خدوش الوهم.

هذا ، وقد تبين كون الولاية هي الفلك الأقصى . ثم قال ، قلد س سرّه :

(٢٤٧) ((من سبح فيه اطلع) الاطلاع ، ادراك يسنح للنفس عند اشرافها على شيء. والسابح في الفلك الأقصى ، مشرف على ما فيه من الافلاك شهوداً ... ((ومن اطلع علم) ما في باطن ما أشرف عليه وظاهره ، وما في حيثية جمعه بينهما ... ((ومن علم تحول في صورة ما علم) فان النفس الانسانية ، في طور الشهود ، انما تتلبس ، باطناً ، بصور علمها وعقائدها واخلاقها ؛ وظاهراً ، بصور اعمالها . فهي اذا علمت شيئاً تخشاه ظهرت بصورة الوجل وتلبست بهيأة الخوف .

(٢٤٨) «فداك الولي المجهول» اي المطلع بسباحته في الفلك الاقصى ، العالم باطلاعه على ما فيه من الافلاك ، المتحول في صورة ما علمه في البرازخ المثالية ، (هو) ولي مجهول اذا وقف مع ولايته ولم يحد عنها الى نسبة من نسبها. فإن الوقوف معها ، من حيث [1.51] كونها تقتضي التجريد المحض ، لا يعطى الظهور والشهرة . اللهم ، إلا اذا نزل الى نسب من نسبها ، فإنها تعرفه حسب تقيده بها .

فما دام الولي واقفة مع ولايته لا ينضبط؛ فانك اذا-حكمت عليه بنسبة وحكم، وجدته في اخرى. ولذلك قال فيه: «الذي لا يعرف والنكرة

ه . ه ) يقارن هذا ايضاً ما ذكر في مصادر التعليق المتقدم . –

التي لا تتعرف ؛ لا يتقيد بصورة » يعني في عالم الكشف والشهود. فانه في انسانيته ، مقيد بالصورة الحسية ، ولكن ث شاء تحوّل عنها ايضاً . وأهل الكشف لا يعرفون أحداً ، من اهل طريقهم ، في العوالم الشهودية إلا بما ظهر به ، في تجولاته ، من العلائم الالهية ، المدركة بالعلوم الذوقية . ومن الهيآت ج الروحانية والمثالية .

« ولا تعرف له سريرة » لسرعة تقلباته في الأحوال الالهية والامكانية ، في كل آن ولذلك تنضمن كل لمحته دهرًا ، وكل قطرته بحرًا .

« يلبس لكل حالة لبوسها » فإن العارف يشاهد التنوعات الالهية ، في تجدد الخلق الجديد ، في كل نفس . فن شاهده منهم ، على حضور مع الحق الظاهر فيه ، عامله معاملة اهل النعيم . ومن شاهده ، في حجاب منه ، عامله معاملة اهل البوس ح . وربما ان يكون شيء في حالة تقتضي لبوس النعيم ، وفي حالة اخرى (تقتضي) لبوس البوس ح . - فالولي المطلق ، مع أحوال الوجود : « إما نعيمها وإما بوسها (٢٠٠ » وحاله في سرعة تقلباته ، كما قبل (٢٠٠ :

« يوماً يمان اذا لاقيت ذا بمن وإن لقيت معدياً فعدنان » فهو كمشهوده: مع كل شيء ، بصورة ذلك الشيء وحاله ووصفه! ولذلك قال فيه : « إمتعلة ١٠٠٠ ! لما في فلككه من السعة » .

٥٠٦) جاء في الفتوحات: «يقول كهمس في رجزه:
والبس لكل حالة لبوسها اما نعيمها واما بوسها

فتوسعات ١٠٣/١ . –

٧٠٥) القائل هو عران بن حطان الحارجي (المتوفى عام ٨٤ للهجرة) انظر الاغابي ٢١/ ٣٥١ ط. بولاق سنة ١٩٨٥ والعقد الفريد ١٢/٣ ط. لجنة التأليف والبرحة والنشر، ١٩٨١ القاهرة سنة ١٩٥١. وهذا البيت يكثر وروده في الفتوحات، انظر ١٩٧١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١ الاغافي ١١ الخرب. – اما ما يتعلق بهذا الحارجي المبتاز فانظر البيان والتبين ١٩٥١، ١٥٥٠ الاغافي ١١/٢، ١٥ (نص فرنسي) . الاغافي ١١ / ٢٠١، ١٥١، ١٥١، ١٥١، ١٥١ ودائرة المعارف الاسلامية ٢/٢، ١٥ (نص فرنسي) . ١٠٥٠) من الوجهة اللغوية، الرجل الامعة هو ما بينه الحديث الشريف: « لا يكن الحدكم امعة يقول : انا مع الناس ، ان احسن الناس احسنت وان اساوا اسات. ولكن وطنوا انفسكم : ان احسن الناس ان تحسنوا ، وان اساوا ان تجنبوا اسامهم » . ولكن ابن عربي انفسكم : ان احسن اللنوي والاخلاقي الى معى غيبى روحي واعتبرها، من حيث كليها، من علامات الاولياء المطلقين . وجاء في كتاب « الاتحاد الكوني ... » له : « انسا الحقيقة من علامات الاولياء المطلقين . وجاء في كتاب « الاتحاد الكوني ... » له : « انسا الحقيقة الاممة لما عندي من السعة ؛ تلبس لكل حالة لبوسها اما نعيمها واما بوسها ، لا اعجز عن الاممة لما عندي من السعة ؛ تلبس لكل حالة لبوسها اما نعيمها واما بوسها ، لا اعجز عن حل صورة ولبست في الصورة المعلومة سورة ... فصل : «خطبة العنقاء الغرية » . –

ث الاصل: ولين . - ج الاصل: الماآت . - ح الاصل: البوس . -

## ( شرح ) ( مثرح ) المنوج XXXIII

(٢٤٩) وهو تجل يقتضي ظهور الحق في الخلق ، والمطلق في المقيد؛ مع ان مقتضى ذاته ، في توحيده الأنزه الذاتي : « ليس كمثله شيء الانه فعكم المتقابلات ، كالهداية والضلالة ، والتشبيه والتنزيه في المقيد الذي ظهر به الحق في العاجل الذج والاختلاط. فلا يظهر تخصصه بأحد المتقابلين الا بعلامة ودليل . ولذلك قال ، قد سم ه :

«دار المزج تشبه ا نطفة الأمشاج» اذ حكم المقيد ، في دار المزج ، كحكم النطفة في الرحم . فكونها (=النطفة) سعيدة او شقية ، منزهة أو مشبهة : مشتبه ممتزج ، وأحد الحكمين غير ممتاز فيها عن الآخر . فكا حكم التجلي بمزج الدان ، حكم الموطن ، القاضي بتحقق الصور الخلقية ، على المشبة ان يحكم على الحق بحقيقة الصور ، التي اقتضاها موطنه الحدي . وإن لم يقتض الحق ذلك لنفسه ، من حيث تجرده وطنه الختور ، الآزه .

فللسَعِيد، اذا تَحُلَص من سواد المزج وظهر بحكم السعادة ، ثلاث ب مواتب سعيد مطلق ، وهو الذي لا ينكر الحق في أي تجل ظهر به ،

وه المراب المراب المراب على هذا الفصل وقال سيدنا في اولى التجلى و دار المزج يشبه نطفة الامشاج ونورا مخصوصا [الاصل: محصوصاً] من حضرة مخصوصة [الاصل: مخصوصه] من حضرة مخصوصة [الاصل: مخصوصه] من صورة الحلق ، والمطلق محصوصة إلا يقتضي له ذلك و « دار المزج تشبه نطفة الاستاج » . فكانت الدنيا للعبد بمنزلة الرحم . فقام التجلي لك في هذا الدار بحكم الموطن : فاعطاك المزج . فحكم المشبه [الاصل: المسية] على الحق محقيقة الصورة التي اقتضاها الموطن ولم يقتضيها [الاصل: يقتضاها الموطن ولم يقتضيها [الاصل: يقتضيها] الحق لنفسه من حيث هو . - وقوله : « فللشي علامة والسعيد علامة والمعان من عنده مطلق ، وهو الذي لا ينكر الحق في كل والسعيد علامة الموطن الموطن الذي هو دوان وقال ، في المرتبة الثانية ، هو المزه الذي اذا رأى [الاصل: واي صورة المزاج قال : الموظن ما المرتبة الثانية ، هو المزه الذي اذا رأى [الاصل: واي صورة المزاج قال : الموظن موضاً ] ووقد مع التشبيه بسقله وتأويله فهو شي موضاً ] ووقد مع التشبيه بسقله وتأويله فهو شي موضاً ] ووقد مع التشبيه بسقله وتأويله فهو شي موضة مات السعد المروزة وقة ١٢ به ) . --

٠١٠) سورة ١١/٤٢ ـ -

ا يشبه H . - ب الاصل : طث . -

سواء اثمر التنزيه او التشبية . غير أنه يعلم بقاءه – تعالى ! – في موطن التشبيه مع « ليس كمثله شيء » . وسعيد مقيد بالتنزيه ، وهو الذي اذا رأى الحق في صورة المزج – قال : « أعوذ بالله منك  $^{11}$  ! » كما ورد في الحبر الصحيح . وسعيد مقيد بالتشبيه ، من حيث كونه واقفا مع الحبر الصدق والايمان به ، من غير ان ينظر في التكييف او يرده الى التنزيه ، بضرب من التأويل .

فمن وقف مع التشبيه بعقله وتأويله ، فهو شقي . ولما كان حكم المزج مبهماً يختلف انحاره وانتاجه بحسب المواطن – قال : « فما اردأت ما يكون بينها » اي بين دار المزج ونطفة الامشاج ، «النتاج » اذ الشيء لا يشمر ما يضاده ، والنتيجة على شاكلة ما نتج منه .

لا كان المزج يعطي في موطن ما حكم السعادة ، وفي الآخر حكم الشقاوة المختل المزج يعطي في موطن ما حكم السعادة ، وفي الآخر حكم الشقاوة المجعل الحق تعالى! للشقي في موطنه ، القاضي بشقاونه ، علامة يعرف بها ، «وللسعيد» في موطنه «دلالة » يعرف بها ؛ «وجعل للوصول اليهاخ » اي الى الدلالة الفارقة بين السعداء والأشقياء ، «عيناً مخصوصة» ناقدة لن تجدها إلا «في اشخاص مخصوصين » من اهل العناية من الاولياء فان هذا التمييز ، موقوف على الظفر بانتهاء الكشف الى استجلاء ماهبات الأشياء وحقائقها ، من حيث ثبوتها في عرصة العلم الالهي ، على وجه استجلاها العلم الالهي في الأزل ؛ بحيث لو قوبل علمه للهي ، على وجه استجلاها العلم الالهي في الأزل ؛ بحيث لو قوبل علمه للهي الكشف . علم الكاشف ، لطابق علمه علم الحق من جميع الوجوه في هذا الكشف . وليس للانسان في كشفه ، وراء هذه الغاية ، منال . ولذلك قال : وجعل للعين المخصوصة « نوراً مخصوصاً من حضرة مخصوصة د الاهية ذ » .

ولعل هذه الحضرة – والله اعلم – هي الحضرة العلمية الالهية ، اذ ليس وراءها الأ الحضرة الذاتية الكنهية ، التي يعود الكشف فيها عمى ، والعلم جهالة . والعلم الكاشف هنا عن الحقيقة الذاتية الكنهية ، لا ينسب

۱۱ه) أشارة الى حديث الروئية في غير صورة المعتقد انظر كتاب رد معاني الآيات المتشابهات ص ٧ . - وانظر ما تقدم تعليق رقم ٢٤٩ ، ٨٧ . -

ت اردی P ، اردا K . - ث لاکن N . - ج - بعل - . KHW . - ح + بعل - . PKHW . - د - . K . ذالها PKHW . - . WKH

الى الغير ؛ والآيقال ـ في محل « ما عرفناك حق معرفتك » ـ عرفناك حق معرفتك » ـ عرفناك حق معرفتك . فافهم المقصود !

(٢٥١) «فاذا كشف غطاء الأوهام عن هذه العين » بصيرورتها مطرح انوار التجلي الاعظم ، القاضي بكشف أسرار الساعة واحكامها المصونة ؛ «وطرد ذلك النور المخصوص ظلام الاجسام عن هذا الكون » الانساني [52. ] «ادركت الأبصار بتلك الانوار علامات الاشقياء والابوار ؛ فاستعجلت د قيامتهم » — حيث أعطوا العلم المختص بالمواطن الآجلة ، التي هي موقع التمييز مطلقاً . فان الرحمة المشوبة بالغضب في العاجل ، عالصة "في الجنة ، والغضب المشوب بالرحمة فيه ، خالص في النار . ولذلك صح أن يقال في الآجل : ﴿ فريق في الجنة وفريق في السعير (١٢٠ ﴾ و «هوالاء في الخاد ، ولا أبالي (١٢٠ ) . —

والمتعني بأمر الآمر ، في العاجل القاضي بالمزج ، امتياز المهتدين عن الضالين مطلقاً . ولكن العارفين « لما تخلصوا » من القيود والرسوم العاجلة ، بالفناء المحقق ، « خلصوا ن » كل واحد من الفريقين ، من اعماق المزج متميزًا عن الآخر ، بالعلائم المصحوبة لهم من الحضرات الثبوتية العلمية .

١٢٥) سورة ١٢/٧

١٩٥٥) اشارة الى حديث: ١٠٠١ الله ، عز رجل ! يوم خلق آدم ، عليه السلام ! قبض من صلبه قبضتين . فرفع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشهاله . قال ، فقال : هؤلاء اصحاب الشهال ولا ابالى ... ، انظر كتاب الشريمة للاجري ١٧٠ والروايات العديدة لهذا الحديث نفس المصدر : ١٧٠-١٧٦ ؛ وكذلك كتاب الشرح والابانة لابن بعلة ص ٥٠ (نص عربي) وانظر ما تقدم تعليق رقم ٨٣٨٥

ر استعجلت K ، واستعجلت H . - . ز واخلصول K .

# ( شرح ) ۱۱٬۰۰۰ تجلّي الفودانية ( XXXIV

(٢٥٢) هذا التجلي هو مستند الايجاد، فإن الفردية تستلزم التثليث، وهو صورة الانتاج التي يطلبها الايجاد "" فإنه قاض بوجود الفاعل والقابل ونسبة التأثير والتأثر بينهما «واول الافراد "١١ الثلاثة ١ ». —

فالفردية الأولى ، في نسبة التثليث ، حقيقة تسمى في عرف التحقيق: بحقيقة الحقائق (١٧٠ الكبرى . ولها نسبتان ذاتيتان : اللاتعين والتعين الأول.

١٤ ه): أملاء أبن سود كين على هذا الفصل. «قال الشيخ في نعمه « لله ملايكة .......
 أنم أعرف بمصالح دنياكم » . – فقال [الاصل: وقال] ما هذا معناء . هذا المقام هو مقام الأفراد . وهو المقام الذي يحن اليه الانبياء . عليهم السلام !

وقد اختلفت الصوفية في تجلي الاحدية : هل يصح فيها تجل [الاصل: تجلي] ام لا ؟ ولم يختلفوا في تجلي الفردانية انه يصح فيه التجل . لكون الفردية لا تثبت إلا بعد وجود العبد ، وأما الاحدية فأنها تثبت بغير وجود العبد . والأفراد الحارجون [13a] عن نظر القطب هم على قدم الملايكة المهيمين ، الذين تقدم ذكره . وله ، تعال ! في كل عالم اختصاص المختص منهم لنفسه من اختص ، دون عبرهم . فهؤلاه [الاصل: فهولا] هم الفردانيون ، حجبهم نور الحق عن الحلق ، فاشتغلوا بالحق عن الحلق والغير من الحلق : حجبهم الغفلة عن الاكوان نور الحق ، فلا يستوي حجاب هؤلاه [الاصل: هولا] عن الكون بحجاب غيرهم . - « فاجتمعنا لمان وافترقنا لمعان . - » [محطوط الفاتح و رفة ١٢٣ ب ١١] . -

٥١٥) التثليت الذي يقول به الشارح هنا ، متابعاً فيه لابن عربي، هو من لوازم الفردية لا من لوازم الاحدية والاحدية مظهر الذات لا من لوازم الاحدية والفردية من طبيعة الوجود وهي مستند الابجاد والاحدية مظهر الذات بل هي عين الذات و فالتثليت هنا ، بالنسبة الى الحضرة الالهية ، هو تثليت لها من حيث ابداعها وفعلها السرمدي لا من حيث ذاتها و يميز الشيخ الاكبر بين التثليت القائم في الحق والتثليت القائم في الحلق : فالأول يمكن تصوره رمزاً في مثلث تنه [اي حقيقته] الذات وقاعدتاه الارادة والامر الثاني هو مثلث رمزي قته [اي حقيقته] الامكان وقاعدتاه الامتثال والساع والغموص ١ /١٢٥٠ الامراق ٢٤ (ط.

١١٥) النص منقول عن الفصوص في مطلع الفص المحمدى (فص رقم ٢٧ وهو الأخبر). (مر ١٧٥) «حقيقة الحقايق يمنون به باطن الوحدة وهو التمين الأول الذي هو اول رتب الذات الأقدس ... وقد يقال في تفسير حقيقة الحقايق ؛ ان ذلك هو اعتبار الذات الموصوف بالوحدة .. من حيث وحدثها واحاطبها و حمينها للاسماء والحقايق ... «لطايف الاعلام ورقة بالوحدة .. من أنظر الفتوحات ١٠/٧١؛ والفصوص ١١٥/١٨؛ ١٠/١؛ والفصوص ١١٥/١٨؛ ١٠/١؛ وانظر الفتوحات ١١/٧٠) . وانظر الفتوحات ١١/٧٠) الفتوحات ١٠/٧٠)

ا الاصل: البلثه. –

وحكمها اليها على السواء. والتعيّن الأول الاحدي ، الذي تُعيّن ذاتيته الذات في نسبة التثليث ، (هو) أيضاً وتر بنفس امتيازه عن اللاتعيّن ، و (هو) شفع بكونه ثاني مرتبة اللاتعيّن . —

والبرزخية الكبرى ، التي هي حقيقة الانسان الفرد ، في نسبة تثليث الفردية الأولى : جامعة بين الأحدية ، المسقطة للاعتبارات ، والواحدية المثبتة لها . \_

فأولية الأحدية ، التي هي تعين الذات بذاتيتها ، لا تطلب الثاني ولا تتوقف عليه . وأولية الفردية الأولى : من حيثية تثليثها بالمؤثرية والمُتأثرية ونسبة التأثير والتأثر بينها ، تطلب الثاني وتتوقف عليه . وهو وجود الفرد ، الذي هو الاصل الشامل للفرديات الحمة.

فمن هذه الحضرة وتجليها ، وجود المهيبّات من الملائكة ، ووجود الافراد من البشر خصوصاً ، وان استند الايجاد اليها عموماً . ولذلك قال ــ قـُدّس سرّه! في هذا التجلي :

(٢٥٣) «الله» من حيثية هذه الفردية وتجليها ، «ملائكة ب مهيمون في نور جماله وجلاله » الجلال معنى يرجع منه إليه ، فن هام فيه لا يرجع الى غيره . والجال ، هنا ، حمال الجلال لا الجال [520] الذي يقابل الجلال . فانه لو كان الذي يقابله ، لما هام أحد فيه . فانه معنى يرجع منه الينا ، فانه لا هيام فيا هو الذي لنا . والهيام في الجال ، انما هو في جلاله الما لا فيه .

«عن ت لذة دائمسة ف ومشاهدة لازمة » ولولا وجود اللذة في دوام المشاهدة — لذهب سبع الجلال بانياتهم ؛ فلم يبق لهم ما يشاهدون به . فهم في فرط هيامهم في المشاهدة « لا يعرفون ان الله خلق غيرهم . ما التفتوا قط الى ذواتهم فأحرى » ان لا يلتفتوا الى غيرهم . —

(٢٥٤) « ولله قوم ، من بني آدم ، » هم في البشر ، نظير المهيات في الملائكة . « هم ج الأفراد » الخارجون عن حكم القطب . فان القطب

١٨٥) قارن هذا بمفدمة كتاب الجلال والجال لابن عربي والشارح ينقل منه هنا .
 راجم ايضاً لطايف الاعلام ورقة ١٦٢ – ١٦٣ أ . –

قبل توليته منصب التدبير الأعم، وقيامه بالتصرف على مقتضى خلافته الكبرى واحاطته الوسعى ؛ كان واحدًا من الأفراد. وربما أن كان انزل مرتبة منهم، قرباً وشهودًا. ولكنه تولي الأمر، على مقتضى حكم الأفضلية : كتولية المفضول الملك، مع وجود الفاضل فيه. — وتولية القطب بين الأفراد منصب التصرف، كتولية العقل – من بين المهمات — التدبير والتفصيل ١٩١٠.

فالأفراد، في تطرّفهم عن التصرف، واستغراقهم في طلق المشاهدة وصحبة الحق، « لا يعوفون ولا يعوفون. قد طمس الله عيونهم فلا يبصرون» غير مشهودهم الظاهر لهم بتجلي الجلال، لانحصار ادراكاتهم على شهود النور، الذي من شأنه ان يخطف. الابصار ويبهت الادراك. وقول لا يعرفون » — على بناء المفعول — فانهم في المواطن الشهودية، لا يتقيدون بسمات يعرفون بها . اذ لا ضابط لهم في ولايتهم . فانهم في وقت و جدوا بحكم ، و جدوا فيه بحكم آخر! وربما أن يسري في ظاهرهم حكم الغربة ، وحكم غرابة مقامهم وحالم . فلا يستأنسون بأحد ، ولا يستأنس بهم أحد ! فلا يعرفون . —

«حجبهم» من طسس على عيوبهم ، «عن غيب الأكوان» مع أنهم أساطين المواطن الكشفية ، «حتى لا يعرف الواحد منهم ما ألقى في جيب غيره» بل «أحرى ان يتكلم في جيب غيره» بل «أحرى ان يتكلم على خضميره غيره» بما فيه من الالهام والوسواس. وهو حالتهذ «يكاد لا يفرق بين المحسوسات ، وهي بين يديه ، جهلا بها لا غفلة عنها ولا نسياناً ؛ وذلك لما حققهم به — سبحانه ! — من حقائق د الوصال» اي التجليات الذاتية ، المشهودة في ولاية العين والذات ، عند سقوط الحجاب الكلة.

« واصطنعهم د لنفسه فمالهم معرفسة بغيره : فعلمهم به ، ووجدهم الله ، ونزولهم عليه ، وجلوسهم بين [5.53] فيه ، وحركتهم منه ، وشوقهم اليه ، ونزولهم عليه ، وجلوسهم بين

١٩٥) انظر ايضاً لطايف الاعلام ورقة ٢٦ب واصطلاحات ابن عربي وكتاب المسائل
 له ، مسألة رقم ٤٠٠ .

يديه! لا يعوفون غيره 'A°۱۱ . » فانه لما سلبهم شهود العين - انخلعوا عن شهود شواهدها بالكلية . فلهم الوصل الدائم ، بلا مزاحمة السوي . (٥٥٥) «قال عليه السلام! سيد هذا المقام : «انتم أعوف بأمور ردياكر ۲۰۰ » فانه - صلى الله عليه إذ ذاك ، كان مأخوذًا الى ولاية شهود العين ، منخلعاً عن التعلق بشواهدها الكونية . ولذلك لما أمر لتأسيس أمر الله المر لتأسيس أمر الله المر لتأسيس المرات عن المرات المرات ومن

المحكام النبوة والإعراض عن امنياته ، بأمر : ﴿ فاستقم كما أمرت ومن المنبوة والإعراض عن امنياته ، بأمر : ﴿ فاستقم كما أمرت ومن تلب معك ولا تطغوا ٢٠٠٠ ﴾ – قال : «شيبتني سورة هود ٢٢٠٠ ! » . ولكمال انتماره ، قال : « انه ليغان على قلبي ، فاستغفر الله سبعين ٢٢٠ مرة . » فكان يطلب ستر شهود يشغله عن تأسيس ما أمر به .

<sup>«</sup> الاحياه » : « الحمد شه الذي أحرق قلوب اوليائه بنار محبته واسترق همهم وارواحهم بالشوق « الاحياه » : « الحمد شه الذي أحرق قلوب اوليائه بنار محبته واسترق همهم وارواحهم بالشوق « الى لقائه ومشاهدته ... حتى اصبحوا من تنسم روح الوصال سكرى ، وأصبحت قلوبهم من « ملاحظة سبحات الحلال والحة حيرى . فلم يروا في الكونين شيئاً سواه . و لم يذكروا في الدارين « الإ إياه . . . لم يكن انزعاجهم إلا إليه ، ولا طربهم إلا به ، ولا قلقهم إلا عليه ، ولا حزبهم « الا في ، ولا توقهم إلا إلى ما لديه ، ولا انبعائهم إلا له ، ولا ترددهم إلا حواليه . . » (الاحياء ٢ / ٢٨٨) . -

ومسئل ابن عديث مروي في صحيح مسلم نصل رقم ٤٣ حديث رقم ١٤١-١٢٩ ومسئل ابن حنبل ١٢١-١٤١ ومسئل ابن عديث رقم ١٣٩-١٤١ ومسئل ابن عنبل ١٩٢١ ، حديث رقم ١٣٩٥ (وانظر التعليق) وانظر سبب هذا الحديث في Le prophète de l'Islam, II, 573, par M. Ḥamidullāh.

۲۱ه) سورة ۱۱۲/۱۱

٢٢٥) الحديث في شمائل الترمذي ٢٤ والحلية ١/٠٥٠ وتاريخ بنداد ٣/٥١٥ والاحياء (١٢٥) الحديث (١٢١) كلام في هذا الحديث. ٣/٢٤ وفتح القدير ١/١٩٥١،١٦٨؛ وفي المقاصد الحسنة (١٢١) كلام في هذا الحديث.

والبخاري في حديث ابي هريرة: « افي الاستنفر الله في اليوم ماية مرة » وكذا عن ابي داود والبخاري في حديث ابي هريرة: « افي الاستنفر الله في اليوم اكثر من سبعين مرة » وفي رواية البهبي في الشعب « سبعين » انظر تحريج احاديث الاحياء الحافظ العرافي « المغنى عن حل الاسفار ... » على هامش الاحياء ١٠/١ تعليق رقم ١ ركذا ٢١٩/١ تعليق رقم ٣ و ٤ . وانظر بصورة خاصة شرح هذا الحديث الشريف في التحليل البارع المستشرق الفرنسي الاستاذ كر بان الذي خصصه لدراسة الطأنينة الروحية عند روز بان البغلي . Quiétude et inquiétude ، فهده dans le soufisme de Rûzbehân Bagli de Shiraz, pp. 69-83.

ر عمالح HKW . -

# ( شرح ) ۲۱۱° تجلي التسليم ( شرح ) XXXV

(٢٥٦) مقتضى هذا التجلي ، اذعان نفس العارف لتقليد المجتهدين ٢٠٥٠ وان كان ما أتى به علماً في نفس الأمر علماً له ؛ وما أتى به المجتهد علماً

٤ ٢ هـ ) أملاء أبن سودكين على هذا الفصل «قال الشيخ في نص هذا التجلي « لا تعترضوا على المحمدين ..... من حيث لا يعلمون ، . فسمته يقول ، في اثناء [الاصل: اثنا] الشرح ، عند قوله : « قان لم القدم الكبيرة في النيوب وان كانوا على غير بصيرة ؛ ما هذا معناه . اي لكوتهم يستنبطون الحكم على طريق غلبة [الاصل: علبة] الظن . وقد قرر الله تعالى ! حكمهم وثبته وجعله علماً صحيحاً في نفسه. فهم وان لم يقطعوا بان ذلك الحكم مراد الله ، تعالى ! من دون جميع الاحكام ، التي تقبلها نلك المــألة [الاصل : المــيله] ، بل غلبوا ظنونهم به . فان الحق جَعل ذلك حكمه وقرر تلك الغابة الظنية . واما العارفون فعلموا حكم الله ، تعالى ! على بصيرة ، اكون الحق كشف لهم عن ذلك من اللوح المحفوظ ، وعاينوا ذلك مشبوتاً. فأمر الولي أن لا ينكر على علماء الرسوم علمهم لكوبهم لم يصلوا إلى هذا الكشف، الذي لم ينل [الاصل:ينال] بالسعايات، أنما هو من مواهب أنه، تعالى إ فلعلماء الرسوم حظ من الغيوب يشرع منزل من حيث لا يعلمون , فعلماء الرسوم اقرب الم. الرسالة ، لانهم اخلوا من الملك رحيه ، من حيث لا يشعرون . واخذ العارف من الحق ، سبحانه ! من غير واسطة ، أو يكاشف مها في اللوح المحفوظ . ولا يصح للعارف أن يتلقى حكماً شرعياً من الملك على الكشف ، لكون هذه الرتبة رقبة الرسالــة والنبوة . فان اخذ الولي الحكم عن الملك ، كا يَاخَذُهُ الْفَقِيهِ مِنْ وَرَاءُ حَجَابٍ ، فَهُو فِي ذَلِكَ الحَكَمُ كَالْفَقِيهِ . وَهَذُهُ مَسَالَةً [الأصل: مسيله] مفيدة . » (محطوط الفاتح ورقة ١٣ ا) . ـــ

٥٢٥) الاجتباد عند الفقهاء هو طريقة خاصة تتبع للوصول الى حكم شرعي لم يرد نب نص صريح من الكتاب او السنة , وهو حق لكل مسلم تكون فيه الاهلية لذلك من علم موصل وتقوى صحيحة . وأبن عربي يميز بين نوعين من الاحتماد : أجماد الأولياء ، وأحماد أرباب النظر من العلماء . فالأولون يأخذون علمهم بالشرع عن طريق الكشف من نفس المنبع الروسي الذي أخذ منه الرسول علمه . والولي المجهَّد بهذا المعنى هو وارث الرسول وله الاهلية عل محالة. غيره من الحبَّمَدين فيما وصلوا اليه من الاحكام . واجتَّماد ارباب النظر من عالم. الشريعة قانم على الفكر لا على الكشف والبصيرة ومن ثم كانت احكامهم ظنية، وان كانت حفاً في نفسُ الأمر ، من حيث كون موضوعها الوحي المزل . ويجدران نشير هنا الى امرين هامين: اوا ان ابن عربي في كتابه رسالة القربة (ص ه ط. حيدرباد) يقرر ان اجساد علياء الرسوم ٢ يكون ملزماً الا اذا كان « له دليل شورى بين الصالحين » من المسلمين ؛ ثانياً ، ان الول الذي لم يصل الى درجة الاجتماد له أن يتبع علماء الرسوم. أنظر رسالة في أصول الفقه لإن عربي مخطوط مكتبة ازوير رقم ٦٩/٣ أصولَ الفقه ، وهذه الرسالة موجودة بنصها في الفتوحات مجله ٢ بناب ٣٦٦ وممِل ٢٠ بعنوان : « خزانة الاحكار الالهية. والنواميس الوضعية الشرعية؛ ورسالة القربة له أيضاً وفصوص الحكم الغص رقم ١٧٠١٦ راجع أيضاً محطوط أيا صوفيا رقم ١٨٩٨/١٩ – ١٤ أن ١٨١ – ١٨١ ، ١٩٩٠ – ١١١١ . - ودائرة المعارف الاسلابة (نص فرنسی) ۲ /۲۷٪. في نفس الأمر ظناً له. فان العارف إذا أخذ من الله بلا واسطة، أو شاهد ما ثبت في اللوح المحفوظ – لا جائز له ان يجعل ذلك شرعاً ما لم يأخذ من طريق النبوة . و مأخذ المجتهد ، هو الوحي المنزل في نفس الأمر ؛ فجاز له أن يأخذه شرعاً له ، فانه أخذ من طريق النبوة . فالمجتهد أقرب من الرسالة من العارف ؛ فانه أخذ من النبوة بلا واسطة . والعارف أخذ من الله كشفاً ، أو من اللوح مطالعة ، ثم أخذ من النبوة بواسطة الحق واللوح ، على بصيرة من ربه .

وما أخذه العارف كشفاً ، لا جائز له ان يحكم به على نفسه وعلى غيره . فانه ليس بنبي فيحكم بوجدانه على نفسه وغيره . وما أخذه المجتهد من الوحي بلا واسطة ، من النبوة ، جاز له ان يحكم به على نفسه وغيره . فان ذلك أحكام تستفاد من الوحي استنباطاً ، بلا واسطة . فعلى هذا ، لا بد للعارف ان يقلد المجتهد ولا يأبى عن تقليده . ولذلك قال قد سرة !

(٢٥٧) «لا تعترضوا على المجتهدين من علماء ب الرسوم ولا تجعلوهم محجوبين على الاطلاق » عما هو العلم في نفس الأمر ، «فان لهم القدم الكبيرة في الغيوب » فانهم يطلعون على مراد الله ، فيا أنزل ، وحياً ، وعلى مراد الذي ، فيا شرع ، أمرا ونهياً . «وان كانوا » ت في اطلاعهم ، مراد الذي ، فير بصيرة (٢٠٠ » وكشف (٢٠٠ موصل الى يقين ، ولا تصادم الشه .

« ولذلك يحكمون بالظنون وان كانت » ظنونهم في نفس الأمر ، « علوماً في نفسها حقاً . وما بينهم وبين الأولياء ج [5.5 على المحاب المجاهدات — اذا اجتمعوا في الحكم ، إلا اختلاف الطريق : فكان ح غاية أولئك خ »

٥٢٦) البصيرة «قوة باطنة هي للقلب كمين الرأس. ويقال (البصيرة): هي عين القلب عندما ينكشف حجابه فيشاهد بها بواطن الأمور ، كما يشاهد عين الرأس ظواهر الاشياء...» الطابف الاعلام ورفة ٣٨ ا وانظر الاحياء ١٨١١-١٩ (بحث: علم طريق الآخرة) ؟ ٣ / ١٩-١١

٥٣٧ه) «الكشف هو رفع حجاب القلب» (شفاء السائل ٣٩ ط. الاب خليفة) وهو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والامور الحقيقية وجوداً وشهوداً » (تعريفات «لجرجاني ١٢٤).

ا الاصل: وما اخد. - ب علم W . - ت + غير عارفين HK . - ث وعلى الاصل: وما اخد. - ب علم W . - خ الأوليا W ، اوليك P . - ب الأوليا W ، اوليك P . - ب الأوليا W ، اوليك P . - ب وكان HK . -

الأولياء \_ « الكشف ، فكان ما أتوا به علماً في نفسه علماً لم ؛ فدّ عواً الى د الله في ذلك الحكم على د بصيرة \_ قال ، عليه السلام د ! في تلاوته القرآن : ﴿ أدعو ز الى الله على بصيرة ؛ انا ومن اتبعني ١٨٠٠ ﴾ وهم اهل المجاهدات ، الذين اتبعوه في أفعاله أسوة واقتداءً اس ؛ فأوصلهم ذلك الاتباع الى ش البصيرة \_

« وكان غاية المجتهدين غلبة الظن ؛ فكان ما أتوا به علماً في نفسه ظناً لهم ؛ فدعوا الى الله ـ تعالى ! ـ ص على غير بصيرة . فلهم حظ في الغيوب مقرر ، ولهم شرع منزل » منها « من حيث لا يعلمون ! »

۲۸ه) سورهٔ ۱۰۸/۱۲. –

د ال W . – ذ عل W . – ر السلم K . – ز ادعوا PHKW . – . ال السلم K . – . ال السلم PHKW . – . السلم W . – . السرة السلم السرة السلم السرة السلم السرة السلم السرة السلم ا

## ( شرح )<sup>۲۹</sup>٬۰۲۰ تجلتي نور الايمان ( شرح )

(۲۵۸) «للايمان ا ، نور شعشعاني <sup>۸۰۲۱</sup> ».

يقال: شعشعت الشراب، اذا مزجته؛ فنوره (= الايمان) — « محزوج بنور الاسلام » فالايمان ، تصديق ما جاء من عند الله ، على مراد الله  $^{07.9}$  والاسلام هو العمل بالأركان ، على الحد المشروع  $^{07.9}$  . والايمان ليس هو مرادًا لنفسه فقط ، بل هو مراد لنفسه ولغيره : —

ور شخصاني ..... ال مقام الاحسان » فسمعته يقول في اثناء [الاصل : اثنا] شرحه [ور شخصاني ..... ال مقام الاحسان » فسمعته يقول في اثناء [الاصل : اثنا] شرحه [19b] لهذا التجلي ما هذا معناه ان الايمان نور شخصافي وهو الذي يمنع ادراك البصر ان يستند اليه ، وهو وصف خاص ، وهو ممزوج بنور الاسلام ، لانه ليس له وحده استقلال ؛ وباستراجه صار شخصانيا [الاصل: وآصار شخصافي] . وذلك لان الايمان ليس هو مرادأ [الاصل : مراد] لنفسه ، بل مراداً لنفسه ولنيره ، ولما كان الايمان هو التصديق بنش ، تمالى ! ويما جنه من عبده ، وكان العمل يالازكان فرصاً واجباً [الاصل: فرض واجب] وهو الاسلام ، فلذلك المترجا ؛ وباستراجها حصلت النتيجة التي هي الفتح ، فالاسلام هو المتح الفتح ، والايمان بنور الإسلام انتج الفتح ، والمات الفتح ، والدمادة ! « [مخطوط الفات ورفة ١٢ ا - ١٣ ب] . -

٨٠٢٩) جاء في الفتوحات : «الايمان نور شمشعاني ، ظهر عن صفة مطلقة لا تقبل التقييد ... » (فتوحات ٨٨/٢). –

. ٣٠) يقول ابن بطة العكبري في كتابه "الشرح وارلابانة" "الايمان بالقه... ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه وهمى عنه ... والتصديق بذلك: قول باللسان وتصديق بالجنان (٢٤٣/٢ ! ١٢٠/٢ ! ٢٤/١ ؛ ٢٤٣/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! ٢٤/٢ ! كتاب السنة ٢١٠١٠ ! كتاب الخية ١١٠١٠ ! كتاب الخية ١١٤/٢ - ٢٠١٠ ! كتاب الخية ١١٤/٢ ! الخية ١١٤/٢ ! كتاب الخيم والحامر بالخاص الخيام والحامر الخيام والحامر الحامر الحامر

٨٥٣٠) يقول ابن بطة في كتابه "الشرح والابانة ": "الاسلام ممناه غير الايمان :
 "فالاسلام اسم ومعناه الملة ، والايمان اسم ومعناه التصديق ... ويخرج الرجل من الايمان الى
 "الاسلام ولا يخرج من الاسلام الا الشرك بالله أو رد فريضة .. جاحداً "

(الشرح والابانة . ص . ه ؛ وانظر ايضاً «عقيدة ابن حنهل» ٢ /٣٤٣ ؛ وطبقات الحنابلة ١ /٢١٣ ؛ و «كتاب الشريعة » ٩٧-١١٠) . –

<sup>- ,</sup> HK الإيمان ا

« فانه ليس له بوحدته استقلال » في الانتاج . اذ المطلوب من امتزاجها الفتح ، وهو كشف حجاب الكون المشهود ، عن الحق الباطن فيه ، بتجلياته الذاتية . وهو على ثلاثة أقسام : الفتح القريب ، والفتح المبين ، والفتح المطلق ٥٣١٠ .

(A ۲۰۸) فالفتح القريب، هو كشف حجاب الكون المشهود الملكمي عن الحق، من حيث ظاهر وجوده، بالترني من فق الطبيعة النفسية، الى الأفق المبين القلبي، في المقامات الاسلامية وغلبة أحكامها. وهذا الفتح هو المقول عليه: هو نصر من الله وفتح ٣٢١ قريب ، هو وأثابهم فتحاً ٣٢١ قريب . هو وأثابهم فتحاً ٣٢٠ قريب .

والفتح المبين ، وهو كشف حجاب الكون لمشهود المَلكَوُوني عصن الحق ، من باطن وجوده ، بالترفي من الأفق لمين القلمي الى الأفق الأعلى الروحي ، في المقامات الأيمانية وغلبة احكامها ،هد لفتح هو المقبل عليه : ﴿ انَا فَتَحَا لُكُ فَتَحَا مِينًا ٥٣١ ﴾

والفتح المطلق ، وهو كشف حجاب الكور المشهود الجامع . عن الحق ، من حيث جمع وجوده بين الظاهر والباطن ، بالترقي من الافق الاعلى الى حضرة «أو أدنى ٢٦١ » ، الاعلى الى حضرة «أو أدنى ٢٦١ » ،

۱۳۱ه) يقارن هذا التعريف للفتح واقسامه بما بدكره معاحب عطايف الاعلام عن معنى الفتح واقسامه: الفتوح ، فتوح المبارة ، فتوح خلارة ، فتوح المكاشفة ، فتح المفين ، فتح التولد ، فتح الفهم ، فتح الاسلام ، فتح العفل وتبح النفس ، فتح الروح ، فتح القلب ، الفتح المبين (ورقة ۱۲۳ / ۱۳۳۰) . انظر بضا الفتوحات ۲ /۱۳۱۱ ، ۵۰۸ القلب ، وتنوح المبارة ، فتح حلاوة ، وتنوح المكاشفة ) . مده (وهنا يتكلم ابن عربي عن فتوح العبارة ، فتح حلاوة ، وتنوح المكاشفة ) . مده

٢٢٥) سورة ٢١/١١. -

۳۲۰) سورة ۱۸/۸۸. –

۲۱ه) سورة ۲۱/۱۸

٥٣٥) سورة ٥٣٥. وفي اصطلاح الصوفية ، فد. دوسي حد ود به الل ، تمام قرب قوسي الوحدة والكثرة أو الوجوب والامكان أو الفاعلية والقائلية ذ بأ بجمع بينها و يرفع بينها... فيجعل الجميع دائرة واحدة متصلة ولكن مع أثر خي من النمج «التكاف ... » (لطايف الاعلام ورفة ١٦٣٨). -

٥٣٦) سورة ٩/٥٣ . – وفي اصطلاح الصوبية بدء ، و دنى هو مقام باطن تاب قوسين المتقدم وهذا الباطن هو مقام التعين الأول من التسنا . اداتية وفي هذا المقام لا يبني عنده اثر التميز والتكثر في دائرة الجمعية بين حكم لاحدة والوحدية ، (الطابف الاعلام ورقة ١١٣٨) . –

في المقامات الاحسانية وغلبة احكامها وحضرة «قاب قوسين»، انما تشعر، في هذا الفتح المطلق، بوجود القرب القريب، القاضي بحفاء حكم التميز بين القربين وحضرة «أو أدني»، انما تشعر [45.5] بوجود القرب الأقرب، القاضي باستهلاك حكم التميز بينها. — وهذا الفتح هو المقول عليه: ﴿ اذا جاء نصر الله والفتح ﴾ أي الستر في الأطوار الاكلية، التي لا منتهى لغايتها، بعد كشف حجاب الكون بالكلية.

هذا تقريب قوله: «ليس له بوحدته استقلال».

(٢٥٩) «ب «فاذا امتزجب» » نور الايمان «بنور الاسلام» بسراية تجليات باطن الوجود ، بالنسبة الايمانية ، من باطن القلب الى المشاعر والاعضاء الظاهرة ؛ وبسراية تجليات ظاهر الوجود ، بالنسبة الاسلامية ، من ظاهر الاعضاء والمشاعر الى باطن القلب ؛ «أعطى الكشف ٥٣٠ » من حيث النسبة الباطنية الايمانية ؛ – « والمعاينة (٢٨٠ » من حيث النسبة الخامعة الاحسانية . فان القلب الكامل ، من حيثة النسة الجامعة ، الخامعة ، متوم مرقوم (٢٠٠ » ، يستدعى المطالعة من وجهيه . –

« فعلم ً » اي القلبُ ، الذي هو مجمع التجليات الباطنة والظاهرة ، ومحل نتائج النسب الايمانية والاسلامية ، « من الغيوب على قدره » صفاءً ا توقوة وسعة . – « حتى يرتقي » هذا القلبُ في تحققه بوسطية تتمانع فيها

٣٧٥) " الكشف هو رفع حجاب القلب " (شفاء السائل ص ٣٩ ط. الاب خليفة) الر «هو الاضطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني النيبية والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداً " (تعريفات الجرجاني ١٢٤) " وسبب هذا الكشف ان الروح اذا رجع عن الحس الظاهر الى الباطن ضعفت احوال الحس وقويت احوال الروح وغلب سلطانه " (مقدمة ابن خلدون الروح وغلب سلطانه " (مقدمة ابن خلاص وقدون الروح وغلب سلطانه " (مقدمة ابن خلاص وقدون الروح وغلب الروح وغلب

٥٣٨ه) المماينة «معرفة لم رد على حال معين وكان من شأن تلك المعرفة ... (انه) سبحانه بكل وصف موصوف ... « والمماينة ظهور عين العين وهي أعلى من المكاشفة والمشاهدة » (لطايف الاعلام ١٦٦٣ ) . -

٩٣٥) "المطالعة توقيعات الحق للعارفين ابتداءاً وعن سؤااً، مهم ... وقد يعني بالمطالعة الاستشراف للمشاهدة عند مبادي بروقها " (لطايف الاعلام ١٦١ ب) وانظر تعريفات الجرجاني ١٤٩ وشفاء السائل ص ٢٩ (ط. الاب خليفة) واصطلاحات ابن عربي.

ه يه ) سورة ٨٣/٩١١٠ . -

<sup>«</sup>ب-ب» فامترج H . - ت الاصل : صفاً . -

التجليات الباطنة والظاهرة ، — « الى مقام الاحسان » فينطلق في تحققه بالوسطية عن كل ما يقيده قسرًا ، ويأخذه اليه قهرًا . فيقوم — اذ ذاك به حضرة الجمع والوجود ( <sup>21</sup> ) ، بما فيه من الحقائق الباطنة والظاهرة ، اختيارًا منه في بقائه ث على ذلك ، وتحوله الى اسم من اسمائها ج ووجه من وجوهها ( <sup>21</sup> )

«وهو» اي مقام الاحسان، بما في احاطته من الحقائق الباطنة والظاهرة، «حضرة الانوار» المنكشفة من الاستار.

۱٤٥) "حضرة الجمع والوجود هو التدين الأول ... سمي بذلك لانه هو اعتبار الذات من حيث وحدتها واحاطها وجمعها للاسماء والحقايق ... " (لطايف الاعلام ١٩٦٠) . - ٢٥٥) قاون تعريف الاحسان المذكور بما يذكره صاحب لطايف الاعلام ورقة ١١٥ ه ١١ وشفاء السائل ١٤ (ط. الاستاذ الطنجي) .

ث الاصل: بقآءه. - ج الاصل: اسمامها. -

## ( شرح )'''' تجلّتي معارج الأرواح XXXVII

(وزكت» عن كل ما يعوقها عن الوصول الى محتدها ، «معارج في «وزكت» عن كل ما يعوقها عن الوصول الى محتدها ، «معارج في العالم العلوي المفارق» بعني الارواح، التي فارقت اشباحها ، المنقامة بتدبيرها بعد تعلقها بها ، «وغير المفارق ا » كالأرواح الملكية الغير المفارقة من شمس "ندبير المفارقة العربية العربية

«فتنظرب» بعد صدن و وتقدسها ، «مناظر الروحانيات المفارقة » عن اشباحها ، «فترى ث مواقع نظرهم في أرواح الأفلاك ودورانها بها » سيشير الى الارواح الكاملة الانسانية ، المفارقة من اشباحها العنصرية ، محكم لاسلاح و حكم أوت الطبيعي فإن كالم منها ، بعد مفارقته ، والديم الما يسرح في براحبه فلك من لافلاك ، على مقتضى غلبة حكم المناسبة ، فتعين روحانيته ، المدبرة أنه على دفع الافراط والتفريط ، المناشئ ج من الطبيعة العنصرية ، المختصة نجرمه الدخاني ، المفضي ذلك الى غلبة حكم فاده على كونه .

١٤٥) أملاء أن سودكين على هذا القصل. ﴿ وَمَنْ تَحْلِي مَعَارِجِ الْأَرْدِي الْأَرْوَاحِ الانسانية اذا صفت وزكت لها معارج في العام العلوي المفارق وغير آغما في آ . . . . . . . . فطرق عفر الغيب كثيرة ٣ . فسمته بقول ، في اثناء [الاصل: النا] شرحه فغا التجي ما معناه . أن المُفارق من الارواح كل راح دارت جسداً ثم فارفنه . ومبر المفارق هم الملايكة ا عليهم السلام! ويتفرع من الملايكة قسم أخر متوسط، له نسبة ال المفارقة ونسبة الى نور المفايَّة . وهو كل ملك تجل في صورة بررحية . كحبريل - عليه السلام! في الصورة الدحيية وغيره , فهو بالنظر الى هذه الصورة الدحبية مفارق . وبالنظر الى هبكله النوري خبر مفارق. وأما الملايكة المهيمون عليهم السلام! علم يفارقو . فالملايكة . أي يمكن أروها نيت على المعارج ، تنصبغ [الاصل: ينصبغ] بدلاً برائد الذي تأزُّل |الاصل: يعزُّل | به -مبمجرد روايتها [[الاصل]: رويتها] يعلم مآ عندها . فاذا أزلت فليصحب المكاشب بنطره اني أن تنتهي [الأصل: بنتهي] أنَّد شخصُ بعينه . أيعرف المكاشف ما أعطاء ذلك الروح.. فهذا من بعض وجوه عام الغيب . اذ للغيب طرق . وساقط مجومها هي العموم التي تـزل مـــــ [مخطوط فيينا: العلمُ التي تقولُ به] ؛ والحلُّ الذي يأخذُ عنه العلم هو الذي سقفُ اليه السَّجمِ . وكذلك يشهد الارواح المديرة الافلاك وتأثيرها فيها [الاصل : فيه |ثم يدرك ما يذبعث عنه ذلك التأثير ، فينبعث من الافلاك رقايق تأوّل الى العالم فيتبعه نظره فيملم . وهذا ضرب آخر من الغيب » . – ( مُخطوط الفائم ورقة ١٣ ب ) . --

ا الاصل : المفارقه . - ب فينظر KH . - ت الاصل : صفاءها . -- ث مترا W ، فترى PK . - ج الاصل : الناشي . -

ومن هذا الباب، اعانة الاقطاب والأوتاد ومن دونهم المناه الأعداد بتدبيرهم الروحاني جميع العوالم. إذ مذهب التحقيق، ان الارواح الكاملة الانسانية، بما لها من حضرة الجمع والوجود، من السعة والاقتدار والقوة، لا تلج في عالم إلا وقد تظهر فيه القوة والناء والعدالة والعارة. وتنأيد روحانيته، في تدبيرها وأفعالها، بسريان تلك الارواح الكاملة فيها؛ حتى يقوم سلطانها، في الفعل والتأثير وإلقاء حوادث الاقدار والتدبير، على أتم الوجوه وأكملها. ويحصل للارواح الكاملة ايضاً من مقارنة روحانية ذلك العالم، النفوذ التام في أقطاره وآفاقه وأعماقه؛ والعثور على ما استجن من الأسرار الالهية والكونية فيها، وعلى ما توجة ايضاً من الاحكام الوجودية والأقسام الجودية اليها. و ولذلك قال:

(۲٦١) «فتنزل ح» اي الأرواح ، العافية ، المقدسة ، الزاكية ، الناظرة الى مناظر الروحانيات المفارقة ومواقع نظرها في أرواح الأفلاك ، «مع حكم الأدوار » الفلكية ، «وترسل طرفها في رقائق خ التنزلات د » الالهية ، المختصة بتلك الأدوار وأحكامها ؛ «حتى ترى د مساقط نجومها »

anciennes);

إلى اعداد الولاية الحاصة وترتيبهم الاساسي هو على هذا النحو. ١) القطب ويسسى الغوث ايضاً ولا ينال هذه المرتبة الا واحد بعد واحد وهو محل نظر الله في خلقه العلوي والسفل. ٢) الامامان وهي كالوزيرين السلطان، احدهما صاحب اليمين وهو المتصرف باذن القطب في عالم الملك والشهادة؛ وعند عالم الملكوت والنيب، وثانيها صاحب اليمار وهو المتصرف في عالم الملك والشهادة؛ وعند ارتحال الغطب لا يقوم مقامه الا صاحب اليمار. ٣) الأوتاد الاربعة. ٤) البدلاء السبعة. ٥) النقباء الاثنا عشر، انظر كتاب في علم التصوف مخطوط ايا صوفيا رقم ١٨٩٨ /١٠٣ ب

وبعضهم اوصل اعداد الأولياء وترتيب طبقاتهم الى عشرة : القطب ؟ الامامان ؟ الاوثاد الاربعة ؟ الانزاد السبعة ؛ الابدال الاربعون ؛ النجباء السبعون ؛ النقباء وعددهم ، ٥ ؟ الحكماء او المفردون (لاحظ الفرق هنا بين « الافراد » و « المفردون ») وعددهم غير معين أيضاً . (انظر « النفحات الشاذلية » لحسن وعددهم غير معين أيضاً . (انظر « النفحات الشاذلية » لحسن العدو ي ٢ / ٩٩ ) ؛ اما ما يختص المحاث المستشرقين في هذه المسألة ، فيحسن الرجوع الى : Flügel, in ZDMG, XX, 38-9 (où sont indiquées les sources les plus

Vollers, ibid., XLIII, 114 sqq. (d'après Munāwī);

A. von Kremer, Gesch. d. herrsch., idem, 172 sqq.;

Bargès, Vie du célèbre marabout Cidi Abou Médien, Paris 1884 (introduction); Blachet, Etudes sur l'ésotérisme musulman, in J.A., 1902, I, 529 sqq.;

L. Massignon, Passion, 745; - L.T., 112 (première éd.), 112 sqq.

ح فيرل H . - خ رقايق K ، رقايل P ، رفائق W - د التنزيلات H ، السرلات W . - د رقا يلات H ، السرلات W . - د را W . -

اي محالاً تسقط اليها ما حلته تلك الرقائق من الأسرار الالهية والكونية والعلوم اليقينية ، الناصعة من الشبهات ؛ «في قلوب العباد». —

«فتعرف» الأرواح اذن، «ما تحويه رصدورهم وتنطوي زعليه ضمائوهم وتدل عليه حركاتهم» وسكناتهم، عرفاً تفصيلياً، بحيث لا تشتبه عليها رقيقة برقيقة، ولا حكم بحكم. واذا كانت الارواح الزاكية، في استجلاء ما في الغيوب، على هذا المهيع (فهى) تطلع على ما فيها من المطالب العزيزة من طرق لا تحصى: «فطرق علم الغيب، كثيرة» فان الطرق، العزيزة من طرق لا تحصى: «فطرق علم الغيب، كثيرة» فان الطرق، بحسب الرقائق؛ والرقائق، بحسب حركات الأدوار؛ وحركاتها، بحسب توجهات الأسماء الالهية وتجلياتها. والأسماء، شوون ش واحوال ذاتية لا تحصى عدداً.

ر محویه K . — ز وما تنطوی HW ، وما ینطوی K . — س وما مدل W ، وما تدل HK . — ش الاصل : شوون . —

## ( شرح ) " " تجللي ما تعطيه الشرائع XXXVIII

(٢٦٢) « تنزلت الشريعة ا على أقدار ب أسرار الخليقة »

اي على قدر ما تعطيه مصلحة أوقاتهم ويقتضيه تعديل أحوالم . ولذلك [55.8] تختلف الشرائع بحسب اختلاف الأزمنة والاحوال والاخلاق . فالشريعة تحلل في زمان عين ما حرم في زمان آخر ، وتأتي بما يقوم به سلطان حملتها ، على أهل زمانهم ، فيا غلب عليهم من التصرفات الخارقة ، كالسحر ، في زمان موسى ، المقابل منه بآية العصال ١٠٥٠ ، والطب ، في

۱۲۰-۱۰ انظر القرآن الكريم سورة رقم ۱۲۰-۱۲۲ وسورة رقم ۲۰/۱۰-۲۰ وسورة رقم ۲۰/۱۰-۲۰ وسورة رقم ۲۰/۱۰-۲۰

قال جامعه : سمعت الشيخ يقول ما هذا معناه . أن للانبياء [الاصل ؛ للانبيا] ، عليهم السلام! خصايص لا يعلمها الا الأولياء [الاصل: الاوليا]. وتنسب العوام الى الأوليه، [الاصل: الاوليا] اموراً كثيرة تخصصهم [الاصل: تخصيصهم] بهذ، وليس الأمر كذلك. واعلم أن الشرايع تنزل على قدر المصالح وما تمطيه (الاصل: يمطيه] مصلحة الوقت بأرادة الله ، تمالى ! وَتَنزَلُ الشرايع عيونًا ، أي مختلفة . قال ، تمالى : " لكل جعلنا منكر شرعة ومُهاجاً ﴾ . فيجيء الشارع آيحرم عين ما حلل الآخر ، وذلك بالنسبة الى الزبان والاشخاص. . فالشريعة احكام كثيرة ، أزلت بحسب ما تطلب الشريعة ، من حيث لا تشعر الامة . وذلك كاختلال مزاج المريض الذي يجهل حاله، ويعلمه الطبيب دونه. فصارت العلامة تطلب [الاصل: يطلب] من الطبيب ما فيه مصلحة ذلك الشخص : وهذه ألسنة الذوات الحقيقية . نخاطب النفوس بها بأربابها ، وإن لم يدرك الحس ذلك . وهذا هو كلام النفس الذاتي ، وهو اللسان الذي لا يكذب ولا يغلط. بخلاف لسان الظاهر , ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام ! عن كثرة [الاصل: كثير] السوال [الاصل: السوال] الظاهر، اذ يتصور الغلسط والفضول في لسان الحس . – واعلم ان الادراك منه ما يكون حسا ، ومنه ما يكون خيالاً : كادراك النام والمكاشف بالمثل . إذا اجتمعت العبنان أدرك صاحبًا الأسرار نوماً وإذا كثرت العيون له ادرك الاسرار نوماً ويقظة . وفي ادراك اليقظة تقع المشاركة مع الانبيه ، عليهم السلام! في هذا الركن ، والركن الثاني أن يعلم الولي من غير "تنم ، والثالث أن يفعل بالهمة ما جرت عادة الناس أن يفعلنيه [الأصل: يةملوانه] بالحس, فأدراك الرسل لهذه الثلاثة الاركانِ أَعَا هُو مِن كُونِهُمُ أُولِياءً لا مِن كُونِهُمُ رَسَلًا [الأصل: رَسَل]. لانه لو كان ذلك مخصصاً بالرسالة لما صح أن يدركه الولي , فهو للولاية لا للرسالة. ولهذا وقت المشاركة . -u من عمل بما علم أورقه ألقه علم ما أم يعلم » . وأن يقول الحق ! » . – [مخطوط الفاتح ورقة ۱۲ ب - ۱۱ ا آ . -

ا الشرايع K ، الشرائع H . - ب قدر HK . -

زمان عيسى ، المقابل منه بابراء الأكمة والابرص واحياء الموتى (١٠٠٠) والبلاغة الخارقة ، في زمان سيدنا محمد - صلى الله عليه - المقابل منه بالقرآن المنزل عليه في حد الاعجاز : المقول عليه : ﴿ قل : فاتوا بسورة من من من منه كه .

« الا ان الشريعة تنزلت عيوناً ، يقوم ت كل عين بكثير من أسرار الخليقة » .

أي تنزلت (الشريعة) عيوناً متنوعة الآثار ، تجري على النفوس الممتثلة لها ، كماء الحياة المطهر إياها من الادناس الطبيعية ، الرافع عنها حدث الامكانية ، المنشئ ث في ذواتها قوة الاشراف والاطلاع الكشفى .

(٢٦٣) «فاذا كانت ج العين الواحدة منها او الاثنين أدركت ح » النفوسُ بها «أسرار الخليقة في النوم ».

اذ كل ما اخذت النفوس من أسرارها في النوم ، فانما مأخذها إما عالم الشهادة ، الذي هو أحد طرّ في الخيال النومي ؛ فلها في هذا المأخذ من الشريعة عين ؛ - وإما مأخذها عالم الغيب ، الذي هو الطرف الآخر له ، فلها أيضاً من هذا المأخذ منها عين أخرى . ولذلك خصص النوم من عيون الشريعة بالعينين . --

(۲۲۶) «واذا انضافت العيون بعضها الى بعض ، أدركتها خ » = اي ادركت النفوس ، المطهرة بها اسرار الخليقة في الخيال (۱۹۹۰ المطلق ، – «في اليقظة » .

ولذلك قال ( وهذا الادراك » — النفسي للخيال المطلق في اليقظة. — « احد الاركان الثلاثة د التي يجتمع فيها الرسول والولي » .

٧٤٥) انظر القرآبد الكريم سورة رقم ٣٠/٣ وسورة رقم ٥/١١٣ الخ ...

١٨٥) سورة ٢/٢٦ وانظر ايضاً سورة رقم ٢٨/١٠ وسورة رقم ١١/٢١. –

ت تقوم H ، مقوم K . - ث الاصل : المنشى . - ج كان HKW . - - د الملثة P ، الملا به W . - خ أدركها HKW . - د الملثة P ، الملا به W . -

= وهي العلم اللذي ، ورؤية الخيال المطلق في اليقظة . والفعل بالهميّة المهميّة المهمية المهميّة المهمّة المهميّة المهميّة

(۲٦٥) « والادراك ما » اي لتلك الاركان الثلاثة في المشتركة ، — « على الحقيقة للرسول من كونه ولياً لا من كونه رسولاً » « فهو » = اي هذا الادراك ، — « للولاية مى » = خاصة ، — « ولهذا وقعت المشاركة » = هذا الادراك ، — « للولاية مى » = خاصة ، — « ولهذا وقعت المشاركة » = هذا الادراك ، — « للولاية مى » = خاصة ، — « ولهذا وقعت المشاركة » = هذا الادراك ، — « للولاية مى » = خاصة ، — « ولهذا وقعت المشاركة » = المناسكة بناسكة بن

ه ه ه ) وانظر ايضاً رسالة الانوار لابن عربي: «واعلم أن النبوة والولاية تشركان في ثلاثة أشياء. الواحد، في العلم من غير تعلم كسبني. والثاني، في الفعل بالهمة فيا جرت العادة الا يفعل الا بالجسم أو لا قدرة للجسم عليه. والثالث، في روية عالم الحيال في الحس. ويفترقان مجرد الحطاب: فأن محاطبة الولي غير محاطبة النبي... « (ص ١٥ ط. حيدرباد سنة ١٣٦٧: مجموع رسائل ابن العربي الجزء الاول، الرسالة رقم ١٢). -

Aoo. حارثة بن زيد احد زهاد الصحابة انظر ترجته في تاريخ الطبري ١١٦٣/١ وابن قتيبة «كتاب الشعر والشعراء» ٧١، والسهيلي ١٦٤/١، وابن الجوزي المجتبي من المجتبي ٤٦ـ٤٩

١٥٥١) انظر كتاب اللمع للسراج (ليدن ١٩١٤) ص ١٢ وكتاب الاربعين في التصوف للسلمي (نشر دائرة المعارف العبانية ، حيدرباد سنة ١٥٩٠) و ٥-٠ وكتاب الرياضة للترمذي (القاهرة سنة ١٣٦٦) ص ٦٩ وبيان الفرق بين الصدر والقلب ... للترمذي ايضاً (القاهرة ، ١٩٥٨) ص ٢٩ . --

٥٥٢) حديث: « زويت له الأرض ...» اخرجه مسلم من حديث فاطمة وعائشة . انظر تخريج احاديث الاحياء للعراقي على هاش الأحياء ١ /٣٨٦ تعليق رقم ٥ . ــ

ذ الاصل : البلث . -- - ر الاصل : لرويته . -- ز الاصل : گرويه . -- س الاصل : البلثة . -- ص الولاية H . --

بين الرسول والولي فيها . – « من عمل بما علم ورثه من الله علم ما لم يعلم ( ٢٠٠ » = سواء كان العامل رسولاً أو ولياً . – « في واتقوا الله ويعلمكم ( ٢٠٠ الله كه » .

٣٥٥) حديث ثابت في الحلية ١٠/١٠ وشرح الاحياء ٢٠٣/١ ؛ ٢٣٣/٧ وبيان الفرق للترمذي ص ٥٠ وشفاء السائل لابن خلدون ص ٢٥ (ط. الاستاذ الطنجي) هذا ويوجد لهذا الحديث شرح في فتاوي ابن حجر الهيتمي الحديثة ص١٠٨.

٤٥٥) سورة رقم ٢٨٢/٢.-

ا الله المرثة PKW . –

## ( شرح )'°° تجلَّتي الحد XXXIX

والامكانية ، لا حد لسعته ولا غاية لحيطته . فيسع فيه ، من هذا الوجه ، والامكانية ، لا حد لسعته ولا غاية لحيطته . فيسع فيه ، من هذا الوجه ، كل شيء ؛ وهو لا يسع في شيء . وهو محدود . من حيث ان عموم الالهية تطلبه وهو يطلبها . فان المراتب تطلب الحدود . اذ لكل مرتبة حد يغاير حد مرتبة أخرى . فلكل مرتبة عبدانية وجوه شتى ، تقابلها وجوه اللهية . وللالوهية وجوه شتى اسمائية ، تقابلها وجوه الحقيقة العبدانية . فقتضى هذا التجلي تتبيين هذه الحدود ١٠٥٠ ، من حيثية الالوهية لا من حيثية الذات لا يقيدها حد اصلاً ولا غاية . ولذلك من حيثية الدات . فان الذات لا يقيدها حد اصلاً ولا غاية . ولذلك قال قد س سرة ا :

ه ٥٥) أملاء ابن سيدكين على هذا الفصل. ﴿ وَمِنْ تَجِلِ الحَدِّ. وَهُو اذَا تَوْجَهُتُ الاسرارِ نحو إلربها . . . . . . في الليل والسار » . قال حامعه ؛ سمعت امامنا يقول في اثناء [الاصل: اثباً ] شرحه لهذا التجل ما هذا معناه . ان العبد محدود وغير محدود . - يشير ، رضي الله تعالى عنه ! الى جـــد الانسان وروحه ، التي هي اللطيفة الانسانية . -- ثم قال : فهذا التحلي من حيث ما يقتضيه حد الدبد. واذا كان الدبد محدوداً كان للالهية حد [الاصل: حداً] ايضاً في قبالة حد العبد، لكونه يطلمها وتطلبه [الاصل: ريطلبه] من كل وجه فالمراتب تطلب الحدود . فلكل مرتبة وجه من الالهية ليس هو للمرتبة الأخرى : فهذه هي الحدود . وهذا حكم المتضايفين أبدأ ، وهذا نخلاف حكم الذات. وقد يكون للانسان [الاصل: الانسان] في أي المقامات قدر [الاصل: قدرت] ويكون له هذا المقام، لكون هذه الاحوال كلها حدوداً [الاصل: حدود] . والتعريف ، ابدأ ، من جناب الحق ، سبحانه ! انما هو من كونه الهَا لا من كونه ذاتاً ، عز وجل! فتشرق [الاصل: فيشرق] على العبد ، في مقام التعريف، انوار [14b] الالهية ، فيدرك من غيوب العالم ادراكاً مخصوصاً ، لكون النظرة كانت نظرة خاصة . تدلمي ما تتوجه [الاصل: يتوجه] عليه ومن هذه النظرة الحاصة . كان . صلى الله عليه وسلم . يعلم ما ينزل به جبريل ، عليه السلام ! حتى قيل له : ١ لا تحرك به لسانك لتمجل به " . وكذلك المريد ، أذا كاشف خاطر الشيخ لا ينبني له أن يتكلم عليه فان الادب لا يقتضيه . فاعلم ! » [محطوط الفاتم ورقة ١١١ – ١٠ب أ . --

وي اصطلاحات الفتوحات: «الحد في اصطلاحاته بما يلي: «الحد هو الفصل بينك وبينه » وفي اصطلاحات الفتوحات: «الحد (هو) الفصل بينك وبينه لترف من انت فتعرف انه هو فتلزم الادب وهو يوم عيدك « (فتوحات ٢ /١٢٩) . - يقارن هذا بطواسين الحلاج ، نص رقم ١٠٠٥ واخبار الحلاج (ط. ١٩٣٦) نص رقم ١٠٠٥ وروايات نص رقم ١٠٠٥ . هذا ، وينبني ان لا تخلط بين هذا المعي الصوفي للحد (وهو أي الحلاج نص رقم ١٩٠٥ . هذا ، وينبني ان لا تخلط بين هذا المعي الصوفي للحد (وهو أي اصله واجع لنظرية الاسماعيليين في الحدود) والمعي المعروف عند المنطقيين انظر منطق الشفاء لابن سينا (فهرس الاصطلاحات) ومنطق حكمة الاشراق للسهروردي (فهرس الاصطلاحات) ومنطق حكمة الاشراق للسهروردي (فهرس الاصطلاحات)

(٢٦٧) « اذا توجهت الأسرار » = الانسانية « نحو بارتها ا ٧٠° ب بفناء و بقاء ت ٢٠٠ و بقناء أنوار الحضرة الالهية ت ، من حيث ج هي لا من حيث الذات » .

يريد بالأسرار هنا ، الاسرار الوجودية ، المنفصلة من غيب الهوية بالتجليات بلا انقطاعها عنه ؛ المنفوخة أولاً في قابلية الأرواح المنفوخة في تسوية القلوب ؛ المستجنة في باطن النفوس ؛ الظاهرة في لبس اعتدالات الأمزجة ، القائمة بالصور الجسية "١٠" . فانها اذا انتهت ، في تنزلاتها ،

٥٥٨) «البقاء هو رواية الدبد قيام الله على كل شيء من عين الفرق « (إصطلاحات الفنوحات ٢/٥١٥) وانظر ابضاً الفنوحات ٢/٥١٥-٥١ ولطايف الاعلام ورقة ٢٦ب وشفاء السائل (فهرس الاصطلاحات مادة بقاء) والاربعين مرتبة المجيني ١٢ والتعرف الكلاباذي ١٧ والمنازل للانصاري الهروي ص ٢١٥.

٥٥٩) «الجمع اشارة الى حق بلا خلق وعليه يرد جمع الجمع» ( اصطلاحات الفتوحات المعتوحات ( منا ) وانظر الفتوحات ٢١٥-١٦٥ واطليف الأعلام ورقة ١٣٠ - ٣٠٠ ( ومنا يميز المؤلف بين انواع عديدة من الجمع : جمع الجمع ، جمع الفرق ، جمع التفوقة ، جمع تفرقة الحاصة ... ) وانظر ايضاً شفاه السائل (فهرس الاصطلاحات مادة جمسم) والمنازل للانصاري ٢٢٥-٢٢١ . -

ه ٩٠) ﴿ الفرق اشارة الى خلق بلا حق وقبل مشاهدة العبودة ﴾ (اصطلاحات الفتوحات (٢٣/٢) ، ومؤلف لطايف الاعلام يميز بين انواع من الفرق : الفرق الأول ، الفرق الثاني ، فرق الجمع ، فرق الوصف ، فرق الخاصة والعامة (ورقة ١٣٢٣ب – ١٣٢ ب) وانظر ايضاً شفاء السائل (فهرس الاصطلاحات مادة : فرق) . –

٥٦١) قارن هذا التعريف للاسرار بما يذكره صاحب لطايف الاعلام عن الاسرار الطاهرة ، اسرار الدبادات (ورقة ١٩٩٩) وسر العلم وسر الحال وسر السر وسر التقدير والسر المصون وسر التجليات وسر العبادات وسر القدر وسر الكمال وسر الربوبية ... (ورقة ١٩٢-١٩١). --

ا باریها KW، باریها P، قارتها H، – به بفناً W، – ت و بقساً W، ت مقطت H، – ث الالاهیة W، – ج حیثها PHW، حیثها K، –

الى أنهى المراتب الحسية، وعادت الى محتدها الاصلي، مع عدم انقطاعها عنه، لا وصول لها اليه إلا بفناء الرسوم الخلقية، وجمع ما لمحتدها عليه بسراية روح البقاء فيها. فاذا طرحت رسوم الاغيار سطعت عليها انوار الحضرة الالهية من حيثها، لا من حيث الذات التي لا تقبل التحديد. فعادت من حيث اللمحة الذاتية باقية بالبقاء [560] بعد ان كانت باقية بالابقاء. وقامت، من حيث المنحة الالهية، ناظرة الى حدود مرتبية تظهر فيها حقوق كمالاتها التفصيلية.

«فأشرقت» اذ ذاك «أرض النفوس» التي هي مطايا ظهورها ، «بين يديه» اي بين يدي كل سر من تلك الاسرار الوجودية الانسانية ؛ «فالتقت » السر الوجودي منصبغاً بنور تجلي الحد حالتئذ ، حسما تقتضيه مرتبته ، القاضية بتعين الحدود ، «فعلم ها أدركه بصره ، فاخبر ح بالغيوب وبالسرائر خ وما تكنه د الضائر وما يجري في الليل والنهار » من الحوادث والاقدار !

ح واخبر HK - خ وبالسراء PW ، وبالسراير K -- د وبما تكنه HKW ---

# ( شرح )(۱۲۰ تجلتي الظنون XL

(٢٦٨) اذا استجلب التعجلي من الغيوب ، الى الولي الحاضر بسره مع الحق ، واردًا لا بناسب مقامه وحاله ، وتجهل نسبته ، حيث لا يتعين له محل مناسب باسمه وعينه ، يسمى ذلك في حقه ظناً . وذلك في الحقيفة ليس بظن ، فانه كشف محقق من وراء حجاب . وليس من شأن الولي الحاضر مع الحق ، ان يمعن بنظره الكشفي في تعيين محل مناسب . فانه ، حالتئذ ، لا يلتفت الى كون ، من غير داع ذي سلطان . ولذلك قال حدا شر سرة ! :

(٢٦٩) «ظنون الولي مصيبة فانه كشف له من خلف حجاب الجسد ا . فيجد الشيء ا في ب نفسه » ولا يقدر على دفعه ، «ولا يعرف من اين جاءت ، ويعرف مقامه » حيث يعرف انه غير مناسب لحاله ومقامه . كما لو وجد في خاطره الشغف الى طلب المناصب الدنيوية المعينة .

ا الحسد H . - آالشي W . - ب من H . - ت جا W . -

«فيعوف أن ذلك لغيره» لا له ، «فينطق به فيكون» ذاك «حال غير» ولكن انعكست صورته في مرآة خاطره، بمناسبة ما . قال ، لد س سرة : «فهذا» أي ظهور الوارد، الغريب، المجهول المحل، ي خاطر الولي «ظن عندنا» فاطلاق الظن عليه ، راجسع الى مجرد

وي هذا المقام ايضاً يكون الأكابر منا. وليس بظن في حقهم وانما يجري الله على ن لسانه ما هو الحاضر عليه من الحال» اي حال من هو الحاضر عليه ، «فيقول الحاضر» اذن . – «قد تكلم الشبخ على ن خاطري! والشيخ» في الواقع «ليس مع الخاطر» لذهوله ، في الحضور مع الحق ، عن الكون ؛ «حتى لو قبل له ج : ما في ضمبر هذا الشخص ؟» مع وروده بعينه على خاطره وجريانه على لسانه ، ما عرف » انه وارده المنطوق به .

«سئل ابو السعود ح البغدادي من هذا المقام ، فقال : لله قوم « يتكلمون على خ الخاطر وما هم مع الخاطر».

حيث ذهبت قلوبهم في غمرات الشهود [٤٠ 56] وهي لاهية عن غبر ِ مشهودها .

« واما صاحب الظن ، فلولا السكون الذي يجده د عنده . بلا تردد – « ما تكلم به »

فانه علم ذوقاً ان السكون وعدم التردد ، من علامات الكشف الصحبح واليقين التام . فاستدل ، بوجودهما في ذوقه ، ان الظنون الناشئة من آثار التجلي ، هو الكشف المحقق في نفس الأمر ، ولذلك نطق به . ألا ترى

ث عل W . - ج - . K - ح المعود K . - خ عل W . - . د يحد HKW . -

ان البرودة الناتجة من السكون ، كيف يضاف اليها اليقين ؟ فيقال : حصل برد اليقين ! وتثلُّم الخاطر في فهم المقصود !

(۲۷۱) «وهذا مقام عيّ ذ الأولياء د وحتصرهم » مع كونهم عبروا عما وجدوا فيه من الظنون بأبلغ البيان ونطقوا بها . «فحا ظنك بفهمهم ؟ » في مقام الاشراف الشهودي والاطلاع الكشفي ، الخالص عن الشوائب ، التي تقبل التسمية بالظنون . —

«ومن هنا» اي من مقام فهمهم، «ينتقلون الى تلقي» معزفة «الاقدار» وتحقيق تفصيلها، «قبل نزولها» الى المحل المتعين لها «على ان لها بطئاً ذفي النزول: يدور القضاء في الجوّ، من منقعر فلك القمر الى الارض، ثلاث س سنين؛ وحينئذ تنزل. ويعرف الأولياء ذلك، بحالة يسميها شالقوم: فهم الفهم، ومعنى «فهم الفهم» الفهمهم الاجمال صأولاً، ثم يفصلون بقوة أخرى ض ذلك الإجمال ط. فتلك القوة» الفصلة هي ««فهم الفهم»».

(٢٧٢) اعلم ان الاقدار ، اذا انفصلت عن الغيب ، على حكم ما ثبت في لوح الفضاء ، المنطبع في العرش ، انما انفصلت على حكم الاجمال . والشعور الانساني ، المتعلق بها من هذه الحيثية الاجمالية ، هو الفهم .

واذا انفصلت (الاقدار) عنه (=الغيب). على حكم ما ثبت في لوح القدر، المنطبع في الكرسي، انما انفصلت على حكم التفصيل. والادراك الانساني، المتعلق بها من هذه الجيئية التفصيلية. هو فهم الفهم.

فالأقدار المنفصلة على حكم ما ثبت في اللوحين ، بعد مرورها على الأدوار السماوية ، لا يتم تفصيلها محققاً إلا في عالم الاستحالة الطبيعية العنصرية . فان عالمها يعطي الكون والفساد : اذ الأعلى يستحيل الى الأدنى ؛ والادنى ، الى الأعنى . بخلاف العالم السماوي ، فانه لا يعطي الا الكون فقط .

ذ + على HK . — ر الاوليا W . — ز بطأ W ، بطأ KP ، بطأ H . — ص الاعمال H . — ض احدى H . — ض احدى H . — ط الاعمال H . — ض

فتدور الاقدار، قبل نزولها الى الأرض، في العوالم الثلاث، في كلّ عالم منها، تحت حكم دور كامل من أدوار العرش والكرسي، الحاملين لوح القضاء ولوح القدر؛ فتتم في قوتها المتضاعفة، بسراية حكم المزجة والاستحالة؛ فتقوى في طلب محلها.

ففهم الأولياء انما يتعلق بها ، قبل [f. 57a] نرولها الى محالها المخصوصة بها ، بالنسبة القضائية العرشية ، و « فهم فهمهم » يتعلق بها بالنسبة الكرسوية القدرية . فافهم !

## (شرح)<sup>۱۹۱</sup>۰ تجلي المواقبة XLI

(۲۷۳) « امثال ا الأمر والنهبي ا »

الأمر حكم وجودي ؛ والمطلوب به منك ، من حيثية وجودك ، وجود المأمور به . والنهي حكم عدمي ؛ والمطلوب به منك ، من حيثية عدمينك ، عدم المنهى عنه .

«ودوام ب مراقبة السر» المقصود ، الذي هو الحق — تعالى ! «يطلعك ت» في مبادئ غيوب الكون ، على الثلاث : «على معرفة ذاتك ث» أولاً ، فان غاية مراقبتك ، انهاؤك الى رؤيتك نفسك في مراة الحق ؛ وعلى معرفة : «ما يقتضيه مقامك» ثانياً ، «فاذا رأى من هذه» المراقبة والامتثال ، «حاله ج ما لا يقتضيه مقامه، عرف» ثالثاً «أنه لغيره، لا محالة، فهذه ح الثلاثة خ الاركان هي التي تعطي » اياها «أوائل د تجليات غيوب الكون».

٩ ٦ ه) املاء ابن سودكين على هذا الفصل . « وهنا تجلي المراقبة و لم اجد فيه شياً » ! [مخطوط الفاتح ورقة ١٤ ب ] . –

<sup>&</sup>quot; ا – ا » النهي والأمر W . – بودوام K . – ت تطلمك H . – ث ذلك H . – ج حالة H . – ح بهذه KH . – خ الثلثه PK . – د اوايل PKW . –

### (شرح) ۱°۱۰ تجلي القدرة XLI1

(٢٧٤) يريد بها القدرة الموهوبة للانسان، في موطن من مواطن ترقياته. ولذلك قال: « اذا اجتمعت الارادة المناعب من العبد ا ، باستيفاء ب شروطها » المصححة لها في البدايات : « من حسن المعاملة » المرعبة في مناهج ارتقائه ث . بمعنى ان تكون الارادة في النفس أولاً من نتائج الأعمال ، المخصوصة ، الشرعية ، المسدود عليها مداخل المكر . فانها ان كانت من نتائج الأعمال التقديسية ، المبنية على نسق الحكمة العقلية - لا يكون صاحبها محفوظاً مأموناً من المكر .

« مع الجود الالهي ج » المُتدارك بالامتنان ، لا بالتعمّاد ، « في بوزخ من البرازخ » فان المريد اذا صحح ارادته في البداية ، بجريها على الاحكام

٣٦٥) "الارادة لوعة في القلب؛ يطلقونها ويريدون بها ارادة التمني وهي منه؛ واردة الطبع ومتعلقها الخط النفسي؛ وارادة خل ومتعلقها الاخلاص " (اصطلاحات الفتوحات ٢/ ٢٤٦). وقد عقد ابن عربي فصيراً ثلاثة المارادة وحال المراد والمريد في الفتوحات: ٢١/٢٥- ٢٦٥ ؛ يراجع ايضاً لطايف الاعلام ورقة ١١٧٠- ١١٨ ا ومنازل السارين ١٠٩- ١١٢ وشفاء السائل (فهرس الاصطلاحات مادة ارادة) وتعريفات الجرجاني ٩ ؛ والاربعين مرتبة للجيل ٩٧. - عذا وقد عرف الصوفية دائماً بالهم اصحاب الارادة.

ع ٢٥) املاء ابن سيدكين على عذا الفصل ، وبن تجلى المراقبة ، وهو ما هذا نصه ، اذا اجتمعت الارادة ... من ضروب النيوب » . - قال جامعه ، سمعت الشيخ يقول ما معناه . ان الارادة لها شروط . والارادة في هذا التجلي الحاص هي ارادة تكون نتيجة عمل محصوص شرعي و اذ قد يتصور مثل ذلك من الحكاء من غير طريق محصوص ، بل من الجود الالحي : ها هنا لا يؤمن دخول المكر عليهم . ففايدة الشرع الأمن من المكر ، لان الشرع هو طريق السمادة . - والهم اذا اكلت انفعل عنها العالم مطلقاً . فيمتاز المريد ها هنا باحكام بدايته ، وكونه يجري على طريق محصوصة شرعية [15a] ، فيكون نتيجتها السمادة والأمن من المكر . واما الهم المؤرة ، من غير إحكام البدايات بالأوامر الشرعية ، فيصحبها المكر . فاعلم ذلك إ ولا بد أن يستحضر صاحب الهمة ما يريد انفعاله في برزخ الحيال ، ثم يكسوه خلة الوجود . « [مخطوط الفاتح و رفة و ١١ ب ا ا ] . -

ا البعد HK . - ب باستيبها W ، باستيقاء H . - ت جنس HK . - ث الاصل ؛ ارتفآءه . - ج الالاهي W ؛ + تعالى HK ، تعلى W . --

الشرعية ، استصحب الأمن من المكر الى النهايات. فاذا اكملت همته الفعالة ، في مناهج الأمن من المكر ، وانفعلت لها الأكوان ، ظهرت له عيونها في البرازخ الخيالية ، على أبدع لطيفة واحسن صورة ، محفوظة عن الزوال الى الأبد.

و « نطق » عاجلاً « بضرب من ضروب الغيوب. ».

## (شرح)<sup>۱۷۱</sup> تجلي القلب XLIII

(٢٧٥) القلب من شأنه التردد بين حالاته الاربع: وهي حالة جهله، وحالة شكه، وحالة ظنه، وحالة علمه، وله، في كل حالة منها، حكم. فحكمه، في حالة جهله، الوقفة. وهي حالة يرتفع بها عن القلب الميل بالكلية ؛ فلا يحيد الى قصد واقعاً. ولذلك قال – قدّس سرة.

واحدة » وسطية ، — « فيتانعان » في حقه ، فيرتفع عنه حكم القاسر واحدة » وسطية ، — « فيتانعان » في حقه ، فيرتفع عنه حكم القاسر 570] فلا يتقيد بميل وهو مقسور عليه . فان ظهر القلب بهذا الحال قبل الكشف ، « فصاحبه في ظلمة أبد الفليس بصاحب عمل ب » اذ لا قاسر ، في وقفته على النقطة الوسطية ، على ميله . والعمل انما يكون منه بالميل . فهذه الظلمة في حقه ، هي سواد الطبيعة . والقلب فيه كالنائم في ظلمة سواد الليل . وان ظهر بها ، بعد الكشف والشهود ، فصاحبه منحقق بالمقام المطلق ، في عين الجمع والوجود . فلا يقبل صبغة بميل ، ولا تقيد المحكم قاسر . فهو كما قيل :

بالقادسية فتية ما ان برون العار عارا لا مسلمين ولا يهود ولا مجوس ولا نصارى ا

فافهم !

(٢٧٧) «والشك، حاله ت الشروع ث في العمل على غير قدم صدق». فان القلب ، في هذه الحالة ، على تساوي حكم الميل وعدمه . فاذا مال الى قصد ، فهو في ذلك على غير قدم صدق . فانه لا يعلم ، اذ ذلك انه في ميله مصيب او مخطئ . «لكنه» ج - اي لكن شروعه في العمل ، «اتباع لظاهر ما هم الخلق عليه» في توجهاتهم واعمالهم ونياتهم . فيقول القلب ، في عمله اتباعاً لهم : «لعلهم يكونون على حق » وقدم صدق ؛

٥٦٧ه) املاء ابن سودكين على هذا الفصل. « رمن تجلي القلب. ونصه : « الجهل حاله ... . . . . . فانه ينظر بعين الحق فيصيب ولا يخطي » . - [مخطوط الفاتح و رفة ١١٥] . -

ا حالة KH . - بعلم HK . - ث حالة KH . - ث المسروع K. --ج لاكنه W . -

« فيتهم نفسه ويتهم الخلق » — في تشككه في حقيقة أمره وأمرهم . «لكن ح يغلب عليه تهمة خ نفسه د » — فان الشك ، في احتماله كونه على حق وصدق ، اقوى : « فان الانسان على نفسه بصيرة ١٨٥٥ » —

(۲۷۸) «والظن ، حاله د التقلب د » فانه دائماً منقلب الى الحكم الراجح . فهو في كل آن ، مع ما ترجح في القلب وانقلب القلب اليه . «فانه ينظر » إذ ذاك ، «بعين القلب ، والقلب لا ثبات له على حال » فهو «سريع التقلب الى ما ترجح حكمه فيه ، ولذلك (قيل:) «ما سمّيّ القلب الا من تقلبه »

(٢٧٩) « والعلم ، حاله نر الصدق » فانه ادراك الشيء ، على ما هو عليه . ولا يتم الصدق الا ان يكون علمك بالشيء يطابق علم الحق به . ولا يكون ذلك إلا ان تدركه بالحق . ولذلك قال : « فانه ينظر بعين الحق المنه فيصيب ولا يخطئ » .

٥٦٨) مجرد اقتباس من آية رقم ١٤ سورة ، رقم ٥٠ . -

٩٢٥) هناك آثار كثيرة تدل على هذه الحالة النفسية القلب: التردد وسرعة التقلب. من ذلك قول الرسول، عليه الصلاة والسلام: «مثل القلب مثل العصفور يتقلب في كل ساعة »، «مثل القلب في تقلبه كالقدر اذا استجمعت غلياناً »؛ «مثل القلب كثل ريشة في ارض فلاة ، تقلبه الرياح ظهراً لبطن »؛ «يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: أو تخاف يا رسول الله ؟ ~ قاله: وما يؤمني والقلب بين اصبعين من اصابع الرحن يقله كيف شاه » ... وانظر حميم ذلك وشرحه في كتابه شرح عجايب القلب من ابواب الاحياء. هذا، والقلب هنا استعمل بمعناه النفي لا النبي الروحي فانه ثمت عرش الله وبحل اشعاع النور وتلقي المعرفة، وكذلك ايضاً «عين القلب» استعملت هنا بمعناها النفي لا بمعناها النيبي والروحي، والحلاج يقول:

<sup>«</sup>رأيت ربي بعين قلبي ....

٥٧٠) «عين الحق يراد به الانسان المتحقق بمظهرية البرزخية الكبرى... ويراد (به)
 ايضاً من تحقق بمظهرية الاسم «البصير».... (و) صاحب هذا المقام يرى الله في كل شيء،
 وأيما ذلك لتحققه بمظهرية الاسم «البصير».... « (لطايف الاعلام ورقة ١١٢٧). -

ح لاكن W . - خ لائمته H ، تهمته KW . - د لنفسه HKW . - د حاله H . - ر التغليب K . التغليب PHW . - د حاله H . -

## (شرح)<sup>، ۲۲۱</sup> اتجلي النشأة XLIV

(۲۸۰) « اذا استوت بنية الجسد على أحسن ترتيب وألطف مزاج » .

بمعنى ان تتعادل أجزاء تركيبه «بتقدير العزيز العليم ٥٧٠ ». فتقوم على هيأة ب ، تأبى بطبعها إلا تجوهر النفس المدبرة لها وبقاءها تعلى اشراقها الذاتي ، وتستجلب لها ، بقوتها الوسطية العدلية ، موادً الانوار الاقدسية ، المورثة لها في أحابين الابد ، التبصر في كل ما قدر في الغيوب لعموم الفطر : —

« ولم يكن فيها » - اي في بنية الجسد ، « تلك الظلمة المطلقة التي تعمي البصائر ث » - وهي الظلمة [58 ؟] اللازمة للمواد الكثيفة الأرضية ، فانها سنخ الشجرة الامكانية وجذرها ؛ -

« ثم توجه عليه » – اي على الجسد ، الموصوف بالاعتدال . القائم

٧١ه) املاء ابن سودكين على هذا الفصل . « وبن تجلي النشأة [الاصل : النشأة] . معت شيخنا يقول ، في اثناء [الاصل : للأما عرجه ما هذا معناه . صاحب النشأة [الاصل : النشأة] المعتدلة لا تكذب [الاصل : يكذب] خواطره ابداً . فان كذبت ، فلعوارض طرأت الاصل : طرات] على الخاطر في ثاني زمان . فلم بمبز الخاطر من الطارئ [الاصل : الطارئ [الاصل : النشأة] كانت الكهنة الطارئ] عليه ؛ أو لغلط في المكل . ومن هذه النشأة [الاصل : النشأة] كانت الكهنة [الاصل : النشأة] الاصل : فدم] الاصل : النشأة] له قدم [الاصل : فدم] معادة ، يحيث يصل الى النفس الكلية ، فانه (حيننة) يأخذ عبها اخذاً صحيحاً كلياً ، وريسة وف على الغروب وري حور المالم في قوة النفس : كل ذاك زمام واحد واخاة والاصل : واخاة والاصل : النشأة والاصل الكون ، فيعرف الناس بعلامات عنده . واذا تعلق صاحب هذه النشأة [الاصل : النشاة] بالروحانيات ، كان وقفة في حفه . وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ! من أتم الناس نشأة [الاصل : نشأة] ، وهو الكاءل في هذا المقام من الوجهين » . [نخطوط الفاتح ورقة ١١٠] . -

٧٧٥) مجرد اقتباس من آية « ذلك تقدير العزيز العليم » الواردة مراراً في القرآن الكريم (سورة ١٨/٦١ ؛ ٢٨/٢١) . -

أ النشاء W ، النشاء KP . - ب الاصل : هياءة . - ت الاصل : بقآءها . - ث البصار KP ، البصار W ، البصار KP ، البصار KP ، البصار W ، - . W

على احسن التقويم وأبدع النظام ، «النفخ الالهي ج من الروح القدسي (٧٣٠ » الكلتى ، - « مقارناً لطالع يقتضى العلم والصدق في الأشياء - » - يشير الى الاوضاع الفلكية النَّاظرة الَّى حالُ النفخ بنظر الموالاة ، الظاهرة لها بعطية كمال العلم والصدق ونحوهما ؛ ـــ

« فهذا » اي وجود النفخ الالهي وعدم الظلمة المطلقة في البنية، « تطهير جبلي خ » للنفس فيها؛ فلا تجتمع ، مع هذا التطهير في محله ، الانحرافاتُ الطبيعية ، الناتج منها للنفس سفساف الاخلاق ، ولذلك « صاحبه مجبول على د الاصابة في كلامه في الغالب ، بل اذا تكلم على ما يجده من نفسه من صغره ــ لا يخطى ذ ؛ وإذا اخطا ر ، فانه يخطيٰ ز بالعرض . وذلك انه يترك ما يجد من نفسه ، ويأخذ سما اكتسبه من خارج . فقد يكون ما رآه ش او سمعه باطلاً ، وقد ارتسمت في النفس منه صورة ، فيجدها ، فينطق بها : فذلك خطأه ص لا غير » .

(۲۸۱) «فاذا انضاف الى هذه الجبلة الفاضلة ، استعال الرياضات (۲۸۱ والمجاهدات ( ٥٧٠ ، والتشوف الى المحل **الأشرف** » وهو الغيب الالهي ، الذي

٧٧٥) الروح القدسي الكلي هو العقل الأول الذي تقدم مراراً ذكره

أماً ما يتعلق بالمباحث الاستشراقية عن هذه المسألة فيراجع :

<sup>-</sup> Passion, 480-488, 661 sq., et surtout 664;

<sup>—</sup> Rec., 103; — L. T., 40;

The Development of the idea of spirit in Islam, Acta Orientalia (Oslo) par D.B. Macdonald, IX, 1931, 307-351;

<sup>-</sup> Pensée, 96-97;

<sup>-</sup> La Cité musulmane, 307 sq.

٤٧٠) الرياضات مفردها رياضة وهي بالعرف الصولي ٣ تهذيب الاخلاق النفسية . وهناك رياضة الادب وهي الحروج عن رق الطبع والنفس ورياضة الطلب وهو صحة المواد به» (اصطلاحات الصوفية لابن عربي) وانظر ايضاً اصطلاحات الفتوحات ١٣٢/٢ والفتوحات ٢ /٨٢؛ وما بعدها ولطايف الاعلام ورقة ٨٧ أ وشفاء السائل ص ٣٨ (ط. ألاستاذ الطنجي) وتعريفات الجرجاني ٧٨

ه٧٥) المجاهدات مفردها مجاهدة «وهي حمل النفسِ على المشاق البدنية ومحالفة الهوى على كل حال ، (اصطلاحات ابن عربي) وانظر ايضاً اصطلاحات الفنوحسات ١٣٢/٢ والفتوحات ٢ / ١٤ / ولطايف الاعلام و رقة ١١٤٨ وشفاء السائل (فهرس الاصطلاحات مادة مجاهدة ) وتعريفات الجرجاني ١٣٨ . --

ج الالامي W . − ح الاشا W . − خ على W . − د عل W . − ذ لا يخطى PH . − ش راه 'KW ، رهاه H . – ص خطاهه P ، خطؤه W ، خطوة H . خطأ K . –

هو محتد كل شيء ومعاده ، - « والمقام الاقدس » وهو مقام مطلق ، ينطلق في تقيده ويتقيد في انطلاقه ، من حلل به ومقتضاه ان لا يكون لصاحبه حال يقيده ، ولا مقام يحصره . فاذا انطلقت هذه الجبلة الفاضلة ، - « ارتفع الروح (۲۷ الجزئي ص » القائم بتقويمها لتدبيرها ، « الى كليه » المشرف على غيب الجمع والوجود ، فشمله حكم اصله .

«فاستشرف على الغيوب من هناك ورأى طصور العالم كله في قوة النفس الكلية» المحيطة بالمقدورات، من حيث كونها لوح القدر واللوح المحفوظ ؛ «ومواتبه» اي ورأى مراتب العالم ايضاً «فيها» اي في قوة النفس ؛ «و» رأى أيضاً «مل» هو «حظ كل شيء من العلم» بالحق والحلق، «و» ما هو حظه ايضاً «من مكانه وزمانه» — في العاجل والآجل. ورأى ايضاً فيها ما لكل شيء في كل شيء».

(۲۸۲) «وهذا لأفواد طخلقهم الله على [580] هذا التعت ، عناية أزلية سبقت لهم . وبهذا النوع وجدت الكهنة ؛ غير انهم لم ينضف ع » لهم « الى هذه النشأة غ المباركة استعال رياضة ولا تشوف » الى المحلل الأشرف والمقام الأقدس ، «فصدقت خواطرهم ف في الغالب وفي حكم النادر يخطئون ق . – وللروحانيات الأصحاب هذه النشأة ك ، تطلع كثير وتأمل ، لتلك المناسبة : وهي اللطافة (۷۰۷ الاصلية » والاعتدالات الجبلية ،

٥٧٦) الروح الجزئي هو الروح الانساني العاقل المتصرف في البدن الذي تنشأ عنه الادراكات والارادات والاحوال وبها يشميز الانسان (مقدمة ابن خلدون ص١٦٨) وانظر الدراكات الجرجاني ٧٧ والاربعين مرتبة للجيلي ١٥ والحواشي ص ٨٦) .

٧٧٥) اللطافة الاصلية هي جوهر النفس الناطقة من حيث ان النفس الناطقة ذاتها تسمى ايضاً اللطيفة . انظر الفتوجات ٢٠٤/، ٥-٥٠٥ والاحياء ٢٠٤/، ولطايف الاعلام ورقة ايضاً اللطيفة السائل (فهرس الاصطلاحات : اللطيفة) ورسالة القشيري ص ٥٠ وتعريفات الجرجاني ١٢٩. --

ض الجزءى W ، الجزوى K ، الجزئ H ، الجزى P ... ط وراى K ... خط الافراد P ... بالنبأة K ... بالنبأة كالنبأة K ... بالنبأة K ... بالنبأة K ... بالنبأة K ... بالنبأة كالنبأة K ... بالنبأة K ... بالنبأة كالنبأة K ... بالنبأة K ...

القاضية باتصال انظارها وفيضان أنوارها عليهم . فلهم، في اتصالحم بالروحانيات العلوية ، اطلاعات علية وتصرفات خارقة . فهم يطرحون اشعة اختصاصهم بالربوبية العليا على قلوبهم بنسبة باطنة . —

«فيمدونهم بحسب قواهم . وإنما حرموا الجناب العزيز الألهي ل ، المخصوص به الأولياء م من عباد الله – تعالى لا ! – فهنيئاً ه لهم ! » – حبث خصوا بجذبة من جذبات الحق ، وفازوا بروح الكمال في تسديد الاحوال وتصحيح الأعمال .

ل الالامي W . - م الاوليا W . - ن تعلى W . - ه فهنياء P .

## (شرح)''' نجلي الحاطر XLV

(٢٨٣) و (الحاطر) هو ما يرد على القلب ، من غير تعمد . وأقسامه ، أربعة : ربانية وملككية ونفسانية وشيطانية . وطرق ورود الثلاث ا مها \_ اعني الملككية والنفسانية والشيطانية \_ على القلب ، بملاحظة نزول الشرائع خسة : وهي الوجوب والحظر والندب والكراهة والاباحة . فما يرد عليه ، انما يرد من احدى هذه الطرق .

فالمَلَك ، الموكّل على حفظ القلب ، (هو) داعي الحق على طريق الوجوب والندب . والشيطان واقف في مقابلة الملك (هو) داعي الباطل، على طريق الحظر والكراهة . والنفس مطواعة للملك قسرًا وللشيطان طبعًا ، حيث يدعوها الى الشهوات الطبيعية .

وللاباحة شيطان لا يقابله مكك ، بل تقابله فيها النفس ، فان قوتها مستفرغة لحفظ ذاتها بجلب المنافع ودفع المضار ، سواء أقام لها الشرع « ب شيطاناً منازعاً ب » او لم ينقم ٧٩١٠ .

٧٧٥) املاء ابن سود كين على هذا الفصل. "وبن تجلي الخواطر. وهو "ان الخواطر الأول ....... ولا يعتمد على حديث النفس فانه اماني ". " - قال جامعه سمعت شيخي يقول في اثناء [الاصل: اثما] شرحه لهذا التجلي ما معناه: انما كانت الخواطر الأول كلها ربانية لان الحق يتجل بها . فان لم تكن صادقة ، فليست هي اولية ولا ربانية ولاصحاب [الاصل: ولا اصاحب ؛ وعلى الهامش تصحيح : لصاحب] السحر ههنا [الاصل: ها هنا ] حكم وكذلك اصحاب العين . فان الأوليات كلها لا تخطى [الاصل: والأزمنة للوائن تعرض لها في الزمن الثاني . والأزمنة الخواطسر لا تخطى ] . وبيب حرمان معرفة الخواطسر الأوليات هو عدم تصفية المحل بالخلقيات وغيرها . فاعلم ذلك ! " [محطوط الفاتح ورقة الأوليات عو عدم تصفية المحل بالخلقيات وغيرها . فاعلم ذلك ! " [محطوط الفاتح ورقة المواطسر و المال] . -

٥٧٩) يقارن هذا كله مع الفتوحات ٢ /٢٨١ ؛ ٢ /٢٥٥ - ١٥٥ (معرفة المواطر ومعرفة الوارد) وكذلك اصطلاحات الفتوحات ٢ /٢٣١ واصطلاحات ابن عربي (مادة المحاجس والحاطر.) ولعايف الاعلام ورقة ٧٣ بوشفاه السائل (فهرس الاصطلاحات، مادة: خاطر، خواطر) وتعريفات الجرجاني ٢٦ ومقدمة ابن خلدون ٢٦٨ . - هذا، ونجد عند بعض الفقهاء المتقدمين كلمة «علم الحواطر» تستعمل في مقابل كلمة «طريق العلماء». فيحدثنا السبكي في «طبقات الشافعية» ان ابا بكر العلموشي المالكي، في رده على الغزالي يفول: «كان الغزالي من اهل العلم ، ثم بدا له الانصراف عن طريق العلماء ودخل في علوم الخواطر» (طبقات الشافعية ٤ /١٢٢ - ١٢٨). -

ا الاصل : اللث . -- « ب - ب » الاصل : شيطان منازع . -

(٢٨٤) هذا ، اذا كانت الحواطر في الرتبة الثانية او دونها ، فان « الحواطر الأول ربانية كلها » سواء كانت للعلم او للاعمال او التروك. فان الحق تجلني بها أو لا فلا يعارضها شيء . فاذا تمخضت (الحواطر) الأول الربانية عن النقص مطلقاً – فذلك خاطر العلم لا خاطر العمل . فان خواطر الاعمال والتروك ، ملككية وشيطانية ونفسية .

و (الخواطر) الأوّل « لا يخطئ ت القائل بها اصلاً » اذ الاخطاء ث في الحق المحض. [45.7] وماله في رتبته الأولية، مصون به عن الخطأ ث. اذ العوارض القادحة، في الرتبة الثانية وما دونها. ولذلك قال:

«غير ان العوارض ، تعرض لها في الوقت الثاني من وقت ايجادها » — اي الخواطر ، « الى ما دونه من الأوقات » — فان الأمور الغيبية تتطرف عليها ، في المراتب الكثيرة ، الآفات فتظهر بحكمها .

A o v a) أهل الزجر هم اهل الديافة وهو ضرب من التكهن. يقول الشاعر : " لعمرك ما يدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع " (فتوحات ٤/٣/٤)

وانظر ما يخص «الزجر « في كتاب « نهاية الأرب في فنون العرب » لابي العباس النوير ي (متوفى ۲۲۲ هـ) ۲/۱۳۰–۱۳۲ (طبعة ثانية ، القاهرة ۱۹۲۳–۱۹۵۰) .

رمرى) النص ثابت في الفتوحات (٢٤/٢ه) مع تغيير طفيف : «وكذلك النظرة الأولى والحركة الأولى والسباع الأولى وكل اول فهو الهي صادق . فأذا اخطأ فليس بأول ، وكل اول فهو الهي صادق . فأذا اخطأ فليس بأول ، والم والما ذلك حكم العمورة التي وجدت في المرتبة الثانية . واكثر مراقبة الامور الأول ، لا يكون الا في الهل الله رقبة عاصمة وحافظة الا في الهل الله رقبة عاصمة وحافظة من الحطأ والكذب . وهو في الزاجر قوة مراقبة وعلم وشهود » . ولعل الشارح نقل نصه مسن

ت بخطى KPW . - ث الاصل : خطاه . - ج جاءته H ، جاته K . - ح الاصل : اخطاء . - خ الاصل : اخطاء . -

(٢٨٦) ثم قال : «ولا تعتمد د على حديث النفس » حيث يشنه عليك بالحواطر الواردة على قلبك ، من غير تعمدك ؛ ــ «فانه أماني» ـ لا ينتج ما يعول عليه .

محطوط الفتوحات منقول عن النسخة الأولى لا الثانية التي يوجد فيها زيادات اضافها أب ع بي نفسه كما صرح بذلك في آخر النسخة الثانية التي هي محط يده ومحفوظة الآن في متحف الأوقف الاسلامية في اسطنبول. ونحن نجد في نهاية السفر السابع والثلاثين من الفتوحات المكية (متحف الاوقاف الاسلامية باسطنبول رقم ١٨٨١ ص ٢٢٢) ما يلي مخط الأصل: انتهى الباب عمد الله بانتهاء الكتاب على امكن ما يكون من الإيجاز والاختصار، على يدي منشيه. وهسو النسخة الثانية من الكتاب مخط يدي. وكان الفراغ من هذا الباب الذي هو خاتمة الكتب بكرة يوم الاربماء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ٦٣٦. وكتب منشيه مخط يده: بحمد بن على بن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي، وفقه الله إ هذه النسخة ٣٧ بحلداً وفيها زيادت على النسخة الأولى التي وقفتها على ولدي محمد الكبير، الذي امه فاطمة بنت يونس بن يوسف، على المربئ، وفقه الله إ وعل عقبه ، وعلى المسلمين بعد ذلك ، شرقاً وغرباً ، براً و محراً إلى المربئ، وفقه الله إ وعل عقبه ، وعلى المسلمين بعد ذلك ، شرقاً وغرباً ، براً و محراً إلى المربئ، وفقه الله إ

د بعتمد KH ، بعتمد ۷

### (شرح)<sup>( ۱۸</sup> تجلي الاطلاع XLVI

(٢٨٧) «اذا صفا العبد من كدورات البشرية وتطهر من الأدناس النفسية » كالشهوات البهمية وسفساف الأخلاق ، الطامسة عيون بصيرته ، « اطلع الحق عليه اطلاعة يهبه ب فيها ما يشاء من علم الغيب بغير واسطة . فينظر بذلك النور » المنبسط في مسارح اطلاع الحق ، الكاشف عن غيوب الكون ، المانح له علم مواقع الاقدار ودوافعها ؛ « فيكون ممن يتقي ، ولا يتنقى هو أحدًا » هذا علامة من تحقق بهذا الاطلاع وشرطه .

« ومها ت بقیت فیه بقیة من اتقاء ث الأولیاء ، وهو الحوف مسن الصالحین ج » — عند دخوله علی أكابرهم . — « فبقی ح فیه حظ نفسه » یخاف علی فقده . فیندهش . فن بقیت فیه بقیت (من الاتقاء من الغیر)

٨١٥) أملاء أبن سودكين على هذا الفصل . ﴿ وَمَنْ نَجِلِي الأَطْلاعِ : أَذَا صَفًّا العبد من كدورات البشرية وتطهر من الادناس النفسية [الاصل: النَّفيسة] أطلع عليه الحق اطلاعة يهبه فيها ما ثناء من علم الغيب بلا واسطة . فينشر بذلك النور فيكون من يتقي ولا ينقى هو احداً. ومها بقيت فيه بقية [الاصل: بقيه] من اتقاء [الاصل: اتقا] الأولِّياء، وهو الحوف من الصالحين ، فليس له عذا النجل ، . - قال جامعه [٢٠١٥] سمعت شيخي ، رضي الله عنه ! يقول : اختلف الناس في التصفية . فمهم من قال : اذا اخذ العبد الشهوات ، عند الحاجة ، فلا يقدح ذلك فيه . ولا يكون ذلك شهوة ، بل يكون ذلك حظ الطبيعة . فهذه شهوة لا تؤثر في الصفاء [الاصل: الصفا] . بشرط ان يراعي ما يحفظ [الاصل: ما يحفظ] به المزاج خاصة ، وما زاد فيو شهوة مؤثرة . والتصفية الأخرى ، عند غيرهم ، إن يأكل العبد . بأمر الآهي ، وذلك بعلامة بين الحق والعبد ، يفنيم بها عن الله ، تعالى ! فهذا اكل عن غير شهرة طبيعية ، شاله : كرجل أكل بين يديه من خب الله منه موافقته له في الأكل . فيأذن الله ، تعالى ! له في موافقته [الاصل ؛ موافعه] له ليسر الله عبده بذلك . ولا يأكل موافقة لادخال السرور عن اختياره وهوى نفسه ، من غير علامة الاهية فذلك حرام في الطريق . بمل بالاذن أن كان من اصحاب الاذن. فأذا صني الانسان هذه التصفية [الأصل: التصفيه] اطلع الله عنيه أطلاعة [الاصل: اطلاغة] بهبه فيها مواهب سنية [الاصل: سنيه] من علم الغيب ، فيتغم ولا يتقي هذا شرطه وعلامته . ومنى وجد المؤهل [الاصل : الموعل] لهذا التجلي في نفسه خوناً عند دخوله على الاكابر وخشية وتقية مهم ان يكشفوه ويطلموا على باطنه، فليهم نفسه. فأنه ما حصل له (الاصل: هم) هذا المقام. - والسلام! " [ يخطوط الفاتح رزقة ١١ - ١٤ ب ]. −

ا صفى HP ـ ب بهية K ـ ث ومهمى W ـ ث اتقا W ، اتقى H ـ ب ب الله عنده هذا التحل K ، وليس ... التجل H . - ح فيبقى H ، يبقى K .

- يضطرب بقدرها عند هجوم الحوارق. قال - قدّس سرّه! مشيرًا الى ما تعطيه البقية من الدهشة:

(۲۸۸) «ولقد بلغني عن خ الشيخ ابي د الربيع الكفيف ۲۰٬۰ الاندلسي، لما كان بمصر، انه سمع ابا عبدالله القرشي، المبتلى ۴٬۰ ، وهو يقول: اللهم! لا تفضح لنا سريرة فقال له الشيخ: يا محمد، ولا ي شيء د تظهر لله لله لله سبوى سرك وعلانيتك مع الله ؟ هذا من خبث نا السريرة! فتنبه القرشي، واعترف؛ واستعمل ما دله عليه الشيخ، وأنصف [590.] فرضي سالله عنهما من شيخ وتلميذ ۴٬۰ وهذا نوع عجيب من التجليات! » فانه في صحة استوائه ش، حالة اطلاع وهذا نوع عجيب من التجليات! » فانه في صحة استوائه ش، حالة اطلاع على العبد، لا تبقى له بقية. كما ان الشمس حالة استوائها س على سمت الرأس، لا يبقى للشخص فيئاً ض.

١٨٥) احد الذين نكبوا مع ابن رشد في محنته الشهيرة (انظر ؛ الفيلسوف المفتري عليه ابن رشد لمحمود قاسم ص ٢٤) ؛ كان ابو الربيع تلميذ ابن العريف وابن عربي يذكره كثيراً في تواليفه انظر الفترسات ١/٧٧، ؛ ٣٠٨/٥ ؛ ٤/٤/٤ ، ١٩١ وروح القدس (مخطوط جامعة اسطنبول وقم ٢٩٧/٥).

٥٨٣) أبو عبدالله محمد القرشي صاحب، «آداب المعاملات وطريق أهل الرياضات» حيث يوجد منه نقط بعض فصوله في مكتبة الفاتح مجموعة رقم ٥٧٥ه/١٧١–٧٨٠. وانظر الفتوحات ٥٨/٣، ١٠٥٤ ؛ ١٩١/٤، وروح القدس لابن عربي ، محطوط جامعة اسطنبول رقم ٥٩/٧٩. ١-

٥٨٤) نفس الحكاية ثابتة ايضاً في الفتوحات ١٩١/٤ . -

خ أن KH . - د أبا HK . - ذ شي PW . - ر تعلى W . ز حيث H . - س س رضي K . - ش الاصل : استواءه . - ص الاصل : استواءها . - ض الاصل : فياء . -

## (شرح)۱٬۰۰۰ تجلي تارة ً وتارة ً XLVII

(٢٨٩) غاية العناية الالهية لعبيد الاختصاص، على نهجين. الأول منهما، ان ينزل الحق – تعالى! – نزلة منزهة عن التشبيه، منة عليهم، من حضرات شرفه الأقدس وعزه الأمنع، الى المقام الأنزل العبداني، المقول عليه: «مرضت، وجعت، وظمئت ٢٨٠٥». فيأخذهم بسر معية الاختصاص الى محل الوصلة الغائبة، والقرب الأقرب. فيفرقهم عنهم ويجمعهم به. فيكسوهم اذن ثوباً سابغاً من صفات الربوبية؛ فيوليهم منصب الحلافة؛ فيعطيهم الحكم والتصرف في العالم مطلقاً. فقربهم الأقرب، من حيث بروزهم للتصرف في الكون الأعلى والادني ٢٨٥٠، هو عين البعد الابعد!

و (النهج) الثاني ، ان يتنزل الحق - تعالى ! - الى المقام الأنزل . فيأخذهم اخذ اختصاص الى المحل الأسنى ، المشار البه . ثم يفرقهم عنه - تعالى ! فيجمعهم بهم لا به . فيكسوهم ثوباً سابغاً من العبودية المحضة . ويحجبهم عن الكون بأردية الصون . ولكن يتنزل معهم بسر معية الاختصاص الى مقامهم الأدنى ، حتى يكون البعد الابعد في حقهم ، القرب الأقرب . - ومن هنا قال العارف (٥٨٠ النّفري : «القرب ، الذي تظنه قرباً ، بعد ؛ والبعد ، الذي تظنه قرباً ، بعد ؛ والبعد ، الذي تظنه قرباً ، بعد ؛

ه ١٥) املاء ان سود كين على هذا الفصل ، « ومن تجلى تارة وتازة : سممت شيخنا يقول في اثناء [الاصل : اثنا] شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . اذا جملك الحق به فرقك عنك فكنت فعالا وصاحب اثر ظاهر . اي اذا حمك به البسك صفات الربوبية وارزك الى الاكوان . وكان ذلك غاية القرب ، وهو بعد . ولهذا قال النفري ، - رحمه الله ، تعالى ! « القرب ، الذي تظنه قربا ، بعد ؛ والبعد ، الذي تظنه بعداً ، قرب : فأنا البعيد القريب ! » - قوله ، ومني الله تعالى عنه ! « واذا حمل بك فرقك عنه فقمت في مقام العبودية » . اي حمك بك أعلا ، اذ يكون مشهودك عيناً . وحمك به غيبته عنك ، لظهوره فيك . والسلام ! » [ يخطوط الفاتح ورقة ه ١٠ ب ] . -

٨٦٠) انظر ما تقدم تعليق رقم ٣٧٢

A م A) انظر ما تقدم تعليق رقم A ۲۹۱

۵۸۷) هو محمد بن عبد الجبار ، توفي عام ۳۹۰ او ۳۹۱ للهجرة . انظر بروكليان . . G. I, 217 ; S. I, 358

ه ٨٨٥) النص الثابت في كتاب المواقف والمخاطبات مع شي ، من التصرف : n موقف القرب ، وقال في : البعد تعرفه بالقرب والقرب ولا

(٢٩٠) قال ، قُدْس سرّه ! «اذا جمعك الحق به ، فرقك ا عَنك » فلم يبق لك شمّة من العبودية . فانك ، بظهور صفات الربوبية فبك ، غائب عنك ، فضلاً عن عبوديتك !

« فكنت » اذ ذاك بالحق « فتعالاً » في مطلق الكون . ... « وصاحب اثر ظاهر في الوجود » – بمعنى ان يكون الحق في تجليه لك بحسبك ، فيكون اذن تصرفك بالحق في الوجود ، وتكون انت بحسب الحق ، فيكون التصرف اذن للحق بحسبك . ...

« واذا جمعك بك ، فرقك عنه : فقمت ب في مقام العبودية » بمعنى ان خصك بقوة تطالع بها ، في القرب الأقرب ، جهة عبوديتك . فتجد في نفسك ذلة ظاهرة ، مجهولة النسبة ؛ اذ ليس دونك ، لعبوديتك وذلتك ، مقام تنسب عبوديتك وذلتك اليه . وليس فوق قربك الأقرب ، للوصلة الى الحق ، مقام فتنسب اليه . ولذلك قلنا : مجهول النسبة . فافهم ! — فالياء الشبيه بياء النسبة ، لذلك حذفت [-60] عن العبودية في عرف التحقيق ...

«فهذا» اي جمعك بك وقيامك في مقام العبودة بحقها هو «مقام الولاية» القاضية ببقائك في القرب الأقرب. الذي هو غاية الوصلة بصفة العبودية المحضة، - «وحضور البساط» وهو مقام الحي، يجمع اهل القرب مع الحق بلا واسطة. «وذلك مقام الخلافة والتحديم في الاغيار».

(۲۹۱) «فاختر اي الجمعين شئت ت . فجمعك بك أغلى ، لانه مشهودك عينا » فانك حاضر معه بعبوديتك ، مشاهد اياه من وراء لبشس لطيفتك . «وجمعك به ، غيبته عنك بظهوره فيك ت » فاتت ، في الجمع الأول ، به وبك ؛ وفي الثاني ، انت لا أنت . —

ينتهي اليه الوجود ... وقال لي : انا القريب لا كقرب الثي، من الثي، وانا البعد لا كبعد الثيء من الثيء . وقال لي : قربك لا هو بعدك لا هو قربك . وإنا القريب البعد: قرباً هو البعد وبعداً هو القرب! وقال لي : القرب الذي نعوفه مافة ؛ والبعد الذي تعوفه مافة ؛ والبعد الذي تعوفه مافة ؛ والبعد الذي تعوفه مافة : وإنا القريب البيد بلا مافة ! » ص ٢-٣ نشرة آر بري (مطبعة دار الكتب المصرية مسة ١٩٣١) . صحفا ، وتحصوص كتاب المواقف والمخاطبات الذي نشره آر بري ، توجد نسخة خطية للكتاب في خزانة يحيى افندي (احدى خزائن السلمانية في اسطنبول) وقم ٢٠١٦، والناسخ ينسبها خطأ الى صدر الدين القونوي ، وهي ، بشهادة الحطاط ، منقولة عن الاصل والناسخ ينسبها خطأ الى صدر الدين القونوي ، وهي ، بشهادة الحطاط ، منقولة عن الاصل الأم ، الذي هو بخط المؤلف نفسه عام ٥٠٩ بالبصرة . وهذه النسخة تحتوي على زيادات كثيرة من المواقف والمخاطبات واجزاه من الأضابير ، هي مفقودة عاماً في نشرة آر بري وتعادل عاماً ، من الناحية الكمية ، القسم المطبوع .

«وهذه غيبة» هي «غاية الوصلة والاتصال الذي يليق بالجناب الأقدس وجناب اللطيفة الانسانية» فهو، مع هذه اللطيفة، كهو مع كل شيء بصورة ذلك الشيء. —

٠ ٨٩ / ١٠ . –

## (شرح)<sup>۱۰۰۱</sup> تجلي الوصية XLVIII

# (۲۹۲) « اوصيك في هذا التجلي بالعلم»

٩٠٠) املاء ابن سودكين عل هذا الفصل. «ومن تجلي الوصية ، وهو ما هذا نصه : اوصيك في هذا التجلي بالعلم . . . . . . فالعلم أشرف مقام فلا يفوتك ، . - قال جامع هذا الشرح : سمعت شيخي يقول في اثناء [الاصل : اثنا] شرحه لهذا التجلي ما هذا معناء . تال بعضهم : كلما تلذذ به فهو وقوف . وقال بعضهم : العلم قطعك عن الجهل ، فاياك (ان) يقطعك عن الله تعالى ! وقال بعضهم : العلم بالله عبارة عن عدم العلم به . -- قال : « واياك ولذات الاحوال ، . فانها اما تسودك على ابناء [الاصل : ابنا] الجنس [الاصل : الحنس] لانقيادهم الى ما قهربهم به من الوصف الرباني؛ او تلذذك بذاتك والالتذاذ أنما يكون بالمناسب الملائم [الاصل: الملاج] ، ولا ملائمة [الاصل: الديمة] بين الحق، سبحانه! والخلق برجه من الوجوه . ولهذا لا يصح الانس بالله ، تمالى ! ومن قال بذلك انما هو تجوز مه . قيل الشيخ [ f. 16a] أيده الله تعالى! فقد رجدنا للعلوم لذة . قال : تلك لذة الحال . فان العلم يعطي الحال ، والحال يعطي اللذة . وللعلم نتايج ؛ بعضها أولى بك من بعض . والعلم اما (ان) يغنيُّك فيه ، سبحانه ! فلا المة مع مشاهدته أصلاً ؛ واما (ان) يبقيك لك ، فهو يطالبك بالقيام بشروط الربوبية وادائها [آلاصل: وادايها] : فلا الذة طبيعية فيه اصلاً . -واعلم أن الحق خلقك له خاصة . فالعلم يردك اليه ، سحانه ! أبدأ ؛ والحال يردك الى الكون، فتخرج بذلك عما حلقت له. واعلم انه مي حصل التلذذ بالعلم، قارنته الآفة؛ وكان حالاً [الاصل: حلا] لا علماً. فينبني ان يتفطن [الاصل: يفطن] لهذا الفرق. - واعلم ان صاحب اللذة محجوب باللذة. والأصل في ذلك، ان التكليف ينافي اللذة. وهذا الموطن، الذي هو موطن العبودية ، يناني اللذة . ولا يخلو إما ان يكون الحق مشهوداً لي ، أم لا . فات كان منهوداً لي ، فهو الفناء ؛ وان لم يكن منهوداً لي ، وكان العلم هو المنهود ، فالعلم أنما يعطي وظايف [الاصل: وصايف] العردية ، التي [الاصل: الذي] اقتضاها الموطن بالتكليف . - واعلم وتحقق أن الانفاس محفوظة , وسي فات الانسان في حميع عمره نفس واحد من انقاسه ، كان فواته اعظم من حيم ما مضى [الاصل : يمضي] من الآنفاس. لان النفس الغايت يتضمن حميع ما مضى وزيادة : وهو حقيقته في ذاته [الاصل: وفي حقيقته هو أي ذاته] . واختلف المحققون في ذلك النفس الفايت ، هل يعود في الآخرة أم لا ؟ فعندنا ، نحن ، انه يعود بكرم الله ، تعالى ! بطريق يعرف الله - تعالى - بها من يريد اكرامه. وقد خلق اللانسان الترتي مع الأنفاس. فتى طلب لذة ما ، من حال او مقام ، ثم اعطيها [الاصل: اعطيه] – فقد فاتته حقيقته (اي حقيقة الترقي مع الأنفاس) في الدنيا والآخرة . ومنى كان الحق – سبحانه ! – عو الذي يبندي [الاصل : يتدى] العبد باللذة ، من غير طلب من العبد ، فالحق - سبحانه ! - يجبر عليه ما يفوته من انفاسه أي زمن اللذة . --وقال السياري، رحمة الله تعالى عليه! «مشاهدة الحق ليس فيها لذة». وقال بعضهم. ذنب المحب بقاوه [الاصل: بقاره] . وقال بعضهم: حسنة المحب بقاوه [الاصل: بقاره] . وذلك ، أن المحبة تقتضي فناءه [الاصل: فناوه] ، وسلطان المحبوب يقتضي بقاءه [الاصل بقاه]. فبقاء المحب ببقاء سلطان المحبوب. فن هذا الوجه بكون بفاء [الأصل: بقا] المحب حسنةً ؛ والوجه الآخر ، هو المعروف ابتداً [الاصل: ابتدا] : وهو ان المحبة تطالبه

يريد العلم الشهودي ، الكاشف عن حقيقة الشيء اوما يلزمها من الصفات والاحكام واللوازم ٥٩١٠. – فقتضى العلم رد اللطيفة الانسانية الى الحق الذي هو اصها ومحتدها بالمحو والفناء. ومقتضى الحال تلذذها بوجودها وبقائها بوسيادتها بنتائج الاحوال واستعال شواهدها ، من الحوارق ، على اشباهها . –

فالعلم يردك الى الحق بالفناء. والالتذاد انما يكون بالمناسب الملائم، ولا مناسبة ولا ملائمة ت بين الحق المفنى والحلق الفاني : فلا التذاذ في شهود الحق ١٩٠٥ . فان شهوده قاض بفناء الرسم ومحو الأثر اللهم ، الا أن يتجلى بالتجلى الاوسع الشمسي ٩٥٠١ ، اذ لا محو فيه ولا فناء ؛ والشهود

بفنائه [الاصل: بفنايه] عن نفسه لاستغراقه في محبوبه. وإما الفناء [الاصل: الفنا] الكلي ، فانه لا يصح: ولا بد من البقاء [الاصل: البقا] . لكن ان كان المحب باقيا [الاصل: باقيا] بنفسه لنفسه ، فيقال [الاصل: يقال] له: لو كنت محباً حقيقة ، لفنيت عنك بمحبوبك: فبقاء المحب ينبني ان يكون عند محبوبه، واستهلاكه في وجود نفسه خاصة. معاطمة المعالم ! والله يقول الحق! » [محطوط الفاتح ورقة ه ١ ب - ١ ١ ١ ]. -

١٩٥) قارن هذا مع ما يذكره ابن عربي في تعريفه للعلم في اصطلاحات الفتوحات ٢/ ١٢٩ ولعلم الاحوال والاسرار وعلم العقل والعلم النبوي فتوحات ١/٩١،٤٢،٣١/١، وعلم البقين فتوحات ٢/٠٧٥. وانظر ايضاً شفاء السائل (= فهرس الاصطلاحات مسادة علم) ؛ ولطايف الاعلام و رقسة ١٢٢١ ا - ١٢٤ ؛ ومنازل السائرين ١٢٧ - ١٢٩ ؛ والتعرف للكلاباذي ؛ ه وطواسين الحلاج طاسين رقم ١١/١، ؛ وطاسين رقم ١١ ؛ آلام الحلاج للمنبون ٢٧٥ وما بعدها . –

م هول ابو العباس ، القاسم السياري (المتوفى عام ٣٤٢) : «مشاهدة الحق فناء ليس فيه لذة ولا التذاذ ولا حظ ولا احتظاظ» انظر طبقات العسوفية للسلمي مس ٤٤٤ وفي الفتوحات : « الا ترى السيارى من رجال رسالة القشيري (ص ٢٧) حيث قال : ما التذ عاقل مشاهدة قط : ثم فسر ذلك فقال : لان مشاهدة الحق فناء ليس فيها لذة ... » (فتوحات ٣ / ٢١٣) . -

وهذا النص ذكره ابن عربي في املائه المتقدم اما ترحة السيارى فتراجع في طبقات السلمي و بهذا النص ذكره ابن عربي في املائه المتقدم اما ترحة السيارى فتراجع في طبقات السلمي و بهذات الإفكار القدسية ٢/٢٠. - وطبقات الشعراني ١٣٩/١ وشفرات الذهب ٢/٤/٢ واللباب ١/٤/١ه والمنتظم ١٣٩٤. - ٣٧٤. - ١ ١٩٥٨) التجلي الارسع الشمسي هو التجلي الالحي الفعلي ، او التجلي الالحي التأنيسي الكاين في المظاهر الحسية ، تأنيساً للمريد في ابتداء امره ... ، (لطايف الاعلام ، مادة تأنيس ورقة ١٤١ - ١٤٠ ومادة التجلي التأنيسي ورقسة تأنيس ورقة ١٤١ - ١٤٠ ومادة التجلي الأرسع الشمسي ، لم ينطق به صاحب لطايف الاعلام ولكن نحن استنجنا ذلك من الحدود الذي صافها للتأنيس والتجلي الفعلي والتجلي التأنيسي . -

ا الاصل: الشي . - ب الاصل: وبقآمها . - ت الاصل: ملامعة . -

فيه يعطي الالتذاذ. والحال يردك الى الكون، روماً للسيادة عليه. ففي الحال غاية الالتذاذ بوجود المناسبة والملائمة ت.

فادا وقع التعارض بين العلم والحال ٥٩٠٠، فالكمال في التزام حكم العلم ، والنقص في التزام حكم الحال . ولذلك وقعت الوصية ، بلسان التحقيق ، بالتزام حكم العلم في هذا التجلي ؛ ووقع التحذير من الحال ونتائجه ، حيث قال – قد س سرة :

(٢٩٣) « وتحفيَّظ من لذات الأحوال فانها سموم قاتلة وحجب مانعة . فان العلم يستعبدك له » تعالى ! « وهو المطلوب منا ويحضرك معه » فانه يحكم [606 ] بخضوع الفرع لأصله ، وذلك كعبودية الجزء لكله .

«والحال يُسودك على ابناء الجنس فيستعيدهم لك قهر الحال فتسلط ف عليهم ج بنعوت الربوبية . واين انت في ذلك الوقت مما حلقت له ؟ » من خالص العبودية والقيام بوفاء حقها ، على وفق ما شرع .

(٢٩٤) «فالعلم اشرف مقام ، فلا يفوتك ح » ومتى وجدت في العلم لذة ، فتلك لذة الحال . اذ العلم يعطى الحال ، والحال تعطى اللذة . والعبودية ، التي انت مما خلقت لها ، لا لذة فيها فانها من موطن التكليف ، الذي ينافي اللذة . --

ه ما يرد على القلب من غير تأمل ولا اجهاد ولا اكتساب ... » (لطايف الاعلام ورقة ١٦٥) و يميز المصنف هنا بين الحال المضاف الى الحضرة العندية والحال الدام الذي هو باطن الزمان انظر ايضاً اصطلاحات الفتوحات ٢/١٣٣/، ١٤٥، وتعريفات الجرجاني ٥٦ وشفاء السائل (فهرس الاصطلاحات مادة حال) ومقدمة ابن خلدون

ث نتبسط H. - ج لم H. - ح يفرتنك HK -.

## (شرح)<sup>۱۱</sup>٬۰ تجلي الأخلاق XLIX

(٢٩٥) «تتنزل الاخلاق ا الالهية ب عليك (٢٠٠» ولك أهلية التخلق بذلك، « خُلُفًا بعد خُلُق » حسب اقتضاء استعدادك وحالك ؛ « وبينهما » اي بين كل خلقين ، « مواقف (٢٠٠ الهية ت ، مشهدية ، عينية ث ، اعطاها

إ ٩ هـ) املاء ابن سودكين على هذا الفصل . « ومن تجلي الاخلاق ؛ وهذا منه : تتنزل الإخلاق الالهية [الاصل: الالوهية] عليك ... وما اتخذ الله ولياً جاهلاً .. – قال جامعه: سمعت شيخي يقول في اثناء [الاصل: اثنا] شرحه [٢٠ ١٥٥] لهذا التجل ما هذا معناه. انه تَمْزِلُ الْآخِلَانُ عَلَيْكُ خَلَقًا بَعَدُ خَلَقٌ ، وَبَيْنِهَا مُواقَفُ الْآهِيةَ [الأصل: الالوهية]. فقال عن تلك المواقف : هي مواقف النفري ، رحمه الله ثمالي ! لان في ضمن كل مقام موقفاً لتحصيل الادب. وتلك المواقف مشهدية عينية [الاصل: غيبية] انتجها ذاك الحلق. تمر كالبروق. ولا نفوتك ، فانك لا نفوتها : لأنها هي الطالبة ، وهي التي تمر عليك. وأنما يتمين عليك الحضور وطلب التوفيق من الله ، سبحانَه وتعالى ! لانَ [الاصل : لانه] يمبك ما وجب عليك من الامور . ومها [الاصل : ومهم] الموقف الذي يطلبك (وهو) مصيب ؛ وأنما انت ، فينهني الك ان تكون متيقظاً . وفايدة تحصيلها ، من وجه ما ، أنه أذا أقامك الله – تمالى ! – هادياً أو مربياً ثم جاءك [الاصل: جاك] شخص قد أقبم (في) هذا المقام وحصل له فيه وقفة عظيمة ، وغلط ريحتاج فيه الى مداواتك فائك حينئذ تنفع ذلك الطالب بما حصلته من علم تلك المواقف. فتي جاءتك [الاصل: جاتك] المواقف، ابتداءاً [الاصل: أبتدا] من الحق، فخذ منه - سبحانه ! - متأدباً وانت معه . فلا تضيع الوقت بطلها تخسر، فان الحال ينتجها ولا بد. فاشتغل بالاهم. ومن طلب ما لا بد منه كان جاهلاً. - والله يقول الحق ! » [مخطوط الفاتح ورقة ١٦ ا – ١٦ ب] . –

وه ه) "الاخلاق (في استمالها حماً) هي عشرة منازل ينزل فيها السارون الى الله، تعالى! وهي الصبر والرضى والشكر والحب والصدق والإيثار والحلق والتواضع والفتوة والانبساط ... والما سميت هذه المنازل اخلاقاً لابها هي الاوصاف التي يحتاج الى التخلق بها من اراد الدخول في حضرة القرب ... " (لطايف الاعلام: ١٥ ب) . - اما الحلق (في استماله مفرداً) هو ما يرجع اليه المكلف من نعته ... (والمقصود بذلك) ان خلق كل محلوق هو ما اشتملت عليه نعوته ... فكان المراد بالحلق صفات النفس " (لطايف الاعلام: ٥٧ ب) . - والمصنف هنا يعتمد في تعريف الاخلاق والحلق على الهروي ، صاحب المنازل، اعتماداً كلياً (انظر المنازل: قسم الاخلاق ، القسم الرابع من الكتاب؛ وباب الحلق: ٥٥) وانظر الفتوحات ١ /٣٣؛

٩٩٥) المواقف جمع موقف . ر « الموقف هو منتهى كل مقام ، وهو المطلع والاعراف ... والموقف ايضاً (هو) مقام الوقفة ، التي هي الحبس بين كل مقامين لتصحيح سا يبقى على السالك في المقامات من تصحيح المقام ... » (لعلايف الاعلام ١٦٨ أ) . –

ا الحلق PKW . - ب الالحق P ، الالامه W ، الالحية K . - ت الاميه W . -- ث غيبية P . -- ت الاميه V . --

ذلك الخلق » الالهي . فللقلب الانساني ، ضمن كل مقام . موقف اذا استوى عليه استوعب احكام الخلت الالهي المتنزل عليه ، بكال محاذاته اياه . فذلك الخلت انمال المحلم اللهية « لاح تفوتك » فان ظهورها مرنبط «كالبروق » فتلك الاخلاق الالهية « لاح تفوتك » فان ظهورها مرنبط بمظهريتك ، «ولا «خ تفوتها خ » فان مظهريتك مرتبطة بظهورها . «ولا تطلبها » بحكم الاستعجال الطبيعي ، «فانها فتائج د الاوقات (١٠٠٠ » فلا بدان تمر عليك في اوقاتها طالبة لمحلها . وما يتعبّن عليك ، اذ ذاك ، (هو) الحضور والتهيوء ذ لقبول ما يليق بموقف مقامك ... «ومن طلب ما لا بدالحضور والتهيوء ذ لقبول ما يليق بموقف مقامك ... «ومن طلب ما لا بداله في أوانه ، «كان جاهلاً » باحكام القدر ، التي هي مسارح علوم الولاية ؛ «وما اتخذ الله ولياً جاهلاً » ولو اتخذه لعلمه ! —

ولا بالاستقبال ... ولهذا قالوا: الصوني أبن وقته، لا يهمه ماضي وقته ولا آتيه ، بل دائماً يهمه الوقت الذي هو فيه ... وقيل: الوقت حال السالك عندما يشرع في الرياضة ... وقيل: الوقت حال السالك عندما يشرع في الرياضة ... وقيل: الوقت (هو) الحد من الزمان ، المطابق لهيئة فلكية توجد في النفس هيئة روحانية ... الطابف الاعلام : ١٨٠١ - ١٨٠٠) ؛ وانظر الفتوحات ٢٨٣٣/، ٨٣٥ - ١٠٥ ومنازل السائرين ١٧٢ - ١٧٤؛ وفصوص الحكم ٢١/٢، ٢٨٥ - ٢٠٥ ...

ج تمر HW ، عر K .-- ح فلا HKW .-- ، خ ﴿ ﴿ ﴿ الْأَلْكُ لَا تَفَيَّهُ KIT ، وَلَكُ لِا تَفَيَّهُ HW ، وَلَكُ لا تَقْرِبُهُ HW . ﴿ وَ لِنَائِجِ لِكُ ، لَنَا يَجِ ٢ ، نَتَابِجِ ١٠ . ﴿ وَ لَاصِلُ : النَّبِيرُ . ﴿ وَ لَنَائِجِ ٢ ، لِنَائِجِ ٢ ، نَتَابِجِ ٢ ، نَتَابِعِ ٢ ، نَتَابِعُ ٢ ،

# (شرح)<sup>( °۱۸ ن</sup>مجلي التوحيد L

(٢٩٦) «التوحيد (٢٩٦ ، علم "١٠٠٠ ثم حال ١٠٠١ « ا ثم علم ١ » . فالعلم

٨٩٥) املاء ابن سودكين في هذا الفصل . « ومن تجلي التوحيد ، وهو ما هذا نصه : « التوحيد علم ثم حال . . . . . . . . . . . وليس لغير هذا العالم هذا المشهد » . -قال جامعه : حملت شيخي أبا عبدالله ، محمد بن علي بن محمد بن احد بن العربي - قدس الله سره العزيز إلى يقول، في أثناء [الاصل: اثنا] شرحه لهذا التجلى ، ما هذا معناه . أن التوحيد الأول هو الذي يثبت بالدليل : وهو اسناد الموجودات الى الله تعالى ، وكونه احدى الذات ، وليس نجسم . و «اليس كثله شي، »! كل هذا يعطيه الدليل . وأنه موصوف بأوصاف الاهية؛ ورفع المناسبات بينه وبين خلقه من مدارك الدليل. فهذا القدر من التوحيد، يشارك فيسه المستدل، من طريق استدلاله، للمكاشف. – واما حال التوحيد، فهو أن يتحل العالم بما علمه : فتكون علومه وصفاً له لازماً ، لكن بحيث ان لا يقال ان اوصافي تناسب اوصاف الحتى ، بحيث يستدل بالمشاهد على الغايب , والعلم الثاني ، هو أن يدرك المكاشف بكشفه جميع ما أدركه صاحب الدليل بدليله وزيادة . والزيادة هنأ، هي المناسبة التي منعها الدليل أولاً . وينبت صاحب عذا المقام الثالث حيم ما اثبته صاحب الدليل، وينهي حميم ما أثبته صاحب الدُنين ؛ فبنبت وجوده وإمكانه تم ينني وجوده [f. 17a] وأمكانه ؛ ويعرف بأي وجه اذا نسب ، وبأي وجه رفع النسب اذا رفعها . وصاحب الدليل ، اما (ان) يثبتها مطلقاً إن (أن) رفعها مطلقاً . وصاحب هذا المقام ، المحقق ، هو الذي يعرف استواء [الاصل : استوا] الحق على العرش وتزوله الى سماء الدنيا وتلبسه بكل شيء وتنزيمه عن كل نبي: وهذا منتهى (علم) العارفين. وعلامة المتحقق به ، ان لا ينكر شيئاً [الاصل: شيا] . بدأ ، الا ما انكره الشرع ، بلسان الشرع لا بلسان الحقيقة . فهو ناقل الممنكرات ومحل [الاصل: ومحلا] لجريانه (اي جريان حكم الشرع في دفع المنكر) ؛ كما هو محل لجريان غيره من الحقايق . فتحقق ! – والله يقول الحق . ﴾ [محطوط الفاتح ورقة ١١٠ – ١١٧] . – ٩٩٥) ﴾ التوحيد اعتقاد الوحدانية ته تعالى ! وهو على مراتب. توحيد العامة ، وهو ان تشهد أن لا اله الا الله . توجيد الحاصة ، وهو أن لا يرى مع الحق سواه . توجيد خاصة الحاصة وهو أن لا أرى سوى ذات واحدة ، لا ابسط من وحدَّتُها ، قائمة بذاتُها الَّي لا كَثَّرة فيها بوجه ، مقيمة لتعيناتها ، التي لا يتناهى حصرها ولا يحصى عددها . وان لا آرى ان تلك التعبينات هي عين ذاته المعينة لها ، الغير المتعينة بها ، ولا غيرها . فن كان هذا مشهوده فهو المتحقق بالبِحدانية الحقيقية. لانه بشاهد الحق والحلق، ولا يرى مع الحق غيرًا. وهذا هو الذي لم يتحجب بالنبر عن رواية اللين، ولم يتحجب بنورها عن رَواية مظاهرها. بل قام بريه عند فنائه بنفسه. وهذا التوحيد هو القائم بالازل ﴿ (لطايف الاعلام رزفة ٧٥٠ – ٥٧٧ ) . راجع تعليق رقم ٢٣٦ .

ربالمعدوم على حقيقته التي يكون عليها اذا وجد . وان شئت قلت : العلم ظهور عين لعين ، وبالمعدوم على حقيقته التي يكون عليها اذا وجد . وان شئت قلت : العلم ظهور عين لعين ، اي ظهور حقيقة خقيقة ، محيث يكون اثر الظاهر حاصلاً لمن ظهر له من حيث الظهور فقط « (اطايف الاعلام ورقة ١٢٣) وراجع ما تقدم تعليق رقم ٢٩١ . –

٦٠١) راجع تعريف الحالي فيم تقدم تعليق رقم ٩٣٥ . -

<sup>-</sup> K-ul-lp

الأول ، توحيد الدليل. وهو توحيد العامة. واعني بالعامة علماء ب الرسوم ٢٠٠١».

هذا التوحيد يثبيه المستدل بالشاهد على الغائب، وبالأثر على المؤثر. فيعطيه الدليل ان الأشياء كلها مستندة الى ذات وحدانية ، لا تستند هي حقيقتها الى شيء ت . وهذا الوحداني ليس بجسم ولا جسماني ، وليس بجوهر ولا عرض ، و «ليس كمثله شيء ت » . وهو الآله ، الموصوف بنعوت الكهال . ومن كمال ذاته وصفاته ، كونها ازلية "، ابدية "، لا يسبقها العدم ولا يعقبها . ورفع المناسبة ، بينه وبين الحلق ايضاً ، من مدارك (توحيد) الدليل . والمكاشف مشترك مع المستدل في طريق [16 أ] الاستدلال . واما توحيد الحال ، فطالعة معناه شهودا في الحق بالحق ، عند تجلي كونه عين كون المشاهد وعين سمعه وبصره ويده . ولذلك قال :

(۲۹۷) « وتوحید الحال ، ان یکون الحق نعتك : فیکون هو لا انت فی انت ، هوما رمیت اذ رمیت ولكن ث الله رمی ۱۰۳۱ ، » »

فأثبت لك الرمي ، بكون الحكم في رأي العين لك ، ونفاه عنك ، بكونك في انت لا انت ، ومحض الله ، فانه عين كونك وعين سمعك و بصرك و يدك : فالعين له ، والحكم لك !

(۲۹۸) « والعلم الثاني ، بعد الحال ، توحيد المشاهدة »

اي مشاهدة الوحدة والكثرة في الحق ، من غير مزاحمة . ولذلك قال : «فيرى ج الأشياء ح من حيث الوحدانية » اي من حيث كون الحق عبن ما ظهر منها بالوجود ؛ — «فلا يرى خ الا الواحد » الذي هو عين ما ظهر وبطن ؛ — «وبتجليه د في المقامات » والمراتب «تكون د الوحدات د » — المتعددة ، تعدد الوجه الواحد في المرايا المتعددة . فتجليه في المراتب والمقامات الامكانية ، يعطى التعدد بلا كثرة ، فان الكثرة انما تقوم من نسب الوحدات ، بعضها الى البعض ؛ فع قطع النظر عن النسب ، تكون الوحدات متعددة

٦٠٢) « العامة هم الذين اقتصر نظرهم على علم الشريمة فقط ... ويراد بالعامة علماء الرسوم والعباد الذين لم يصلوا الى مقام المحبة » (لطايف الاعلام ورقة ١١٠ أ) . --

٦٠٣) سورة ٨/١٧. –

ب علما W ، علما آ P . – ث الاصل : شی . – ث ولاکن W . – ج فتری HK ، مرا W ، فعری PHK ، رح الاشنا W ، الاشنا P . – خ تری PHK ، را W . – د و بتحلیه K ، و محلمه P ، و محلمه W . – د یکون H ، یکون K ، – د الوجدان H . –

بلا نسب تعطى الكثرة المائر ولذلك قال:

(۲۹۹) «فالعالم كله وحدات د ، ينضاف د بعضها الى بعض، تسمى س « مركبات ش » .

كاضافة واحد الى واحد ، بحبث يصدق على كل منها انه نصف الاثنين . فان عين الاثنين ، المركب منها ، انما يقوم من هذه النسبة . والاضافة والنسبة ، عقلية . وليس في الخارج الا واحد وواحد . وهكذا في باقي المركبات ، كالثلاثة ص والاربعة والخمسة ونحوها . فافهم ! فتلك المركبات ، الحاصلة بالنسبة والاضافة « يكون لها وجهض » آخر « تسمى » ط المركبات من حيثية ذلك الوجه ، « اشكالاً » وذلك باعتبار نسبة الجزء المركبات من حيثية ذلك الوجه ، « اشكالاً » وذلك باعتبار نسبة الجزء كما ان نسبة الرحاء ، أو إلى الأجزاء ، في هذه الاضافة . فانه يعطي الاشكال ، كما ان نسبة الآحاد ، بعضها الى البعض ، يعطي الاعداد .

# « وليس لغير هذا العالم هذا المشهد »

يشير الى عالم المزج والاستحالة ، فانه يقبل النسب والاضافة والتركيب. بخلاف عالم الملكوت . فانه افراد وآحاد وبسائط ظلا تقبل النسب والاضافة والتركيب . فالأعيان فيه ، أعداد لا كثرة فيها ؛ اذ لا تركيب . ــ

١٠٠١) يقول ابن عربي في كتاب «الفناء في المشاهدة » : « . . . اما بعد : فان الحقيقة الالهية تتمالى ان تشهد بالدين ، التي ينبغي لها ان تشهد ، وللكون اثر في عين المشاهد . فاذا في ما لم يكن - وهو فان ! - وبقى [الاصل : ريبقى] من لم يزل - وهو بنق ! - حينله تطلع شمن البرهان لادراك العيان . فيقع التنزيه المطلق ، المحقق في الجال المطلق . وذلك عين الجمع والوجود ، ومقام السكون والجمود . فيرى العدد واحداً ، لكن له سير في المراتب . فتظهر لسيره اعيان الاعداد . ومن هذا المقام ، زل القائل بالاتحاد : فانه وأى مشي الواحد في المراتب الوهمية ، فتختلف عليه الاسماء باختلاف المراتب ؛ فلم ير العدد سوى الأحد ، في المراتب الوهمية ، فتختلف عليه الاسماء باختلاف المراتب ؛ فلم ير العدد سوى الأحد ، فقال بالاتحاد . فاذا ظهر باسمه لم يظهر بذاته ، فيا عدا مرتبته الحاصة ، وهي الوحدانية . ومي ظهر في غيرها من المراتب بذاته ، فم يظهر اسمه . وسمى في تلك المرتبة بما تعطيه حقيقة تلك المرتبة ، في عام سواء محقيقة هذا الاسم . وأذا قلت : اثنان ، ظهر عيها بوجود ذات الواحد في هذه المرتبة ، لا باسم . فان اسمه يناقض وجود هذه المرتبة ، لا باسم . فان اسمه يناقض وجود هذه المرتبة ، لا باسم . فان اسمه يناقض وجود هذه المرتبة ، لا ذاته . « (المقدمة ) -

ز تنفاف WP ، يضاف K . - س سمى H ، يسمى P . - ش مركبا H . - ص الاصل: كالثلثه . - ض + في هذه الاضافة H ، ق . . . الاضافة W . - ط يسمى H . - ظ الاصل: وبسايط . -

## (شرح) تجلي الطبع<sup>(۱۰۰</sup> LI

٠ (٣٠٠) قال ، قُدُس سرّه ! في بعض املاء آنه : «الطبع ما تألفه

ه ، ٦) املاء ابن سود كين على هذا الفصل « ومن تجلى الطبع ، وهو « قد يرجع العارف الى الطبع ..... عن توحيد الفطرة ». – قال جامع : سمت شيخي المذكور يقول في اثناء [الاصل: اثما] شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . (الطبع) هو ما تألفه [الاصل: يالغه] النفوس بحكم المادة من اغراضها وما يرجع البها، لا من جناب الحق؛ فان الحق - سبحانه - يتجلى العارفين في الطبع من طريق الاختصاص ، الحارج عن حكم الطبع ؛ فيجيبه العارف من الطرفين . فاذا زال العارف عن هوى نفسه و بقى مع ربه ، رأى [الآصل: راى] . قد حصل له فرقان يتميز به عن ابناء [الاصل: ابنا] جنسه . فيرجع الى المألوفات بناءاً [الاصل: بنأ] منه على انه ما بقيت [الاصل: بقهيت، ومصمحة على الهامش : ما بقيت] تؤر [الاصل : توثر] فيه الطباع . فيسرقه الطبع والهوى ، حتى كأنه ما عرف ذلك الاختصاص. فالمتيقظ، الذي يخشى الله ويخافه على نفسه، بخرج من هذا الموطن في كثير من الأوقات الى مقامه الأول ، ليتمكن فيه ثم يعود . وهذا اذا لم يكن أحكم العلامة بينه وبين الله تعالى ! والآفة الداخلة على مثل هذا، انه اذا الف الطبع وناداه اختى من طريق الاحتصاص - وهو في الطبع - فانه لا يجيب. ويرى أن الطباع ما بنيت نؤر [الاصل: توثر] فيه , ويقول : قد وصلت ! لكونه برى الحق في كل شي ، : فيفوته نداء [الاصل: ندا] الاختصاص . - وتلخيص القضية ، أن السالك أذا تطهّر وصفا وخرج عن هواه واغراضه ، فتح له حيثته . وكشف انه كان اولاً ايضاً في اغراضه ، جارياً [الأصل: جار] بحكم الحق . وإنه ، في حال ارادته رغير ارادته ، في تصريف الحق ، تعالى! هذا نتيجة فتحه . فيرجع الى الطبع مع نظره الى الله ، تعالى ، فاذا دعاه الحق ، دعا، [الاصل: دعا] اختصاص ، الى امر بحالف هواه ، يجد تغيراً ، فلا بجيب . ويقول : أنت معي في هذا الموطن ، الذي دعوتني منه ان اخرج عنه . فلا خروج لي . فيسرقه الطبع ها هنا ويجذبه الى البقاء [الاصل: البقا] مع هواه . فن يرد الله به خيراً يوقظه . فاذا تيقظ عاد الى اصول بدأيته [f. 17b] ومجاهدته فاستعملها حتى يقوى عل هواه، وتبقى رويته [الأصل: رويته] اللحق – في هواه وفي عدم هواه – على وتبرة واحدة . ومنى تغير ، عند محالفته غرضه لنبر حق من حقوق الله تعالى ، فهو معتل : فيتمين عليه الرجوع والتدارك . ومي صمب على السالك اجابة الداعي ، الذي نادا. ندا. الاختصاص ، وهو أن يرجع ألى طهارته ونوبته ، فهو مكور به. فان وفق الى الاجابة ، يسلك على التصفيسة حتى يحرج عن حميم هوا. ويبقى توحیداً صرفاً وحقاً محضاً ، بلا ارادة ولا هوی . فحیلنذ تتنور بصیرته ، فیری الحق بالحق : اذ قد صار حقاً ، فيمود الى المباح لرريته [الاصل: لررية] الحق. فاذا كان كيــاً ، فهو يختبر نفسه [الاصل: كل قريب، نحطوط فبينا: كل قريب] باخراجها عن هواها: فاذا رآها [الاصل: راها] ساكنة عند مفارقة هواها، شكر الله تعالى! ومي اهمل السالك اختبارها ، واطال استمال الهوى والمباح ، تحكم فيه سلطان العلبم . فالحذر ! الحذر مسن الاسترسال مع الطبع بالكلية ، ابها السالكون ! أ- واما قوله : « أذ الغيرَ لا ندا، [الاصل: ندا] له اصلاً واذكَّلا غير له ندا. [الاصل: ندا] اصلاً .. - أي أن الحق وحد، هو الذي ينادي ، ولا يصح أن ينادي . ولحذا لم يأت [الأصل : يات] في القرآن العزيز قط : يا ربنا ، النفوس من اغراضها بحكم العادة (107. »

«قد ا يرجع العارف ١٠٠١ الى الطبع في الوقت الذي يدعوه الحق منه» اي من الطبع . بمعنى ان يصير [6.6 f] حكم التجلي، بالنسبة الى الأغراض النفسية وغيرها، على السواء . ولكن يدعوه الحق من حيثية الطبع الى حيثية أخرى ، خالصة من حكم الطبع . فيرجع العارف الى ما ترغب فيه تفسه ، زعماً بان الحق مشهود في الحيثيين ، على حد سواء . لا ، بل الحيثية

ولم يتعبدنا (الله تعالى) بان نقوله ، ولم يأت حرف نداء قسط من غيره ؛ وذلك من أعجب اسراره تعالى ؛ وهو لحقيقة عظيمة . فهو ، تعالى ! ينادي من المقامات ، التي هي طريق الحق المشروع ؛ والمنادي به مستغرق في طبيعته . فهو يناديه من طريق خاص ، وهو [الاصل: وهي] طريق الشرع والهدى ؛ والعبد [الاصل : والتعبد] في اسفل سافلين ، وهو عالم الطبيعة. فلسان طريق الاختصاص هو الذي دعاه ، ولولا هذا لسقطت حقيقة النداء من الحق والحلق. فاعلم ! – وللحق، سبحانه وتعالى ! خطابان : خطاب ابتلاء رخطاب رضاء . فخطاب الابتلاء لا بحب الحق من العبد أن بجيبه فيه ، وأنما بحب منه أن يعرفه فيه فقط . وهو ما يدعو العبد من نفسه وهواء اليه مما لا يوافق الشرع. وفايدة الاختبار ، ان يراء الحق – سبحانه وتعالى ! – هل ينبت للامر والنهي ام لا يثبت ؟ واما خطاب الرضي [الاصل : الرضا] فان الحق يحب من العبد معرفته فيه وأجابته الى ما دعاء اليه، وهو خطاب الشارع, وخطابه -- سبحانه ! --العبد بالمعارف الألهية والقرب السنية ، اما بواسطة الملك او بغير واسطة . – مزيد فايدة في قوله ، رضي الله عنه ! « وقله رأينا من هؤلاء [الاصل : هولا] قوماً انصرفوا من عنده على بينةً تم ودعهم وما ناداهم فالفوا الطبع .... فسمعوا » . أي دعوا كما تقدم فلم يجيبوا . وقالوا : نحن الحق في الطبع ، فما خرج عنا شيء [الاصل : شي] . فهذا هو المعبر عنه بالصمر لكونه [الاصل: بكونه] لم يستجبُّ الى داعي الحق. قال شيخنا [f. 18a] ، رضي الله عنه ! . وللشيوخ ما هنا مسلك مع المريدين، وهو ان يأمر الشيخ المريد بأمر ما مراراً بحيث يستعمل ذلك ويألفه طبعه؛ أو يعامله في الاقبال عليه بمعاملة محصوصة ، ثم يغير عليه تلك العادة . فان تغير المريد، دل ذلك على انه كان أولاً مع ما وافق الطبع لا مع الحق. فيشرع الشيخ حينئة معه في مسلك آخر ، ان اعتلى به ؛ او يهمله بحسب ما يعلم من مراد الحق فيه . --والحمد لله رب العالمين ! ي

[مخطوط الفاتح ورقة ١٧ ا – ١١٨]. –

(١٠٦) انظر ما تقدم، تعليق رقم ١٠٥، مقدمة املاء ابن سودكين. وهذا التعريف للطبع يختلف تماماً مع ما يذكره ابن عربي نفسه في اصطلاحات الصوفية واصطلاحات الفتوحات ١٢٠/٢ «الطبع ما سبق به القلم في كل شيء» ومع ما يذكره صاحب لطايف الإعلام (ورقة ١٢٠/٣) حيث يتابع ابن عربي في فتوحاته واصطلاحاته . –

١٠٠٧) يميز ابن عربي بين العارف والعالم. فالأول » من اشهده الرب نفسه فظهرت عليه الاحوال، والمعرفة حاله، وهو من عالم الحلق ». والعالم » من اشهده الله الوهيته وذاته و لم يظهر عليه حال ، والعلم حاله ». وهو من عالم الأمر (اصطلاحات الفتوحات ٢ /١٢٩ واصطلاحات الصوفية. وانظر ايضاً لطايف الاعلام ورقة ١٠٩٠). -

ا وقد P . ـ

المرغوب فيها ، بحكم الطبع ، أقوى للمشاهدة . - ولما كان تجلي الطبع المتصاصاً ب الاهيات في حق العارف ، وكان رجوعه اليه محتملاً ان يكون بنداء الغير ودعوته - منع ، قدس سره ا هذا الاحتمال ودفعه بقوله :

« لاقه لا يسمع من غيره » اي من غير الحق، اذ ذاك ؛ « اذ لا غير » هنالك « له قداء أصلاً » فعلم ، من هذا التعليل ، ان رجوعه الى الطبع والاغراض النفسية بالحق لا بنفسه . ولكن ، حيث كان رجوعه الى الطبع محتملاً ان يعتضد بنزعات نفسية ورغبات عادية – حذر ، قدس سره ! تحذيرًا بقوله :

(٣٠١) « وليحفظ نفسه في الرجوع » الى الطبع والاغراض النفسية ، « لان للطبع قهراً تعضده ج العادات ح » فيأخذ النفوس استراقاً اليه ويملكها من حيث لا تشعر . فلا يبقى شهود العارف خالصاً عن الامنيات النفسية ، المقول عليها : ﴿ افرأيت من انخذ الحة هواه ؟ ١٠٨٠ ﴾ . وشأن العارف ، في هذا التجلي ، ان لا يألف ما يقتضيه طبعه . فانه ظافر ، في ميله المفرط الى المرغوبات النفسية ، بشهود الحق كما ينبغي ، على تقدير عدم تشربه منها استراقاً . ولذلك قال . قدس سره :

«فينبغي له ان لا يألف» حالتئذ، «ما «خيقتضيه خ» الطبع اصلاً» فان عدم تألفه بما د يقتضيه طبعه ، من مقتضى هذا التجلي ومقتضى طبع النفس أيضاً . —

(٣٠٢) « وقد رأينا من هو لاء ذ » الذين رجعوا الى الطبع ، « قوماً انصرفوا من عنده » تعالى ! « على بينة منه ثم ودعهم الحق وما ناداهم » اي تركهم فيما ألفوه حتى انطبعت نفوسهم عليه . فلا يناديهم الحق من طربق الاختصاص . وان ناداهم يتغيروا ولا يجيبوا ، ويقولوا : انت معي في هذا الموطن ، الذي دعوتني منه ان اخرج عنه ، فلا خروج لي . فيسرقه الطبع اذن و يجذبه الى البقاء مع هواه ، ولذلك قال :

« فألفوا الطبع باستمرار العادة فتولد لهم صمم من ذلك » اي من سماع

١٠٨) سورة ٢٠/١٥ ؛ ١٤٣/٥٠ . -

ب الاصل: اختصاص .- ت الاصل: الحي .- ث ندا W ، بدا K .- ج تقصده H ، بدا K .- بدا لا بعضيه P .- بدا لا سلميه P .- بدا لاصل: عا لا .- بدا لا لا بعضيه P .- بدا لاصل: عا لا .- بدا لا لا بعضيه P .- بدا لا بعضيه P .- بدا لاصل: عا لا .- بدا لا لا بعضيه P .- بدا لا بعضيه

نداء الاختصاص ، حيث نبهوا على التدارك ؛ «فنودوا نداء د الاختصاص » حتى يرجعوا عن مواقع المكر الى محل التيقظ والتدارك ، «فلم يسمعوا » واسترسلوا مع الطبع بالكلية ؛ «فنودوا من المألوفات نا فسمعوا ، فضلوا وأضلوا ، نعوذ بالله من الحور بعد ١٠٠٠ الكور ومن [٤٤٥] الردة عن توحيد الفطرة » وهو توحيد يعلم بديمة ، وهو بين بذاته .

٢٠٩) الحور من ممانيه لغة فقدان الشيء او تناقصه؛ والكور هو الدور وفي المثل:
 « حار بعدما كار » اي وجد نفسه اقل مما كان وقد كان قبل قليلاً . . . (انظر معجم مقاييس اللغة ٢/١١٧ (بخصوص الحور بعد الكور) و٢/ (بخصوص الحور بعد الكور) و٢/ (بخصوص نعوذ الله من الحور بعد الكور) .

ر ندا W . - ز المالوبات W ، المالوفات K . -

#### (شرح)<sup>۱۱۱</sup> تجلي منك وإليك LII

(٣٠٣) مدار التحقيق ، في هذا التجلي ، ان تعرف ان لا نزول الشيء ا من الحقائق الالهية (٢١١ ، كما هي ، اليك : اذ لا مناسبة بينك وبين الحق . فلا سعة في استعدادك ولا قوة لقبول حقائقها الاقدسية ؛ ولا صعود لشيء ا من اعمالك وتوجهاتك الى حضرتها الذاتية : اذ لا مناسبة ايضاً بين ما هو من الحادث وبين القديم .

(٦١٠) املاء ابن سودكين على هذا الفصل . « ومن تجل اليك ومنك . وهو « ان نه تعالى خزائن نسبية رفع فيها ...... فاليهم عرفاك ومهم اعمال .. .. قال جامعه : سمعت شيخي يقول في اثناء [الاصل : اثما] شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . «اليك»، عبارة عما يرد من الحق اليك. و « منك » ، عبارة عما يكون منك الى الله تعالى ! فهي بالنجة الى الحق ، معارف عندنا تكون منه اليك . وبالنسبة من العبد الى الحق عمل . ولله خزاين رفع فيها توجهات عباده – التي هي عملية – فيقلب عينها عرفانية ، فتعود اسراراً الاهية . وذلك أنَّ الأمر يلبس حلية ما ينسّب اليه : فيراها في الحس حسية وفي الأرواح روحانيـة وفي كل حضرة بما يقتضيه حكم تلك الحضرة على تعدد الحضرات . وهذه التوجهات هي تنوعات اللطيفة . فهي بحقيقتها تتوجه الى الله تعالى بما مها لا بأمر آخر . فيكون توجهها عملاً . فينظر الحق الى ذلك التوجه اذا عرج اليه ، فيكسوه حلة [الاصل : حاية] عرفانية . فيعود بها ذلك التوجه فيعطى تلك الحلة اثراً الاهياً ومزيداً عرفانياً . فيزيد الاستعداد ويقوى بذلك الأثر الالمي ، ويُنتج عملاً أتم من العمل الاول . فيعمله العبد ، متوجهاً به الى جناب الله تعالى ! على نَية القربي. فيعرج آليه ، سبحانه ! بما منك عملاً ؛ فينظره ايضاً ، فيكسوه حلة العرفان ، و برده اليك بمزيد آخر (عرفاني) ، اعلى [الاصل : اعلا] من الذي تقدم . فيزداد المحـــل بذلك استعداداً ، فيستعد لعمل آخر ، اتم مما تقدم من أعمالك . هكذا ابدأ وتقديراً : البك ومنك . إذ [الاصل : لانه] لا مناسبة مـم الحق عل الحقيقة لكون اصلاً . وكل ما تتعلى به من المعرفة أنما هو عائد اليك، ولا يعود الى الحق منه شيء؛ فلهذا كان خلعة عايك. لانه بقدر طاعتك وتوجهك ، عرجت النوجهات لا بقدر المطاع ؛ وبقدر استعدادك قبلت : فنك واليك ! [18b] فالاعيان المتوجهة عرجت اعمالاً ، فقلب الله اعيابها فصبرها اسراراً الاهية [الاصل: الوهيه] بعين الجمع ، وهي حضرة الحق. وكان التوجه من العبيد بما سهم : اي بحقايق العبيد و بقدر استعدادهم وما يطيقونه ، لا بقدر ما يستحقه (الحق) من الجلال. فيردها الحق اليهم بما لهم: أي بقدر ما يقبلونه. ثم يبقى الامر دورياً هكذا ابدأ : يعرج وينزل الى غير نهاية . وعين المعونة التي تنزل اليهم ، هي التي تصعد عملاً وتكون سلماً . فعلم ينزل وعمل يصمد ! « واتقوا الله ويعلمكم الله » . – والله يقول الحق ! » [مخطوط الفاتح رزقة ١٨١٨ – ١٨٠ ] . –

الحقايق الالهية « هي اسماء الشؤون الذاتية عندما تتصور وتتنيز في المرتبة الثانية. فإن حيم الحقايق الالهية والكونية المما تكون شؤوناً واحوالاً ذاتية من اعتبارات الواحدية مندرجة

ا الاصل: لشي. -

فا تنزل منه تعالى! اليك (هي) اعمالك وتوجهاتك، الصاعدة الى خزائنه (۱۲۰ النسبية: واسعة، ووسعى، وعلية، وعليا. ولكن الاعمال والتوجهات. بعد انتهائها الى تلك الخزائن، تأخذ صبغة الهية، على قدر استعدادك القابل لها، وعلى قدر صفاء العمل ومنتهاه من الخزائن. فما منك يعود، بتلك الصبغة، اليك. فيعطي، على قدر صبغته، لاستعدادك زيادة في السعة والكمال، فتصعد منه اعمال وتوجهات أصفى وأقدس، الى خزائن أعلى من الخزائن الأولى. فيأخذ الصاعد اليها صبغة أتم وأبهج من الصبغة الأولى. ثم يعود اليك ما منك. فيعطي، بقدر صبغته، لاستعدادك الصبغة الأولى. ثم يعود اليك ما منك. فيعطي، بقدر صبغته، لاستعدادك ما يعطي، حتى يصعد منه ما يصعد. هكذا الى لا غاية. ولذلك قال، قدس سره:

(٣٠٤) «لله خزائن آ نسبية» علية وعليا ، واسعة ووسعى ، « توقع ب بهات » « الباء » بمعنى « في » ، « توجهات عبيده ١٦٠٠ المفردين » الصادرة عهم ، على قدر قوة اخلاصهم في أعمالم ، « فتتقلب ت » اذن « أعيانها » اي اعيان توجهاتهم الحالصة ، حالة اتصباغها بالصبغة الالهية ، « فتعود اي اعيان توجهاتهم الحالصة ، حالة اتصباغها بالصبغة الالهية ، « فتعود

فيها في المرتبة الأولى على نحو ما بانت وتصورت في المرتبة الثانية . فتسمى الشؤون في هذه المرتبة بالحقايق . فأنه لما كان الغالب على احكام هذه المرتبة الثانية الما هو حكم تميزات الأبدية مع آثار ظلمة غيب اطلاق الازلية . لكون هذه المرتبة هي حضرة العام الذاتي (النوي) لا يضطلع عليه غير كنه الذات الاقدس – صار ذلك موجباً لأن حقت أحكام هذه المرتبة الثانية بكل شأن من تلك الشؤون : فكانت تلك الاحكام كحقة لذلك الشأن ، فصار ذا حقة وحقيقة . وتسمى عيناً ثابتة وماهية ... » (لطايف الاعلام ورفة ، ١٧) . –

<sup>(</sup>٦١٢) يتكلم الشيخ الاكبر في فتوحاته على ضروب عديدة من الحزائن. فهناك خزائن المحدثين الاخلاق (٢/٧٠) وخزائن المحدثين المحدثين (٧٠/٢) وخزائن المحدثين المحدثين (٧٦/٢) وخزائن المحبة وعلم الله وعلم البدء (٢/١٢١) وخزائن الجود (٣/٦٠٦ - ٤٠٨). فالحزائن في هذه المواطن حميعاً استعملها ابن عربي ومزاً للمكان او «المصدر المكاني» الذي تنبشق منه اعاجيب الصنع الالحي البديع.

<sup>117) «</sup>التوجه ، يراد به حضور القلب مع الحق ومراقبته له بتفريفه عمن ما سواه "من صور الاكوان والكاينات . وتوجه العبيد المفردين، اي توجه الكمل ، هو ان لا بجمل العبد لممنه وسمته في عبوديته لربه وعبادته له متعلقاً غير الحق وان يكون ذلك تعلقاً حلياً "كلياً ، غير محصور فيا يعلمه العبد منه ، تعالى ! او يسمعه عنه ، بل على نحو ما يعلمه ، سبحانه ! نفسه في اكل مراتب علمه بنفسه واعلاها . " (لطايف الاعلام ٢ هبده) . -

آ خزائن PW ، خزائن W ، بنا H ، بنا W ، بنا W ، بنا KH ، الله ، اله ، الله ، ال

اسرارً المالة و بعين الجمع المجمع الله اي في عسين الجمع وتوجهاتها النزيهة ، « بما منهم » اي بقدر ما من حقائقهم وتوجهاتهم في طاعاتهم و بحسبها ، لا بحسب عين الجمع وتوجهاته النزيهة . « فيردها » اي الاسرار الالهية « عليهم بما اليهم » اي بقدر ما يقبلون من توجهات عين الجمع ، المقلبة اعيان توجهاتهم اسرارً الهية .

عين الجمع، المقلبة اعيان توجهاتهم اسرارًا الهية.

(٣٠٥) «وله خزائن ا» اخرى أوسع وأعلى لصدور الاعمال والتوجهات الخالصة، على قدر صفاء استعداداتهم، بسراية ما عاد عليها من اعمالهم، المنقلبة اسرارًا ؛ «فيقلبون اعيانها» كما انقلبت في الخزائن الأول، «على صورة أخرى» أجمل وأتم من الاعمال والتوجهات المرفوعة اولا. اذ برد أعيانها الأول، المنقلبة اسرارًا، اليهم اتسم استعدادهم وتخلص عن شوائب حالاعتلال والاختلال. فنشأت منه طاعات وتوجهات [610] بحسبه صفاءًا خوك المحتلال والاختلال، فنشأت منه طاعات وتوجهات إدان أتم واجمل، «عرفانية» بها يطلع العارف على أتم واجمل، «عرفانية» بها يطلع العارف على أحكام الجمعين، الخوى » أتم واجمل، «عرفانية» بها يطلع العارف على أحكام الجمعين، الخوى » أتم واجمل، «فيرسلها فيهم فيقلبون دعينها في صورة الالهية والانسانية وحقائقها، «فيرسلها فيهم المترقبة في مناهج الكمال.

(٣٠٦) (هكذا قلبا » بعد قلب ، « لا يتناهي في الصور س » فعين المعارف التي تنزل اليهم هي التي تصعد اعمالاً وتوجهات : فعلم ينزل وعمل يصعد ! ﴿ وَاتَّقُوا الله (و) بعلمكم الله (٩٠٠ ﴿ هَ وَالْعَيْنُ وَاحْدَةً . فَالْيَهُم » مِن الخزائن النسبية «عرفان ومنهم » بحسب اطوار الاستعدادات صفاءًا خ واتساعاً ، « أعمال » .

<sup>(</sup>لطايف الإعلام: ١٩٠١) - و يميز المؤلف هنا بين سر العلم وسر الحال وسر السر وسر الطايف الإعلام: ١٩٠١) - و يميز المؤلف هنا بين سر العلم وسر الحال وسر الربوبية ... التقديس والسر المصون وسر التجليات وسر العبادات وسر القدر وسر الكمال وسر الربوبية ... (١٩٠ - ١٩٠) وانظر ايضاً اصطلاحات ان عربي واصطلاحات الفتوحات ١٧٨/٢ - ١٨٠ (وهنا يحلل الشيخ معاني، سر العلم وسر الحال وسر الحقيقة ) ... والفتوحات ٢ /١٨٤ - ١٨٠ (وهنا يحلل الشيخ معاني، سر العلم وسر الحال وسر الحقيقة ) ... (١٥٠ ) عين الجمع وعالم الجمع وحضرة الجمع ومقام الجمع كل ذلك « أن تشهد الذات محسب واحديثها المحيطة بجميع الاسماء والحقايق . وقد يراد (بعين) الجمع احد المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم النهايات (وهي : المعرفة والفناء والتحقيق والتلبيس والوجود والتحريد والتحريد والجمع والتوحيد . انظر منازل السائرين المهروي ، آخر اقسام الكتاب ) ... والتفر المغايف الإعلام ورقة ١٢٠ - ١٠٣٠) وانظر الفتوحات ٢ /١٣٣٠ ، ١٢٥ - ١١٥ . ... (لطايف الإعلام ورقة ٢٠ ا - ٢٠٠) وانظر الفتوحات ٢ /١٣٣٠ ، ١٢٥ - ١٥٥ . ...

ج الاهية W . – ح الاصل: شيوب . – خ الاصل: صفاً . – د فيرفضوما H . – د فيرسلومها KH . – ر فينقلبون H . – ز عبها H . – س الصورة KH . –

#### (شرح)۱۱۱۱ تجلي الحق والأمو LIII

(٣٠٧) مقتضى تجلي الحق ، في جلاله المطلق ، ان يطهر ما عنده - تعالى ! - في نفس العارف ، في حالة مخصوصة فيقوم العارف على

٦١٦) أملاء أبن سودكين على هذا الفصل. «قال سيدنا وشيخنا رضي ألله عنه!» في متن هذا التجلي: لله رجال كشف (عن) قلوبهم ...... تصرف الحاصة . – قال جامعه : سممت شيخي يقول في اثناء [الاصل : اثنا] شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . ان هذا [الاصل: لهذا، والتصحيح ثابت في محطوطي برلين وفيينا] المقام، عندنا في الطريق، هو كشف ما عند الحق ، اي في الحالة المحصوصة التي يريد الحق ظهورها في محل عبده . فيقوم التجلي مقام " افعل » . فيكون الفعل بالخاصية [الاصل : بالحاصة والتصحيح ثابت في مخطوطي برلين رثيينا] ، يعطيه التجلي بذاته لا بأمر زايد . هذا ، وان كان قد ثقرر أنه لا بد من وجود الأمر عند التكوين، لقوله تعالى: ﴿ أَمَا قُولُنَا لَئِيءَ أَذَا أَرَدُنَاهُ ، أَنَّ نَقُولُ لَهُ : كُن ! فيكون » – لكن كلامنا فيمن قام عنده الأمر [الاصل : المأمور ، وكذا نسخة براين] لا في المأمور (نفسه). لان الهيئة [الإصل: الهية] القاعة عند العارف حال التجلي هي التي قيل لها : كوني ، فكانت . فلا [الاصل : فلم] ينبني لها ان تكون الا عن امر . وكان العارف محلا مهيئاً لظهور الحقايق الالهية والتجليات الربانية ، لسلامة محله من الآفات كلها ا والحجب. فتجلي الأمر هو تجلي الشرايع مطلقاً [الاصل: مطلق] ، حيثًا وردت شريعة. وهو محل التكليف. وهو الملايكة والنبوة البشرية. والآية المنبية عند المرسل [الاصل: الرسول] اليه هي وجود الطمأنيـة بمن ارسل اليــه . والملك خطابان . احدهما مجمل . وهو الذي يأتَّى كصلصَّلة الجرس لا جماله ، وهو اشده على الطبع . والخطاب الثاني تفصيل ، وهو أيسر التلقي وأهونه , والأول أعلى . – وأما تجلى الحق ، فهو يعطيك ما يعطيه الأمر بمجرد المشاهدة ، من غير أن يفتقر ألى خطاب. وهو بمنزلة قراين الاحوال في الشاهد [الاصل: المشاهد، والتصحيح ثابت في نسخة برلين] . كما اتفق السلطان الذي نظر الى جبل بعد عليه ثلج . فسارع بعض المتيفظين من خدامه واحضر الثلج فسئل [الاصل : فسال] [19a] الحادم: من ابن علمت ذلك ؟ فقال : 'لحبر تي بقراين احوال الملك ، وانه لا ينظر عبثاً . فاذا وصل العارف الى هذه المرتبة ، عبد الحق -- سبحانه ونعالى ! – يجميع العبادات , ويكون هو محلاً للتجلي الذي حمله أول حامل في باب الأمر . ويقوم مقام الملك الأول الذي اخذ الأمر فعرل به الى الاكوان . فصاحب هذا التجلي ، الذي هو [الاصل : هو الذي ، وكذا نسخة ڤيينا والتصحيح ثابت في نسخة برلين] تجلي الحق، يفعل فيه (الحق) بغير واسطة حيم ما يحصل لغيره بالوسايط؛ ويكون ذلك موافقاً [الاصل: موافق] لما جاءت [الاصل: جا] به الشرايع لا يناقضه أصلاً . وهذا النجلي ، المعرِّ عنه بتجلي الحق، هو ملاحظة ما يقتضيه جلاله المطلق – عز وجل ! فالقام آلي الصلاة ، من هذا التجل الحقي [الاصل : الحفي] ، لا تخطر له القربة ، لانه لا يلاحظ العبودية بل هو مع ما يقتضيه جلالَ آلحق . فلو سأله [الاصل: ساله] سايل عن سر عبادته ، لقال له : ما اعلم ! إلاَّ أنه قامت ني [الاصل : في] حقيقة اظهرت اثرها في فقط. وليس تجل الأمر كذلك، لانه أنما قام عن الأمر المشروع. فهو يرى وظايف العبادة ، ويستحضرها في ذهنه ، ويحققها في نيته وعامه . وهذا التجلي الحقي [الاصل: الحفي وكذا نسخة برلين] هو مقام [مقام: ناقص في الاصل، ثابت في نسخة برلين

مقتضاه ، فيظهر اثره في نفسه عبادة : من صلاة وصيام ، قياماً بحقه – تعالى ! – لا عن امر . فيقوم التجلي في حقه (=العارف) مقام : إِنْ فَعَلَ . لا بد من وجود الامر عند التكوين ، لقوله – تعالى ! – هو انما أمره اذا اراد شيئاً ا ان يقول له : كن ، فيكون ١٦١٦ كي .

(٣٠٨) واما فعل التجلي في نفس العارف، انما هو بالخاصة لا بالأمر. فان الاثر الظاهر في نفسه هو ما اعطاه التجلي بذاته، لا بأمر وخطاب زائد عليه . — فهذا التجلي يعطيك ، بمجرد المشاهدة ، ما يعطيك الامر. فهو لك بمنزلة قرائن الأحوال في الشاهد . فالمتحقق بتجلي الحق ١١٧٠، لا يلاحظ عبودية اصلاً . بل هو مع ما يقتضيه جلال الحق . حتى لو سئل ب عن سر عبادته لا يعلم . (اللهم) الا ان قامت به حقيقة اظهرت أثرها فيه : فكان صلاة " وصوماً . ويكون ذلك الاثر موافقاً لما جاءت ت به الشرائع ، لا يناقضه أبداً .

وڤيينا] ارواح الجمادات. ومن عدًا المقام تدكدك الجبل وصمق موسى [الإصل: لما قام به الصعق وكذا نسخة براين، والتصحيح ثابت في نسخة فيينا] , فالصعق هو المفتقر الى ﴿كُنَّاهِ ﴿ واما .وبني -- عليه السلام! والجبل فأم يفتقر بالأمر الى الصعق . لكون حقيقة الصمق قد ظهرت في محلمهما القابل : فلم يبق الا ظهور اثر الصمق . فصحب هذا المقام الحقى هو مع الربوبية، وكانت المبودية فيه بحكم التضمين. وصاحب الأمر واقف مع عبوديته، حاضر وَمَ نَفُسُهُ } وَالرَّاوِبِيَّةُ لَهُ بِحُكُمُ التَّفْسَينِ : وَبَيْنَ الْمَرْتِبَيْنِ (= مُوتِّبَةُ الأمِر ومُرتبةُ الحق) بُونَ عظيم! – قال الشيخ : و (قد) اقت في هذا المشهد الحقي خو شهرين . فأهل عذا المشهد هم [الاصل: هو] خصايص الله تعالى. الحارجون [الأصل: الحارجين] عن الأمر. ماً داموا في حكم هذا التجني ؛ فاذا خرجوا عنه عادوا الى مقام الأس ، الذي هو مقام الحفظ: فيرى العبد نفسه ويرى مصرَّفه؛ و (يرى) كل ما يؤثر فيه من التوجهات الالهية. ويبقى نُوراً كله تصرفه الوار . وهو يشهد نوريته ويشهد الانوار التي تصرفه . وهو أعلى الكشف في باب العناصر . يكشف الهواء [الاصل : الهوى] في الهواء ، وكذلك (يكشف) تجلي الماء في الماء الذي أمرج معه ، محيث بميز كلاً منهما على حدته . وكذلك تكشف نفسك في تجل الحق مع الحقايق . واما التجلي الحقي ، فهو تجلي المهيمين من الملابكة ، الذين خلقهم الله تعالى لَه ولما يستحقه جلاله . وقد كَان الشبلي – رحمه الله تعالى ! صاحب وله ٍ ، وكانُ يرد الى نفسه في حال الصلاة. فلم يكن له حقيقة عذا المقام. - والله يقول اختر! " [مخطوط الفاتح ورقة ١٨ب – ١١٩] .

A717) سورة رقم ۲۱/۲۱. -

١٦١٧) والحق ما وجب على العبد من جانب الله ... و (انظر اصطلاحات الصوفية لابن عرفي واصطلاحات الفتوحات ٢/١٢٩). ولكن ما ونجب على العبد من جانب الله اما ان يكون عن طريق الشرع (= الحق الشرعي) او من طريق الوجود (= الحق المرجودي) والمعنى الثاني للحق هو المتمين في هذا المقام. وانظر ايضاً الفتوحات ٢/٣٩هـ٩٨ . -

ا الاصل: شياء. - ب الاصل: سيل - ت الاصل: جآءت. -

(٣٠٩) واما تجلي الأمر ٦١٠ ، فهو مختص بالشرائع . وهو للملائكة وللبيوة البشرية ٦١٩ . والأمر الخطابي ، الوارد فيها ، إما وارد بضرب من الاحمال : كصلصلة الجرس ، وهو اشد على الطبع ، واما وارد بضروب التفصيل ، وهو اهونه على محل التلقي . — فصاحب تجلي الأمر ، يرى وظائف العبادة ويستحضرها في ذهنه ويحققها في نيته وعلمه ٢٢٠٠ .

قال ، قدس سره ! في نص هذا التجلي :

(۳۱۰) « لله زجال ، كشف ت عن « ج قلوبهم » ج فلاحظوا جلاله المطلق »

وهو (= الجلال المطلق) معنى يرجع منه اليه. ولذلك سلبهم عن ملاحظة السوي، ما داموا في هذا المشهد. «فاعطاهم بذاته» بلا واسطة، «ما يستحقه ح» اي كل واحد منهم، بحسب [f. 630] استعداده، «من الآداب خ والاجلال» اللائقة بالمقام. ولذلك اذا قام فيه أثر التجلي، بصورة العبادة. كان موافقاً لما جاءت به الشرائع.

« فهم القائمون د بحق الله» على ما أعطاهم المقام ، - « لا بأمره » فقتضى طبعهم ، القيام بحقه مع عدم ملاحظتهم قيامهم . « وهو مقام جليل لا يناله الا ذ الأفراد ١٢١ من الرجال» ولهذا لا حكم لمن قام بالأمر عليهم . -

<sup>110</sup> الأمر ، يراد به هنا : الأمر الشرعي ، لا الأمر الكوني الوجودي . - هذا ، وتفرقة ابن عربي بين عطين من العباد : عيد الحق وعبيد الأمر تذكرنا بتفرقة الحكيم الترمذي بين عطين من الأولياء : اولياء حقوق الله ، القاعمون بوظائف العبادة (والتكاليف الشرعية) ؛ - واولياء الله حقا ، القاعمون بواجبات العبودية (انظر مقدمة خم الأولياء للحكيم الترمذي) . - (٦١٩) «النبوة البشرية على قسين قسم من الله الى عبده من غير روح ملكي بين الله وعبده . بن اخبارات الأطبية بجدها (العبد) في نفسه من النبيب أو في تجليات ، لا ينملق بذلك الاخبار حكم تحليل ولا تحريم . . . والقسم الثاني من النبوة البشرية هم الذين يكونون مثل التلامذة بين يدي الملك . ينزل عليهم الروح بشريمة من الله في حق نفوسهم . . . . « (فتوحات مثل التلامذة بين يدي الملك . ينزل عليهم الروح بشريمة من الله في حق نفوسهم . . . . « (فتوحات الروح المرابة البشرية والملكية (فتوحات : ٢٠٢٠ - ٢٤٠٠) . -

منا الشارح يلخص املاء ابن سودكين الوارد في التعليق المتقدم وقم ٦١٦. ١٢٥) الافراد ، في المصطلح الصوفي ، هم الطبقة الحاصة من كبار الأولياء . الحارجين عن نظر القطب (انظر لطايف الإعلام ورقة ٢٦ي واصطلاحات الصوفي لابن عربي وكتاب المسائل له ، مسألة رقم ١٠) . -

ن + لهم HK . - رج - ج س - , K . - ح تستحقه HK . - خ الإداب KW ، الآادب H . - د القامون ، PW القائمون K . - د - P . -

« وهو مقام ارواح الجهادات ٦٢٢ » حيث لم يتوجه اليها الأمر ، فتسبيحها ، عن الطبع لا عن الأمر .

« ومن هذا المقام تدكدك الجبل وصعق د موسى ١٢٢٠ - عليه السلام! - ولم يفتقراس في ذلك الى الامر بالتذكدك والصعق » فان التجلي أعطى ذلك بمجرد المشاهدة. فصاحب هذا المشهد، مع الربوبية بالكلية ، لا حضور له مع نفسه ولا مع عبوديته. بخلاف صاحب الأمر، (فانه) مع نفسه وعبوديته ؛ ومع الحق تكون عبوديته له ، وهو قبلتها ١٢٤٠.

« فهو لاء ش خصائص ص الله ١٢٥ ، قاموا بعبادة الله على حق الله » لا على حق الله » لا على حق الله على حق الله وجوبها على حق العرفون وجوبها على على الأمر » ما داموا في هذا المقام .

(٣١١) « ولله عبيد قائمون ص بأمر الله » وهم مظاهر تجلي الأمر . وهم مع انفسهم وعبوديتهم . يرون في مشاهدهم كل ما يتوجه البهم من الحقائق الالهية ؛ وما هو المطلوب من التوجهات الاسمائية من التصاريف في آفاق الوجود وأعماقه . ولهم كشف كل شيء ط في نفس ذلك الشيء ط ،

ربع النباتية ثم بعدها الحيوانية ثم الانسان ، الذي ادعى الالوهة . نعل قدر ما ارتفع عن المحدة الجادية ثم بعدها الحيوانية ثم الانسان ، الذي ادعى الالوهة . نعل قدر ما ارتفع عن درجة الجاد حصل له من تلك الرفعة صورة الاهية خرج بها عن اصله . فالحجارة عبيد محفقون ما خوجوا عن اصولم في نشأتهم ... » (فتوحات ١٠/١) . - نقام ارواح الجادات هو المقام الذي زال فيه عن الانسان كل اثر من ظلال الوم والباطل ، فبقى على حالة العبودية الحالمة : مرآة صافية لتجلي الحق واظهار نوره . - (وانظر ايضاً الفتوحات ٢/٢- و ومقدمة كتاب ، الفناء في المشاهدة ، لابن عربي واللفظ الموضوع ، تحت ، للدلانة على مقام ارواح الجادات : مقام السكون والجمود ) . -

٦٢٣) اشارة الى آية ١٤٢ من سورة الاعراف (رقم ٧).

٦٢٤) انظر املاء ابن سودكين المتقدم ، تعليق رقم ٦١٦ . -

ه ٦٢) يميز صاحب لطايف الاعلام بين «الحاصة» الذين هم علما الطريقة ، وبين «خاصة الحاصة» الذين هم علما الحقيقة . (لطايف الاعلام ورفة ٧٧٣) ومن جهة أخرى يتكلم عن « ذخاير الله تعالى » الذين هم نمط خاص من الأونياه، يدفع الله بهم البلاء عن عباده كما يدفع بالمذخيرة بلاه الحاجة (لطايف : ٧٧٣) . كما يتكلم ايضاً عن «ضنائن الله» وهم «خصائص الله تعالى ، الذين يضن بهم لنفاسهم وعلو شأنهم لديه . كما ورد في الحبر عن سيد البشر : «ان نه ضنائن في خلقه ، البسهم النور الساطم » وقوله «ان نه ضنائن من خلقه : يحييهم في عافية و يميتهم في عافية » . (لطايف الاعلام : ١٠٥٠) . -

على حدة: ككشف حقيقة الهواء في الهواء، والماء في الماء، والارض في الأرض، مع ما يتبعها من اللوازم التفصيلية.

«كالملائكة ظ المسخرة الناس يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الا كلائكة ظ المسخرة الناس ع الذين ما حصل لهم ع المقام» — اي مقام تجلي الحق ، القاضي بالعبودية على حق الله ؛ «فهم» اي المتحققون بتجلي الامر ، هم «القائمون ف بأمر الله ، فهم ف القائمون ف بحقوق العبودية . وهاو لئك ك » اي اهل تجلي الحق ، هم «القائمون ف بحقوق العبودية . وهاو لئك ك » اي اهل تجلي الحق ، هم «القائمون ف بحقوق الربوبية » على وجه ذكر آنفاً . — «فهو لاء س محتاجون الى امر يصرفهم » الميس لذواتهم ولاية التصريف ؛ «وهاو لئك ك يتصرفون بالذات تصرف لا الحاصية » ﴿ وما كان الله ليعذبهم ١٢٨ وانت فيهم م كي .

وهم الذين تجلي لهم في اسمه « الجميل » فهيمهم وافناهم عهم . فلا يعرفون نفوسهم ولا من هاموا فيه ... وهم الذين تجلي لهم في اسمه « الجميل » فهيمهم وافناهم عهم . فلا يعرفون نفوسهم ولا من هاموا فيه ... وهم الذين أوجدهم الله من ابنية « العما » ... وليس لهم من الولاية الاولاية الممكنات ... ٢) الملائكة المسخرة ، ورأسهم القلم الاعلى وهو العقل الأول ، سلطان عالم التدوين والتسطير ... ٣) الملائكة المدبرة ، وهم الارواح المدبرة للاجسام كلها : الطبيعية النورية والهبائيسة والفلكية ... (فتوحات ٢ / ، ٥ ٢ - ٢٥ و و و العقل الشيخ الاكبر عن صنف آخر ظاهرية : عام ٣ ٢ ه ١ ٢ ٢ ١ ٢٠ ١) . هذا ، ويتكلم الشيخ الاكبر عن صنف آخر من الملائكة : الملائكة المولدة من الاعمال الحيرة ومن انفاس اهل الذكر (فتوحات ٢ / ٤ ٥ ٢) . - من سورة رقم ٢٦ . . -

٩٢٨) سورة رقم ٨ /٣٣ . ويضيف الناسخ مخط جديد الى نص الآية الكريمة ، التي هي في الشرح : اي شيخي وسيدي ابن العربي قدس سره !

ظ كالملامكه PW ، كالملتكة HK . - ع وكالموقنين W ؛ - K . - غ + هذا KHW . - ف الفاعون W ، القاعون P . - ف + هذا KH . - ف الفاعون W ، القاعون P . - ف وهم KH . - ل وها ولامك W ، مؤلائك KH . - ل بصرف H . - م + (بخط جديد) أي شيخي وسيدي بن العربي قدس سره . -

#### (شرح)<sup>۱۲۹</sup> نجلي المناظرة LIV

(٣١٢) «لله عبيد"، خصص العبيد بالاسم «الله»، واحضارهم

٩٢٩) أملاء أبن سودكين على هذا الفصل ، وبن شرح نجلي المناظرة . ولنذكر نص التبجلي اولاً . قال شيختا الامام العارف الفرد ، امام أنمة الوقت ، ابو عبد الله محمد بن على ابن العربي ، رضي الله عنه وارضاء وقدس سره وروحه : « لله عبيد احضرهم الحق – تعالى أ فيه ... ساقط العرش في بيت من بيوت الله – تعالى ! » . – قال جامعه : سمعت تسخي وامامي، رضي الله عنه ! يقولُ ، في اثناء [الاصل ؛ اثناً] شرحه لهذا النجلي ما هذا معناهُ. انه أني هذا المشهد مجتمع الضدان: لانه ازالهم بما احضرهم من الوجه الذي احضرهم. وأذا تحقق العبد بذوق هذا التجلي ، علم حكم الحق – سبحانه ! – في كونه ظاهراً – وهو باطن – من ذلك الوجه الذي هو به ظاهر . وكذلك (علم) حكم كونه « أولاً » من الوجه الذي هو « آخر »، لا بوجهين مختلفين ولا بنسبتين. وليس للمقل في هذا المشهد مجال. وكذلك يعلم المتحقق سدا المشهد كيف تضاف النسب الى الله تعالى من عين واحدة ، لا من الوجوه المحتلفة التي يحكم بها العقل في طوره , وهذا المشهد من مشاهد الطور الذي هو وراء طور العقل , وهذا المشهد هو مقام انحاد الاحوال. - واجتمعت فيه بالجنيد، رحمه الله! فقال لي: المعي واحد. فقلت إنه : في هذا المقام خاصة ، لا في كل مقام . للا نرسله مطلقاً ، يا جنيد ! فان الباطن والظاهر ، من حيث الحق ، واحد ؛ واما من حيث الحلق ، فلا . فان نسبة الظاهر من الحق الى الحلق غير نسبة الباطن : فلها دليلان محتلفان بالنظر الى الحلق . فلا يقال عيما المما واحد في كل مرتبة . فلهذا قلمنا : لا ترسله ! – فقال الجنيد : غيبه شهوده ، وشهوده غيبه. فقلت له : الشاهد شاهد أبدأ ، وغيبه اضافة ؛ والغيب غيب لا شهود فيه . فشهود الحق -سبحانه ! – لنا أنما هو من غيبه الاضاني ، وإما النيب المحقق فلا شهود فيه ابدأ ، وهو النيب المطلق. ولو غاب عن الله – تعال ! – شيء، لغابت نفـه عنه، لكن لا يصح أن يغيب عنه شيء . فهو – سبحانه ! -- يشهد نفسه لا كشهودنا : فان الشهود والحجاب وجميع الاحكام، في حقَّنا ، نسب وإضافات وإحكام محققة ، وهو – سبحانه ! – احدى الذات ، ليس نيه سواء ولا في سواء شيء منه . وإنما هذه ألسنة التعريف ، يطلقها العارفون للتوصيل والتقويب والتأنيس والتشويق. \_ وقوله - رضى الله عنه ! « لا تدركه الابصار ، فالغايب المشهود من غيبه اضافة ١ . قال في شرحه : ليس تخصيص ١ الأبصار ١ ينفي الادراك عنها ؛ فنفي الادراك عن " الأبصار " التي هي إمام العقل ، لان العقل تلميذ بين يدي الحس عند المحققين . فلم انتفى الادراك عن البصر ، الذي هو الوصف الأخص ، كان العقل ابعد ادراكاً وأبعد . لكن للحق - تعالى ! - مناظر يتجلى فيها . فتلك المناظر هي الغيب الاضافي ، الذي يصح ان يقال فيه : غيبه شهوده . وتلك المناظر لا يصح تجليها من حيث هي ، ولا وجود لها الآ بتجلي الحق بها اليك . فالمناظر هي مدرك الناظر ؛ وهي توجهات خاصة من الحق - تعالى ! -- اظهرت احكامها [20a] في كل موطن محسب ذلك الموطن . وهذا تفاوت ادراك اهل التنجلي بقدر قوة استعدادهم وتحققهم في التسكين. ولو كانت الذات، المنزهة [- في الاصل وكذا في نسخة ثيينا] من حيث هي ، هي المشهودة ، لما صح ان محتنب اثرها ، ولا كان يقع التفاضل في شهودها . فلها وجدناً اختلاف الآثار ، علمنا أن المدارك انما تدلقت بالمناظر المناسبة للناظر . فتحقق ! - واعلم ان رواية [الاصل : رويه] السلطان والتلذذ بشهوده ، لم تكن ثلك اللذة من كونه انساناً انما كانت من كونه سلطاناً ، و(لأن) عند الناظر نسبة

ب (الاسم) « الحق » . فان عموم الالهية يطلب ثبوت الأنسان ، الذي هو المألوه الأتم والمظهر الاجمع ، لا زواله . والحق هو [٤٠ 63 ] عين نور الوجود المطلق الباطن ، والحلق ظله الظاهر . كما قال العارف A<sup>779</sup> :

فعين وجود الحق نور محقق وعين وجود الخلق ظل له تبع فاذا حضر الظل مع النور ثبت ؛ واذا حضر فيه زال . ولذلك قال ، قدس سره :

" (احضرهم الحق – تعالى ا ! – فيه ثم أزالهم» ( ثُمَّ » هنا، ليس للمهلة، كما في نحو قوله :

كهز الرديني (تحت العجاج جرى في الانابيب) ثم اضطرب المحت فان الهز والاضطراب معا في وقت واحد . والحق ، من حيث كونه احدى الذات ، لا يطلب المألوه بنسبة الغيرية . فان حضرته ، من هذا الوجه ، للاحاطة والاشتمال . فكل شيء ب فيها ، عين كل شيء ب كاشتمال كل جزء من اجزاء الشجرة في النواة . على الكل . ففي كل شيء ب ، في هذه الحضرة . كل شيء ب . ولذلك أحضرهم الحق في أحديته ،

تلذذت بهذا الوجه الزايد على انسانية السلطان؛ وهو حكم النسبة التي الطلبت وطلبت ، وبها حصل التلذذ. فيذا حكم الحق - تعالى إفان النسبة والمرتبة تطلبنا ونطلبها ، لا الذات المنزمة. فافهم إفذات السلطان اقتضت السلطنة ؛ والمرتبة هي المشهودة ، وهي التي حجبت المحل ان يقوم به الادراك . وها هنا سر كبير وحقيقة عظيمة . اقرب نسبتها الى الكون هو حقيقة المرآة . وفيها اسرار عزيزة . والسلام ! وأول الشيخ : «كنت في عذا المقام قريب عهد المرقد بن ساقط العرش » ، اشار - رضى الله عنه ! - الى ظهوره بالحلية التي اقتضاها وصف الجنبد في ذلك المشهد ، حيث اطلق ما من شأنه ان يتقيد . - والله يقول الحق ! » (محطوط الفاتح ورقة ١١٥-١٠). -

٨٦٢٩) ابن عربي ، والبيت ثابت في الفتوحات : ١/٢٧٩ . –

مه البيت من شواهد النحاة، وهو مسوق الأثبات ان «ثم » ليس استمها مقصوراً على معاني القراخي او المهلة او الترتيب، بن قد تأتي في سياق « الترتب العلي بين علة ومعلول يتلاقيان في الزمن الواحد مثل هز الردين واضطرابه في قول ابي داود جارية (أو جويرة) بن الحجاج : كهز الرديني ....

" فان هز الرديني علة في حدوث الاضطراب به وهما حاصلان في الرسم في آن واحد». انظر الفصوص ١/٥١٥/١ و١-١٥١ والتعليقات ١/٥١٥ و حذا ، والرديني يستعمل وصفاً للرمع وللقناة «وزعموا انسه منسوب الى امرأة سمهر (او السمهري) كانت تسمى «ردينة » وكانت مع زرجها تقوم القنا محط هجر» (انظر لسان العرب ١٧/١٧) . - وابن عربي يستشهد مهذا البيت مراداً وبرويه احياناً مقتضباً ، مقتصراً فيه عسلى موطن الشاهد ، كشارح التجليات هنا :

« كهز الرديني (... ...) ثم اضطرب» انظر انقصوص ١٥٦/١ - .

ا تعلى W . - ب الاصل : شي . -

فأزالهم فيما أحضرهم ، « بمما أحضرهم » من وجه أحضرهم ، « فزالوا » بزوال الاضافات والنسب عنهم ، «للذي ت أحضرهم » اي لاحديته الذاتية ، القاضية باضمحلال رسوم الغيرية .

« فكان الحضور ١٣١٠ » في أحديته الذاتية ، بعد استهلاك الرسوم ، بحكم اشتمال الكل على الكل ، «عَيْنَ الغيبة ١٣٢ ، والغيبة عين عين الحضور ، والبعد (١٣٣ عين القرب ١٣٠ ، والقرب ن عين ج البعد: وهذا ح مقام انحاد ح الاحوال (١٣٠ » اي أحوال الوجود مطقاً . والمتحقق

٦٣١) « الحضور هو حصور القلب بالحق عند غيبته » (اصطلاحات الفنوحات ٢ / ١٣٥ وانظر ايضاً الفتوحات ٢ / ١٥٥ واصطلاحات الصوفية له وشفاء السائل (فهرس الاصطلاحات) .

٦٣٢) «الغيبة عند القوم (هي) غيبة القلب عن علم ما يحري من احوال الحلق تشغل العلب بما يرد عليه ...» (فتوحات ٢/٣١) وانظر أصطلاحات الفتوحات ٢/٣٢٦ وتعريفات الجرجاني واصطلاحات الصوفية لابن عربي ومنازل السائرين الهروى ١٨٦-١٨٨ وتعريفات الجرجاني ١٠٩ رشفاء السائل (فهرس الاصطلاحات) ولطايف الاعلام ورقة ١٣٠١-١٣٠٠.

٦٢٣) «البعد هو الاقامة على المخالفات. وقد يكون البعد سنك ، ويختلف باختلاف الاحوال ، فيدل على ما تعطيه قرائن الاحوال ». (اصطلاحات الفتوحات ٢/٢١٠ ؛ وانظر الفتوحات ٢/٢٥-٢١٥ ؛ واصطلاحات الصوفية لابن عربي ؛ ولطايف الاعلام ورقة ٣٨٠). –

٦٣٤) « القرب ( هو ) القيام بالطاعة وقد يطلق على حقيقة « قاب قوسين » وهو قدر الحط الذي يقسم قطري الدائرة ... وهو غاية القرب المشهود ولا يدركه الا صاحب اثبات لا صاحب محو » (اصطلاحات الفتوحات ٢ /١٣٢) وانظر ايضاً الفتوحات ٢ /٥٥ ٥ - ٠٠٥ واصطلاحات الصوفية ولطايف الاعلام : ١٣٩٩ .

٩٣٥) مقام اتحاد الاحوال ، ومقام مجمع الاضداد ، ومقام تمانق الاطراف ، ومقام مجمع المتقابلات كل ذلك لازم او مظهر للاطلاق الذاتي الحق ولكن المطلق هنا لا يعي به و مطلق بشرط لا شيء » ، حيث يكون مقابلاً «المعقيد الذي هو بشرط شيء » بل هو « مطلق مأخوذ لا بشرط شيء » فلا يكون المقيد مقابلاً له او معارضاً له ولنستم الى صاحب لطايف الاعلام وهو يحدد « اطلاق الحوية » « ويقال له الاطلاق الذاتي ومعرفته بان تعلم انه لما كان تعقل كل تعين يقتضى بسبق اللاتعين عليه من حيث هو هو لا يصح ان يقضى عليه بنمين ولا يحكم عليه من حيث ذاته محكم ولا يعرف بوصف ولا ينضاف اليه نسبة اسم ما من وحدة أو وجوب وجود أو مبدئية أو اتحاد أو اقتضاء اثر أو صدور مراد أو تعلم علم منه بنفسه وحوب وجود أو مبدئية أو اتحاد أو اقتضاء اثر أو صدور مراد أو تعلم علم منه بنفسه فضلاً عن غيره . لان كل ذلك يقضي بالتعين والتقييد المنافيين [الاصل : المنافي] لاطلاق الهوية والاطلاق الذاقي ، الذي يشرط فيه أن يكون أمراً سلبياً وهؤ اللاتعين . . لا يمعى أنه اطلاق ضده التقييد ، فأن ذلك أيضاً قيد له بالاطلاق . بل يعي مهذا الاطلاق الحلاق الحدية

ت الذين H . — ث القرب H . — ج وعين H . — ح وهو HK . — خ ايجاد H . — خ ايجاد H . — خ ايجاد H . — خ

بذوق هذا التجلي ، يعلم كون الحق ظاهرًا من وجه هو به باطن ، وباطنًا من وجه هو به باطن ، وباطنًا من وجه هو به باطن ، وباطنًا من وجه هو به ظاهر . لا بوجهين ونسبتين مختلفتين . وليس للعقول . في هذا المنال ، مجال قطعاً . ــ

(٣١٣) ثم قال ، قدس سره : «واجتمعت بالجنيد ٢٦١ في هذا المقام» يريد اجتماعاً روحانياً . اذ شأن الكامل ، المنطلق في ذاته ، ان لا ينحصر في البرازخ . فله ان يخرج منها الى العوالم الحسية وبالعكس ، اختيارًا ٢٣٧١. فانه اذا نحقق بالكمال الوسطى ، لا تقيده آفاق الوجود ولا تحصره . بل له ان يتحول إلى أي صورة شاء ، وينتقل الى اي عالم اراد ، اختيارًا .

من حيث هي. فتكون بهذا الاعتبار مأخوذة لا بشرط شيء، بحيث تصبر قابلة لشرط شيء (من غير تقييد) ولشرط لا شيء. فهي مذا الاعتبار قابلة التقييد بالاطلاق والاطلاق عنسه والتقييد به ايضاً . فان الاطلاق الذي هو في مقابلة التقييد (هو) تقييد ايضاً . بل الاطلاق الذي نمنيه هنا أنما هو اطلاق عن الاطلاق ، كما هو اطلاق عن التقييد . فهو اطلاق عن الوحدة والكثرة وعن الحصر في الاطلاق والتقييد وعن الجمع بين ذلك وعن التبره عنه , فيصح في حق الذات ، باعتبار هذا الاطلاق ، كل ذلك حالة آلتيزه عنه كله . فنسبة كل ذلك الَّى الذات وغيره وسلبه عنها (هو) على السواء : ليس أحد الأمور أولى من الآخر . وهذا الاطلاق هو المسمى بمجمع الاضداد ومقام تعانق الاطراف (ومقام اتحاد الاحوال). فيصم فيه اجماع النقيضين مجميع شروط التناقص . قيل لابي سعيد الحراز : بم عرفت الله ؟ – قال : مجمعه بين الاضداد . ثم تلا قوله – تعالى ! ﴿ هُو الأولَّ والآخر (والظاهر والباطن) ..... ومن باب الاشارة الى جمعه – نعالى ! – بين الاضداد ، قول النببي ، صلى الله عليه وسلم ! " اللهم انت الصاحب في السفر وانت الحليفة في الاهل ولا يجمعها غيرك ! » (وذلك) لان المستخلف لا يكون (ستصحباً في أن راحه) والمستصحب لا يكون ستخلفاً (في أن راحه) ...» (لطايف الاعلام : ١٢٢–١٢٣) . وهذا التمريف للاطلاق الذائي هو اساس فكرة رحدة الوجود عند الشيخ الاكبر واتباعه وكل الذبن نقدوه وقموا في هذا الحطأ المشرك: وهم الهم خلطوا بين معى الإطلاق الذي عو بشرط لا شيء ربين الإطلاق الذي هو لا بشرط شيء. انظر الشرح الواق لذلك في الدراسة القيمة التي خصصها الاستاذ هري قربان عن ابن عربي في: L'imagination .créatrice dans le soufisme d'Ibn 'Arabi, pp. 173 et suiv وانظر مقدمة شرح التائية لابن الفارض ، تحطوط ايا صوفيا ١/١٨٩٨ /١-٣ب وكتاب في علم التصوف لداود القيصري ، مخطوط أيا صوفيا المتقدم ورقة : ٩٢ب-٩٦ب، ومقدمة شرح الفصوص له أيضاً ، مخطوط ايا صوفيا المتقدم ورقة : ٢٧ب-٣٩ . –

٦٣٦) شيخ الطائفة، ابوالقاسم الجنيد بن محمد الحزار، توفى عام ٢٩٨ الهجرة الغظر ترحته في طبقات الصوفي السلمي ١٥٥-١٦٣ والحلية ١٠/٥٥٥-٢٨٧ وصفة الصفوة ٢/٥٥١-٣٤ وطبقات الشعرافي ١٠٨١-١٠١ والرسالة القشيرية ٢٤ ومرآة الجنان ٢/ ٢٣٦-٢٣٦ والمتنظم ١/٥٠١ ونصوص لم تنشر لماسنيون ١٠٩-١٥ واصول الاصطلاحات الصوفية ٣٠٣-٣٠٩.

٦٣٧) قارن هذا بما يذكره ابن سودكين في مقدمته على التجليات، كما هو ثابت أي تعليق رقم ٢٠٦. فان حكم الوسط، (بالنسبة) الى سائر اطرافه، على السواء. وهو من باب قوله، تعالى: ﴿ فِي أَي صورة ١٣٨١ ما شاء ركبّبك ﴾ . - فلمه الاجتماعات الحسية والبرزخية بالأرواح، بحسب المناسبات الحالية والمقامية والمرتبية ونحوها. فهو يستحضر الارواح، الفائقة عليه او المساوية له رتبة، في اي عالم شاء، بحكم الالتماس، بعد تقوية رقيقة المناسبة بينه وبيبهم. و (هو) يستحضر (ايضاً) من دونه (من الأرواح) رتبة . بحكم القسر . - ثم قال ، قدس سره:

«وقال لي» يعني الجنيد ، «المعنى واحد . فقلت له» نعم ، في هذا المقام خاصة ، لا في كل مقام ، «لا ترسله» ولا تطلق حكمه . — «بل ذلك خ من وجه خ» — دون وجه . فان الظاهر [64 . ] والباطن . في جنب الحق ، واحد ، ويحتلفان بنسبتها من الحق الى الخلق : فان نسبة الظاهر منه -- تعالى ! - اليهم ، غير نسبة الباطن .

«فان الاطلاق في لا يصح الاطلاق فيه يناقض الحقائق د » فاطلاق جانب الحلق ، من اختلاف الظاهر والباطن ، لا يصح ؛ بل يناقض حقائقهم . اذ لكل حقيقة منها ظاهر وباطن . فان اطلق جانبها منهما ، لم يبق للخلق حقائق مختلفة . فاطلاقهم عنهما يناقض حقائقهم ، المقول علبها : من لا يزالون مختلفين 187 من ولذلك خلقوا 187 منه .

(٣١٤) « فقال ذ : غيبه ، شهوده ؛ وشهوده ، غيبه » فاتبع بهذا قوله : « المعنى واحد » . ولم يخصص مُدّ عاه بذوق هذا التجلي . –

«فقلت له: الشاهد شاهد ابداً» فان الحق ، الحاضر مع نفسه . لم يتغير عن حضوره معها ابداً ؛ — «وغيبه د ، اضافة » اي بالنسبة والاضافة الينا . كما نقول ، في الحق المتجلي في المراتب والمظاهر : إنه . في عين كونه غيباً فيها ، مشهود فيها ، «والغيب » الما المحقق . — «غيب لا شهود فيه » اصلاً ، — « بيولا تدركه الابصار مَنه الما البصيرة . وكون لا شهود فيه » اصلاً ، — « بيولا تدركه الابصار مَنه الما المعرة . وكون

<sup>.</sup> ۱۳۸ سورة رقم ۲۳۸. –

٦٣٩٠٠) سورة رقم ١١٩/١١ -

رود عبارة عن اطلاق الهوية باعتبار اللاتعين المؤلف الهوية باعتبار اللاتعين (١٤٠) الطايف الاعلام: ١٣٠). -

٨٦٤٠) جزء من اية رقم ١٠٣ سورة رقم ٢.

هذا الغيب محققاً ومطلقاً ، بالنسة الينا ، اذ لا شهود لنا فيه أبداً . واما بالنسبة الى الحق – تعالى ! – (ف) لا غيب اصلاً ؛ اذ لا يصح ان يغيب عنه شي ب ولا نفسه . بوجه من الوجوه . فلا يقال ، في هذا الغيب المحقق ، بالنسبة الينا : إن غيبة شهود ه . فان غيبه ، لنا ، غيب دائماً ، أبداً ؛ وبالنسبة اليه – تعالى ! – شهادة محضة ، لا غيب فيها . ولكن لسه – تعالى ! – مشاهد ومناظر (۱۹۱ ، تعينت بالتجليات الذاتية ؛ ولا وجود لها إلا بتجليات الحق بها الينا . فتلك المناظر هي الغيب الاضافي ، الذي يصح ان يقال فيه : «غيبه ، شهوده» . فان الحق غيب فيه ، في عين يصح ان يقال فيه : «غيبه ، شهوده» . فان الحق غيب فيه ، في عين كونه فيه مشهوداً لنا . – هذا كلامه الالله ( = ابن عربي ) في بعض الملائه ذ .

الظاهر مشهود فيها . وشهوده فيها ، عين غيبه . اذ ليس لحقيقة الظاهر الطاهر مشهود فيها . وشهوده فيها ، عين غيبه . اذ ليس لحقيقة الظاهر بها فيها شيء ب . وليس عكس الحقيقة فيها عينها ، بل غيرها . ولذلك قابل بمين الظاهر بها يسار عكسه . ثم أتبع – قدس سره! – في املائه ذ وائد ، فقال : فالمناظر هي تدرك الناظر ، وهي توجهات خاصة من الحق – تعالى! – أظهرت آثارها في كل موطن ، بحسب ذلك الموطن . وفذا تفاوت إدراك اهل التجلي ، بقدر قوة استعدادهم وتحققهم في التمكين . ولو كانت الذات المنزهة ، من حيث هي مشهودة ، لما صح ان يختلف أثرها ، ولا كان يقع التفاضل في شهودها . فلما وجدنا اختلاف الآثار أرها ، ولا كان يقع التفاضل في شهودها . فلما وجدنا اختلاف الآثار أرها ي علمنا ان المدارك انما تعلقت بالمناظر ، المناسبة للناظر المحمد الله المناسبة الناظر المحمد المناسبة الناظر المدارك الما تعلقت بالمناظر ، المناسبة للناظر المدارك الما المناسبة الناظر المناسبة الناظر المدارك الما المناسبة الناظر المدارك الما المناسبة الناظر المدارك المناسبة الناظر المدارك المناسبة الناظر المدارك المناسبة الناظر المدارك الما المدارك الما تعلقت بالمناظر ، المناسبة الناظر المدارك الما المدارك المناسبة المناطر ، المناسبة الناظر المدارك المارك المارك المناسبة المناطر ، المناسبة الناظر المدارك المناسبة المناطر ، المناسبة الناظر المدارك المارك المناسبة المناطر ، المناسبة الناظر المدارك المارك المناسبة المناطر المناطر المياسبة المناطر المناسبة المناطر المناطر المدارك المناسبة المناسبة المناطر ال

« فالغائب س ، المشهود من غيبه س اضافة » كما بنين الآن . « فانصرف » – يعني الجنيد ، « وهو يقول : الغيب » اي المحقق ، « غائب ص في الغيب » اي في نفسه . ومن كانت ض غيبته باقتضاء ذاته ، فلا يحضر ابداً .

١٤١) المشاهد والمناظر والمطالع والمجالي والمراتب كلها بمعنى: وهي المظاهر الكلية السنة : درتبة غيب النيب ، مرتبة النيب المطلق ومرتبة الارواح ومرتبة المثال ومرتبة الحس والمرتبة الجامعة (الانسان) . . . (لطايف الاعلام : ١٦١٠) . -

٦٤٢) انظر املاء ابن سودكين المتقدم في التعليق ٦٢٩

٦٤٣) انظر اله ابن سودكين المتقدم في التعليق ٦٢٩

ز الاصل: الملاءه. - س بالناب PW ، فالنايب K . - ش غيبة H . . ص غاب PW ، غايب K . - ف الاصل: كان . -

(٣١٦) «وكنت في وقت اجتماعي به، في هذا المقام، قريب عهد بسقيط الرّقورَف بن ط ساقط العوش ط، في بيت من بيوت الله \_ تعالى ظ!\_» يشير الى ان الجنيد \_ قدس سره! انما ظهر بتحلية اقتضاها مقام سقيط رفرف بن ساقط العرش، اذ من مقتضى مقامه، اطلاق ما من شأنه ان يتقيد. وهو رجل واحد في كل زمان، يسم عنا الاسم على

سانه ان يتقبد. وهو رجل واحد في كل زمان، يسمى بهذا الاسم على مقتضى مقامه، اطارى ما من مناهد ان يتقبد. وهو رجل واحد في كل زمان، يسمى بهذا الاسم على مقتضى مقامه. وعليه مدار فلك هذا المقام. وهو على مشهد حقيقة كلية، منطبعة في العرش المحيط، مشاهد فيها وحدة المعنى والعين والكلمة، أي المركز الارضى ايضاً.

وتسمى هذه الحقيقة ، باعتبار سقوطها من العرش ، على الارض : بساقط العرش . فمن كان من الاناسي على شهود عليه هذه الحقيقة ، في المحيط العرشي والمركز الارضي ، القاضيين بالوحدة والاجمال ، كان شهوده متفرعاً من شهودها الأحوط ، وسقوطه من سقوطها . فكان صاحب رَفْرَف من الرفارف العرشية . اذ ليس شهود الفرع كشهود أصله : احاطة واشتمالا .

فاذا ظهر الفرع بحلية اصله، في مركز الارض، سمي بسقيط الرفرف. ومن حيث تولد شهوده عن شهود اصله، الشامل، المسمى بساقط العرش – نسب سقيط الرفرف اليه بالبنوة. فاعطاه المقام، حالتنذ، اسم سقيط الرفرف بن ساقط العرش. – ولعله هو المعني في القسم الالمي بقوله (حتالي العرف عن النام بقوله: (حتالي !) والنجم اذا هوى المال بقوله:

اذا سقط النجم من أوجه وكان السقوط على وجهه فا كان إلا ليدري أذاً تدلّى الى السفل من كنهه فيعرف من نفسه ربه كما يعرف الشبث من شبهه

٦٤٤) سورة رقم ٥٣ /١ .

الرمزي «سقيط العرش» في مواضع عديدة من فتوحات ٢٢٨/٣ وابن عربي ذكر هذا الاسم الرمزي «سقيط العرش» في مواضع عديدة من فتوحاته ٢٣٣/١ ؛ ٢٣٣/١، ١٥٦ ؛ ١٥٦ ، ٢٢٨-٢٢٧/٣ وكذلك عبد الكريم الجيلي في مؤلفه : حقيقة الحقايق ، مخطوط اسعد افدي رفم ٢٢٥/١ ومؤلف كتاب معارج الالباب في كشف مداولة الافراد والاقطاب ، مخموط جمار الله رقم ١١٠/ ٢٠٠/١٠.

ط اين H . - ط العرس W . - ظ تعلى H . + عز وجل H . --

وهذه الحقيقة الكلية ، بكينونتها في العرش ، بالسر الألهي الانساني هي المثل الأعلى ؛ ومشهدها فيه : « ليس كمثله شيء ب » . وبسقوطها الى قلب الارض ، الذي هو محل قيام العمد المعنوي والساق ، (تكون) على صورة الانسان ، الأكمل ، الفرد ؛ ومشهدها فيه : سر «مرضت على صورة الانسان ، الأكمل ، الفرد ؛ ومشهدها فيه : سر «مرضت وها 658] فلم تعدني ، وجعت فلم تطعمني ، وظمئت فلم تسقني (١٤٦٠». ولها ، من حيث كونها المثل الأعلى بسر الانسانية : « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين (١٤٠٠ » . وفي كونها على الصورة الفردية : « لا نبي (١٤٨ بعدي» . فافهم !

رد في انجيل على النظر ما يأتي تعليق رقم ٨٧٨؛ ويقابل نص هذا الحديث بما ورد في انجيل متى ١٠٠٣–٢١؟ ؟ وأنجيل لوقا ١٠/ ١٠ على الرسل (من اسفار العهد الجديد) ٩/٥؛ وأنجيل لوقا ١٠/ ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ المنطقة ١٠/ - ١٠ - ١٠ المنطقة ١٠/ - ١٠ - ١٠ المنطقة ١٠/ - ١٠ - ١٠ المنطقة المنطقة

٦٤٧) انظر ما تقدم تعليق رقم ١١٣، ١٣١، ٢٢٣. --

٦٤٨) انظر ما تقدم تعليق رقم ١١٤، ١٣٢، ٢٢٤. -

#### (شرح)(۱۹۹ تجلي لا يعلم التوحيد LV

(٣١٧) «يا طالب معرفة توحيد ذات المحالقه ٢٠٠٠» لا تطلب ما لا يحصل للسوى منه شمة ، ولا يتأتى بدليل ولا بذوق ، لمستدل وذائق ب

توحيده ايساه توحيده ونعت من ينعته لاحدا101

« كيف لك بذلك؟ وانت في المرتبة الثانية من الوجود» وهو – تعالى ! من حيث توحيده الذاتي ، أوَّل لا يطلب الثاني . فليس للثاني وصول إلى أوَّل لا يطلبه . فأنَّى له بذوق ترحيده الذاتي ؟ –

« وأنتَّى للاثنين بمعرفة الواحد بوجودها؟» اي في وجود المرتبة الثانبة . والاحدية . الذاتية ، الدائمة لا تطلب الزائد عليها ؛ والتوحيد . الحاصل من الثاني ، زائد على الأول . –

« و إن عُد مت َ » عن وجودك بمحو رسومك . « فيبقى الواحد يعرف نفسه » في نفسه . —

٢٤٩) املاء ابن سودكين على هذا الفصل . «ومن تجلي لا يعلم التوحيد . قال امامنا العالم الراسخ المحقق – رضي الله عنه ! ﴿ يَا طَالَبَ مَعْرَفَةً تُوحِيدً ذَاتٌ خَالِقَهُ ........ .... و في هذا التجلي رأيت [الاصل: رايت] النفري ، رحمه الله تعالى ! ». – قال جامعه: سممت شيخي - نفع الله به ! - يقول في اثناء [الاصل : اثنا] شرحه لهذا التجلي ما هذا منناه. المراد بالتوحيد في هذا التجلي هو توحيد الذات ، فانه لا يدرك بدليل اصلاً ولا بذوق أبدأ ، اذ ليس للممكن فيه قدم تعلى لكون الحق – سبحانه وتعالى! – له المرتبة الأولى والاحدية الدايمة ، والعبد في المرتبة الثانية ، فلا يصح خروجه سُهَا ابداً : فأفَّ له بذوق التوجه ! واما توحيد الالوهية ، فانه يوصل اليه بالدليل وبالذوق . فالدليل لما يقتضيه النظر العقل ؛ واما الذوق. فللظهور بالصورة وقبول الخلافة، حتى كان ميراث ذلك: « من الحي "لذي لا يموت الى الحي الذي لا يموت " ! – وقوله : " لا يغرنك وحدانبة خاصيتك ، فامها دليل على توحيد الفّعل » اي لا فاعل إلاّ هو ، فهذا توحيد الفعل . فالممكن لا يمكنه معرفة موجده الا بنسبة الفعل والايجاد . فاعلم ترشد . - والسلام » ! [مخطوط الفاتح ورقة ١٢٠] .-. ٦٥) توحيد ذات خالقه ، اي التوحيد الخاص بذات الخالق من حيث هو هو ريسمي أيضاً التوسيد القائم بالأزل «ويعنون به توحيد الحق نفسه (بنفسه) . وهو عبارة عن نعقل لنفسه وادراكه لها من حيث تعينه . ومعلوم ان هذا نما لا يصح لاحد غير ألله أدراكه ...» (لطايف الاعلام: ٥٥٧). -

١٥٢) الشعر للشيخ الانصاري الهروي وهو ي آخر المنازل في باب «التوخيد». –

ا - HK . ب الاصل : + شعر . -

(٣١٨) «كيف لك بمعرفة التوحيد» الذاتي ، «وانت ما صدرت عن الواحد من حيث وحدانيته واعا صدرت عنه من حيث هو ومن حيث ما ؛ ومن كان اصل وجوده على هذا النحو من حيث هو ومن حيث موجده فأنتى تله بذوق التوحيد» الذاتي ؛ واما توحيد الالوهية ٢٥٢٠، فقد يتوصل اليه بالعقل ودلائله النظرية، وبالذوق ايضاً. فان الذائق، من حيث كونه على الصورة ٢٥٠٠، له رتبة الخلافة (١٠٠٠؛ وهي اتما ترجع (الى) المرتبة الالهية لا إلى الذات. – ثم قال:

(٣١٩) « لا يغرنك وحدانية (١٠٥٠ خاصيَّتك » التي عبرك بوحدتها

الأهية وهو بذلك بحتف عن مبدأ فلاسفة الإسلام في قولم : «لا يصدر كثرة العالم عن كثرة الاسماء الأهية وهو بذلك بحتف عن مبدأ فلاسفة الإسلام في قولم : «لا يصدر عن الواحد الا واحد » (وهو مبدأ افاوطيني في اصله التاريخي) ولنتمع اليه في فتوحاته : « . . الا ترى الحكماء » قد قالوا : لا يوجد عن الواحد الا واحد ؟ – والعالم كثير فلا يوجد الا عن كثير . وليست «الكثرة إلا الاسماء الالحمية (وهي نسب واضافات) . فيه و واحد احدية الكثرة ، الاحدية التي «يطلبها العالم بذاته . – ثم ان الحكماء مع قولم : في الواحد الصادر عن الواحد ، لما رأوا » صدور الكثرة عنه – وقد قالوا فيه : أنه واحد في صدوره – اضطرهم الى ان يعتبروا في «حذا الواحد وجوها متعددة عنه ، عبده الوجوه صدرت الكثرة . فنسبة الوجوه لهذا الواحد الصادر ، « (حي نسبة الاسماء الالحية الى أنه . فتصدر عنه ، تعالى ! الكثرة ، كا صدر في نفس « الواحد وهي ما ذكرناد . فيو (تعالى !) الواحد الكثير ، والكثير الواحد أي (متوحات "الواحد وهي ما ذكرناد . فيو (تعالى !) الواحد الكثير ، والكثير الواحد! » (متوحات الواحد وهي ما ذكرناد . فيو (تعالى !) الواحد الكثير ، والكثير الواحد! » الموجودات الثوافي المفاصلة » (طبعة القاهرة ، طبعة ثانية ١٩٩٨) المفاراتي ، فصل « القول في الموجودات الثوافي وكيفية صدور الكثير» و « رسالة في اثبات المفارات » له ايضاً (ط . حيدرباد سنة ١٩٣٤) المادية وكيفية صدور الكثير» و « رسالة في اثبات المفارات » له ايضاً (ط . حيدرباد سنة ١٩٣٤)

٢٥٢) توحيد الالوهية هو اعتقاد الوحدانية ته تعالى وهو على مراتب: قوحيد العامة وهو ان تشهد ان لا اله الا الله ؛ وتوحيد الخاصة وهو ان لا يرى مع الحق سواه ؛ وتوحيد خاصة الخاصة وهو ان لا ترى سوى ذات واحدة لا ابسط من وحدتها قايمة بذاتها لا كثرة فها بوجه ، مقيمة لتعيناتها التي لا ينتاهى حصرها ولا يحصى عددها وان لا ترى ان تلك التعينات هي عين ذاته المعينة لها الغير المتعينة بها ولا غيرها ... » (لطابيف الاعلام : ١٥٧). –

٣٥٣) اي على صورة الله : ﴿ خلق الله آدم على صورته ﴿ . –

۲۵۶) انظر سورة ۲/۲۹. –

ه ٢٥٥) وحدانية الخاصية هي خصوصية كل شيء وهي احديته التي تميزه عن غيره (انظر لطايف الاعلام ووقة ٢٧ب مادة : الحصوص).

ت مانی W ، فانی PKH . -

عن غيرك ؛ — «فانها» مفعولة لفاعل ، مستقل في الايجاد ؛ فهي « دليل على توحيد الفعل ١٠٦٠ » حتى تعلم أن لا فاعل إلا الله . فليس لك ان تعرف موجدك إلا بنسبة الفعل والايجاد . —

« جَلَّ معنى ث التوحيد عن ان يعرف غيره ! » اي غير الحق . « فمالنا سوى التجريد السوّى . « وهو التجريد السوّى . « وهو المعبر عنه ، عند اهل الطريقة ، بالتوحيد » وهذا القدر (هو) الذي لنا منه . ثم قال :

﴿ وَفِي هَذَا التوحيد رأيت (١٥٨ النَّـفَّرَى ج ﴾ صاحب المواقف ، بمناسبة مقاميَّة ، موافقاً فيما اسسته (١٥٩ . والله يقول الحق ويهدي السبيل !

١٥٦) توحيد الفعل « هو تجريد الفعل وهو التجلي الفعلي اي تجريد الفعل عما سوى الواحد الحق ، (لطايف الاعلام : الواحد الحق ، (لطايف الاعلام : ٧٥٠) . -

١٩٥٧) « التجريد يعنون به إماطة السوى والكون عن السر والقلب . » وهناك نجريد الفعل وتجريد الفضل وتجريد القصد وتجريد العباد وتجريد أرباب الاحوال وتجريد اهل الوصول والتجريد الفعلي والتجريد الصفاتي والتجريد الذاتي ؛ (لطايف الاعلام : ٣٤١-٣٤ ب واصطلاحات الفعلي والتحريد الصلاحات الصوفية لابن عربي).

٦٥٨) انظر التعليق المتقدم رقم ٨٨٥. -

٦٥٩) محسن مقارنة هذا الفصل بما يذكره الشيخ الاكبر في فتوحاته (معرفة منزل تنزيه التوحيد) ٢/٨٧٥-٨٢ه . -

ث حلW . - ج النفزى H ؛ + رحمه الله HKW .-

# (شرح)<sup>( ۲۱۰</sup> تجلي ٺيڦڻل التوحيد ۱.VI

(٣٢٠) ثقال التوحيد ، اذا نزل بالقلب ، من أعباء وأنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً المتوحيد ، اذا نزل بالقلب ، من أعباء وأنطمست ، عليك قولاً ثقيلاً الماحت له الجوارح والجوانح المحد و الموحد من دون مطلبه الأحمى ، شيوع المطالب الجمة . [«65 ] ولذلك «الموحد من جميع الوجوه الا يصح ان يكون خليفة الماك » لانه مأخوذ بما يقطع يسبب الغير مطلقاً ، فضلاً عن اثقالم .

٠٦٠) املاء ابن سودكين على هذا الفيسل. ﴿ وَمِنْ تَجِلِّي ثُمِّلُ التَّوْسِيدِ. وهذا نصه . « الموحد من حميسع الوجوه [ f. 20b ] ...... فقبلته وانصرفت » . - قال جامعه : سمعت شيخنا يقول في اثناء [الاصل : اثما] شرحـــه لهذا التجل ما هذا معناه . قال تعالى : « أنا سئلقى عليك قولاً تُقيلاً » ! ومن وجوه معاني ا ذلك، ، أن يؤمر بالتوحيد من كونة لا ينال حقيقة , قلا يبقى الطلب إلا التوحيد الذي يصح ان يدرك رينال ، وهو توحيد الالوهية . وفيه نتنوع عليه الاشياء . وأذا تنوعت عليه المطالب، نكثرت وثقلت عليه لكومها تخالف مقصوده الذى هو التوحيد والموحد من حيم الوجوه لا يصح ان يكون خليفة ، لان المستخلفين يطلبونه بوجوه كثيرة واحكام متعددة . فكثرة النسب من شرط الحلافة، وهي تنافي الوحدانية . وتوحيد الالوهية ، جاده النسبة ، « هو » : فالالوهية لا ثاني لها من جنسها ؛ ومع هذا ، فلها نسب واحكام . فتحقق ! – واما سكوت شيخنا ، رضي الله تعالى عنه ! عن الشبلي عند سؤاله [الاصل: سواله] إياه، وقول الشيخ له: قل، فقد قلت – اراد سيخنا به قول الحقايق: وهو لسان السكوت في موطن السكوت. فيكون السكوت في موطنه عين الجواب. أي ما يقابل التوحيد إلاّ العدم ، الذي توجهت الاشارة اليه بالسكوت. فأخذ الثبل يعبر عن اشارة الثبخ في سكته ، عندما تحقق بلسان الاشارات. فرضي له الشيخ بالتحقق في ذلك المقام، وقبله فيه ﴿ وَاللَّهُ مِقُولُ الْحَقِّ ا ﴿ [مُحَارِطُ الفَاتَاح ورقة ٢٠ا–٢٠ب] . –

٦٦١) سورة ٧٢/ه . -

١٩٠٢) الجباني (مفيدها حانحة) هي الاضلاع التي تحت التياث، وهي مما بها الصدر
 كالضلوع مما يلي الظهر . – اما الجوارح ، بالنسبة الى الانسان فهي اعضاراً التي يكتسب
 بها .

٦٦٣) الموحد من جميع الوجوه هو من طبقة الأولياء المولهين او المهيمين. وهذه الطبقة من الأولياء في الأرض مثال الملائكة الكروبين في السياء ، ويسبون ايضاً بالملائكة المهيمين. وهم الاباهتيون في شهود الحق ، لا يعلمون ان الله خلق آدم لاشتغالم بالله عمن سواه . فهم ها يمون في شهود حاله ، والهون تحت انقهار عظمة جلاله ، محيث لا يتسعون معه لغيره . وهؤلاء هم المالون الاسمالكون الاسمالكون العلام : ١٦٥٠-١٦٥٠) . -

مو «من كل من البشر كأكابر الأولياء واولي العزم من الرسل ... (وهم) الذين من شأمهم الصبر والثبات في حاق الوسط بين الحلق والحق ، ليأخذوا المدد من الحق بلا واسطة بل محقيهم،

« والخليفة ا مأمور آ بحمل اثقال المملكة كلها» بل من شرط الخلافة، اعتبار نسب المستخلفين و وجوه مطالبهم . وذلك ينافي حكم التوحيد ، القاطع بملكته نسب السوى . ولذلك قال : « والتوحيد يفرده ١٠٥٠ اليه ولا يترك فيه متسعاً لغيره » حتى ان يرفع عن ذات الخليفة ما يشعر بالغيرية . ولن تطلب الالحية لها ، من حيث توحيدها ، ثانياً من جنسها .

(٣٢١) « وقلت ب للشبلي ١٦٦٠ ، في هذا التجلي : يا شبلي ، التوحيد يجمع والخلافة تُفرَق ؛ فالموحد لا يكون خليفة مع حضوره في توحيده » . فان الخليفة ينبع النسب والاضافة ، القاضية بالتعدد والكثرة ، والموحد

عال الحليقة يتبع النسب والأصافة ؛ الفاصية بالتعدد والكره ؛ والموحد يسقطها عن ذات ، لا يسع معها غيشرُها .

« فقال ت: هو المذهب » الحق . ثم قال : « فأي المقامين أتم ؟ — فقلت : الخليفة مضطر ث في الخلافة » فانه مأمور باثبات ما من شأنه ان لا يثبت ؛ « والتوحيد » هو « الاصل » الثابت في نفسه ، فلا يفتقر الى مثبت .

(٣٢٢) « فقال ت : هل لذلك علامة ؟ ــ قلتُ : نعم ؟ ــ فقال لي : » وما هي ؟ ــ قلت له : قُدُل ، انت ! « فقد قلتُ » أنا في سكوتي ما

و يعطون الحلق مخلقهم. فلا عيلون الى طرف فهملون الطرف الآخر. كما هو عليه الحال فيمن غلبت عليه حقيته باستهلاكه في نور الحق ، أو خلقيته بالمحجابه بظلمة الحلق. - فاخليفة غير الكامل هو خليفة الله بواسطة من هو تبع له من أولي العزم والحلفاء والكمل ... ، (الطايف الاعلام: ٧٦-). -

١٦٥) الإفراد والتفريد كلاهما بمعي واحد. « والتفريد هو شهود الحق ولا شي، معه فيشهده متفرداً، وذلك لفناه المشاهد في المشهود. ومن لم يذق هذا المشهد نازعه عقله في فهم هذا المعنى ، قايلاً : بان شهوده منفرداً تناقض لان شهود غيره له ينافي الإفراد ، لإثباته الشاهد والمشهود . فيقال له : ألست تشهد نفسك بنفسك ؟ مسع ان ذلك لا ينافي الافراد فهو الشاهد من الشاهد ، والمشهود من المشهود : اذ لا حقيقة لغيره ، ولأن الكل تعيناته . وهذا قال الشيخ (الاكبر) قدس سره : التقريد وقوفك بالحق معك » (لطايف الاعلام : ١٥٠) وانظر اصطلاحات العمونية له ومناذل السائرين ٢٢٣–٢٥٥ وانظر اصطلاحات العمونية له ومناذل السائرين ٢٢٣–٢٥٥ وانظر المعادم : ١٢٠) العموني الموله المشهور ابو بكر ، دلف بن جعدر (او ابن جعفر) توفي عام ٢٢٤) العموني الموله المشهور ابو بكر ، دلف بن جعدر (او ابن جعفر) توفي عام ٢٣٤، واجم ترجمة حياته في المعادر الآتية : طبقات الصوفية للسلمي ٣٣٧–٢٤٨ والرسالة القشيرية ٣٣ وطبقات الشعرافي ١٢١/١ - ١٢٤ والرسالة القشيرية ٣٣ وونتايج الافكار ١١/٨٥ - ١٨٩ وطبقات الشعرافي ١٢٥/١٠ . -

ا كان W ، فان HK . - آ مامور KW ، مأمون H . - ب تلت HKW . - ت + لي KHW . - ث مفطر H . -

يغنيك عن الجواب. فكأنه - قدس سره ! - زعم في سكوته ان التوحيد لا يقابله إلا العدم . المشارُ اليه بالسكوت.

«فقال» السلي: إن علامته « ان لا يعلم » المتحقق بالتوحيد «شيئاً ج ولا يقدر على شيء ج. حتى لو سئل خ عن التفوقة بين يده ورجله له يدر . ولو سئل خ عن أكله ، وهو يأكل ، لم يدر انه أكل . وحتى لو اراد ان يرفع لقمة لقمة لم يستطع ذلك لوهنه وعدم قدرته » فان ثقل التوحيد خد عليه الامكان والقوى بالكلية . ثم قال : «فقبالته وانصرفت» فتقبيله . من امارات رضائه د واعترافه باصابته .

ج نیا W ، نیاه P . - ح نی PW . خ بیل W ، منیل PW . -د الاصل : رضاهه . -

## (شرح)(۱۱۲ تجلي العلة LVII

(٣٢٣) « رأيت الحلاج ١٦٨٠ في هذا التجلي » القاضي بتحقيق كونه — تعالى ! هل هو علة تستلزم وجود العالم في الأزل وقدمه أو ليس بعلة ؛ —

٦٦٨) أسم شهيد التصوف الاسلامي ، ابي المغيث الحسين بن منصور ، يتردد كثيرًا في كتب ابن عربي ورسائله . وقد أفرد له كتباً مستقلة خصصها لشرح اقواله ومذهبه من ذلك : « السراج الوهاج في شرح كلام الحلاج » و « رسالة الانتصار » . وفي الفتوحات خاصة يشير دا ممَّا الى اقواله واحواله وَاذواقه (انظر مثلاً الفنوحات ١٦٩/١؛ ٢٢٢/، ١٢٢،، . TIL . 141 . 107 . AI/I ! 114 . I. . 14/ T ! TV. . TT . TTY ٣٢٨ ، ٣٣٢ الخ) . وقد ترك لنا الشيخ الاكبر صورة وصفية للحلاج هي آية بي الروعة والممق والجلال . وهي حقاً اثر ادبي وتاريخي منقطع النظير . ولنستمم الَّ الشَّيخ الاكبر وهو ـ يحدثنا بلغته الرمزية الفائقة: « من كان علته « عيسى » فلا يوسى . فانه الحالق المحيي والمحلوق الذي يحيى . عرض العالم في طبيعته . وطوله في روحه وشريعته . رهذا النور من «الصيهور والديمور »، المنسوب الى الحسين بن منصور . لم ار متحداً رتق وفتق ، و بربه نطق ، وأتسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر اذ اتسق، وركب طبقاً عن طبق -- مثله! فإنه نور في غِسَق! مَثَرَلَةُ الْحَقِ لَدَيْهِ مَثَرَلَةُ مُوسَى مِنَ التَابِوتِ . وَلَذَلِكُ كَانَ يَقُولُ : باللاهوت والناسوت . وأين هو نمن يقول : الدين وأحدة، ويحيل الصغة الزائدة . وأين « فاران » من « الطور »؟ وأمن النــــار من النور « العرض » محدود . و « الطول ، ذال ً بمدود . والفرنس والنقل شاهد ومشهود ! » (فتوحات ٢٣٢/٤). - اما المصادر عن حياة الحلاج ومذهبه فبحسن الرجوع بالدرجة الأولى الى دراسات المستشرق الفرنسي العظيم لويس ماسينون. وقد حم احيراً الآب الفاضل يواكيم مبارك حميم اثـــار ماسنيون وابحاثه بالحلاج في الفهرس العآم الذي اثبته لتواليفه واعماله . وعنوان هذا البحث الجامع : Bibliographie de Louis Massignon, in .Mélanges Louis Massignon, I, 3-56 والدراسات الحاصة بالحلاج هي في الارقام الآتية :

« فقلت له : يا حلاج ، هل تصح ا عندك عيليَّة آ؟ ـ وأشرتُ ــ » إشارة " تُفْهمه أنِّي لم أقل بها . ــ

« – فتبسم ! » تبسما يُفهمني انه لم يقل بها . «وقال لي : تريد بقول ب القائل ت : « يا غلة العلل ، ويا ١٦٩ قديماً لم يزل ث » – قلت له : نعم ! – قال ج : هذه ح قولة جاهل ! » – يعني من اسس قاعدة الفلسفة . – ثم قال : « اعلم ان الله يخلق ١٠٠٠ العلل » – المستلزمة لوجود معلولاتها ، – « وليس بعلة خ » – لشيء د أبداً . –

«كيف يقبل العلية [66 .]] من كان » في الأزل ، « ولا شيء د » — معه ؛ « وأوجد » العالم « لا من شيء د وهو الآن كما كان : ولا شيء د ؟ » فان العالم ، نظرًا الى نفسه ، باق على عدميته ، لم يشم رائحة من الوجود . « ولو ارتبط » بمعلوله ، – « ولو ارتبط » بمعلوله ، – « ولو ارتبط »

۱۹ ه۲، ۲۰ ، ۲۳ ه تا ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۱ ، ۱۳۲ ، ۱۹۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲

كا يوجد ايضاً في الصفحة رقم ٢٥ من هذا الفهرس العام ثبث باسماء كثير من الدراسات الاستشراقية والعربية الحاصة بالحلاج والتصوف بصورة عامة ، تحسن مراجعته ايضاً . – اما ما يتعلق بالمصادر الاسلامية القديمة عن الحلاج فيها : طبقات الصوفية للسلمي ٧٠٧-٢١١٣ ومرآة الجنان ٢٠٣١-٢١١ والمنتظم ٢١١-١٠١، والبداية والهاية الهراي ١٢١-١٢١ والمختصر في اخبار البشر ٢٠/٧ وطبقات الشعراني ١١/٢١-١٢٨ وشذرات الذهب ٢/ والمختصر في اخبار البشر ٢٠/٧ وطبقات الشعراني ١١/٢١-١٢٨ وشذرات الذهب ٢/ والمناب ٢١/١-١٢٨ وبنداد ١١/١١-١١١ ورفيات الاعيان ١٩٥١-١١٠ والانساب

١٦٩) يرى الاستاذ ماسينون ، مخصوص هذه الجملة «يا علة العلل ... » ان المناوي وابن عقيلة قد وافقا ابن عربي في صحة اسنادها الى الحلاج مع انها في الواقع متداولة ومعروفة بعده . وهي منسوبة الى افلاطون عند الاشراقيين L. T. P. 440, ed. 1954

170) قارن هذا بالنص المعزو الى الحلاج في جذوة الاصطلاء: وقال رجل للحسين ابن منصور: من الحق الذي تشيرون اليه ؟ – فقال: معل الأنام ولا يعتل » (ورقة ٢٦٠) وانظر ايضاً في هذا الصدد ما ينقله السلمي في طبقاته عن الحلاج: « ... سممت الحسين بن منصور يقول لرجل من اصحاب الجبائي: لما كان الله – تمالى ! – اوجد الاجسام بلا علة ، كذلك اوجد فيها صفاتها بلا علة . » (طبقات الصوفية ٣١١ نص وقم ١٩). –

١٧١) يستعمل الفلاسفة العرب كلمة «علة» او «علل» معنى الاسباب الثانية التي تنشأ بها معلولاتها ان كانت تامة ولم يكن عمت مانع او حاجز. وهي بهذا المعنى تقابل ١٦٠١٥٪ تنشأ بها معلولاتها ان كانت تامة ولم يكن عمت مانع او حاجز. وهي بهذا المعنى تقابل ١٦٠١٤٪

ا يصح K . - آعلته H ؛ + له KHPW . - ب تول KH . - ت القابل PW . - ث نزل H . - د الاصل ؛ لشي . - ث نزل H . - د الاصل ؛ لشي . - د الاصل ؛ لشي . - د لل . - د تعل W .

لم يصبح له الكمال » – أذ الارتباط يشعر بالافتقار . فارتباطه – تعالى ! بالمعلول ، أن كان من مقتضى ذاته – فيكون عن أيجاب لا عن أختيار . – « تعالى ن الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ! » بل أنه – تعالى ! شاء في ألازل أن يخلق الخلق ؛ فخلق في الأبد ، كما شاء في الأزل ، منة على ما أوجده ، من غير أن يجب عليه إيجاده . –

« ـ قلت له: هكذا ذ أعرفه . ـ قال لي: هكذا ذ ينبغي ذ ان يعرف » فاثبت! » على ما عرفت . ـ

مطلقاً حكم في شهوده انه الغاية القصوى في مواطن الكالات الانسانية. مطلقاً حكم في شهوده انه الغاية القصوى في مواطن الكالات الانسانية. فاعطاه مقامه علماً صحيحاً في منع علية ذات الحق والارتباط بينها وبين اللذوات. ولم يشهد له ذوقه بتحقيق الارتباط بين اسمائه س تعالى! – والاعيان الخلفية، من حيثية توقف ظهور الاسماء على وجود الاعيان؛ ووجود الاعيان، على ظهور الاسماء. فشاهد الحلاج، عند تخاطبه في عالم النور، ان مقتضى مقام الشيخ تحقيق هذا الارتباط الاسمائي، الناشئ من مشاهدة الحق والحقائق، والوحدة والكثرة معاً بلا مزاحمة. فأعطاه طبش غلبة الحال، التي ذهبت بها من هذا العالم، ان يقول له: فاثبت. زاعاً بأن هذا التحقيق ناشئ من مشهد الفرق الأول الاسمائي، حيث لم يكن له بأن هذا التحقيق ناشئ من مشهد الفرق الأول الاسم، حيث لم يكن له قدم وذوق في مشهد الفرق الثاني (۱۷۳، وهو مشهد التلوين الاسمائي بعد

الارسطية كما ان تقسيم ارسطو الرباعي للعلة : (العلة الصورية والهيولانية والفاعلية النائية) اصبح مشهوراً عن الفلاسفة والمنطقيين العرب. (انظر تاريخ الاصطلاحات الفلسفية للاستاذ ماسفيون ص ٢٧-٢٨). أما الصوفية فالعلة عندم «فهي عبارة عن تنبيه الحق نعده بسبب أو بغير سبب. كا تطلق عندم أيضاً على بقاء حظ في العبد في عمل أو حال أو مقام » (لطايف الاعلام) ١٢٤٤، واصطلاحات الصوفية لابن عربي اصطلاحات الفتوحات ٢/٤٠١) ١٣٢٢. وانظر الشرح المفصل للعلة بالمعى الصوفي أيضاً في الفتوحات ٢/٤٠١) المؤلمل الداخلة في المقاصات للانصاري ، نشرة الاب ديبوركيه في Massignon, 1, 167-171.

٦٧٢) الفرق الأول « يعني به بقاء العبد باحكام خلقيته . وهو البقاء الذي يكون قبيل الفناء » (لطايف الاعلام : ١٣٣) .

٦٧٣) الفرق الثاني « هو حمع الجمع بمعنى رواية الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة ، (بلا مزاحمة) » (لطايف الاعلام : ١٣٣٠) . --

٦٧٤) « التلوين (هو) تنقل العبد في احواله . قال الشيخ في الفتوحات (٢/١٣١) :

ز تعال Fi ـ ز ا هكاني K ـ ر ا فينبني H ـ س الاصل : اسماء . -

التمكين <sup>۱۷۰</sup>؛ حتى يشهد له ذوقه بجمع الحق والحقائق وظهورهما بلا مزاحة ، ثم يثبت ارتباط الاسماء بالاعيان الكونية . ولهذا طلب الثبات من الشيخ على القدر الذي شهد به ذوقه وحاله ؛ مشعر بان هذا القدر هو المنتهي : « وليس وراء عبًا دان قرية ( A<sup>۱۷</sup> ! » ولم يحكم ذوقه بان وراء عبًا دان عربًا « المغوص إلى لا غاية !

فلما استشعر الشيخ بما لديه، سأل منه مسألة ينتهي التحقيق فيها الى افحامه، واعلامه بان مقامه دون الغاية المطلوبة في الكمال. ولذلك قال، قدس سره:

(٣٢٥) « – قلت له: ليم تركت بيتك يخوب؟ » ولا جنحت الى سلم يحفظه عن الحراب . . . « – فتبسم! » مستشعرًا باصابة سهمي الغرض . – « فقال ص » – متمسكاً بما يقتضيه مقامه حالتئذ: « لما استطالت عليه ايدي الأكوان» بالمنع والتحجير واستنباعهم اياه في طرق تقليدهم ، – « حين أخليته » بحكم [66 ، ] الانسلاخ ، القاضي بخلاص لطيفتي من شرك التقييد الى فضاء الاطلاق ؛ – « فأفنيت » اي صرت فانياً عن كل ما ترآى لي في المشاهد النفسية ، من الرسوم الظاهرة ؛ – « ثم أفنيت » عن كل ما ترآئ (لي) في المشاهد الروحية ، من الرسوم الباطنة ؛ « ثم أفنيت » عن كل ما ترآئ ص (لي) في المشاهد القلبية ، من الرسوم الباطنة ؛ « ثم أفنيت » عن كل ما ترآئ ص (لي) في المشاهد القلبية ، من الرسوم الجامعة الكونية . فوجدت ، اذ ذاك ، البيت مفتقرًا الى التدبير ؛ وقد حكم المقام الكونية . فوجدت ، اذ ذاك ، البيت مفتقرًا الى التدبير ؛ وقد حكم المقام

انه عند الاكثرية مقام نقص. وعندنا هو اكل المقامات. حال العبد فيه (هو) حال توله - تمال! - «كل بوم هو في شأن » (لطايف الاعلام: ١٥٠) وانظر اصطلاحات الصوفية لابن عربي ومصطلحات الفنوحات ١١٣/٢ والفتوحات ٢/٩٩٤-، ٥٠ - هذا وصاحب نطايف الاعلام يتكلم عن ثلاثة انواع من التلوين: ١) تلوين التجلي الظاهر ؛ ٢) تلوين التجلي الباطني ؛ ٣) تلوين تجلي الجمم. (ورقة ١٥١). -

ه ٦٧٥) " التمكين عبارة عن غاية الاستقرار في كل مقام ، محيث يصح لصاحبه القدرة على التصرف في الفعل والعرك .. " (لطايف : ١٥١ وانظر اصطلاحات الصوفية واصطلاحات الفتوحات ١٣١/٢) . -

ه ٨٦٧٥) عبادان بلدة في الجنوب الغربي من ايران ، على المحليج الفارسي. بنيت في الواخر القرن الأول للهجرة وفي اوائل القرن الثاني على يد رجل صالح تقي اسمه : عباد بن الحصين . وكانت في الماضي مركزاً هاماً التصوف والآن اصبحت قاعدة النفط الايراني ... انظر وصف المدنية والاطوار المحتلفة التي مرت عليها في دائرة المعارف الاسلامية ١/٥ (نص فرنسي، العلمة الثانية) . --

<sup>&</sup>quot; ش - ش " الاصل : بحر زاخر . - ص وقال HK . - ض الاصل : ترآ اى . -

على لطيفتي بالسراخ والانطسلاق . — «فأخلفت طهرون» اي الهيأة الروحانية ، المتولدة في البيت من اشراق المرتحل عنه ، بحكم الانسلاخ ، للدبر فيه على سنن ما يعطيه حال المرتحل عنه في اشرافه عليه ؛ «في قومي » من الجوارح والجوانح والقوى البادية والحاضرة ؛ «فاستضعفوه لغيبي» عن البيت ، وقد انغمروا في لذات الاحوال ، القاضية برفع التحجير ؛ «فلمنا «فاجمعوا على تخويه » بابراز نتائج الاحوال ، بلسان الشطح ؛ «فلمنا هذو من قواعده » القاضية بالتزام التحجير ، «ما هدو رددت إليه » من حال الانسلاخ ، «بعد الفناء ط» اي بعد فنائي في المشاهد الثلاث ع المذكورة ؛ «فأشرفت عليه » بصحوى المفيق (١٧١ . — «وقد حلت غ به المذكورة ؛ «فأشرفت عليه » بصحوى المفيق (١٧١ . — «وقد حلت غ به المنكلات » — بما هدوا فيه ، «فأنفت نفسي ان اعمر بيتاً تحكمت فيه المنكلات » — بما هدوا فيه ، «فأنفت نفسي ان اعمر بيتاً تحكمت فيه المنكلات » من القوى الباطنة والظاهرة ، العائدة تحت سورة الحال الى اطلاقها الطبيعي ، النابية في سراحها عن التزام التحجير . «فقيل : اطلاقها الطبيعي ، وهي التي تركها فيه للتدبير حالة غيبته عنه ؛ «فقيل : قبضتي ف عنه » وهي التي تركها فيه للتدبير حالة غيبته عنه ؛ «فقيل : قبضتي ف عنه » وهي التي تركها فيه للتدبير حالة غيبته عنه ؛ «فقيل : قبضتي ف عنه » وهي التي تركها فيه للتدبير حالة غيبته عنه ، والماكن ارتحل » .

(٣٢٦) قال ، قدس سره ! لما سرمت منه هذا المقال : « فقلت له : عندي ما تكون ك به ل مدحوض الحجة » ولعله ، قدس سره ! كان يقول له : ان تدبير المخلقف عنك في البيت ، انما كان على قدر ما اعطاه حالك في مرتقاك ، والحلل انما تطرق عليك بما حكم عليك شهودك بعدم الارتباط بين الحق والحلق مطلقاً ، حيث جردت الحق عن الحقائق ، ولم تنظر الى الارتباط بين الشوون م الذاتية (١٧٧ في الأصل .

<sup>177)</sup> الصحو المفيق اراد به هنا الصحو بعد الافاقة . والصحو هو رجوع الى الاحساس بعد عيبه حصلت عن وارد فوي . (تطايف : ١١٠١) وانظر ايضاً اصطلاحات الصويه لابن عربي واصطلاحات الفتوحات ٢/٣٤ والفتوحات ٢/٣٤ . - وتعريفات الجرجاني عربي واصطلاحات الفتوحات ٢/٣٠) . - وانظر ما تقدم تعليق رقم ٨٣٠٧

١٧٧) «الشؤون الذاتية ، ويعنون بها اعتبارات الواحدية المندرجة فيها في المرتبة الأولى ؛ وهي التي تظهر في المرتبة الثانية وما تحبّها من المراتب بصور الحقائق المتنوعة ... » (الطايف ٩٨٠).

ط واخلعت W ، وخلفت KH .— ظ العنا W .— ع الاصل: الـلـث .— غ خلت H .— ف قبضى KH ، فنصى P . — ق ولاكن W .— ك تكون K .— ل له K .— م الاصل: الشوون .—

فان ظهور المفاتيح الأول A<sup>1VV</sup> ، الكامنة في غيب الأحدية A<sup>VV</sup> الذاتية المحكم الاشتال تفصيلاً من الحضرة الالهية A<sup>VV</sup> الاسمائية انما هو مرتبط بوجود الاعيان الكونية التفصيل . ووجود الاعيان ، مرتبط بظهور المفاتيح في الحضرة الالهية على التفصيل . فلو سرحت في هذا المشهد ، حققت شهوداً ان مشاعرك هي مواقع نجوم الأسماء ؛ بل هي الاسماء ، المشخصة ، المفصلة في [676] أعيانها ؛ وعرفت أن لا ظهور لها ولاحكامها التفصيلية الا بتلك المواقع . وحكمت بالجمع بين الحق والحقائق . ولا أطلقت مطلقاً ، ولا قيدت مطلقاً . بل قلت : بالاطلاق في التقييد ، وبالتقييد في الاطلاق . فأخذت بتدبير بحفظ عليك بيتك ، ولا أنفت عنه . ثم أعطيت فيه فأخذت بتدبير بحفظ عليك بيتك ، ولا أنفت عنه . ثم أعطيت فيه حق العبودية كما ينبغي ، وحق الالوهية كما ينبغي . وجمعت عليك مالك ، وجمعت عليك مالك ، وجمعت عليه ماله . ولا زاحمت الربوبية ، بقولك : أنا ! فكنت من الفائزين ؛ باغياً غايات الكال . —

ولذلك لَمَّا استشعر الحلاج بوقوع هذا التعرض ، أنصف في نفسه ، « فأطرق وقال : - ﴿ وَفُوقَ كُلُ ذِي عَلَمَ عَلَيمِ \* A<sup>7۷۹</sup> بَهِ . لا تعترض ن ، فالحق بيدك . وذلك غاية وسعي » وحق استعدادي ، « فتركته » في المسارح البرزخية ، « وانصرفت » الى العوالم الحسية .

٨٦٧٧) « المفاتح الأول هي مفاتح النيب (اي هي معاني اصول الاسماء ، او هي مواطن أصول أثمة الاسماء ، التي هي عين التجلي الأول : تجلي الحق لنفسه بنفسه في نفسه ، وراء عالم المعاني او الصور) . وسميت هذه المفاتح بالأول باعتبار كينونيها في وحدانية الحق . ونظير ذلك : التصور النفساني قبل تعينات صور ما يعلمه الانسان . ولهذا سميت المفاتح الأول بالحروف الاصلية » (لعلايف : ١٦٦١) . –

۱۷۸) غيب الاحدية هو الغيب المكنون «ويشيرون به الى كنه الذات الاقدس... الذي هو ابطن كل باطن وبطون...» (لطايف: ۱۲۰۰). –

١٧٩) الحفرة الالهية الاسمائية هي حضرة الالوهية ، التي «هي التمين الثاني من تعينات اللذات. وذلك نكون الاسماء الالهية ، التي باعتبارها تظهر احكام الالوهية من معاني الرحمة والملك والحلق والرزق وغير ذلك ، انما يتمين في هذه الحضرة . لان ما قبلها (التعين الأول الذات) إجمال لا تمييز فيه (لطايف: ٢٦٣). -

A٦٧٩) سورة رفي ١٢/٧١. –

ن متعرض K ، تتعرض H . -

## (شرح)<sup>۱ ۱۸۰</sup> تجلي بحو التوحيد LVIII

(٣٢٧) «التوحيد الله وساحل» فالساحل، توحيد الدليل؛ والله وتوحيد الداب والله والساحل توحيد الذات ولذلك قال : «فالشاحل ينقال والله لا تنقال ، والساحل يعلم ، والله تداق ب فان المذوقات تأى ان تسع في عالم الحروف فاذا عظم فيها اليقين انقلب ظنوناً ولهذا قال تعالى ! على لسان الصادق (المصدوق) : «انا عند ظن عبدي بي ، فليظن بي ١٨١ خيراً . » فنسب العندية الى الظن لا الى اليقين ، مع ان اليقين المما أولى بها . فلو كان هناك اليقين لكانت نسبتها اليه .

١٨١) وفي رواية أخرى: «... فليظن بي ما شاه» انظر مسد ابن حبل ٢ / ٢٩ والمقاصد الحسنة ٢ ٤ ٢٠٠١ والاحاديث القدسية لعني القارئ ٤ وروضة التعريف، محطوط اسعد افندي رقم ٢ ٢ / ٢ ٢ / ١٠١١. وانظر ما تقدم تعليق رقم ٢٧٨. – ١٦ ٢ / ١٠١١. وانظر ما تقدم تعليق رقم ٢٨٨. – ١٨٢) «اليقين هو السكون والاطمئنان لما غاب، بناءاً على ما حصل الايمان، وارتفع الريب عنه. فاذا حصل السكون والاطمئنان بما غاب، بناءاً على قوة الدليل محيث يستني بالدليل عن الجلاه، فذلك علم اليقين. وإذا حصل السكون والاستقرار، بالاستمناء عن الدليل الاجل استجلاء العين بشهود الفعل الوحداني الساري في كل شيء، فذلك هو عين اليقين... وإذا استقر فجر التجليات الصفاتية اولاً ثم طلع شمس التجلي الذاتي ثانياً، فذلك هو حق اليقين... اليقين.» (لطايف: ١٨٨) وانظر الفتوحات ٢ / ٢٠٠٤ - وكتاب اليقين الابن عربي ومنازل السائرين ١١٨٤) وتمريفات الجرجاني ١٧٨ (يقين)، ١٠٥ (علم اليقين)؛

أ التوحيد H . – ب يذاق K . –

(٣٢٨) والعجب ان اليقين ، السانح من الشهود والعيان ، المتعلق بالحضرات الأقدسية النورية ، كلم اشتد ظهورها هنالك احتجبت بشدة ظهورها أشد احتجاب ، ولذلك ينقلب اليقين المتعلق بها توهما . الا ترى ان عين الشمس ، مع كونها ينبوع نورها ، تضرب الى السواد ؛ فهي في شدة ظهورها محتجبة بالسواد المتوهم . فكما كبر عيانها ، غلظ حجابها . فاليقين ، في قوة عيانها ، توهم ؛ مع ان المتوهم ، في منتهى عيانه ، حق اليقين . فافهم !

فان المذوق هنا ، مع كونه منقالاً ، غير منقال . ومن هذا الباب ت : كبر العيان علي حتى انه صار اليقين من العيان توهما ٢٨٢ م ثم قال :

(٣٢٩) « وقفت على ساحل هذه اللجة » فلم اذق طعم مشربها ، فعلمت أن محل الذوق يأبى ان يصير منال العلم ، كما هو . فسلكت الطربق الموصل اليه :

« ورميت ثوبي » اي هيكلي ، الذي لا وصول لي معه الى تلك اللجة . « وتوسطتها » بلطيفتي الذائقة طعم رحيقها المختوم ؛ اطلب توحيد الذات -عقاً . كما هو .

« فاختلفت على الامواج بالتقابل » من جميع الجهات ؛

« فمنعتني من السباحة » 🗕 والخروج عنها ؛

« فبقيت واقفاً لا بنفسي » [4.67] فوجدت بحر التوحيد الذاتي ، في لبس الامواج المتقابلة لا بنفسي ، وجداناً يعطي رواية كل بعين التوحيد .

(٣٣٠) « فرأيت الجنيد المما » – عند وقوفي فيها لا بنفسي ؛

« فعانقته وقبلته ث » معانقة تعطي حقوق القرابة المعنوية ، وتقبيلاً هو أدب الوارد على الساكن في المحل ؛

AAAY) انظر ما تقدم فقرة ۲۳۷ وتعلیق رقم ٤٨٠ . --

٦٨٣) انظر ما تقدم تعليق رقم ٦٣٦. -

ت الاصل: + شعر. - ث وتلبته K . -

« فرحب بي وسهيل » موفياً حق الوارد عليه .

« فقلت له : متى عهدك بك؟ » في تجردك عن هيكلك ؛

« ــ فقال لي : مذ توسطت هذه اللجة » ووقفت لا بنفسي ،

«نسيتني فنسيت الأمد» فلا اعرف لي الآن غاية - اذا انتهين اليها - أجدُني (فيها) . او لا اعرف الازمنة الجارية على هيكلي ، حيث ذهبت عنى بذهابه .

«فغانقني وعانقته ج» تحقيقاً للقرابة المعنوية وتأكيدًا لها . «فحنا مون الابد» اي استهلكت احدية اعياننا في توحيد احدية الذات ؛ «فلا نوجو حياةً » نرجع بها الى احساس اعياننا ، من حيث وقوفها في تلك اللجة بنفسها ؛ «ولا نشورًا » نرجع به الى توحيد الدليل !

ج + وغرقنا HKW . –

## (شرح) الممامة تجلي سريان التوحيد LIX

(٣٣١) سرى توحيد الالوهية على مقتضى : ﴿ وقضى ربك ان لا تعبدوا الا إياه الممم في عبد في عبد في كل معبود ، فلم يعبد فيه (= المعبود ،

٦٨٤) املاء ابن سودكين : « ومن تجلي سريان التوحيد ، وهو ما هذا نصه . « رأيت ذا النون المصري في هذا التجلى. وكان من [f. 21b] أظرف الناس...... ...... فجزاك الله عني خيراً ! » - قال جامعه : سمت شيخي ، يقول في اثناء شرحه لهذا التجلى، ما هذا ممنَّاه . أما سريان التوسيد ، فهو قوله – تعالَى ! – « وقفى ربك أن لا تعدوا إلا إياه ، . وذلك أنه ما عبد ، حيث ما عبد في كل معبود ، الأ الألوهية [الاصل: الالهبة وكذا مخطوط ثيينا] . ورتب الله تكوين الاسباب عندما غيرة أن يكون جناب الألومية مستهضماً [الاصل: مستهظم] . ولذلك ذل الشريك لكونه واسعلة الى الآله، فبعد [الاصل: نمبد] عن نسبة الالوهية . فصاحب الشريك أكثف حجاباً واكثر عذاباً . لأنه أحطأ العلريق المخصوص بنسبة الالوهية الى من لم يؤمر بنسبتها اليه. وأخطأ باضافة الشريك الذي يقربه الى الله زلفي . – وقوله – سلام الله عليه ! – : « رأيت ذا النون في هذا النجلي ، ، هو كقول [الاصل : يقول] ذي النون وغيره : ﴿ مهما تصور في قلبك وتمثل في وهمك ، فالله – تعالى! بخلاف ذلك ». قال الشيخ : وهذا الكلام مقبول من وجه ، مردود من وجه . فرده : من كونك انت الذي تصوره في وهمك وتضعه بتركيبك. وأمسا وجه قبوله ، فهو أذا قام عندك ابتداءاً [الاصل: ابتدء"] من غير تعمل [الاصل: تعمد، والتصحيح ثابت في مخطوطي برلين وثيينا] له او تفكير فيه، فذلك تجل صحيح، لا يصح أن ينكر ولا يرد. – وأعلم ان حميع الاكوان على علم صحيح بالله - تعالى ! - فلا تنطق إلا عن حقيقة ، ولا يقع فيها من مظاهر الحق ، فلا يصح آن يخلو عنه كون اصلاً . لأنه من اخليت عنه الكون ، نقد حددته . ولا يصح أن يكون (الحق - تعالى !) عين الكون : فأنه - تعالى ! - قبل الكون، كان ولا كون . فاذا (الاصل : واذا ، وكذلك مخطوط فيينا) عرفته – سبحانه ! - من هذين الرجهين ، فهي معرفة الإطلاق التي لا حد فيها . فلا تحجينك الحيرة عن الحيرة ، محيث تقول : تد حرت نيه ! فلا أعرفه . بل من شرط معرفته (- تعالى !) الحيرة نيه . فقل ما قال ، لما نفي واثبت [الاصل: + تعالى]: « ليس كثله شيء وهو السميع البصير»! - ثم ذهب ذو النون المصري إلى أن الترقي منقطع (بعد الموت) . وذلك أنما هو الترقي في درجات [f. 22a] الجنة خاصة ؛ وأما التر تي في المعاني فدايم ابدأ . فتعظيم جناب الحق دايم ابدأ . وهي (الاصل: نهي وكذا مخطوط فيينا والتصحيح ثابت في مخطوط برلين) عبادة ذاتية عن تجل لا ينقطم ، ولاً ينقطم مزيدها . واما هذه العبادة التكليفية ، (ه) بهني التي تسقط بسقوط التكليف . فانظر كل عبادة تنسب الى ذلك فتميزها [الاصل: فزها والتصحيح ثابت على الهامش بقلم الناسخ نفسه ؛ اما مخطوطا برلين وفيينا : فيزها] ، وانظر الى كل عَلَم ذاتي فيزه . والله يقولُ الحق! ﴿ [مخطوط الفاتح ورقة ٢١-٢٢]. –

اي معبود) إلا الألوهية ، التي هي حق الاله . فلا خطأ ا في عبادة الالوهبة. بل الخطأ ا في نسبة الألوهية الى ما ليست بحقه .

(٣٣٢) قال قد سره: «رأيت ب ذا النون ١٨٦ المصري في هذا التجلي؛ وكان ت من أظرف ث الناس. فقلت له : يا ذا النون ، عجبت من قولك ، وقول من قال بقولك : ان آلحق بخلاف ما يتصور ويتمثل ويتخيل ٢٨٣ ! »

وكيف يخلو من الحق كون ولا وجود لسه الا بظهوره فيه. فالقائل بالتخلية ، اقائل بالتحديد. فمن قال: إنه — تعالى ! — بحلاف ما يتصور فانما قال به نظرًا الى حقيقته حقائق تجلياته والى جهة تنزيهها مطلقاً. واما من حيث ظهوره، فهو مع كل شيء ج بصورة ذلك الشيء ج . فالشيء ج بدونه لم يشم رائحة من الوجود. فعلى هذا ، انما يقال : ان الحق انما هو بحسب التصور والتخيل ونحوهما .

(٣٣٣) وقال ، قدس سره: «ثم غشي علي » بشهود عظمة التجلي ، «ثم أ فيقت وأنا ارعد» بما المرت مقارنة القديم بالحادث ، من غير حجاب. «ثم زفرت» عند شهودي ظهور الحق في الحقائق ووجودها به «وقلت : كيف يُخلَّى خ الكون عنه ؟ والكون لا يقوم إلا به .» ومع هذا ، لا يصح ان يكون عين الكون ؟ وقد كان ولا كون! » لا يصح ان يكون عين الكون ؟ وقد كان ولا كون! » ثم قلت : «يا حبيبي ، يا ذا النون! - وقبلتُه - انا الشفيق عليك : لا تجعل معبودك عين لا بصورته د ولا « د تخلي [ه 68 ] ما تصورته منه د » ؛ ولا تحجبنك الخيرة » في وجوه التشبيه .

<sup>(</sup>١٨٦) ذو النون ، ابو الفيض ثوبان بن ابراهيم المصري توفي سنة ٢٤٥ للهجرة . راجع ترجمته في طبقات الصوفية السلمي ١٥-٢٦ والحلية ١٠٩٣-٥٩٩ والرسالة القشرية ١٠ وطبقات الشعرافي ١٠/٨١-٨٤ وتاريخ بغداد ٨٠٩٣-١٩٠ والكواكب الدرية ( محطوط اسماعيل صائب ١٠٠١/١٩٠١-١٩٠٩) ومناقب الابرار (محطوط ولي الدين ١٦١٨/١١٠١) ومناقب الابرار (محطوط ولي الدين ١٦١٨/١١٠١) ونصوص لم تنشر لماسينون ١٥ وعقد الجان الميني (محطوط احد الثالث ١٩١٢/١١١) واصول اصطلاحات الصوفية لماسينون (١٠٠٠) ٢٠٠١ وما بعدها (ط. ١٥٩١ باريز) . واصول اصطلاحات الصوفية لماسينون (٢٠٠٠) عا يحص قول ذي النون المصري : «ومها رمين فرها على مداء شروع مناقب ما المداولة ما المداولة المد

<sup>(</sup>٩٨٧) انظر جدوة الاصطلاء ورفه ١٢٠ بما محص قول ذي النون المصري: «ومها تصور في وهمك شيء فاقه محلاف ذلك » وكذا القول المنسوب الى ابي على الروذباري: «والترحيد في كلمة واحدة: كلما صوره الاوهام والفكر والعقول فاقد محلاف ذلك ... » (جساوة الاصطلاء ورقة ١٢٧). –

ا الاصل: خطاه. - ب راس W ، رأت P ، رأيت X ، - ت مكان P ... ث اطرف HK - ج الاصل: شي ، الشي ، فالشي . - ح اوقفت K . - خ تجلي K ، انخل P . - . + من H . - . و لا لا ي - . H . -

« فقل د ما قال » الحق في الجمع بين الحكمين ، « فَنَكُفَى وأثبت » حيث قال : « ـ « ليس كمثله شيء ن وهو السميع البصير (١٨٨ ﴾ - » = فأدرج التشبيه ، في نص التنزيه ، بالكاف ، وأدرج التنزيه ، في نص التشبيه ، بتقديم ضمير الفصل (= هو) ، المفيد للحصر .

فَعُلِمَ أَنْ « ليس هو عين ما تُصُورً ، ولا يخلو سما تُصُورً عنه ».

(٣٣٤) « - فقال ذو النون: هذا علم فاتني شوانا حبيس » البرازخ ، التي ليس فيها مقام الكثيب ، ( = موطن الروية في الجنة ) «والآن قد سرح ص عني » - ما كان قابلاً للاستفادة ؛ - « فَمَنَ في به » استفادة وافادة ، - « وقد قبضت على ما قبضت » ولا اعرف وجه الترقي بعد الموت.

« - فقلت : يا ذا النون ، ما اريدك هكذا » أن تكون على قطع الرجاء وعدم الاشراف على موارد البغية . « مولانا وسيدنا يقول ( عن الله ستعلى! - ) : - ﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ١٩٩١ كه - » » فالترقي ، من حيث التجليات المختصة بالعبادة التكليفية ، ساقط بسقوط التكليف . وما يختص من ذلك ( = والترقي الذي يختص ) بالتجليات ، المختصة بالعبادة الذاتية ، التي لا تتوقف على الأمر : فدايم " . وهكذا الترقيات المتجددة بتجدد العلم والشهود ، في المواقف الآجلة والمواطن الجنانية . ولذلك قال ، قدس سره :

« والعلم لا يتقيد بوقت ولا بمكان ص ولا بنشأة ط ولا بحالة ولا بمقام.

» \_ فقال لي : » = يعي ذا النون ، « جزاك الله خيرًا ! قد أبين طلي ما لم يكن عندي وتحلّت ع به ذاتي وفتح لي باب الترقي بعد الموت، وما كان عندي منه خبر. فجزاك الله عني غ خيرًا ! »

۲۸۸) سورة ۱۱/٤۲.

٦٨٩) سورة ٢٩/٧٩.

ر وقل PKWH . — ز سی W ، شی P . — س تخلوا X . — ش فأتی H . — ص شرح K . — ض مكان H . — ط بنشة W ، بنشاة X . — ط تبين H ، تبين K . — ط وتجلت H . — خ - . HK . —

## (شرح)<sup>( ۱۹۰</sup> تجلي جمع التوحيد LV

(٣٣٥) «جمع الاشياء ا به ا » ــ تعالى ! « عين ب التوحيد » .

ولجمعها به وجوه شتى . منها ، ان تكون الاشياء موجودة به معدومة بنفسها . ومنها ، أن حقائقها بنفسها . ومنها ، أن حقائقها بنسبة الاحدية الذاتية ، هي مفاتح الغيب المندعجة بحكم اشتال الكل على الكل في احدية الجمع والوجود ؛ وبنسبة الواحدية ، هي الاسماء التي لا مغايرة بينها وبين المسمى بها من وجه . ومنها ، جمعها بالوجود المفاض الوحداني عليها ، وقبولها إياه ، باستعداداتها الكلية الغير الوجودية ، أولاً . ومنها ، جمعها به ، من حيث ظهوره بمظهرية الاجناس والانواع والمواطن والنشآت ت ونحوها .

٩٩٠) نص أملاء أبن سودكين؛ «ومن شرح تجلي جمع التوسيد. وهو «جمع الأشياء ......نلا يعرف آلشيء الا بنفسه ، . - نال جامعه : سممت شيخي يقول في اثناء [الاصل : اثنا] شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . انه ما من شيء الا والتوحيد سار فيه . فتأخذ الاشباء التي سرى فيها التوحيد فتجملها [الاصل : فيجعلها] عينًا واحدة والمظاهر نختلفة , فن المظاهر قربت [الاصل : قريب والتصحيح ثابت في نسخي برلين وڤيينا] عندك أدلة الوحدانية . فهذا معى حمم التوحيد . وإلا ، فالتوحيد – من حيث هو – لا جمع له رلا تفرقة . ثم ردك الاشياء الى الله – تعالى ! – لما دلتك [الاصل: لادلتك وكذا مخطوط قمينا ، والتصحيح من نسخة برلين] عليه (الأشياء) هو جمعك على الحق ي التوحيد . – تم أعلم أنه أنما يعرف الثيء بنفسه لا بغيره . ومتى وصف لك أمر ما فانه تقوم صفته في نفسك ، فتتعلق معرفتك على الوصف الذي قام في محلك . فعرفة الشيء لا تكون الا بنفسه . وتعريف الثيء ، خاصة ، هو الذي يكون بالغير ، لان التعريف هو الوصف : فالمعرفة هي معرفة الموصوف. - وانظر إلى الاعداد، فانه ما يقيمها الا الواحد ولا يفنيها [الأصل: يقيمها والتصحيح من نسخي برلين وثبينا] الا الواحد. وكذلك البراهين: فانك ما تنظر الى المقدمات إلا بَالمفردات ، التي هي آحادها ؛ فتنظر مقدماتها بأفرادها ، وافرادها غير مكتسبة لانها تعرف بأنفسها وتتصور فقط. وإن كنت من اهل السياحات والنظر ، فليكن ههنا [الاصل: ها هنا وكذا نحطوط برلين] بصرك كما كنت [الاصل: كان وكذا مخطوطًا برلين وڤييناً] في تلك الحالة تراه بفكرك، فلا يخلو عنه شيء ابدأ : لا [الاصل : إلا وكذا تخطوط برلين والتصحيح من تحطوط ثبينا] من حيث الفكر ولا من حيث البصر ولا غير ذلك . فأمل العقل قالوا : لا داخل الكون ولا خارجه . وقال بعض اهل الحقايق : هو عين الوجود . وقال آخرون : هو السميع البصرير من كل شيء . ــ رانة يقول الحق ! ــ [مخملوط الناتح ورقة ١٢٢] .

ا الاشياة KW . - ب + جمع K . - آ + جمع H . - ت الأصل : مبداءها . - ث الاصل : والنساآت . -

ثم قال: « الا ترى ج الاعداد، هل يجمعها إلا الواحد؟ » فالواحد، من حيث كونه مصدر الاعداد، يقيمها ؛ [680] ومن حيث كونه مرجمها، يفنيها. فان الواحد اذا ظهر فيها باسمه وحقيقته تنعدم الاعداد (111 .

واحد منك، «فلا تنظر في البراهين» المتألفة من الاقيسة، «إلا باحادها م » واحد منك، «فلا تنظر في البراهين» المتألفة من الاقيسة، «إلا باحادها م » اي بأجزاء مقدماتها التي هي التصورات المفردة. فكأنه – قدس سره! – أراد ان البراهين انما تجمعها آحاد أجزائها خ، كما ان الواحد يجمع الاعداد؛ وان كان حكم التمثيل فيها ١٩٦٠ خفياً. ثم قال: «ولا تنظر فيها» اي في البراهين، عند نظرك واستدلالك، «الا بالواحد منك» وهو فكرك، ليجمع لك كثرة البراهين على آحادها.

(٣٣٧) «وان كنت من اهل السيّباحات د والعبير د » وهم المخاطبون بقوله (- تعالى !) : ﴿ فسيروا في الارض ١٩٣٠ فانظروا ﴾ ، « فليكن هو بصرك » على مقتضى : « كنت له سمعاً ٨٦٨٢١ وبصراً » ؛ حتى يجمع لك بصرك ، الذي هو الواحد منك ، ما في محال اعتبارك ومواقعه ، وان اختلفت حقائقه وأعيانه . «كما كان » هو « فظرك » اي فكرك ، الذي جمع لك كثرة البراهين والدلائل على آحاد أجزائها د .

باعتبار كبنه ليس من العدد (هو) واحد لا تقابل وحدته كثرة الاعداد؛ ومن حيث كونه معدر الاعداد (هو) واحد لا تقابل وحدته كثرة الاعداد؛ ومن حيث كونه معدر الاعداد (هو) واحد تقابل وحدته كثرتها ». وانظر ايضاً مقدمة كتاب «الفناء في المشاهدة » لابن عربي : « ... فاذا ظهر (الواحد) باسمه لم يظهر بذاته فها عدا مرتبته الحاصة وهي الوحدائية . ومهها ظهر في غيرها من المراتب (العددية) بذاته لم يظهر اسمه (= الواحد) وسمي في تلك المرتبة (العددية) بما تعطيه حقيقة تلك المرتبة (اربعة ، خسة مثلاً ...) فباسمه (باسم الواحد) يفني (العدد) وبذاته يبقى (العدد) . فاذا قلت : «الواحد » ، فنى ما سواه (من العدد) بحقيقة هذا الاسم . وإذا قلت : «اثنان » ظهر عيها (= عين العددية) بوجود ذات الواحد في هذه المرتبة لا باسمه ... »

٦٩٢) وجه الحفاء ان البراهين مكونة من آحاد اجزائها، التي هي التصورات المفردة في حين ان الواحد هو الذي يكون الإعداد، التي هي مراتب ظهور حقيقته، لا اسمه، الى ما لا نهاية.

٦٩٣) سورة ٣١/١٦ ؛ ١١/٣١ - .

A٦٩٣) انظر ما تقدم بتعليق رقم ١٨٦، ١٤١٠ ، ١٤١١ ، ١٤٣٧ ، ٩٠٩ . --

ج ترا W .- ح باحادها KW .- خ الأصل : اجزاءها . - د المساحات KH .- د الأصل : شي . -

(٣٣٨) «فيكون التوحيد يعرف بالتوحيد» كما تعرف أحدية الحق بأحدية كل شيء د . «فلا يعرف الشيء ن » على حقيقته » «الا بنفسه ١٩٤٠» لا بصورة زائدة عليها . فالمعرفة هي الاحاطة بعين الشيء س ، والعلم ، إدراك الشيء س بصورة زائدة مثلية في ذات ١٩٥٠ المدرك ، ألا ترى ان كل عقد من الاعداد ، اذا ضرب في نفسه – أعطى جميع ما في ذاته ١٩٦١ ؛ – فافهم !

٦٩٤) يقول السهررردي الحكيم في «رسالة في اعتقاد الحكه، » : « . . نان الواحد لا يدركه الا امر وحدائي « (ص . ٢٦٦) . وهكذا كان في نظر شيخ الاشراق ان ادراك وحدة الحق يقتضي وحدة الاداة المدركة، وهي النفس الناطقة .

٦٩٥) قارن هذا بنص كتاب حكمة الاشراق : « ... ان الشيء الغايب عنك أذا ادركته، فأنما تدركه – على ما ينيق بهذا الموضع – (أي على طريقة الاشراق) هو بحصول مثال فيك حقيقته ... « (القسم الأول صفحة ١٥) . –

٦٩٦) يستممل بعض كبار الصرفية هذه الرمزية الحسابية لبيان الصلة بين الله رالعالم:

۱) ۱۰۰۰۱ (ذلك هو موقف الذين يخلطون بين المبدأ وظواهر الوجود ويعتبرون الله هو العالم او العالم هو الله) .

٢ +١ (ذلك هو موقف اهل الرسوم، من رجال الدين او من رجال الفكر ، الذين يفترضون ثنائية في طبيعة الحقيقة الوجودية) .

٣) ١×١ (ذلك هو موقف أهل التحقيق ، الذين يثبتون وجدة الظاهر مع تعدد المظاهر ،
 أو أن شئت : وحدة الوجود وكثرة الثبوت) أنظر شرح ذلك المفصل في :

L'Homme de Lumière, p. 157 et Quiétude et inquiétude de l'âme dans le soufisme, p. 158.

ز شي PW . -- س الأصل : الشي . --

## (شرح) تعلي تفوقة التوحيد LXI

(٣٣٩) التوحيد ، من حيث هو ، لا جمع فيه ولا تفرقة . ومن حيث اجتماع المختلفات على عين واحدة : جَمَعُهُ . ومن حيث تميز كل شي اعن كل شيء ا ، بأحديته اللازمة لخصوص تعينه الذاتي : تَفَرِقَتُهُ . ولذلك قال ، قدس سره :

(٣٤٠) (إذا فرقت الاشياء ب » بتميّز تعيناتها الذائية ، «تمايزت ولا تمايز الا بخواصها » المميزة ، «وخاصية كل شيء ت ، أحديث » التي لا تشارك فيه أصلاً . فالأحدية ، قائمة بكل موجود .

« فبالواحد تجتمع الاشياء ث » كما مرّ آنفاً .

« وبه تفترق » فاختصاص كل شيء بأحدية خاصيته ، من سريان احدية الحق في ١٩٩٠ كل شيء ج . فالأحدية اللازمة للتعين ١٩٩٠ الأول والقابلية ٧٠٠٠ الاولى ــ لازمة للتعينات والقابليات المتفرعة منها . فافهم !

. .

١٩٩٧) نص املاء ابن سود كين . « ومن شرح تجلي تفرقة الترحيد ، وهو « اذا فرقت الاشياء ...... فبالواحد تجتمع الأشياء وبه تفترق » . - قال جامعه : سممت شيخي يقول ما هذا معناه . انه انما تمايزت الأشياء [الاصل : الاشيأ] الا بوحدانيها وخاصيها ، وهي ما لا تشارك فيه ؛ وتلك الاحدية هي نسبة [- في مخطوط برلين] الحق الذي قام به عين الوجود الموجود : مخطوط برلين] وظهر : فبالاحدية كان (حم التوحيد وبالاحدية) [- في الاصل : ثابت في مخطوط برلين وفيينا] كان تفرقة التوحيد وذلك من حيث المناظر . فتحقق ترشد ! [مخطوط الفاتم ورقة ١٢٢] . -

را الشهودي » يقول المساس «الوجودي » لقمة التأمل في المستوى «الشهودي » يقول ابن عربي : «المشاهدة عند الطائفة : رواية الأشياء بدلائل التوحيد رروايته (= التوحيد) في الأشياء » ويشرح ذلك . « . . . فأما قولم : رواية الاشياء بدلائل التوحيد ، فأمم يريدون احدية كل موجود ذلك عين الدليل على أحدية الحق فهذا دليل على أحديثه لا على عينه . » (فتوحات ١٩٥/٢) . -

٩٩٩) المراد من «التمين الأول» هنا : العقل الأول الذي هو أول جوهر مجرد قبل الوجود المفاض من ربه واول من عقل عنه . --

<sup>· ·</sup> ٧) المراد من « القابلية الأولى » هنا « النفس الكلية » التي هي « اللوح المحفوظ ». –

ا الاصل: ثي . – آ تفرقت H . – ب الاشيا KW . – ت ثي PW . – ث الاشيا W . – ج الاصل: شي . –

## (شرح)(۷۰۱ تجلي جمعية التوحيد LXII

(٣٤١) جمعية التوحيد ، غير جمع التوحيد . فجمعيته [693] اجتماعه في نفسه . وجمع التوحيد هو ان تجمعه انت . ففي قوة المسمى بالواحد ، من خيثية جمعية التوحيد ، ان تعطي الأعداد الى ما لا يتناهى . ولذلك قال ، قدس سره :

## (٣٤٢) «كل شيء أ ، فيه كل شيء أ »

فان الوجود جامع لشؤونه ب الباطنة والظاهرة والجامعة بينها . فهو ، بجمعيته ، كل شيء ا . فها اضيف الى واحد من شؤونه ت ، كان ذلك الواحد ، باضافة الوجود اليه ، كل شيء ا . ولكن هذا المشهد انما يحتص بمن كان قلبه كليي (ال)وجه ٢٠٢١ ؛ وهو بكل وجهه كمرآة كرية نحاذي تفصيل ما في فلك الوجود ، الحيط بها ، محاذاة نقط المحيط نقطة مركزه . فيشاهد القلب ، اذن ، في سر حمعيته واجمال ذاته ، في كل آن ، تفصيل كل شيء ا . ثم يشاهد ان كل نقطة في محيط الوجود ، الذي هو بحقيقته كالكرة ، على حكم حامق الوسط وقلب المحيط . فهو ايضاً ، في اجمال

٧٠١) نص املاه ابن سود كين . « ومن تجلي حدية التوحيد، وهو « كل شيء فيه كل . . . . وهذا مثال على التقريب ، فافهم ! » . . . قال جامعه : سمعت شيخي يقول في اثناه شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . جعية [الاصل : جيعه] التوحيد غير [الاصل : عين ، والتصحيح ثابت في مخطوطي برلين وفيينا] جمع [الاصل : جيم] التوحيد . فجمعيته اجباعه في نفسه ، وحمع التوحيد هو ان تجمعه انت . فجمعية التوحيد هو انه المسمى بالواحد ، وهو المسمى بالاثنين . فلو لم يكن في قوة الواحد ان يعطي الاعداد الى ما لا يتناهي ، لما وجدت الاعداد . فكان الواحد كل شيء ، لكونه تضمه كل شيء . وكان كل شيء من الاشياء ، التي ولا من الاشياء ، التي ولا من الاشياء ، التي فظاهره لا تتناهى ابدأ . ولو لم يكن في قوة المتجلي فظاهره لا تتناهى ابدأ . ولو لم يكن في قوة المتجلي ظهور التجليات عنه في الكون . فالتجليات هي مواتب المنجل الأصل : التجلي ، مخطوط فيينا : المتجلي] كا كانت الاعداد مراتب المواحد . » [مخطوط الفاتح ورقة ٢٢١-٢٢ . [ . -

٧٠٢) يقرر ابن عربي ان من خصائص القطب الذاتية انه «وجه بلا قفاء ... » اي الدجه الوجه ربالتالي هو كلي النظر وذلك من حيث هو مظهر انساني المحقيقة الكلية الي لا تعرف القيود ولا الحدود (انظر مقدمة كتاب منزل القطب). -

ا شي PW . – ب الاصل : لشوونه . – ث الاصل : شوونه . –

ذاته ، جامع لتفصيل ما في محيط الوجود . هكذا حكم سائر النقطات دائماً . . وهذا الشهود ، من خصائص الحضرة السيادية المحمدية . فافهم !

« وان لم تعرف هذا – فان التوحيد لا تعرفه » اذ لكل شيء أ ، جمعية التوحيد ؛ ولا يتم التوحيد الا بمعرفتها .

(٣٤٣) « لولا ما في الواحد ، عين الاثنين والثلاثة والاربعة ، الى ما لا يتناهى ، ما صبح ان توجد » الاعداد الغير المتناهية ، «به» اي بالواحد ، «أو يكون» الواحد «عينها» اي عين الاعداد ، اذ لا عين فيها الا للواحد .

« وهذا مقال ث على التقريب . فافهمه ! » والأمر في الحقيقه ، انزه أن يكون له مثال في توحيده . —

٧٠٣) الحضرة السيادية المحمدية هي الحقيقة المحمدية التي مر ذكرها مراراً:

ت مثال HKW . -

## (شرح)<sup>۷۰۱</sup> تجلي توحید الفناء LXIII

(٣٤٤) لكل شيء ا ، في تقيده ، اربع جهات : تقيده بنفسه ؛ وتقيده بالحون ؛ وتقيده بالفناء ، بعد طروئه ب على الجهات الثلاث ت . فاذا طرأت الفناء على الاربع - تتمحتّض التوحيد عن النسب المقيدة والاضافة المكثرة مطلقاً . ولذلك قال ، قدس سره :

(٣٤٥) «التوحيد، فناوك ج عنك وعنه وعن الكون وعن ٥٠٠٠ الفناء ح . الفاع عن عن تمحيضه يكن توحيدك خالصاً . فتأخذ انت في فنائك خ من هذا التجلي ما تأخذ ؛ فاذا رجعت الى وجودك ، ببقائك د بعد فنائك ذ ، وجدت أثره في القلب عند الشاهد المخلف فيه من ذلك التجلى . —

١٠٧) نص املاء ابن سودكين . « ومن تجلي توسيد الفناء، وهذا نص التجلي . «التوسيد فناواك [الاصل : فناوك] عنك وعنه ... فابحث ! » . - قال جامه : سمعت شيخي يفول في اثناء [الاصل : فناوك] عنك وعنه التجلي ما هذا معناه . انه لا تظهر حضرة توسيد الفناء إلا بفناء العبد . فاذا في العبد في هذا التجلي ، اخذ نتيجته في فنائه [الاصل : فناءه ، محملوط برلين : فناء] فعاد به الى وجوده فوجد اثره عند الشاهد . « [محملوط الفاتح و رقة ٢٢ ب] . - برلين : فناء المحرفة في منازله : الدرجة الثانية : ٥٠٧) قارن هذا مع درجات الفناء الثيان في المعاين وفناء الطلب في الوجود . الدرجة الثانية : فناء المحرفة في المعروف وفناء الميان في المعاين وفناء شهود اليان لاسقاطه . الدرجة الثانية : الفناء عن شهود الفناء وهو الفناء حقاً ! (منازل السائرين ٢١٣ - ٢١٥) . -

ا الاصل: شي . - ب الاصل: طررة . - ت الاصل: اللث . - ث الاصل: طراء . - ت الاصل: فنآمُك . - طراء . - خ الاصل: فنآمُك . - خ الاصل: فنآمُك . - د الاصل: فنآمُك . - د الاصل: فنآمُك . -

## (شرح)(۷۰۱ تجلي ا اقامة التوحيد ا LXIV -

(٣٤٦) أضاف المصدر الى الفاعل. فالواحد الذي [696] لا يقبل الاثنين ، انما تنقام بتوحيده الاحوال والشواون ب والنعوت والاسماء ؛ حيث لا ميل له الى شيء ت منها ولا تقيد له بها ، بل نسبته الى جميعها على السواء . فبتوحيد الواحد ، الغير المائل ث ، قيام كل شيء ت . قال ، قدس سره :

## (٣٤٧) «كل ما سوى الحق ، ماثل ج ».

فانه ، في ذاته ، مقيد بنعين وخصوصية وحكم . ولذلك يطرأ عليه العدم ، بانخلاع خصوصيته ، عند انتقاله الى غيرها . فكل ماثل ، يقبل الزيادة والنقص .

#### « ولا يقيمه الا هو »

فان كل ما سوى الحق وجه من وجوه اطلاقه ، اعني اطلاق الواحد، الغير المائل. ــ

#### « ولا اقامة » لشيء خ « الا بالتوحيد »

اي بتوحيد الواحد، الذي حكمه، بالنسبة الى ما سواه، على السواء؛ إذ لقيومته، الحالة الوسطية، القاضية بسوائيته، والوسط الحقيقي لا يكون إلا واحدًا. وغير المائل هو هذا الوسط.

٧٠٦) الله ابن سود كين . « ومن تجلي اقامة التوحيد . وهذا نص التجلي . «كل ما سوى الحق مايل ... اي واحد قبل الاثنين فهو مايل » . - قال جامعه : سمعت شيخي يقبل في اثناه شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . كل واحد يقبل الزايد فانه يقبل العدم في نف . والوحد ، على الحقيقة ، هو الذي لا ثاني له : فلا ميل له . وتوحيد الإسماء هو الذي له ميل ؛ ولذلك يفي كل وقت بانتقالك من اسم الى اسم . والذات مخلاف ذلك : فأنها تقيم الإشياء ولا يقيمها شيء . فالاسماء تتوجه اليها لتقوم محقايق الأسماء . والذات قايمة العين ابداً ، تقيم الأسماء . والأسماء تنعدم عليها ، اذا لم يقيمها [الاصل : يقيمها] - بحانه ! فن اقام المايل فهو صاحب التوحيد : وهو ان يقيم النسب . فتحقق ! » [محطوط الفاتح و وقة ٢٢ ب] .-

الاصل: شي . - ث الاصل: والشوون . - ت الاصل: شي . - ث الاصل: المايل . - خ الاصل: لشي . - بايل ٢٠٠٧ مايل ١٩٠٥ مايل ١٩٠٤ ماي

(٣٤٨) « فمن أقام الماثل د » بقيوميته الظاهرة من الوسطية السوائية ، - « فهو صاحب التوحيد » إذا القائم بالوسطية الحقيقية ، واحد ". ومن هنا لا يكون القائم بتدبير عموم الكون إلا واحد " : كالقطب . - ثم قال : « أي واحد قبل الاثنين ، فهو مائل د » وكل ماثل يفتقر الى ما يقيمه . -

## (شرح)<sup>۷۰۷</sup> نجلي توحيد الخروج LXV

(٣٤٩) وهو تجلُّ يميط السوَّى عن المناظر القلبية . ــ

قال ، قدس سره:

« اخوج عن السوى ٧٠٠ » بخروجك عنك وعن انية تزاحمك في شهودك بالكلية ؛ « تعثر ب على وجه التوحيد » الذي هو بطّأتـة ظهارة السوي .

« ولا تقل ت : كيف » اخرج ؟ « فان التوحيد يناقض الكيف وينافيه » فان خروجك عنك وعن احوالك انما يكون بالحق ، والحق لأ يقبل الكيف في حقيقته .

« فاخوج ث » عنك وعن الكون ، « تجد » توحيد الحق بالحق . فانك ، بعد خروجك عنك ، وجدت العين للحق والحكم لك . فالحق ، واجد توحيد ه الذاتي بذاته . وفائدة التجلي وعائدته المثلي ، عائدة عليك . إذ أي عود التجلي من العين الى العين ، الحكم لا العين . فافهم !

٧٠٧) املاء ابن سودكين . «ومن شرح تجلي توحيد الحروج . وهذا متنه : اخرج عن السوى [الاصل : السوا] ... فاخرج تجد . – قال جامعه : سمت شيخي يقول في اثناء شرحه لهذا التجلي ما معناه . «اخرج عن السوى » اي عن الاغيار [الاصل : الاعيان والتصحيح في نسختي برلين وفيينا] , فان قلت : كيف اخرج ؟ – قيل لك : الكيفية حال ، والحال من «السوى » ايضاً ، فا خرجت . فينبني ان تخرج عنك وعن الكيفيات ، اذا كان خروجك بالحق والحق لا كيفية فيه – سبحانه ! » [نخطوط الفاتح ورقة ٢٢ ب] . –

٧٠٨ السوى » هو الغير اما «السواء» فهو بطون الحق في الحلق والحلق في الحق.
 (لطايف الاعلام: ٩٤٠ ، وانظر ايضاً اصطلاحات الفتوحات ٢ /١٣٨ ، ١٣٠ واصطلاحات الصوفية لابن عربي.

ا على ٨ ـ ب نشر ٢ ـ . ت بقل ٨ ـ ث فاعز م ٢ ـ .

## (شرح)(۲۰۱ نجلي تجلي التوحيد LXVI

(٣٥٠) لتوحيد احدية الذات، بسراية واحديثها فيها، تجل برجع منه إليه. فالتجلي الأول، وباقتضاء احديثه الخالصة، تجل يرجع منه إليه. فالتجلي الأول، المضاف هو ظهور المتجلي. و اتجلي التوحيد، المضاف الى التجلي الأول، هو تجلي كون المتجلي له [٥٠٠] عين المتجلي. ولذلك قال ، هو تجلي كون المتجلي له [٥٠٠] عين المتجلي ولذلك قال ، قدس سره:

وهو المتطور» من غير ان يكون لحكم الداتي هو «ان يكون هو الناظر وهو المتطور» من غير ان يكون لحكم الكون فيه أثر . بحلاف تجلي التوحيد الواحدي ، فانه وان كان عائد افي الحقيقة ايضاً منه اليه ، ولكن بحسب حكم المحل المتجلي له . فإن الأعيان الامكانية ، التي هي ظاهر العلم في التجلي الواحدي ، (هي) قابليات تحاذي تجليات الاسماء ، التي هي ظاهر الوجود ؛ ولها في تلك التجليات ، حكم وأثر . فلم يجعل – قدس سره ! – الوجود ؛ ولها في تلك التجليات ، حكم وأثر . فلم يجعل – قدس سره ! – توحيد التجلي الواحدي من تجلي تجلي التوحيد ، القاضي بعوده من الذات الى الذات ، من غير حكم الكون وأثره فيه . ولذلك قال :

« لا كمن قال ٧١٠٠:

٧١٠) هو ابن الفارض، والبيت ثابت في ديوانه . ويستشهد أبن عربي مراراً بهذا البيت،
 من غير نقد : انظر شرحه لحلع النعلين لابن قسي ، محطوط شهيد علي بإشا ، رقم ١١٧٤ /

٣٠٩) املاء ابن سود كين . «ومن تجلي تجلي التوسيد . قال شيخنا في هذا التجلي : 
« التوسيد ان يكون هو الناظر وهو المنظور ........ فآنسته وانصرفت ! » . — قال 
جامعه : سمعت امامي يقول في اثناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . قوله : « يكون هو الناظر 
والمنظور » اي (تنظره) بعينه [الاصل : بغينه] لا بعينك . فانه — سبحانه ! — لا يدوك 
إلا به . فهو الذي ادرك نفسه . ويحصل لك انت الفايدة في الطريق . — وأما جواب الحراز 
بان « هذا بهاية التوسيد » ، (فهو) حق [الاصل : حتى وكذا في مخطوط برلين والتصحيح ثابت 
يم مخطوط فيينا] . و (انما) توجه عليه الدخل من (اختلاف) المقايق . فشرحه [الاصل : 
لترجة ومخطوط برلين : بترجة والتصحيح ثابت في مخطوط فيينا] الشيخ . وقد كان لابي سميد 
لترجق ومخطوط برلين : بترجة والتصحيح ثابت في مخطوط فيينا] الشيخ . وقد كان لابي سميد 
حرضي الله عنه ! — بان يحيب ههنا [الاصل : ها هنا] من توسيد الاسماء من حيث ما تدل 
عليه ، لا من حيث كانت الذات مدلولها . فهل الذات المدلول او الأمر الزايد ؟ فاتك لا 
تعبد الا الاسم الذي توجهت اليك نسبه . هذا هو عبادة التكليف ، لان الاسماء هي المطالبة . 
نافهم ! » [مخطوط الفاتح و رقة ٢٢ب ١٢] . — 
نافهم ! » [مخطوط الفاتح و رقة ٢٢ب ١٢] . — 
نالمناه هي المطالبة . 
نافهم ! » [مخطوط الفاتح و رقة ٢٢ب ١٢] . — 
نافهم ! » [مخطوط الفاتح و رقة ٢٢ب ١٢] . — 
نافهم ! » [مخطوط الفاتح و رقة ٢٢ب ١٢] . — 
نافهم ! » [مخطوط الفاتح و رقة ٢٢ب ١٢] . — 
نافه المناه هي المعادة التكليف ، لان الاسماء هي المعادة التحكون المعادة التحكون المعادة التحكون المعادة التحكون المعادة التحكون المعادة التحكون المعادة المعادة التحكون المعادة المع

ا الاصل: فتجلى. -

اذا ما تجلَّى ب لي فكلي ت نواظر وان هو ناجاني فكلي مسامع »

فهذا التجلي ، وان كان من العين للعين ــ ولكن بملاحظة حكم محلِّ كلَّه نواظر ومسامع .

(٣٥٢) «فاذا انكشف» اي الحق «فيا ظهر ٢١١ » من الأكوان ، وارتفع عنه حجاب لبسها ، «وظهر ٢١١ » ايضاً «فيا به انكشف» يريد هذا التجلي القاضي بكونه هو الناظر وهو المنظور ؛ «فذاك شمقام التوحيد» الاحدي ، المنزه عن آثار الكون .

«وهذه» اي شجون الحديث في هذا التجلي ، «زمزمة ج تذيب الفواد ح» اذ لا يطلب هذا التجلي محلاً غير قابلية الحق. فهو ، بأحدية طلبه القاضي بكونه في نفسه طالباً ومطلوباً وطلباً ، ماح رسوم الغيرية ومسقط لبسها ومذيب للفوادخ ، من حيث اتسامه بسمها . – قال ، قدس سره :

(٣٥٣) « رأيت د ، في هذا التجلي، اخانا الخرّاز ــ رحمه (٢١٢ الله! –

ان تأملتكم فكل عيون او تذكرتكم فكل قلوب

حيث يذكره صاحب «عوارف المعارف» من غير نسبة (ص. ٤٩).

(۷۱۱) كلمة «ظهر»، في هذين الموطنين، هي بمعنى «زال» لا بمعنى « وضح او برز» كا نهم الشارح وكما هو الشائع في استمال هذه المادة، (انظر الفتوحات ١٣/١ وقد جاء في اللغة ما يدل على صحة استمال كلمة «ظهر» بمعنى «زال»:

« وعيرها الواشون اني احبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها »

ومنه قول سهل التستري : «ان الربوبية سرأ هو انت لو ظهر لبطلت الربوبية » انظر التعليقات على الفصوص لعفيفي ٢ /٨٦ ، ٨٧ وشرح القيصري على الفصوص ص ١٥٢--١٥٤ وبالي افندي ص ١٣٠ . --

٧١٧) ابو سعيد احمد بن عيسى، صاحب «كتاب السر» و «كتاب الصدق» و «المسائل». توني عام ٢٧٩ او ٢٨٦. انظر ترجته في طبقات الصوفية للسلمي ٢٢٨-٢٣٢ والحلية / ١٢٤ -٢٤٢ والحلية المراني ٢ / ١١٧ وصفة الصفوة ٢ / ١٤٤ - ٢٤٧ والرسالة القشيرية ٢٩ وتاريخ بغداد ٤ / ٢٧٧ - ٢٧٨ واصول الاصطلاحات الصوفية لماسفيون ٣٠٠ - ٣٠٣ ونصوص لم تنشر ٢٤، ٢٠٠ . -

<sup>.</sup> ١٠٠٠ ؛ ركتاب « الاسفار عن نتائج الاسفار » ص. ٧٧ . -- هذا، وبيت ابن الفارض قريب في لفظه ومعناه من قول القائل :

ب تحل K . - ت وكل K . - ث فذلك H ، فدلك K . - ج + لطيفة HKW . - ب الطيفة HKW . - ب الفواد . P . . . د رايت KW ، رأت P . - العواد W ، الفواد . - د رايت KW ، رأت P . - العواد W ، الفواد . - د رايت KW ، رأت P . - العواد W ، الفواد . - د رايت KW ، رأت P . - العواد W ، الفواد . - د رايت KW ، رأت P . - العواد W ، الفواد . - د رايت KW ، رأت P . - العواد W ، الفواد . - د رايت KW ، رأت P . - العواد W ، رأت P . - العواد W ، الفواد . - د رايت KW ، رأت P . - العواد W ، العواد P . - العواد W ، رأت P . - العواد W ، العواد P . - العواد P

فقلت له: هذه د نهاتيك في التوحيد؟ او هذه د نهاية التوحيد؟ - فقال: هذه د نهاية التوحيد ! » - فقبلته ، وقلت له: يا أبا سعيد ، قدمتمونا ر بالزمان وتقدمناكم بما ترى . كيف تفرق - يا ابا سعيد ! - في الجواب بين نهايتك في التوحيد ونهاية التوحيد ؟ والعين ، العين ؛ ولا مفاضلة في التوحيد » الاحدي ، الذي هو نهايتك ونهاية التوحيد . إذ المفاضلة انما تكون بين الشيئين ، وهنا : العين ، العين . -

«والتوحيد» الذاتي الاحدي، «لا يكون بالنسبة» والاضافة؛ «فهو عين النسبة نه هذا في التوحيد الأحدي، وأما التوحيد الاسمائي فهو يقبل المفاضلة؛ اذ لكل اسم جمع وتوحيد، بحسب خصوصية حيطته. هكذا ذكر — قدس سره! — في تجلي توحيد الربوبية. —

لا مذا HKW . - و تقدمتمونا HK . - ز + فخجل فانسته وانصرفت HK ،
 مخجل مانسته وانصرفت W . -

### (شرح)(۲۱۳ تجلي توحید الربوبیة LXVII

(٣٥٤) [700.7] مقتضي هـذا التجلي، تقييد التوحيد بالربوبيات الاسمائية. بمعنى ان تطلع على أحدية كل اسم في ربوبيته، وهي خصوصيه يتفرد بها الاسم عمّاً سواه ويتميز. فعند ذلك، تستشرف في تلك الأحدية على جمعه وتوحيده. ثم تستشرف على جمع جميع الاسماء في هيمنة الاسم الجامع المتحد بالمسمّى؛ وهو عين واحدة، لها في أحديتها الذاتية ايضاً توحيد، ومن حيث اتحاد الاسماء بها، جمع. فافهم!

(۳۵۵) قال ، قدس سره :

« رأيت الجنيد المخيد التجلي فقلت له ب : يا ابا القاسم ، كيف تقول : في التوحيد يتميز العبد من الرب الالم واين تكون النت عند هذا التميز الا يصح ان تكون عبداً »

٧١٢) الملاء ابن سودكين. ﴿ وَمِنْ تَجَلِّي تُوحِيدُ الرَّبُوبِيَّةِ . وَهُو ، قَالَ سِيدُنَا ، رَضِي الله عنه : ﴿ رأيت الجنيد في هذا التجلِّ ......فعلم ما لم يكن يعلم وانصرفت ۗ ... قال جامعه ، المستجلي لهذه البوارق الالهية [الاصل : الألوهيه] بمنة الله - تعالى : سمعت سيدي وشيخي يقول ما هذا معناه . اعلم ان لكل اسم من الاسماء مدلولين [الاصل : المدلولان؛ مخطوط براين وفيينا مدلولان]: الذات وامر زايد على الذات، وهو ما تعطيه [الاصل: يعطيه] خصوصية ذلك الاسم. فالتوحيد الذي ينسب الى كل اسم هو من حيث ان جميع الإساء تدل على ذات واحدة. فتوحيد الاسماء كوبهم اجتمعوا في عين واحدة. واما الوجه الآخر ، فان الاسماء اعطت بحقايقها امرأ زايداً على معقولية الذات ، كل اسم بحسبه. -فلها سألت الجنيد ، احد ينظر في توحيد الاسماء من (حيث) كويها اجتمعت في الدلالة على الذات. وكان حكمها في ذلك حكماً [الاصل: حكم] واحداً، جاءماً للجميع. ولذلك تحير لما عورض بالوجه الآخر . وأنما كان له ان ينظر في تُوحيد الاسماء بالوجه الآخر الذي تعطّيه مراتب الاسماء. فكان له (حنا) أن يقوم في أسم مهيمن على الربوبية . فن ذلك الاسم تدرك رتبة الربوبية ورتبة العبوية. فكل اسم [f. 33b] انما تشير مرتبته من الاسم المهيمن عليه؛ والهبينة [ الاصل : والمهيمنة ] المطلقة أنما هي للاسم الجامع ، اذ حميع الأسماء مستندة اليه . ولكل اسم توحيد و جمع ، على هذا التحرير والتحقيق. فآلجمع هو من كوبها لها مدلولان : مدلول الذأت ومدلول الآمر الزايد ، الذي ينسب الى مرتبة الاسم ؟ والتوحيد هو الطرف [الاصل: الطريق والتصحيح ثابت في مخطوط برلين وفيينا] الواحد كل تقدم . » [مخطوط الفاتح ورقة ۲۲-۱۲۳ ، –

٧١٤) انظر مصادر ترجته فيا تقدم تعليق رقم (٦٣٦).

٧١٥) القول المشهور للجنيد، وقد سئل عن التوحيد: «التوحيد افراد الحدوث عن القدم » (انظر الحجج النقلية والعقلية فيا ينافي الاسلام من بدع الجهمية والصوفية » لابن تيمية

ا رایت 'K ، سکرن HKW . – ت یکون K ، مکون PW . –

اذ الحكم في التوحيد للحق ووجوده ، فانت به لا بنفسك ؛ فانت في الوجود ولا انت ؛ فكيف تتميز في توحيد الوجود عنه ؟ —

«ولا» يصح « ان تكون رَبِّماً » = فان لك ، في حضرة بطونه العلمي ، حقيقة " ؛ ولحقيقتك ــ فيها ـ حكماً ورُش عليها ، بحسبها ، رشاش الوجود الوجداني ، وذلك الحكم ، قاض بكونك مربوباً لا رَبًا . ــ

«فلا بد» لك ، عند هذا التمييز ، «ان تكون ت في بينونة» وسطية «تقتضي ث الاستواء ج» بين شهود الحق والعبد معاً . بشرط التمييز بين المشهودين من غير مغالبة ومزاحمة ، - «و» - يقتضي ايضاً - «العلم بالمقامين مع تجرّدك عنهما» بمعنى ان لا تكون اذ ذاك ، رباً ولا عبداً . فانك ان تقيدت بالربوبية تحقيقاً انحصرت فيها ، فامتنع تقيدك ، حالتذ ، بالعبودية ؛ وبالعكس ايضاً كذلك . فاذا انطلقت عن القيدين وتجردت عنهما اشرفت ، باستوائك ، على الطرفين وميزت بين المقامين : ورأيت الرب رباً الى لا غاية ، والعبد عبداً الى لا غاية . ولذلك قال ، قدس سره :

«حتى تراهما» اي ترى الحق ممتازًا عن العبد، والعبد عن الحق، من غير اتصاف كل منهما بصفات الآخر، كما هو مقتضى المنازلة، فكأنه – قدس سره! – يقول: أن لا توجيد مع شهود هذا التمبيز نان اطلاق التوحيد الأحدي قاض بسقوط السوي عن العين؛ وعين العبد، في البينونة، ثابتة معها، مشهودة؛ ولا جمع ايضاً: فان مقتضى الجمع خفاء حكم التمبيز بين أفراده، أو بقاء آحاده بلا عدد وكثرة؛ والتمبيز بين الرب والعبد والمقامين، من حيث كونهما طرقي البينونة، ظاهر معقق فيها؛ وبقاء العدد والكثرة – فيها ايضاً – مشهودة. فافهم! ولذلك قال ، قدس سره:

٣٥٦١) « - فخبجل وأطوق » حيث لم يجد تخليص حكم توحيده عن الشبه ا -

<sup>10-10 ، 10).</sup> ويرى ابن تيمية (ص ١١) ان هذا النص هو الذي كان مثار نقد ابن عربي في تجلياته . وانظر ايضاً القول المنبي السخاوي ورقة ١٥٩ . ويرى الاستاذ مامنيون ان تخطئة ابن عربي المجنيد في «توحيد الربوبية » ناشئة من عدم التمييز بين بمطين من الوحدة: الوحدة العددية (التي هي من طبيعة الكم وتتنافى مع الاتحاد) والوحدة الذاتية (التي هي من طبيعة الكيف ولا تتنافى مع الاتحاد) ص. ١٨٩ تعليق رقم ٢.

ث يقتفي K ، يقمضي PK . - ج الاستشراف PK ، الاسسراف W . -

« ـ فقلت له : لا تطرق ، نعم السلف كنتم ! » حيث مهدتم الطريق بآداب الهية وروحانية ، موصلة الى [718] المطالب الغائية ، الكامنة في بطائن الاستعدادات ، المتهيأة للكال . « ونعم الخلف كنا ! » حيث تأسينا في مناهج ارتقائنا ح بكم ، تأسياً به ظهرت لنا ودائع استعداداتنا ، فظفرنا فيها بما يغنيكم في الآجل ، ولم تف اعماركم لتحصيله في العاجل . ـ فالآن :

« الحفظ الالوهية من هناك » اي من لدن حصولك في البينونة القاضية بالاستواء ، — « تعرف ما اقول لك خ » في امر التوحيد وثبوته ، مع وجود التمييز المذكور . فاعلم ان للرب ، الذي هو أحد طرّ في البينونة ، توحيداً ذاتياً مطلقاً ، لا يتوقف حصوله على الغير اصلاً ، ولا تقابله الكثرة والعدد ، فتزيله بحكم المغالبة والمزاحمة . فالرب ، من حيثية هذا التوحيد ، احدي الذات : ولو ظهر بالاسماء المختلفة والصفات والمراتب والمظاهر ، وتنوع ظهوره بها وفيها . فلا يطلب هذا التوحيد ما يسمى غيراً ، ولا يستند الى الحق ، من هذا الوجه ، شيء د من ذلك . —

### (٣٥٧) «للربوبية توحيد وللالوهية ذ توحيد »

اذ الالوهية ، اسم مرتبة جامعة ، تعينت فيها حضرة الوجود الحق بشأن د كلي ، حاكم على شواونه ذا الجمة ، القابلة منه احكامة وآثارة . والحكم يستلزم ثبوت المحكوم عليه ، لا وجودة ، فالالوهية تستلزم ثبوت المألوه سلا غير . والربوبية ، اسم مرتبة جامعة ، تعينت فيها حضرة الوجود بشأن د موثر في الشواون ش القابلة منه فيض الوجود . والتأثير يستلزم وجود الموثر ص فيه ، في الخارج . هكذا فترق - قدس سره! - في بعض الملائه ص . - فلكل من هاتين المرتبتين ، توحيد يخصه وجمع يمتاز به عن غيره . -

«يا ابا القاسم، قيد توحيدك» فان توحيدك مقيد بخصوصية اسم هو رب استعدادك الاصلي. «ولا تطلق» فان التوحيد المطلق ذاتي للحق، فلا ذوق لك فيه. وما للاستعدادات إلا التوحيد الاسمائي. «فان لكل

ح الاصل: ارتماءنا .- خ - HKW .- د الاصل: شي .- ذ واللألوهية H . - ر الاصل: بشان .- ز الاصل: شوونه .- س الاصل: المالوه .- ش الاصل: الشوون .- ص الاصل: الموثر .- ص الاصل: الموثر .-

اسم » إلهي او رباني ، - « توحيدًا طوجعاً ظ » اذ لكل اسم ، مدلولان : ذات المسمى والمعنى الزائد عليها . فالاسماء ، متحدة بالذات المسماة بها ؛ فاتحادها بها هو طرف توحيدها جميعاً ؛ والتوحيد هو الطرف الواحد . ولكل اسم ، احدية ، يمتاز بها عن الاسماء ، هي توحيده . وأما جمعه ، فهو اجتماع الاسماء على المسمى ، المتحد به . فان المجتمع على شيء ع ، متحد بشيء ع ، مجتمع على ذلك الشيء ع . فافهم ! ثم قال ، قدس سره :

(٣٥٨) « - فقال لي : كيف بالتلافي ؟ وقد خرج عناع ما خرج ونقل ما نقل ! » وقد انتقلنا الى دار لا تثمر لنا الاعمال والاجتهاد فيها ترقياً . -

« - فقلت له : لا تخف ! من [٢. 7١٥] ترك مثلي بعده فما فُقد : انا النائب ن » في تحصيل ما فاتكم لكم ،

« وانت أخي » من صُلب المقام المحمدي ، الذي هو اصلنا ومورد ميراث الكمال لنا .

« فَقَبَّلْتُهُ قَبِلَةً فَعَلَمُ مَا لَمْ يَكُنَ يَعْلَمُ . » وانصرفت نه ! »

(٣٥٩) فكأنه - قدس سره! - كنتى، عن مواجهة مرآة نفسه مرآته - من باب: « المؤمن ك مرآة المؤمن ك ، - بالقبلة. ولذلك طالع الجنيد، في مرآة أخيه ، المطاوب الفائت عنه مشاهدة ؛ فعلم شهودا ما لم يكن يعلم من قبل. فان مرآته - قدس سره! - اذ ذلك ، كانت موقع التجلي الالهي ، الاحدي ، الجمعي . فشاهد فيها ما تحسر على فوته عنه . وفتح له ، بحكم الوراثة السيادية المحمدية ، باب شهود كل شيء ع في كل شيء ع في البرازخ دائم الترقي . -

والله اعلم !

A۷۱۵) «المؤمن مرآة المؤمن» هو حديث اخرجه ابو داود عن ابي هريرة باسناد حسن. انظر «الاحياء» ٢/١٨٢ ؛ و «المغني عن حمل الاسفار» للشيخ العراقي ، على هامش «الاحياء» ٢/١٨٢ ، حديث رقم ٢. —

ط توسيد W . - ظ وجم W . - ع الاصل : شي . - غ منا H . - ف الناب K . - ف فانصرفت K . - ك الاصل : الموس . -

## (شرح)<sup>( ۷۱۲</sup> تجلي ريّ التوحيد LXVIII

(٣٦٠) « لما غرقنا مع الجنيد في لجة التوحيد ومتنا لَمَّا شربنا فوق الطاقة » اي لما ورد علينا من الهبات الذاتية فوق وسع استعدادنا ، كما تقدم ذكره في تجلي بحر التوحيد ؛ — « وجدنا عنده شخصاً كريماً » اي

٧١٦) املاء ابن سودكين. «ومن تجلي رى التوحيد، وهذا نصه. « لما غرقنا مسم الجنيد .......... فتحقق هذا التجلي ، يا سام الحطاب ! ». – قال جامعه ، المستجل لهذه البروق الالهية ، اللامعة من مباسم ثنور الفهوانية : سممت شيخي يقول في اثناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . « لما غرقنا مع الجنيد ، ومتنا لما شربنا فوق الطاقة » ، اي كان الوارد اتوى من المحل ؛ « فتنا » اي فارقنا عالماً من العوالم؛ فوجدنا عنده يوسف بن الحسين وكان يقول : لا يروي صاحب التوحيد الا بالحق ؛ نقبلته ! والقبلة أعطاء علم خاص بضرب من المحبة واللذة . غروي لما سقيته شربة واحدة . فعلم من ذلك أن الحق لا يروى به أبدأ . لانه ــ تعالى ! ــ ليس له غاية . فكل ما اعطاك تجلياً اخذته منه وطلبت الغاية، والغاية لا تدرك. فلا ري من حيث تجلي الحق. وانمـــا روى من الحق، لا بالحق. -- وقد [الاصل: وهو وكذا نسخة برلين والتصحيح ثابت في محطوط ثيينا] يتجل [الاصل: تجل ونسخة برلين بتجل والتصحيح من نسخة ڤيينا] العارف الكامل على من هو درنه في المرتبة لانه عده [الاصل : لانه يده ، ونسخة برلين : ليسده والتصحيح من نسخة ڤيينا] لوجود المناسبة بين الذاتين فيغمره من حميع حقايقه فيرويه . وذلك عند تقبيل الشيخ له ، فلم [الاصل : فا ، والتصحيح ثابت في نسمتي براين وثبينا] روى ، قال له : اقبلك أخرى ! فقال : رويت . - وقد رتب القوم في اصطلاحهم مراتب : اللوق ثم الشرب ثم الري . وعند المحققين ، اقه ليس التوسيد ذوق ولا شرب ليتصف بالري. والذي يتصف بالري والشرب أنما [الاصل: فأنما وكذأ نسخة براين والتصحيح من نسخة ثيينا] هو لقصور الشارب لكونه لم ير [الاصل: يرى] غاية بقيت له يشتاق اليها. فالتوحيد ليس له ري من كونه دلالة على الذات، لكن له ري من حيث توحيد الاسماء من كوبها تدل على معي زايد . اذ للاسماء مرتبتان في التوحيد ، كما تقدم. فاذا انتهيت في مرتبة اسم ما ، فقد رويت من ذلك الشرب. ولمذا [الاصل: فلهذا والتصحيح من نسخي براين وثيينا] انتقل [الأصل: ان انتقل والتصحيح من نسخي براين وفيينا] آلى مرتبة اسم آخر ، فكان [الاصل : لكان ، مخطوط براين : كان والتصميح في نسخة فيينا] الانتقال في مراتب الاسماء . وهذا توحيد الاسماء من كوبها تدل على أمر زايد . ـ وقوله : « نصبت معراج الرقي .... » . ـ قال رضي الله عنه : فالذي عند الاكثرين ان

مُكرَّمًا بما ظهر عليه من آثار الكالات الغائية. «فسلمنا عليه وسألنا اعنه» بلسان التعارف الاصلي ، سؤال ب العارف به ، «فقيل لنا» من طريق السر: «هو يوسف بن الحسين ٧١٧ ، وكنت قسد سمعت به . فبادرت اليه وقبلته » تقبيل المتحابين . —

(٣٦١) والتقبيل انما يعطي شرباً خاصاً بضرب من المحبة واللذة، عند امتزاج ريقيهما؛ وذوقاً خاصاً وعلماً بما بينهما من الاتحاد المعنوي والاتصال الصوري. لا سيا عند امتزاج نقسيهما حالة التعانق والتقبيل ، وامتداد كل من النقسين جزّراً بحكم الامتزاج ، وانتهاء كل منهما من باطن قلب كل من المتحابين الى باطن قلب الآخر . بل من عندية المقللب

المعراج اليه ومنه ، اي هو عين البداية وهو عين البهاية . واما (المعراج) «فيه » ، فا كان عدهم (منه خبر!) و (المعراج) «فيه » هو العروج الى الحق في الحق بالحق . فهو عين السلم ، لكونه البداية والناية والسفر . فهو «الكل » . ولما كان الترقي هو الأصل ، كان مصحوبك في الترقي «فيه» : من البداية الى البهاية . فلو كانوا عرفوا «فيه » ما سلكوا ، لكومم كانوا يظفرون به من اول قدم! لكن ، لما رأوا «بداية » و «غاية » حينئذ سلكوا الفراغ الوسط عندهم . وليس هو شأن الاكابر . فاجم بمشون مشياً آخر ، وهو «فيه » . وكان الأصل المحقق أنما هو «فيه » . وما عدى ذلك فهو فسب واضافات . فعين «اليه » و «منه » «فيه » . ولا يعرج «فيه » إلا «به » . فا هو » الذي عرج : فكأنه عرج بنفسه من نفسه الى نفسه . وانت المقصود بالفايدة على كل الوجوه . وانت لا تتقيد ، لكونه سنعال ! — لا يتقيد ، وانت المقصود بالفايدة . وقد حصلت الفايدة ، وهو بجال [الاصل : يحل ، والتصحيح في نسخي برلين وفيينا] فايدتك . وقد حصلت الفايدة ، لكونه عنكن [الاصل : يكن والتصحيح من نسخي برلين وفيينا] . وانظر الى تول الماوف

#### « فكان بلا كون لانك كنته »

«ولقد كاد العبد أن يضيع لكن وجود عبنه لا يمكنه انكاره ، لانك وجدت شيئاً لم يكن عندك ، ومزيدك متتاك [الاصل : متالى وكذا نسختا برلين وفيينا] . فذلك الذي بجد المزيد من المود عيناً المحاصل : لا أنه محصل بل الحق المحصل والحاصل والمحسول . وليس لمينك حينئذ «أين » ولا «كون » : ف « هو » ، لا «أنت » . - والله يقوله الحق ! » [مخطوط الفاتح و وقة ٢٣ب-١٢] . -

٧١٧) أبو يمقوب الرازي ، «شيخ الري والجبال في وقته . كان أرحد في طريقته : في أسقاط الجاء وترك التصنع واستعال الاخلاص صحب ذا النون المصري وأبا تراب و رافق أبا سعيد الحراز في بعض أسفاره ، توفي عام ٢٠٥ الهجرة . أنظر ترحمته في طبقات السونية السلمي ١٩١٥-١٩١ وطبقات الشعراني ١٠٥/١ وتاريخ بغداد ١١٤/١٣-١٩٦ وشذرات الذهب ٢/٥٢-١٤٦ والرسالة القشيرية ٢٩ والحلية ١٠١/٣٠٠ وصفة الصفوة ١/٤٨ والبداية والهاية والهاية ١٤//١١ . -

ا وسالنا KW . – ب الاصل : سوال . –

الى عندية المُقلِّب . فافهم ! وقد تورث هذه الوصلة ، القاضية عنديب والدوق ريثًا يستعقب سكوناً منا وسُلُوًّا . ولذلك قال ، قدس سرم :

"وكان عطشاناً للتوحيد " اي لم يبلغ في مشرب التوحيد غاية تعطيه الري : "فروي " بما ارتشف حالة التعانق والتقبيل مما حمل نفسه – قلاس سره –! من عندية مقلبه الى باطن قلب يوسف بن الحسين، واتصل ذوقه بعندية مقلبه . واعطى العلم ذوقاً بكمال الاتحاد بين الباطنين، ثم ظهر بسر الاتحاد ما في باطن قلبه – قدس سره – في باطن قلب الآخر متى روي ؛ فانه سكن بوجدان المطلوب حالتند ، [ه72 ] فازال برد الفوز به حرارة الفقد ولوعته . فزال العطش . ولذلك قال ، قدس سره :

(٣٦٢) « - فقلت له : أقبلك أخرى

» - قال : رويت! » قال :

« ـ فقلت له ت : واين قولك « لا يروي طالب التوحيد الا بالحقي (٢٠١٨)» والحق لا نهاية له ، فلا يعطي توحيدُه الري . وكيف لا بعطي الري :

« وقد يروي الدون بما يسقيه من هو اعلى منه » – فالري : ممن لا نهاية لفيضه ، أولى وأحدر . – انتهت صورة الاعتراض . وقد استأنف – قدس سره ! يقول :

"ولا ريّ " في التوحيد . الذاتي : الاحدي «الأحدث فاعلم ! » فان الري أنما يكون مسبوقاً بالذوق ، زلا ذوق الأحد في التوحيد الذاتي : « فان توحيده اياه توحيده » . اللهم ، إلا في التوحيد الاسمائي ، من حيث دلالة الاسم على المعنى الزائد على الذات . فان ذوق الفائز بتوحيد المعنى ، الزائد عليها ، اذا أنتهى روى . ولهذا ينتقل ، في سيره في الله ، من اسم الل اسم ومن تجل الى تجل .

(٣٦٣) « فتنبه يوسف » بن الحسين لتحقيق ما هو الأمر عليه في التوحيد ، بما ألقى اليه . فلما ذاق طعم مشروبه «وهفا إلي " » يقال: هفا الطائر بجناحيه ، اذا خفق وطار ؛ « فاحتضنته » حتى استوى معي مواجهة " ، « فنصبت له معواج الترقي « فيه ج » » اي في الحق: الذي هو عين البداية ،

٧١٨) المنقول عن يوسف بن الحسين : « من وقع في بحر التوحيد فانه لا يزداد الا عطائًا على بر الأوقات عليه ولا يروى ابدأ لانه ظمأ حقيقة لا يسكن الا بالحق » [انظر جذوة الاصطلاء ورقة ١٢٨]. –

ن ـ W ـ ن لاحد PKW ـ - . T - . PKW

وعين السفر ، و (عين) النهاية . فالعروج ، من هذه الحيثية ، (هو عروج) الى الحق من الحق في الحق بالحق ! - فالعروج «فيه» هو «الذي لا يعرفه كل عارف» بل هو شأن المحبوب المحمول ، من أول قدمه ، الى محل ظفره بالمقصود ، الذي هو الغاية القصوى . فالحق عرج بنفسه في نفسه الى نفسه . والمحبوب ، مقصود بالفائدة ، فائز بها من كل الوجوه ؛ غير مقيد بوجه منها : أي بفيه ، ومنه ، وإليه . (شأنه في ذلك ، ) كالحق المطلق ، الذي هو حامله وقاصده بفوائد هذه الوجوه . فافهم !

« والمعراج ح اليه ومنه ، حظهم لا غير » اي حظ غير المحبوب ، فلاحظ لهم من المعراج « فيه » . ولما كان ، قدس سره ! من اساطين المحبوبين ، المقصودين بالفائدة في بدايتهم وسكفرهم ونهايتهم ، قال :

(٣٦٤) «واما نحن، ومن شاهد ما شاهدنا خ ... فمعارجنا ثلاثة د : اليه » ومنه وفيه. ثم ترجع د » = الثلاث ... «عندنا واحدًا : وهو فيه . فان » إلنيه فيه » ، وَمَينَهُ « فييه » . فعين « إلنيه ومينه : « فييه » : فما ثمّ » الا « فيه » ولا يعر ج « فييه يالا بيه . فهدو د » السائر مينه ، بيه ، فيه ، إليه ! .. « لا أنت » .

فانك اذ ذاك كنت «بلا كون لانك كنته ». وفي هذا المقام ، يكاد ان يضيع عين العبد فلا يوجد له اثر. فلا يثبته اذن الا وجدانه ما لم يكن عنده. فالعبد ، واجده ؛ والحق ، محصله : من حيث انه عين الحاصل والمحصول له. فافهم الاشارة ! —

« فتحقَّق مذا التجلي »: ونتائجه ، [f. 720] « با سامع الخطاب! »

ح المعراج H . - خ مشاهدنا K . - د ملثه P ، بُلانه W ، ثلاثه X . - د مربع KH ، برجع KH ، برجع W ، ترجع P . - ر نهزلاه H . -

# (شرح)(۱۹۱۷ تجل ا من تجليات المعوفة LXIN

(٣٦٥) مقتضى حال الوجود ، طلب نفسه ووجدانها في كل شيء ب ، بحسب حقيقته ومرتبته وحكمه . فليس في الكون حركة وسكون وعين وجزو ت وكل – الا وحقيقته تطلب الحق ، الذي هو عين الوجود ، بحسبها . فالرأس يطلبه من حيثية القوقية ، التي منتهي غايتها : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ٢٠٠٠ كه والرجل يطلبه في منتهى افق تحتيته ، المقول فيها : ﴿ لو دليتم بحبل لهبط على ٢٠١١ الله ﴾ . والقلب يطلبه من حاق كل بينونة ؛ وهذا الطلب ، إما من وسطيتها فقط ، أو من حيثية أشرافها على الإطراف ، أو من حيثية المجموع . فالأول ، هو المقول عليه : ﴿ وفي انفسكم افلا تبصرون ٢٧٢٧ كي . والثاني ، هو المقول عليه : ﴿ وَقَهُم ومن تحت أرجلهم ٢٧٢٧ كي .

٧٢٠) سورة ٦/٨١، ٦١. –

٧٢١) حديث مروي عن ابي هريرة وابي ذر ذكره ابن تيمية بهذا النص « لو ادل احدكم بحبل لهبط على الله». ويحقق شيخ الاسلام بان هذا الحديث رواه الترمذي من طريقين: الواحد مبها منقطع من طريق ابي هريرة والآخر مرفوع من طريق ابي ذر [انظر رسالة عرش الرحن ٢٤]. –

٧٢٢) سورة ٥١/١١. -

٧٢٣) سورة ٥/٢٢. –

ا تجل HK ، محل W . - ب الاصل : شي . - ت الاصل : وجزو . -

والثالث، هو المقول عليه: الإستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم (٢٠١٧). والبَصر يطلبه في المبصرات؛ وهو المقول فيه: « ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله او بعده او معه او فيه (٢٠٠٠ ». - والسمع يطلبه في المسموعات؛ وهو المقول فيه: « ما زلت اكرر الآية حتى سمعت من قائلها (٢٢١ ». وهذا ، اذا سمع من الحق بالحق في كل شيء ب، وهو السماع المطلق. والشم يطلبه في المشمومات ؛ وهو المقول فيه: « افي الأجد نقس الرحن (٢١١ من قبل اليسمن » . - والذوق يطلبه في المذوقات ، وهو المقول فيه: « من من قبل اليسمن » . - والذوق يطلبه في المذوقات ، وهو المقول فيه: « من مناهدة المحبوب غذاءًا ث وقواماً . - واللامسة تطلبه في الملموسات ؛ وهو المقول فيه : « وجدت بر د وجدت بر د أناميله » (٢١١ . - وهكذا طلب كل جزء من المقول فيه : « وجدت بر د أناميله » (٢١١ . - وهكذا طلب كل جزء من كل شيء ب . فافهم !

فلما غاص رجل جمل ابن عطاء ـ قال ، حيث لمع اختصاص القاهر بالفوقية على العباد : جمل الله ! ونرَّه (ابن عطاء) أن يطلبه من

٧٢٤) سورة ٤١/٢٥ . --

٧٢٥) هذا النص وغيره وامثاله موري عن كثير من الصوفية : عن ابي يزيد البسطامي
 وعن عامر بن عبد الله وغيرهما [انظر جذوة الاصطلاء ورقة ١١١٦] وينسب ابن عربي في كتابه
 « الاعلام باشارات اهل الإلهام » اجزاء من هذه الجملة الى ابي بكر وعمر وعبان [انظر باب الروية].

٢٢٦) هذا القول منسوب الى الامام جعفر الصادق، انظر عوارف الممارف [الباب الثاني : في تخصيص الصوفية بحسن الاسماع] والاحياء [الحجلد الاول ، كتاب اداب تلاوة القرآن : اعمال الباطن] وانظر ما تقدم تعليق رقم ٢٤٥ .

٧٢٧) حديث يذكره مراراً ابن عربي في كتبه وهو من اسس نظريته في الملق ، انظر الفتوحات ٢١/١ وما بعدها ؛ ٣٩٠/٢ وما بعدها . – والحديث اخرجه الامام احد في مسنده عن أبي هريرة بهذه الرواية : «واجد نفس ربكم من قبل اليمن » ورجاله ثقات [انظر المني عن حمل الاسفار العراقي على هاش الاحياء ٢٠٤/١ تعليق رقم ٢ .

٧٢٨) حديث مذكور في البخاري (فتح الباري ١٨٠/٤) ومسلم ١/ حديث رقم ٣٠٤٣ ومسلم ١٠ حديث رقم ٣٠٤٣ ومسند ابن حبل ٢٠٧/٢ وسن الشافعي ٢٠. (نص الحديث ثمت: ١١ ابي لست كهيئتكم : اني ابيت يطمعي ربي ويسقيني ١٠. –

٧٢٩) مع جزء من حديث الاسراء والمعراج : ٣ ... ثم عرج به الى الساء . حتى دنا من ربه نتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ... وان الله ، عز وجل ! «وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين .. « [انظر كتاب الشرح والابائه من ٢]. -

ث الامسل: غداء.

جُهةُ السفل فَفَهَمَّمَهُ الحق ، على لسان جَمَله . حيث نطق فقال : جَلَّ الله ! (أيْ) عن إجلالك وتخصيصك إيَّاه بجهة دون جهة ؛ فاني طلبته من حيث حقيقتي ؛ وأفنَقُ رِجْلي هو التحت ، وكل شيء ب لا يطلبه إلا كما تقتضى حقيقته . —

(٣٦٦) قال ــ قدس سرّه ! :

« رأيت ج ابن ٢٣٠ عطاء ح في هذا التجلي. فقلت له: يا ابن عطاء ح ، أن خ غاص د » يقال : غاصت د قوائمه د في الأرض حتى غابت ، اي ساخت . وهمزة الاستفهام للتبكيت . —

«رِجْسُ جَمَلُ دَ فَأَجِلَلَتَ الله قد أَجِلَتُ معك الجَمل. فأين اجلالك؟ عاذا تميزت عن جملك (٢٢٠ ؟ » فإن خصصت اجلالك بنسبة هو وهو القاهر فوق عباده (٢٢٠ ﴾ وخصص الجمل اجلاله بنسبة «لو دليتم بحبل لوقع (٢٣٠ [٣٠٤ [٣٠٠]] على الله » . حيث طلب رِجْلُه في غوصه س أفعاً إليه منهاه . ولهذا قال :

«هل كان الرّجل من الجمكل يظلب س، في غوصه ش، سوى ربعه ؟» كيف يتعدى شيء ص في طلبه من أفنى ، هو مقامه المعلوم المقد ر له ، على وفتى اقتضائه الذاتي ؟ ألا ترى كيف قالت الملائكة : ﴿ وَمَا منا إلا له مقام معلوم ٧٢٤ ﴾ وكيف قال جبريل : « لو دنوت

٧٣٠) احد بن عطاء بن احمد الروذباري ابن اخت ابي علي الروذباري ، شيخ الشام في وقته مات بصور في ذي الحجة سنة ٣٦٩ . انظر ترجته في طبقات السلمي ٢٩١٧ - ٥٠٠ وناثائج الانكار القدمية ٢٩٦/١٦ والكامل ٢٢/٨ و والبداية والنهاية ٢١ /٢٩٦ وتاريخ بغداد ٤/٣٦٦ ومعجم البلدان ٢٨/٢١ ٤ ١٥٥٥ والرسالة القشيرية ٣٩ وطبقات الشعراني ١١٥٥١ وشذرات الذهب ٢٨/٣ . –

٧٣١) يردد ابن عربي هذه القصة مراراً في فتوحاته ولمناسبات تختلف عن موضوع هذا الفصل ، انظر الفتوحات ٩٨٩/٤ ؛ ١٨٩/٤ .

٧٣٢) آية رقم ١٨ ، ٦١ من سورة رقم ٦ . –

٧٣٣) انظر ما تقدم تعليق رقم ٧٣١.

٧٣٤) سورة رقم ٣٧ آية رقم ١٦٤. –

ج راب W ، رایت PK . - حطا W . - خ أن W ، ان H . - . الاصل : قرایمه . - ز حلك HK . - . و الاصل : قرایمه . - فر حلك HK . - . س الاصل : غوسه . - ص الاصل : شي . -

(٣٦٠٧) « – قال ابن عطاء ح: لذلك» اي لطلب رجل الجمل، في افقه .. ربّه – «قلت : جلّ الله! – قلت له: فان الجمل اعرف منك بالله ، فانه أجلّه من إجلالك» حيث حصرت الحق ( – تعالى! – ) في الفوقية واحليت التحت منه ، وقلت بالحد من حيث لا تشعر . وهو – تعالى! – مع بقائه ط ، في تنزهه وتقدسه ، مع كل شيء ص لا بمقارنة . ولذلك « كما يطلبه الرأس ظ في الفوق ، يطلبه الرجل في التحت » وهو منزه ان ينحصر في جهة ، مع ظهوره وتجليه فيها وبها . « فما تعد من الرّجل ما تعطيه حقيقته » في سيره الى جهة تحاذيه .

«يا ابن عطاء! ح ما هذا» الحصر والتقييد «منك بجميل» وأنت ميمن عرف اطلاق الحق في تقيده بالفوقية ، بنسبة : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ٧٣٧ ﴾ .

(٣٦٨) «يقول إمامنا» وموثلنا فها يتعن لنا من الشبة المضلة ، «رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ! : «لو دليتم بحبل - لهبط ع على الله » ٢٩٨٠ . فكان الجمل » في عدم قوله بالحصر والتقييد في جهسة من الجهات ، - « أعرف بالله منك » حيث عرف مراتب طلب الطالبين وتفاوت استعداداتهم . « هكلا سلمت لكل طالب ربّه صورة طلبه » المختصة به . « كما سلم » كل طالب « لك » صورة طلبك . والمراد من قوله : « كل طالب » .

٥٣٧) جزء من حديث المراج ، انظر دائرة الممارف الاسلامية (مجلد ٣ /٧٥ ٥ -٧٧ -

٧٣٦) انظر ما يخص هذه الكلمة آخر تجلي «الولاية» وتعليق رقم ٥٠٨. –

٧٢٧) سورة ٦/٨١٢-١٦. -

٧٣٨) انظر ما تقدم تمليق رتم ٧٢١. -

ض الاصل: انتهاءها. - ط الاصل: بقاءه . - ظ الراس HKW ، الرّاس P ... ع لوقع HW . -

كل روح من الارواح العارفة بالفطرة: كأرواح النباتات والحيوانات والمحققين . وليس من شأن غ اهل الفكر التسليم الا في حق من وافقهم في طلبهم ومقاصدهم مقيدة ، بوجه خاص .

« تُبُ الى الله يا ابن عطاء ! ح » عَمَّا انت عليه وَاقْتَد ، في شهود. اطلاق الحق وننزهه عن الجهة مع تجليه فيها وبها ، بجملك : « فأن الجمل ف استاذك » وحاملك الى التحقيق . –

« - فقال » ابن عطاء ح : « الإقالة " ، الإقالة ! » عماً كنت عليه . (٣٦٩) « - فقلت ق له : » [٤٠٠٤] مجر د الاقالة لا يعطيك التحقيق في الحق ، « ارفع الهمة » تنل ما فات عنك .

« - فقال : مضى زمان رفع الهمم » بانتقالي من نشأة ك الاجتهاد والكسب . --

« – قلت له : للهم ، رفع بالزمان وبغير زمان . زال الزمان » في حقك بتجردك عن المواد الحسية وبانتقالك الى الحظائر القدسية ؛ « فلا زمان » يقيدك الآن . « ارفع الهمة في « لازمان » » يعينك على الشهود ، السانح لك من مخائل التجريد ، « تنذّل ما نبهتك عليه » في الحق والتحقيق فيه . « فالترقي ل ، دائم م ابداً » والانسان لا غاية له في طلبه .

«فتنبه ابن عطاء ح » لوجدان ما لم يكن عنده في الآجل ؛ وفهم من ذلك كيفية الترقي فيه . «وقال : بورك فيك من أستاذ ! ثم فتح هذا ن » اي باب الترقي المشار اليه . «فترقي ، فشاهد » ما لم يكن يشهد . «فحصل في ميزاني » حيث صار حسنة من حسناتي في تحقيق الحق والترقي الى اعز المنال .

« وَ أَقْرَرُ لِي » وجعلني وجهة ارادته واقتدائه و ، « وانصرفت » .

غ الاصل ثان . - ف حلك H . - ق تلت K . - ك الاصل : نساه . -- ك الاصل : نساه . -- ك الاصل : نساه . -- ك الارق K . - م دايما K . - ن × الباب K . - م دايما K ، جاتر W ، فاتر P . - و الأصل : واقداءه . --

### (شرح)<sup>۷۲۱</sup> تجلي النور الأحمر LXX

(۳۷۰) ذَكَرَ - قُدُسُ سرّه! - في بعض أماليه: «ان النور الشعشعافي هو النور الذي لا يُدُرَكُ ويُدُرَكُ به «<sup>۷٤۱</sup> فكأنه اراد به النور الذاتي ، المقول عليه: «نور أنَّى أرّاه به <sup>۷٤۱۱</sup> . - وهو ، من حيث انعكاس اشراقه في سواد الغيب الاحمر ، انما يظهر في وسع الخيال المطلق ، لذى الشهود ، بلون الحمرة ، المتولدة من الألوان المختلطة .

٧٣٩) أملاء أبن سودكين. « ومن تجلي النور الأحمر، وهذا نصه. « سريت في النور الاحر ..... . فتركته وانصرفت . – قال جامعه : سمعت شيخي يقول ، في اثناء شرحه لهذا التجلى؛ ما هذا معناه . النور الشعشعاني يدرك به ، ولا يدرك هو في ذاته. واما غير (النور) الشعشعاني فانه يدرك في ذاته ، ويدرك به . واصول الالوان البياض والسواد. واما بقية الالوان ، فتولدة من أجزاء مخصوصة تتركب من هذين اللونين ؛ ثم كذلك تنولد كما يتنولد مُها الوان أخر . – واما كونه أحمر ، فان الحمرة تولد شهوة النكاح . والنكاح لذة تستغرق الطبيعة . فلما كان بهذه الصفة ، كان [الاصل : ركان] هذا التجل العقل له من اللذة ما يستغرق وجود العبد. فلهذا كني عنه بالحمرة، في المحاورة، لتناسبها [الاصل: اتناسبها، والتصحيح ثابت في مخطوطي برلين وثيينا] . وصاحب هذا المشهد لا يتصور ان يخبر الا عن عين وأحدة ، لغناه عن سوى ما افناه , واللطيفة الانسانية لها آلة روحانية تدرك بها الامور المعقولة وهي العقل؛ ولها آلة حسية تدرك بها المحسوسات. – ولما احتمعت بالحواص، رحمه الله! تكلمنا باللوات ، مجردة عن مدركات الآلات التي كانت تفيدها [الاصل: تقيده] فا زلنا في تلك الحالة ، حتى رأينا علياً – رضي الله عنه ! – ماراً في ذلك النور فسكته . فقلت : وهو » : وهذا » ؟ فقال : وهو » : وهذا » ! اي : إنَّ كان مطلوبك والمين ، ، فها هي . فقال : صحيح هي « العين » وما هي « العين » ! كما اللك النت ، وما « هو » النت. اي : أنت أنت ، من حيث شخصيتك ؛ وما أنت أنت ، من حيث حقيقتك . وهذا مما لا ينقال في باب العقول. لان الأمرين ، ثم ، امر واحد من كل رجه . واما ههنا [الاصل: ها هنا ] ، فان عالم التركيب يقتضي وجها نحالفاً ولا بد : فيحصل التناسب والتناكر سن وجهين [f. 25a] مختلفين [الاصل: فيحصل تناسب من وجه وبحصل التناكر من وجهين مختلفین] . كقوله – تعالى ! « وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی » . – قلت : ثم ضد ؟ اي : تُم غيره — قال : لا . قلت : عين واحدة ؟ – قال : عين واحدة . – قوله : « انت اخي » أي : قرجم الى عين واحدة ، شرب كل منا منها ؛ فكانت امنا [الاصل : امه] واحدة : فكنا لذلك اخوة ! » [نحطوط الفاتح ورقة ؛ ٢ ب-١٢٥] . –

٧٤٠) هو في املاء ابن سودكين المتقدم : رني الفتوحات ، جاء تعريف النور : «ان النور يدوك ويدرك ولا يدرك النور بحيث ان يدوك ولا يدوك بها . وقد يعظم النور بحيث ان يدوك ولا يدوك به ، ويلطف بحيث ان لا يدوك ويدوك به » (فتوحات ٢٧٤/٣).)

٧٤١) الحديث بكامله في الفتوحات: «سئل - صلى الله عليه وسلم! - هل رأيت ربك؟ - فقال: نور انى اراه » (فتوحات ٢٧٤/٣).

فحالتنذ يُرَى روية ا مثالية . وهكذا اذا ابعكس لألآء ب الروح في سواد الطبيعة ، المزاجية ، الجمية . ولذلك لون الاحمر إنما يثير الشهوة الخامدة الطبيعية بالخاصة .

وحكم هذا النور الاحمر الشعشعاني ، في قلب الاعيان المعدومة الامكانية موجودة ، كالكبريت الأحمر : في قلب الاجساد الغلسية المعدنية ، القابلة للعلاج والكمال ، ذهبا خالصاً لا يطرأت عليه الفساد .

(٣٧١) وهذا النور، حيث تلاقى بقوته الفاعلة قابليّة الطبيعة الامكانية، في مرتبة وسطية، نبتت فيها الشجرة الكلية، الناطقة، الوحيدية . ثم نشأ، ث من اصلها الوسطى، فزعان فارعان ؛ وهما توأما بطن واحد، أحدهما، الحقيقة العلوية، الظاهرة بكل ما حاز بطنها بدّه ال ج والآخر، الحقيقة الحتمية الحاصة، الظاهرة بكل ما حاز بطنها بطنها ختماً . --

فقامت الحقيقة العُلُوية بجوامع المعاني في قلب الحروف ، من حبثية أبوة اصلها الكريم . فورثت منه ولاية العلم الاحاطي الوسطي ، بدلالة الاسماء على الارواح والصور [4.74] والمعاني . ولذلك قامت الحقيقة العلوية ، في الولاية السيادية كآدم – عليه السلام –! في النبوة العامة . وقامت الحقيقة الختمية الخاصة ، من حيثية أمومة القابلية ، المختصة بالاصل الكريم . فورثت منه العلم الوسطي ، المحيط بخصوصيات المعاني والارواح ، من حيثية طلبها الحروف والصور ، الوافية لبيانها وظهورها . فافهم ! فانك اذا فهمت هذه النكت الشريفة – عرفت سر مرور علي فافهم ! مائل الله عنه ! – في هذا النور . وعرفت وجه الاخوة بينه وبين المحقق ، الذي قال :

(٣٧٢) «سريت ح في النور الاحمر الشعشعاني خ ؟ وفي صحبتي ابواهيم الخواص »٢٠٢١ لاشتراك بينهما في مشهد واحد اذ ذاك . --

٧١٢) « هو ابراهيم بن احمد بن اسماعيل . كنيته ابو اسمق . كان احد من سلك طريق التوكل وكان اوحد المشايخ في وقته . هو من اقرأن الجنيد والنوري . له في السياحات والرياضات مقامات ... مات في جامع الري سنة ٢٩١ » (طبقات الصوفية للسلمي ٢٨٤–٢٩٠) وانظر

ا الاصل: روبه. – ب الاصل: لالآء. – ت الاصل: يطراء. – ث الاصل: يطراء. – ث الاصل: تشاء. – ح سر س W ، سرنت P . – خ السماني W . – خ الاصل: ا فيصاءه . –

«فتنازعنا الحديث في يليق بهذا التجلي وما تعطيه حقيقته» في كونه لا يدرك من حيثية نوريته، ويدرك به ما سواه من الحقائق الالهبة والامكانية؛ ومن حيثية حمرته في المشهد المثالي؛ ومن حيثية كونه يعطي استغراق وجود المشاهد فيه بالكلية، عن لذة مفرطة: كاستغراق كلبة النفس في شهوة النكاح؛ ومن حيثية اقتضائه خ الاخبار عن عبن واحدة، مع اثبات الغيرية معها من وجوه؛ - ومن حيثية اقتضائه التنازع في الحديث، لا باستعال آلآت النطق، على الحكم المعهود، بل بالتخاطب الذاتي، الحبرد عن آلات النطق، كما هو حظ الذوق لا حظ العقل المحدد. -

(٣٧٣) قال: «فا زلنا على تلك الحالة» د المقتضية التخاطب الذاتي، – «واذا بعلي بن ابي المناب ، رضي الله عنه ! مارا في هذا النور، مسرعاً » = اذ من شأنه د في الوراثة السيادية بهذا النور، شهود كل شيء في عين واحدة . بل شهود كل شيء د ، في كل عين . ولذلك اثبت ونفى، حيث قال : هو هذا ؛ وما هو هذا . كما قال – تعالى ! – : «ووسا رميت اذ، رميت اذ، رميت الله عنه قال ، قدّ س سرة :

« فسكته ن . فالتفت الي . فقلت له : هو هذا » س اي هو العبن المطلوبة الوحدانية ، الناصعة من شوب السوى ا . \_

«-فقال : هو هذا ؛ وما هو هذا ! » <math>w = أيْ إن كان مطلوبك العين الوحداني - فها هي . وإن كان مطلوبك شهود كل شيء c فها هي هي . بل هي ، من هذه الحيثية ، كل شيء c في كل شيء c .

ايضاً ترجمة حياته في تاريخ بغداد ٢/٧-١٠٠٠ والرسالة للقشيري ٣١ والحلية ١٠/٥٢٠-٢٥٥ والحلية ٢١٥/١٠-٢٥٠ والمياني ٣١ والمباري ١/١٨٤-١٨٨ وطبقات الشعراني ١/٢٥/١٠-١٨٨ وطبقات الشعراني ١/١٣١ ومعقة الصفوة ٤/٠٨-٤٨

٧٤٣) هنا يومي الشارح الى ما ذكره ابن سودكين في املاله عن ابن عربي المتقدم .

٧٤٤) حول على ، رضي الله عنه ! انظر دائرة المعارف الاسلامية المجلد الاول من ٢٩٦− (الطبعة الفرنسية الجديدة) وانظر ايضاً مناقب الامام احمد ، لا بن الجوزي ١٦١− ١٦٠ وكتاب الجامع ٧٩-٢١،١٠٢ – ١٣٣ وكتاب السنة ١٨٦–٢٠٥ والمعتمد ٢٨٨− ١٩٢٠ وكتاب السنة ٢٨٦–٢٥٠ والمعتمد ٢٨٨−

۵۱۷) سورة ۸/۱۷. --

- « كما انا » - بشخصيتي دانا » ، وبحقيقتي «ما «انا » . وأنت »

- بشخصيتك «انت»، وبحقيقتك «ما «انت».»

« - قلتُ ، فَلَمَّ ، ضد؟ »

« \_ قال : لا »

« – قلتُ – فالعين ش واحدة » مع ورود النفي والاثبات عليها . –

« - قال : نعم ! »

« - قلتُ : عَنجتب ! »

« – قال : هو عين العجب ! » وهذا جواب يتحلُل عموض المعنى « لمن كان له قلب » . قال ، رضي الله ! [f. 74b] له – قد س سرّه : « فما عندك ؟ »

(٣٧٤) « – قلتُ : ما عندي «عند» فان «العندية» نسبة معقولة، لا تحقق لها إلاّ ني . و«انا»، لا «انا». فلا تحقق لي في الحقيقة : اذ لي الحكم في الوجود، لا العين . –

فرر انا »، عين العند ص » اذ لا تحقق له ايضاً في نفسه . والعدم المضاف ، نوع واحد . -

ثم « — قال » علي ، — رضي الله عنه ! فنحن ، على هذا ، توأما بطن واحد ، وشربنا من ثدي واحد .

« فأنت أخي! »

« - قلت : نعم ! »

« فواخيته »

حيث وجدت امر الولاية الاختصاصية السيادية مفتتحاً بحكم الاستيعاب به ومختتماً ني . ـــ

(٣٧٥) ثم «قلتُ » له ، رضي الله عنه : « اين ابو بكر ؟ - قال : « أمام » وهو محل تمحض النور المطلق عن ملاقات الكون ورسومه وقيوده وآثاره. فالأمام ، للبياض ؛ والحكاف ، للسواد ؛ والحمرة ، للجمع . فافهم ! « - قلتُ : اربد اللحاق به حتى اسأله ص عن هذا الأمر

ش والعين H . - ص العين HK . - ض أسئله W ، أسئله P ، أساله P . - . K

» كما سألتك » ط تساديّ ، قدس سره ! واستأذن عند روم الانتقال الى صحبة كامل آخر . كما هو دأب المسترشد ، المتيقظ ، الموقى . - « ـ قال : انظره في النور الابيض »

اشار الى تمحض اطلاق النور عن قيود القوابل وصبغها. ولذلك وصفه بالبياض فانه لون مطلق ، من شأنه لا ان يقبل الالوان كلها. والسواد لون مطلق ، من شأنه لا ان لا يقبل شيئاً ع منها . - ثم اتبع بقوله :

« حَلَّمُ سَرَادَق الغيب » تحقيقاً لتمحيض النور ، المشار اليه . فان سرادقه عالم التقييد ، ومبدءه غ من عالم العقل الأول الى انهى غاية عالم الطبيعة . فالنور ، من حيثية انفصاله وعدم تقيده به ، وراءه . فافهم ! - ثم قال ، قد س سرة :

" ( - فتركته » في ذلك المشهد الاقدس ، - ( وانصرفت » الى مواقع اللَّبْس ! -

ط سالتك W ، سئلتك ، سألك P . - ظ الاصل : شانه . - ع الاصل : شاه . - غ الاصل : شاه . - غ الاصل : شاه . -

### (شرح)<sup>۷۱۱</sup> تجلي النور الأبيض LXXI

(٣٧٦) « دخلت في النور الأبيض . خلف سرادق الغيب » بتجرد ذاتي عن الزوائد اللاحقة لها ، في مراتب تطوراتها . فكنت أ

٧٤٦) أملاء أبن سودكين. « ومن تجل النور الإبيض ، وهذا نصه. «دخلت في النور الابيض . . . . . . . . . . . . فقد وهبته لك . . – قال جامع هذا الشرح ، نفمي الله –تمالی! – به : سممت سیدي وشیخی وامامی ، رضی الله عنه! یقول ني اثناء شرحه لهذا التجل ما هذا معناه. أما النور الابيض، فأنه لما كان البياض يقبل كل لون، دون غيره من الألوان ، كان له الكمال . اذ هو عبارة عن حالة تشمل (شمولا كلياً). وهو (بالنسبة الى سائر الالوان) بمنزلة « الجلالة » في الاسماء ، وبمنزلة « الذات » مع الصفات . – وقولـــه : « خلف سرادق النيب » اي وراء عالم العقل والاحساس والطبيعة . فَتَبقى اللطيفة (ثمت) تدرك ذاتها بذاتها ، وتدرك المراتب بذاتها ، وتباشر المعاني المجردة بذاتها . وهذا هو الطور الذي وراء العقل . -- وقوله : الفيته على رأس الدرجة » ، اي على آخر مقام وأول مقام . وقوله : « وجهه الى الغرب ، ، اي ان الغرب معدن الاسرار ولهذا كان الصديق قليل الرواية [الاصل: الرويه] ، لم يرد عنه كما ورد عن غيره من علم ومعرفة ؛ حتى الحديث عن النبيي ، صلى الله عليه وسلم ! لَم يرد منه كثيراً ، مع كونه كان أكثر الناس مجالسة له ، صلى الله عليه وسلم ! فكان وجهه الى الغرب، لكون ألشمس تغرب فتنطبس الاسرار . ــ وقوله : « كان عليه حلة من الذهب الابهى، ، لكون الذهب أكل المعادن ، فتكون [الاصل: لتكون] المناسبة سارية وتحصل [الاصل: ولتحصل] مراتب الكمال في كل حضرة ، حتى في عالم الحيال الذي اقيمت فيه هذه المادة الحطابية . – وقوله : «ضارباً بذقته نحو الارض»، اشارة الى التواضم وكونه لا يظهر عليه شيئاً [الاصل: شيا] . – وقول الشيخ: « ناديته بمرتبي ليعرني » من باب المراتب الالهية ، فيعاملي [الاصل: ليعاملي] بما تقتضيه المرتبة . ولو تعرفت اليه من حضرة اخرى ، كالانسانية او غيرها ، لعاملي بما تقتضيه الحضرة التي تعرفت اليه بها ، خصوصاً اذا كان العارف في مرتبة الكمالية . [جلَّة : "خصوصاً اذا كأن ... " ساقطة في الاصل وفي محطوط ڤيپنا ، وهي ثابتة في محطوط برلين] . – وقول الشيخ : « فاذا به اعرف بي مي « ففزت بحسن التأني ، مع معرفته [ جملة : "وقول الشيخ ... » سَاقطة في الاصل وفي تَخطوط ثبينا ، وهي ثابتة في مخطوط رلين ] . – « فقلت له ؛ كيف الأمر ؟ فقال ؛ هو ذا بنظري « [الأصل: بنظرك وكذا محطوط ڤيينا والتصحيح من محطوط برلين] اي: هو عبي في هذا المقام . " قلت : أن عليا قال كذا وكذا " ، أي أثبت ونفى . " فقال : صدق على وصدقت انا » في كوني اثبت رلم انف . – وقوله : «خذه فقد وهبته لك » ، قال الشيخ : وذلك اني كنت رأيت النبي ، صلى الله عابه وسلم ! [256 .]] وقد كساني حلة الخلافة . نقلت في نفسي: لو كان الصديق حاضراً لكان احق بها . فجئت [الاصل : فجيت] الىالصديق . فقلت له (بالأمر). فقال: أمض لما أعطاك. فقلت: هو لك. فقال: قد وهبته لك. أي: لو كان لى فيها حكم لكنت أهبه لك. وانما حكمه لصاحب المقام، صلى الله عليه وسلم! وصاحبه يهبه لمن يشأه . فلقيت عمر ، رضي الله عنه تمالى ! فذكرت له ذلك . ففعل كما فعلَ ابو بكر ، رضي الله تعالى عنه ! في التسليم . ثم ان عمر ، رضي الله تعالى عنه ، الحقي بالنسب الى النبي ، صلى الله عليه وسام ! ﴿ [محطوط الفاتح ورقة ١٢٥ – ١٢٠] . –

انطق بذاتي ، واسمع وأرى واتعقل المعاني المجردة بها . وهذا هو الطور الذي وراء طور العقل . –

« فالفيت ا أبا بكو (٧١٧ الصديق » ب رضي الله عنه ! - « على رأس ت الدرجة » اثبت ، قدس سره ! . في هذا النور ، للاستعدادات الفائزة بمشاهدته ، درجات ؛ وأومأ الى ان الصديق الأكبر كان في أعلاها . وأعلاها ، أو لها لمن تنزل ؛ وآخرُها لمن ترَقَى . -

« مستندًا ، ناظراً الى الغرب » اي الى محل استتار النور المشهود . يشير الى « الهوية » المطلقة الذاتية ، التي هي مغرب شموس الانوار [f. 75a] الاسمائية وتجلياتها . –

"عليه حياتة من الذهب الأبهى " لتسري المناسبة الكهالية في سائر الاحوال والحضرات والاوضاع ، المعزوة الى مقامه الكريم ، الذي أقيم له ، رضي الله عنه! ، في الحضرة الخيالية : كالثوب السابغ عليه من أكمل المعادن ايضاً ؛ — «له شعاع يأخذ بالأبصار» بج ليشعر انه ، في الاصل ، من معدن لا يُدرك كُنهه ، — «قد اكتنفه النور ، ضارباً بذقنه نحو مقعده » ليشعر بكهال تواضعه لمن دونه في الرتبة ، مع ان النور لا يطلب ، في ذاته ، إلا العلو ؛ — «ساكناً ح لا يتحوك » فانه فاز بالمطلوب الجم في مقامه ، الذي هو مركز فلك الصديقية ؛ فلا محيد له عنه ولا انتقال ؛ — «ولا يتكلم ، كأنه خ المبهوت » فانه ، في مقامه ، الذي هو رائح والحرس ؛ فان الكلام انما يكون دائم الشهود ؛ والشهود انما يعطي ألبهت والحرس ؛ فان الكلام انما يكون من وراء حجاب ، ولا حجاب مع الشهود في مقام التجريد . — وانما قال : «كالمبهوت » ، فانه — اذ ذاك — في غاية الصحو ؛ وحاله فيه انما تعطي علم المفصل في المجمل في المجمل في بتهنته عن درة . ولذلك قال ، قدس سره :

٧٤٧) حول ابي بكر ولقب الصديق الذي اسند اليه ، انظر دائرة المعارف الاسلامية (٧٤٧ - ١١٤-١١٢ والمصادر العديدة التي الحقت في ذيل المقالة (الطبعة الفرنسية ، النشرة الثانية) ٢٢٨-٣٣٧ (٢٨٥-٢٨٠ ، ٢٧٦-٢٧٥ وانظر ايضاً كتاب الجامع ٥٨-٨٨ والمعتمد ٥٢٧١-٢٧٥ ، ٢٨٥ وانظر ايضاً : .Essai sur Ibn Taimiya, par H. Laoust, pp. 207-210 والنبية ١٩٤١) علم المفصل في المحمل في الم

(٣٧٧) «فناديته بموتبتي ليعرفني ، فاذا به د اعرف بي مني بنفسي ! » فانه – قدس سره ! – بما بشاهده الصديق في ذلك التفصيل كما ينبغي . والنداء بالمرتبة – إذا كانت علية ً – لا يشوبه الدهشة : كنداء شخص ذي مكانة لكفئه ذ . – « فرفع رأسه إلي ً . قلت : كيف الأمر ؟ – قال : هوذا ، بنظري د ! » على أحوال مشهودة مني : من السكون والبهت والحرس . فان مقتضى هذا المشهود اضمحلال الرسوم ، ومحو الموهوم فه . –

« \_ قلت له: ان علياً قال كذا وكذا » أيْ نَفي واثبت . \_

« — قال : صدق على وصدقت انا وصدقت انت » فان علماً نظر الى وجود الحلق بالحق ، وظهور الحق بالحلق : فجمع في شهوده بين الكثرة والوحدة معاً ، بلا مزاحمة ، والصديق نظر الى الحق بلا خلق ، وأما قوله : « وصدقت أنت » ، فبكونه اعرف بالشيخ منه بنفسه . فعرف ، رضى الله عنه ! انه قائل بالقولين . —

(۳۷۸) قال . قدس سره : « — قلت : فما افعل ؟ — قال : ما قال لك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ! » مشيرًا الى ما رآه — قدس سره — في بعض المشاهد  $A^{vin}$  . وذلك انه رأى النبي — صلى الله عليه ! — وقد كساه حلة الخلافة . فقال في نفسه ، اذ ذاك : لو كان الصديق حاضرًا — لكان أحق بها . ولذلك قال ، قدس سره ! —

الوحدة في حضرة الواحدية خيث تظهر الذات الواحدة لذاتها من حيث تفصيل اعتباراتها وحقايق تميزاتها مضافة الى المراتب من حيث كل فرد فرد من افراد مظاهر شؤوبها ... ، (لطايف الاعلام ١٩٨) . –

٨٧٤٨) انظر كتاب «مشاهد الاسرار القدسية ومطالع الانوار الالهية « لابن عربي «المشهد الثالث » : مشهد نور الستور بطلوع نجم التأييد . –

» هو بيدك؟ [٢٠٥٠] الآن ، وانت في عالم لا يقتضي التصرف على مقتضى حكم الخلافة . \_

« ـــ قال : » معي سر المقام وروح اختصاصه ؛ ولي به ، في المشرب الأعذب السيادي ، الآن ، الورْدُ والصّدَر ٧٤٩٠ : ـــ

« خَدُدُه ! فقد وهبته لك »

٧٤٩) الورد هو الشرب الأول والصدر هو الشرب الثاني .

### (شرح)<sup>ا ٧٠٠</sup> تجلي النور الأخضر LXXII

(٣٧٩) خضرة النور وبياضه - من وراء سرادقات الغيب - عجيبة . فان النور لا لون له في الحقيقة . فلونه ، لون القوابل المنصبغة ؛ وهذا النور وراءها ؛ فانها داخلة في السرادق ، الذي حده من الموجود الأول الى أنهى الصور الطبيعية العنصرية .

فان قبل: ان الاون مستفاد من قابلية المشاهد، حسب اختلافها قلنا: حال قابليته ـ اذ ذاك ـ التجرد عن الزوائد اللاحقة بها في المراتب الكونية، عند مرورها عليها. ولذلك لا ينطق المشاهد، هنالك، ولا يرى ولا يسمع ولا يعقل إلا بذاته. والألوان هي الزوائد المطروحة. والحق، ان المشهود ـ خلف سرادق الغيوب ـ يأنى أن يدخل تحت طور العقل وحكمه وتكييفه

(٣٨٠) قال ، قدس سره: «ثيم نزلت الى تجل ا آخو في النور الأخضر خلف سرادق الحق » فَنَبَه بقوله : «نزلت » ان النور الابيض اقرب الى الوحدة والاطلاق ؛ وان الرتبة الصديقية أقدس وأعلى ؛ وان اشترك التجليان في كونها خلف السرادق . وقد اضيف السرادق . منا ـ الى الحق لا الى الغيب ليشعر باختصاص الفاروق بالاسم « الحق » وولاية ربوبيته . ولذلك قال ، صلى الله عليه ! فيه : « ان الحق لينطق على لسان عمر »٧٥١ . واختصاص الحق وسلطانه ، إنما لحق ظلمة

٥٠٠) املاء ابن سودكبن ، «ومن تجلي النور الاخضر . (هذا نص) قوله ، رضي الله عنه ! في هذا التجلي ، «ثم نزلت الى تجل آخر ................ ووجه اليدين » - قال جامعه : سمعت شيخي وامامي يقول ، في اثناء شرحه لهذا التجلي ، ما هذا معناء ، كان عر ، رضي الله عنه ! في هذا التجلي ، وهو عليه كالقبة ، وينبعث من جوانبه بياض . فقلت له ما قلت . وقال : هوذا ؛ يقول لي ذلك . فلم ير عمر ، رضي الله عنه ! المطاب في تلك الحضرة من غير الحق . فسمع كلامي من الحق لا مني . - وقول عمر ، رضي الله عنه ! «قل يا خذ النور الممدود » ، اي (النور الذي) تمد به غيرك . - وقول عمر ، رضي الله عنه ! «قل جاء [الاصل : جا] الوقت » . [مخطوط الفاتح ورقة ٢٠ يا . -

٧٥١) أنظر هذا الحديث ورواياته المحتلفة في صحيح البخاري. (فضائل الصحابة : ٢٠) انبياء : ١٤) وسلم (فضائل الصحابة : ٢٣) والترمذي (مناقب : ١٧) وسند ابن حنبل ٢/٥٥. -

ا تحل K ، تجل H ، تحل R . - . P

الباطل. ولحذا كان يتفر الشيطان من ظل عمر ويسلك فتجاً غير فتجه. ثم قال:

« فاذا بعمر بن الحطاب ب ٢٥٢١. قلت : يا عمر ، - قال : لبيك! - قلت : كيف الأمر ؟

» ـ قال : هوذا » من غير تقييده بنفي واثبات . اذ المشهود . خلف سرادق الحق ، خالص عن سمة السوى . فليس معه شيء ت يرد عليه بسببه نفى . ثم قال عمر له ـ قدس سره :

(القول ك لي كيف الامر؟ ) وانت تعلم ما هو الأمر وعليه في هذا التجلى وغيره . - قال :

« ـ فذكرت مقالة ابي بكر وعلى ، رضي الله عنهما !

» وذكرت له من بعض ما كان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم! » في امر حلة الحلافة والقيام على مقتضى مقام الوراثة. – « فقال: خذ المقام! » اي المقام الذي يقتضي ختام الأمر عليه.

السفان : حدد المعام : الى العام الذي بعنصي حدام الأمر عن العام الذي بعنصي العدام الأمر عن المراحد الم

انا ختم الولاية دون شك لورث الهاشمي مع المسيح. وقال ايضا ( ۲۰۵۰ : [۴. 76 ه]

واني الحتم الأولياء محمد حتام اختصاص في البداوة والحضر. (٣٨١) « ـ قلت : هو بيدك » ـ كأنه ح يقول له ـ رضي الله عنه! : ليس الأمر، في هذه العطية ، لك بل هو خ من صاحب المقام . ـ

ب ابن ( في رسط السطر ) K . - ت الاصل : شي . - ث يقول HW ، مقول . - ج الاصل : هي . -- خ الاصل : هي . --

« ـ قال : قد وهبته لك ! » يقول : لو كان الأمر مخصوصاً بي – لوهبته لك ، حيث عرفت اختضاصك بمنبع هذه العطية الجسيمة . – « ـ قلت : يا عجبا ! » من أمري في هذا الشأن د الفخيم مع وجود اساطين الورثة السيادية . –

« – قال : لا تعجب ! فالفضل » في حقك ، – « عظيم » ولولا سوالك ف ، بلسان استعدادك ، هذا المقام – لما بلكغت . – « أكست الصهو المكرم ؟ » – أشار ، رضي الله عنه ! بهذه النكتة الغرّاء الغريبة ، الى واقعة وقعت له – قدس سره ! – في بعض المشاهد القلبية . وقد أومأ – قدس سره ! – اليها ، على سنن غريب في مبتكره ، المسمى « بعنقاء مغرب » في فصل ، صدر (ه) بقوله : « نكاح عقد وعرس شهد » ( مناه . فن نظر في ذلك فهم ما هنالك ، ان كان من اولاد صلب مقامه وكماله . والله أعلم !

(٣٨٢) ثم قال له ، رضي الله عنه : «خد النور الممدود» د اي نوراً تُمد به غيرك من بني مقامك الاسني ، - «فقد جاء د الشاهد» ودنا ميقات يشهد لك بانهائك س الي المورد الأعلى واختتامه بك ، باستقرارك في مقام من هو عين عندية رب إليه المنتهى ، فقم على ساق الظفر ! و «انصب المعواج» - الى هذا المورد الغائي لمن يتحن الله برقيقة . وينتمي الى دائرته العليا بحقيقة (٥٠٠ وأطلق من حبس مهم في أكناف البرزخ ، فانك على اصل له الحكم في العالمين ، والاشراف على النشأتين ، وإطلاق التصرف في الجهتين . ومن لا حال له يقيده ، ولا مقام يحصره - توكل في إحاطة ، ملكية كل حال وكل مقام . فلاحظ كرسي القدمين ، وقد م قدم الصدق بالتخصيص وكل مقام . فلاحظ كرسي القدمين ، وقد م قدم الصدق بالتخصيص وكل مقام . فلاحظ كرسي القدمين ، وقد م قدم الصدق بالتخصيص وكل مقام . فلاحظ كرسي القدمين ، وقد م قدم المورد الاعلى ، منهى اعلى العمد المعنوي ، قانك اذن توتى من رحمة الله الكافة منهى على العمد منهى ما في الغيبين . فافهم ما ترجم لك . بلسان الاشارة ، القلم !

Avoş) انظر كتاب «عنقاء مغرب» محطوط نافذباشا رقم ٢٨٦ /٤٤ب-١٤٨ . -٥٥٥) انظر البحث الرمزي الذي خصصه ابن عربي لهذه الممألة في كتاب «عنقاء مغرب» وعنوانه : امتداد الرقايق من الحقيقة المحمدية الى حميع الحقايق . –

د الاصل : الشان . - ذ الاصل : سوالك . - ر المحدود H . - ز جا W . - س الاصل : بانتهاك . -

### (شرح) تجلي الشجرة (<sup>۲۰۱</sup> LXXIII

(٣٨٣) الشجرة هي الانسان الكامل ، مدبتر هيكل الجسم (٣٨٣) الكل . وإنما سُمي بالشجرة ، لانبعاث الرقائق المنتشرة منه الى ما في سعة الوجوب والامكان من الاسماء والاجناس والانواع والاصناف والنسب والاشخاص . فهو ، بحقيقته الجامعة ومرتبته الاحاطية ، شجرة وسطية : لا شرقية (٢٥٨ محانية الاحاطية ، شجرة وسطية : لا شرقية (٢٥٨ محانية الأمرين الأمرين الأمرين أصلها : غائص في السواد ، منطو على الاسرار ؛ فرعها ، فارع في أصلها : غائص في السواد ، منطو على الاسرار ؛ فرعها ، فارع في البياض ، حامل (760 م) الانوار ؛ ساقها ، مادة المحسوسات ؛ فروعها ، البياض ، حامل (١٩٥٥ م) الانوار ؛ ساقها ، مادة المحسوسات ؛ فروعها ، التجليات الأمريات ؛ اوراقها ، أشكال المثاليات ؛ ازهارها ، التجليات الاسمائية ؛ وأنوارها — الظاهرة من غيب اصلها — في الحقائق الأمرية ؛ وأشكالها المثالية ، أنمارُها التجليات الذاتية ، المختصة أباحدية جمع حقيقها الوسطية ، الظاهرة فيها بسر : « افي انا الله رب العالمين (٢٥٠ ! »

قال قدس سره:

(٣٨٤) «نصبت المعراج» اي قورًيث رقيقة اتصالي بينبوع النور المطلق الوحداني، المشتمل على بركات فيض الوجود. اذ من شأن ب المنطلق في حصره وتقييده، ان يحدث رقيقة اتصاله الى كل عالم، مها اراد،

١٥٩٧) املاء ابن سودكين ، ومن تجل الشجرة . وهذا نصه . « نصبت المعراج ........ فأخذني هيان في المعراج » . - قال جامعه . سمت شيخي يقول في اثناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . « الشجرة » اصلها غربها ، وفرعها شرقها ؛ وهي لا شرقية ولا غربية . فانظر ، هل ترى شجرة تنزهت عن هذين الاصلين ؟ فلن [الاصل : فلم] تجد ذلك إلا الله ، تعالى ! فكان هذا الوصف - من طريق الاعتبار - هو احق به . ولما أقيم الشيخ في هذا التجلي وامر بان يشعل قلوب المؤمنين نوراً ، لكونها نصبت بين يديه . وهو يرشها من نور معرفته و بركة بان يشعل قلوب المواهب الله ، تعالى ! فيسري ذلك النور الى من بينه وبينه مناسبة . » [مخطوط الفاتح ورقة ٢٠٠] . -

٧٥٧) نفس التعريف نجده ، بشيء من التفصيل والاحمال في اصطلاحات اس عربي واصطلاحات المنتوحات ٢٠/٢ ولطايف الاعلام : ٩٥٠ (وهنا المؤلف يرجع الى كتاب المبشرات لابن عربي ويأتي بكلام مقارب لما ذكره الشارح في تفسيره الشجرة) .

٧٥٨) جزء من آية رقم ٣٥ سورة رقم ٢٤.

٧٥٩) جزء من آية رقم ٣٠ سورة رقم ٢٨

ا نصب H . - ب الاصل : سان . -

« فَلُكَكَتَ النور الممدود » - اي نورًا يُمدني في كشف لوازم التكميل ، وشرائط استخراج ما استُجن في الفطر المتشوقة الى المطالب الغائبة ، وتقوية جبكلاتها : باطعام ما دَنَتْ قطوفُها من جنى الشجرة الكلية الكاملة . - « وجعلت قلوب المؤمنين » الذين جنحوا الى سلم السعادة الابدية ، - « بين يدي » اي بين يدي خبرتي الوافية الموهوبة ، وبصيرتي الكاشفة الممنون بها عليهم ، في مناهج ارتقائهم ث . -

(٣٨٥) «فقيل لي: اشعلها نوراً» فان زيت نبراس قابلياتهم ايضاً، من زينون شجرة «لا شرقية ٢٠٨١ ولا غربية». ولكن طمست عيون نبراسها بتراكم ابخرة الطبيعة وتضاعف الادخنة الامكانية، فتتشمرت الانوار عنها. - «فان ظلام الكفر قد اكفهراً» يقال: إكثفهراً السحاب الاسود الغليظ، اذا ركب بعضه بعضاً. والمراد بالكفر، هنا، الحجب، المتراكمة، الساترة وجه الحقيقة الظاهرة في مرايا الكون. - «ولا ينشقره جسوى هذا النور» - المصفى لقلوبهم، المراكى لفطرهم.

قال ، قدس سره : «فأحدني » بين ذلك ، «هيبهان في المعراج » فان سطوع النور ، ابتداءً ، ح يورث البهتة والهيان .

ت علكة HK .- ث الاصل: ارتقاءهم .- ج تنفره K . - ح الاصل: ابتدآه .-

### (شرح)(۲۲۰ تجلي توحید الاسنحقاق LXXIV

(٣٨٦) «توحيد استحقاق الحق لا يعرفه سوى الحق» فانه توحيد ذاتي لا تقابله الكثرة ، ولا يتوقف تعقله على تعقلها . بل هو ، من حيث كونه معقولاً للغير ، ليس بتوحيد الاستحقاق . بل لا يمكن تعقله كما هو : فان المعقول ـ من حيث هو معقول ـ مقيد ؛ وهذا التوحيد ، عين اطلاقه ؛ واطلاقه ، ذاتي لا يقابله التقييد .

« فاذا [47.7] وحدناه ا ، فانما نوحده ب بتوحید الرضی ت ولسانه » وهو توحید الفعل . والسالك إنما یذوق من مشرب هذا التوحید ، اذا تقلب في الاحوال ، حیث یشاهد ان الاحوال ، الواردة علیه وعلی كل شيء ث الاحوال ، حیث یشاهد ان الاحوال ، الواردة علیه وعلی كل شيء ث الاحوال ، حیل التعاقب به فعل واحد ظهر من وراء استارها . سواء كانت الاحوال قبيضاً ج او بسطاً ، نفعاً او ضراً ، هدایة و ضلالة . ولذلك

٧٦٠) أملاء أبن سودكين. « ومن تجلي توحيد الاستحقاق. وهذا نص التجلي : توحيد استحقاق الحق . . . . . . . ولا عين ولا شيء » . – قال جامعه : سمعت شيخي يقول في اثناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . اذا جاء [الاصل : جا] سلطان توحيد الاستحقاق لم يكن العبد ثم : لائه التوحيد [f. 26a] الذي لا يكون العبد فيه تعمل . (م) لكون [الاصل: للكون والتصحيح من محطوطي برلين وبميينا] الموحد يستحق ان يكون كذلك ، من غير ان تثبت انت الحق – بَدَلَيْلُكُ أَوْ بَفْكُوكُ – توحيداً , فتوحيده – سبحانه ! – محقق له في عدم العبد و وجوده . ولا يطلع على هذا التوحيد الا من اختصه الله ، تعالى ! بمنايته . وانظر [الأصل: فانظر والتصحيح من نسخة برلين] الى الربوبية وكونه ، سبحانه ! مستحقاً لها [الاصل : مستحقها والتصبيح من نسخة راين]؛ كيف لما اظهرها للأعيان اقروا بها حميهم، ولما سترها علهم واحالهم على ادلتهم اختلفوا فيها . وكذلك توحيد الاستحقاق ، سواء بسواء . وميَّ اشهدك الله ذلك ، تحققت بالملم به والاقرار . وإذا احالك على دليلك ، كنت مع توحيد الادلة رما تعطيه قوة العقل ، لا ما تعطيه المشاهدة , فاعلم ! واما توحيد الرضى [آلاصل : الرضا] ، فهو توحيد الافعال . وهو توحيد خاص لا مطلق . ولنا فيه تعمل . فتوحيد الرضى توحيد الحال . وهو رضانا بما ساء وسر ، ونفع وضر ، وحلا وسر . فيكون العبد مشغولاً بقضاء الله ، تعالى ! فيشغله ذلك عن تألم الطبع وغيره ، مع رضى العبد عن الله وتسليمه اليه مصلحته. فيقول: هو – تعالى ! – اعلم بمصلحيّ . فهذا توحّيد الحال ، وهو السالكين . وتوحيد الدليل وهو العقلاء المفكرين، وتوحيد الاستحقاق للاكابر المحقفين، وتوحيد الاستحقاق توحيد ذاتي لا فعل [الاصل: فعل والتصحيح من نسخة ثبينا] ، (وهو توحيد) مشهود لا معلوم . » [مخطوط الفاتح ورقة ٢٥ب–٢٦] . –

ا وجدناه K . — ب نوجده K . — ت الرضا H . — ث الاصل : ثمّى . — ج الاصل : فنضا . —

يرضى ، حالتئذ ، بما يرد عليه من مقصوده . فان لذة مشاهدته . من وراء ستارة القهر ، تشغله عن ألم الطبيعة ، الذي يجده فيه . وربما ان يستعذب القهر ويلتذ به . كما أنبأح الواجد عن نفسه بذلك ، حيث قال ٧٦١٠ :

اريدك لا اريدك للثواب ولكني اريدك للعقـــاب! غكل مآرئي خقد نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب!

قال : « فقنع » د اي الحق ـ تعالى ! « منا بذلك » اي بتوحيد الرضى . حيث لا تعمد لنا في غيره .

(٣٨٧) «فاذا فرجاء فرسلطان توحيد الاستحقاق، لم نكن رهناك فرسه وثبوته عليه. «فكان إذ لا يطلب هذا التوحيد المغير ولا يتوقف حصوله وثبوته عليه. «فكان التوحيد» اي توحيد الاستحقاق حالتئذ ، «ينبعث عنا ويجري منا» بلا أعياننا ، ـ «من غير اختيار» منا ، فان التوحيد عين الحق الظاهر بنا : فنحن ، اذ ذاك ، به لا بنا ، ولذلك قال : «ولا هم ولا علم ولا عين فنحن ، اذ ذاك ، به لا بنا ، ولذلك قال : «ولا هم ولا علم ولا عين ولا شيء » سر من هذه الحيثية يضاف البنا ، فافهم !

٧٦١) يردد أبن عربي هدين البيتين مراراً في الفتوحات وينسبها احياناً الى ابي يزيد البسطامي ، انظر الفتوحات ١٨٥ / ٤ ، ١٠٥ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٨

### (شرح) تجلي نور الغيب <sup>۷۱۲</sup> LXXV

(٣٨٨) هذا النور اذا اشتد ظهوره ، لا يكشف فيه شيء ا قطعاً. فهو ، من فرط ظهوره ، حجاب . والغيب به ـ بالنسبة الينا ـ غيب . واذا خفى . أعطى الكشف والاضطلاع .

٧٦٢) أملاء أبن سودكين . ومن تجلي نور الغيب . وهذا نصه . . كنا في نور الغيب . . . . . . . . . . واخيت بينه وبين ذي النون المصري . وانصرفت . . – قال حامعه : سممت شيخي يقول في اثناء شرحه لحذا التجلي ما هذا ممناه : «ليس كثله شيء» ، هذا هو توحيدالعقل . وقوله (تعالى) « وهو السميع البصير «هذا هو توحيد الايمان : يدرك هذا بنور الايمان . وهَٰذَا قَالَ سَهَلَ ، رَحَمُهُ اللَّهُ ؛ أَنْ نُورَ الْمُعْرَفَةُ نُورَانَ ؛ نُورَ عَقَلَ وَنُورَ ايمانَ . وأما قولنا : « نور الغيب » ، فان النور اذا كان قوياً في نفسه ، فن شرطه ان لا يكشف لك فيه شيء (الاصل:شي) . فأن كشف اك فيه شيء فلفعف النور : فالنور القوي هو الحجاب ، وهو نور النيب . – وأعلم أن الايمان يتعلق بالغيب ، ريثبت ما حصل الايمان به . ونور الايمان يكشف ما أثبته الايمان وصدقه . وقد أثبت الايمان أنه (تمالي!) "بصير " بلا حد ، و "سميم" بلا حد. فالايمان يمم العقل رزيادة. لانك اذا وقفت مع ما يستقل به العقل، وهو أنـــه (تعالى!) « ليس كمثله شيء » ، فحينئذ لا يثبت المقل – من حيث دليله – انه (تعالى!) سميم بصير (الاصل:سميما بصيرا) ، اذ تقع الماثلة (عندلذ بين الحالق والمخلوق) . وقد تقرر عندَه ِ انه (تعالى!) «ليس كثله شيء « . والايمان اثبت ذلك . واثبت كونه (تعالى!) سميماً بصيراً . ثم كشف نور الإيمان هذه [£6.26] الزيادة ، التي لم يكن في قوة العقل اثباتها . – مُ الحَدْ سهل يفصل النورين بما تقدم ذكره . وقصد تنزيه الحق بذلك . نقلت له : قد حددته ، بما حكمت عليه به ، من حيث لا تشعر : لقواك « لا حد له » . رمن كان حده « ان لا ً حد له يا ، و يا لا حد له يا هو حده ! وأما الجواب ، ههنا ، (ف) يهو السكوت او الجمع بين الضدين , نقلت له : لهذا سجد قلبك من اول قدم لكونه قصد السجود دون غيره , اذ لم يكنُّ هذا النهيق أولى بعلبك من غيره ، اذ السجود حالة محصوصة من بين احوال عامة . وقلب العارف لا يتقيد، بل جميم الاحوال عنده بنسبة واحدة. فكيف الله (أن) حددت قلبك بالسجود الأبدي ؟ (فَ)دَل ذلك على انك حددت الربوبية بأمر حكمت به عليها . وتد تلتبس الربوبية بالعبودية في تجليات كثيرة ، فتطلب (انت) الاطلاق فلا تجده فيخرج منك "حدك " ، الذي اعتمدت عليه ، من كونه (تعالى!) « لا حد له » . – راما زوله (أي سهل النسري) بين يدي الشيخ ، فكان اختباراً من الشيخ في حقه . لانه قال بنير حد . ولما دعاء الى النزول بين يديه ، رأى [الاصل : را] الحق يدعوه في مظهر الشيخ ، فنزل بين يديه وأخذ عنه ، لكونه مظهراً من مظاهر الحق، والمظهر هو الحد. فقد اخذ عن الحد، ولزمه ثبوت الحد. ولما فني سهل رأى الحق كما ذكر له الشيخ . – واما قول الشيخ له « وهل الجواب عنه إلا السكوت »= يعيّ التوحيد، [الاصل: + فهو وكذا محطوط قيينا ولعل الصواب: التوحيد بـ «هو »] لان التوحيد لا لسان له لكون اللــان أنما هو للخطاب، والحطاب يستدعى محاطبًا ثننيًا : وإذا حصل الثاني

ا الاصل: شي. -

قال ، قدس سره : « كنا في نور الغيب . فرأينا ب سهل بن عبدالله ١٦٠٠ التستري . فقلت له : كم انوار المعرفة ؟ يا سهل . — فقال : نوران : نور عقل ونور ايمان ١٦٠٠ . — قلت : فمات مدرك نور العقل ؟ وما مدرك نور الايمان ؟ — فقال : مدرك نور العقل : « ليس كمثله شيء » » اذ في قوة العقل ان يستقل في « التنزيه » ، ويبلغ غاية التحقيق فيه . وليس له ان يستقل في شق « التشبيه » إلا بضرب من التأويل وصرف النصوص عن ظاهرها الى وجه يرجع الى اصل « التنزيه » .

«ومدرك نور الأيمان ، الذات ث بلا حد " » اي الذات باعتبار سلب الاعتبارات المحدودة عنها . فأخرج بهذا القيد حيثية ظهور الذات في المظاهر ، التي هي الحدود . والذات ، مع كونها لا حد " لها في حقيقتها ، ونور الايمان يكشف ما اثبته الايمان عند تعلقه بالغيب . فأثبت (الايمان) انه – تعالى ! –

(الخاطب) فلا توسيد . فالجواب في التوسيد انما هو السكوت . فلذلك نبه الشيخ عليه . — واما قول الشيخ : « فأجلسته الى جنب النوري « فالاشارة فيه لاتفاقها في انعبارة والأمور الظاهرة . ورقوله : « وآخيت بينه وبين ذي النون المصري ، اي لاشراكها في الذوق الباطن ، فكانت امها [الاصل : لها والتصحيح من مخطوط فيينا] حقيقة واحدة . لانه قد يقع الاشراك ، في امر من باب الفهوم امر ما ، بين اثنين فيأخذه احدهما كشفاً وذوقا من الباطن ، ويأخذه الآخر من باب الفهوم وصفاه الذهن والمقل ، فاشركا من وجه وتفرقا من وجه . فشل هذا (الأخير) يقال فيه : اجلسته الى جاذبه ، لكونها اتفقا في الوجه الظاهر من المقام . واما اذا شاركه في الاصول النبية ، فقد رضم معه من الأم وشاركه في امور الفطرة الذاتية : فاخذها من « ام الكتاب » في اول مراتبها . فتحقق ! » [مخطوط الفاتح ورقة ٢١ ا ٢٠ ـ ٢٠ ] .

٧٦٧) "هو سهل بن عبدالله بن يونس بن عبدالله بن رفيع . كنيته ابو محمد .

احد أثمة القوم والمتكلمين في علوم الرياضيات والاخلاص وعيوب الافعال . صحب خاله محمد ابن سوار رشاهد ذا النون المصري سنة خروجه الى الحج . توفي عام ٢٨٣ او ٢٩٣ . أ انظر ترجته في المصادر الآتية : طبقات الصوفية السلمي ٢٠٦-٢١١ ونتائج الافكار القدسية ١/٨٠ استان ٢/٨٠١ والرسالة القشيرية ١/٨٠ والحلية ، ١/٨١-١٢٩ وطبقات الشعرافي ١/٠٠ ومعجم البلدان ١/٠٥، ١٢٠٠ والرسالة القشيرية ١٨٠ والحيان ١/١٠٠ والمسالة التمان ١/٢٠٠ وتراريخ الاسلام ١٢٠١ واللباب ١/٢٠١ ونصوص لم تنشر لماسنيون ٢٩ وما بعدها واصول الاصطلاحات الصوفية (حـ ١٠٦) ٢٩٤ وما بعدها ودائرة المعارف الاسلامية ١/٥٠ (النشرة الموفية (حـ ١٠٦) ٢٩٤ وما بعدها ودائرة المعارف الاسلامية ١/٥٠ (النشرة

٧٦١) قارن هذا بالفتوحات ٧٨/٢ و بكتاب الوصايا لابن عربي ، وصية رقم ٢ وما بعدها وكتاب المسائل ، مسألة رقم ٠٠ . –

ب راينا W ، فراننا K ، فرأننا P . ب مراينا W ، ب فراننا K ، فرأننا P . ب

« سميع بصير » . فأثبت فيهما مالزمه ثبوت الحد ، وأثبت ايضاً انه « سميع » بلا حد و « بضير » بلا حد ، فأثبت ايضاً ما أثبته العقل تنزيهاً .

(٣٨٩) قال ، قدس سره : « – قلت » له : « فأراك ج تقول بالحجاب» حيث قبدت الذات بلا حد ، والقيد حجاب . –

" - قال : نعم! - قلت : يا سهل » انت مع تحرزك عن التحديد، «حَدَّدَتَه من حيث لا تشعر» اذ من وصف بأن لا حد له . فلا احداً له » هو حد ه . « لهذا سجد قلبك » (٢٠٠ اي لقولك بالحجاب والتقييد . المحصر قلبك في السجود من العبادات الذاتية دون غيره . ومقتضى حال القلب ان يحاذى ، في كل آن ، شأن الحق بعبودية يقتضيها ولا ينحص في شيء منها . « فمن ح أول قدّم وقع الغلط » فانحصرت وكنت ، برمة من الزمان ، تقول لم يسجد القلب ؛ حتى سمعت العبّاداني يقول : من الزمان ، تقول لم يسجد القلب ؛ حتى سمعت العبّاداني يقول : للأبد (٩٠٠٥ ! من الاجوبة التي يستحقها سؤالك ؛ - « - قال » له : «قل » = تنزل من يلدي » تنزل من يلدي القياد الى محل المراد . ولما قبيّد سهل رحمه الله! مدركه الايماني بقوله : « بلا حد » - دعاه ، قدس سره! الى نفسه ، بقوله : « حتى تنزل بين يدي » . فامتثل . وألقى قياد قابلته اليه . - « فجنا » - بين يديه . فشاهد الحق في حد مظهويته فلزمه اليه . - « فجنا » - بين يديه . فشاهد الحق في حد مظهويته فلزمه نبوت الحد في مدركه الايماني . كما لزمه عدم ثبوته من حيثية مشهد قال فيه : « بلا حد » . -

(٣٩٠) « - قلت في له: يا سهل، مثلك من يسأل: عن التوجد فيجيب ؟ وهل الجواب عنه، إلا السكوت؟» او الجمع بين الضدين بمعنى ان تقول: بحد ، وبلا حد . « تنتبته يا سهل! » لما فات عنك في مدرك التوحيد.

« - ففني » اذذاك سهل فيا شاهد من مظهريته ، قدس سره!

۷۹۰) أنظر الفتوحات ۷۱،۷۱، ۱۰۲/۲؛ ۱۰۲/۲، ۳۰۲، ۳۰۲. ۵۸۷۸) أنظر ما تقدم تعليق رقم ۸۲؛ – .

ج ما راك W ، فاراك K ، اراك P . - ع من HKW . - خ الاصل : سرالك . - د مبرك HKW (في اصل المتن) . - ر يسئل W ، ك الله ك . - ر يسئل W ، يسأل P ، سأل P . - ر يسئل K ، سأل P . - ر

«ثم رجع» بوار (د) الصحو الى مدرك نتائج الفناء ؛ — « فوجد الأمر كما ز أخبرناه . — فقلت : ياسهل ، أين انا منك » في هذا المدرك الغريب ؛ « — قال : انت الإمام في علم التوحيد ، فقد علمت » ما لم اكن أعلم في هذا المقام » حيث علمت ان التوحيد الذاتي لا لسان له (٢٠٠٠ . وقد كل لسان من عرف الحق بهذا التوحيد ! واللسان انما هو للتخاطب. والتخاطب يستدعي المتخاطبين ، فاين التوحيد ؛ — ثم قال : « فانزلته س الى جنب النوري (٢١٠ في علم التوحيد » — لاتفاقها في المشرب . يقال : الحلست فلاناً الى جنب فلان ، اذا وجدهما على رأي في امر . — ثم قال : « واخيت بينه وبين [٣٥٠] ذي النون المصري » (٢١٠ ا فانه وجدهما في التوحيد مرتضعي ثدي واحد . فان ذا التون قال : « ان الحق بخلاف في التوحيد مرتضعي ثدي واحد . فان ذا التون قال : « ان الحق بخلاف ما يتصور وبتخيل وبتمثل » (٢١٠ ب . فأخلى الكون عنه ، مع انه لا يقوم ما يتصور وبتخيل وبتمثل » (٢٠٠ ب . فأخلى الكون عنه ، مع انه لا يقوم الا به . وان سهلاً حد الربوبية « بلا حد » . فأخلى الحدود عنها . — ثم قال : « وانصرفت » من المشاهد المشحونة باللطائف الفهوانية الى عالم الاحساس !

٢٤٩-٥٥٠ وصفة الصفوة ٢٩٤/٢ وطبقات الشعراني ٢٦/١.

٨٧٦٦) انظر مصادر ترجمة ذي النون المصري في التعليق المتقدم رقم ٦٨٦، تجلي رقم ٥٩. --

Bv ٦٦) انظر ما يتعلق بهذا النص في التعليق المتقدم رقم ٦٨٧ ، تجلي رقم ٥٩ . --

ز على ما 'HKW' . - س وأزك HK . -

# (شرح)(۷۱۷ تجل آمن تجلیات التوحید LXXVI

(٣٩١) اذا بدا برق هذا التجلي من جانب الغور الانساني ، وهمى مدراره من سماء الفهوانية — ظهرت ، في الارض الأريضة القلبية ، رغائب

٧٦٧) أملاء ابن سودكين . ، ومن تجليات التوحيد ، وهذا نصه . ، نصب كرسي في بيت . . . . . . والعبد عبدي ٣ . - قال جامعه : سمعت شيخي - سلام الله عليه ! - بقول في اثناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . قوله : « نصب كرسي ... مستوية عل ذلك الكرسي»، اراد « بالبيت » مقاماً او حالاً . واما « الكرسي » ، فحال المتنجلي وهو الحضرة التي ظهرت فيها الألوهية . ر « البيت » ايضاً هو الذي ظهّر فيه العبد . قوله : « فظهرت الالوهية » ، أي ظهرت حيم « الاسماء » . لان الألوهية أنما هي « المرتبة الجامعة » . قوله : « عليه ثلاثة اثواب » : « الثوب الذاتي هو ثوب العبودية ؛ والثوب الذي لا يرى هو كل علم لا ينقال ، والثوب المعار هو كل علم تقع [الاصل: يقع] فيه الدعوى ؛ فيقال فيه : فلان عالم ، والعارف يعلم أنَّ العالم غيره لا حو ؛ فانه ما علم الأشياء الا الحق ؛ -- فهذا معي [الاصل : منا] . (التُوب) المعار . وقول المرتعش ، لما سأله الشيخ عن نفسه : " سل منصوراً " ، فأحال على غيره فكان ذلك دعوى منه . لكونه لو أجاب عن نفسه لما زاد على أسمه . فلما أحال على غيره، علم أن ذلك الغير يعين مرتبته للسائل عنه ليراه بعين كبيرة . فكانت هذه الحركة عن دعوى باطنه . فلذلك لما قال لـــه غيره عن اسمه «المرتعش» ، اجابه [ناقصة في الاصل ثابتة في محطوط ثيينا] بما أجاب عنه ؛ ليملم أن حركات العارفين أنما تبي على أصول محققة . قال الشيخ : ولما سألت عن توحيده على ماذًا بناء ، قال : على ثلاث قواعد : فلذلك كان لباسه ثلاثة [الاصل: ثلاث] اثواب. وايضاً ، فان هذا شرط علم الدليل وهو علم المقلاء. وليس علم المحققين كذلك ، فان توحيدهم توحيد النسب . – وقوله : « تصمت ظهر ي» ، فقلت له [الاصل: فقال] : سل [الاصل : سهل] سهارً وغيره عن حذه الصغة ، فاتهم يشهدون [الاصل: يشهدوا] بكيالها لا بكيالي . – واما شرح الابيات ، وهو قوله : « رب وفرد ونفي ضه » . قالرب، ههنا، هو الثوب المعار , و « الفرد » هو الثوب الذاتي , ر « نبي ضد » هو الثوب الذي لا يرى . (و) قوله : «قلت له : لپس ذاك عندي» ، اي لم يكن توحيدي على هذا الأمر ، بل كله - عندنا - واحد . لكونك انت اثبت ثم نفيت ؛ وفي نفس الأمر ، ليس تم ضد . فبقينا نحن على الأصل . واما « الرب » فلا يشارك على التحقيق . فلم يبن الا « ثوب العبودية » المحضة ، فتبقى في قبالتها « ربوبية محضة » . – وقوله في البيت الثاني : « فقال : ما عندكم ؟ فقلنا ؛ وجود فقد وفقد وجود . » اي ؛ تارة انظرني من حيث هو ، وتارة من حيث انا . فتارة اكون موجوداً به ، عند مخاطبته اياي بالتكليف؛ وتارة اكون معدوماً بمشاهدته . فيوجدني بالتكليف ويفقدني بالشهود! – وقوله في البيت الثالث: «توحيد حتى بترك حتى». اي : انه لما أثبت حمَّى ، كان تركه حتى ؛ لكونه – تعالى ! – ! نما أثبته امتناناً منه لما لا نعطيه حقيقتي : وحقيقتي تعطى ان لا حق لي ! فتوحيد حتى الصحيح أن اكون وحدي عل ما نمطيه حقيقتي الاصليــة ، ببقائها وحدها [fol. 27b] ، معرَّاة عن اوصاف الربوبية التي هي أثواب معارة على العبد. وههنا [الأصل: وها هنا] ترك الاكابر التصرف في الوجود لما

ا تجل HK . ــ ا

آبار ونبنت فيها عجائب أسرار. ولكنها الطريق الموصل الى فهمها مشحون المقواطع المبيدة والصواعق المحرقة . فَمَنُ كان برق استعداده خلباً ، لا يستنبع الغيث الهامع ، فليقنع من المطالب ، التي عليها طلاسم الصواعق ، بالخيال الزائر ، وليلزم بيت التقاعد ولا يتعدَّى طوره . \_

(٣٩٢) قال ، قدس سره : «نصب كوسي" ب في بيت من بيوت المعرفة بالتوحيد» الكراسي هي الحضرات الالهية ، التي هي موارد التجليات. والبيوت هي المقامات والاحوال العبدانية ، المنتجة للمعارف . فلا بد ، لكل كرسي ت منها ، من بيت يكون محل نصبه ؛ ولكل حضرة ، من مقام وحال هو موقع تجليها . فالكرسي ت المنصوب بتوحيد الالوهية ، أي بيت من بيوت المعارف ، هو حضرة مخصوصة الهية ، قاضية بهذا التجلي في مقام معرفة هذا العبد المخصوص . —

ثم قال : «وظهرت الالوهية» بتوحيدها ، «مستوية على ذلك. الكوسي ت» اي على الحضرة ، الجامعة جميع الحضرات الاسمائية ، المتجلية لهذا العبد في مقامه الجميعي الوسطي القلبي . وهذا المقام هو الذي نصب فيه هذا الكرسي ث ، المعبر عنه بالحضرة الجامعة ، نصباً مثالياً يعطى حكم الفهوانية . ولذلك قال : «وإنا واقف» فإن السائر المنتهي الى الوسط ، الذي هو محل الاشراف ، لا سير له . ولهذا يسمى المقام الوسطي ، بوقوف

أعطوه ، عندما رأوه عندم عارية . - وقوله في البيت الاخير ، الذي خم به التجلي : « ظهرت في برزخ . . . » اي : بين حضرة الرب والعبد . تارة ينظر الربوبية وتارة إنظر العبودية وتارة ينظر العبودية وتارة النظر حقه الذي من علي به ، فاعامله بما تقتضيه الربوبية . وتارة انظر الى عبوديتي فاعامله بما تقتضيه العبودية . وهذا البرزخ لا يقام فيه الا الاكابر من الرجال . فيأخذ من الربوبية علوماً ويلقيها على العبودية ، ثم يبرزها اعمالاً . - وقوله : «الرب ربي » ، اي : الرب الذي عن الاكوان كلها على اختلافها ، وصرت مها اخذته من ربي خلمته على الأكوان وعينت مراتبها على القيه عليها من حضرة الربوبية ؛ وأنا أعرج تارة الى جلا المقام الارفع (مقام الربوبية) وتارة أتدلى الى الاكوان عند وجود التكاليف (ف) انزل الى الأكوان واقوم بوظايف التكاليف ، وتارة أتدلى الى الاكوان عند وجود التكاليف (ف) انزل الى الأكوان واقوم بوظايف التكاليف ، ما عود . والدليل على ذلك ، حديث «القبضة » الذي ذكره أبو داود السجستاني في سفنه ، ما عود . والدليل على ذلك ، حديث «القبضة » الذي ذكره أبو داود السجستاني في سفنه ، عليه ! - فيه . وتعين فيه ايضاً تدليه الى عالم التكاليف ليمرها ، ثم ترقيه الى مقامه . فانظر على ناسبها في نص الحديث بيا الله الله عالم التكاليف ليمرها ، ثم ترقيه الى مقامه . فانظر عاسبها في نص الحديث ، اذ شاء الله تعالى ! » [مخطوط الفاتح و وقة ٢ ٢ ب ٢٠٠٠ [ - -

ب كرسى KP ، كرسى W ، كرسى H . - ت الاصل : كرسى . - ث الكرسى - . H KPW

السائر فيه: موقفاً . وفي كل مقام وسط يقف السائر فيه لاستيفاء مراسمه وحقوقه . --

(٣٩٣) ثم قال: «وعلى يميني رّجلُل» يمينُ موقفه هو مورد التجلي ومشرق أنواره ؛ «عليه ثلاثة غ اثواب : ثوب لا ينرى وهو الذي يلي بدنه» وهو صورة علمه ، الذي لا ينقال ؛ ظهرت له في المشهد الخيالي ثوباً سابغاً . فان الصفة كالكسوة المعنوية للموصوف بها ؛ «وثوب ذاتي له» وهو صورة عبوديته ، التي هي صفته [786 ] الذاتية . المتحقق بها كل جزء وكل عضو من ذاته ؛ «وثوب معار عليه» وهو صورة كل علم تقع له فيه الدعوى ، ويلبس بسببه ثوب الشهرة ، حتى يقال فيه : علم تقع له فيه الدعوى ، ويلبس بسببه ثوب الشهرة ، حتى يقال فيه : إنه عالم محقق في كذا وكذا . والعارف يعلم حقيقة أن العالم ، في مظهرينه ، غيره ح لا هو . فان العلم صفة الوجود ، و (هو) لا وجود له في ذاته (من ذاته) . —

ثم قال : « فسألته ح : يا هذا الرجل، من انت ؟ \_ فقال : سَل " ١٠٠٠ » منصوراً خ » .

ولم يجب عن نفسه. فانه لو اجاب ــ لمـــا زاد على اسمه. فكان اسمه ــ ابنداءً اخ ــ يشعر بالوّهن والاضطراب في أمره. بما تقرر عندهم من المناسبة الالهية والروحانية والطبيعية بين الاسم والمسمى.

(٣٩٤) « وإذا بمنصور خلفه » قال ، قدس سره : « ـ فقلت » ــ لنصور د : « يا ابن د عبدالله من هذا ؟ ــ فقال : المرتعش ٢٦٠٠ . ــ

٧٦٨) منصور بن عبدالله بن خالد بن احد ، احد رواة طبقات الصوفية السنبي سدت عن حماعة من الحراسانيين ؛ مات بعد الاربعاية (انظر طبقات الصوفية : فهرس الاعلام وتاريخ بغداد ٨٤/١٢ وميزان الاعتدال ٢٠٢/٣) . –

٧٦٩) «ابو محمد ، عبدالله بن محمد المرتمش النيسابوري من محلة الحيرة . صحب اباحفص الحداد وابا عبان الحداد ، ولتي الجنيد وصحبه . اقام ببغداد حتى صدار احد مشايخ العراق وأغمهم . وكان يقال : عجائب بغداد في التصوف ثلاث : اشارات الشبلي ونكت المرتمش وحكايات جمفر الخلدي» (طبقات الصوفية ١٤٣٠) وانظر تراجم حياته في المصادر الآتية : تاريخ بغداد ٧/٢١١ وطبقات الصوفية ١٢٣/١ ؛ الرسالة القشيرية بغداد ٧/٢١١ وطبقات الشعرافي ١٨٣/١ ؛ شدرات الذهب ٢/٧١٢ ؛ الرسالة القشيرية بعداد ١٨٥/١ وطبقات الصوفية للسلمي ١٩٣٩-٣٥٣ وجدوة الاصطلاء ورقة ١١٢٧ ، والحلية ١٠/٥٥٠ ؛ صغة الصفوة ٢/١٢١ . --

ج للله KP . - ح بسالته W ، فسالته K . - خ منصور HKW . - خ الاصل : المنصور . - ﴿ أَبَّا H ، بن K . -

فقلت: اراه من اسمه مضطرًا لا مختارًا. — فقال المرتعش: بقيت على الاصل الذي لا وجود له ؛ والاختيار ، صفة الوجود لا صفة العدم . — « والمختار ، مُدَّع ولا اختيار . — فقلت : على ما بنيت د توحيدك ؟ — قال : على د ثلاث ن قواعد » كما كان عليه ثلاثة س أثواب . — « — فقلت : توحيد ، على ثلاث ن قواعد ، ليس بتوحيد » في عرف التحقيق . فان نسبته تختلف باختلاف نسب القواعد . ومقتضى صرافة التوحيد ، خلوصه عن الكثرة المعنوية ايضاً . ولهذا قال على ، رضى الله عنه ! « وكمال الاخلاص له ، نفي الصفات عنه » . فان نسبها تشعر بالكثرة المعقولة ؛ ومتعلق كمال الاخلاص ، كمال ألتوحيد ، الذي هو مبنى كل كمال .

«فخجل! — قلت: لا تخجل! ما هي ؟» اي ما تلك القواعد الثلاث؟ ص « — قال قصمت ظهري! » بتعرضك الوارد علي . اذ لا يمكن ان اقول: ان اختلاف نسب القواعد الثلاث ص ليس بقادح في صرافة التوحيد. ولو قلت ، لكان ذلك من طريق علماء الدليل. واما مذهب التحقيق فيها — فغير ذلك. فان مقتضى صرافته ، عندهم ، اسقاط النسب والاضافات مطلقا. فلا يصح التوحيد الشهودي مع ثبوتها.

« - قلت : اين أنت من سهل والجنيد وغيرهما وقد شهدوا بكالي ؟ » في التوحيد والتحقيق فيه .

(٣٩٥) « ـ فقال ، عجيباً بقواعد توحيده :

» رب وفرد ونفي ضد ٧٢٠٠ .

» قلت له ليس ذاك عندي »

فان مجموعته \_ الثلاث ص \_ نسبة عقلية . وكل فرد منها ، مشعر بثبوت النسب . اما كون مجموعته نسبة ، فظاهر . فأما الرب \_ ولو جعلته من الاسماء الذاتية \_ فشعر ، بمجرد التسمية به ، بثبوت نسب الربوبية ،

٧٧٠) روى السلمي في طبقاته. «وبهذا الاسناد، قال المرتمش؛ اصول التوحيد ثلاثة اشياء؛ معرفة الله تعالى بالربوبية، والاقرار له بالوجدانية، ونني الاضداد عنه حلة» (ص ٢٥١ / رقم ٦). وجاء في جنوة الاصطلا: «قال المرتمش؛ اصل التوحيد ثلاثة اشياء؛ معرفة الله بالربوبية والاقرار بالوحدانية، ونني الانداد عيه حملة »، مخطوط جاممة: Yale, Bilel. Univ. Landllerh. II 64, f. 26 b.

ر بينت H . - ` ر ـ H . - ` ز ثلث K ، بلث PW . - س الاصل : ثلاثه . - . ش بلث WP ، ثلث K . - ص : الاصل : اللث . -

القاضية بثبوت المتربوبات. والفرد ، مشعر [7.79] بثبوت ما انفرد عنه من السوى ، وفان الفردية لا تكون الآفي العدد . والنفي ، مشعر بثبوت المنفي في الجملة ، فان نفي المنفي تحصيل الحاصل . وكل ذلك ، مخل في صرافة التوحيد ، في مذهب التحقيق .

كأنه \_ قدس سره! \_ يقول: ليس توحيدي مبنياً على ما بنيته عليه . اذ لا وجود للتسوى ، عندي ، حتى يشترك مع الرب في الوجود ، فتتيزه الفردية عنه ؛ فان الامتياز مترتب على الاشتراك ، ولا اشتراك . او يتصف بالضدية ، فيتوجه النفي اليها لرفعها . بل هو عين السوى وعين الاضداد \_ كما يجيء ص بيانه في « تجلي العزة »، وهو يتلو هذا التجلي . \_

" (٣٩٦) « ـ فقال : ما عندكم ؟

#### » ـ فقلنا : وجود فقدي وفقد وجدي ! »

ترجم، قدس سره! هذا البيت بما معناه هذا، في بعض املائه ط، يقول : « تارة ، أنظر في من حيث هو . وتارة ، من حيث أنا . فتارة . أكون موجود ا به ، عند مخاطبته اياي بالتكليف . وتارة ، اكون مفقود ا في نفسي . بمشاهدتي إياه . فيوجدني بالتكليف ، ويفقدني بالشهود . « اذ متعلق الشهود العين ، عند ذهاب الرسوم ومحو الموهوم .

ثم قال: «توحيد حقي بترك حقي» اي توحيدي المخصوص بي ، وحدي ، هو بتركي حقي ، الذي ظهر منه ـ تعالى! ـ أمتناناً لي . وذلك دو الوجود ، الظاهر بحقيقتي الاصلية ، الباقية ـ حالة ظهوره فيها ـ على عدميتها ، واوصاف الربوبية ، التي هي ثوب معار عليها

### « وليس حقى سواي وحدي »

قوله: «وحدي»، تنمة للمصراع للاول، وقوله: «وليس حقي سواي»، جملة حالية، معناها: ان الحق - تعالى! - مع تركه له ما ظهر له منه، ليس سواي، اذ الوجود، من حيث هو حقي الظاهر له منه، عينه في الحقيقة، بل هو الذي تجلى بعينه في حقيقتي، القابلة بحسبها: فالعين، في الحقيقة، له؛ والحكم لي، فافهم!

(٣٩٧) « عن المرتعش : « الحقني بمن تقدم » اي بمن اهتدى. الى ما فات عنه عاجلاً من اسرار التوحيد . بك .

ض الاصل: يحيى . - ط الاصل: أملاءه . -

« ـ فقلت ظ : نعم ! وانصرفت . وهو يقول :

» يا قلب سمعاً له وطوعاً ع قد جاء غ بالبينات بعدي ف

» فالتفت اليه وقلت ؛

» ظهرت في بوزخ غريب »

لا يأوي اليه إلاَّ نزرٌ من الافراد . وهو يعطي الحكمين . حتى اذا نظرتُ الى وجودي ، الذي هو موقع التكليف ومورد الخطاب ــ قلت . بلسان حقيقتي الاصلية :

«فالرب ، ربي ! »

واذا نظرت الي ً، من حيث إني « لا انا » . بل « انا » به « هو » كان ، « هو » ، لساني وسمعي و بصري ويدي . فقال حينئذ :

« والعبد ، عبدي ! » [4.79 ]

فافهم! وأمنُّعن ۚ في هذا السر الموسوم واشرب من رحيقه المختوم!

## (شرح) انجلي العيزَّة (<sup>۷۷۱</sup> LXXVII

(٣٩٨) العزَّة ، المنتعبّة والغلّبة . .. هذا التجلي يعطي الاطلاع ، شهودًا ، على وجه يعطي منع العقول عن ادراك حقيقة الحق وجمعها

٧٧١) الملاء ابن سودكين : ﴿ وَمِنْ تَجَلِّ العَزَّةِ ، وَهَذَا نَصَّهُ . ﴿ أَنْ قَيْلُ لِكَ : بِمَاذَا وجدت الحق ...... واقتد بالمهتدين من عبادي » . - قال جامعه ، مستجلي مشاهدة البروق اللامعة من ثغور الفهوانية عند تجليها من الحضرة الحطابية ، نفع الله به : سمعت شيخي وامامي مظهر التجليات ومفيضها على المحلات القابلات ، المنفرد في وقته بدرج النهايات ورتب الكهالآت ، محمد بن على بن محمد بن بن احمد بن العربي ، الطائي ، رضي الله – تعالى ! – وارضاء، و حميي معه في كل موطن حماً اقوم فيه بحق حرسه وكال رتبته ، بمنه وفضله – يقول في اثناء شرحه لهذا التجل ما هذا معناه . تجل العزة ، المراد به هنا المنع ، و(ما) يقع [ fol 28a ] فيه من الغلبة . -- قُوله : n تأدب n وغَيره ، وذلك عند منازعة العقول خاصة . والمنع ذاتي لنفسه ؛ والغلبة الما تكون عند وجود الحصم . – واعلم ، ابها القابل للفيض الالمي ، آن النفس تدرك بالعقل الامور المعقولة ، وتدوك بالحواس الأمور المحسوسة ؛ ولها مدرك آخر لذاتها من غير آلة من القوى . فما ادركته بمجرد ذاتها ، من غير آلة ، كان ذلك المدرك وراء طور العقل؛ وهو الأصحاب القيض الألمي [الاصل :الالوهي] ، ارباب الحقايق؛ وهم المخاطبون بالمان هذه الحضرة ، دون غيرهم . وإذا علم هذا ، فاعلم أن الحق - تعالى ! - لما رصف نفسه بالجمع بين الضدين : من كونه أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، كان العقل ههنا [ الاصل : ها هنا ] مدرك آخر : وهو اثبات هلم الاضداد من وجوه نحتلفة ،وذلك مدرك العقل وحده . فما من كون موصوف بامر ما إلا ريسلب عنه ضده . كقولنا : فلان عالم بزيد : فحال ان يكون جاهلاً به من وجه علمه به . وأما الغيض الالهي [الاصل : الالوهي] ، فانه أعملي ان ذلك من وجه واحد للحق ــ تعالى ! فهو « اول » من حيث هو « آخر » ، و « ظاهر » من حيث هو «باطن» . ومذا مدرك اللطيفة الانسانية مجردة ، خاصة بالفيض الالهي. فكل نسبة نسبناها الى الحق ، لو كانت ، من وجهين نختلفين ، تستحقها الذات – لكان هو تعالى ! في نفسه محلاً الكثرة ؛ وهو - تعالى ! - واحد من حميم الوجوه ، نيزه عن ذلك - تعالى ! ثم يقال : بم أنكر المنكر اتصاف الجمم بالجمع بين الفدين ؟ فيقال : بمعرفتنا بحقيقة الجمم حكمنا عليه بذاك . فيقال : هل عرفتم ذاتُ الحقُّ بالحد والحقيقة ، لتعلموا هل يصح قبول الضدين أم عدمهما ؟ – فهذا يظهر لك الفرق وعدم التحكم على الله ، تعالى ! اذ الذات مجهولة . رقد اضاف هو – تعالى ! – البها أحكاماً واضداداً لا يمكننا رفعها عقلاً لجهلنا بالذات الموصوفة بقبول الاضداد رغير ذلك. – واعلم ان المجهول الذات لا يصح لكون ان يحكم عليه اصلاً. أنما يحكم عليه بما حكم به -– تمالي إ -- عل نفــه . فلا يصـح أن يقال ؛ أنه يقبل النّي والأثبات والعدم والوجود . ريكون هذا جدلاً من الحصم. كقولنا: أنه جمع بين الضدين، من كونه - سبحانه - اطلق ذلك على نفسه ، فقال : " هو الأول والآخر والظاهر والباطن » . فرأينا حميع الذوات التي نحن عارفون بحدها رحقيقتها تقبل هذه الاولية والآخرية على البدل . فتكون أولاً بنسبة ، وأخر بنسبة (أخرى). فنسبنا اليها ما يليق بها . ونظرنا الى الحق – تعالى ! – ، الذي احم الحسم ممنا على وحدانيته ،

ا الغرة K . -

بين الضدين من وجه واحد. ويعطي الغلبة عند منازعة العقول في طلب هذا المدرك الممنوع عنها. ــ والغكبة انما تظهر عند وجود الحصم.

قال ، قدس سره : « ان قيل لك : بماذا وحدَّدت ب الحق ؟ - فقل : بقبوله ت الضدين معاَّث » اي من حيثيتين عنتلفتين ، من مدارك العقول .

« فان قيل لك : ما معنى قبول الضدين ؟ - فقل : ما من + كون ينعت او يوصف بأمر إلا وهو » اي ذلك الكون . « مسلوب من ضد ذلك الأمر ، عندما ينعت به من ذلك الوجه » الذي نُعيت فيه به . كما تقول : فلان عالم بزيد . فمحال ان يكون جاهلاً به من وجه (ما) هو عالم به . بخلاف ألحق - تعالى ! - فانه أول ، من حيث هو آخر .

« وهذا الامر » اي قبول الصدين من وجه واحد ، « يصحح ح في نعت الحق خصوصاً ، اذ ذاته لا تشبه الذوات ، والحكم خ عليه لا يشبه الأحكام ؛ وهذا » اي قبول الضدين معاً ، « وراء د طور العقل » فان النفس الانسانية انما تدرك المعقولات بعقلها والمحسوسات بحواسها ، ولها مدرك آخر بذاتها المجردة خاصة ، وذلك هو وراء طور العقل . المختص علمه وشهوده بأرباب الفيض الالهي ، الفائزين بالمواهب اللدنية .

(٣٩٩) «فان العقل لا يدري ما اقول. وربما ديقال لك نه : هذا يُحيله س العقل » اذ لا يثبت العقل اجتماع الضدين الا من جهتين

فرأيناه مجهول الذات. وقد قال : "ليس كثله شي، ". فنفينا عنه ما قبله الكؤن. وسلمنا له ما قال عن نفه من الوجه الذي تفتضيه [الاصل : يقتضي] الوحدانية من جميع الوجوه ، على ما تفتضيه ذاته . – وقوله ، سلام الله عليه : "الرك الحق للحق " ، هذا خطاب المكاشف ، صاحب الفيض الالهي [الاصل : الالوهي] ، للمقل الذي ادعى أن مدركه هو الغاية . وحكم بان ما وراه مدركه مدرك ! فقال له : "مالك وللحق " الرك بنا الحق معل فاني ، مع كوفي في مرتبة أعل من مرتبتك ، ما عرفت الحق الا بنسبة ما . فكيف بك مع القصور عن طوري ورتبتي ؟ ومع كوني ادركت زايداً عنك ، فقد ثبت عندي انه – تعالى ! – لا يصح أن يعرفه سواه . فتحقق ! " [مخطوط الفاتح و رقة ٢٧ ب – ١٢٨] . –

ب رجدت HK ـ من لقبوله H ، مقبوله K ، بقوله P . من + اللذين يصح ان يسب اليه كالأول والآخر والتظاهر والباطن والاستواء والنزول والمبية وما جاء من ذلك H ، اللذين ... ننسبا .. كالأول ...... K . من ج بين H . من ح لا يصح H . من المكم KP . من د و را W ، و رآء P . من المكم KP . من مخيله H . من

مختلفتين. فلا يدري كون باطنية الحق عين ظاهريتة وظاهريته ، وظاهريته ، عين باطنيته أبدا . بل يدري باطنية الذوات . التي يعرفها ، بحدها وحقيقتها بنسبة أخرى . فلا يصح حكمه على الذات المجهولة بحدها وحقيقتها الا بما أعطاه إخبارها عن نفسها . أو أعطاه الشهود ، الناتج لصاحب المنحة الالهية من عبن المنة . ولذلك قال ، قدس سره :

« - فقل: الشأن ش هنا » اي التجلي الظاهر بالآثار الأقدسية من عين المنة ، - « افا صح ان يكون الحق - تعالى س! - من مدركات العقول ، حينئذ تمضي عليه أحكامها » بنفي واثبات وجمع بينها معاً . - (٤٠٠) « لَنُن صُ لَم تَنْتَه » يخاطب العقل ، - «لَلَّمَ شقى ط شقاء ط الأبد » هذا الخطاب من الشأن ط الألمي ، بلسان القائم بحق مظهريته . للعقل الذي [808] ادعى ان مدركه في الحق هو الغاية ، وليس وراء مدركه مدرك ، ولذلك زاد صاحب الفيض في تبكيته ، فقال :

« ما لك وللحق ؟ اية مناسبة بينك وبينه ؟ في اي وجه تجتمع » معه ؛ ألم تعلم ان القرب الأقرب والبعد الأبعد ، بين الشيئين ، بقدر المناسبة والمباينة بين ذاتياتهما ؛ فلولا البعد الابعد بين ذاتياتك وذاتياته — تعالى ! — ﴿ وَاللَّهُ عَنِي عَنِ العالمِينَ \* ٢٠٢ ﴾ .

«اترك الحق للحق» ولا تقصد حل اعباء معرفة ذاته \_ تعالى! وذاتياتها . اذ لا يحمل البحر منقار العصفور ، ولا يثبت الظل مع استواء النور ، ولا تقابل البعوضة الريح العاصف! «فلا يعرف ع الحق الا الحق » والمخصوص بالفيض الالهي ، مع كونه اعرف بالحق من العقل ، لم يعرفه الأ بنسبة منا .

(٤٠١) كأنما «يقول الحق» للعقل الموقوف دون حجاب العزة ، « وعزة الحق ، لا عوفت نفسك حتى اجليك غ » بالقاء نوري الاقدس

٧٧٣) نص الآية : «فان الله غي عن العالمين» سورة رتم ٣/٧٩ و في آية اخرى: «ان الله لغي عن العالمين» سورة رقم ٣٩/٣.

ش الشان HK ب ص تعلى W . - ض ليس PW ، لين K . - ط لتشفين HK . - ط شفا W . - . K ، مرب P . - برب W ، مرب P . - . KW . - . KW . - خ + لك HKW . - .

لى بصيرتك لتجليبها عن آثار الغلبة الامكانية وأقتارها ؛ « وأشهدك اياك » بالقوة الكاشفة لك عن بعض ذاتياتك في المشاهد التنزيبية . - « فكيف تعرفني » بك و بما اختص بقابليتك من الادراك ؟ وانت عاجز عن معرفة نفسك بادراكك القاصر عنها .

« تأدب ن » ولا ندعي فيها لبس لك من ذاتك . « فها هلك امرء ف عوف قدره » ولم يتعد طوره . « واقتدك بالمهندين من عبادي » الذين جاسوا خلال ديار اليفين ، ومينزوا ما لي عما لهم ، في لا بهم !

ف نادب W ، تأدب K - ق سره W ، اسره P ، اسرو K - ف تقد HKW --

# (شرح) تجلي النصيحة المنافقة LXXVIII

(٤٠٢) هذا التجلي انما يظهر من عين المنة للمراد المعتنى به ، قبل شروعه في تحلية (٧٤١ قلبه بالآداب الروحانية ، حفظاً له حتى لا يباشر في تحليته بما تعطيه احواله المعلولة من الآداب والرياضات المخترعة برأيه . ويظهر ايضاً ، بعد اخذ السالك في سيره الى الله بطلوع نجم العناية السابقة له . وهذا ، حظ الاكثرين من اهل الطريق .

· (٤٠٣) قال ، قدس سره : « لا تدخل » ايها السالك ، « دارًا لا تعرفها » اي دار بنيتك المشتملة على ما في آفاق الوجود ، من الغيب

١٧٧٤) ١... التحلي (هو) الاتصاف بالاخلاق الالهية ، المعبر علما في الطريق بالتخلق بالاسماء وعندنا ، التحلي (هو) ظهور الوصاف العبودة دائماً مع وجود التخلق بالاسماء و فان غاب عن هذا التحلي كان التخلق بالاسماء و بالأعليه ... » (اصطلاحات الفتوحات ٢٨٨٢ - ١٨٨ واضطلاحات الصوفية لابن عربي ولطايف الاعلام ورقة وانظر ايضاً الفتوحات ٢٨٣/٢ - ١٨٨ واصطلاحات الصوفية لابن عربي ولطايف الاعلام ورقة ٢٠٠) .

٧٧٣) أملاء أبن سودكين , ومن تجل النصيحة ، وهذا نصه . ﴿ لَا تَدَخَلُ دَاراً لَا تَعْرَفُهَا ﴿ . . . . . . ما ظفرت يداك بسوى التعب .. . قال جامعه : سممت شيخي يقول في اثناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . قال : تجل النصيحة على وجهين . الوجه الواحد قبل الشروع، وهو للمخصوصين. والوجه الثاني بعد الوقوع، وهو للأكثرين. ثم أعلم أن كل خطاب ورد على النفوس من الحق ، بطريق التاديب [الاصل:التادب] ، فانما هو من حيث آلات المقول ؛ فأما الكشف فبابه باب آخر ؛ فانه يعطي الأدب بذاته ، من غير خطاب يتوقف على آلة . والأدب هو الوقوف عن [الاصل:عند] التعدي ، وان لا يتعدى عن مرتبته بِمَا [الاصل: عما] تقتضيه , وهذه الدار فيها ما يقتضيه [الاصل: يقتضي] الحس فيدرك بالحس؛ وفيها ما يقتضيه العقل، وهو امر مخصوص يدرك بالعقل؛ وفيها ما يقتضيه الكشف، وهو أمر مخصوص فأما كلياتها ، على الاستيفاء ، فلا يعرفك بها الا الحق-تعالى! --وحده . فان أطلمك عل وجودك حينئذ تعرف نفسك المعرفة التامة . و باب هذه المعرفة هو باب الشرع ، الذي تتلقاء بالايمان . فيها قال اك الشارع (ف) هو كلام الحق ، تتلقاء [الاصل: فتتلقاه] منه بغير تعليل ولا تأويل. فان احكمت هذا المسلك وصلت الى ميراثه : وهو العلم الكامل الالهي . فانك تلقيته بعدم الوسايط والحجب منك . والحجب هي الحس والعقل وجميع الآلات . فاذا اطلعك الحق – تعالى ! – على حقيقتك ، وكاشفك بالحقايق ، وجعل مدركك أنما هو بمين ذاتك لا بآلة – فحينئذ يكون ادراكك أتم ، وتكون اقرب الى المناسبة : لتحققك بصفة الاحدية الحاصة بك. ومع ذلك ، فأين انت من الحق ؟ انت في المرتبة الثانية . فغايتك ان تعرف نفسك . ولا يصبح الك أن تستوفي معرفة نفسك أبدأ ! فابق متصفاً بالعجز، والاقرار بالعجز عن درك الادراك: فذلك بعض الادراك! -- والله يقول الحق! ي [مخطوط الفاتح ورقة ۲۸ ب 🗍 . 🗕

والشهادة. وانت لا تعرفها: بناءً ا وقواعد وعلواً وسفلاً ومراتب ودرجات وغرفاً وبجالس ومُشتَرَقاً ( ٢٠٠٠ ومقاعد ومنصات ومخادع ومهوات ومساقط وابواباً ومداخل وألزاماً ( ٢٠٠٠ وسكاناً ، من الاعالي والاواسط والأداني . وهل بنيت من المؤن النفيسة او الخسيسة أو منهما (معساً) ؟ [808 ] ومن ملد برها من الارواح القدسية والقوى الطبيعية ؟ ومن زمامها من النفوس الملكية ؟ ومن ناظرها من الاسماء الالهية ؟ وهل تصلح لنزول الملك فيها ؟ واذا نزل ، هل تكون بيت خلوته او بيت جلوته او تارة وتارة وتارة ؟ — فان هذه البنية المكرمة ، المنقامة في احسن تقويم ، انما وضعت بالوضع الالهي على نسق الحكمة البالغة : فيها المهلكات والمنجيات في محالها ، والمسالك على نسق الحكمة البالغة : فيها المهلكات والمنجيات في محالها ، والمسالك عنطة بعضها بالبعض ، والرقائق مشتبهة . فالداخل فيها اذا لم يكن على بصيرة ، من رب الدار ، ربما اشرف بجهالته فيها على مزال القدم ومساقطها ، فيقع في مهوات التلف . ولذلك قال :

(٤٠٤) فما من دار الا وفيها مهاو ومهالك. فمن دخل دارًا لا يعوفها فما اسرع ما يهلك. لا يعوف الدار إلا باينها ، فانه يعوف ما اودع فيها . بناك الحق دارًا له ليعموها به » .

بمعنى ان يظهر فيها . في كل آن ، بشأن ؛ ويجمع فيها آثار ما توارد عليها من الشوون ؛ ويضع فيها جواهر الحكم وصحف جوامع الكلم ؛ ويجعلها خزائن اسراره ومطالع انواره . فليس لك ان تسلك بك مسالكها ، ولا (ان) تستعرض ودائعها وتستشرف على اهلها اذ « ما انت بنيتها ﴿ افرأيتم ت ما تمنون أأنتم ت تخلقونه ام نحن الخالقون ٢٧٧٧ ؟ فلا تدخل ما لم تبن ج فائك لا تدري في اي مهلك تهلك ولا في اي مهواة تهوى . قف عند باب دارك حتى يأخذ الحق بيدك و يمشيك حقيك » .

ه ٧٧) المعروف في العربية « مشرقة ومشراق ومشريق » كل ذلك يعي « موضع القعود في الشمس » . فلعل « المشترق « هي الغرفة الشرقية في الدار .

٧٧٦) كذا في الأصل. و " الالزام » في اللغة هم الاصحاب الذين لا يفارتون ؛ ولعل الشارح استعمل « الألزام » في هذا الوضع بمعنى « المرافق الضرورية » للدار ؛ وانظر ما تقدم نقرة رقم ؟ ٢٤ . --

٧٧٧) سورة رقم ٢٥ آية رقم ٥٨ .

<sup>- .</sup> K الاصل : بنآه . - ب التعمرها H . - ت افرانيم W ، افرانيم P ، افرايم K . - بن الدين H . - بن الله . - بن الله

وهي باب (دار) اذا فتحت الواقف عليها . شاهد ما وراءها وعرف جوامع محباتها وصنوف موضوعاتها الالهبة والكونية . وعرف . بتعريف مالكها . ان السر المضنون به . في صدر الدار . تحت وسادته . مكتوم مختوم عليه بحتمه . لا يكشفه ولا يتصرف فيه احد إلا به . وبآدابه الموصلة الى ذلك . اذ بالشمس يهتدي الى الشمس . وهذا الباب . الذي وجب الوقوف عنده ، هو شرع الوجود الظاهر به رحمة الكافة . وأصل الآداب . الموصلة الى ذلك السر المضنون به . الايمان الخالص ودلالته ، لا العقل ودليله . فن تلقي تعريف الشارع بالايمان ، من غير تأويل وتعليل . وله الما تلقاه من الحق بلا شك . ومن أحكم هذه القواعد الايمانية وسلك هذه المسالك الايقانية ، ورث من صاحب شرع الوجود علماً لدنيا الهباً . عيطاً بحقيقة كل شيء خ كما هي ، من غير وسائط د العقل والحس والمشاعر . وتحقق بأحديته الخاصة به في [818] أحدية صاحب الشرع . فأدرك بذاته فيها كل شيء خ .

(٤٠٥) ولما امتنع الظفر بهذا المطلوب الأبين بدلالة العقل ودليله. قال \_ قدس سره! «يا سخيف، العقل ، أبشرك الفكر تقتنص طيره ؟ أبحول الطلب تدرك غزاله ذ؟ أبسهم الجهد ترمّي صيده ؟ ما لك يا غافل! ارم صيدك بسهمك ، فان أصبته أصبته ».

يقول: لا تترك التدبير والجهد، ولا تعتقد انك بالجهد تناله. اذ ليس كل من سعى خلف الصيد صاد، ولكن ما صاد الا من سعى خلفه! ثم نظر، قدس سره، الى ان حصول الأمر لمن سعى انما هو بمحض الامتنان، فقال: «ولا تصيبه» د بقصدك وسعيك «أبدًا! يا عاجزًا عن » معرفة «نفسه كيف لك به» – اي بمعرفة ذات الحق وذاتياته وانت في المرتبة الثانية، فلا حروج لك عنها، فلا وصول لك اليه، غايتك ان تعرف نفسك به لا بك، ولا تعرفها حق المعرفة، فكن على حذر من طلب لا ينتهي الى فائدة، فقل: «العجز عن درك الادراك، ادراك « ١٨٠٠٠ من طلب لا ينتهي الى فائدة، فقل: «العجز عن درك الادراك، ادراك « ١٨٠٠ من طلب لا ينتهي الى فائدة، فقل: «العجز عن درك الادراك، ادراك « ١٨٠٠ من طلب لا ينتهي الى فائدة، فقل: «العجز عن درك الادراك، ادراك « ١٨٠٠ من طلب لا ينتهي الى فائدة وقل العجز عن درك الادراك، ادراك » ١٨٠٠ من طلب لا ينتهي الى فائدة وقل العجز عن درك الادراك الدراك» الم

٧٧٨) انظر مخصوص هذا الآثر ما تقدم تعليق رقم ٢٧٠. ويبدو أن الشارح هنا قد ابتعد قليلاً عن ابن عربي. فهو يقول ، بحسب أملاء أبن سؤدكين المتقدم : « فأبق متصفاً بالعجز ، والاقرار بالعجز عن درك الادراك : فذلك بعض الادراك ». ونص أبن عربي هنا،

خ الاصل: شي . - د الاصل: وسايط . - ذ غزالة HK . - ر تصبه KH . -

اذ لو افنيت ذاتك في روم ما لست بكفئه د « ما ظفرت س يداك الا س مالتعب ش ».

ينبغي ان يقارن مع نص نظير له في الفصوص ليتضح المعنى تماماً . « . . والتجلي من الذات لا يكون ابداً الا بصورة استعداد المتجل له . . فاذن المتجلي له ما رأى حوى صورته في مرآة الحق . وما رأى الحق . ولا يمكن ان راه مع علمه انه ما رأى صورته الا فيه . كالمرآة في الشاهد: اذا رأيت الصورة فيها لا تراها مع علمك انك ما رأيت الصور او صورتك فيها . . . . . . واذا ذقت هذا ، ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق . فلا تطمح . . في ان ترقي في اعل من هذا الدرج . . . فهو (اي الحق) مرآتك في رويتك نفسك ، وانت مرآته في رويته اسماه . . . فاختلط الامر وانبهم : فنا من جهل في علمه فقال « والعجز عن دوك الإدراك ادراك » ومنا من علم غلم يقل مثل هذا القول ؛ بل اعطاه العلم السكوت ما اعطاه العجز عن دوك ادراك العقيقة المطلقة) فهو (الحقيقة المطلقة) مو بعض الإدراك ، اما مقام الصمت او الحيرة (تجاه المقيقة المطلقة) فهو الإدراك كله ! . -

ز الاصل: يكفوه . - س ظهرت K .- « ش - ش » بسوى التعب HKW . -

#### (شرح) تجلي لا يغونكُ ٧٧٩ LXXIX٠

(٤٠٦) هذا التجلي يتضمن تحريض النفوس السائرة في مناهج الحق لطلب ما هو الأمر عليه. – قال قدس سره: « يا مسكين ! كم ا يضرب لك المثل بعد المثل ولا تفكر » فيا ينطق به الكتاب والسنة وفيا يظهر لك

٧٧٩) املاء ابن سود كبن . " ومن تجلي لا يغرنك . ونصه . " يا مسكين مالك ........ جوعاً وعطفاً . ي . - قال جامعه : سمعت شيخي ، سلام الله عليـــه ! يقول [fol. 29a] ما هذا معناه . لا يغرنك ما تسمعه منه او تراه ، قبل ان يعرفك عراده ي ذلك ، كقوله : اعل ما شنت [الاصل: شيت] . هذا لفظ يحتمل الوعد ويحتمل الوعيد ، بحسب القراش . -قوله : " يا مسكين ... ولا تفكر . " قال ، سلام الله عليه ! الفكر على ضربين : مذموم وهو فكر ارباب الخلوات، فإن الفكر يفسد محلهم؛ وفكر محسود وهو فكر الاعتبار أي آلاً. الله ربي مخاطبته لك في الكتاب والسنة . -- قوله : « كم تقول . . . الدليل » -- اي ان صاحب الدليل أنما طلب نتيجة دليله ، وكانت النتيجة هي الحق المطلوب له ؛ وقد أخل دليله من الحق لكونه أنما نظره في مدلول دليله ولو كان نظره في الدليل لكان الدليل عنده هو عين المدلول . - وقوله : « منى صحبك تفتر ي عليه » . - اي انك فارقته في الدليل ، ولا يوصل ال الحق الا بالحق . لو استصحبته في عين الدليل لصحبك في المدلول . لكنك فارتته من اول قدم ، والبداية عنوان المهاية . - قوله : « لا يغرنك اتساع ... من امثالك . الخ « أي لا ينرنك كثرة الطرق اليه . فانه ما من قدم يطأها [الاصل : يطاها ، نسخة بيينا : يطويها] سالك من حميم عباد الله – إلا وتحبها آفة من الافات. فمن [الاصل: فتي] عرف تلك الآن واتقاها – كَانَ المتنَّى هو الذي تحقق انه على بصيرة من ربه ؛ ومن جهلها ثم اتى بعد ذلك محمسين وجهاً من وجُّوهِ الحق في ذلك القدم الواحدة – كان ما فاته من تلك الآفة [الأصل: الاقدام] الواحدة يرجح بجميع الوجوه التي تحصل له من الحق في تلك القدم . - قال سيدي . سلام الله عليه ! ولقد سألي بعض الاكابر ، فقال : عل رأيت سينة [الاصل : سية] وأحدة افسدت تمانين حسنة ؟ - فقلت له : (هذا) اذا كانت (السيئة) لا تنقسم ، فكيف اذا انقسمت ! قال ، رضي الله عنه! وفي هذه الارض الواسعة تحقق المحاسبي – رحمه الله ! -بمعرفة آفاتها . واما أبو يزيد – رحمه الله ! – مع جلالة قدره ، فانه لم يثبت له فيها قدم . الى ان استغاث بربه فأعطاه شيئاً [الاصل: شيآ]من اشيائه . - قال شيخنا ، رضي الله عنه! ولما كشف لي عن هذه الارض ، كنت قاعاً اصلي خلف الامام ؛ وقد قرأ الامام " يا عبادي ان ارضي واسعة » - فصحت صيحة عظيمة ، ثم غبث عن حسي ؛ ولم اصح في طريق الله ، قط ، سوى هذه الصيحة . فلها أفقت ، اخبر في الحاضرون عندي انه وضبت حامل ، كانت مشرفة على سطح يشرف على ذلك المسجد . وغشي على اكثر الجاعة . (انظر الفتوحات ١٧٣/١). مُ فِي ذلك المشهد ، الذي عبت فيه عن حبي ، اطلعي الله على حقيقة هذه الأرض ؛ واشهدني حقايق آفاتها. فلا أرى حركة في العالم ، بعد ذلك ، إلا واعلم من أين انبعثت ، وإلى أي شيء غايبًا ، باذن الله تعالى وحسن تأييده . – والله يقول الحق ! » [محطوط الفاتح و رأة ۲۸ ب-۱۲۹] . --

<sup>- .</sup> HKW 山し I

من المخاطبات الفهوانية ، ولست انت ممن تنظر الاعتبار وتتفكر فيما خاطبك الحق به فتعرف مراده – تعالى ! – من ذلك . نعم ، لا تفكر لك حالة توجهك الى تفريغ محلك من السوى ، فان الفكر ، اذ ذاك ، يشغل محلك بما ليس بمطلوب من الصور الفكرية فيفسده بها .

« كم تخبط في الظلمة » اي في ظلمة الجهالة ، القاضية بحصر الحق في بعض الوجوه وتخلية بعضها عنه ، « وتحسب اللك في النور » - حيث زعمت ان دليلك انتهى بك الى الحق .

« كم تقول : انا صاحب الدليل ، وهو عين الدليل » ولولا هو كذلك ،
لما اهتديت به الى الحق : فبالحق اهتديت الى الحق . « وهتى ب صحبك »
الحق « تفتري ت عليه » حيث تزعم انك فارقته في الدليل وصحبت في مدلوله . والحق انه صحبك في عين الدليل الى المدلول . فالحق ، في اول قدم الحقية ، هو موصلك الى الحق . ولكنك فارقته ، بزعمك ، في اول قدم استدلالك . والبداية عنوان النهاية . ولو صحبك في دليلك ومدلوله وبدايتك ونهايتك ، في نفس الأمر – ولست انت واجدة هكذا – لما كنت على شيء ث . فان [818] من الكالات المختصة بك وجدانك اياه عين كل شيء ث . وإلاً حكم كونه هكذا بالنسبة الى كل شيء ث على السواء (٢٨٠٠ :

(٤٠٧) ثم قال : « لا يغرنك اتساع ارضه ٧٨١ ، كلها شوك ولا نعل لك . كم مات فيها من أمثالك كم خرقت من نعال الرجال فوقفوا فلم يتأخروا ج فحاتوا جوعاً وعطشاً! »

لعله أراد باتساعها ، كثرة الطرق إلى الله . يقول : ولو كانت الطرق البه كثيرة لا تحصى عددًا ، ولكن لك ، في كل نفسس ونحت كل قدّم ، آفة وأقلها ، تعارض حكمي الوجوبية والامكانية ، والامرية والخلّفية ، بحكم المغالبة فيك ، في كل نفس ، والحرب سجال ، لا يدري أن الغلبة

٧٨٠) النص في الأصل : «والآحكم كونه هكذا بالنسبة ال كل تي علي السواء فاين اخصاصك ».

٧٨١) اشارة الى توله تمالى : « أن أرضي واسعة» (سورة ٢٩ /٥٦) وقوله : « وأرض الله وأسعة » (سورة ٢٩ /٥١) و « أنم تكن أرض الله راسعة » (سورة ٢٩ /٥١) . --

ب رمني KHW . - ت تسر W . - ث الاصل : شي . - ج يتاخر را KW . -

لأيهما. لا. بل تعارض احكام الاسماء الجزئية ، المتقابلة ، المتوجهة الى قابليتك ح ، بما لها من اصلها الشامل . فان كلا منها يطلبها ح ان تقوم بحق مظهريته وظهور خصائص حيطته . وهذا التعارض انما يعطي التعويق والوقفة والحمود والفترة في حال البداية . وهي المعبر عنها بقوله : « فوقفوا فلم يتقدموا ولم يتأخروا » . وانما خصصنا التعارض بالاسماء الجزئية . اذ لها الولاية والتأثير في حال البداية ، بحكم الاكثرية . واما في النهاية . فالولاية والتأثير للاسماء الكلية (٢٨٠٠ وتعارضها انما يعطي التهانع ، « خ فيبقى القابل والتقيد . فيحصل له في اطلاقه الاختيار والحكم والاقتدار . فيميل ويتقيد بأي اسم شاء ، مها شاء ، من الاسماء المتقابلة . اختياراً . فافهم !

رهي : الحي والعالم والمريد والقائل والقادر والجواد والمقسط وقد يمي باصول الاسماء الاسماء الاسماء الاسماء اللاسماء الحي والعالم والمروفة ايضاً باشعة مفاتيح الغيب واظلة مفاتيح الغيب ايضاً وهي : السيم والبصير والقادر والقائل (لطايف الاعلام : ١١٩ ، ١١٨ ، ١٦٠ ، ١٧٠) . اما الاسماء الالحية الجزئية ، فهي مجموع الاسماء الحسى كل اسم بانفراده . - انظر ما محص المباحث المتعلقة بالاسماء الالحية في الفتوحات ١ /١٨ -١٠١ ؛ ٢ / ١٥ -١٠٥ ، ١٢٠ -١٠١ ، ٢٩ - ١٠١ وفي فصوص الحكم = فهرس الاصطلاحات ، مادة الاسماء الالحية وانشاء الدوائر ٢٧ - ٢٥ - ٢٥ ) .

# (شرح) تجلي عمل في غير معمل<sup>(۷۸۳)</sup> LXXX

#### (٤٠٨) العمل على ضربين: عمل صالح، وعمل غير صالح.

٧٨٣) املاء ابن سودكين. ومن تجلي « عمل في غير معمل ». وهذا نصه. « كم ماش على الارض ...... ويخلع على هذا ! ٥ . – قال جامعه : سمعت شيخي ، سلام الله عليه ! يقول في اثناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه وأصله . حاصل هذا التجلي ، أن أنَّه – تعالى إ – جعل الاعمال ، على تنوعها من الحير والشر ، مراتب معلومة ؛ تطليها تلك الاعمال بذواتها . فيرى العامل الحير فيها يبدر الناس ، وهو معيب عند الله . يعمل اعمالاً كثيرة من البر [الاصل: أكبر] ، لكما تشوبها سمسمة من باطن العمل تناقض ذلك العمل بالذات. فلا يصح لذلك العمل ان يساكن صاحب تلك السمسمة . فيرى العمل يطلب محلاً يناسبه ولا يكون لتلك السمسمة فيه أثر ألبتة . فيرى العامل الممكور به ، الذي هذا نشأته من الشر ، يقتضي رتبة تناسبه . وهو فيما يجري عليه من اعمال البر كالساعي من التجار في رزق غيره ، ينقله من موطن الى موطن . فعمله عنده عارية ، يعللب محلاً يناسبه . ويكون ذلك المحل الذي يناسبه هو البر المنقول ، الطالب مرتبته بالذات ، لعبد من عمال الشر فيا يبدو الناس . إلا أن أنه كتبه (لاحد) من احبابه واوليائه [الاصل:واوليايه]، يظهر آثر سعادته عند خاتمته . فيرى محل هذا السعيد ظاهراً عن [عنه : نسخة ڤيينا] تلك السمسمة التي نفر عنها عمل الأول من العر . فيجمل الله – تعالى ! – عمل ذلك الشَّق منثوراً على هذا المحل السعيد . ويطلب عمل هذا الآخر من الشر ، عند ورود الحير على محله ، لذلك المحل الحبيث الذي استدعاء من وجود تلك السمسمة فيه منه . فاذا بلغ الكتاب اجله ، تاب الله على عبده رخم له بالحير وأظهر عليه حلة السعادة ؛ وجعل حميع حسنات الاول في ميزانه ، تطلب محله بالحاصية كما تطلب الطيور اوكارها فتسارع اليه وتتناثر عليه . وهذا معى قوله ، تعالى : « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا [الاصل: هبا] منثوراً ». اي نترناه على غيرهم . – واعلم ان لكل عبد ، من (اهل) الجنة ، في الجنة مرتبنين [الاصل: مرتبتان] ، ولكل عبد من أهل النار في النار مرتبتان فالمرتبة الواحدة اقتضاها عمله ، والمرتبة الأخرى (هي) موروثة له من بدله الذي أبدله الله – تعالى ! – مكانه في الجنة ، وابدل الآخر مكان هذا في النار . فصار لكل واحد مهما منزلتان (الاصل : مزلتين] في موطنه؛ وورث هذا حسنات هذا، وهذا سيئات [الاصل:سيات] هذا . –فهذ[ه مي] خاصية هذا التجلي. وهذا معنى قوله : «كم ماش على الأرض ... الى آخر التجلي» . – قوله : « اهلك الكون الحلم والسلخ » ، فتحقق بالتقوى وتطهر من حق الآفات والهوى . « ومن بهد [ الاصل : يهدي ] الله فهو المهندي ومن يضلل فلج تجد له ولياً مرشداً . » والله يقول الحق الحق، سبحانه!» [محتلوط الفاتح ورقة ٢٩ – ٢٩ ب] . – فالعامل بالعمل الصالح ، قد ينطوي استعداده على (مثقال) سمسمة من الشقاوة ، وهي تأبى العمل الصالح . والعامل بالعمل الغير الصالح ، قد ينطوي استعداده على (مثقال) سمسمة من السعادة ، وهي تأبى العمل الغير الصالح . فكل واحد ، من هذين العملين ، عمل في غير معمل . ولذلك اذا بلغ الكتاب أجله ، جعل الله العمل الصالح «هباءًا» ا عن صاحب سمسمة الشقاوة ، «منثورًا» على صاحب سمسمة السعادة ؛ فاذن ، يسبقه الكتاب فيموت سعيداً . وجعل العمل الغير الصالح «هباءًا» ا عن صاحب سمسمة السعادة ، «منثورًا» على صاحب سمسمة الشقاوة ؛ فاذن ، يسبقه الكتاب فيموت شقياً «منثورًا» على صاحب سمسمة الشقاوة ؛ فاذن ، يسبقه الكتاب فيموت شقياً «منثورًا» على صاحب سمسمة الشقاوة ؛ فاذن ، يسبقه الكتاب فيموت شقياً «منثورًا» على صاحب سمسمة الشقاوة ؛ فاذن ، يسبقه الكتاب فيموت شقياً «منثورًا» على ما هما في الجنة والنار ، ما للآخر [4.82].

(٤٠٩) قال ، قدس سره: «كم ٥٠٠ ماش على الارض والارض الارض والارض » تلعنه كم ساجد عليها وهي لا تقبله . كم داع لا يتعدى كلامه لسانه ولا » خاطره ، محله . كم من ولي حبيب في البيع والكنائس ب . كم من عدو » بغيض في الصلوات والمساجد بعمل هذا في حق هذا ، وهو يحسب انه » يعمل لنفسه » .

مثله كمثل من يسعى في تحصيل رزق الغير . فاذا حصل ، كان عارية يطلب محلاً قدر له . والرزق قد يكون حلالاً وقد يكون حراماً . فكل منهما يطلب محلاً يناسبه . « فن يهدي الله ، فهو المهتدي ومن يضلل ، فلن يجد له ولياً مرشداً « ١٨٠٠ .

#### (٤١٠) » حقت الكلمة ووقفت ت الحكمة ونفذ الامر : فلا نقص »

٧٨٤) جاء في الحديث الشريف المردي عن ابن مسعود: « ... ان خلق احدكم يجمع في بعلن امه أربعين ليلة ؛ ثم يكون علقة مثل ذلك ؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك ؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك ؛ ثم يبعث الله -- عز وجل -- اليه ملكاً . فيؤمر بأربع كلمات : فيكتب عمله واجله ورزقه وشقي أم سعيد ؛ ثم ينفخ فيه الروح . فإن احدكم ليممل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب : فيعمل بعمل اهل النار ، فيدخل النار . وإن احدكم ليعمل بعمل اهل الغار عقيم الكتاب : فيعمل بعمل اهل الجنة ، فيدخل الجنة » (كتاب الشريعة ١٨٢) .

<sup>(</sup>٧٨٥) «كم» اسم ناقس مهم، يبى على السكون دائماً. وله موضعان ؛ الاستفهام والحبر . يقال في الاستفهام ؛ كم رجلاً عندك ؟ فينصب ما بعده على التمييز . ويقال في الحبر : كم درهم انفقت ! يراد بذلك التكثير . وما بعد «كم » الحبرية » يكون مجروراً محرف «من» البيانية ، سواء اكانت مقدرة كا في المثال المتقدم ، أر ظاهرة كا في قوله تعالى : «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ! » -

٧٨٦) اية رقم ١٧ سورة رقم ١٨ . –

ا الاصل: هبآه. – ب والكنابس PW ، والكنايس. – ت و وقعت HK .-

عما قدر «ولا مزيد» عليه . وقد ضرب ، قدس سره ! مثلاً لطلب الرزق عله ، حبث قال : «بالنرد كان اللعب» ولذلك انتقل مال الراهن اللاعب ، الذي هو محله المناسب ، بما جاء على الراهن في لعبه مسن نقوش الكعبتين ؛ من غير ان يكون لتدبيره واختياره في دفعها اثر ، ولا لقصد اللاعب في اتيانها حسب مراده اثر . وهذا نظير انتقال العمل الصالح من صاحب سمسمة السعادة من غير اختيارهما . الو بالعكس . «ولم ث يكن ج» — اللعب «بالشطونج ح» ليكون الفكر والتدبير ، في الدفع والجلب ، مجال . ولما كانت نقلة اعمال البر والشر ، من كل واحد من العاملين الى الآخر ، من غير تدبيرهما — قال في تلك النقلة إنها :

«قاصمة الظهر وقارعة الدهر ، حكم نفذ ن » في عرصة التقدير الازلي ، حسب اقتضاء الاستعدادات الاصلية ؛ « لا راد الامره ولا معقب لحكمه . انقطعت الرقاب . اسقط د في الايدي ذ » طبق الحكم الازلي ، «تلاشت الاعمال » حيث صارت «هباءًا د منثوراً » . . . « طاحت ذ المعارف » - حتى انسلخ بلعام ۱۸۷۰ من آیات الله ، في تحقیق الاسم الاعظم ، فعاد جاهلا به . قد « اهلك الكون السلخ والحلع : یسلخ من هذا و یخلع علی هذا » كما خلعت خلع الحیاة من الابناء المذبوحین لموسی - علیه السلام ! وخلعت علیه تأییداً وامداداً له ۲۸۸۰ ، باجتماع روحانیتهم علیه .

٧٨٧) او بلم بن عورا، (واسمه العبري: بلم بن بيعور ، انظر سفر العدد ، من اسفار الديد القدم ، فصل : ٢٢-٢٤ ؛ ٨/٣١) . لم يأت ذكره في القرآن الكريم صراحة ، بل اعاءاً ، كما تدل عليه بعض الآثار : سورة ١/٥٧،١٧٥ . انظر تفسير الطبري ١/٨٠٥-١٠٠ ومروج الذهب المسعودي ١/٩٠-١٠٠ والرعاية المحاسبي ٢٥٦ وما بعدها وعرائس المجالس التعلبي ١٩٦،١٣٣ والاحياء الغزالي ١/٣٠٢ ودائرة المعارف الإسلامية ، مقالة : بلم بن باعوراء ١/١٠١ (الطبعة الثانية ، النصر الفرنسي) المستشرق الفاضل جورج قاجده .--

البراء من المحكون المناصل بورج على الفصل الحامس والعشرين: «حكمة قتل الابناء من المجل وربي يقول ابن عربي في مستهل الفصل الحامس والعشرين: «حكمة قتل الابناء من المجل موسى يعود اليه بالامداد حياة كل من قتل من أجله: لانه قتل على انه موسى وما تم جهل (اي ليس في قتل الابناء على هذا الوجه جاهلية: يل هو مقصود الحكمة الالهية التي لا تنجل اعلامها الا بعد حين وحين) . فلا بد ان تعود حياته (=حياة الابن الاسرائيل المقتول على موسى ... وهي حياة طاهرة على الفطرة ، لم تدنسها الاغراض النفسية ... فكان موسى على موسى ... وهي حياة ما نه هو : فكل ما كان مهيئاً لذلك المقتول - مما كان استعداد، وحده له - كان في موسى ، عليه السلام .... فا ولد موسى إلا وهو مجموع ارواح كثيرة ... (نصوص الحكم ١/١٩٧١) . -

ث ل HK ، HK . - ج - HK . - ح لا بالشطرنج HK . - خ من K . - د سقط HKPW . - ف من P . - و الاصل ؛ هبآء في الطاحت H . -

## (شرح) تجلي الكهال<sup>۷۸۱</sup> LXXXI

فانه ، من هذه الحيثية ، بكل شيء ا عينُ كل شيء ا . فالتجلي ، من هذه الحيثية ، بكل شيء ا عينُ كل شيء ا . فالتجلي ، من هذه الحيثية ، اذا ظهر في شيء ا ظهر بكل شيء ا فيه . والانسان المتحقق بالوسطية الكالية ، القاضية بتانع القيود الجمة فيها ، قابل [820] لتجلي الحق من حيث احدية جمعه . فقي قابليته ، بل في قابلية كل جزء من أجزائه ب ، قابلية كل شيء ا . فاذا تجلي الحق ، من حيثية أحدية جمعه كان . التجلي عين قابلية كل جزء ، فيها قابلية كل شيء ا . كبصر كان . التجلي عين قابلية كل جزء ، فيها قابلية كل الابصار وكل الاسماع وكل الانسان مثلاً . كانت في قابليته قابلية كل الابصار وكل الاسماع وكل الانموق واللموس . فكما ان عمل بصره عمل سائر اخواته حالتلذ كان التجلي ، الذي هو عين بصره ، عين المصرات والمسموعات والمذوقات والمشموشات والملموسات الجمة ونحوها . هكذا اعتبر في كل جزء من أجزاء الانسان . وقيس حال « الانسان " الكبير » على حاله . فالانسان حالتئذ يشهد كل شيء ا بشهود أحدية جمع الحق في قابلية كل جزء فيها قابلية يشهد كل شيء ا .

(٤١٢) وهذا المدرك لا يعطيه الا الشهود الاقدس ٧٩١١ في طور هو وراء طور العقل. كما اشار اليه العارف بقوله :

٧٨٩) املاء ابن سودكين: «ولما انتهى هذا التجلي في الشرح ( = اي شرح تجلي رقم ٨٠) المتقدم) وقرأنا بعده «تجلي الكمال» و «تجلي خلوص المحبة» – انبسط الشيخ، رضي الله عنه ! معنا ؛ وعظم [501, 30a] به شأن تجلي الكمال. فقال : ما يشرح هذا إلا لاستعداد خاص يطلبه ؛ او ما هذا معناه. – رضي الله عنه وارضاه، وحشرنا معه ! » [مخطوط الفاتح ورقة: ٢٩ب – ١٣٠]. –

و الانسان الصغير « هو المالم بمجموعه و «الانسان الصغير « هو الانسان الصغير » هو الانسان العادي ، اما الانسان الحقيق فهو الانسان الكامل انظر لطايف الاعلام ورقة ١٦٩ . واول من استعمل هذا اللفظ في العربية اخوان الصفاء فقد ذكروا : « ان العالم انسان كبير له نفس (وهي النفس الكلية) وله طبائع سائرة وله جسم (كرة واحدة) فيفصل احد عشر طبقة ... « (رسائل اخوان الصفاء ٣٠/٣) . والانسان الكبير او العالم الكبير هي الترجمة العربية المكلمة الاغريقية ٤٠٠٠ براجع ما تقدم تعليق رتم ٣٩٠ .

٧٩١) «الشهود الاقدس» هو اعلى مراتب الشهود، «وهو شهود المنهين وهو رواية

ا الاصل : شي . - ب الاصل : اجزآه ، --

وثم وراء النقل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة ٧٩٢٠ ومع هذا لا تدرك القابليات ، من حيث خصوصياتها التعيينية ، الحق ،

من حيثية احدية جمعه ، إلا بكون الحق ، من هذه الحيثية ، عينها . فافهم ! فان هذا المدرك شديد الغموض .

(٤١٣) وقد ذكر الشيخ اسماعيل السودكين أن المحقق ، قدس سره ، عظم «تجلي الكمال» و «تجلي خلوص المحبة» ، عند قرآءته ت عليه . فقال : «ما نشرح هذين التجليين الا لاستعداد خاص يطلبهما» . وفي الحقيقة ، نظاق البيان انما يضيق عن تحقيقها بطريق البرهان . والمرام فيهما ، لا بقدم الكشف الاعلى ، الكشف الاوضح ، صعب المرتقى . لا ، بل في الكشف الأعلى ، متعذر الوجدان للسوي . اذا رمى الكون بسهم ايمائه ث نحو هذا الغرض ، لا يقع ايضاً الا على قرطاس الكون . ولكن لك ، في هذا المطلوب ، بحر هو عين الامواج : فلا تحقق لها إلا به . فهي ، بدونه ، «كسراب بقيعة يحسبه الظان ما الم جتى اذا جاء ، لم يجده شيئاً ح ووجد الله عند الامواد ) .

(٤١٤) قال : «اسمع يا حبيبي » هذه مخاطبة فهوانية ، ظهرت في عنوان غيب الجمع والوجود للسر الوجودي (٧٩٥ ، المنفوخ بصورة روح الحياة

المحمل في المفصل والمفصل في المجمل بحيث يرى كل شيء في كل شيء فلا ينحجب (صاحب هذا الشهود) برراية الحق » (لطايف الاعلام هذا الشهود) برراية الحق » (لطايف الاعلام ١٩٨٨). --

٩٩٢) التائية الكبرى لابن الفارض.

٧٩٣) «الكشف هو رفع حجاب القلب، والاطلاع على المعاني النبية والامور الحقيقية وجوداً وشهوداً. وسببه ان الروح اذا ربع عن الحس الظاهر الى الباطن ضعفت احوال الحس وقويت احوال الروح وغلب سلطانه (انظر شغاء السائل، فهرس الاصطلاحات، مادة: الكشف، كشف الحجاب، كشف حجاب الحس، الكشف والاطلاع؛ وتعريفات الجرجاني الكشف العلون ٤١٩). –

٧٩٤) آية رقم ٣٩ من سورة رقم ٢٤. –

٥٩٥) السر الوجودي، أو سر الوجود او السر بمفردها، يمي بذلك كله في عرف الطائفة «حصة كل موجود) بالتوجه الابجادي، المنبه عليه بقوله تعالى: «انما امرنا لشي (اذا اردناه ان نقول له كن فيكون) ... نقولم: لا يجيب (الاصل : لا يجب) الحق الا الحق ولا يطلب الحق الا الحق ولا يعلم الحق الا الحق، انما اشار وا بدلك الى السر (الوجودي)، المصاحب من الحق الى الحلق ...» (لطايف الاعلام ، ١٩ وانظر ايضاً اصطلاحات الصوفية لابن عربي واصطلاحات الفتوحات ٢ /١٣٢ والفتوحات ٢ /٢٠١ والفتوحات مر ٤٧٨ ٤ وتعريفات الجرجاني ، ٨ وشفاء السائل : فهرس الاصطلاحات الصوفية ، ما مادة : سر ومنازل السائرين المهروي ١٧٨ ١ الهروي ...»

ت الاصل : قرآاته .- ث الاصل : ايماءه .- ج الاصل : مآء .-- ح الاصل : شياء .--

في تسوية المسمى بالصورة (٧٩٦ . وهو مع كونه متصلاً بالمحل المنفوخ فيه ، غير منفصل عن غيبه . وهذه المخاطبة ، في الحقيقة ، من باطنية احدية الجمع مع نفسها في ظاهريتها . فقوله : يا حبيبي ! من طريق حب الشيء نفسه . وهذا الحب ، اصل المحبات كلها . فان الشيء ا يحب ذاته أولا ثم يحب ما به يظهر كمال [£83] ذاته .

ثم قال ايضاً ، حاكياً عن الحق - تعالى! : «انا خ العين المقصودة في الكون » إذ انا الذي يطلب ان يشاهد إنائيته في مرايا الآنيات . والكون نيسب تتحقق بي ، فتظهرني لي بحسبها . وهي تخفى عندما تظهرني . - «انا د » في الحقيقة «نقطة الدائرة ومحيطها» اي أنا حاق وسط كل جمع ، وتسوية كل قابل ، وقلب كل شيء ا . فأنا قيوم ، بي قامت الحيطات . فكما انا الباطن في النقطة ، انا الظاهر في محيطها اتم الظهور ، بل انا النقطة الباطنة والمحيط الظاهر . وانا الذي له الحضور مع نفسه في باطنيته وظاهريته ، من غير ان تختلف عليه جهة الباطنية عن الظاهرية والخاهرية عن الظاهرية عن الظاهرية عن الباطنية عن الظاهرية وعلى هذا المهيع : «انا د مركبها وبسيطها» .

«انا د الأمر المنزل بين السماء د والارض » اي في الثلث الاخير من الليل ( ۲۹۷ .

(٤١٥) « ما خلقت لك الادراكات الا لتدركني بها » - حيث كنت أنا عينها ؛ - « فاذا أدركتني بها د » أدركتني بي ، وإذا أدركتني بي ، - « أدركت » بي « نفسك » ومن أدرك نفسه بي ، أدركني . ولذلك قال : « لا تطمع ان تدركني بادراكك نفسك » - بل « بعيني تراني وترى نفسك لا بعين نفسك » تراها « وتراني س » - فان عينها محصورة في الجهة والجهة لا تحصرني ولا تحصر عيني . -

٧٩٦) اي المسمى بالانسان ، والانسان الكامل بصورة خاصة ، من حيث هو خلق على « صورة الرحمن » .

٧٩٧) اشارة الى الاحاديث العديدة المروية عن ابن هريرة وغيره ، وفيها : «ينزل ربنا 
عز وجل ! - كل ليلة ، حين يبقى ثلث الليل الأخير ، الى سماء الدنيا فيقول : سن يدعوني 
فاستجيب له ؟ ومن يستغفرني فأغفر له ؟ ... » (انظر كتاب الشريعة ٢٩٣٠ ٣١٤ وعفيدة 
ابن حنبل ١/٢٩ وطبقات الحنابلة ٢/٣٣ والمعتمد ٥٤ والعقيدة الواسطية ١٧ والشرح والابانة ٧٥ (نص عربي) ؛ وانظر ما تقدم تعليق رقم ٤٤٩ .

خ انت H ، ابا K . – د انت H . – ذ السها W . – ر – HKW . – ز – HKW . – س راني HKW . –

فيه من حبل الوريد (٢٩٨٠) « فلا تسمع » ندائي . ولكن القرب المفرط ، فيه من حبل الوريد (٢٩٨٠) « فلا تسمع » ندائي . ولكن القرب المفرط ، حكمه فيك كحكم البعد المفرط ! — « كم اترآى شلك » في الحسن البديع في مظهر ، « فلا تبصر » فلو أزلت غشاوة الكون عن عينيك ، لرأت فيه العين لي والحكم له . ومن هذا المهيع : « كم اندرج لك في الروائح ص، فلا تشم وفي الطعوم ، فلا تطعم لي ذوقا . مالك لا تلمسني في الملموسات ؟ ما لك لا تلمسني في الملموسات ؟ ما لك لا تبصرني » في المبصرات ؟ — ما لك لا تسمعني » في المسموعات ؟ « مالك ، مالك ، مالك ، مالك ، مالك » (لا) تنتبه ؟ انا ظاهر الوجود . انا باطنه . انا عين الجمع بينهما !

(٤١٧) «أنا ألذ لك من كل ملذوذ . أنا أشهى من لك من كل مشتهى . أنا أحسن لك من كل حسن . أنا الجميل . أنا المليح » في كمال كل شيء ، أذ الكمال الوجود ، ووجوده في لا بنفسه . –

«حبيي! حبتي لا تحب غيري» فان الحب من احكام ما به الاتحاد. فاذا أحببتي – تقربت الي بحبك. واذا تقربت الي بحبك – احببتك. وإذا أحببتك – كنت لك سمعاً وبصراً ٢٩١١ ويداً. فكنت واجدى فيك بي ، لا بك. وإذا احببت غيري – انحصرت في نسب تطلب الغير من حيث هو به لا بي . [ط 6.8] فكنت لا تهتدي إلا الى عدميته ، التي هو – بدوني – باق عليها : فتهمت في ظلمات لا نور فيها . ومن هذا المهيع قوله : «اعشقني . هم في » = – من هام ، يهيم . «لا تهم قال : في سواي» – فتنهي الى «ظلمات بعضها فوق بعض » . – ثم قال : «ضمني . قبلني » تقبيل من يقبل شفتيه بشفتيه ! «ما تجد وصولاً » – بفتح الواد وضم الصاد . – «مثلي . كل يريدك له » اذ كل جزء يريد بفتح الواد وضم الصاد . – «مثلي . كل يريدك له » اذ كل جزء يريد كل بنصف فيه بأحدية جمعه . وانت الكل الذي أحاطت هيمنتك الوسعى

٧٩٨) اشارة الى آية رقم ١٦ سورة رقم ٥٠ . –

٧٩٩) اشارة الى الحديث القدسي ، الذي ذكر مراراً : « ... فاذا إحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ...» راجع ما تقدم تعليق رقم : ٨٤١٠ .١٨١ . ١٩٢٠ . ٨٤١٠ . --

٨٠٠) جزء من آية رقم ٤٠ ، سورة رقم ٢٤ . --

فن اتراای W ، اترآای P ، اترآئ ، اترامی H . - ص الروابح W ، الروابح P ، الروابح P ، الروابح P ، الروابح K ، الروا

بكل شيء ا والشيء ا اذا اتصل بك فاز بكاله المطلوب منه . فان المطلوب اتصاف كل شيء ا ، من مجموع الامر كله ، بكل شيء ا . ولذلك كل جزء فيه ، حالة اطلاق حقيقتك ، يعطي حكم اخواته ويقوم بعملها . - « وإفا أريدك لك » لتكون بي وتتحقق بأحدية جمع كمالي ، فيكون لك شأن ط في الحلافة ؛ من غير افتقاري اليك في تدبير الكون الاعلى والاسفل . « وافت تقو ط مني » الى مرغوباتك الشهية وإنا مَفَرُك فيها اذ ذاك ولا تدري !

(٤١٨) «يا حبيم ! ما تنصفني » وإنا حاملك الي في مشهباتك . «ان تقربت الى ، تقربت اليك اضعاف ما تتقرب به الي »

كما قال ( - تعالى! في الحديث القدسي): « من تقرّب الي شبراً ، تقربت اليه ذراعاً . ومن تقرب الي ذراعاً ، تقربت اليه باعاً . ومن آتاني مشياً ، أتيته هرولة ( ١٠٨ » . - « وأنا اقرب اليك من نفسك » اذ لولا انت ين لما كنت انت بنفسك . فكونك بنفسك مسبوق بكونك بي . - « وانا اقرب اليك من « نفسك » - بفتح الفاء - اذ بي نفسك حامل لمواد الحياة لك . فانه بي ، في مكرة ، يأخذها من باطن وجودي الى ظاهره ؛ وفي جرّره ، من ظاهر وجودي الى باطنه . وانت ، في مقام المحمع بينهما ، موجود بي ، حي بحياتي ، مشحون بأحدية جمع كمالي . - الجمع بينهما ، موجود بي ، حي بحياتي ، مشحون بأحدية جمع كمالي . - ومن يفعل معك ذلك غيري من المخلوقين ؟ » - وهل لهم ان يحرجوا من مضايق الحصر والتقييد الى فضاء الاطلاق ، من حيث هم ، حتى تكون انت وغيرك بهم لا بي ، أو هم اقرب مني اليك ؟ . --

(١٩٩) «حبيبي! أغار عليك منك. لا احب أن أراك عند الغير ولا عندك» ، بمعنى ان يعطيك شهود ك سقوط اضافة «العند» الى نفسك ، من حيث هي (بي) لا بها. فانه - تعالى! - يغار ان يضاف «العند» الى نفسك ، من حيث لا تحقق لها بنفسها. - يغار ان يضاف «العند» الى نفسك ، من حيث لا تحقق لها بنفسها. - ثم قال: «كن عندي بي ع ، أكن ع عندك» اي كن ، بنحققك في

٨٠١) حديث مذكور في الشرح والابانة ٥٩ (نص عربي) وعقيدة ابن حبل ٣/ ٨٠٦) حديث مذكور في الشرح والابانة ٥٩ ٣١٢، ٣١٣ وطبقات الحنابلة ٣٩/٣، ٣٩٠ والعقيدة الواسطية ١٩–١٩؛ والاحياء ٩/٣ وينص العراقي مخرج احاديث الاحياء على ان الحديث متغق عليه من طريق ابي مريرة.

ط الاصل: شان . - ط تنفر KH . - ع - WP . - غ - HKW . -

وسطية تنطلق في تقيدك وتتقيد في انطلاقك فيها ، مظهرًا لظهور ذاتي بأحدية جمعها ، أكن مظهرًا لظهور ذاتك [848.] بأحدية جمعها . اذ لولا تقيد وجودي بتعينك لما وجدت ولا ظهرت . – « كما افت عندي » ولا ف تشعر ف » فالمطلوب منك ، اطلاعك شهودًا على كونك « عندي » ، ولا يحصل لك ذلك إلا بي . ولا يتم كمالك إلا ان تعلم هكذا شهودًا . – ولا يحصل لك ذلك إلا بي . ولا يتم كمالك إلا ان تعلم هكذا شهودًا . أي اطلب . أي اطلب شهود ما هو حاصل لك . فان وصله – تعالى ! – في نفس الامر ، حاصل لكل شيء ا ، من حيث وجوده . ولكنا الكال في شهوده على أتم الوجوه بحسبه . ولذلك قال :

# « لو وجدنا الى ق الفراق سبيلًا لاذقنا الفراق طعم الفراق! »

يقول : لا فراق ، في الحقيقة ، حتى نجد اليه سبيلاً . ولو وجدناه فرضاً لأذقناه ، بوجداننا الوصل الدائم ، طعم الفراق .

ر ٤٢١) ثم قال : «حبيبي ! تعال ك ، يدي ويدك، ندخل ل على الحق م ليحكم بيننا حكم الابد».

اعلم ان السر الوجودي ، المنصب على القابلية الانسانية ، المتقيد بها ، بسراية حكم الايجاد ، انما يطلب دوام تقيده بتعينه الوجودي ، القاضي بيقاء وجوده الحاص به . والحق المشروع له ، بنسبة : «كنت له سمعاً وبصراً ويداً » ، انما يطلب سراحه واطلاقه عن قيده اللازم له ، ليرجع بانقلاعه عن ذلك ، الى أصله المطلق . فوقعت ، باعتبار الطلبين ، المجاذبة المعنوية . فنزالها – قدس سره ! – منزلة المخاصمة . فقال ، مترجماً عن المعنوية . فنزالها – قدس سره ! بسورة مجموع الأمر ووصفه وحكمه ليحكم بيننا الذي فيه يظهر كل شيء ا ، بصورة مجموع الأمر ووصفه وحكمه ليحكم بيننا على مقتضى حكم الاطلاق الذاتي . فيعمنا حكم اطلاقه شمولاً الى الابد . (٢٢٤) والاختصام قد يكون بين المتعاشقين . فيتلذذ العاشق اذن المحاورة معشوقه . فترجم – قدس سره ! – عن هــذا المقام فقال : «حبيي! من الحصام ما يكون الذ الملذوذات . وهو خصام الاحباب . فقع ن اللذة بالمحاورة ه » ثم قال ، متمثلاً بما يناسب المعنى :

ف وانت HKW . - ف يشعر K . - ق ال W . - ك تعالى K . - ل تدخل H . - م ب نعل W . - ك تدخل H . - ل تدخل H . م ب نعل W ، تعالى HK . - ن نيقع K . - م ب نعل W ، تعالى HK . - ك ن نيقع K . - م ب نالى الشاعر رهو مس ن الملوح K . -

« ولقد هممت بقتلها من حبها كما تكون خصيمتي في المحشر و ».

وقد يكون (الاختصام) بين العاشقين ، وهما يطلبان لذة محاورة الحاكم المحبوب . وقد ترجم — قدس سره ! — عن هذا المقام فقال : « « قل هل عندكم من علم بالملأ ي الأعلى اذ يختصمون ٢٠٠١؟ » لو لم يكن من فضل آ المخاصمة ، الا الوقوف بين يدي الحاكم » المحبوب ، حالة حكومته ، « فما ألذها من وقفة مشاهدة محبوب . — يا جان ! يا جان ! » جان ، بالفارسية ، الروح .

(٤٢٣) هذا آخر النجلي الكهال ، الذي ترك المحقق شرحه عند قراءته عليه ، لاستعداد يطلبه . ولم أكن انا ممن يخوض هذه اللجة العمياء بقوته . ولا ممن يرغب في خطبة البكر [٤.84] الصهباء (=الشقراء) بوجود كفاءته نم . ولكن اخذت ، في شروعي الملزم ، من بحره رشحاً . وصببت عليه من مائه نه صباً . والمعترف بالقصور – ان شاء الله – مغفور له ؛ وشينه ، مستور عليه . والله أعلم بما أودع في اسرار اوليائه - !

٨٠٢) آية رقم ٦٩ سورة رقم ٣٨ . --

و + حتى يطول على الصراط وقوفنا وتلذ عيي من لذيذ المنظر K .-- ي بالملا W ، بالملا K ، بالملا K ، بالملا K ، بالملا ك ، بالملا P ، بالملا ك بالملا بالملا بالملا بالملا بالملا بالملا بالملا بالمل بالمل بالمل بالمل بالمل بالمل بالمل بالملا بالمل بالملا بالمل بالملا بالملا بالملا بالملا بالملا بالملا بالملا بالملا بالمل بالملا بالملا

#### (شرح) تجلي خلوص المحبة LXXXII

(٤٢٤) «حبيبي! قرة غيني»، انت الذي به انظر في كل شيء ا. – «انت مني بحيث انا »، فانك انت بي بحسبي لا محسك، فان علمت او نطقت او تصرفت، فأعطى ومنع ، أنا ، في قربك ، سمعتك وبصرك وبدك وانت ، في قربي ، سمعي وبصري ويدي . فتارة ، «انا » ، بحسك ، مفيد . وتارة ، «انا » ، بحسك ، مفيد .

أأنت « لزيمي ؟ » ( أأنت ) « قسيمي ؟ – تعالى الله ! » ان يكون له لزيم وقسيم وند ونظير ! – « بل انت ذاتي » – تسميته ذاتا ، باعتبار ظهوره في حالة من احواله المتبوعة الباقية . كظهوره – تعالى ! – بتعبنه الأول الذاتي أمام ، الذي تتبعه الاحوال الذاتية الجمة . وهذا التعبن هو حقيقة الانسان الأكل ، المساة بحقيقة الحقائق ١٠٥٠ . –

(4.7) يقول ابن عربي في الفتوحات: «... وذلك انه (تمالى) كما نطلبه لوجود اعياننا (فهو) يطلبنا (ايضاً) لظهور مظاهره فلا مظهر له الا «نحن». ولا ظهور لنا («نحن») الا به («هو»). فبه (سبحانه!) عرفنا انفسنا وعرفناه، وبنا تحقق عين ما يستحقه الاله.

فلولا « ه » لمسا كنا ولولا « نحن » مسا كانا فان قلنسا: بأنا « هو » يكون الحق ايسانا فابدا « ه » واخفا « نا» واخفا « نا» واخفا « نا» واخفا « نا» فيضان الحق اكوانسا وكنسا نحن اعيانسا فيظهرنسا لنظهر م مراراً ثم اعلانسا ( فتوحات ٢ / ٥٤) . --

وانظر الفصول ١/ ٨٠٠ / ١١١٠ – ١١٢٠ ١٤٣٠ الخ .. وانظر بصورة خاصة التحليل الرائم لهذا الجانب الهام من مذهب ابن عربي في

L'Imagination Créatrice dans le soufisme d'Ibn 'Arabī, de H. Corbin. pp. 86-193. ما التمين الأول يعنون به الوحدة التي انتشأت عبها الاحدية والواحدية. وهي اول رتب الذات وأول اعتباراتها. وهي القابلية الأولى، لكون نسبة الظهور والبطون اليها على السواء. ويمر (ايضاً) بالتمين الأولى عن النسبة العلمية الذاتية باعتبار تميزها عن الذات الاستياز النسبي لا الحقيق ... » (لطايف الإعلام ١٤٠-١٤٧) قارن هذا بالفصوص (قسم التعليقات ٢/ ٢٩٢-٢٩١).

ه ، ٨ ، م حقيقة الحقايق يعنون به باطن الوحدة وهو التعين الأول الذي هو اول رتب الذات الاقدس ... وذلك لكليته وكونه اصلاً جامعاً لكل اعتبار وتعين وباطناً لكل حقيقة الهية

ا الاصل : شي . –

(٤٢٥) ثم قال ، على المهيع المذكور في «تجلي الكمال»: «هذي ب يدي ويدك ، ادخل بنا الى حضرة الحبيب الحق» المطلق ؛ «بصورة الاتحاد» اي بمعنى ان يكون المحب مخلوع النعوت والصفات وتعينه منها . فقتضى خلوص المحبة ان ينقام المحب فيها بما يريد له المحبوب من النعوت والصفات ، اذ لا نعت لذاته ولا صفة هنالك . كما ان المحبوب فيها ( = في خلوص المحبة) ، بنسبة «يحبهم ٢٠٠٠» مخلوع النعوت والصفات (ايضاً) . فان كماله ، في رتبته الذاتية المطلقة ، ليس بأمر زائد عليه . فلا نعت له ، من هذه الحبيثة الذاتية ، ولا صفة : « ليس كمثله ٢٠٠٠ شيء» . فالحب من هذه الحبيثة الذاتية ، ولا صفة : « ليس كمثله المحتسباً بتعين الخبوب . وهو قوله : «حتى لا نمتاز فنكون في العين واحداً » فان خلوص المحبة ولمعبوب . وهذا من ألطف اثار المحبة وأحوالها . ولذلك قال : « ما المحبوب . وهذا من ألطف اثار المحبة وأحوالها . ولذلك قال : « ما ألطفه من معنى ، ما أرقه ت من مزج ! » = فهنا يظهر الحب بصفات المحبوب . بل الخط الفاصل بين قوسي المحبية والمحبوبية ، مخلع تعينه ، ما أرقه ت من غير قسمة عينية . —

ثم قال تقريباً:

فتشاكلا (ج فتشابه ج » الأمر ! وكأنما خ قـــدح ولا خر (^^^ ! »

«رقالزجاجوراقتالخمر ٹ[85ª] » فکأنما ح خمسر ولا قسدح

وكونية واصلاً انتشأ عنه كل ذلك ... وقد يقال في تفسير حقيقة الحقايق : ان ذلك هو اعتبار الذات الموصوف بالوحدة ... من حيث وحدتها واحاطتها و حيمتها للاسماء والحقايق . وتسمى ايضاً مرتبة الجمع والوجود وحضرة الجمع والوجود . وفي اصطلاح المحقين : هي الهيولي المحاسمة ... وفي التحقيق الأوضح : ان حقيقة الحقايق هي الرتبة الانسانية الكمالية الالهية المحامعة لساير الرتب ، وهي المساة بحضرة احدية الجمع و بمقام الجمع و بها تتم الدارة ... المجامعة المحاموس ١ /١٨ ؛ ١٨٠ والطايف الاعلام : ١٠ الم وانظر الفتوحات ١ /٧٧ والفصوص ١ /١٨ ؛ ١٩ ، ١٩ ، ١٠ وانشاء الدواير ١٥ ، ١٩ ، ٢٥ الغرب.)

٨٠٦) اشارة الى آية رقم ٧٥ من سورة رقم ٥ . ــ

٨٠٧) آية رقم ١١ سورة رقم ٢٢ . –

٨٠٨) بيتان خالدان النواسي الظريف وقد اصبحا مثلاً ، في البيئة الصوفي ، لرمزية الحب الالهي وتوحيد العارفين ، انظر الفتوحات ٢١٤/٣ ؛ ٣١٤/٣ ، ٢٩٠ ، والاحياء ٣٠٠ . . -

ب هذا HKPW . - ت ما أدقه K . - ث روقت HKPW . - " ج- " فتشاجا وتشاكل KH . - ح فكانها K . - خ وكانها K . -

اذ انقلب الباطن ظاهرًا ، والظاهر باطناً : فللظاهر العينُ ، وللباطن الحكم . \_ ولما كان بروز المحب ، بصفات المحبوب ونعوته ، موقوفاً على فناء فعل المحب في فعل المحبوب ، وفناء صفاته في صفاته ، وذاته في ذاته ، وكان هذا الفناء مستلزماً لانقلاب ما للمحب باطناً في المحبوب عند جلائه د \_ قال ، قدس سره ! رايماً عموم هذا الحكم للفطر الزاكية ، المهيأة لهذا الكال :

النوق اللاتي أتى على حلهن عشرة أشهر، وهي جمع عشراء. «عُطلت ». النوق اللاتي أتى على حلهن عشرة أشهر، وهي جمع عشراء. «عُطلت ». اي تركت مهملة. وهي : هنا ، كناية عن القابليات حين انطاسها في جلاء الحق . فلا يحملن اذن من فيض الوجود شيئاً د . «وتمحي الآثار» الكونية من سبحات شمس الحقيقة اذا ظهرت جلاء الد . «وتحسف الإقار» ١٠٠ اي القوى النفسية ، المستمدة من روح الحياة ، المنورة زوايا الصورة الحسية في سواد الليالي الامكانية . «وتكور شمس ١١٠ النهار» اي الروح المشار اليها، القائمة لابداء شعائر الاسماء نه «الالهية في المشاعر التي هي مواقع نجومها» نه . «وتنظمس نجوم الانوار» ١٠٠ اي التجليات الاسمائية ، الواقعة على المشاعر التي هي معالمها ، في غيابة غيب الذات وسواد كمونها . — على المشاعر التي هي معالمها ، في غيابة غيب الذات وسواد كمونها . — على المشاعر التي هي معالمها ، في غيابة غيب الذات وسواد كمونها . — على المشاعر التي هي معالمها ، في غيابة غيب الذات وسواد كمونها . — (٢٢٧) « فنفني شم نفني شم نفني شم نفني ،

(الفناء) الأول ، فناء الفعل ؛ الثاني ، فناء الصفة ؛ الثالث ، فناء الذات في الذات أماء . ـــ

٨٠٩) اشارة الى آية رفم ؛ من سورة رقم ٨١ ٪ واذا العشار عطلت ٪ .

<sup>،</sup> ٨١) اشارة الى آية رقم ٨ من سورة رقم علا «وحسف القمر».

٨١١) اشارة الى آية رقم ١ من سورة رقم ٨١ ، اذا الشمس كورت.. .

٨١٢) اشارة الى آية رقم ٨ من سورة رقم ٧٧ «فاذا النجوم طمست ». انظر الفتوحات ١ /٨٩٠ --

٨١٣) قارن هذا بما يذكره ابن عربي في الفتوحات ١٢/٥-٥١٥ وفي اصطلاحات الفتوحات ١٢٣٢،٥٣،٤٣،٤ وما يذكره الفتوحات ١٣٣/٠٥،٤٣،٤ وما يذكره ايضاً صاحب لطايف الاعلام : ١١٣١ ١٣٨، والمنازل للهروي ٢١٦-١٥١ وتعريفات الجرجاني ١١٣ وشفاء السائل (فهرس الاصطلاحات) ؛ وكتاب الفناء للجنيد، مخطوط شهيد على باشا رقم ١٣٧٤/٤٥ب-٥٠.

د الاصل: جلاءه. - ذ الاصل: شياء. - ر الاصل: جلاء. - « ز - ز» (وضع الناسخ الاصلي رقم ٢ تحت كلمة « الاسماء » وكلمة « نجومها » ليشعر أن الضمير في الكلمة الاخرة يعود على الكلمة الأولى ) . -

« كما يفني الفناءس بلا فناش »(١٤٠ .

اي نفني كفناء ما هو فان في نفسه ، لا بطرو الفناء عليه . فان الفناء ، اذا لم يكن طارئاً ، لا يزول بتصادم المانع . كفناء حقيقتنا ، الباقية على عدميتها ، في نفسها مع ظهور الوجود بها . وهذا الفناء هو المسمى بالفناء المحقق . والبقاء انما يكون على منوال الفناء . — فقوله :

« ونبقى ثم نبقى ثم نبقى نبقى المقاء ص بلا بقاء ص »

يريد بقاءًا ط لا يكون طارئاً عليه. فإن البقاء بعد الفناء انما هو بالحق الظاهر في الفاني عن فعله وصفته وذاته ١٠٥٠ وبقاؤه ط - تعالى ! - ليس بطارئ ع عليه ، بل هو لذاته . --

۱۹ ﴿ ) يقول الجنيد ، ناقلاً عن غيره ، في صدر كتابه : « دواء التفريط » : في صدر كتابه : « دواء التفريط » : في في في صدر كتابه : « دواء التفريط » :

<sup>(</sup>ك. دواء التفريط من كلام سيد الطائفة ابي القاسم الجنيد بن محمد البندادي ، مخطوط مصور ني معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية رقم ٣٧٣ تصوف) . –

ه ۸۱) قارن هذا ايضاً بالفترحات٢ /ه ١٥ – ١٦ واصطلاحات الفتوحات٢ /١٣٣ وفصوص الحكم ٨٣،٧٢/٢ والاربعين مرتبة للجيلي ١٣ وشفاء السائل (فهرس الاضطلاحات) ومنازل الحروي ٢١٥ – ٢١ والاملاء في اشكالات الاحياء ١٧ وعوارف الممارف ٢٤٧ .

س المنا W . - ش فنا W . - ص البقا W . - ض بقا W . - ط الاصل : بقآء . - ظ الاصل : وبقآءه . - ع الاصل : بطار . -

#### (شرح) تجلي نعت الولي<sup>۱۱۱</sup> ( LXXXIII

(٤٢٨) قد يُنتَزَّل الولي ، بما فيه من الجمعية المستوعبة عموم احكام الجمع والوجود ، منزلة كل شيء ا : فيعطي حكمه ، ويوصف بصفته ، وينعت بنعته . كما قال ، قدس سره :

٨١٦) املاء ابن سودكين . ومن تجلي « نعت المولي » . وهذا نصه . « حبيبي ! و لي الله . . . فهم لا يرجمون ! يه . – قال جامعه : سمعت شيخي وأمامي ، مظهر نلكيال وعل الجال والجلال لاستوائه [الاصل: لاستوايه] على خط الاعتدالُ ؛ ولذأك لم يلقه ي محجته الا القليل من السارين لانحرات الاكثر من التابهين ؛ كما لقيه مكة بعض الصدور من علماء الرسوم ، فقال له : يا شيخ ! أحمل الناس على الجادة ؛ فقال له ، رضي ألله عنه : يا هذا ! كن عليها لنعلم هل حلت الناس عليها ام لا ! فن علا علا ، ومن اشرف عز ان يشرف عليه او يوصل اليه؛ واكثر الناس أما يطلبون من العارف علامات وهيئات، تقرر ي مبلغ علمهم أنها شرط في صحة الولاية ؛ فاين هم من [الاصل : عن] قوله ، تعالى : الوفوق كل ذي علم علم » ؟ والما نظهر الأوصاف، الي يشهر الموصوف بها عند غيره ، على الضعفاء الذين غليهم احوالم ، فظهر عليهم مها ما وسمهم عند الناظرين . واما من علت احواله وممكن مقامه ورسحت قدمه، فأنه أنما يظهر عليه ما يقتضيه حكم الموطن، فيا الناس عليه مسن المباحات ؛ فلا تظهر عليهم زيادة ولا شهرة تمتد بسببها الأصابع اليهم أو رمقهم الأعين ؛ تلك اصباغ وحل وتشور غير ذاتية للمتوسم [او المتسم ، والأصل : المدسم] بها ؛ واما الممتمد على الحقايق والمتحلي بمكارم الحلايق ( فليس كذلك ) اذ الاخلاق حلل القلوب التي نسجها الوهاب في النيوب ؛ حققنا الله بلباس التقوى الذي هو خير لباس ، وجعلنا عن اسس بنيانه على خير اساس ، بمنه وفضله ! - ولقد قال لي إمامي وقدرتي الى الله - تعالى ! - ذات يوم: يا رندي رأيت البارحة كأني اعطيتك هذه العامة التي على رأسي ، واصبحت على افي اعطيكها ، مُ احببت أن يكون تأويل ذلك ما يقتضيه باطن الرويا [الاصل: الرويا] رحقيقتها ، فتركت ايصالها لك ظاهراً ، يا ولدي ، لهذا السر . فانظر رحمك الله - تعالى !-الى هذه التربية والى هذا المنم الذي (هو) [الاصل : بل ونمطوط ثبينا : بلا] عطاء ! فانظر الى مقاصد الاكابر في اللباس ، كيف يطلبون اللباس الذاتي الذي يكون حلية النفس دا مما ابداً ؟ فارق من هذا المثل ، الذي ضربه لك الحق بسلوك شيخي معى ، الى ما نعله [fol. 31b] - سبحانه ! - بعباده الذين حاهم [الاصل: احاهم] عن الدنيا ليحققهم [الاصل: لتحققهم] بروح النعم الحقيم، الحالصة من المزج، الطبية في اصل نشأتها ؛ المعدة الطبيين! لا جرم أنه أقتضتُ [الاصل: + لها وكذا محطوط ثبينا] الحقايق ان تؤجل (روح النعم) الى النشأة الاخيرة ، التي يقال فيها : «طبم! فادخلوها خالدين » ؛ وعند ذاك ، تكون «الطيبات الطبيين » ! جعلنا الله من الطبيين ، الطاهرين ، المقتدين بنوره المبين ! - وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كاثيراً! –

وصل ، سمعته – رضي الله عنه . – يقول في اثناء شرحه لهذا التجل ما هذا مداه . قال :

ا الاصل: شي. -

«حبيي! ولي الله» المتحقق بوسطية كمالية ، اليها حكم الوجود على السواء: [850] «مثل الارض مدت وألقت ب ما فيها وتخلّت » ١٧٠ اذ الارض ، من حيث إنها منتهى تنزل الوجود ، هي محط الامانة الالهية . وهي عين احدية «ب الجمع الظاهرة ، في مسافة تنزلها ، استجلاءًات وفي الحقيقة الارضية جمعاً ، وفي الانسان الذي هو من بني ثراها ، بحكم كمال معاذاته إياهاب » ، جلاءً ا . – و «مدّها » استواوها ث عن التشعيرات الجبالية ونتوء آت ح الفجاج العميقة والأودية ، عند انقلاب باطنها ظاهراً وعند إخراجها اثقال الأمانة وردها الى مالكها . فان الجبال ، من الارض ، مظاهر تجليات والفجاج العميقة والأدوية ، منها ، مظاهر تجليات باطن الوجود وعنباً أماناته . وهو قاض بترفع مظاهرها ح » واعتلائها خ . والفجاج العميقة والأدوية ، منها ، مظاهر تجليات باطن الوجود

٨١٧) اقتباس من الآية الكريمة : «واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت » سورة الاتشقاق (رقم ٨٤) آية رقم ٣٠ ؛ ٤ . –

هذا التجل هو اختبار خاصة الله، تعالى! فلو ترك الانبياء – عليهم الصلاة والـــلام! – بغير تكليف الرسالة – لاختاروا ان يكونوا هكذا . فولي الله مثل الارض مدت والقت ما نيها وتخلُّت . اي بيّ مع الله منفرداً ، قد سلم اليه حميع الاشياء . ومنى مدت الارض – ألقت ما فيها بالضمُّ ورةً ، لكونها تبقي سطحاً [الاصل: سطحها والتصحيح ثابت في مخطوط ڤينا] ــ واحداً . وانما تمسك (الارض) الأشياء اذا كانت سراكة [بمحطوط فيينا: مراكبة] . – قوله : « وانشقت سماء العارفين » اي عقولهم وقلوبهم . اي ذهب أمرهم ، لان الله – تعالى ! – ارحى في كل سماء أمرها . فما دام العبد في سمائه [الاصل : سمايه] فهو ينظر بعقله . فاذا انشقت سمارً ، ذهب ذلك الامر المحصوص ، الذي له ، من كونه سماءاً [الاصل : سما] لا من كونه شيئاً [الاصل: شيا] آخر . فاذا صار العارفون كذلك ، عاشوا عيش الابد . لانه لم يبق عندهم امانة ليتحملوا اثقالها ويتكلفوا توصيلها . بل بقوا مع الله بالله لله . قد سلبوا عن [الاصل: من] أمور التكليف التي [الاصل : الذي] (حد) طورها [آلأصل:طهورها] العقل . فهم في صورة الوقت . ظاهرهم ظاهر الناس ، لكيلا يمتازوا [الاصل : يمتازون] عليهم بأمر تمتد به الاعين البهم . فلا يعرفون [الاصل : ولا يعرفوا] ابدأ عاشوا مع الله ونسيهم [الاصل : ونسوم] الحلق في جنب الله . فلا يعرفوهم ، في مقامهم ، حميع العالمين لا الناس ولا الملايكة . اذ الملايكة ا مما تطلع على ظاهر العبد وما يبرزه من سره الى جَهره ، سواء (أ) كان ذلك الامر ظاهراً او باطناً ، وخيلئة يكشفه الملايكة . وهؤلاء اسرارهم مصونة وخلاتهم فها استودعته مأمونة . فهم رجال الصون. وهر وراء طور العقل. – كتبنا الله، تعالى! بمنه، منهم. – وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ! » [نخطوط الفاتح ورقة ٣٠–٣٠٠]. –

ب فالقت W ، فالقت HK . - T الاصل : استجلاه . - R . R . R . R الناسخ الناسخ رقم Y تحت كلمة R الحمل R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R . R

ومخبأ ودائعه . وهو قاض بتغيب مظاهرها وخفائها د . إفاذا مُدَّتُ (الأرض) والقت ما فيها وتخلت » - ظهرت صورة وحدانية ، « لا عوج فيها ١٨٨٨ ولا امتا » .

بطائن حقيقته وردها من طريق: «كنت له سمعاً وبصرًا ويدًا» الى شمس الحقيقة ، الطالعة من مغرب صورة عليها تدور افلاك الجمع والتفصيل انما يظهر بسر وحداني ، تنشمر (۱۹۸ اليه رقائق القوى المدركة ، الباطنة والظاهرة ، تشمر الظلال الى النور حالة استوائه د . فيعطي حكم الجمع والوجود في مقامه المطلق ؛ ويقوم ، بداية ، مقام كل شيء ا . ومع ذلك يظهر للحق ، بالذلة الظاهرة ، عبودة . كالأرض الذلول ، المقول عليها : وفامشوا في مناكبها (۲۰۸ هـ ولذلك قال : « «وأذنت لوبها (۲۱۸ وحقت » » اي انقادت بكال الطواعية ، في إلقاء ما فيها الى ربها . و «حقت » اي صارت حقيقة بالانقياد والطاعة . حدا حال الولي ، حيث نزل منزلة الارض ؛ وحيث نزل منزلة السماء ، يقال :

(٤٣٠) « انشقت ٢٢٠ سماء د العارفين ». اي عقولم وقلوبهم الحاملة ثقل الامانة انشقاق السماء « فذهب أمرها » بغشيان البارقات ٢٣٠ الذاتبة . وامر كل سماء ، ما اوحى اليه من اسراد الجمع والوجود ، وكلف بحمله . وذهابه ، عند انشقاقها ، انطواره د في الحق الظاهر عليها بالتجلي الصادع :

٨١٨) اقتباس مع تبديل يسير من آية رقم ١٠٧ ، سورة وقم ٢٠ . –

٨١٩) تتشمر اليه رقائق القوى المدركة اي تتخذه وجهتها وغايتها ، يقال : شمر الى ذي المحاز اي توجه نحو غرضه مباشرة ؛ ويقال ايضاً : انشمر للامر وتشمر له بمعى تهيأ ؛ كا يقال : شمر السفينة اي ارسل قلاعها ، وشمر السهم اي ارسله .

٨٢٠) آية رقم ١٥، سورة رقم ٨٧. –

٨٢١) آية رقم ه، سورة رقم ٨٤. –

٨٢٢) اقتباس من آية رقم ١، سورة رقم ٨٤. –

٨٢٣) البارقات او البوارق مفردها بارقة رهي « لايح اطلاق يرد من الجناب الاقدس الفرداني فيلوح ثم يروح . فالبارقة وان لم تكن كشفاً تاماً (فهي) مبدأ كشف : لاح ثم راح! (وهي ، أعي البارقة) اذا انفصلت أثبتت في المحل ، الذي هو القلب ، هيئة تصونه عن التفرقة وتنبت له الجمعية لكومها بوارق التوحيد » (لطايف : ١٦٧)؛ وانظر المنازل الهروي ١٦٧ -

د الاصل: وخفاءها . - ذ الاصل: استوآءه . - رسما ٧٠ . - زالاصل: انطواءه . -

فكان العارف ، قبل انشقاق سماء السعقله ، ناظرًا اليهاس ، مكلفاً بحمل اثقال ما اوحي اليها ، وبعد انشقاقها ، باقياً بلا امر مع الله بالله لله ؛ مسلوباً عما كلّف بحمله في طور العقل ، ولذلك قال : « فبقوا بلا أمر فعاشوا عيش ش الابد » فانهم ، [868] اذذاك ، على ما يعطيه اياهم شأن ص الحق ، الظاهر بالتجلي عليهم . –

فلشوش طعليهم حالهم » فان هممهم انما تتعلق ضبهم همتم الأكوان فلشوش طعليهم حالهم » فان هممهم انما تتعلق بما حملت عقولهم من اثقال الأمانة. وقد ذهب ذلك عن العارفين بالانشقاق وذهاب الأمر. فلبس بهم ما يدخل نحت تكييف هم الأكوان وتعيينها. وحيث خفيت المناسبة بينهم وبين الأكوان: «نُسُوا في جنب الله فلا ينعر فون » بما لهم من المكانة الزلفي. وذلك لظهورهم في كل حال بالأحوال المختلفة. فالمة ول بلسان مقامه في كل حالة راهنة: أنا (أ)بو قلتمون (٢٠٠ في كل لون اكون ! فهم مع الحق. والحق في في كل يوم (٢٠٠ هو في شأن ص وأصغر ما هذه الأيام ، الزمن النمرد. - « « طوى لهم (٢٠٠ وحسن مآب ظ » ! » فآبهم ظ في كل آن ، الحق في كل شآن ص . - « ها أحسنه من مآب ظ » ! » فآبهم ظ في كل آن ، الحق في كل شآن ص . - « ها أحسنه من مآب ظ » ! » فآبهم ظ

(١٣٢) ومن هذا المهيع ، قوله : «لم يعرف لهم غنى ، فيقال لهم : اعطونا . ولا يعلم لهم جاه ، فيقال لهم : ادعوا لنا . اختماهم الحق في » خلقه بأن أقامهم في صورة الوقت » الحاكم على الحلق حتى تلبسوا ، على حكمه ، بلبوس العادات : فكانوا كأحد من الناس ؛ «فاندرجوا» — فيهم «حتى درّجوا سالمين ع » عما يعطيهم النباهة والتعلية على أمثالهم . — «ما رزئوا غ في اوقاتهم » الرزء ف ، بضم الراء وسكون الزاء ، المصيبة . فانهم أحيوها (= الاوقات) في صحبة الحق ولم يميتوها في شغلها بصحبة السوى . —

١٩٢١) مثل لبديع الزمان الهمذائي في بعض مقاماته (مجاني الأدب ، ٥ / ٦٦). وأبو قلمون ، دابــة صغيرة تترك و برأ ذهبياً ، كان الاندلمسيون بجمدونه وينسجونه ويبيمونه بأثمان باهظة . (الرحلات بين المشرق والمغرب ، لمحمود على مكي) ، مجلة البينة ، ٢ / ١١ ، عام ١٩٦٢ (يونية ، رباط الفتح) .

ه ۸۲) سورة ه ه /۲۹. –

٨٢٦) سورة ١٣ /٢١ . -

<sup>«</sup> س – س » ( وضع الناسخ الاصلي وتم ٢ تحت كل أمن كلمتي « سماء عقله » و « اليها» ) . – في عندى K . – في منافق لل . – غير و وا H . – في الاصل : الرزاء . – في الاصل : الرزاء . –

(٤٣٣) (هم المجهولون في الدنيا والآخرة » اذ لا تظهر النفوس في الآخرة الا بما تحققوا به من الاخلاق والأوصاف في الدنيا. وكان تحققهم فيها بالتستر والحفاء. و (هم في المسودة وجوههم عند العالمين لشدة القرب واسقاط التكلف ك » – اذ وجوه قابلياتهم المستفيدة . بحكم كمال المحاذاة . الأنوار الالهية المبيضة اياها ، حالة القرب المفرط – كحكم القمر المستفيد نور الشمس ليلة السرار . فهم ، في هذا القرب ، دائمون : عاجلاً وآجلاً . فقربهم المفرط يعطي سواد الوجه في الدارين ٢٢٨ . و (هم) المقول بلسان مقامهم ، حالتئذ ل : تسترت عن دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس براني فلو تسأل الايام اسمي ما درت وأبن مكاني ما درين مكاني الممان الايام اسمي ما درت وأبن مكاني ما درين مكاني الممان وهم ايضاً . في سقوط تكلفهم : مبتذلون بين ارباب العادات . لا يعبأ بهم بينهم . ومن هذا المهيع : (الا في الدنيا يحكمون ولا في الآخرة يشفعون » سلبهم غشيان الحق عن شعورهم . فيقال فيهم » لا يوجعون ٢٠١١) . يشفعون » المهم المهم عشيان الحق عن شعورهم ، فيقال فيهم » لا يوجعون ٢٠١١) .

٨٢٧) كل هذه السهات والشهائل والنعوت التي اضفاها ابن عربي على الولي المقرب، هي عينها أوصاف الملامنية في نظره ؛ انظر ما تقدم ، تجلي رقم ه . – ولكن ما معى كون العارف ، عنده ، اسود الوجه في الدنيا والآخرة ؟ مجيبنا على عده المسألة الشيخ الاكبر في فتوحاته : «قال بعض الرجال ، لما سئل عن العارف (انه) مسود الوجه في الدنيّ والآخرة... يريد باسوداد الوجه استفراغ اوقاته كلنها ، في الدنيا والآخرة ، في تجليات الحق له » (١/ ١٨١) . ويذكر ايضاً في كتاب «العبادلة» ، الذي هو من انشائه : «وانما كان الكامل اسود الوجه في الدنيا والآخرة لانه دائم المشاهدة؛ نبرى ظلمة الكون في نور مرآة الحق. ومن دونه من السعداء، بالمكس : فانه ابيض الوجه في الدنيا والآخرة، لانه مرآة الحق : فتنفر ظلمته بنور حقه . وهو قوله (في الحديث القدسي) : كنت سمعه وبصره ... وهو قرب النوافل؛ والأول ترب الفرائض ، (مخطوط شهيد علي بأشا رقم ٢٨٢٦ /١١ب) . – وجاء في كتاب « كشف المعنى عن سر اسماء الله الحسى « لابن عربي : « قال بعضهم : العارف مسود الوجه في الدنيا والآخرة . (هذا) مذكور في «كتاب البياض والسواد» (مخطوط يحيى افندي ٢٠٩؛ ٧٤٧) . - وينقل صاحب « لطائف الاعلام » عن صدر الدين القونوي : « قال صدر الدين الرومي ، قدس الله سره ! وقد سئل عن معنى سواد الوجه في الدارين ، فقال : سواد وجه الكامل: كلونه مواجها لحضرة النيب وهي تشبه الظلمة ، (لطايف الاعلام ، ورقة ١٩٥) .- وانظر ما قاله الشارح هنا وقارنه بقوله أبي خطبة الكتاب (فقرة ٨٥) : « فاذا سقط ياء الإضافة من هذا الانسان، بتحققه بسواد الفقر المطلق، يلزمه الفقد الكلي بفنا. ياء الإضافة فيه وفناء نسبته ايضًا ال كل شيء، ` في تحقيقِ توحيد العين ، الذي هو عين « الظاهر والباطن ؛ ... ٨٢٨) بيتان يتردد ذكرهما مراراً على لـان ابن عربي، على الها لغيره انظر كتاب الازل ص ه (ط. حيدرباد) وكتاب الاسراء ص ٦٠، نفس الطبعة . – .

۸۲۹) سُورة ۲/۱۷،۱۷، -

ق - HKW . - ب الكليم W ، التكليف HK . - له الاصل : + شعر . --

#### (شرح) تجلي بأيّ عين تواه ا ؟^^٠٠١< LXXXIV

(٤٣٤) الروية ١٣١٠ ، في هذا التجلي ، قد تضاف الى المحب وقد تضاف الى المحب وقد تضاف الى المحبوب . فان اضيفت الى المحب – فهو : إما يراه بعينه ، أو بعين المحبوب . والروية ب انما تصح بحكم المحاذاة و بحسبها ، بسين الرائي ت والمرئي ث . ولا بقاء لعين المحب إلا اذا كانة الروية ب بعين المحبوب ، على مقتضى : « كنت له بصراً ١٩٨١ » . فان رأى ج المحب ، في هذا التجلي ،

معى قوله – تعالى ! » وجوه يومنذ ناضرة الى ربها ناظرة » ومعى هذا يحملون (اي الصونية) معى قوله – تعالى ! » وجوه يومنذ ناضرة الى ربها ناظرة » ومعى قوله ، صلى الله عليه وسلم ! «انكم لمرون ربكم ». فان اهل الطريق يثبتون الرواية بالعين لا بالقلب نقط وان ذلك في الآخرة منه من غير خلاف بين اهل الحق واما جواز روايته بالبصر في الدنيا فان الحلاف فيه ... » (لطايف الاعلام ١٨٥) قاون هذا بما يذكره علماه السلف بموضوع الرواية والتجلي في الآخرة : عقيدة ابن حنبل ٢ / ٢٩ ؛ كتاب السنة ١٧٧ – ١٠٧ ؛ طبقات الحنابلة الألحي في الآخرة : عقيدة ابن حنبل ٢ / ٢٩ ؛ كتاب السنة ١٨٧ – ١٠٧ ؛ طبقات الحنابلة ٢ م ٢ م م ١٨٠ الشريمة ٢ م ٢ صوب

ا +شعر (في وسط السطر الجديد) W .-- ب الاصل : الرويه . -- ث الاصل : الرابى . -- ث الاصل : والمربى . -- ج الاصل : داى . --

بعين نفسه شيئاً ح ـ فهو رآء خ نفسه بصورة الوقت <sup>۸۳۲</sup>. في <sup>۸۳۳</sup> مرآة د المحبوب .

وان اصيفت (الروية) الى المحبوب - فهو: اما أن يرى بعينه او بعين المحب معه كما سبق . بعين المحب معه كما سبق . وان رأى بعين المحب ، فتثبت عينه ولا تزول . - قال ، قدس سره ! مستفهماً :

(٤٣٥) «اذا تجلِّي الحبيب بأي عين تراه؟»

فأجاب عن نفسه فقال: «بعينه لا بعيني فما يراه سواه» <sup>۸۳۱</sup> اذ لا بقاء للسوى معه في روئيته بعينه. – «فمن زعم انه يدركه د » بقوته الحادثة ، الواهية «على الحقيقة فقد جهل» إذ لا محاذاة ولا مقارنة بين الحادث والقديم . وعلى تقدير ثبوتها ، لا بقاء له فيها مع القديم : فلا إدراك . فان الادراك فرع بقائه د .

« وانما يدركه نه المحدث من حيث نسبته اليه » في كونه موجودًا (به) ، مدركاً به ــ تعالى ! « من حيث نسبته مدركاً به ــ تعالى ! « من حيث نسبته

رأيت ربي بعين تلبي فقلت من انت قال انت! وابن عربي كان اصرح من ذلك في نقده المشهور :

رأيت ربي بمين ربي نقال انت

(فتوحات ۱/٥٧٥)

<sup>(</sup>الطايف الاعلام ١٨٠٠). فحيث كان الوقت يرمز الحال ، لا تعلق لك فيه بالماضي ولا الاستقبال الطايف الاعلام ١١٨٠). فحيث كان الوقت يرمز لهذه الحالة الروحية التي يحيا بها صاحبها في المحلظة خالدة الله فهو صورة مثالية معلقة بين طرفي زمان الوجود . — قارن هذا بما يذكره صاحب الطايف الاعلام الله عن صورة سرائر الآثار (ورقة ١١٠٣) وصورة الشؤون (١٠٣) وصاحب الوقت (١١٠٣) . —

٨٦٣) يصطنع كثيراً ابن عربي رمزية «المرآة» للتعبير عن حقيقة الصلة الحية بين الله والانسان انظر الفتوحات ١٩٦١/١ ؛ ٨٠/٣ وفصوص الحكم ١٢-١١-١ الخ ... وانظر ايضاً «لطايف الاعلام» مادة «مرآة الكون «١٨٥١؛ ومرآة الحضرتين : ١٥٨٠. الب ١١٥٨) البيتان واردان في الفتوحات ١/٥٠٦ في صدد البحث عن الصور المثالية والحيال المتصل والمنفصل . – ونجد في مخطوط شهيد علي باشا رقم ١٣١٤/١٣١٠ هذه الزيادة ، بعد البيتين : ولذني أن أراه واخترت اسقاط حظي من غيرتي في هواه والفكرة البادية من هذين البيتين تنتقد الحلاج في قوله المشهور:

ح الاصل: شيئه . - خ الاصل: رأى. - د الاصل: مراه . - ذ يدرك HKW . -- ر الاصل: بقآه . - ذ يدرك HKW . --

اليه » في عرصة غيب علمه ، بكونه تعيناً من تعيناته وشأناً س من شؤونه ش . . (٤٣٦) « فالمحب ص يرى محبوبه بعين محبوبه . ولو رآه ض بعينه ما كان » محباً » – اي لم يبق له وجود حتى يتصف بكونه محباً . – « والمحبوب يرى محبه بعين المحب لا بعينه » اذ لو رآه بعينه – لانعدم وجوده . – « وربما ط يقال في هذا المقام » الأنزه :

« فكان عيني فكنت عينه وكان كوني وكنت كونه »

فانه اذا ثبت انه عين وجودي ــ فأكون انا عين كونه. اذ ليس لي وجود يغاير كونه. ــ

« يا عين عبني يا كون كوني الكون كونه والعين عينه »

يقول : ليس لي وجود ولا عين . فما يضاف الي ً . كوناً وعيناً ، هو في الحقيقة : كونه وعينه . وانا باق على عدميتي دائماً ظ . لا محيد لي عنها !

س الإصل : شانا . -- ش الاصل : شوونه . -- ص المحب HKW . -- ض راه + بعين + : KW . -- ط فريما K . -- ظ الاصل : دايما . --

### (شرح) تجلُّ ا من ب تجلیات الحقیقة ۱<sup>۸۳۰</sup> LXXXV

# (١٣٧) وهي (= الحقيقية) سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه ١٣٦١

 $_{n}$  .... فسبحان من يرى و  $_{n}$  يعلم  $_{n}$  ... قال جامعه  $_{n}$  سمعت شيخي ، رضي الله عنه  $_{n}$ يقول في اثناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . «أذا ما بدأ لي تعاظمتُه » ، لظهور سلطانه على . فالبس الذل والتواضع. « وَانْ غاب عني » ، لبست حلته التي كساني عند التجلي ، لكوني خَلَيفة اظهر بحلية المستخلف. فأكون عظيماً عند الاكوان التي عدت المها ، لكوني الظاهر عند الكون بصورته . فنيبة الولي ههنا [الاصل : ها هنا] أنما هي عن تجل خاص رحضور. في تجل آخر ، شأنه فيه اظهار هذا الوصف . وقوله . « فلست الحميم ولست .... القسيم » ، اي قاسمته فيها ظهر لي به . فوهبي ما ظهر لي به ، فكنت قسيمه سِذا الاعتبار . وقوله : « فلا تحجين بعين الحديث ، البيت ، اراد الحديث ههنا الحدوث اي لا نقل [الاصل: تقول] . انا محدث ، ومن اين يكون المحدث عظمة ؟ فاعلم ان العظمة حصلت اك من تجلي «العظم» لك لا منك . وايضاً . فإن المحدث هو الدايل على القديم. وثارة يكون مدلولاً ، اي بالقديم ظهر المحدث. فهل حملتي ، يا الهي ! دايلًا عليك ؟ او جملت نفسك دليلًا علي ؟ اذ قد ثبت قدمك رحدوثي , فهل عرف [الاصل : عرفت] حدوثي من قدمك ؟ او من قدمك (عرف) حدوثي؟ فذهب الحكماء الى انه من قدمه (تعالى ! ) عرف الحدوث؛ وذهب المتكلمون الى انه بالحدوث عرف القدم . — وقوله : « اذا كنت بك ، فلا أعرف » ، أي أنت حينتا عيى . · واذا كنت يى ، (ف) لا اعرف (ايضاً) . لانني اذا كنت بي، كنت مشهوداً لنفسي غايباً عنك، في الحالتين أنا مسلوب عن المعرفة . فاذ ولا بد من الجهل . فكن (يا المي!) عيني حتى أراك بك! – وقوله: « فسبحان من رى ولا يعلم »، اي تشهده [الاصل: يشهده] ولا تنضبط لك كيفية ما رايت. بل تبني [fol. 31b] حايراً. وجذا القدر، تعرف مجلي الحق خاصة، لانك عند انفصالك نما تشاهد. وتراه ، ان رأيت عندك عاماً. بذلك المشهد او مسكت منه صورة : فها مسكته تمرف حكمه ؛ وأن لم تقدر على تحصيل أثره ، حملة وأحدة ، فحيثتك تعلم أنه تجل الحق. فهذا مزانه. فاعلم وتحقق. «وقل: رب! زدني علماً.»»[بحطوط الفاتح ورقة ۱۳۱-۱۳۱ ب

الصوفية لابن عربي والفتوحات ٢/٢١ه-١٥٠ ، ولكن لطايف الاعلام يعرف الحقيقة على الصوفية لابن عربي والفتوحات ٢/٢١ه-١٥٠ ، ولكن لطايف الاعلام يعرف الحقيقة على النحو الآتي : « مشاهدة الربؤبية ، يمنى ان (نشاهد) الله - تعالى ! - هو الفاعل في كل شيء والمقيم له، لان هويته قايمة في نفسها مقيمة لغيرها » [ورقة ١٧٠] . وكلنا يذكر المقطع الأخير من تحديد « الحقيقة » كما ورد على لسان الامام على - كرم الله وجهه ! - : «ياغلام! اطف، المصباح فقد طلع الصباح » . ومها يكن في الامر ، فيميع هذه الحدود او التلويحات متداخل بعضها في بعض ومتم بعضها بعضاً : فسلب آثار اوصاف العبودية لا يتحقق الا بمشاهدة الربوبية تتعالى ان ترى بعين « الممكن الفافي » !

<sup>-</sup> HKW - P ب ومن HKW - P

إذ من آثار وصف حدوثك ، الافتقار والذلة ؛ وهما مسلوبان عنك بظهور غنى الحق وعزّته قبك ، حالة كونك بالحق لا بنفسك . بخلاف نفس الحدوث : فانه ، بظهور القديم فبك ، غير مسلوب عنك [878] فاذا تجلى هو بنفسه ، في غناه وعظمته ، لك — ظهرت انت ، في محل التقابل، بافتقارك وعبوديتك . واذا غاب عنك ، في صورة مظهريتك — كان هو العظيم فيك ، وهو الفاعل بك منك في الكون ، و (كنت) أنت العظيم به ، في ولاية خلافته . كما قال :

(٤٣٨) « اذا ما بدا لي تعاظمته »

اي باظهار افتقاري اليه وعبوديتي له . « وان غاب عني فاني العظيم » = اي بكونه هو فاعلاً بي مني في الكون ، وأنا لابس حلة خلافته ، ظاهر فيه بصورته ، مسلوبة مني ، بأوصافه ، آثار ُ حدوثي وعدميتي . \_

« فلست الحميم ولست النديم ولكنني ت ـان نظرت القسيم»

اي شأني ث فيما ظهر لي منه . في هذا التجلي . أن أكون قسيماً لا صاحباً ولا نديماً . فانه تصرف في الكون على مقتضى الربوبية . وتصرفتُ انا فيه ، به ، على مقتضى الحلافة ، وكوني على الصورة . ــ

« فلا تحجبين تعين الحديث »

اي لا تحجبن عن كوني في محل تراني فيه بصفة الحدوث وآثارها . « فان الحديث بعين النديم »

يقول : حدوثي ، الذي تراني فيه ، انما هو قائم بعين القديم ١٣٣١

٨٣٧) من غير ان يصير القديم حادثاً والحادث قديماً : فكل من القديم والممكن باق على حقيقته . وقيام الحادث برا عين القديم وظهور القديم في صورة الحادث الالهية مطلقة لا الجوانب الاساسية لفكرة الاطلاق المطلق للذات الالهية مطلقة على نحوين : ذات مطلقة لا بشرط شيء والواقع ، انه يمكن ان نعتبر الذات الالهية مطلقة على نحوين : ذات مطلقة بشرط لا شيء ، وفي هذه الحالة اطلاق الذات الالهية يقابل تقييد الذات المسكنة الحادثة ، التي بشرط شيء ؛ فهذا الاطلاق هو اذن مقيد على وجه ما وبالتالي لا يليق نجناب الحق تعالى السحو الثاني من الاطلاق الذاتي وهو اطلاق لا بشرط شيء ، وفي هذه الحالة ، اضلاق الذات لا يقابلها شيء : مقيد أو غير مقيد ؛ وهذا هو الاطلاق الذي يليق بالله تعالى ! (انظر لطايف الاعلام ٢٢ اسماء) ومقدمة شرح القصيدة التائية للقيصري مخطوط ايا صوفيا رقم ١٨٩٨ / المساسم المحلوط ورقة رقم ؟ ١٩١٨ ومقدمة شرح الفيلة المقدون له ، نفس المخطوط ورقة رقم ؟ ١٩١٨ ومقدمة شرح الفيلة المقدون له ، نفس المحطوط ورقة رقم ؟ ١٩١٨ ومقدمة شرح الفيلة المقدون له المحلوط ورقة رقم ؟ ١٩١٨ ومقدمة شرح الفيلة المقدون له المحلوط ورقة رقم ؟ ١٩١٨ ومقدمة شرح الفيلة المقدون له المحلولة والمحلولة ورقة رقم ؟ ١٩١٨ ومقدمة شرح الفيلة المحلولة والمحلولة والمحلولة ورقة رقم ؟ ١٩١٨ والمحلولة والمحلولة والمحلولة والمحلولة والمحلولة والمحلولة والمحلولة والمحلولة والمحلة والمحلولة والمحل

ت رلاكنى W ، رئاسى PK . - 🐞 الاصلى : شانى . --

الذي له ولابة الربوبية في العالم بالمحو والاثبات والحل والعقد. فقربي اليه أعطاني التصرف به ، وقربه الي أعطاني تصرفه بي . فافهم ! - ثم قال: (٤٣٩) « حببي ! قيد منك أظهر حد ثي أو حدثي اظهر قدمك ؟ »

هذا لسان من قام ، في هذا التجلي ، على مشاهدة الحقيقة من حيث نعارض المتقابلات عليها ، ولم يسنح له من الحق ما يعطي التحقيق ويزيل الشبهة . ولذلك لم يعلم ان القديم دليل على الحادث ، كما هو رأي البعض ، وهو رأي من قال : بدلالة المؤثر ح على أثره . او بالعكس كما هو رأى ج من قال: بدلالة الأثر على المؤثر ح . فقال: «لا أعرف ح » كما هو رأى ج من قال: بدلالة الأثر على المؤثر ح . فقال: «لا أعرف ح » اي شأني خ ان لا أعرف بي شيئاً د : — « فعر فني د إذا كنت بك » فان العلم . الكاشف عن حقيقة كل شيء د كما هي ، مساوق لوجودك ، الظاهر بي . فعرفني بتجل خاص ، علمي حتى أعلم الحقيقة واحكامها المتقابلة ، من حيث ما علمتها انت . فيكون علمي بها ، اذن ، علماً للدنياً ، خالصاً عن تعارض الشبهات فيه . — ثم كرر فقال :

(٤٤٠) «حبيبي! لا اعرف» وشأني ان لا اعرف شيئاً. فان علمت، فعلمي من لدُنك ومعرفتي بك. وليس لي أن أعرف، في مرتبة انا فيها على عدميتي. شيئاً. - «فان ما أثم من أعرف. وإذا كنت في ذ» فلا أكون، وإذا لم اكن، لا اعرف. «فان حقيقتي » الباقية على عدمينها، من مقتضاها: «ان لا تعرف فاذ ولا بد من الجهل» الذي هو مقتضى حقيقتي . -

«فكُسُنْ عيني حتى اراك» بك . - ولما كان الحق ، مع كونه مشهوداً في كل شيء د ، غير محصور في تعينه - قال : «فسبه حان س من يُركى ولا يُعلم !» فانه - تعالى ! - لا تعين فيه ، من حيث مخض ذاته . [٤٠ 87٥] فلا ينضبط في تعين الا بقدر ما به تعين من المراتب والاعيان والصور والاحوال والصفات ونحوها . فلذلك لا بعلم ، وان كان مشهود ا من حيث تعبن أنه . -

منفوا ظهور القديم في صورة الحادث وقيام الحادث في «عين القديم »، لان ذلك يلزم عنه تغير جوهري في طبيعة القديم، تغير جوهري في طبيعة القديم، حين فيامه في القديم، حين فيامه في صورة الحادث.

ج الاصل: راى . - ح الاصل: الموار . - ح لا ادري KH . - خ الاصل: شاى . - ز + لا اعرف شاى . - ز + لا اعرف الاصل: شي . - ز + لا اعرف الله . - ر الاصل: شي . - ز + لا اعرف الله . - س وسجن الله . -

## (شرح) تَجلّي تَصْحِيحُ الحِبة (^^^^ LXXXVI

الشيء ابعينه – عرف ان له توحيداً ذاتياً به يتميز عدماً سواه بل الشيء ابعينه – عرف ان له توحيداً ذاتياً به يتميز عدماً سواه بل عرف ان توحيده اذا كان ذاتياً – لا يقابل الكثرة ولا يتوقف على تعقلها. كما ان الاطلاق اذا كان ذاتياً – لا يقابل التقييد ولا يتوقف على تعقله على تعقله . هذا توحيد الحق الذي هو «إياه توحيده» . واما توحيد العارف ، فهو تعقله بكون معروفه واحداً بالوحدة الذاتية في نفسه . فن صح له هذا التعلق ، العرفاني – صح توحيده .

« ومن صح توحيده » بهذا التعلق ، « صحت محبته » فان المحبة ١٦٠ هي تعلق خاص موافق ، تستتبع التعلق الحاص العرفاني .

(٤٤٢) «فالمعرفة لك» اذ بها انسلخت عن الجهالة. «والتوحيد له» اذ به تنزه عن الكثرة والتركيب في ذاته.

معرفته صبح توحيده ... بين العبد والرب ». – قال جامعه ؛ سمت شيخي يقول ما هذا معناه معرفته صبح توحيده ... بين العبد والرب ». – قال جامعه ؛ سمت شيخي يقول ما هذا معناه التعلق بكون المعلوم واحداً في نفسه هوه المعبر عنه بالترحيد . فهذا تعلق خاص محويه العلم ، اذ العلم واسع وله متعلقات كثيرة . فهذا [الاصل : بهذا ، والتصحيح من مخطوط فيينا] النوع الخاص احدها (وهو) معى قوله : « من سمحت معرفته صبح توحيده » . فاذا اعطتك المعرفة صحة التوحيد انفردت المحبة له . فالمعرفة الك ، والتوحيد له . والمحبة هي المنازلة بينك وبينه . فالحبة هي العرب بطريق خاص موافق ، والمنازلة تكون بينكما ، اذ كل منكما يوصف بها . – فالمغرف هو ما ينزل فيه . فاعلم ! » [محطوط الفاتح ورقة ١٣٠] . –

٨٣٩) والمحبة ، فسرها شيخ الاسلام في كتاب المنازل : بانها تعلق القلب بين الحبة والانس في البذل والمنع . اي في بذل النفس المحبوب ومنع القلب من التعرض الى ما سواه . وأنما يكون ذلك بافراد المحب بمحبوبه : بالتوجه اليه والاعراض عما عداه ، وذلك عندما ينسى اوساف نفسه في ذكر محاسن حبه ، فتدهب ملاحظة التثنية ... والعلايف الاعلام ١١٤٠- ١١٩ والعليف والمحبة والمحبة والمحبة والمحبة والمحبة (نفس المصدر والورقة) . وانظر الفتوحات ٢ / ٢٠١ - ١٥٤ والفصوص (فهرس المسللاحات : مادة الحب الالهي ، المحبة) ومنازل السائرين ١١٤٩ . - وانظر ايضاً دراسة فكرة المحبة عند ابن عربي واتباعه في كتاب الاستاذ هرى قربان

L'Imagination Créatrice dans le Soufisme d'Ibn 'Arabī, pp. 104-132. أما ما يخص فكرة المحبة من الوجهة الشرعية فانظر التعليق القيم على كتاب الشرح والابانة للاستاذ هنري لاووست : . La profession de foi d'Ibn Baffa, p. 160-161.

ا الاصل: الشي. -

«والمحبة علاقة بينك وبينه ، بها تقع المنازلة بين العبد والرب » اذ مقتضى المحبة ، تقرب المحب الى محبوبه ، ومقتضى تقربه ، تقرب المحبوب البه ، على حكم التضاعف . فالمنازلة ، التقرب من الجانبين . والمنزل ، محل الاجتماع الأقدس . –

آيٽع. ــ

#### (شرح) تجلي المعاملة <sup>۱۱۰</sup> LXXXVII

(٤٤٣) «قلتُ: رأيتُ النوانا يأمرون بالمريد بالتحول عن الاماكن » التي وقعت لهم فيهات المخالفات ث » أخذًا بقول من قال (١٤٠٠: ان حقيقة التوبة «نسيان الذنوب» ؛ وملازمة مكان المخالفة من المذكرات. « – فقيل لي : لا تقل بقولم : قل للعصاة : يطبعون الله على الأرض التي وقعت لم فيها المخالفة ج وفي الثوب وفي الزمان » الذي هو نظير زمان المخالفة . وهذا يممسيّه قول من قال : ان حقيقتها (= التوبة) «ان لا تنسى ذنوبك (١٤٠٠)» . فان الرجوع الى محل المخالفة مذكرها . وايضاً : «فكما يشهد عليهم » يعني مكان المخالفة . «يشهد لهم ثم بعد ذلك » – اي بعد اقامة الطاعة ، في مكان المخالفة – «يتحولون عنه ان شاءوا ح (٨٠٤٠)» وقد أيد ، قدس سره!

٨٤٢) هذا التعريف للتوبة منسوب الى سهل التستري، انظر جذوة الاصطلا، ورقة رقم ٢٤٣. –

ا رايت KW . — ب يامرون HKW . — ت فها K . — ب المحالفة HK ؛ + ر في التوب و في الزمان K ، شاوا K ، شاوا K ، شاوا H . — . التوب و في الزمان K ، شاوا K . — .

ما اختار من القولين بدليل: « « اتبع خ السيئة د الحسنة تمحها من المالية من المالية الم

١٨١) جزء من حديث شريف مطلعه : «قال رجل لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ارسني . فقال : اتبع السيئة الحسنة تمحها .
وال : إدلى . قال : خابق الناس مخلق حسن . « اخرجه الترمذي من حديث ابي ذر وقال : حسن صحيح (المغني عن حمل الاسفار على عامش الاحياء ٢/٥٥ رقم ٢٤٤/١٠ رقم ٢) . حسن صحيح (المغني عن حمل الاسفار على عامش الاحياء ٢/٥٥ رقم ٢٤٤/١١ رقم ٢) . مقد ، والانحاث العسوفية الحاصة بالتوبة تراجع في الفتوحات ٢ /١٩٨١ - ١٤٤ والاحياء ؛ / ١٠٠٠ وجذوة الاستفلا ورقة ٢٤ب - ١٤٥ ولطايف الاعلام : ٣٥ب - ٢٥ وب ومنازل الهروي ١٠٠٠ وجذوة الاستفلا ورقة ٢٤ب - ١٤٠ المنتمد ٢٤/١ ؛ المعتمد ٢٤٠ اما في انحست المنتمد تين فيراجم : ٢١٠٠ المنتمد ٢٤٠ اما في انحست المستشرقين فيراجم :

<sup>- «</sup>EI, IV, 740» (par R. A. Nicholson);»

<sup>- «</sup>La passion d'al Ḥusayn... Al Ḥallāj» (à l'index);

<sup>- «</sup>Lexique technique» (à l'index).

<sup>+</sup> , PK السية W ، السية HK خ واقبع

# (شرح) تجلي كيف الراحة المادلة (شرح) LXXXVIII

(٤٤٤) (كيف الراحة) في أمر ، إن اتى به ، قيل : لم أتيت به ؟ وان ترك ، قيل : لم تركت ؟ كما قال مده :

« اذا قلتُ : يا الله ا ! قال : لما تدعو ب ؟ »

هذا الحطاب انما يرد على المقرّبين . فان الدعاء [88 ] والنداء مؤذنان بالبعد . وهم في مقام القرب الأقرب .

« وإن أنا لم أدغ ــ يقول : الا تدعو ب »

- فالترك أيضاً ، مشعر بعدم الاطلاع على سر المقام . وذلك ان القرب المفرط ، في حكم البعد المفرط ، فقتضى المقام . ورود الاعتراض من وجهين . فاذا وقع التجاذب الى الوجهين المتقابلين . ارتفعت الراحة فارتفاعها ، مقتضى المقام . فلا راحة لصاحبه ما دام هو فيه . ولذلك قال :

## (٤٤٥) « فقد فاز باللذات من كان أخرساً »

اي من حكم عليه حاله ان لا ينطق. فَتُسُلَبُ عنه، بمقتضى حاله، قوة النطق؛ كما في مقام الكشف (١٤٦٠ الحيواني. فان نطق الانسان

«..........

قال جامعه : سممت شيخي ، رضي الله – تمالى ! – عنه ، يفول (في اثناء شرحه) ما هذا معناه . ان الدعاء يؤذن بالبعد وهو – تعالى ! – «القريب » ؛ واذا كان «القريب ، . فلم تدعو ؟ [الاصل : تدع] ؟ فلم تدعو ؟ [الاصل : تدع] ؟

هل استكبرت ؟ فلم تبق النبطة الا للأخرى وهم « البكم ، الصم ، العسى » : « طوبى لهم وحسن مآب! » » . [نخطوط الفاتح و رقة ٢٦ب . ] .—

ه ٨٤) هذان البيتان واردان في الفتوحات بنصها ( ٣٦/١) و يحسن الرجوع الى السياق والسباق لهذين البيتين وهما ينيران حوانب هذا الفصل في الملائه وشرحه.

٨٤٦) الكشف أو «طريق الكشف وهو علم ضروري ... يجده الانسان في نفسه ولا يقبل معه علة ولا شهر ولا يقدر على دفعه ولا يعرف لذلك دليلا يستند اليه سوى ما بحده في نفسه ... « (فتوحات ١/٢١٦) والكشف في الحيوان أتم لحلوه عن عمل الفكر أو تدخله . وانظر كتاب المسائل ، مسألة رقم ٣٩ وانشاء الدوائر ٣٦٣٥٠

ا يا شه W . – ب تدعوا . K

يُسْلُب عنه ، اذا انكشف له ما انكشف للحيوانات الخرس ، ككشف

أحوال الأموات في قبورهم . « وخُصِّص َ بالراحات من الله سمع »
وكل هذا ، من اوصاف الأخفياء وأحوالهم ، المقول فيهم ، من قبل:
« صم ، بكم ، عمى ! فهم لا يعقلون (١٤٨ » .

٨٤٧) سورة رقم ٢ /١٨ ؛ وانظر ما تقدم آخر تجلي رقم ٨٣ وتجلي رقم ٣٥ وتعليق رقم ٣٥ وتجلي رقم ٥٠

#### (شرح) تجلي حكم المعدوم'^^^ LXXXIX

(٤٤٦) اعلم ان الوجود ، المتعين في مرتبة مخصوصة بتعين مخصوص ، انما هو ظاهر فيها بحسب ذلك التعين وعلى حكمه . مع عدم تحقق المرتبة والتعين وبقائهما اعلى معقوليتهما . حالة ظهور الوجود فيهما بحسبهما . فهو — قدس سره ! — ذكر أقسام المعدومات ، الحاكمة على الوجود بالتنويع والتفصيل ، مع عدم تحققها به ، فقال :

(٤٤٧) « ثلاثة ب ما لها كيان · السلب والحال والزمان »

اما السلب ، فانك اذا قلت : زيد ليس بعالم - فقد حكمت على الوجود ، الظاهر فيه ، بسلب العلم عنه . فتَقَيَّدُ الوجود بهذا الحكم ، تقيده بالنسبة السلبية التي لها كون (منا) ١٩٠٩ . - واما الحال ، فهي كيفيات

٨٤٨) املاء ابن سودكين . « ومن تجلي حكم المعدوم . وهذا نصه . « ثلاثب ما لهب كيان . . . . . . .

قال جامعه: سمعت شيخي، سلام الله عليه! يقول في اثناء شرحه لهذا التجل ما هذا مناه. اعلم ان المعدوم يكون له حكم وما يكون له عين. فالزمان نسبة يسأل [الاعلو: يسئل] عبها به همى »؛ والنسب عدمية ، والسلب قولك: فلان (ليس) عالماً (إن قال: فلان) عالم . فسلبت العلم عنه ، فلا حكم للعلم عليه ، والحال نسبة العلم اليه ، تقول: فلان عالم . فجعلت للعلم حكماً عليه . وكل هؤلا، [الاصل: هولا] احوال عدمية . لها حكم وليس لها عين . — وأعلم ان من كان موصوفاً بحال صح ان يسأل [الاصل: يسيل] عنه به سمى » . فيقال: منى خلق الله — تعالى! — العقل الأول ؛ فيقال: مين اوجده ، عالماً بغضه انه ممكن . ولا يصح ان يقال: منى اوجد الزمان ؛ لانه يسأل [الاصل: يسئل] بنفسه انه ممكن . ولا يصح ان يكون الأمر المسئول عنه موجوداً ، فكيف اذا كان امراً عدمياً . فالزمان حكم توجد فيه الأشياء فيه ولا يوجد هو فيها . وقد قال به العقل ما اثبت من حكمه . واما اللسان ، فله التسمية [الاصل: تسمية] اللفظية . — وبالله التوفيق! » [مخطوط حكمه . واما اللسان ، فله التسمية [الاصل: تسمية] اللفظية . — وبالله التوفيق! » [مخطوط حكمه . واما اللسان ، فله التسمية [الاصل: تسمية] اللفظية . — وبالله التوفيق! » [مخطوط حكمه . واما اللسان ، فله التسمية [الاصل: تسمية] اللفظية . — وبالله التوفيق! » [مخطوط حكمه . واما اللسان ، فله التسمية [الاصل : تسمية] اللفظية . — وبالله التوفيق! » [مخطوط حكمه . واما اللسان ، فله التسمية [الاصل : تسمية] اللفظية . — وبالله التوفيق ! » [مخطوط حكمه . واما الله المتله المتحدول المولاد تسمية] المناه المتحدود المناه المتحدود المناه المتحدود المناه المتحدود المناه المتحدود المناه المتحدود المتحدو

٨٤٩) «السلب (هو) حكم عقل سواء عبر عنه بالرفع ( = الاثبات) او بالني . فانه حكم يا النفن ليس بانتفاء ، وهو اثبات من جهة انه حكم بالانتفاء ، والثيء أم يحرب من الانتفاء والثبوت . » ( حكمة الاشراق السهروردي ، ، ٢) . – وفي موضع آخر من كتابه ، يقرر شيخ الاشراق بان «السلب حكم وجودي ، اي له وجود في الذهن وان كان قاطعاً لانخاب آخر » (نفس المصدر ص ٧٥) . – ومن المستحسن ان يقارن هذا التحديد لفكرة «السلب » عند شارح التجليات والسهروردي بما يذكره هاملتون (Hamilton) في : «¿Logeque, III, 216 » --

— «Lagik, 1er partie, § 20;» : ي (Siguart) ي المجروات

ا الاصل: وبقاءهما. -- ب ملثة P أللا به W ، ثلثه K -- .

تحكم على الوجود المكيف بها ، مع كونها نسباً لا تحقق لها في نفسها . فيقال في الوجود ، على مقتضى حكمها : ظاهر وباطن ، ولطيف وكثيف ، ومركب وبسيط وخوها هم فهذه النسب ، لها حكم لا عين . - واما الزمان ، فهو مقدار ، متوهم ، مستفاد من الشيء ت في حركته ، مما منه الخركة الى ما اليه الحركة الم أ فذلك ، ايضا ، نسبة بين « من » و « إلى » والنسب لا تحقق لها في نفسها ، كما مر ، والحق ، ان ما سوى الوجود ، والنسب لا تحقق لها في نفسها ، كما مر ، والحق ، نسب واضافات معقولة . الذي ليس له ماهية وحقيقة غير التحقق ، نسب واضافات معقولة . لا تحقق لها ، مع انها حاكمات على الوجود ، في ظهوره بالتنويع والتفصيل . حتى يقال فيها : وجودات ، ولذلك قال :

(٤٤٨) «فالعين: لا، وهي حاكمات قال به: العقل واللسان» [٢.88] يريد العقل المستشرف. بأثم شهوده، على ان العين واحدة والحكم – باعتبار اختلاف التعينات والمراتب والأحوال والازمنة ونحوها – مختلف والاسان، من حيث إنه مترجم عن العقل الناقد، قائل به ايضاً.

اهذا الرسم للحال هو س الوجهة «الأيسية» (۱۹ الأيسية المرابط (du point de vue ontolagique) الأيسية الروحية الروحية ، اذ هو تمت : «ما يرد على القلب من غير تأمل ولا اجتهاد ولا كسب ولا اجتلاب « (لعانيف الاعلام : ۱۲۵) . –

۱۵۱) هل الزمان هو مقدار الحركة او هو مقدار الوجود؟ وبالتالي هل هو متوهم او موجود؟ (انظر الفتوحات ۲۹۷،۲۶۹–۲۹۷،۱۳۲،۵۲/۲۱–۲۹۷،۲۹۸) . – ۲۹۸ الخ . . . وحكمة الاشراق ۱۷۹–۱۸۰ ) . –

ت الاصل : شي . --

### (شرح) تجلي الواحد لنفسه ۱<sup>۰۲۰</sup> :::

(٤٤٩) اعلم ان تجلي الواحد لنفسه على ضربين. تجليه من نفسه، في نفسه، لنفسه، ولا عدد في هذا التجلي ولا روئية ا بحكم العدد. فان مرآة ذات الواحد بحكم المغايرة، حالة روئيته بنفسه في نفسه لنفسه، لم تتعبّن بل هي مستجنة في صرافة وحدته. محتجبة في حجاب القرب المفرط. حونجليه لنفسه فها يتعين بصورة القابلية الكلية الجامعة المحكم المغايرة من وجه، وانطبعت فيه محاسنه الجمّة أتم الانطباع. حكم المغايرة من وجه، وانطبعت فيه محاسنه الجمّة أتم الانطباع.

فال جامعه : سمحت شيخي يقول ما هذا معناه . من حقيقة الواحد أن لا يتجل الهيره . اذ او تجل لهيره لحرجت الوحدانية عن حقيقتها . مع كونه لولاه ما كان لي وجود . فقد اثبت لي وجوداً مستفاداً منه . وكذلك الشهود اثبته لي به . م وقوله : « لكن أن في الوجود فرد » . اي كا لا يشبه شيء ، فكذلك لا يشبهي شيء لكوني نسخة جامعة . « وانت في عالمي فريد» . اي ليس في في نسخي الجامعة ، مع كثرة حقايقها ورقيقها ، ما يشبلك . فانت منفرد عن كل شيء . م وقوله : « والفرد في الفرد كون عين » أي أذا ضربت الواحد في الواحد شرج واحد . فتنظر في الحارج : فإن كان يناسبك فهو من الكون ؛ وان كان يناسب الحق فهو واخق . أذ قد ظهر بحنة [محطوط فيهنا : بتجنبة] الاهية لا تنبق الا به . فالتجني عام للحاص والحق . لائه ما ثم الا حق وكون ، فالكون من تجلي الواحد المواحد . ويطهور [الاصل : وظهور] عذا الموطن كان الكون ، فلكون فيه المحمومون . والتجلي الآخر المخصوص . فالجميع وظهور] عذا الموطن كان الكون ، فكان فيه المحمومون . والتجلي الآخر المخصوص . فالجميع ورقة ٢٢ ] . م

١٨٥٣) القابلية الكلية الجامعة عي اصل الاصول الي هي التعين الأول من رئب الذات القات التي يعبر بها عن اللهبة العلمية الغائبة باعتبار المربعة عن اخق الامتباز المسبي من الحقبلي . وما وراه التعين الأول للواحد الحق الا التغيب والاطلاق . وصورة هذه القابلية الكلمة الجامعة ، وان شلت فقلت : القابلية الأولى مع هذه الصورة هي التعين الثاني ، الذي هم ثاني رئب الذات . وهي الرئبة التي تظهر فيها الأشياء ونتميز ظهوراً وتميزاً علمياً فقط لا عبنياً . وهذا تسمى هذه الرئبة ، أو هذه الصورة الكلمة ، بحضرة المعاني و بعنم المعاني . (أنظر الطابف الإعلام ١٠٠٠ ؛ إلى الرئبة ، الله المعاني . -

أ الاصل بارواية الله الله الأصل باروانته بالله

فتجليه . على (كلا) التقديرين . لرؤية ت نفسه . ولذلك قال - قدس سره !

(٤٥٠) « لولاه ما كان لي وجود » فقد اثبت وجوداً مستفاداً من الواحد ، وهو المتعين ، بحكم المغايرة ، من وجه ليكون مرآة لجلائه ث واستجلائه ج ، وكذلك اثبت له شهوداً به ، فان الشهود أمام متفرع عن الوجود ، فاذا كان وجوده بالواحد ، فشهوده لا يكون ايضاً الا به ، ولذلك قال :

« نعم ! ولا كان لي شهود » ولما كانت للواحد احدية الجمع والوجود ، وهو فريد لا شبيه له فيها ؛ وكان لمجلي تجليه أحدية جمع القابلية ، وهو ايضاً فريد لا شبيه له فيها – قال :

(٤٥١) «لكن ح انا في الوجود فرد وأنت في عالمي في فريد»

فان اللبيب المستبصر بنسبة الحكم الوحداني ، اذا ضرب الفرد في الفرد - قام له من ذلك فرد . فان لاحظ ، اذ ذاك ، غلبة حكم المجلّل الفرد البارز من ذلك « كون عيني » . وإن لاحظ غلبة حكم المتجلي - كان الفرد البارز « كون الواحد المجيد » . ولذلك قال :

« والفرد في الفرد كون عيني او كونه الواحدا مم المجيد »

<sup>400) «</sup> الشهود هو الحضور مع المشهود . ويطلق ايضاً بمدى الادراك الذي تجتمع فيه الحواس الظاهرة والباطنة وتنحد في ادراكها . والموجب لاتحاد الحواس الظاهرة والباطنة هو نور منبعث من جناب الحق بمحو ظلمة حجابيها ويقوم مقامها : فيرى الحق بنوره ويغي عن كل ما سواد بظهورد . وهذا معى توحد القوى والمدارك « (الحايف الاعلام - مع شيء من التصرف - : ٧٥ ب ) . وانظر ايضاً حكمة الاشراق (فهرس الاصطلاحات : مشاهدة) واصطلاحات ابن عربي واصطلاحات الفتوحات ٢ /٩٠١ ؛ والفتوحات ٢ /٩٠١ ؛ وما بعدها .

ده ٨) " الواحد اسم الذات باعتبار انتشاء الاسماء عنها . وهو اسم الذات ايضاً باعتبار اتتحاد الاسماء فيها ، وذلك من جهة كون كل اسم دليلا عليها . فسميت الذات واحداً بالاعتبار الذي صار به الكل متوحداً في الدلالة عليها " (لطفيف الاعلام : ١٧٥٠) وانظر الفتوحات : الراحد ، الواحد العددي ، الواحد وقصوص الحكم (فهرس الاصطلاحات : الواحد ، الواحد العددي ، الواحد والكثير ) وحكمة الاشراق (فهرس الاصطلاحات : الواحد) . -

ت الاصل : لو وأنه . – ث الاصل : لجنازه . -- ج الاصل : واستجلاءه . -- ج ولكن ٢ . كن ٧ . -- بالاصل : واستجلاءه . -- بالاصل : واستجلاء . -- بالاصل : -- بالاصل : واستجلاء . -- بالاصل : -

# (شرح) تجلي العلامة<sup>٥٩١</sup> XCI

(٤٥٢) يريد علامة المنتهى الى المعرفة المحاثية ا . قال :

٣٥٨) أملاء أبن سودكين . ﴿ وَمَنْ تَجَلِّي العَلَامَةِ . وهذا نصه . ﴿ عَلَامَةُ مَنْ عَرِفَ . . . . . . . . . . . وایت آبا بکر بن جمدر ، رحمه الله – تعالی ! ۱۱ ب قال (جامعه) ؛ سمعت شيخي يقول ما هذا معناه . علامة من عرف الله حق المعرفة أن يطلع على سره فلا يجد فيه علماً به — تعالى ! وذلك أن الناس تساروا في نفس الأمر في عدم [ ٢٥١. 32b ] العلم بالله -- تعالى ا غير أن العارفين تيقنوا جهلهم حقيقة . فظفرهم بالدليل القطعي بجهلهم بالله - تعالى - دو عين معرفتهم . واما غير العارفين ، فليس جهلهم هذا الجهل ، بل جهل غفلة وقصور . فهذا هو الجهل بالله -- تعالى ! -- المحمود .. وقد تحقق العارفون أنه لا نهاية له ولا المعرفة [الاصل: ا الا السمرفة، مخطوط ثيينا : الا المعرفة] به ، فكان الجهل لهم حقيقياً لا ينفكون [الاصل : ينفكوا] عنه . وأما الجهل بقدر الله – تعالى ! – فذموم . وهو الجهل ببذل [الاصل : ببد] الجهد [الاصل: الجهل] في حق الله – تعالى ! -- وعظمته [الاصل: وعطمه وعظمته] وقدرته، اذ عظمته رقدرته ظاهرة الدلايل , و (هناك) فرق بين ذاته ربين ندرته [الاصل : قدره] ودلايله . واعلم أن العارف [الأصل: العالم] لا يلتله بمشاهدة أبدأ . وذلك ، أن العارف أذا عرض أن وراءً ما يتجل له أمراً آخر أعلى [الاصل: اعلا] منه ، فانه لا ينتذ بما تجل له . وهو يعلم (أيضاً) أن التجليات ، التي تبدو له ، لا آخر لها ولا نهاية ؛ فلو كانت عين مقصوده .. تغيرت، أذ تلك العين لا تقبل التغيير . -- وأعمر أن اللذة أمر طارئ [الأصل : طاري] . وكذلك الألم. فيستحيلان على الحق - تعالى ! وقد تقرر أن العارف هو المتشبه [الاصل : المشبه] بالحق - تعالى ! فكاله [الاصل : كاله] ان يتصف بعدم اللذة والالم في باب المشاهدة. فاذا حصل العارف في هذه الرتبة فهو الوارث الكامل ، المتشبه ربه . لانه كلها ورد عليه وارد، كان هم متعلقاً بما رراءه [الاصل: عما وراه] ، ما هو أعلى [الاصل: اعلا] منه . فيكون ، في زمان ورود الوارد عليه ، سَرقياً [الأصل ؛ سُرق] ايضاً ، غير واقف . والملتذ ؛ قيدته الماته في زمان ورودها عليه ؛ فغابة الترقي ، في زمان تنذذه، اما زمان فرد، او ازمنة : فسبقه العارف ، الذي لم يقف ولم يتقيد باللذة ، في ذلك الزمان الذي تقيد فيه المنتذ باللذة ، سبقاً لا تقدره المسافات الزمانية لحروج الامر عن الزمان والمكان . ـ قال ابو زيد ، رحمه الله – تعالى ! – اشارة الى هذا السر : ﴿ صَحَكَتَ زَمَانًا وَبِكَيْتُ وَزِمَانًا ! وَإِنَا اليُّومِ لَا اضحك ولا أبكي» . وهذا اشارة منه الى عدم التذاذه بسروره [الاصل : بسره] وتألمه (بألمه) . فالعارف سابق الى المعارف : في كل زس و ( في ) كل نفس . لا يفوته زمان ولا نفس الا وند حصل فيهما [الاصل: فيه] معرفة . فلو قيدته اللذة في زمن فرد ، لحلا [الاصل: لخل] ذلك النفس عن معرفة . – فالعارف غي بنطيفته على الاطلاق ؛ فلو تيدته اللذة ، خرج عن حقيقة الذي . فافهم ! – والعارف له لذة واحدة ؛ وهو بطبعه يدركها في جنته الحسية . والذي هو نازل عن هذه الرتبة ، له لذنان : الذة بلطيفته ـــ وهو اللذة المذمومة ـــ ونذة بحــه ، وهي التي شاركه فيها العارف . فللذة موطن محقق ومرتبة مخصوصة ، متى تعدى بها العارف محلهاً نقص أي مرتبة خلافته ، فظلم في رعيته وخرج عن درجة الاستواء الى حضيض الميل . -- ورأيت ي عذا المقام أبا بكر بن جحدر الشبلي ، وقد استصحب بسره هذا المقام : وهو عدم الالتذاذ باللطيفة ، فتحقق مراتب الكمال . – والله يقول الحق – سبحانه ! ﴿ [مخطوط الفاتح ؛ ١٣٢–٢٣٠] . – ٨٥٧) المعرفة الغائية هي المعرفة الحقيقية و ١١ هي المشار اليما بقوله - صلى الله عليه

ا الاصل: الناية . --

(٤٥٣) «وفضل رجال الله، بعضهم « د على بعض د »، باستصحاب هذا الأمر د » اي باستمرار رجع بصايرهم عن درك غيب الذات، شهوداً وعلماً . فغاية ادراكهم : «العجز عن درك الادراك ١٩٠٩» . وهذه الحالة هي الغاية ؛ فلا تتغير على العارف. وشأن د ما ليس بغاية ان يتغير بانتهائه ذ الى غيره . وفي هذا المقام ، ترتفع اللذة والألم من العارف . فانه ، اذ ذاك ، على ما عليه الحق – تعالى ! – من عدم تغيره وتأثره بالعوارض . فكا يستحيل طروهما على العارف . ومن هذا يستحيل طروهما على العارف . ومن هذا

وسلم! : « من عرف نفسه عرف ربه » . فالمعرفة الحقيقية هي المعرفة الجامعة بين معرفة النفس ومعرفة الرب (وهي) مترتبة على المحبة الذاتية من المقام الاحدي الجمعي ، الذي هو غاية الغايات» . وقد عكن ان رأد بالمعرفة الغائية المعرفة العيانية « وهي ما محصل من الشهود لمن فجأه الحق بتبعل عبر مضبوط أو .كيف ، محيث يستلزم ذلك الشهود وتلك المعاينة معرفة لم رد على حال معين وكان من شأن تلك المعرفة معرفته – سبحانه! – أنه بكل وصف موسوف وأن له ظاهرية حميم الصور والحروف ، حماً وفرادى وتكثراً وتوحداً . يقبل بالذات من كل حال كل حكم ، ويظهر بكل اسم ، ويتسمى ، من حيث كل شأن من شؤونه التي لا تتناهى ، بكل اسم ؛ لا ينحصر في عرفان ونكرة ؛ ولا يتنزه ، من حيث ذاته ، عن أمر نسبة التركيب اليه ؛ كالساطة والاطلاق والتقبيد والاحاطة . وحدته ؛ وحدة وكثرة . (وحدة) جامعة بين ما يباين ويوافق ، ويناني و يخالف ... » (لطايف الاعلام ١٩٣٣) . وانظر ايضاً المنازل الهروي ؛

٨٥٨) الغيب الذاتي هو كناية عن غيب الهوية الذي هو عبارة عن اطلاق الحق باعتبار اللاتمين. وهذا الغيب الذاتي هو ابطن كل باطن وبطون، لانه لا يشهد ولا يعلم ولا يغهم ولا يدرك. ادراكه عدم ادراكه ركا يقول الشارح نفسه: تنقلب عنه البصائر خاسئة. (من لطايف الاعلام بتصرف: ١١٣٠). -

٥٥٨) انظر ما يخص هذه الكلمة ما تقدم تعليق رقم ٧٧٨ وتعليق رقم ٢٧٠ . --

T حصمه HKW . — ت الاصل : حاسية . — محمه HKW . — T . HK . — T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T . T .

المقام ، ما قال العارف ابو يزيد البسطامي ١٠٠٠ ـ قدس سره! : «ضحكت وبكيت زماناً . وانا اليوم لا اضحك ولا ابكي ١٠١٠ ! » –

ثم قال الشيخ المحقق : « وفي هذا التجلي رأيت ابا بكو بن جحدر» الشبلي ، رضي الله عنه ! بمناسبة تحققه بهذه الغاية واستصحابه بسر هذا المقام . —

ر حمته في طبقات الصوفية للسلمي ٢٧-٧١ وميزان الاعتدال ٢٨١/١ ومرآة الجنان ٢ /٢٣١ ومرآة الجنان ٢ /٢٣١ وميزان الاعتدال ٢٨١/١ ومرآة الجنان ٢ /٢٣١ وميزا الاعتدال ٢ /٨١٠ ومرآة الجنان ٢ /٢٣٠ وميز اعلام النبلا، ١/٨٩ ووفيات الاعيان ٢ /٣٠٠ والبداية والهاية ١ /٥ ٣ والرسالسة القشيرية ١٧ وطبقات الشعرافي ١ /٥٨-، ٩ وصفة الصفوة ٤ /٥٨-٩٩ والحلبة ١٠/٣٣-، ٤ وشذرات الذهب ١٤٢ ونصوص لم تنشر ٢٧٠-٣٣ وأصول الاصطلاحات الصوفية لماسنيون ٢٧٣ ومقالة المستشرق الكبير ريتر في دائرة المعارف الاسلامية (طبعة ثانية ١/٦٦٠) وخاصة المصادر العديدة الملحقة بالمقالة .

٨٦١) النص بكامله في الفتوسات: «قيل لاي يزيد: كيف اصبحت؟ فقال: لا صباح لي ولا مساء. أيما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة؛ وأنا لا صفة لي. فأني ضحكت زمانا ... » ٤٠/٠٤. وهذا النص يذكره مراراً أبن عربي تارة كاملاً وتارة مقتضباً » انظر مثلاً الفترسات ٨٣/١٤. وهذا النص يذكره مراراً ابن عربي تارة كاملاً وتارة مقتضباً » انظر مثلاً الفترسات ٨٣/١١. - ٨٤/١٤ ؛ ٨٤/١٨ ؛ ٨٤/١٨ ؛ ٨٤/١٨ . -

٨٦٢) ويقال : ابن جعفر (انظر طبقات الصوبية للسلمي ٣٣٧) هذا ، وترجمة الشبلي قد ذكرت فيا مضى في تجلى رقم ٦٦٦ تعليق رقم ٦٦٦ . --

### (شرح) تجلي من أنت ؟ ومن هو ؟١٣٠١ XCII

(٤٥٤) قال ، قدس سره :

قال جامعه ، الممنون عليه باستجلاء هذه الانوار الالهية [ الاصل : الالاهية ] من ثنور الفهوانية ، عند تبسمها من الحضرة الحطابية ، نفع الله به : سممت شيخي – سلام الله عليه ! – الراسخ ، المشمكن ، لسان الحقايق ، واعجوبة الحلايق ، والمجموع في مقامه ما تفرق لأولياء الارث المحمدي من الرقايق ، وانا بشهادته لي شاهد وواثق ~ [مخطوط فيينا: + نظم : ]

لما دخلت به عليه فلم يكن الباب غالق وشهدت صحمة ارثه وعلم ذلك علم ذايق وهجرت فيه شقيق روحي حين كان هو المشاقق ولقيت عذل الحافقين فكان قلبي غير خافق وانا الحظي ما منحت ومجده عن ذاك شاهق لكن شكرت عا ذكرت مؤهلاً الرشد وازق -

بقول ما هذا معناه : « لست انا » ، البيت . هذا استفهام تقدمه الحبر . فغى ان يكون انت انت ، وان يكون هو هو ، وان تكون انت هو . لانه من كان وجوده بغيره ، فليس له وجود محقق . ولست انا الحق . ومع هذا ، (ف)قد ثبت عين وجود العبد مع هذا النفي ، عيث لا يمكن (ان) تلحق [الاصل : نحيث لا يمكنه يلحقها ، مخطوط ثمينا : لا يمكن يلحقها] بالعدم . – ثم قال : اذا لم يكن لي ، من حيث حقيقي ، انية وها انا اشهد الانية ، فاياك ان تقول [الاصل : تكون] : انيتي انية الحق ! وليست [الاصل : ولست] تكون . اذ ليس للعبد استقلال بالوجود ، وكلم [الاصل : وكا] هو في امكان الوجود ، فكأنه واقع . فقال : لست ايضاً الحق ، فاني مفتقر ايضاً محقيقي ؛ وهذا الوصف لا تقبله حقيقة الحق . واعلم ان حضرة الالوهية تنطلق على الذات والصفات والافعال ؛ والعبد داخل في الافعال . – واعلم ان حضرة الالوهية تنطلق على الذات والصفات والافعال ؛ والعبد داخل في الافعال . – البيت الثاني : «فيا هو ، قل : انت انا ! » – محاطباً جناب الحق . يقول : يا إلمي ، وبقولك لي : وبقولك لي : ينهن لي انية . فأرجع اقولها بقولك ، لا بقولي : فيكون القول الك ، لا لي . كما اخبر جبر يل – عليه السلام ! – عن اخبار الحق : «كنت سمعه وبصره » ، الحديث . فبالنظر (الي) يلزمي الادب وتقتفي به عبوديتي ؛ وبالنظر إلى تنزله إلى وجودي ، بقوله : «كنت سمعه يلزمي الادب وتقتفي به عبوديتي ؛ وبالنظر إلى تنزله إلى وجودي ، بقوله : «كنت سمعه يلزمي الادب وتقتفي به عبوديتي ؛ وبالنظر إلى تنزله إلى وجودي ، بقوله : «كنت سمعه يلزمي الادب وتقتفي به عبوديتي ؛ وبالنظر إلى تنزله إلى وجودي ، بقوله : «كنت سمعه يلزمي الادب وتقتفي به عبوديتي ؛ وبالنظر إلى تنزله إلى وصف نفسه بانه مجموعي عند

« لستُ أنا ولستُ هو ۱ » اي ليس لي من ذاتي تحقق وانبة ٢٠٠ حتى اكون انا بذلك « انا » . فان تحققي بالحق لا بي . – « ولستُ هو » ايضاً ، فان حقيقتي على وصف الحدوث والعبودية والافتقار ، والحق ، منزه ان يقبلها بكوني عينه . فلما وقعت الحيرة في تحقيق الأمر ، قال :

« فهن أنا ؟ ومن ب هو » يقول : اذا لم يكن لي تحقق ١٠٠٠ من ذاتي . فلمن هذه الانية التي اشهدها واحقق وجودها ؟ واذا لم اكن انا « هو » ، في تحققي ، عين « هو » . اذ لا بد لي ، في تحققي ،

اطلاقه ذلك . -- ثم قال ، في بفية البيت : « ويا انا هل انت هو ؟ يه . ما قال قل : انت هو ، لخوفه من النفس عند سماعها انه (=تمالى!) «سمعها و بصرها » ، ان تدعى ذلك حقيقة. فــأل بالاستفهام : هل انت هو ؟ وهل وقفت ، عند قول الحق : انا انت ؛ فانه اثبتها بالحطاب فيرى هل وتفت مع الاضافة؟ ام وقفت مع حقيقها العدمية ؟ لينهها النظر الحقيق ففهمت الاشارة.فقالت، بَلسان التحقيق، ما ذكَّره، وهو: « لا، وأنا ما هو انا »، البيت. اعلم انه ان وقفت مع «التاء»، في قوله : «كنت سمعه وبصره»، غبت به عنك ؛ وان وقفت مع « الهاء » في « سمعه و بصره » ، غبت بك عنه إ. فاذا غبت به عنك ، فن كونه نال لك : انا انت . اي لا تعتقد ان لك وجوداً بل [الاصل : بك] : « انا أنت » ، أي لا وجود لك [fol. 33b] من حيث انت : فلا « انت » ، « فالأنت » عندك أنما هو نسبة خاصة. وان نظر العبد الى مجموع قوله : انا انت ، ولم يقف عند قوله : انا ، او قوله : «كنت « ، فن هذا النظر يثبت نفسه ويقول : « أنا الحق » ! فيكون مسهلكاً [الاصل : مسهلك] نارلاً [الاصل: نازل] . والعارف يقول: انا بالحق! ــ و(اما) قوله ، في نصف البيت (الأخير): « ولا هو ما هو هو » ، (ف)لأنه لما سقط « الأنا» ، سقط » « الهو » ؛ لأن « الهو » (ا<sup>يما</sup>) يثبت في قبالة « الأنا » ، وقد عدم « الأنا » منك وهو هوتيك »؛ واذا عدمت هويتك فن يشير ويقول : هو . فلا يصح « الهو» مع قوله : « أنا أنت » ! - ثم قال في البيت الرابع : « أو كان هو مسا نظرت » ، البيت . اي ما كانت تنظر ابصارنا ونعن نبصره وم<sup>اه ، نك</sup>ن توله : « ابصارنا به له » ، فيه الأدب الذي يشير الى نفى « الانية » العبدية : فبن أم يره غيره . ثم رجع الى موطن التحقيق فقال : « ما في الوجود ... ، البيت . أي ما في الوجود المشترك غيرنا ، اذ فيه يثبت «الانا » باثباته له . واما الوجود الحقيق ، فا فيه الأ « هو ١٠ : فهو «هو». ف(هذا حكم ال) «هو» الأول، واما «الهو» الثاني فهو الذي اثبته لعبده. ثم قال : « فن لنا بنا » ، اي من اين لنا الاستقلال ان نكون موجودين لانفسنا ، كما انه « هو » موجود لنفسه لا لغيره ؟ فالجواب : ان هذا لا مصحح فيه أبداً ، ولا يدخل تحت الامكان . --رالله يقول الحق ! » [مخطوط الفاتح : ٣٢ب~٣٣ب [ . –

٨٦٤) انظر معنى الانية عند الشارح في مطلع التجلي الحاص وتعليق رقم ٢٣٠٠ - - ( ١٦٥ ) التحقق أو التحقيق في العرف الصوي (عند ابن عربي واتباعه) « هو عبارة عن روئية الحق في اسمائه . فإن من لم ير الله كذلك ، فهو أما محجوب بروئية الكون عن العين و يروئية الحلق عن الحق ، أو مسملك في العين عن الكون وفي الحق عن الحلق ... » (لعالمف الاعلام ٢١٣ - ١٨ ) وانظر الفتوحات ٢ / ٢١٧ - ٢٨ ومنازل السائرين 1 ٢ - ١٨ . ...

<sup>- .</sup> PW ه + ب - . W.• 1

من « هو » . فان التحقق ، على مقتنسى : « كنت له سمعاً وبصراً ويداً » ، له لا لي . – ثم خاطب ، عند تردده في تحقيق الأمر ، جناب « هويته العلما » ( ۱۲۵ ، التي هي عين ما بطن وظهر فقال .

(٤٥٥) «ياب «هوت» هل ث أنت «أنا»؟» اي هل انت ، من حيثية تحققي بك ، «انا»؟ والحق ، اني بدون كونك ، الذي هو عين تحققي ، لا «أنا».

«وياج «انا» هل ح انت «هو مرحم اي هل انت، «يا أنا» ، من حيث حقيقتك وحكم تعينك ، عين «هوية الحق» ، الذي هو كونك وكون سمعك وبصرك ويدك ؛ أو غيره ، من هذه الحيثية ؟ لا جائز لك أن تكون ، من حيث حقيقتك العدمية ، «هو». فأجاب مفهماً بما فيه مزيد التحقيق فقال :

(٤٥٦) (لا ! و «أنا» ما هو «انا» فان كوني هو عين من هو سمعي وبصري ويدي ؛ فلا يثبت لي تحقق اكون به «انا». فان قلت ، من حيث كوني به وعدميتي في حقيقتي : «انا ، هو » – لا اقول حقاً . فقولي : «انا » ، من هذه الحيثية العدمية ، ساقط . وإذا سقط «انا» ، سقط «هو » . فان «هو » غيب على «أنا» لا على نفسه . فهو لا «هو » بالنسبة الى ما سقط . ولذلك [890] قال :

#### « ولا « وهو » ما هو « هو » »

ثم قال: ان « هو » اذا لم يكن غيباً على نفسه ، فحيث نشاهده ونراه به لا بنا – لا يكون غيباً علينا . فهو ، من هذا الوجه ، ليس بغيب على نفسه ولا بغيب علينا . ولذلك قال :

٨٦٦) « الهوية هي الحقيقة في عالم النيب . والهوية (هي) الذات من حيث غيبها» وهناك ما يسمى « بالهوية الكبرى» أو « الهوية المحيطة » وهي « حقيقة الحقابق وهي « الهوية » المحيطة بحميم « الهويات » وهي « هيولى الهيولات » . (لطايف الاعلام : ١٧١ ب) . وانظر اصطلاحات الفتوحات ٢ / ١٢٠ . –

١٨٦٧) «الهو» هو الغيب الذي لا يصح شهوده ويطلق «الهو» ويشار به الى الذات التي هي «الكل» في «الكل» (لطايف الاعلام: ١٧٤ب وانظر اصطلاحات الفتوحات / ١٢٩). –

بانا 'HKW ، ت - HKW ، ث قل HKW ، ج ار KW ، ح هو 'HKW ، ح مو 'HKW ، ح

« لو کان « هو » ما نظرت ابصارنا بسه له »

ثم انتقل العارف الى طور آخر في التحقيق فقال:

٧٥٧) «ما في الوجود غيرنا : «انا » و«هو» و«هو» و«هو»»

يقول: ان النظر، في حال الوجود، نظران: نظر الى اشتراكه. ونظر الى تمحضه. فهو، باعتبار الأول، مشترك بين «انا» وبين «هو». غير ان ثبوته له أنا» انما يصح بكونه «هو». فبالنظر الى اشتراكه: «انا» و «هو». وبالنظر الى تمحضه: فرهو» و «هو». فافهم! — ثم انتقل الى موطن آخر في التحقيق فقال:

(٤٥٨) «فهن لنا بنا لنا» أي من ألحققين ، الفائزين بتحقيق ما هو الأمر عليه ، منا ان يقول : إن وجوب بيس بمفاض علينا ، بل يقول : ان تحققنا بنا استقلالاً لا بالحق ؟ —

٨٦٨) هذه الابيات الستة مذكورة برسم. في الفتوحات (٩٦/١) وهي مصدرة مهذه الجملة : «ولا معنى للاتحاد الا صحة النسبة لكل واحد من المتأحدين مع تميز كل واحد عن الآخر في عين الاتحاد : فهو هو ما هو هو . كما قلت في بمض ما نظمت في هذا الممنى ، في حال غلب على :

<sup>«</sup> لست أنا ولست هو . . . .

### (شرح) تجلي الكلام ۱۹۱<sup>۸</sup> XCIII

(٤٥٩) بريد خطاباً (٢٠٠ خاصاً برد على القلب، حالة ارتفاع الوسائط الوالحجب بينه وبين الحق. - قال: « اذا سمع الولي موقع الخطاب الالهي به من الجانب الغربي (٢٠٠ » المكنى به عن مورد الاسرار الغيبية الذاتية. والملك اذا سمع هذا الخطاب الخاص من غير واسطة - ذهب عنه بالفناء ما له . وبقي ما للحق بسماع الخطاب . فيصير دور الخطاب ، حقيقة ، منه البيد وفذا قال: « فها بقى له وسم (٢٠٠ » أي أثر بما له ، كي يسمع حطاب الحق من وراء حجابه .

المراب ابن سيدكين المراب ومن شرح تجلي الكلام وهذا نص التجلي الذا سعم الولي ميتم الدي وتم الدين الدين الله المي الله المراب المناد المعلم المناد الموقع المطاب الالهي المار يد به الحطاب الحاص بارتفاع الوليان ولهذا أشر إلى الغرب كناية عن موضع الأسرار النيبية الماذا سمعه الولي من قلبه به بعر واسطة الملك الما بني له رسم الي أر عند نفسه الانه أنى عن نفسه لدوك واقسع الحطاب الحطاب وقوله : الكن بني له أسم الله الي ما يدوك به الحولة : الكا بني المعدم الم المعلم الم المعلم بغير مسمى له وجودي (الاصل: وجود] الي أن المعدم قبل الاسم مع عدم عين موجودة المنطقة في حق الديد وايس تحت ذلك اللفظ ما يدل عليه العلم المحل الاحلاقات ) التعريفات الله المعلى عن المعلم عن الاسم عن الاسم عن الاسم عن الاسم عن الاسم عن المعلم المعلم المعلى المعلم المعلى الاحلى الاحلى المعلم المعلى المعلم المعلى المعلم المعلى المعلى المعلم المعلى المعلم المعلى المعلم وهو السامر في الولي ظهور الولي في الثوب علم المعلم عن المعلم المعلى المعلم المعلى المعلم المعلى المعلم المعلى المعلى

٨٧١) مجرد اشارة الى آية رقم ؟؟ من سورة القصيص (وقم ٢٨). – والجانب الغربي أو مدرب الشمس ، يرمز به الى «استنار» العين منعيناتها او استنار الحقيقة بملابسها او بطون الذات في مطاهره . . « (لطايف الإعلام : ١٦٢ ب - ١٦٤). –

١٨٧١) « الرسم عنا هو كل ما سوى الله ، لان كل ما سوى الله هي آثار عنه . فان الرسوم في الله الله الله المتوحات الرسوم في الآثار التي تحصل عن سكانها . . « (الطايف : ١٨٢) وانظر الفتوحات ٢ / ١٣١ . ١٨٥ وما بعدها . --

أ الاصل الرسايط - ب الالاملي ١١ -

« لكن ت بقى له اسم » يدل على ما ذهب عنه من رسمه . « كما بقى للعدم اسم بغير مسمى له وجود . ثم » اذا استمر حكم هذا التجلي ، « أفنى الاسم عن الاسم » بخطاب الحق نفسه بنفسه . فذهب اسم «السامع» عن الولي بثبوته للحق . فكان الحق ، حالتئذ ، متكلماً . سامعاً . ولذلك قال : « فلم يكن للاسم حديث من الاسم » اي من نفسه في تعريف ما ذهب عن الولي من رسمه وأثره . ففي الأول . أخذ عنه ما له من الوجود المضاف اليه ، فبقي الاسم ، بلا مسمى له وجود . دليلاً على ما أخذ عنه . ثم أخذ الاسم عنه ، ليدل على كون الحق سامعاً لحطابه . — فهذه « صنعة مليحة » بما ينتج هذا الاخذ للولي . ثم قال : « ثم خاطب فهذه « صنعة مليحة » بما ينتج هذا الاخذ للولي . ثم قال : « ثم خاطب فهذه « صنعة مليحة » بما ينتج هذا الاخذ للولي . ثم قال : « ثم خاطب فقسه بنفسه فكان متكلماً ، سامعاً . »

« والآثار ث » أي آثار الخطاب والسماع بلا سماع ، ــ « تظهر في الولي » الفاني عن اسمه ورسمه .

(٤٦٠) «فـآثار ج تلوح على ولي" ظهور الوشي في الثوب الموشي»

اذ الثوب لا يَشْعُر بما فيه [908] من الوشي . فلهذا لا علم الولي بما ارتسم فيه من آثار خطاب الحق وسماعه من نفسه . فالخطاب والسماع ، من الحق ؛ والفائدة المولي الذي أفناه شهود من كلامه عين شهوده . وشهوده عين كلامه .

« وكيف ح للمحدّث بمشاهدة القديم عيناً او خطاباً ؟ » اي بمشاهدته حالة كونه معايناً أو مخاطباً .

ت لاكن W.- ث والاثار KW.- ج ماثار W، فاثار .- ح كيف HKW .-

### (شرح) من اتجليات الحيرة (٣٧٠) XCIV

(٤٦١) اذا حكم الواجد ، حالة الحيرة المهم على مشهوده بحكم – يجده . في عين ذلك الحكم ، على حكم آخر ؛ ويستمر وجدانه على هذا المهيع ما دام هو في الحيرة . كمن حكم على الحرباء بلون – فيجده ، في عين ذلك اللون المحكوم به عليه ، على لون آخر ؛ فلم تثبت (الحرباء) لعين الباصرة لمحة على لون . –

(٤٦٢) قال . قدس سره : «كيف تريد ان تعرف بعقلك من " ب مشاهدته ؟ ومع هذا ، إذا ث مشاهدته ؟ ومع هذا ، إذا ث أشهدك ، لم يكلمك ؛ وإذا كلمك ، لم يشهدك ! » يقول : ان الشهود

۱۸۷) انظر ما تقدم تجلي رقم ۲۱ و ۱۵ و ۹۹ و ۲۸ و ۱۸ و ۱۸۰ و ۷۷ و ۷۷ وانظر الفتوحات ۲/۲۲۰۰۰۱۱۲٬۷۸۱ وفصوص الحکم ۲/۲۲۰۰۰۱۱۲٬۷۸۱/ ۲۰-۲۰:۱۲۲۱) ع۷۷۰ (حیرة المحمدي: ۲/۲۷) . –

٣٧٠) املاء ابن سودكين ، ومن شرح تجلي الحيرة . وهذا [الاصل : هو] نصه «كيف تريد ان تعرف بعقلك . . . . . . . . . . . وبعد ذا الهلكوه ! « . – قال جامعه : سممت شيخي يقول ما هذا معناه . كيف تحب أن تعرف بمقالك من جمع بين الافسداد ؟ وشرح هذا التجلي ُفيه . لان الحبرة لا تقبل الشرح! إذ لو شرحت ، ما كانت حيرة . – قوله : « قد فزت بالتحقيق في دركه يا عابد المصنوع من نحته » أي أصبت وجه ألحق في نفس الأمر ، واقبلت على أمر ثبوني . وذلك ، إن الحق – تعالى . – وإن كان منيع الحسي عزيزًا ، فقه الزل نفسه الى عباده منزلة في غاية النزول ، وهذا غاية النزول الالهي، من باب الرحمة الى العبيد. فلما رأينا أنا [الاصل: أنا] نحن خلق (الاصل: خلقا والتصحيح من محطوط فيينا و رايين) له ؛ ومع ذلك ، قد توجه الينا توجها مخصوصاً حتى كأنا قد تعبدناه بذلك . خيث يقول : ١١ سنفرغ نكم أيها التقلان يربر يركل يوم هو في شان يربر فما رأيناه قط إلاّ مشغولاً بنا . فلهذا قلمنا : « فَرْتَ بِالتَّحَفِّيقِ » . لانك أوجدت شيئاً وأشتغلت به ؛ كما أنه (–تمالى–! ) أوجدنا وأشتغل بنا ، مع كونه له الزاهة المطلقة . وكذلك تجلت هذه الحقيقة لهذا الناحت ، فأظهرت فيه حكمها على غير علم منه بالحقيقة المؤرة . (ولكن) عرف ذلك (فقط) الغارفون باحكام الحقايق ، ولما ئم يعرفها الناحث، تمنق به الذم وأورثه ذلك الشقا(٠) لجهله بالأثر وبالنسبة. – ثم قال أي البيت الآخر : ﴿ أَبِنَ أَنَا مَنْكُ ؟ وأنتَ الذي تَخَاطِبِ الصَّامَتُ مِنْ صَلَّتُهُ ﴾ أي ليس ذلك في قوة أحد ان يكون عين الصمت عنده (هو) عين الكلام . فنفس صمتك (الاصل : صمته والتصحيح من مخطوط برلين](هو) نفس خطاب الحق اك : فعين الصمت (هو) عين الكملام . -- وايس في هذا التجلي اشكل من هذين البيدين ، فلذلك وقع الاختصار على بعض وجوه شرحها . وبالله التوفيق [محطوط الفاتم رزنة ٢٣ب–١٣٤] . –

عَيْنُ الكلام؛ ولا شهود، اذا كان الكلام؛ ولا كلام، اذا كان الشهود! فالضد، في الحيرة، عينن ضده، وحالة كونه عينة، ليس عينة! فأين العقل من هذا المدرك العجيب؟

فَكَلَّحَائِرِ انْ يَقُولِ للعاقل : «بالله ! تدري ج ما اقول ؟ ــ لا، بالله ! ولا انا ادري ما أقول . » يريد دراية تدخل تحت ضابطة العقل . ــ

(٤٦٣) «كيف يندري ح من يقبل الاضداد في وصفه ؟» كما ذكرنا آنفاً. - «ويقبل التشبيه في نعته ؟» اي في عبن تنزيه عنه . فما نصر في عالم البيان على التنزيه ، من نحو : «ليس كمثله (٥٠٠ شيء خ » - إلا أفاد التشبيه . وما نص على التشبيه ، من نحو : «وهو السميع (٥٠٠ البصير » - إلا افاد التنزيه . - ثم قال : «هيهات ! لا يعرفه غيره» البصير » - إلا افاد التنزيه . - ثم قال : «هيهات ! لا يعرفه غيره» فممن ذاق هذا المشرب العذب ، انما ذاق بالحق لا به . -

# « والفوق ، تحتّ التحت ، من تحته! »

إذ له أن المالة المالة

(٤٦٤) ثم قال: «قد فزت بالتحقيق في دركه يا عابد المصنوع من نحته» = يقول: ان الحق – تعالى ! – منزّه ان بنسب الى صورة وجهة، او تنسب الصورة والجهة الية. ولكنه – تعالى ! – رحمة على عباده. تنزل بأدنى نجلياته . [490 ] المقول عليها . تارة " : « مرضت وجعت تنزل بأدنى نجلياته . [900 ] المقول عليها . تارة " : « مرضت وجعت وجعت المناه المناه

ه ۸۷) آیة رقم ۱۱ من سورة رقم ۲؛ . –

٨٧٦) آية رقم ١٨ و ٦١ من سورة رقم ٢ . –

٨٧٧) انظر ما تقدم تعليق رقم ٧٢١ .

ج لا ترى H ، ندرى K . - ح تدري H ، بدري K ؛ + شعر (على الهامش) W . - خ الاصل : شي . --

وظمئت (۱۸۰۸ ». وتارة : « كل يوم (۱۸۰ هو في شأن د » و « سنفرغ لكم ، ايها الثقلان (۱۸۰ ». حتى الله واجده في قلبك ، حين صليت ؛ وفي الكعبة ، حين توجهت اليها ، وفي العموم ، على مقتضى : « اينا تولوا فيمم وجد الله (۱۸۰ » . وفي الخصوص ، على مقتضى « انا عند المنكسرة القلوب ، والمندرسة القبور ! » . - ولذلك قال (المحقق) لعابد الوثن : « قد فزت بالتحقيق » ، من وجه اشتغالك بما هو فعلك ، كاشتغاله بما هو فعله ، قان قوله (- تعالى ! -) « سنفرغ لكم » مشعر بهذا الاشتغال . وانت تعبد ، في اشتغالك الالهية في الحقيقة ، حيث سميته بالاله ، والالهية في الحقيقة ، حيث سميته بالاله ، والالهية . والمنحورة في المحتورة ، فخطأ د عبدة الأوثان ، من حيثية نسبة الالهية الى الصورة المنحورة ، وحصرها فيها ، لا من حيث كونهم عبدوا الالهية . قال - نعالى !

يسوقه الإمام الغزالي بمناسبة حديث الصورة : « ان الله خلق آدم على صورته » . فيقول : رفل الفاصر ون ان لا صورة الإ الصورة الفلاهرة المدركة بالخواس ؛ فشهوا وجسموا وصوروا . . . ولل الفاصر ون ان لا صورة الإ الصورة الفلاهرة المدركة بالخواس ؛ فشهوا وجسموا وصوروا . . . والله الإشارة بقوله حديلي إ حلوسي ، عليه السلام : « مرضت فلم تعدفي . فقال : يا رب المركبة ذلك ؟ قال : مرض عبدي فلان ، فلم تعده ؛ ولو عدته ، لوجدتني عنده » (احيه وكيف ذلك ؟ قال : مرض عبدي فلان ، فلم تعده ؛ ولو عدته ، لوجدتني عنده » (احيه أدب الأحياء ايضاً (٢٠١٩) : « ولي الحبر ، يقول الله العبد يوم القيامة : يا ان ورم ، جمت فلم تطعمه . . ويعلق الشبخ العراقي على هذا الحديث فيقول : الحرجه مسلم من حديث ان هر رة . . . » نفس الصحيفة تعليق رقم » . --

و في الفتوحات بمناسبة التشبيه والتعزيه (طرفي الحقيقة الوجودية): «ورد في الحبر أن الله يقول: با عبدي! مرضت فلم تعدني. فيقول: يا رب ، كيف اعودك ، وانت رب العالمين المفقال: يا عبدي ، أما أنك لو عدته ، لوجدتني عنده! » (فتوحات أن عبدي فلاناً موض! فلم تعده! أما أنك لو عدته ، لوجدتني عنده! » (فتوحات 7/1ء؛ وصية رقم ٨): «أن هذا الحديث صحيح وهو مروي عن سلم عن محمد بن حساتم عن بهز عن حمد عن سلمة عن أبي زافم عن ابي هر رة عن الرسول ». وهو في كتاب جدّوة الاصطلاء مذكور في مبحث « الجمع والتفرقة»:

<sup>...</sup> وقال رسول الله. صبل الله عليه وسلم! يقول الله: مرضت فلم تعدني. قال : يا رب ، كيف اعودك ، وانت رب العالمين؟ فيقول : أما علمت ..... (جدوة الاصطلاء روقة الاسطلاء روقة الاسطلاء وأعال . هذا ، ويوجد شبيه لهذا الاثر بالنص في انجيل منى فصل وقم ٢٥/٣٥- وأعمال الرسل ٩/٥ وأنجيل لوقا ١٠٠/٥٠ -

٨٧٩) آية رقم ٢٩ من سورة رقم ٥٥. –

٨٨٠) آية رقم ٣١ من سورة رقم ٥٥ . –

٨٨١) آية رقم ١١٦ من سورة رقم ٢. –

دِ الأصل : شأن . ﴿ ﴿ فَالْأَصَلُ ؛ فَحَقَّاهُ . ﴿

« وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه ( ۱۹۸ » . فالحصر افاد ان العبادة لم تكن إلا للالهية ، سواء عرف ذلك او لم يعرف . فلو عرف ، لكان اعتقاده نظير اعتقاد من توجه في صلاته الى الكعبة . غير انه كان يخرج ، في في هذا العقد والعبادة ، عن حد التوقيف . اذ ليس للانسان ان يتوجه اليه — تعالى ! — في عبادته حيث شاهد وجهه . وتحقيق ما قصد — قلس سره ! — ، في معنى البيت ، في حجاب الغموض عن افهامنا ؛ وحبث جهلناه ، فالقصور منا . —

ثم قال: «أين انا منك وانت الذي تخاطب د الصامت في د صمته د » هذا ايضاً من مهيع الجمع بين الضدين ، في طور هو وراء طور العقل . اد ليس في قوة احد ان يكون عين صمته عين كلامه إلا هو — تعالى ! كما ليس في قوة احد ان يكون «آخراً » من حيث كونه «أولا » ؛ و « ظاهراً » من حيث كونه « باطناً » .

(٤٦٥) ثم قال: «هكذا سي يُعرَف الحبيب ومن شلم يعرف الله هكذا سفاتركوه اي أهملوا امره ولا تقتدوا به فان معرفته ناقصة لا يعبل بها . - ثم قال: «خضعوا لي فَمرَ قلبي اليهم واتى ص بابهم فحا تركوه» يقول: انهم أظهروا لي ، في مبادئ الاحوال ، آثار العناية ، المنعرة بحسن حالي عندهم في المسابقة . فأرسلوا الي رسل الانوار ، الساطعة من بطائن غيوب محتدي ، تترتى ؛ حتى تلهف قلبي في مشاهدتها اليهم .

رقم ٥ والفصل بكامله وانظر ايضاً كتاب المسائل لابن عربي مسألة رقم ١٦ و ١٤ وكتاب المسائل لابن عربي مسألة رقم ١٦ و ١٤ وكتاب الألف (ص. ٣ ط. حيدرباد) وهنا نجد الاساس النيبي المكرة وحدة الاديان بناءاً على مبدأ وحدة الممبود (وهو الانوهية) في كل ما عبد وهي فكرة قد نطق بها الحلاج في قوله المشنور: «لكل عهد وثيقة » (عن تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية لماسنيون ص. ٩٦) وعبد القادر الجيلاني: «ما في المناهل مبل مستعذب الاولى فيه الالذ الاطيب » (نفس المصدر التقدم والصفحة) وابن عربي نفسه يقول :

عقد الحلائق في الآله عقائداً وانسا عقدت حميم سا عقدوه (فترحات ٢ / ١٣٢)

وهذه الفكرة هي منبئقة عن مبدأ وحدة الوجود او هي مظهر تطبيبي له في صعيد الدين وصلة الخلوق بخالقه في دائرة العبادة .

ذ مخاطب K . – ر من HKW . – ز + وقد قبل في هذا المَّمَى HK . – س ما كذا ۱۷ ـ هكذى K . – ش من W ، KH . – ص واما K . –

فَـمَـرَ قاطعاً مسافة السير الى الله حالتئذ . فأتى بابهم ، الذي هو مطلع غرة سيره في الله . فما تركوه على وقفة ، تشعر بالمنع والحجاب . –

ثم قال : «مَـلّـكوه حتى اذا هام فيهم مـلكوه و بعد ذا اهلكوه الممم »

اي اعطوه القوة الالهية ، حتى شاهد [1918] بها الحق في تنوع تجلياته ، المتواردة عليه مع الانفاس . حتى اذا هام في شهودها واستمر في الهيان ، ملكوه بارسال البارقات القاضية عليه بالفناء الأول ، وبعد ذلك ، اهلكوه بمحو موهومه ورفع رسومه بالكلية ، حتى لم يبق منه عين وأثر .

٨٨٣) هذا شبيه جداً بقول الحلاج :

نديمي غير منسوب الى شيء من الحيف مقاني مثل ما يشرب كفعل الضيف بالضيف فلما دارت الكاس دعا بالنطع والسيف

<sup>(</sup> انظر رسالة الانتصار لابن عربي ١٤-٧) ط. حيدرباد. –

### (شرح) تجلي اللسان والسرا ^^١ . XC:V

(٢٦٦) التوحيد إن قبل البيان والادلة العقلية والعبارة - فهو توحيد اللسان ١٠٥٥ . وهو توحيد الآحاد ال فانك تعلم فيه لكل عين احدية عتاز بها عن غيره ١٠٨٠ . وان لم يقبل (التوحيد) البيان والدليل والتعبير - فهو توحيد السر ١٨٠٠ . ولذلك قال :

(٤٦٧) (التوحيد، لسان وسر . فان ا أنطقك ب الحق بتوحيد اللسان، الحَوَّقَتُ فِي خُواْصِ الاعيان » اي في ملاحظة أحدية كل منها . على وجه النظر والاستدلال والعبارة . ( فظهر التوحيد » بملاحظة الاحدية الالحية . المتعلقة ، التي بها امناز الحق -- عند العقل -- عَمَّا سواه . ( بالآحاد ت » والأعبان الكونية وملاحظة احدية كل منها . كما قيل منها .

ه ٨٨) وهو توحيد الدليل كما سماه ابن عربي في الملائه المتقدم وهو توحيد العامة ، اي على الرسوم كما سماه في نجلي رقم ، ه المتقدم .

٨٨٦) انظر ما تفدم نجلي رقم ٢٦ (نجلي نفرقة التوحيه) . -

٨٨٧) توحيد السر هو توحيد الذات اي تجريد الذات عما سواها ، خيث لا يرى في الوجود الا ذات واحدة بالرغم من تكثر تعيناتها اي مواتب وجودها (لطايف الاعلام ١٥٧) مع شيء من التصرف .

۸۸۸) بيت مشهور لاي العتاهية يذكره مراراً ابن عربي في فتوحاته وغيرها : انظر الفتوحات ۲۱۲۰۱۸۱/۱ ؛ ۲۹۲،۱۸۹/۲:۲۲۰۲۷۲۱۱ ؛ وانظر كتاب

.

ففي كل شيء ثله آية تدل على انه واحد

(٤٦٨) «وإذا اطلعك على سر التوحيد» اي على الاحدية الذاتية ، التي لا تقابلها كثرة أحديًات الآحاد ولا تدل عليها ؛ اذ لا يصير الحق، من حيثية هذا التوحيد ، مدلولاً لشيء ج ؛ «أخوسك» فإن اللسان والبيان لا يفي بالتعبير عنها ، بل لا يحصل هذا الاطلاع الشهودي الا بمحو عبنك وآثارها ؛ والبيان من الآثار . ولذلك قال : «فَتَجَمَعَكَ عليه به» لا بما يفرقك عنه . «فلم تو ً» حالتذ ، «سوى الواحد بالواحد (٨٨٩» اي بكونه سمعك وبصرك ويدك وكونك . فافهم !

الالف له ايضاً صفحة ؛ (طبعة حيدرباد) . واحياناً ، يخرج ابن عربي الشطر الثاني، مع شيء من التديير ، بناءاً على مذهبه في رحدة الوجود :

ر أي كل شي, له آية تدل على أنــه عينه (فتوحات ٢٧٢/١). --

رأحياناً يقلده :

ر بي كل طور له آية تدل علي انبي مفتقر (فتوحات ٢/١/١). --

٨٨٨) انظر ما تقدم تجلي رقم ٦٠ وتجلي رقم ٦١ . –

ث الاصل: شي . – ج الاصل: لشي . –

### (شرح) تجلي الوجهين <sup>۸۹۰</sup> XCVI

(٤٦٩) اعلم ان العبودية <sup>٨٩١</sup> قدر مشترك بين كل ما خُلق. وللبعض، وجه اختصاص بمشاهدة الربوبية <sup>٨٩٢</sup>. فالمختص يشترك مع الجميع في العبودية، ويتميَّز بالاختصاص. ــ ولذلك قال:

«العبد اذا اختص ، كان له وجهان : وجه من حيث عبوديته ، ووجه من حيث اختصاصه » فالاختصاص يعطي شهود الحق بالحق ، وشهود كل شيء به . ولذلك قال : « ولا يرى ا وجه العبودية الا من له ب وجه الاختصاص » فان الحقائق لا تدرك كما هي الا بالحق . فالمختص . لا يعرف العبودية مطلقاً ، كما هي ولمن هي ، إلا به .

(٤٧٠) « فكل مختص ، عبد " ؛ وما كل عبد ، بمختص . فعين الاختصاص يجمعك ت » فيعطيك معرفة ربوبية الرب ، ومعرفة عبودية كل

<sup>(</sup> ٨٩١) يميز ابن عربي بن العبودية والعبودة كما ميز قبله الترمذي الحكيم في حتم الأوليا، وفي كتاب الفروق بين العبادة والعبودية . « فالعبودة نسبة العبد الى الله لا الى نفسه . فان انتسب الى نفسه فتلك العبودية . فالعبودة اتم . » (اصطلاحات الفتوحات ٢١٨/٢) وانظر الفتوحات ٢١٣/٢-٢١٦ ولطايف الإعلام : ١١١١ ! .

٨٩٢) مشتقة من الاسم الالحي « الرب » . و «الرب اسم للحق – تعالى ! – باعتبار انتشاء نسب الحقايق عنه . فان كل حقيقة كونية أنما يتسبب انتشارها وتعيمها عن حقيقة الاهية . فكل شيء يتمين في وجوده العيني ويظهر في المراتب : روحاً أو مثالاً أو حساً ، فأنما ذلك عن اسم الاهي متعين بتلك الحقيقة الاهمية من حيث تميزها ووصفها : فكان ذلك الاسم (الالحي أغاص) وبها . فلا تأخذ إلا منه ولا تعطى إلا به ولا ترجم الا اليه ولا ترى الا أياه ... ، (تطايف الاعلام ١٨٠ ، بتصرف ما) . –

<sup>- .</sup> H ن جسك - . K - ب - . W او ا

شيء ث ، معاً . — « وعين العبودية تفرقك ج » — فلا تجد فيها ما يكشف لك عن حقيقتها كما هي . — « فكن مختصاً ، تكن عبداً » عارفاً [4.910] بالحق والحلق ، جامعاً بين الكهالين .

ث الاصل: شي . - ج يفرقك K . -

### (شرح) تجلي القلب<sup>۸۹۳</sup> XCVII

(٤٧١) « اول ما يقام فيه العبد » للمشاهدة « اذا كان من اهل الطريق » اي من السائرين ا في مناهج الارتقاء ، بقدم الحال ؛ « في باب الفناء ب والبقاء ت » فيعلم ، على مقتضى عطية المقام ، انه اذا فني ، عما فني ؛ واذا بقي ، مع ما بقى . فاذا تحقق بهذا التجلي – يرى قلوب اهل الغرّة عمياء ، حيث فنوا عن المُكون وبقوا مع الكون ، و (يرى) نفوسهم زائغة عن الحق بنزوغها الى الشهوات ومألوفات الطباع . ويرى قلبه ، في سراح وسعة ، لا يقبل الحد والغاية . فيتعين ان يسع فيه الحق ، ويوهل للسماع منه به . ولذلك قال :

« فاذا تحقق به ، استشرف على معرفة القلب (٤٧٢) هانه .
 اذ ذاك ، في بينونة يستمر تقلبه فيها بين الفناء والبقاء . فيعلم ان حقيقته .

٨٩٣) املاء ابن سودكين. « ومن تجلي القلب. نصه. « اول ما يقام فيه . . . . . . . . . . . الى الوجود من العدم ، . . قال جامعه : سمعت شيخي ، في اثناء شرحه لهذا التجلي ، يقول ما هذا معناه . اول ما يقام العبد فيه ، اذا كان من أهل الطريق ، في الفناء والبقاء . فيستشرف حينه على معرفة القلب . فيعلم عن في ومع من بقي . فالعوام بقوا مع الكون، وفنوا عن المكون [الاصل: الكون]. وقامت بهم المواحيد في الولد [الاصل: الولم] والدنيا والدراهم ، وحميم محبوبات الطباع . وأما المريدون ، فبالضد من ذلك . فاذا تحققوا بالفناء واستشرفوا على معرفة قلوبهم، التي وسعت الحق ، يعرفون سر الحق ويؤهلون للساع من الحق بالحق في كل شيء ومن كل شيء . ومن كان عذا مقامه في الساع ، فانه لا يعترض عليه اذا سم الماع المقيد ؛ إلا أن يكون قدوة فيتركه (=الماع المقيد) لللا يفتح المريدين باب البطالة. كَمَّ قِالتُ الاشياخ : اذا رأيت المبتدي بحوم حول السماع فاعلم ان قيه بقية من البطالسة . [fol. 35a] واعلَم ان مقام الساع مو الأول والآخر ؛ وهو الساع المطلق لا المقيد . لانه اول مَا خوطبتَ بِهِ الأعيانَ بِ ﴿ كُنَّ \* فَبِرَزْتَ لَتَنْظُرُ مِنْ دَعَاهَا . ثُمْ نَظْرَنَا حَكْمُهَا في آخر مرتبة . وهي الجنة فرأينا الهم اذا دخلوا الجنة، يقال لهم: تمنوا. فيقولون: قد بلغنا الأماني و وهل ابقيت لنا شيئاً ؟ أو ما هذا مناه . فيقول (الحق) : نعم ! بني لكم رضائي عنكم فلا اسخط عليكم ابدأ فيكون هذا الساع خاتمة امرهم ومكمل طبب عبشهم ، أبد الأبد! فبالسباع كلت المراتب آخراً ، وبالسماع وجدَّت الاعيان أولا . وقد قالوا ؛ إن أَخَاتُمَةُ عَيْنَ السَّابِقَةَ . » [مخطوط الفائح ررقة ٣٤ب-١٣٥] . -

<sup>(</sup>انظر ما تقدم بجلي رقم ١٤ (تجلي القلب) -

<sup>1</sup> الاصل: السامرين. - ب العنا W. - ت والبقا W. -

التي تتقلب بينها . هي القلب . «الذي وسع الحق مم فاذا علم قلبه» بصَّفة اعتداله واستوائه ، القائم لجمع الحق والخَّلق معاً في سعته بلا مزاحمة ، « عرف انه البيت الذي يحسن فيه السماع » اي السماع المطلق ، المستفاد من أنحاء الوجود . « وهو» اي بيت القلب ( ^^^ ، هو « المعبر عنه بالمكان (^^^ ، الدّي هو احد شروط السماع» ^٩٩٨ يريد قول من قال: إن السماع شروطه ثلاثة ث: الزمان والمكان والاخوان ٩٩٩ . - « وعند ذلك » اي وعند اطلاعه على حقيقة قلبه . - « يحصل ج له علم " " السماع ح » مطلقاً ومقيداً . ومن هو المسمع ومن هو السامع وما هو المسموع . ولم بحصل له هذا العلم

« فيسمع خ الحق بالحق في بيت الحق . وبالسماع وقع الحروج إلى د الوجود من العدم » اذ اول ما خوطبت به الاعبان الثابتة كلمة «كُنْ » . فكما برزت الأعيان بسماعها من العدم الى الوجود ـ برز العبد ، المنتهى ـ الى مقام الكمال ، بسماع الحق بالحق ، في بيت القلب . من حال الفناء ذ ألى البقاء د . \_

والاحوال والجلال والجال فلا صفة لهم ولا نعت ولا مقام ، (فتوحات ٢٨٦/٢) وانظر اصطلاحات الفتوحات ٢ /١٣٣ ولطايف الاعلام ١٦٦٦ب. –

٨٩٨) " الساع حقيقة الانتباء لكل بحسب نصيبه . فهو – اعز الساع – حاد يحد. كل واحد الى رطنه " . . . " (لطايف الاعلام ١٩٤) ويميز صاحب اللطايف : بين سماع العامة والحاصة والنباع بالحق والسماع في الحق (نفس الورقة) وابن عربي بين السماع الالهي والروحاني والطبيمي (فتوحات ٢ /٣٦٧) . --

٨٩٩) ينسب هذا القول الى الجنيد، انظر جذوة الاصطلاء ورقة ١٦٦ب والاحياء - . r · 1/ r

ه ٨٩) اشارة الى الحديث القدسي « ما وسعي ارضي ولا سماني ولكن وسعي قلب عبدي ... » انظر ما تقدم تجلي رقم ٣١ وتعليق رقم ٤٩٩ .

٨٩٦) بيتُ القُلب أو البيت المحرم هو قلب الانسان الحقيق أي الإنسان الكامل لانه " المحرم " على غير الحق أن يتصرف فيه . " (لطايف الاعلام : ٣٩-٣٩ب ، بتصرف) . ٨٩٧) ﴿ المكانَ ، عند القوم ، مَرَلَةً فِي البِساط هي الاهل الكَالُ الذِّينِ جازُوا المقاماتِ

٩٠٠) الابحاث الحاصة بالساع تراجع في الفتوحات ٢/٣٦٦–٣٦٩؛ والاحياء: ٢ / ٢١٨ - ٣٠٠ ؛ وجذوة الاصطلاء : ١٦٢ - ١٧٧ بِ وتلبيس ابليس ٢٢٢ - ٢٣١ والغنية ١/٣٩-،؛ وطبقات الحنابلة ٢/٢٧٩؛ راجع ايضاً في ساحث المستشرقين.

<sup>—</sup> La passinn..., 340-342; — L. T., 105-108;

<sup>-</sup> EI, IV, 125 (sous samā') et EI, I. 983-84 (sous dikr);

<sup>—</sup> Essai sur Ibn Talmiya, 83, 248, 323.

ث الاصل : ثلثه .-. ج حصل P .- ح - HK . - خ نسبع P . - د ال W . -ذ الاصل: الفداء . – ﴿ وَ الْأُصَلِّ ؛ الْهَاء . –

### (شرح) ۲۰۱۱ تجلي خواب البيوت XCVIII

(٤٧٣) « محوتني عنك وأثبتني فيك ١ » اي افنيتني عنك من حيث « أنا بي » ، وأبقيتني من حيث « انا بك » . « فعين ب المحو عين النبوت » يقول : سقوط اضافة الوجود إلي ، عين تبوته له ٢٠٢١ . \_

٩٠١) أملاء ابن سودكين . « ومن تجلي خراب البيوت . نصه .

قال جامعه : سمعت شيخي يقول ما هذا معناه . قوله : « محوتني عنك » ، البيت . . ! ي افناك عنك وأبقاك فيه . فان لم تعلم ، في حال روايته ، انك راه – فأنت بمحو العين في وجوده. لكونه محاك عن معرفتك بالشهود ، مع ثبوت الشهادة لك وجريان حكمها فيك وظهور آثارها عليك قوله : «عجب منكم حين ابعدتم ..... « (الى آخر) البيت ، اي عجبت كيب اخذتم طريقاً محصوصاً ؟ مع كون حيع الطرق موصلة . فلم يثبت القرب والتخصيص الا الطريق خاص ، دعوم العباد من بابها خاصة ، دون غيرها . فوله : « ان صح لي الساكن ....» (الى آخر) البيت ، اي إني وإن فاتبي الطريق الحاص – وثبت لي انك سمي في كل طريق – فلا أبالي ، بعد شهودي لك ، ما فاتني من الطرق . وقوله : " أوهن بيت .... " (إلى آخر) البيت ، اراد بالعنكبوت ما ضرب الله به المثل في قوله (تعالى ! ) : « كثل العكبوت اتخذت بيتاً " , وهو كونها لم تتخذ بيتاً بحصنها , فقال ؛ أنا إذا كنت ، أنت ، معي – فلا أباني ولو كان بيتي مثل عدا لبيت الضعيف ، المضروب به المثل . وكل ذلك ، لوجود الاستغراق. ومعلوم ، قطماً ، انه اذا صح (الساكن) انظرد كل ضرر وشر [الاصل : و بعرك : مخطوط فيينا : ويترك ، محطوط راين : وشرك ] .قوله ، ١ لا فرق عندي ... ، ، البيت : اي ان العرش اذا نم تكن عليه ، لا فرق بينه وبين بيت العنكبوت ؛ واذا كنت فيهما معاً ، فالسرور بك و بشهودك يغيب عن البيت : لوجود شرف الساكن . ولهذا قال ، ما خيم به المعنى ، وهو : ما قوة البيت سوى ربه ، (الى آخر) البيت . » [مخطوط الفاتح : ١٢٥] . ...

٩٠٢) هذا شبيه بقول ابن عربي (في صدر كتاب الفناء في المشاهدة) : « فاذا في ما أ يكن – وهو فان – ويبقى من لم يزل – وهو باق – : حينئذ تطلع شمس البرهان . « ان سقوط اضافة الوجود (الالهي) الى الكائن الممكن لم تفد امرأ جديداً له ولم تغير شيئاً من طبيعته : فهو يسي من حيث هو ممكن – وهذه هي حقيقته الذاتية – فان ولكنه فناه لا بمعني العدم الصرف بل معنى القابلية المحضة للوجود الالهي . هذا ، واصل هذه الفكرة ، بل نص كتاب الفناء في المشاهدة ، نجدها في محاسن المجال لابن العريف (ص ، ٩٧ نشر المستشرق آسين بلاسيوس) . ...

<sup>... .</sup> P ا ب + ذاك P - . . P - ا

(٤٧٤) «عجبت منكم حين ت ابعد تمو ت من جاءكم ج من خلف ظهر البيوت (٩٠٢)

يقول: عجبت منكم كيف خصصتم القرب والوصلة والرضى بطريق مخصوص ؟ وجعلتم من هو على هذا الطريق المخصوص ، انه دخل البيوت من ابوابها ١٠٠٠ ومن هو على غيره ، انه جاءها ح من خلف ظهرها . وفي الحقيقة ، انتم الآخذون بناصية [٩٤٩] الجميع ١٠٠٠ ، وانتم على الصراط المستقيم ١٠٠٠ ، المنتهي بهم الى البيوت ، التي هي مواطنهم الاصلية ؛ والى ابوابها ، التي هي منتهى طرقهم . وانتم دعوتم الجميع الى باب مخصوص ابوابها ، التي هي منتهى طرقهم بان لا يدخل احد بيت موطنه الاصلي إلا من طريق تحين له ، باقتضائه خ في السابقة عندكم ؛ وحكم علمكم لا يتغير ابداً . فن افضت حقيقته ان يكون على صراط « المضل » — امتنع مشيه على صراط « المادي » ودخوله من بابه . ففائدة امر الآمر ، تتميز الاقتضاء آت د الاصلية ، بعضها من البعض . —

(٥٧٥) «ان صح لي الساكن، ياسيدي! فما ابالي من بيوت تفوت »

يقول: ان صحت لي مشاهدة ساكن بيت الوجود و وصاله ، من حيث الحدية جمعه بين « الظاهر والباطن » و « الحادي والمضل » و « الجلال والجال » – فلا أبالي ان فاتني دخول البيت من طريق مخصوص . فان المصيبة العظمى فوت وصال الساكن وشهوده ، لا فوت الطريق . هذا ظاهر معنى البيت ، المبادر الى الفهم . والعقيدة ، فيا شرحناه في هذا الكتاب وغيره من هذا المهيع ، موقوفة على الظفر بتحقيقه . – ثم قال :

(٤٧٦ «أوسن بيت قد ابنتم ذ لنا هو الذي يعزى الى العنكبوت» أما

يقول: شأن كل بيت ان يصون الساكن فيه من تطرق المضار والحوادث عليه. لا سيا اذا كان قوي البنيان. وبيتي – ولو كان في الضعف والوهن الضعف والوهن الضعف والوهن الضعف والوهن الفعف والوهن والوهن الفعف والوهن الوهن والوهن الفعف والوهن الفعف والوهن الفعف والوهن الفعف والوهن و

٩٠٣) اشارة الى الآية الكريمة رقم ١٨٩ من سورة البقرة (رقم ٢) . --

<sup>،</sup> ٩٠) أشارة الى الآية الكريمة رقم ٦٥ من سورة رقم ١١ (سورة هود) . –

ه ٩٠) اشارة الى الآبة الكرِّيمة رقمُ ١١ من سورة العنكبوت (رقم ٢٩) .

به مثلاً ـــ لا أبالي اذا كان الساكن معي ، وانا مستغرق في مشاهدة جماله. ــ بل :

# « لا فرق عندي بينه في القوى وبين ما عاينت في الملكوت»

يقول: اذا صح لي ان انظر في مشهودي واستغرق فيه ، استغراق من لا تزاحمه الشبه والشرك وسوء العقيدة فيه - فلا فرق عندي بين قوى هذا البيت ، الموصوفة بالضعف والوهن ، وبين ما عاينت في الملكوت من القوى المتينة ، القائمة لحمل أعباء ملك الوجود . وفي الحقيقة ، قوة الدار ، بقدر قوة ربها ، وشرف البيت ، بحسب شرف ساكنه . - ولذلك قال :

« ما قوة البيت ، سوى ربه و يخرب البيت اذا ما يموت »

### (شرح) ومن ۹۰۰ تجلیات الفناء آ XCIX

(۱۷۷) « اذا أفناك منك في الأشياء ب » بشهود سريان التوحيد (۱٬۸ فيها ، - « أشهدك اياه » اي عينه ظاهرًا بحكم : « لا فاعل الا الله ! » . - « محركها ومسكنها» ومفصلها ومدبرها .

" وإذا افناك عنك وعن الأشياء ب " باستواء شمس حقيقته. القاضية بزوال الظل الممدود الامكاني [92 ] وقبضه اليها . على وجه لم يبق منه قدر فيء ت الزوال . " اشهدك اياه عيناً " لا على حكم الاستجلاء ث . فتشاهده في تحقيق فنائك ج : وهو عدم شهودك لشهودك أياه . فتكون اذن باقياً في فنائك ج . —

(٤٧٨) «فان عقلت» في فنائك ج . «انك راء ح فها أفناك عنك . فلا تغلط» فانك باق على على بقية تزاحمك في تحققك بالبقاء . ولذلك قال : « وهذا هو فناء خ البقاء د » فان الفناء قد حصل من وجه وبقيت معه بقية تمنع البقاء . « ويكون » أي فناء البقاء . « عن حصول تعظيم في النفس د »

٩٠٧) قارن هذا بما تقدم : تجلي رقم ٦٣ وانظر تعليق رقم ٧٠٥،٧٠٤ --

٩٠٨) انظر ما تُقدم : تَجلِ رَقُّم هُ ه وتعليق رقم ٦٨١ أ. -

قاض بوجود البقية فيها او حصول تعظيم منها. فالتعظيم الحاصل لها بلافي ، تعظيم لازم لا يتجاوز عنها ؛ والحاصل به من ، تعظيم متعد اد لا بد للابتداء من غاية يقع تعاظم النفس عليها . - ثم قال :

(٤٧٩) «البقاء د: نسبتك د اليه، والفناء س: نسبتك ش الى الكون، فاختر لنفسك لمن تنتسب ص» اي حيثية البقاء: كونك به، وحيثية الفناء: كونك بنفسك وبالكون؛ وانت ــ بين الحيثيتين ــ دائر بين كمال الوجود ونقص العدم. فاختر ما ترى!

ر البغا W ، البعآء P . — زينسبك H ، بنسك P . — س والعنا W ، والفيآء P ، والعناء P . — ص شنت H . — طن ينسبك H ، سبك K . — ص شنت H . —

### (شرح) تجلي طلب ا الرؤية ب<sup>١٠٩</sup>) C

(٤٨٠) هذا التجلي انما يعطي طالب الغاية الجسارة والتهجم على الحق في الطلب والثقة بفضله الممنون به عليه ، حالة سيره اليه بقدم الصدق. ولذلك قال ، بلسان هذا التجلى :

« اطلب ۱۱۰ الروئية ب ولا تجزع من الصعق ۱۱۱ فان الصعق لا يحصل الا بعد الروئية ب وقد ت صحت » لك الرؤية قبل الصعق ، – « ولا بد من الإفاقة » والعود الى وجوده ، « فان العدم » بعد قبول الوجود ، – « محال » . –

٩، ٩) املا، ابن سود كين ، «وبن تجلي طلب الرواية [الاصل: الروية] ، ونصه ، «اطلب الرواية ... فان العدم محال » . – قال جامعه : سمعت شيخي يقول ما هذا معناه عجملاً . هذا النجلي يتضمن تجمير الطالبين على جناب الحق . وذلك ثقة من الشيوخ بفضل الله وكرمه وحبه للمهجمين [محطوط فيينا : للمجهدين ، رلين : المهجمين والتصحيح في الاصل] على فضله . وهو – مبحانه ! – يحب من يدل الطالبين عليه ، كا قال لداود ، عليه السلام ! «يا داود ، اذا رأيت لي طالباً ، فكن له خادماً » . – والسلام ! » [محطوط الفاتح : ٢٠ ب] . – «الرود ، اذا رأيت لي طالباً ، فكن له خادماً » . – والسلام ! » [محطوط الفاتح : ٢٠ ب] . –

<sup>(</sup>الطايف الاعلام: ١١٠٢) وانظر اصطلاح الطايعة، عبارة عن الفناء عند التجلي الرباني الطايف الاعلام: ١١٠٠) وانظر اصطلاحات الفتوحات ١٢٠/٢ واصطلاحات الصونية لابن عربي . عندا ، ولفظ الصعق والرواية ، في هذا التجلي ، يشير من قرب الى الآية القرآنية الكريمة الحاصة بموسى ، عليه السلام! حين طلب روايا الحق ، تعالى! انظر الآية رقم ١٤٢ من سورة الاعراف (وقم ٧) . -

#### (شرح) تجلي الدور<sup>(۱۱۲</sup> CI

(٤٨١) اعلم ان التوحيد الذاتي ، الذي هو ١١ إياه توحيده » ، إ يتوقف على الغير . اذ لو كان متوقفاً – لكان حاصلاً له بالغير . وحيث هو – تعالى ! – علم نفسه بنفسه في نفسه واحدًا بوحدة ذاتية لا تقابلها كثرة ؛ – وحصول الغير وثبوته انما هو باستلزام علمه بنفسه العلم بما سواه . وهذا ، بالنسبة الى الاعتبار الأول ، معقول ثان ؛ وهو واحد بالوحدا الذاتية ، باعتبار المعقول الأول ، فعلى هذا لا يكون توحيده حاصلاً له بالغير .

فالتوحيد الحاصل للغير ، فحصوله إما هو بالحق واما بملاحظة الغير . فالأول ، هو قول العارف ٩١٣٠ : « التوحيد افراد الواحد بالواحد » . ولا يصم

٩١٢) أملاء أبن سود كين . ومن تجلي الدور . وهذا نصه . ﴿ سَأَلَتَ : كَيْفَ تُصَّا العبودية ؟ .... أن يسم ما يفعل به . ٥ . - قال جامعه : سمت شيخي يقول ، في اثنا شرحه لهذا التبجلي، ما هذا معناه . «سألت : كيف تصح العبودية ؟ – قيل : بالتوحيد ». لانه أن لم يفرد الواحد ، لا يصح لي توحيد [الاصل : وجود وكذا في محطوط فيينا والتصحي في مخطوط بِرلين] . قلت : وعمَّاذا يصح التوحيد ؟ - قال : بوجود العبودية . قلت : فأريَّ الامر دورياً! قال : ليس دورياً إلا بهذا الترتيب الذي عبرت به عنه ؛ فعبارتك اقتضت ذلك ؛ واشتراطك لهذا الشرط جعل [الاصل: تجعل] الأمر دورياً ، وليس هو كذلك إ نفس . - « قيل : فما تظن ؟ قلت : دليل ومدلول . فقال : لا مدنول ولا دليل ! » اي لا تنظم نفسك من كونك دليلاً ، اذ لا بد بين الدليل والمدلول من مناسبة ، ولا مناسبة . فاذا نظرة بعينه ، غبت فيه [الاصل: به ، محطوط برلين : عنه والتصحيح في محطوط فيينا] . وذهب رسمك ، والحاصل ، أنه ليس في الوجود الا واحد . – قوله : " قلَّت : من شأن العبد ان يفع ما يؤور به . فقال : بل من شأن العبد ان يسمع ما يفعل به ! ،، اي لا ينبغي ان ينسب الامتثال اليه في هذا المشهد ، اذ لو ثبت له ذلك لئبت له حول رقوة وارادة . واذ اتصف بعلم ما يضا به ثبت له بذلك [الاصل: بدليل ركذا محطوط فيينا] علمه بقيامه الاثار به، و ( الحال انه) هو محل لها (فقط) : فبرى [مخطوط برلين : فيرى] من النبي والثبوت حيماً . " [مخطود الفاتح ررقة ه٣ب] . ــ

٩١٣) هناك نقول متعددة خاصة بالتوحيد تقرب من النص الذي أورده الشارح:
- « سئل الجنيد عن التوحيد (ف)قال: أفراد الموحد بتفريد تحقيق وحدانيته بكال احدبه أنه الواحد...»

<sup>- «</sup> وسئل ابو عبدالله بن خفيف عن التوحيد فقال . افراد الموحد باسقاط شاهد الموحد ... - « وقال يوسف بن الحسين : التوحيد هو الانفراد بالوحدانية بذهاب رواية الإضداد والانداد ... مع السكون الى معارضة الرغبة والرهبة ... »

هذا التوحيد إلا أن يكون الحق عين كون العبد وعين سمعه وبصره. والثاني . توحيد [938] الالوهية . ولا يصبح هذا التوحيد للغير الا بصحة عبوديته . فأن مطالعة أنفراد الحق بالالوهية ، على قدر مطالعة أنفراد الكون بالعبودية . فلا دور الا باعتبار توقف شهود الغير أنفراد الواحد بالالوهية : على شهود أنفراد الغير بالعبودية ؛ وبالعكس . فأن نفس أنفراد الواحد بالالوهية لا بتوقف على وجود عبودية الغير وصحتها .

(٤٨٢) ولذلك قال: «سألت! كيف تصح العبودية؟ ــ فقيل ب: بصحة العبودية! ــ بصحة العبودية! ــ قلتُ: أرى الآمر دورياً. ــ قبل: فما كنتَ نظن؟ »

يقول: ان الدور انما يستفاد من إفرادك الحق بالالوهية ، بملاحظة إفرادك الكون بالعبودية ؛ وبالعكس على مهيع: « من عرف نفسه فقد عرف ربه مالعبودية – فقد عرف ربه بالالوهية الكون نفسه بالعبودية . عرف نفسه بالعبودية . العبودية .

« – قلتُ : دليل ومدلول ! – قال : ليس الأمر كذلك : لا دليل ولا مدلول » فان انفراد الواحد بالالوهية ، في نفس الأمر – ليس بمدلول للعبودية . اذ لا بد بين الدليل والمدلول من مناسبة ، ولا مناسبة . فانك اذا نظرت اليه . في دلالتك عليه ، من حيث أنت – كانت دلالتك ودلالة عبوديتك عليه كدلالة العدم على الوجود . وان نظرت اليه بعينه ، في دلالتك عليه وغبت عنك وعنه : فلا دلالة !

هو (٤٨٣) « – قلتُ : من شأن ت العبد ان يفعل ما يومر ث به » وهو مأمور بمعرفة التوحيد، لقوله تعالى : ﴿ فَاعَلَمُ انْهُ لَا اللهِ اللَّا هُو النَّاسِكِيُّ وَبِتُصْحِحُهُ

 <sup>«</sup> وفال الشبلي : توحيد الموحد هو ان يوحدك الله به ويفردك اليه ويشهدك ذلك ويغيبك
 به عما اشهدك « .

 <sup>- «</sup> وقال الجريري : ليس لعلم الترحيد الا لسان التوحيد » النخ النخ . . (انتظر جذوة الاصطلا ورقة ١٢٥، ١٢٥ ب ) . -

A۹۱۳) حديث " من عرف نفسه عرف زبه » يرويسه هكذا الحكيم الترمذي في كتاب «بيان الفرق بين الصدر والقلب ... » ص ٩٣ . –

<sup>:</sup> ٩١١) مطلع آية رقم ١٩ من سورة محمد (رقم ٧٤) ولكن نص الآية الكريمة : « ناعلم انه لا أنه الا الله ... »

ا سالت KW . - ب قيل H . - ت شان HKPW . - ث يوبر W . -

ه ۹۱) جزء من آیة رقم ۳۱ من سورة براءة (رقم ۹). –

ج الاصل: صدآه. -

### (شرح) تجلي الاستعجام (۱۱۲ CII

(٤٨٤) جعل ، قدس سره! ، في إملاء آنه ، هذا التجلي من تتمة تجلي الحيرة . ولذلك أبي و الأمر ، في هذا المشهد ، اي و أمر ، كان ، من عموم الالهية او من عموم الامكانية ، ان يقبل البيان والافصاح عنه . فانك ، في هذا المشهد ، اذا حكمت بشيء ا انه كذا - ترى ، في عين حكمك عليه بكذا ، انه ليس كذا . ولذلك قال :

«حبيبي! استعجم الأمر عن الوصف» وطاحت الضابطة. فاذا حكمت بحكم معين – ترى انه كل الاحكام؛ والمحكوم عليه به، غير المحكوم عليه به، غير المحكوم عليه به. بل هو الكل، من غير ان يقبل التعيين بكونه كلا [93b] او جزءًا ب. ولهذا قال: «فاشتغلت الكل بالكل فلا فواغ ث» للضابط عن الحيرة حتى يشير الى أمر بالتعيين والتحرير. ثم قال:

(٤٨٥) « دُعينا » اي باستدعاء وقت متحكم الى أحوال تعطي الذهاب والفناء ، – « فَتُو كناج » بتدارك وارد الفناء به ، « فبقينا » – على حالة وسطية لا يطرأ ح عليها الميل قسراً ؛ – «ففقدت خ » إذ ذاك «الأحوال» وآثارها القاسرة . « فأبدى د وجود الوجد ما كان يتكتم » يقول : لكل وجد وجود خاص ، وهو ما يجده الواجد بعد وجده . فالمتحقق بهذه الوسطية

١٩٦٩) املاء ابن سودكين. «ومن تجل الاستمجام. وهذا نصه. «حبيبي! استعجم الأمر ... ولاحت رسوم الحق منا ومهم » . - قال جامعه : سمت شيخي - سلام الله عليه! - يقول ، في اثناء شرحه لهذا التجلي ، ما هذا معناه . هذا التجلي من تتميم التجلي الذي قبله . اي لم يبق بيان لهذا المشهد فان بابه الحيرة ، ولذلك عبر عنه بالاستعجام . - قوله : «حبيبي! دعينا (فتركنا) فبقينا ... (الى) قوله : فابدى وجود الحق ما كان يكم »، اي جاء الوجد فابدى وجوداً لم يكن معلوماً قبل ذلك ، وهو المشار اليه : «ما كان يكم » . وكل وجد لا يكون عنه وجود ، فليس بوجد محقق بل هو وجد طبيعي . والذي كان مكتوماً هو العبد ، لان التجلي يمحو آثاره . - وقوله : «ولاحت رسوم الحق منا ومهم » ، اي كل من الحق والعبد دال [الاصل : قال : مخطوط برلين : اي ما] ان ما ثم إلا الحق - . واقد يقول الحق! » [مخطوط الفاتح : ٣٥ ب ١٢] . -

ا الاصل: دشي . – ب الاصل: جزوا . – ت واشتغل HW ، واسعل K . – ث + حبيبي HKW . – ح الاصل: يطراء . – ث + حبيبي HKW . – ح الاصل: يطراء . – خ وفقدت K ، فابدى K ، فابدى K ، فابدى C ، – د وابدى W ، فأبدا H ، فابدى K ، فابدى P . –

أبدك وجود وجده ما كان مكتوماً عليه ، تحت غشيان حالة القاسر عليه ، قبل تحققه بها . والمكتوم هو حقيقته الوسطية الكالية ، التي حكمها ، بالنسبة الى عموم الالهية والامكانية , على السواء . – ثم قال : « ولاحت رسوم الحق منا ومنهم » اي الحق المطلق الواحد اللائح ، بالتجلي الأوسع ، من حضرتي عموم الالهية وعموم الامكانية ، المعبر عنهما بقوله : « منهم ومنا » . فافهم !

#### (شرح) تجلي الحظ<sup>۱۱۷</sup> CIII

(٤٨٦) «حبيبي! انظر الى حظك منك » وهو مطالعتك كل شيء ا ، حالة شهودك بالحق منك وفيك . فاذا اطلعت بالحق على كل شيء ا فيك : «فأنت » اذ ذاك ، «عين الدنيا والآخرة» وعين ما فيهما . فانك ، حالتئذ ، نسخة جمع تفصيلها وتفصيل جمعها . «فان رأيتك ثم » اي في عين حظك بنفسك لا به ، «فاعلم انك مطرود وخلف الباب طريح» فان باب ولوجك ، في سعة الجمع والوجود ، قلبك المنتصب بين غيب الوجود وشهادته . فان تقيدت بنفسك وانحصرت على تقيدك بها ، لم يفتح الك الباب بسر : «كل يوم هو في ١٩٨٠ شأن » . فكنت مطروداً على الباب ، مطروحاً خلفه .

(٤٨٧) ثم قال: «حظتك يدركك فلا تسع ت له» أي اذا لم تنظر في عين الحظ بنفسك – فلا تسع له فانه يدركك من حيث لا تشعر. ثم قال: «حبيبي ! لا تغب عنه» في حضورك معك وتقيدك في شهودك بك ؛ – «فيفوتك» أي الحق، من حيث أحدية جمعه، الموفية لك حكم كاله الذاتي (١١٦ والاسمائي جلاءً اج واستجلاءً اح. بل: «غب به عنك» تجد حظك به بحسبه، فترى الكل به. ولذلك قال:

## (٤٨٨) صير د الأعين عيناً واحداً فوجود الحق ، في نفي د العدد د

ا ملاء ابن سود كين . « ومن تجلي الحفظ [الاصل : الحق] . ونصه . « حبيبي ! انظر الى حظك . . . . . . . . . . . . . قال جامعه ؛ سمعت شيخي يقول ، في اثناء شرحه لهذا التجلي ، ما هذا معناه . اي انت المقصود من الدارين ، فانت عينها . وانت مقصودي من العالم . فان كنت ترى نفسك في عين الحظ ، فاعلم أنك مطرود . وان رأيبها ، وما انت فيها ، فابشر بنيلهها من غير طلب لها . — قوله : « صير الاعيان عيناً واحداً » وما انت فيها ، فابشر بنيلهها من غير طلب لها . — قوله : « صير الاعيان عيناً واحداً » (الله آخر) البيت ، لانه – تعالى ! – لا يتعدد . فانظره بعين الاحدية في المجموع ، من غير ان تعدد . — والله يقول الحق ! » [محطوط الفاتح : ١٣٦] . –

٩١٨) آية رقم ٢٩ من سورة الرحمن (رقم ٥٥) . –

٩١٩) الكال الذاتي : «هو ما يضاف الى الحق – تمالى ! – من غير اعتبار فعل وتعين وغيرية ومظهر . بل ما يكون تحققه الحق – تمالى ! – بلا شرط شيء اصلاً ؛ فيكون حقيقة «الكال الذاتي » ظهور الذات لنفسها من غير اعتبار غير وغيرية . – الكال الاسمائي : «ظهور الذات لنفسها من حيث كليمها وحمها وشؤومها واعتباراتها ومظاهرها ، (ظهوراً) مفصلاً (بعد الاحمال) وبجملاً بعد التفصيل ... » (لطايف الاعلام : ١٤٤١) . –

### (شرح) تجلي الأماني<sup>(١٢٠</sup> CIV

(٤٨٩) « اماني النفوس تضاد الانس بالله – سبحانه! – لانه لا يدرك بالأماني ولذلك قال ( – تعالى! – ): ﴿ وغرتكم الأماني (١٢١٠ ﴾ » فان النفوس ، في تلاعب الأماني [٩٤٩] تنحصر على الموهومات وتفني في ملاذها المخلة.

« واماني النفس ، حديثها عا ليس عندها ؛ وَلَهَا حلاوة اذا استصحبها العبد ، فلن يفلح ابدًا . هي » الى الأماني ، « محقة الأوقات . صاحبها حاسر . لذتها ب ، زمان حديثها . فاذا رجع (العبد) مع نفسه لم يَسرَ في يده شيئاً ت عاصلاً ت . فحظه ما قال من لا عقل له :

«اماني ج ان تحصل ح تكن احسن المني والا فقد عشنا بها زمناً رغد المناس

« حبيبي! تترك الأنس بربك أنية نفسك ؟ ما هذا منك بجميل. (٤٩٠) لا يغرنك ايمانك ولا اسلامك ولا توحيدك! أين تمرته إن خ

خرج روحك في حال امانيك ، وانت لا تشعر ما تكون د حالك؟ وانت لا ترى بعد الموت إلا الذي مت علية . ولم يكن عندك سوى الاماني . فأين التوحيد؟ واين الايمان؟ خسرت وقتك! » .

(291) «حالي وحالك في الرواية واحد ما القصد ذ الار العلم واستعاله» <sup>١٣٢</sup> هذا ، كله ، غَني عن الشرح ومحصله : ان الإعراض عن الأمر الوجودي وتضييع الأوقات في الأمور الوهمية العدمية لاينتج إلا غاية الحسارة.

<sup>97.)</sup> املاء ابن سودكين . « ومن تجلي الأماني (وهذا) نصه . « أماني النفوس تضاد ... ما القصد الا العلم واستهاله » . - قال جامعه : سمعت شيخي - سلام الله عليه ! - يقول ، في اثناء شرحه لهذا التجلي ، ما هذا معناه . الاماني متملقها العدم ، فانها تضاد الانس بالله . وللأماني حلاوة وهمية ، فن استحلاها لم يفلح ابداً ، لكونه فني عن وقته الذي كان ينبني ان يعمره بأمر وجودي باق فاشتغل بأمر عدمي ، لم ينتج له سوى الحسارة . فتحفظ من الأسني جهدك ! [fol. 36b] - والله يقول الحق ! » [مخطوط الفاتح : ٢٦١-٢٦٠] .

٩٢١) جزء من آية رقم ١١، سورة الحديد (رقم ٥٧). –

٩٢٢) بيت يذكره أحياناً في الفتوحات : ٢٢٢/ --

٩٢٣) البيت مذكور في ترجمان الاشواق لابن عربي (مقدمة) ...

ا اماني HW ، اما K . - ب ملذ بها H ، يلذ بها K . - ت شي PW . ... ث حاصل PW . - خ - W . - خ - W . - خ - W . - خ - W . - د بكرن KH . - د الفصد H . - د الفصد الم . - د بكرن KH . - د الفصد الم . - د بكرن KH . - د الفصد الم . - د بكرن KH . - د الفصد الم . - د الفصد الم . - د بكرن KH . - د الفصد الم . - د الم . - د الفصد الم . - د الم

#### (شرخ) تجلي التقوير<sup>( ۹۲۱</sup> CV

:

(٩٢) لا طلب الحق منك قلبك » ليقوم لاحدية جمعه بكال المحاذاة ، (و) ليكون مطمح جلاله ومنصة جماله ومجلى كاله . «ووهبك اللك كلك» من القوى الباطنة والظاهرة والابعاض والاعضاء لتستعملها في مهامك العاجلة والآجلة ، ومطالبك العالبة والدانية ؛ ولتقيمها كالحرس على قلبك ، لئلا ينقلب عن محاذاة الحق الى مطالعة السوى . «فطهره وحله» عن صدأ الاكوان وقتر آثارها ، «بالحضور والمراقبة والحشية » ونحوها ، «كما اشار اللك في هذا بقوله ( - تعالى - ) ت : «وان لك في النهار سبحاً طويالاً ١٠٠٠ ك. اللك في هذا بوقات فوائضك ج «فاعطاك اربعاً وعشرين ساعة ، وخصص منها اوقات فوائضك ج ما يكون فيها نصف ساعة ابداً : وقال لك . اشتغل بجميع اوقاتك في مباحاتك ح وأكوانك ، وفرع في هذا القدر من الزمان . وقد قسمته لك على خسة اوقات ، حتى لا يطول عليك .

(٤٩٣) «فانظر خ ، يا أخي 1 أيَّ عبد تكون ؟ انظر هذا اللطف العظيم من الجبار العظيم ! لو عكس القضية ما كنت صانعا ؟

«ثم ، مع هذا اللطف في التكليف ، أضاف اليه لطف الامهال عند المخالفة . فامهلك ، ودعاك ، وقنع منك بأدنى خاطر وأقل لمحة . بالله ، يا مسكين ! من يفعل معك ذلك غيره ؟ — تبارز مثل هذا السيد الكريم ؟ يا مسكين ! من يفعل معك ذلك غيره ؟ — تبارز مثل هذا السيد الكريم ؟ رب هذا اللطف العظيم والصنع الجميل ، بالمخالفات [494] ولا تستحي د ؟ رب هذا اللطف العظيم والصنع الجميل ، بالمخالفات [419 هـ وكذلك المحالف العلم عفرنك أمهاله ! فان «بطشه شديد (413 » ﴿ وكذلك (٢٢٠ ) من وكذلك (٢٢٠ )

<sup>471)</sup> املاء ابن سودكين. «ومن شرح تجلي التقرير. وهذا نصه. «طلب الحق منك قلبك.... افرس تحتك ام حمار! ». – قال جامع [الاصل: جامع] شرح هذا التجلي فيه لكونه ظاهر المعاني. وهو تجلي التوبيخ العبد وإنباء (الاصل: وإن باء) عن امر محقق يقتضي الادب الالمي ويستدعي الحضور التام وعمارة القلب دايماً. – والله يقول الحق! » [مخطوط الفاتع. ٣٠]. –

ه ٩٢) آية رقم v ، سورة المز⊸ل (رقم ٧٣) . –

۹۲۲) مجرد اقتباس من آية «ان بطش ربك لشديد» (سورة البروج: ۸۵) آية رقم ۱۲. ۹۲۷) آية رقم ۱۰۲ من سورة هود (سورة رقم ۱۱). –

ا رهبك H . — ب وجله P . — ت ( تعالى ) ( هي في اصل المن ) . H . — ث اربمة KWP . — ج نرايضك K ، وابضك W ، فرانضك P . — ح مناجاتك H . — خ انظر W ، وانظر HK . — د تستحى H ، تستحي K . —

اخذ ربك ، اذا اخذ القرى وهي ظالمة ، ان اخذه أليم شديد في ما لك قرية سوى نفسك، فاذا اخذها مثل هذا الاخذ! فَمَنَ يقرأ د ومن يتعظ؟ لشقي من وُعظ بنفسه . وما وعظ الله أحدًا بنفسه » أي بالأخذ والهلاك . . . « حتى وعظه بغيره » « من الانبياء والرسل وصالحي العلاء ، . . « من لطفه » وامتنانه ، . . « فانظر أي عبد تكون؟ » = أي ممن اتعظ بهم أو أعرض عن ذكرهم . . .

(٤٩٥) «السباق ، السباق في حكبة د الرجال. لا يغرنك من خالف فجوزي باحسان المعارف ووقف في أحسن المواقف وتجلت د له المشاهد. هذا ، كله ، مذكر به واستدراج ، من حيث لا يعلم . قل له ، اذا احتج س بنفسه » وما أعطى لها من سوانح المعارف وتفائس الحكم :

« سوف تری ش اذا أنجلی ص الغبار افرس تحتك ض ام حمار ؟ » ۱۲۸۱

٩٢٨) البيت وارد في الفتوحات ١/٠٨٠؛ ١٠٦/ وفي الاحياء ٤/٨.

ذ يقرا KW ، يقراء P ، يقرى H . - ر حليه K . - ز وتحلت K . - ش + عليك . - ش + عليك . - ش با كل K . - . خ ف تحت رجلك H . - . KHW

## (شرح) تجلي نكث المبايعة <sup>۱۲۱</sup> CVI

(٤٩٦) «المبايتعون» – اسم المفعول – «ثلاثة ا : الرسل والشيوخ الورثة والسلاطين » فالورثة هم الذين يرثون الرسل مقاماً وحالاً وعلماً شهودياً . فنهم من يرث ، في الاتباع المحمدي ، آدم وابراهيم وموسى وعيسى وغيرهم : وقلوبهم على قلوبهم ، ومنهم من يرث المقام المحمدي خاصة ، وقلبه على قلبه .

« والمبايع ، على الحقيقة في هو لاء ب الثلاثة ت ، واحد : وهو الله — تعالى ث ! — وهو لاء ج الثلاثة ح ، شهود لله ح على بيعة هو لاء خ الاتباع . وعلى هو لاء خ الثلاثة ، شروط يجمعها : القيام د بأمر الله . وعلى الاتباع ، الذين بايعوهم ، شروط يجمعها : المتابعة ُ فيما أمروا به .

(٤٩٧) «فأما الرسل والشيوخ د ، فلا يأمرون د بمعصية اصلاً . فان الرسل معصومون من هذا ؛ والشيوخ محظوظون . واما السلاطين ، فمن لحق منهم بالشيوخ ـ كان محفوظاً و إلا كان مخذولاً . ومع هذا ، فلا يطاع في معصية، والبيعة لازمة حتى يلقوا الله .

(٤٩٨) «ومن نكث ، مين هوالاء خ الاتباع ، «فحسبه جهنم خالدًا فيها د لا يكلمه الله ولا ينظر د اليه ولا يزكيه وله عذاب <sup>١٣٠</sup> أليم». هذا حظه في الآخرة د . واما في سالدنيا ، فقد قال ابو يزيد البسطامي <sup>١٣١</sup>، في

٩٢٩) املاء ابن سودكين. « ومن تجلي نكث المبايعة. وهذا نصه. « المبايعون ثلاثة ...... هذا نتيجة الوفا ... قال جامع . [الاصل : جامع] : نجلي نكث المبايعة مفتضاء التحريض على الوفا بالعهد نقد تعالى ! - ثم لانبيائه ورسله ، عليهم السلام ! ثم الشيوخ الأولياء ثم لأولي الأمر. » [مخطوط الفاتح : ٣٦ب-١٣٧] . -

۹۳۰) مجرد اقتباس من آیة ۲۰۱ (سورة البقرة:۲) وآیة ۷۷ (سورة آل عمران:۳) . ۹۳۱) انظر التعلیق الحاص باب یزید البسطامی فیما تقدم تعلیق رقم ۸۹۰ .

ا بلته P . ب مولاً P . ب مولاً P . ب البلته P ، الثلاثه M . ب ث تملى W . ب ج وهولاً و P . ب نالى H ، ب تمالى H ، ب في امرون خ مولاً P ، ماولا و W ، ب القائم H ، القائم H ، القائم E ، والاشياخ H ، الاخرة H ، الاخرة H ، الاخرة C ، ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب P ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب س ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك . ب ك .

حق تلميذه لما خالفه: دعوا من سقط من عين الله . فروي س بعد ذلك مع المخنثين ، وسرق وقطعت يده . هذا لما نكث . اين هو ممن وفي ص ببيعته ؟ مثل تلميذ ١٣٢٠ داود الطائي ص ، الذي قال : ألق نفسك في التنور [٩٥٠] فمالقتى نفسه فيه . فعاد عليه بردا وسلاماً . - هذا نتيجة الوفاء ط » .

٩٣٢) تلميذ داود الطائي المراد به هنا هو معروف الكرخي وهو معروف بن نيروز او ابن القيرزان ؛ وهو فارسي اسلم على يد الامام على بن موسى الرضى . توني في بنداد وقبره هناك ظاهر يتبرك به . وترجمته في طبقات الصوفية السلمي ٨٣-٩٠ والحلية ٨/٠٢٦–٣٦٨ وصفة الصفوة ٢/٤٨ وتاريخ بنداد ١٦/١٦–٢٠٩ . اما داود الطائي ، فهو داود بن نصير ، المسفوة ١٨٤/ ، المالم الرباني . كان يختلف الى ابن حنيفة ثم تزهد وإغرق كتبه في الغرات . توني عام ١٩٥٠ ؛ انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٢٢١/١١ .

ش مرى W ، فر ف K ، فر في H . — ص وما W ، وفا K . — ض العلاي W ، العلآني P ، العلان K . — ط الوما W ، الوفا P . . .

## (شرح) تجلي المعارضة (٣٣٠) CVII

(۱۹۹) وهي انما تقع باعتبار دعوى العارف في نحو قوله: «الايشغلني شان عن شان كالحق». ولذلك قال: «الا تزاحم من الا يلهني برويتك ا» أي الا تعارض من هو معك اينا كنت ا الماء الا يفنى برويتك ا اياه كما تفنى ، انت، برويته ب إياك حيث «تحرق سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره الم الله وتفنيه. اذ ليس من شأن الحق ان يتأثر من شيءت ويذهل عنه ، عند حضوره مع الآخر. ولذلك قال: «فلا يشغله شان عن شان الم وذلك مخصوص ؟» اذ الربوبية خصائص. وعدم اشغال الشان اياه عن شان آخر (هو) من «مفردات الربوبية» وخصايصها، فلا يوجد في غيرها. ولذلك قال:

( ٠٠٠) « ولا تغتر بقول عارف ، حين قال ١٣٧٠ : «العارف لا يشغله

و ٩٣٤) اشارة آلى الآية الكريمة : «وهو ممكم اينها كنتم » سورة رقم ٥٧ (الحديد) آية رقم ٤ . --

٩٣٥) اشارة الى الحديث الشريف: «ان نه سبعين حجاباً من نور، فلو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما ادرك بصره، وفي رواية: ما انتهى اليه بصره، انظر سن ابن ماجه ٤/١٤؛ ورسالة القشيري ٤٧ وسفينة الراغب ٢٠٠،٢٩٢/١ وشرح الاحباء ٢٠٠٧-٧٢/٧ وشفاء السائل ٣٢ (ط. الطنجى). –

م (٩٣٦) أشارة الى الآية الكرُيمة : «كُلْ يوم هو في شان » سورة الرحن (٥٥ /٢٩) . - (٩٣٧) ير رى عن ابي عبدالله المغربي قولا قريباً من هذا : «العارف من شغله معروفه عن النظر الى الحلق . . » (جذوة الاصطلاء: ٣٣٠) - ويقول ابراهيم بن علي المريدي : « . . . ومن المحال ان يوجدك طعم ذكره ولا يشغلك عما سواه » (نفس المصدر : ١٣٣) وهو في طبقات السلمي منسوب الى ابي حزة البغدادي البزاز : ٢٩٦ . -

ا رويتك KP . - ب الاصل : رويته . - ت الاصل : شي . -

شيء عن ربه ولا يشغله ربه عن شيء عن الما اراد الما اراد الما اراد الما المخضور (٩٢٨) أي قوة حضوره مع الحق ، في مطلع الإشراف على ١٣٦٠ الأطراف . وهو مقام يعطي الحضور مع الحق والحلق معا . فعدم اشغال الشان الحق عن شان ، من حيث شهوده ، المستوعب ، المحيط . وعدم اشغال العارف ، من حيث قوة حضوره مع الحق « لا » من حيث وعدم اشغال العارف ، من حيث احتمل ان يقول قائل : لم لا يكون عدم اشغال العارف ايضاً من الشهود - قال :

(٥٠١) «فما أشهدك قبط إلا أفناك وأبقاك له ، ما أبقاك لك » حتى تقول : شأني أن (لا) يشغلني شأن عن شأن ! «فَمَخُلُهُ مَالَكَ واترُكُ مَالَكَ واترُكُ مَالَكَ مَالَكَ واترُكُ مَالَكَ مَالَكَ مَالَكَ مَالَكَ مَالَكَ مَالَكَ مَالَكَ مَالَكَ مَالَكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

٩٣٨) الحضور: «هو حضور القلب بالحق عند غيبته فيتصف بالفناء» (اصطلاحات الفتوحات ٢/٩٣) وانظر الفتوحات ٢/٣٤ و-٤٤ واصطلاحات الصوفية لابن عربي. – المفتوحات ٩٣٩). مطلع الاشراف على الاطراف هو مقام تعانق الاطراف، اي اجتماع الاوصاف المتقابلة وتوافقها. وهذا مظهر من مظاهر اطلاق الذات، المسمى باطلاق الهوية لا بشرط شيء. لعلايف الاعلام، بتصرف: ١٩٤، ١٩٥، ١٩٠ب. – م

ث شی P ، شی، HK

# (شرح) تجلي فناء ا الجذب (CVIII

(٠٠٢) اعلم ان حالة اضطرار السائر ، عند انقطاع الاسباب عنه ، عجذبه الى الحق المدعنو . فلا يجد ، حالتئذ ، متعلقاً سواه . فانه ، اذ ذاك ، في مقام على عن رتبة الاسباب والتأثر منها . ولذلك يجيبه الحق على حظه بفنائه ا فيه وبقائه به . فلما وجد السائر (أن ) ما أولاه الحق أعظم من حظة ، الذي اضطر في طلبه اليه – تر َهد فيه عن حظه ، رغبة فيما اغناه الحق المجيب في بقائه بعد فنائه ت . ولذلك قال ، قدس سره :

(٥٠٣) ( لم يتفن عن ت الأشياء ث ) المتعينة بكونها اسباباً موصلة ، ( ولم يبق بالله الأ المضطر » اذ لا سبب إلى وصوله الى حَظّه في الله ، الا العناية التي من آثارها ، فناؤه ج عن الاسباب وبقاؤه ح بالمسب . ( ولهذا يجيبه (١٤١ » في دعائه خ . »

« فعلامة الاضطرار ، الاجابة . وهسدا فناء الجذب » « أي المجابة . وهسدا فناء الجذب » « أي الحق ، الذي جذب اليه السائر بحكم الاضطرار . – « لانه ما فني فيه الالحظ د نفسه » الذي جُذب السائر اليه – تعالى !

٩٤٠) املاء ابن سود كين . « ومن شرح تجل فناء الجذب . وهذا نصه . « لم يفن عن الأشياء . . . . . . حفلي عين وصل . » – قال جامعه : سممت شيخي ، سلام الله عليه ! يقول ، في اثناء شرحه لهذا التجلي ، ما هذا معناه . تجلي فناء الجذب هو تجلي الاضطرار . يقيمك الحق في حالة تنقطع عنك فيهما الأسباب ، فلا تجد متعلقاً سواه ، فتستند اليه استناد الإضطرار . فيكون ما ابتلاك – (وهو) ما اعتقدته بلاءاً – هو عين النعمة والرحمة في حق السعداء . لان حالة الاضطرار لا تتوقف على المؤين فقط . ثم انه ما فني إلا لحفظ نفسه ، وهو محل اضطراره ، فلما جذبه اليه وأشهده تجليه ورآه في حفله ، ترك حظ نفسه وزهد فيه . فقيل له : ارجع ! فقال : الى ابن بقيت ارجع ؟ وما كنت اعلم ان الأمر هكذا . فالحمد قد الذي جعل حظي عين وصل ! » [محطوط الفاتح : ١٦٧] . –

٩٤١) اشارة الى قوله - تعالى : «أمن يجيب المضط اذا دعاه ... » آية رقم ١٢ من سورة النمل (٢٧) . وانظر تحليل حالة «المضطر» من الوجهة النفسية والروحية في «خم الأولياء» للحكيم الترمذي ، محطوط الفاتح رقم ٣٢٢٥/٥٥١ب . -

ا فنا P . – ب الاصل : بغماءه . ت الاصل : وبقاءه . – ث الاصل : فمآه . – ت الاصل : فمآه . – ت الاشياء P ، الاسماء H . – ج الاصل : فمآه . – ح الاصل : بقاء . – خ الاصل : دعاًه . – ذ بحظ KH . – ذ بحظ الاصل : دعاًه . – ذ الاصل : فناًه . – ذ بحظ KH . –

لأجله. « فَكُمَّا رَآه د » اي الحق وما أغناه الحق به في بقائه ذ ، « زهد في حظمًه » اليسير وبقي على ماله من الحق.

« فقيل له: ارجع! » بحظك ، وبالزوائد الموهوبة لك ، الى مقامك. « كذا . « كذا . الله علمت س الآمر » الذي أعطيت في اضطراري ، «كذا . فالحمد لله الذي جعل حظتي شعين وصلي » حيث صار الحق ، في البقاء ، حظتي !

### (شرح) تجلي ذهاب العقول ۱۹۲۱ CIX

(٥٠٤) هذا التجلي لَمَن يتقلب مع الأنفاس. فيعطيه واحد العين، في كل زمن فرد ، ما بحسبه من الاسرار الغامضة الخفية . حتى يُد رك اسرار كل شيء ب في عين سر واحسد خفى ، مختص بآن واحد ؛

٩٤٢) أملاء أبن سيدكين . ١١ ومن شرح تجلي ذهاب العقول . وهذا نصه ١١٨لمونة الحقيقية . . . . . . من هو من اهل الله – تعالى ! ً – والسلام ! به – قال جامع هذه المنح الالهية : سمعت سيدي رشيخي رامامي – سلام الله عليه ! – يقول ، في اثناء شَرحه لهذا ، التجلي ، ما هذا معناه . من تمكن من تدقيق الزمان ومعرفة دقايقه ، وما يكون للحق في كل زمن فرد من الاحكام والتجليات – فانه [الأصل: فاجابه وكذا مخطوط برلين والتصحيح في مخطوط فيينا] العارف للحق عن أمر واحد في كل زمأن بما يعطيه حكم ذلك الزمان ، لا ( ينقال ذلك الأمر ولا ) ينحكي، أذ وقت العبارة عن الزمن المسئول عنه يكون الحكم فيه لزمن آخر من ،رتبة ثانية تعطى حكماً آخر . فكلما سئل (العارف) يقول : لا فرق بيني ربينك فيما تسأل عنه ، فاني مشغول بوارد الزمان الثاني عن الزمان الأولى , وكلانا ، في هذا الباب ، سواء . وهذا (هو) الانساع الاهي الذي لا يقبل التكرار في العالم . وإن رأيته أنت مكرراً فليس بمكرر ، وأنما ذلك حَفظ ما مضى لك وتذكرة به ؛ فرأيته في عالم حفظك ، وكان الآني في الزمن مثله ، لا هو . قال الله -- تعالى ! -- « وأتوا به متشابهاً » أي في الصورة . ومعلوم انه ليس في الحكم عشابه ... وقوله : « حتى يعود » ، يريد ما قاله الجنيد ، رضي الله عنه ! عندما سئل ان يعبد وارده ويمليه ليكتب عنه . فقال : « ان كنت اجريه فأنا أمليه ي (وانظر الفتوحات ٢٠٠٠/٣). وهذه الحكاية ذكرها القشيري، رضي الله عنه، في رسالته (ص ٢٤). وقد احببت ان اذكرها ههنا على نصها . وهي هذه «قبل لعبد الله بن سعيد بن كلاب (انظر ترجمته في الفهرست لابن النديم ص ١٨٠ رطبقات الشافعية للسبكي ٢/١٥) ، انت تتكلم على كلام كل احد. وههنا رجل يقال له الجيد ؛ فانظر : هل تعرض عليه ام لا ؟ فحضر حلقته . فسأل الجنيد عن التوحيد . فأجابه . فتحبر عبدالله وقال : اعد على ما قلت : فأعاد ، ولكن لا بتلك العبارة . فقال عبدالله : هذا شيء آخر لم احفظه . تعبد على مرة أخرى ! فأعاد بعبارة أخرى . فقال عبدالله : ليس مكني حفظ ما تقول ، أمله عليناً . فقال : إن كنت اجريه فأنا امليه ! نقام عبدالله وقال بفضله واعترف بعلو شأنه » . رحمة الله - تعالى ! - عليها . [الأصل 4 وهذا ما انتهى الينا من شرح التجليات بفضل الله تعالى وعونه وعوايد حيله ولطفه ويره واحسانه . والحمد لله على ذلك اولا وآخر وظاهراً وباظناً. عفى الله عن كاتبه ومولفه وحافظه و(ال)ناظر فيه .... [ورقة ٢٧أ-٢٧ب] . تخطوط ولين : تجزت التجايات محمد الله - تعالى ! - وتوفيقه على بد العبد الفقير الى رحمة الله تعالى وعفوه وكرمه في سلخ حمادى الأول سنة اثني وثلاثين وسبعاية عل بد ذكريا بن يحى الاقسراي عفا الله .. عنه والسلام (على الهامش) مع المقابلة . عطوط فيينا : تم شرح التجليات بعون الله وفضله وحسن توفيقه في نهار الحبيس التاسع من شهر ربيع الثاني سنة ١١٤١ على يسد العبد الضعيف الفاني محمد بن محمد الميداني . خمّ الله له روالديه . . . ] . –

ا العقل KH . -- ب الاصل : شي . -

لا ينقال ذلك السر ولا ينجلي إلا في ذلك الآن. فاذا أخذته العبارة في الآن الثاني ، لا تفي بالمقصود. إذ للآن الثاني ، سرّ وعبارة تحصه وَهَلُمُ ، الى لا غامة. ولذلك قال:

(٥٠٥) «المعرفة الخفية ، أنوار تشرق ت . فان أخدتها العبارات ، فبلسان لا يعقل وخطاب لا يفهم . فاذا رد " » عليه ، انكاراً ، «يقال له : ما قلت ؟ - يتول : ما قلت . - فيقال له : لاث ينجلي ما قلت لا فيه من الحدوش . «فيقول : لانه لم ينسمع ج » كما ينبغي . - « - فيقال له : أعد ! - فيقول : حتى ح يعود ! » اي الآن الذي خص به ما قيل . له : أعد ! - فيقول : حتى ح يعود ! » اي الآن الذي خص به ما قيل . فان مقولي ، اذ ذاك ، لا يسعه إلا ظرفه المخصوص . ولا تكرار في الوجود حتى يعود بعينه المثال المتغايرة . - فليس الأ عاقب الامثال المتغايرة . -

« وعن مثل هذا يرتفع الخطاب : فانه مجنون » أي مستور عليه حكم

٩٤٣) يقول ابن عربي :

ولا اقول بتكرار الوجود البحر محر عل ماكان من قدم لا محجبنك اشكال مشكلة وكن فطيناً بهسا في أي مظهره

ولا عود التجلي فا في الأمر تكرار ان الحوادث امواج والمسار عن تشكل فيها فهي استار فان ذا الأمر اخفاء واظهار

مخطوط شهيد على باشا ١٣٤٤ /١٨٠

هذا جانب من جوانب الفكرة الاساسية في مذهب الشيخ الأكبر ، اعني فكرة الحلق المتجدد او الحلق الجديد . ولنستم الى تعريف لطايف الاعلام : « الحلق الجديد يعني به ما يفهم من باب الاشارة من قوله تعالى « بل عم في لبس من خلق جديد » . وذلك ان هذه الآية الكريمة كا يفهم منها ، بحسب ظاهر عبارتها ، ما نزلت لاثباته من حشر الاجساد وتجديد الحلق في يوم المعاد – فكذا يفهم منها ما تشير اليه ، في مقتضى ذوق الكال بلسان الحصوص المفهوم لاهل الله ، من تجديد الحلق من الانفاس . فلا ان الكفار في لبس وشك من تجديد الحلق في يوم القيامة ، فكذا اهل الحجاب في لبس وشك من تجديد الحلق مع الانفاس . فان كل ما سوى الحق . من جميع محلوقاته . . لا بقاء لشيء منها . بل هي متجددة الوجود لحظة فلمحظة . موى الحق . من جميع محلوقاته . . لا بقاء لشيء منها . بل هي متجددة الوجود لحظة فلمحظة . الامداد تحصيلاً الحاصل , لانه يكون ابقاءاً للباقي وإيجاداً الموجود . . . « (ورقة ٥٧ب) . وانظر الشرح المفصل لحد ، الفكرة في

L'Imagination créatrice..., IIe partie, chap. I. La récurrence de la création..., 149-154. La double dimension des êtres, 154-161.

ت يشرق K . - ث ما يحل K ، ما ينحكى H . - ج يسم H ، سمم K . - ح + اعود او HK . -

ما مضى من الآنات وما يأتي منها . فانه مع الآن الحاضر دائمًا، ليس لشهوده سبيل الى ماض ِ وآت ِ قط . « و**نيعم ّ الجنون » !** هو . –

(٥٠٦) وقد نبّه ، قدس سره ! في خاتمة الكتاب ، النفوس المبتهجة بالعصمة عن خلطات الزيغ والعناد ، بكلمة جامعة إن طرقت الاسماع الواعية وخالطت معانيها القلوب الأريّديّة – تجذبها الى محل النجاة وتُحلّبها بحليّ الاصابة وتنشئها في السابقين بروح الحسنى وزيادة . وهي قوله : «صحة التوحيد وكتمان الاسرار وحسن الظن فيما لا يعلم ، من علامات من هو من اهل الله . والسلام خ ! » .

اللهم! يا منن توالى فيض فضله على العالمين تارةً بقدر افتقارهم اليه وتارة بقدر امتنانك عليهم ـــ مَتَعَمَّنَا [96 .]] بشهود أنوارك وكشف أسرارك ورشف مدرارك في محل بجمع لنا بين الكفلكين من رحمتك الموزعة على الكافة . واهدنا في التحقيق الى غاية يقوم بها المقرَّبون وعيونهم قريرة محُلي الجال ونعمى الكمال والمواهب الجزيلة الى الأبد . وأقمنا على سواء سبيلك هادین مهتدین غير ضالين ولا مضلين. واحرسنا بعين عنايتك في حماك المنبع

خ -- KIH ؛ + والحمد علم رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطبين الطاهرين ، نمت H ؛ + - K . -

من هجوم الاهواء
ورجوم الاعداء
وظنون الاغمار
ونزول الاقدار
وغلبة الاشرار .
فان الرجاء بفضلك واثق
والوثوق بلطفك صادق .
فارزقنا خير ما عندك
وسائر الاحوال .
وسائر الاحوال .
ولا تحرمنا من ذلك بسوء ما عندنا
فانك الجواد الكريم
فانك الجواد الكريم
وصلى الله على سيدنا وسندنا
وصلى الله على سيدنا وسندنا

د الاصل : الروان . –

# فهارسالكتاب

(الارقام السوداء تشيرالى ارقام فقرات المتن و الارقام البيضاء تشيرالى ارقام تعليقات المحقق في الهامش)

# فهرسالآبات القرآنية

| رقم التعليق  | رقما لفقرة  | رقما'لآية | رقمالسوزة واسمها |   |
|--------------|-------------|-----------|------------------|---|
| 400          | 271         | 10        | (البقرة)         | 4 |
| 719          | ۴۳۳         | 14 - 17   |                  |   |
| ۸۴Y          | 440         | 1.4       |                  |   |
| 404          | **          | ۲۰        |                  |   |
| ۵۴۸          | 797         | ۲۳        |                  |   |
| Y 0 9        | *           | 70        |                  |   |
| 804          | ٣1٨         | 44        |                  |   |
| 1 / 9        | ۸۶          | ۲۵۳ : ۸۷  |                  |   |
| <b>707</b>   | 141         | 110       |                  |   |
| 441          | 464         | 119       |                  |   |
| <b>۴</b> የ ለ | 777         | ነተለ       |                  |   |
| 174          | ۵۵          | 110       | •                |   |
| 9 ० ५        | 474         | 1 . 9     |                  |   |
| 970          | 491         | 709       |                  |   |
| 707          | *           | 710       |                  |   |
| ۲۳           | 1           | Y 1 Y     |                  |   |
| 1 / 9        | ۸۶          | 7 DT      |                  |   |
| 170          | **          | 400       |                  |   |
| 140          | ۶۳          | 700       |                  |   |
| 140          | ۶۴          | 700       |                  |   |
| AFID         | 209         | 444       |                  |   |
| 910          | 408         | 477       |                  |   |
| 140          | ۵۶          | 1         | (آل عمران)       | ٣ |
| ۲۳           | 1           | 27        |                  |   |
| <b>ፖ</b> ለ ۵ | 111         | 44        |                  |   |
| 898          | <b>*</b> *Y | ٣٧        |                  |   |
| 744          | 110         | ۴Y        |                  |   |
| 744          | 110         | Δ٩        |                  |   |
| ۲ <i>۶</i> ۳ | 119         | <b>የ</b>  |                  |   |

| رقما لتعليق | رقم الفقرة      | رقم الآية | لسورة واسمها | رقها |
|-------------|-----------------|-----------|--------------|------|
| Y 0 9       | 5 <b>'</b> '.c  | 9 ٢       |              |      |
| 777         | 400             | 9 Y       |              |      |
| 207         | ₹,5             | 109       |              |      |
| 404         | ٨٧              | ٣٣        | (النساء)     | ۴    |
| ۲۶۳         | 119             | Yγ        |              |      |
| <b>۲</b> ۶۳ | 119             | 117       |              |      |
| 271         | 177             | 117       |              |      |
| 191         | ۸۶              | 140       |              |      |
| ۱۳۵         | Δ٧              | ۴         | (المائدة)    | ۵    |
| mrf         | 154             | ۴         |              |      |
| ۴۰۸         | ۱۹۵             | ۴         |              |      |
| <b>7</b> 59 | 110             | 70        |              |      |
| ٨ ٥ ۶       | 440             | ۵۷        |              |      |
| 77 7        | <b>۳</b> ۶۵     | ۶۶        |              |      |
| 797         | 118             | ۶۹        |              |      |
| 271         | 148             | 115       |              |      |
| ۸۲۶         | ۴۶۳             | 18        | (الانمام)    | ۶    |
| ۸٧۶         | *               | 1 /       |              |      |
| 770         | ۳۶۵             | ١٨        |              |      |
| 727         | ٣۶٧             | 1 /       |              |      |
| ) 9         | 1               | ۳۸        |              |      |
| ۴۵          | Y               | ٣٨        |              |      |
| В۴۹         | ٩               | ٣٨        |              |      |
| <b>۲</b> ۶۸ | 170             | ۳۹ -      |              |      |
| <b>۲</b> 09 | \$ <del>1</del> | ۵۲        |              |      |
| 7 F F       | 110             | ٧٣        |              |      |
| DYY         | <b>۲</b> ∧∘     | 98        |              |      |
| ۴٨          | ٨               | 9 Y       |              |      |
| ۴۳۱         | 717             | ۱۰۳       |              |      |
| $A_{F}$     | ۳۱۴             | 104       |              |      |
| 474         | AITT            | 16        | (الاعراف)    | Y    |
| YAY         | **              | ٧۶        |              |      |
| ۳۳۴         | ۱۵۸             | 9 Y       |              |      |

| رقما لتعليق | رقم! لفقرة   | رقمالآية | سورة واسمها | رقها ا |
|-------------|--------------|----------|-------------|--------|
| 460         | 177          | 99       |             |        |
| ۶۲۳         | 710          | 144      |             |        |
| 911         | <b>۴</b> ٨٥  | 144      |             |        |
| 747         | 111          | 100      |             |        |
| ٨٢          | ۲ <i>۸</i> ۰ | 1 7 1    |             |        |
| ٣٨٣         | 121          | 177      |             |        |
| <b>የ</b> አኇ | 174          | 174      |             |        |
| 444         | **           | 110      |             |        |
| 111         | ۴۳           | 17       | (الأنفال)   | ٨      |
| 414         | 149          | 1 Y      |             |        |
| 904         | <b>۲9</b> ۷  | 1 Y      |             |        |
| 740         | ۳۷۳          | 1 Y      |             |        |
| <b>۶</b> ۲۸ | 211          | ۴۳       |             |        |
| <b>74</b> 0 | 149          | ۶        | (التوبة)    | ٩      |
| 915         | <b></b>      | ۳۱       |             |        |
| ٣٠٧         | ۱۴۳          | 118      |             |        |
| AYTT        | *            | 171      |             |        |
| 109         | ۴۳           | 171      |             |        |
| 1 / 1 /     | ۸۵           | 1 7 %    |             |        |
| ۲۵          | 1            | ۲        | (يونس)      | 10     |
| 494         | 1 1 9        |          |             |        |
| 1 7 9       | ۵۶           | 9 0      |             |        |
| ۵۳          | 17           | ٧        | (ھود)       | 1.1    |
| 444         | 1 7 8        | 1 Y      |             |        |
| 904         | 474          | ۵۶       |             |        |
| 944         | 494          | 107      |             |        |
| 211         | 400          | 117      |             |        |
| AYTT        | **           | 119      |             |        |
| ५ <b></b> ७ | ۳۱۳          | 119      |             |        |
| 404         | ø            | 1 ۲۳     |             |        |
| 799         | 144          | 1 7 7    |             |        |
| 117         | ۴٣           | 1 7 %    |             |        |
| ٣٧٧         | 110          | 44       | (يوسف)      | 1 1    |

| رقما لتعليق  | رقمالفقرة   | رقما ' آیه | ورة واسمها برر | رقمالس |
|--------------|-------------|------------|----------------|--------|
| A۶۷۹         | ٣٢۶         | ٧۶         |                |        |
| Arrr         | 107         | 90         |                |        |
| ۵۲۸          | 201         | ١٥٨        |                |        |
| ۴۱           | ۶           | 111        |                |        |
| Arrr         | 1 0 7       | 190        |                |        |
| 404          | 114         | 44         | (الرعد)        | 12     |
| <b>ለ</b> ۲۶  | ۴۳۱         | ۳۱         | , , ,          |        |
| 408          | **          | ٣۵         |                |        |
| 126          | ۵۸          | ۴١         |                |        |
| ۲1           | 1           | ۴٣ _       |                |        |
| ۳۰۴          | 144         | 99         | (الحبص)        | ۱۵     |
| 191          | ۸۶          | <b>۲</b> 9 |                |        |
| <b>۲9</b> ۲  | 139         | ٩          | (النحل)        | 19     |
| ۲۵۳          | 27.         | ۴۰         |                |        |
| ۲۴۴          | 110         | ۴o         |                |        |
| ٣٨٧          | ۱۸۵         | ١٨         | (الاسراء)      | 1 Y    |
| ۶ <b>ለ</b> ۴ | કે,'ક       | ۲۳         |                |        |
| <b>የ</b> ለ ۵ | <b>rr</b> 1 | ۲۳         |                |        |
| AAY          | 464         | ۲۳         |                |        |
| ۵۵           | 1 4         | ۴۴         |                |        |
| Υολ          | ነዮዮ         | 7 7        |                |        |
| 191          | ٨۶          | ۸۵         |                |        |
| 18           | 1           | 9          | (الكهف)        | 1 /    |
| 201          | 110         | ٩          |                |        |
| <b>ሃ</b> አ۶  | 409         | 1γ         |                |        |
| Y 0 9        | 3,5         | ۲۸         |                |        |
| ۴۷٥          | 447         | 44         |                |        |
| 681          | ۸۶          | 19         | (مرزيم)        | 19     |
| Y <b>f</b> f | 110         | ۳۵         |                |        |
| ٧۵           | 7 %         | ۵          | (طه)           | ۲۰     |
| とたく          | 111         | ۵          |                |        |
| 148          | <i>ል</i> ዎ  | ١۴         |                |        |

| رقم التعليق | رقمالفقرة   | رقما 'لآية   | وقها لشورة واسمها |     |
|-------------|-------------|--------------|-------------------|-----|
| 491         | <b>**</b>   | 1 o Y        |                   | •   |
| A 1 A       | ۴۲۸         | 1 o Y        |                   |     |
| 140         | ۶۳          | 111          |                   |     |
| 140         | ۶۴          | 111          |                   |     |
| 44          | ۲           | 114          |                   |     |
| 4           | 17          | ٣            | (الانبياء)        | 71  |
| 910         | 1           | ۳۰           |                   |     |
| <b>77</b> 0 | 179         | 99           |                   |     |
| 127         | ۵۶          | ٨٧           |                   |     |
| 221         | 108         | 104          |                   |     |
| 799         | 198         | 49           | (الحج)            | 77  |
| 198         | ٨۶          | 14           | (المؤمنون)        | ۲۳  |
| 700         | 111         | ٨۶           |                   |     |
| ۴۸۰         | 727         | ۳۵           | (النور)           | 74  |
| 404         | <b>ም</b> ለም | ٣٥           |                   |     |
| 441         | <b>۲</b> ۲۸ | ٣٩           |                   |     |
| 794         | 414         | ٣٩           |                   |     |
| 400         | 193         | <b>1</b> ° 0 |                   |     |
| 401         | 197         | 40           |                   |     |
| 407         | 193         | ۴۰           |                   |     |
| <b>709</b>  | 144         | . Y9         | (المفرقان)        | 40  |
| 4 o Y       | 201         | ۴۳           |                   |     |
| 409         | 144         | Υ۰           |                   |     |
| 190         | ۸۶          | 193          | (الشعراء)         | 79  |
| <b>Y</b> 1  | 1           | 40           | (النمل)           | **  |
| 941         | ۵۰۳         | 97           |                   |     |
| 749         | 110         | 79           | (القصص)           | ۲,۸ |
| ٧٣          | **          | ۳۰           |                   |     |
| ۳۱۹         | 149         | ٣٠           |                   |     |
| 404         | ۳۸۳         | 40           |                   |     |
| PAY         | <b>77.0</b> | ۳۰           |                   |     |

| رقما لتعليق | رقم الفقرة   | رقما'لآية ٍ , . | وزة واسمها | رقم الس    |
|-------------|--------------|-----------------|------------|------------|
| AYI         | ۴۵۹          | . **            |            |            |
| 104         | ۶۵           | 74              | (العنكبوت) | · ۲9       |
| 900         | ۴۲۶          | ۲۱              | •          |            |
| <b>۲۶</b> ۲ | 118          | ۵۵              |            |            |
| 779         | 7,4          | " <b>۵</b> ۶    |            |            |
| Y           | ۲۰Y          | ۵۶              |            |            |
| FIY         | 199          | . 10            | (الروم)    | ۳۰ م       |
| ۲۹۵         | 119          | Υ               | (السجدة)   | ٣٢         |
| 477         | 740          | 1 Y             |            |            |
| 444         | 141          | ۱۳              | (الاحزاب)  | ٣٣         |
| AYF9        | 179          | ۱۳              |            |            |
| <b>791</b>  | 129          | ٧٢              |            |            |
| AFIF        | <b>*</b> • Y | 97              | (يس)       | ٣۶         |
| <b>۲</b>    | 110          | ٨٢              |            |            |
| ١٢٨         | ۵۶           | ۳۵              | (الصافات)  | ۰۳۷        |
| <b>7</b> 77 | <b>٣</b> ۶۶  | 184             |            |            |
| አ o Y       | 477          | ۶۹              | (ص)        | <b>ሦ</b> ለ |
| 191         | λ۶           | ٧٢              |            |            |
| <b>٣</b> ٨۶ | 115          | ٨٢              |            |            |
| 408         | *            | Y 1             | (الزمر)    | ٣٩         |
| ۶ ۸ ۹       | ۳۳۴          | ۴٧              |            |            |
| 2771        | 109          | YY              |            |            |
| 104         | ۶۵           | ì               | (المؤمن)   | ۴٥         |
| 405         | **           | 14              |            |            |
| ۱۲۳         | ۵۵           | 10              |            |            |
| 194         | <i>እ</i> ኇ   | 10              |            |            |
| 400         | 117          | ۱۵              |            |            |
| 1 / /       | ۵۸ ۱         | 15              |            |            |
| 744         | . 110        | ۶አ              |            |            |
| 101         | ۶۵           | 1               | (السجدة)   | 16.1       |

| و رقم التعليق     | رقما لفقرة   | رقمالآية | رقمالسورة واسمها |            |
|-------------------|--------------|----------|------------------|------------|
| ۴۲                | ۶            | ۵۳       |                  |            |
| <b>799</b>        | 178          | ۵۳       |                  |            |
| 774               | 260          | ۵۳       |                  |            |
| 107               | ۶۵           | 1        | (الشورى)         | * **       |
| <b>11</b>         | Y 0 1        | Y        |                  |            |
| 400               | 777          | 1.1      |                  |            |
| ۵۱۰               | 244          | 11       |                  |            |
| <b>۶</b> ۸ ۸      | ٣٣٣          | 11       |                  |            |
| ΧοΥ               | 410          | 1.1      |                  |            |
| $\Delta V \Delta$ | <b>۴</b> ۶ ۳ | 11       |                  |            |
| ۲۷۳               | 179          | ٥١       |                  |            |
| 274               | 179          | ۵۱       |                  |            |
| 194               | 14           | 44       |                  |            |
| 101               | ۶۵           | 1        | (الزخرف)         | ۴۳         |
| 107               | ۶۵           | 1        | (الدخان)         | ۴۴         |
| 104               | ۶۵           | 1        | (الجائية)        | ۴۵         |
| 408               | 144          | 77       |                  |            |
| A 291             | 1 / /        | ۳۷       |                  |            |
| 107               | ۶۵           | •        | (الاحقاف)        | 44         |
| 914               | ۴۸۳          | 19       | (میحمل)          | ۴٧         |
| ٥٣٢               | 201          | 1        | (الفتح)          | <b>۴</b> ለ |
| 110               | ۴۳           | 10       |                  |            |
| 217               | 149          | 10       |                  |            |
| ٩٨٥               | 291          | 10       |                  |            |
| ۵۳۳               | <b>NOT</b>   | 1 λ      |                  |            |
| 717               | 97           | 10       | (ق)              | ۵۰         |
| APY               | 419          | 18       |                  |            |
| 408               | *            | ٣٧       |                  |            |
| 40                | 40           | ۳۷       |                  |            |
| A۳۲۰              | -149         | ۳۷       |                  |            |

| رقمالتعليق          | رقمالفقره      | رقما' کیّة | سورة واسمها | رقها ا |
|---------------------|----------------|------------|-------------|--------|
| ٧٢٢                 | 460            | ۲1         | (الذاديات)  | ۵۱     |
| 440                 | 717            | ۵۶         |             |        |
| 10                  | 1              | ۲          | (الطوذ)     | DY     |
| ۴۶                  | <b>Y</b>       | ۲          | ,           |        |
| 461                 | 119            | Y          |             |        |
| 11                  | 1              | ٣          |             |        |
| ٧٩                  | 47             | ۴          |             |        |
| 544                 | ۳1۶            | •          | (النجم)     | ۵۲۳    |
| Y 1 Y               | 104            | ٧          | ,           |        |
| 277                 | 177            | Y          |             |        |
| ٥٣٥                 | 201            | ٩          |             |        |
| ۵۳۶                 | <b>70</b> 1    | ٩          |             |        |
| YA                  | <b>የ</b> እ     | 14         |             |        |
| <b>Y A</b>          | 7.4            | 18         |             |        |
| 110                 | ۴۴             | 1          | (الرحمن)    | ۵۵     |
| 110                 | ۴۴             | ۲          |             |        |
| ۸۲۵                 | ۴۳۱            | 44         |             |        |
| PYA                 | 494            | 4 9        |             |        |
| 911                 | <b>۴</b> ለ የ   | 4 9        |             |        |
| 935                 | 499            | ۲۹         |             |        |
| <b>٧٧</b> •         | 464            | 1" 1       |             |        |
| 414                 | 199            | 17         | (الواقعة)   | ۵۶     |
| YYY                 | 404            | ۵۸         |             |        |
| ۱۳                  | 1              | ٧٨         |             |        |
| ۴٧                  | Y              | ٧٨         |             |        |
| 780                 | 119            | ٧٨         |             |        |
| <b>ም</b> ሃ <b>۴</b> | 178            | ۴          | (الحديد)    | Δ٧     |
| <b>۴</b> ዮሌ         | 271            | ۴          |             |        |
| 9.44                | 499            | ۴          |             |        |
| 971                 | . <b>۴</b> ለ ዓ | 14         |             |        |
| 401                 | 141            | YY         |             |        |
| ۵۳۲                 | 404            | 1 4        | (الصف)      | 41     |

| رقها لتعليق                    | رقمالفقرة                   | وقمالآية                             | لسودة واسمها | رقما       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| 927                            | 711                         | ۶                                    | (التحريم)    | 49         |
| ۳۹ <i>۶</i><br>ለየ•             | 190<br>479                  | ۴<br>۱۵                              | (الملك)      | ۶٧         |
| 1 1<br>1 4 Y                   | 1<br>84                     | ۱<br>۴۲                              | (القلم)      | ۶٨         |
| 159                            | ۶۴                          | ٣                                    | (الممارج)    | ٧٠         |
| 991<br>109<br>910              | ۳۲۰<br>*<br>۴۹۲             | ۵<br>۶<br>۷                          | (المزمل)     | ٧٢         |
| 490<br>110                     | 777<br>775                  | ٨                                    | (القيامة)    | ٧۵         |
| ۴9۶<br>አነተ                     | 7 F Y<br>F T S              | ٨                                    | (المرسلات)   | YY         |
| <b>۲9</b>                      | 141                         | 44                                   | (النبا)      | ٧٨         |
| ዮ ዓ ዮ<br>ለ ነ ነ<br>ለ <b>፡</b> ዓ | 747<br>775<br>775           | 1<br>1<br>4                          | (التكوير)    | ٨1         |
| <b>۶</b> ۳۸                    | ۳۱۳                         | ٨                                    | (الانفطار)   | ٨٢         |
| ነ                              | 1<br>Y<br>119<br>111<br>109 | 70.9<br>70.9<br>70.9<br>70.9<br>70.9 | (ا لمطففین)  | ۸۳         |
| 717<br>717<br>711              | *                           | 1<br>4 . T<br>0                      | (الانشقاق)   | ۸۴         |
| 975                            | 494<br>111                  | 17<br>10                             | (البروج)     | ٨۵         |
| 170                            | ۵۳                          | ٩                                    | (الطارق)     | <b>ለ</b> ዮ |

| رقما لتعليق  | رقم الفقرة | رقها لآية | ة واسمها     | ما لسور | رز |
|--------------|------------|-----------|--------------|---------|----|
| 408          | •          | 10        | (الضحي)      |         | 97 |
| 1 1          | 1          | ۴         | (التين)<br>- | . 55    | ۹۵ |
| 1 A<br>1 9 9 | λY         | ۴         | •            |         |    |
| 194          | ٨۶         | ۴         | (القدر)      |         | 97 |

## فهرسا لاحاديث

Í

أتاني جبريل... في كفه من آة بيضاء؛ وقال: هذه الجمعة. ٢٤؛ ٧٠. الاحسان ان تعبدالله كأنك تراه. ١١٥، ٣٤٣. آخروطأة وطئها الله لوج. ٢٧٩؛ ٤٥١. آدم ومن دونه تحتالوائي. ۱۹۵، ۴۰۶. اعددت لعبادى الصالحين مالاعين دأت... ١٩٠٠ ، ١٣٤، ٥٠٩، ٢٤٢، ٢٤٢، . የአዓ ، የ۲۷ ، ۴۲۵ ، ۲۸۳ اعطيت (اونيت) جوامع الكلم. ٢٤، ٥٧، ٥٤، ١٣٣. اللهم انت الصاحب في السفر ... 8٣٥. اناسيدولد آدم... ۱۹۵، ۲۰۵. اناعندظن عبدی بی ... ۱۸۵۰ ۳۲۷؛ ۱۳۷۸ ۱۹۸۸ اناعندالمنكسرة القلوب المندرسة القبور. 484. انتم اعرف بامور دنياكم. ٢٥٥؛ ٥٢٥. ان اصدق بيت قالته العرب، ألاكل شيء ما خلاالله باطل. ٢٤٥، ١٩٤٨. ان الله خلق قبل الا سياء نورنبيك ... ٣٤. ان الله يتجلَّى لهم يوم القيامة ثمياً تيهم... فيقو لون: نعوذ بالله منك ... ٧٣٩، ١٤٧، ان لله سبعين حجاباً من نور... ٥٠٦، ٢٠٤، ٢٠٢، ١٩٩٩، ١١٨، ٢٢٥، ٢٢٣، .940 1409 1440 ان لله ضنا ثن في خلقه، البسهم النور الساطع... ٢٢٥. ان الحق لينطق على لسان عمر ... • ١٣٨٠ ٢٥١. ان خلق احدكم يجمع في بطن امه اربعين ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك ... ٧٨٤. انلی مع ربی وقتالایسمنی فیه ملك مقرب ولانبی مرسل... ۴۶، ۷۰ A. اندنامتي محدثين... ۴٥٢. انكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. ١٩٩٢، ٢٣٥، ٤٣٤، ٨٣١. انه لينان على قلبي واني لائستغفر الله... ٢٥٥؛ ٣٢٣. انى لا من نفس الرحمن من قبل اليمن. ٣٤٥، ٧٢٧. اول ماخلق الله درة بيضاء... ٢٨؛ ٧٢. اول ماخلق الله القلم... ٢٩؛ ٨٧، ١٤١، ٢٢٨.

این کان ربنا قبل آن یخلق... کان فی عماء... ۲۸؛ ۷۷.

بعثت لا تمم مكادم الاخلاق. ٥٧، ١٩٤، ١٩٥٤ ١٣٤، ٥٣٥.

ت

اتبع السيئة الحسنة تمحها... ۴۴۴؛ ۸۴۳.

الحرب خدعة. ١٧١ ٣٥٧.

... فأحمده بمحامد لااعرفها الآن. ١٣٣، ٢٥٩؛ ٢٨٢، ٢٢٥، ٤٢٩.

خلق الله آدم على صورته... ٣، ٤٠، ٥٠، ٣١٨، ٣١٩؛ ٣٥، ١٤٨، ١٤٨،

خلق الله الخلق في ظلمة... ١؛ ٧.

دع ما يريبك الى مالايريبك. ١١٨ ؛ ٢۶۴.

ذ

أتذكر يوم لا يوم. ١٢٥٤

رأيت عرش دبي بادزا... ۲۶۴، ۵۵۱.

ز

... زدنی تحیراً... ۲۱ ۳۱.

... زويتُله فيسعة الارض حتى رأى مشارقها... ١٢۶۴ ٥٥٢.

... لايزال يتقرب اليعبدي بالنوافل... ٨٢، ١٩٨، ٢٥١، ٢١٤، ٣٣٧، ٣٣٧، 1444 A 644 1444 A FTV . A F19 . F10 . 149 400 444 OTK, ITK A, TYK, YKK.

س

سبقت دحمتی غضبی . ۱۱۱؛ ۲۵۴.

ع باعبادی انماهی اعمالکم تردعلیکم... ۱۷۰؛ ۳۵۶.

ق

... قدم الجبار .. ۱، ۲۰۵ ، ۲۴، ۲۲۲.

ڑیے

كان الله وليس معه شيء ... ۴۸؛ ۱۱۷، ۱۱۸، ۲۱۰ کان الله وليس معه شيء ... ۴۸؛ ۵۰۸، لانكن احد كه امعة... ۲۴۸؛ ۵۰۸،

الكبرياء ردائي والعظمة ازاري... ٢٢٥.

اكتب علمي فيخلقي... ٢٩، ١٤١، ٢٢٨.

کنت نبیاً و آدم بینالسروح والجسد... ۴۳، ۵۷، ۵۰۱، ۲۱۶: ۱۱۳، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۲۲۳

كنت كنزا مخفياً فاحببت انا عرف فخلقت خلقاً...١٢٥، ١٣٤، ١٥١، ٢٢٧، ٢٥١، ٢٢٧.

كل مولود يولد على الفطرة... ١٨٢؛ ٣٨٢ ، ٣٨٤.

J

لانبى بعدى... ٣٣، ٥٥، ١٥٥، ٣١٤؛ ١١٢، ١٣٢، ٢٢٢، ٤٤٨. لما أعطى... في منامه قد حامن اللبن اوله بالعلم... ١١٧. لوادلى احدكم بحبل لهبط على الله ... ٣٥٥، ٣٣٨، ٣٣٣؛ ٢٢١، ٨٧٧،٧٣٨. لودنوت انملة لاحترقت... ٣٣٤؛ ٧٣٥. ليس بكاذب من اصلح بين الناس. ١٧١، ٣٥٨.

٩

ن

... لانبی بعدی... ۴۲، ۵۷، ۵۰۱، ۳۱۶؛ ۱۱۲، ۱۳۲، ۶۴۸، ۶۴۸.

ينزل دبنا الى سماءالدنيا... ٢٣١، ١٩٩٩؛ ١٩٩٧.

A

... هؤلاء في الجنة ولاابالي ... ١٨٣، ٢٥١؛ ٨٣٨٥، ١٥٨، ٧٤٧.

... هذه يدالله ... ۱۳۶ ۳۱۳.

... يهرم أبنآدم ويشب معها ثنتان، الامل وحب المال. AAA: AAP9.

... هي أختى ا ١٧١، ٣٥٩.

و

لايسعنى ادضى ولاسمائى ولكن يسعنى قلب عبدى المؤمن... ١٥٣، ٣٣٣؛ ٢٧٣، ٢٧٣،

... فوضع کفه بین کتفی حتی وجدت برد ا نامله... ۱۹، ۳۶۵؛ ۵۶، ۲۲۹.

## فهرس الروابات والأخبار والامثال

«أخرج اليالخلق بصنتي، فمن رآك رآني». ٢٢٠٠. «اذارأيت المبتدى يحوم حول السماع فاعلم ان فيه بقية من البطالة». ١٩٩٣. داصول التوحيد ثلاثمة أشياء، معرفة الله بالربوبية، والأقرارله بالسوحدانية، ونغني الاضداد عنة جملة». ٣٩٥؛ ٧٧٠. دالق نفسك في التنورا، ١٩٩٨. واللهما لاتفضح لناسرين، ١٢٨٨ ، ٥٨٢ دان كنت اجريه فأنا أمليه، ٩٤٢. «ان الحق بخلاف ما يتصور ويتمثل ويتخيل..... ٣٣٢، ٣٩٥؛ ٤٨٧، ٩٧٤. B ٧۶۶ وان الحقيقة الالهية تتمالى ان تشهد بالعين، التي ينبغي لها ان تشهد، وللكون اثر في عين المشاهد...». ۴٥٤. «ان الدوائب العلى مرسلة على المنظر الاجلى». ١٣٤. وان الشي الذائب عنك، اذا أدركته فانما تدركه بحصول مثال فيك حقيقة». ٩٥٠. دانا ابوقلمون في كل لون اكون . ١٣٣١ ١٨٥٠ ، داناالحقاه. ۱ ۳۶۱، ۴۷۹، ۸۸۳ «إنا النقطة التي تحت الياء». ٩٢. «انما اختلفت التجليات لاختلاف الشرائي... و اختلفت المقاصد لاختلاف التجليات». .479 1710 «أول الأفر أد المثلاثة». ١٣٥٣، ١٥ ٥٠. دبالباء ظهر الوجودة. ٣٣، ٩٥. «التوحيد افرادالحدوث من القدم». ٧١٥. «التوحيد افرادالواحد بالواحد». ۴۸۱: ۹۱۳ . دجل جناب الحق ان يكون مصدراً لكل واددوان يرد عليه الاواحد بعد واحد، ٢٥٤. لاحسنة المحب بقاؤها، ٥٩٥. دالحق المخلوق مه، ١٣٣٠ ٩٤. دحقيقة التوبة الاتنسى ذنوبك، ۴۴۴، ۸۴۲. «حقيقة التوبة نسيان الذنوب». ٣٤٣؛ ١ ٨٤١. «الحمدلله الذي جعل الانسان الكامل معلم الملك ...». ٢٩٣ ١٣٤١. دحين سئل ابوين يد، قدس س م عن الاسم الاعظم، فقال: واي اسم من اسما تمه ليس باعظم الا «دعو امن سقط من عين الله...». ١٩٩٨. «ذنب المحب بقاؤه»، ٥٩٥. دسبحاني، ما اعظم شأني، ١٥٩، ١٩٧٥، ٢٤١، ٣٥٣.

```
«السين هو تمام ما ينتهي اليه الظهور في الاسماع». ٣٤؛ ٩٩.
```

دالصوفي آبن وقته، ۵۹۷.

فضحكت زماناً وبكيت زماناً، ١٤٧٤ ١٨٥٤ ١٩٨٠.

«العارفالايشنله شيء عنشيء». ٥٥٥ ١٩٣٧

«المجنَّ عن درك الأدراك ادراك». ۱۲۷، ۴۵۵، ۴۵۳، ۲۷۰، ۲۷۸، ۸۵۹.

«العلم بالله عبارة عن عدم العلم بالله...». ٥٩٥.

«العلم قطعك عن الجهل...». ٥٩٥.

«فما ثم نسب الاالساية) ولاسب الاالحكم؛ ولاوقت غير الانل..... ٣۶٤.

«فنورا لشمس اذا تجلى في البدر... فكذلك ينسب الفعل للخلق في الحس، والفعل انما هو لله في نفس الامر». ١٨٧؛ ٣٩١.

«في التوحيد يتميز العبد من الرب». ٣٥٥؛ ٧١٥.

«قال تلمینجعفر الصادق...: سألت سیدی... لماذاسمی الطلسم طلسماً یه فقال...، لمفلو به...»، ۱۹۷۱؛ ۲۳۳، ۲۳۳.

«القرب، الذي تظنه قرباً، بعد ». ٢٨٩؛ ٥٨٥، ٥٨٨.

«كذلُّكُ النظرة الاُ راى والحركة الارلى، والسماع الاُ ول، وكل اول فهو الاهى صادق». مدر ١٣٨٥ مدر ١٤٨٥ مدر الحر

«كمال الأخلاص له نفى الصفات عنه». ٣٩٤.

«لانسبة بين الذات والسوى، الاالمناية، ولازمان الاالا زل». ١٣٥، ١٣٥.

«لايروي طالب التوحيد الابالحق». ٣٦٢؛ ١٨٧.

«المحضرة الالهية كلمات حقايق؛ الــذات والصفة والحقيقة الــرابطة بين الــذات والصفة...». ١٠٥٨، ٢٣٧، ٢٣٨.

«لم يسجد القلب؛ \_ فقال: للا بد...». ٢٣٧، ٣٨٩، ٤٨٢، ٩٧٤٥.

«لواردت لثبتت في نقطة باء بسمالله سبعين وقرأ...ه. ٨؛ ٩٩٨.

«لواقبلمقبلعلى الله الف سنة ثما عرض عنه نفساً واحداً، لكان ما فاته اكثر ممانا له». • ٢٨٠.

«لوكشف النطاء ما ازددت يقيناً». و ١٤٥؛ ٢٩٣.

دليس للكون ظهوراصلاً عندتجلي الحقيقة، وانماظهوره بالباء..... ١١٩ ٥٠٠٠

«لَيْسَ وداء عبادان قرية». ۱۳۲۴ ۸۶۹ A.

هما اتخذالله وليأجاهلاً، ولواتخذه لملمه، ٢٢٨، ٢٩٥.

«مارأيت شيئاً الا و رأيتالله قبله...». ١٣٥٥ ١٣٥٥.

«مارأً يت شيئًا الا و رأيت الباء مكتوبًا عليه...». ٣٣، ٣٣، ٩٢، ٩٢، ٩٢، ٩٠.

هماذلت اكررآية حتى سمعت من قائلها...». ١١٥، ١٣۶٥، ٢٤٥، ٧٥٢، ٧٥٢.

دمبنى الوجود حقائق واباطيل». ۳۶۶.

ممشاهدة الحق ليس فيها لنمة ، ٣٩٢؛ ٥٥٥، ١٩٢٠.

«الملحوظ في التسمية بالله؛ الوجودمع المرتبة؛ وبالرحمن؛ الوجود من حيث انساطه على المموم؛ وبالرحيم؛ من حيثية انقسام الوجود، حسب تخصيص الاستعدادات، . 49.

«منعرف الفصل من الوصل والحركة من السكون فقد بلغ قرارالتوحيد» ۴۴۱.

«من اذا كل لف و اذا شرب اشتف». ۱۳۷۰.

«من فقد حسا فقد فقد علماً». ۴۳۷۰.

«من كان علته عيسى فلا يوسى، فا نه الخالق المحيى، والمخلوق الذي يحيى...». ۴۶۸،

«من وقع في بحر التوحيد... لا يزداد الاعطشاً...». ۱۷۸،

«الميم هو تمام ما ينتهى اليه الظهور في الأعيان». ۴۳۶، ۹۹،

«نموذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الردة بعد توحيد الفطرة». ۲۳۵، ۹۰۹،

«النور الشمسماني هو النور الذي لا يدرك و يدرك به...، ۳۷۰، ۲۳۵، ۲۰۹۰،

«هو السميم المصير من كل شيء، ۹۵،

«هو السميم المصير من كل شيء، ۹۵،

«هو لا داخل الكون و لا خارجه». ۹۵،

«الواحد لايدركه الاامر وحد انى». ۴۹۰.

«باعلة الملل، ويا قديماً لم يزل؛ ۴۹۳، ۴۶۹،

# فهرسالاشعار

| رقما لتعليق         | رقما لفقرة              | العجز          | الصدر              |
|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
|                     |                         | Í              |                    |
| 471                 | **                      | الهجاء         | نادا نى الحق       |
| 711                 | 3,0                     | الهجاء         | ثم دعانی           |
| <b>7</b>            | *                       | سوائي          | وقال لي            |
| Y A 1               | 3%                      | ا لتنا ئى      | ولاترى             |
| ٨١٢                 | 444                     | يلا فنماء      | فیفنی ثم           |
| ለነተ                 | 427                     | ولق بكاء       | ونبقى ثم           |
|                     |                         | ب              |                    |
| ۳۹۷                 | 190                     | حن الركائب     | ولما بدا           |
| Y 8 1               | <b>ተ</b> ለ۶             | للمقاب         | ار بدك             |
| Y 9 1               | <b>የ</b> እ              | با لعذاب       | فكلمآر بي          |
| 900                 | 414                     | ثم اضطرب       | كهزا لرديني        |
|                     |                         | ت              |                    |
| ለ۳۴                 | *                       | قال؛ أنت ا     | رأيت ربي           |
| 4)                  | <b>፟</b> ኇኇ፞፞ኇኇጞ        | في نعته        | منيقبل             |
| 7,5                 | 454,454                 | من تحته        | هيهات لايعرفه      |
| <b>3</b> /2         | 464,464                 | منتحته         | قدفزت              |
| **                  | 464,464                 | فيصحته         | أين انا            |
| 901                 | ۴۷۶ <u>-</u> ,۴۷۳       | الثبوت         | محو تنيءنك         |
| 901                 | <b>۴</b> ٧۶ <u></u> ۴۷۳ | البيوت         | عجبت منكم          |
| 901                 | 446_444                 | تفوت           | ان صحلی            |
| 901                 | 449 <u>-</u> 447        | العنكبوت       | اوهن بیت           |
| 901                 | £48448                  | الملكوت        | لافر <b>ق عندي</b> |
| 901                 | 446-44                  | يموت           | ما قوة البيت       |
| <b>٧</b> ٩ <i>٢</i> | 414                     | العقول السليمة | و ثمور اء          |

| رقما لتعليق  | . رقمالفقرة              | العجز             | الصدر                  |
|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
|              |                          | ۲                 |                        |
| ۳۷۵۳         | <b>*</b> **              | معالمسيح          | اناختم الولاية         |
|              | ,                        | ۵                 |                        |
| . *          | 448                      | عندى              | رب وفرد                |
| *3           | 448                      | و فقدو جدي        | فقال ماعندكم           |
| *            | 448                      | سو اه وحدی        | توحيد حقى              |
| *            | <b>ተ</b> ዓ <i>ን</i>      | بعدى              | يا قلب سمعاً           |
| *            | <b>44</b> 8              | والعبدعبدى        | ظهرت في                |
| 801:100      | 417:140                  | جاحد              | ما وحد                 |
| 9011200      | 417:14°                  | الواحد            | توحيد                  |
| 801100       | <b>#1Y:1Y+</b>           | لاحد              | توحيده ايا             |
| *            | <b>የ</b> ለለ              | نفي المدد         | صيرالاعداد             |
| *            | <b>ም</b> ለ               | زمنادغدا          | أمان <i>ى</i> ان       |
| ADY          | <b>የ</b> ۵۰، <b>የ</b> ዮ፯ | شهود              | لولامماكان             |
| AAY          | 400,449                  | فريد              | لكن أنا                |
| AAY          | 400,444                  | المجيد            | والفردفي               |
| ***          | 454                      | واحد              | ففیکل…                 |
| *            | 745                      | ذكرواحد           | ذکره ذکری              |
|              |                          | ر                 |                        |
| 971          | ۴۹۵                      | ام حمار           | سوف ترى                |
| *            | <b>TY</b> 9              | عارا              | بالقادسية فترية        |
| *            | <b>۲Y</b> ۶              | ولانصادي          | لامسلمين ولاً          |
| Y 1 1        | *                        | عنكءادها          | وعيرها المواشون        |
| 446          | 740                      | الصبرا            | علقت بمن               |
| ۴٧۶          | 740                      | لهاذكرا           | ولانظرت عيني           |
| 446          | 440                      | دهرا              | ا لى ا <i>ن ت</i> ر آى |
| 404          | <b>የ</b> አ•              | والحض             | واني لختم              |
| *            | 422                      | ف <i>ى ا</i> لمحش | ولقد هممت              |
| ۸۰۸          | 440                      | الأمن             | رق الزجاج              |
| <b>X • Y</b> | 440                      | ولأخمر            | فكأنما خمر             |
| YY 1         | 100                      | صير تها نور ا     | انا الرداء             |
| 404          | *                        | حينسا             | لله قوم                |
| 408          | *                        | غبرا              | فلا مع البرق           |

| رقم التعليق   | رقما لفقرة               | العجز        | الصدر      |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------|--------------|------------|--|--|--|--|
| Y 0 9         | ***                      | خبرا         | مالاح      |  |  |  |  |
| 405           | *                        | الأثرا       | يشير       |  |  |  |  |
| 409           | 13                       | المبصرا      | اًلاترى    |  |  |  |  |
| 404           | **                       | فاذكرا       | ر او يدوم  |  |  |  |  |
| 409           | *                        | استترا       | هذامثال    |  |  |  |  |
| ٩۴٣           | <b>1</b> /2              | تكرآز        | ولااقول    |  |  |  |  |
| 944           | ø                        | وانهار       | البحرُبحر  |  |  |  |  |
| 944           | *                        | استار        | لابحجبنك   |  |  |  |  |
| <del>س</del>  |                          |              |            |  |  |  |  |
| ۵۰۶           | ۲۴۸                      | واما بوسها   | والبس لكل  |  |  |  |  |
|               |                          | ع            |            |  |  |  |  |
| Y 1 0         | 401                      | فكلىمسامع    | اذاما تجلي |  |  |  |  |
| ٨٢۵           | <b>የ</b> ዋል፡ <b>የ</b> ዋዋ | لما تدءو     | اذا قلت    |  |  |  |  |
| ۸۴۵           | <b>የ</b> ቀል፡             | الاتدءو      | وان انا    |  |  |  |  |
| ۸۴۵           | <b>፞</b> ዯዾ፞፞፞፞፞ዯዾ       | من لأله سمع  | فقد فاز    |  |  |  |  |
| 1,4           | 414                      | ظللەتبى      | فعين وجود  |  |  |  |  |
|               |                          | ڧ            |            |  |  |  |  |
| ۴٧٩           | *                        | يكون مكلفأ   | ***        |  |  |  |  |
|               |                          | ق            |            |  |  |  |  |
| <b>5</b> ,5   | 440                      | طعمالفراق    | لووجدنا    |  |  |  |  |
| ለፉ٣           | *                        | غا لُق       | لمّادخلت   |  |  |  |  |
| ለያቸ           | ħ                        | ذا <i>ئق</i> | وشهدت صحة  |  |  |  |  |
| ለ <b>ኇ</b> ٣  | **                       | ا لمشا قق    | وهجرت فيه  |  |  |  |  |
| ለ <b>ኇ</b> ٣  | 蒋                        | خا فق        | ر لقيت     |  |  |  |  |
| ለኇ٣           | *                        | شاھق         | واناالحظى  |  |  |  |  |
| አ <i>ዮ</i> ۳  | *                        | رازق         | اكنشكرت    |  |  |  |  |
| ٠<br><b>ئ</b> |                          |              |            |  |  |  |  |
| ٣٢۶           | 1 <i>۶</i> ۶             | اهل لذاكا    | احبك حبين  |  |  |  |  |
| 74.4          | ۴۶۵                      | فا تركوه     | هکذایمرف   |  |  |  |  |

| رقما لتعليق  | <b>رقما</b> لفقرة | المجز                 | الصدر        |
|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <i>A A T</i> | 450               | فما تركوه             | خضهوالي      |
| አለ۳          | 480               | أهلكوه                | ملكوه        |
|              |                   | J                     |              |
| <b>79</b> 4  | 144               | زائل                  | الأكلشيء     |
| ۴۸۴          | ተሞ从               | املي القلل            | كناحروفا     |
| 414          | 747               | عمنوصل                | انا انت      |
| 9 7 7        | 491               | واستعماله             | حالىوحالك    |
|              |                   | ۴                     |              |
| *            | 440               | وهنهم                 | فا بدی وجود  |
| ۳۲۸          | TTY               | توهما                 | كبرالعيان    |
| Aror         | 111               | الاقوم                | ان آلو عيد   |
| Aror         | 111               | الأقدم                | ذاذا تحقق    |
| Araf         | 111               | مكرم                  | عادنعيما     |
| 119          | ۵۰                | احلام                 | تما نق الألف |
| 119          | ۵۰                | اعلام                 | والتفت       |
| 119          | <b>∆</b> •        | و اعدام<br>۱۱۰۱       | ان الفؤاد    |
| **           | 447               | المظيم                | اذاما بدا    |
| **<br>**     | <del>የ</del> ሞአ   | القسيم<br>١١-،        | فلست الحميم  |
| **           | <b>የ</b> ۳۸       | القديم                | فلا تحجبن    |
|              |                   | ڼ                     |              |
| A111         | ۴۳                | بستا نین              | رحيم بين     |
| A111         | 44                | استاذين               | وتلميذ       |
| A111         | ۴۳                | ھ <b>ڏين</b><br>نيميا | فقل للحاذق   |
| 10 <b>m</b>  | <b>*</b>          | ماكانا                | فلولاه       |
| ለ o m        | *                 | ایانا<br>ایانا        | فانقلنا      |
| አ•٣<br>ለ•٣   | *                 | وأخفا نا<br>أ         | فأيدانا      |
|              | *<br>             | أعيانا                | فكان الحق    |
| ۸°۳<br>۵°۷   | *                 | اعلانا<br>            | فيظهرنا      |
| 0°Y<br>771   | <b>147</b>        | فىدنان                | يوماً يمان   |
| 7            | 169               | من البين<br>ت         | بینی و بینك  |
| 7            | 169<br>169        | يقي <i>ن</i><br>أ. ،  | ومستخبري     |
| 117          | 167               | بأمين                 | يقو لون      |

| رقما لتعليق                  | وقعالفقرة                    | العجز     | الصدر                     |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>አ</b> ۲۸                  | 444                          | يرا ئى    | ئسترت                     |  |  |  |  |  |
| A Y A                        | 444                          | مكاتي     | فلوتسأل                   |  |  |  |  |  |
| *                            | 445                          | کو نه     | فكان عيني                 |  |  |  |  |  |
| 华                            | 444                          | 475       | ياعينعيني                 |  |  |  |  |  |
| <b>ለ</b> የ ለ                 | <b></b>                      | والزمان   | îKîة                      |  |  |  |  |  |
| лғл                          | 44Y <u></u> 449              | واللسان   | فالعينلا                  |  |  |  |  |  |
| . <b>.</b>                   |                              |           |                           |  |  |  |  |  |
| 719:401:440                  | 441                          | لانك كنته | ***                       |  |  |  |  |  |
| A9A_A9T                      | <b>ዮ</b> ۵۸– <b>ዮ</b> ۵ዮ     | ومنءو     | است انا                   |  |  |  |  |  |
| 151-15T                      | 401-404                      | انت هو    | ياهو                      |  |  |  |  |  |
| <b>ለ</b>                     | 40x-404                      | ماهوهو    | لاوانا                    |  |  |  |  |  |
| <b>ለ</b> ዮለ_ለዮ۳              | 401-404                      | مامب      | لوكان                     |  |  |  |  |  |
| ለ ዮ ለ ለ ዮ ٣                  | <del>የ</del> ۵۸– <b>ኖ</b> ۵ዮ | وهوهو     | ما في الوجود              |  |  |  |  |  |
| <b>ለ</b> ዮለ <sup>—</sup> ለዮ۳ | 40X-404                      | a) a:     | فمن لنا                   |  |  |  |  |  |
| ۶۴۵                          | 415                          | وجهه      | اذاسقط                    |  |  |  |  |  |
| ۶۴۵                          | 418                          | منكنهه    | فما كان                   |  |  |  |  |  |
| ۶۴۵                          | 418                          | هجه       | فيس ف                     |  |  |  |  |  |
| አ <b>۳</b> ۴                 | ۴۳۵                          | تراه      | اذاتجلی                   |  |  |  |  |  |
| ۸۳۴                          | 440                          | سو اه     | مئيد                      |  |  |  |  |  |
| الااف اللينة                 |                              |           |                           |  |  |  |  |  |
| *                            | 450                          | الموشى    | فآثارتلوح                 |  |  |  |  |  |
| ***                          | 111                          | ترقى      | الجنةدار                  |  |  |  |  |  |
| اجزاء الابيات                |                              |           |                           |  |  |  |  |  |
|                              | ተሃለ                          |           | ماسمى القلب الامن تقلبه   |  |  |  |  |  |
| .719,407,460                 | 771                          | •         | فكان بلاكون لأنككنته      |  |  |  |  |  |
| .449                         | ! <b>*</b>                   |           | فياليت شمري من يكون مكلفا |  |  |  |  |  |

## فهرسا لاصطلاحات الصوفية والفلسفية والعلمية

```
١ ـ ابوقلمون، ١٣٩، ٢٢٨.
```

٢ ـ أبدال، انظر دبدله.

٣ ـ الابريز، انظر هحركة الابريز».

٣ ـ الاتحاد، ٤٥٤؛ وانظر «صورةالاتحاد».

۵ ما اتحاد الاحوال، انظر «مقام اتحاد الاحوال».

٤ ـ اتساع ارضُ الله، ٧ هُ ٢؛ وانظر «الطرقُ المي الله».

٧- الانساع الالهي، ٩٤٢؛ وانظر «الخلق الجديد».

٨ ـ اتصاف الحق بصفات الكون، ٢٢١.

٩\_ الاتصال، ٢٢١.

١٥ \_ أتصال التشبيه، ٢٢١ ٢٤٥.

11 ــ أتصال التنزيه، ١٣٢١ ۴۴۵.

١٢ ـ اتصال الحق بالعبد، ٢٣١؛ ٣٤٥.

11 ـ اتصال العبد بالحق، ٢٢١، ٢٤٥.

14 ـ اتصال الهاء بالراء، انظر «الهاء». 10 ـ الانقاء من الاولياء، انظر «بقية الاتقاء من الاولياء».

14 \_ الاتقاء من الغير، انظر «بقية الاتقاء من الغير».

۱۷\_ الله ثار على الولى، ه ۴۶٪ وانظر درسم، رسوم».

١٧ \_ الاثبات، ٣٣٣؛ ٢٧٣.

١٨ \_ الاجتماع الروحاني، ٣١٣، ٣٣٧.

19 ـ اجتماع العينين، ٢٥٧، ٢٥٨؛ وانظ مقابلة العين،

٥٠ ـ اجتهاد، ٥٢٥، وانظر «المجتهدون من علماء الرسوم».

٢١ ـ احاطة الباء، انظر دالباءه.

٢٢ ـ الاحدية، ٢٥٢، ٢٢٧، ٢٩٧.

٢٣ - احدية الاسم، ٥١.

```
٣٢ ما حدية التعين الأول والقا بلية الأولى، ٣٤٥؛ وانظر «التعين الأول، و القا بلية الأولى».
```

٢٢\_ احدية الجمع الالهي، ٢٣٧؛ ٢١٥.

٢٥ - احدية الامكاني، ٣٣٧.

٢٤ - احدية الحق، ٣١٧.

٢٧ ـ احدية الخاصة، ٣٤٥؛ ١٤٩٧ وانظر دخاصة، خاصية،

٢٨ ـ الاحدية الذاتية، ٣١٢، ٣١٢، ٣٥٩.

٩٢ ي الأحسان (مقام)، ٢٥٩.

٣٥ ـ احسن صورة، ١٧٧، وانظر «النشأة الوسطية الكما لية».

٣١ احكام الموقف، ٩٧٩، وانظى «موقف، مواقف».

٣٢ ـ الاختصاص الالهي، ٥٥٥، ۴۶٩، ۴٧٥.

٣٣ ـ اختصاص القلوب، ١٩٣؛ وانظر «قلب».

٣٣\_ اختلاف التجليات، ١٥، وانظر دتجلي، تجليات.

۳۵\_ اختیار، ۳۱۳، ۹۳۳

٣٤ أخذا لمدركات، انظر والادراك.

٣٧\_ الأخرس، ٤٣٥؛ وانظر «الكشفالحيواني».

٣٨ ـ ادامةالتجلي، ٢١٣؛ ٣٢؛ وانظر «تجلي، تجليات».

٣٩ - الادراك، ١٤٣، ١٤٤، ١١٥٠ ، ١٣٥٠

۴۵ الادراك الحسي، ۴۳۷، وانظر دحس، حواس».

1 ٤- الأدراك الحسى للنفس، ٢١٤؛ وانظر «نفس».

٣٢ الادراك الحسى والخيالي. ٥٣٥.

٣٣ ادراك المحدثلة، ٣٣٥.

۴۴ - ادراك النفوس، لاسرار الخليقة، ٣۶٣، ٣۶٣؛ وانظى ، نفس،

۵۴\_ آدم، ۲۴، ۲۴.

44\_ الأرادة، 444: 660، 460.

۴۷ الادادة الشرعية ، ۴۷۲.

۴۸ - الارادة الكونية، ۴۷۲.

٣٢٠ ارتباطاسمائي، ٣٢٣، ٣٢٤؛ وانظر دالعلية».

٥٥ - ارتباط بين الشؤون الذاتية، ٣٢٦.

۵۱ ـ ارتباط ذاتي، ۳۳۴، ۳۲۶ وانظر دعلية.

۵۲ ارتباط القلب، ۳۵۹؛ وانظر «قلب».

۵۳ الارض، ۴۲۸.

۵۴ الارضالواسعة، ۷۷۹.

۵۵ أدين، ۲۸؛ ۸۱.

20- Illurassin, 429, 629.

۵۷ ـــ الاستعداد، ۱۹۴؛ وانظر «ذكرالاستعداد» و «ألسنةالاستعدادات».

۵۸ الاستعداد من حيث الوجه الخاص، ۱۴۹.

```
09 _ استعمال الرياضيات، انظر ورياضة،
```

0 9\_ استدمال المجاهدات انظر «مجاهدة».

1 ع. استواء بنية الجسد، ٢٨٠ وانظر «التطهير الجبلي».

47\_ الاستواء الاقدس الازهي، 184.

٣٧\_ استواء الدات، ١٣٧.

84\_ استواء رب العزة، ۲۴۳؛ ۴۹۷.

62\_ الاستواء على العرش، ٩٨.

۶۶ اسطقس، ۲۵؛ ۱۴۹.

٧٧ ــ اسلام، ١٥٨، ١٥٨؛ ١٩٥٩ ٥٩٥٠

۶۸ الاسم، ۴۵، ۴۷، ۶۰، ۱۶۴؛ ۲۵، ۲۰۱۰

٩٩ \_ اسمالاسم، ١٥٢،٤٢٥، ١٥٢.

٧٠\_ الاسم الاعظم، ١؛ ١٧.

٧١ ـ الاسم الجامع، ١٩٤، ٣٥٣، ٧١٣.

٧٢\_ الاسمالذي بيده الختم، ١٤٣؛ ٣۴٥.

٧٣\_ الاسماءالكلية، ٧٨٢؛ وانظر «امهاتالاسماء».

٧٢\_ الاشارة، ١١۴.

٥٧\_ الأشارة الغيبية ، ١١٣.

٧٤\_ الاشارة من طريق السر، ١١٥، ١١٤؛ وانظر هطريق السرء.

٧٧ الاشارة من عين الجمع والوجود، ١٤٦، ١٥٥؛ وانظى «عين الجمع والوجود».

٧٨ ـ الاشتراك بين الحق والسوى، ١٧٥.

9 ٧\_ الاشراف النفسي. ٢٣٥، ٢٣١، ٢٣٢؛ وانظر «الانتظار».

٥٨ الاصل الشامل، ١٥٥؛ وانظر «الحقيقة المحمدية، المحقيقة السيادية».

١٨ الاصم، 444.

٦٨ الاطلاع، **٢٩٧، ٢٨٧، ٨٨٦.** 

٨٣ اطلاق التوحيد الاحدى، ٣٥٥؛ وانظر «التوحيد الاحدى».

٨٨\_ الاطلاق الذاتي للذات، ١٥٨، ١٩٤١؛ ١٨٣٧؛ وانظر «الذات.

٨٥ ـ اطمئنان القلب، ١٥١؛ ٣٢٣، وانظر وقلب،

۸۶\_ أغياالغايات، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷؛ وانظر «الغايسة التي هي المنتهي» و «انت» و «هو».

٨٤\_ الافتقار الذائي للممكن، ٣٩٢.

٨٧\_ الافراد، انظر «التفريد».

٨٨ افشاء سرال بوبية، ١٩٢١ وانظر «شطح».

٨٩ ـ الأفق الأعلى، ١٣١، ١٣٣؛ ٢٨٧.

٩٠ اقامة التوحيد، ٢۴۶، ٢۴٧، ٢۴٨، دانظر «توحيد».

۹۱ ـ اقتضاءالذات، ۱۳۷؛ وانظر «الذات».

۹۲\_ آل محمد، ۱۰۵.

٩٣\_ الألهية. ٣١٣. ٣٤٣؛ ٩٧٩؛ وانظر «الألوهية» و «الله».

```
٩٤ - الله، ٢٥ ،٩٤ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ .
```

٩٥ ـ آلة البصر؛ انظر «البصر».

99 \_ التباس: ١٩٤، ١٧٥، ١٧١، ١٧٢، ٢٥١.

٩٧ - الحاح، ٩٣٤.

٩٨ ـ الطف قبول، ١٧٤.

٥٥١ ــ الوحية، ٢٥٧، ٢٣٩؛ ٢٣٩، ٧٤٧، ٣٥٨.

101\_ اليك ومنك، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥، 909، 910.

١٥٢\_ ام الكتاب، ٩٨.

10° ما مهات الاسماء، ٧٨٢؛ وانظر «الاسماء الكلية».

104 مام، ۳۲۵.

100\_ أمانة، ١٣٩، ١٤٢.

١٥٤ أمد، ١٨٥.

۱۵۷ ـ المأمر، ۱۸۷، ۱۸۸؛ وانظر دالتجلی الوجودی الوحدانسی، ۲۷۳ (هنا دامر، فیمقابلة دنهی،)، ۳۵۷، ۳۰۸، ۳۵۹؛ ۶۱۶.

١٥٨\_ الأمرالخطابي، ٣٥٩.

١٥٩ ـ الأمرالشرعي، ١٨٩.

110\_ امركل سماء، ۴۳٥.

١١١ ـ الأمرالكوني، ١٨٨.

117 ــ الأمرالمنزل، ٢١۴.

117 ـ الأمر الوجودي، ٩٩١.

۱۱۳ ـ الأمرالوحداني، ۱۸۷؛ وانظر «التجلي الوجودي الوحداني».

۱۱۴ \_ أمعة، ۲۲۸، ۵۰۸،

۱۱۵ اسا أمنية (أمانسي)، ۲۸۶؛ وانظر «حديث النفس»، ۴۹۹\_۴۹۹، ۴۹۹ وانظر «حديث النفس».

۱۱۶ ـ الانهالالالهي، ۴۹۴.

117 أمين (امناء)؛ انظر «ملامتية»

١١٨ ـ الآن، ٢٧، ٩٩.

119 ـ انا، ۴۱۴، وانظر «أنية».

۱۲۰ آنابه، ۳۹۷.

١٢١ ــ أنامًا إنا؛ وانظر «العين لهوالحكم لي»، ٣٧٣، ٣٩٧.

۱۲۲ ـ أناوهو، ۴۵۴ ـ ۴۵۸.

١٢٣ ـ انبساط الرحمة الرحمانية ، وانظر والرحمة الرحمانية ، ٧١.

17۴ ـ أنت، ٢٤ ١-١٢٧؛ وانظر «اغياالغايات انت».

١٢٥ أنت انا، ١٢٥.

۱۲۶ انت ذاتی، ۲۲۴.

```
۱۲۷ انت ما انت، ۷۳۹.
```

۱۲۸ ـ أنت (من) ومنهو؛ ۴۵۴ـ۴۵۸.

١٢٩ انتشار الرحمة السرحمانية، ١٨٩؛ وانظل «انبساط الرحمة السرحمانية» و الرحمة الرحمة الرحمانية».

١٣٥\_ الانتظار، ١٣٥\_٢٣٢.

۱۳۱ ــ انحصار القلب، ١١٨٥ وانظر دسمة القلب، و «القلب».

۱۳۲ - الانسان، ۶، ۱۲۶، ۱۸۴، ۲۰۰، ۲۴۱، ۲۶۶، ۲۴۱، ۱۳۶۶، ۲۴۹، ۲۴۶، ۲۴۹، ۲۴۶، ۲۴۱.

١٣٣ ـ الانسان الاكمل الفرد، ٨٨، ٨٨؛ ٨٨؛ ٨٨، ١٥٥، ١٥٥، ٢٥٢.

١٣٤ - الانسان الحقيقي، ٩٩٠.

120\_ الانسان الصغير، 99.

١٣٤ ـ الانسان الكامل، ١٣٤، ١٣٦، ١٣٩.

١٣٧ ـ الانان الكبير، ٩٥٠.

١٣٨ - انانية البد، ١٣٨

١٣٩ ـ انسلاخ، ٢٢٥.

١٢٥٠ انصاف، ٢١٧.

۱۴۱ ــ انطباع لوحي القضاء والقدر، انظر همجلاا نطباع لوحي القضاء والقدر».

١٣٢ - انطباع لوحى المحو والاثبات. انظن همحلاا نطباع لوحى المحو والاثبات.

١٤٣ ـ انمكاس لألاءالروح فيسوادالطبيعة، ٣٧٥؛ وانظَّل دالرَوح.

۱۴۴ \_ انفمالية الوجود، ۱۸۷.

144 ـ انقال، ينقال، انظى «قال».

١٣٥ انقلاب الصور الحية في الآجل، ٥٠٩.

١٤٦ - الانية . ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٩٩ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٣٥

١٤٧ ــ المأنية التي تزاحم، ١٥۶.

۱۴۸ ــ الأنيةالتي لاتزاح، ۱۲۷، ۱۵۶.

١٤٩ ـ اعلالله، ٥٥٤.

١٥٠ ـ اهل السياحات والنظر، ٣٣٧.

٥٥ أ^\_ أهل المجلس الإلهي، و١٧٥ وانظر «الملامتية».

١٥١٥ \_ اهلالنظر، ٣٣٤.

۱۵۲ ـ اوتاد، انظر هوتد، أوتاده.

١٥٣ ـ الأول الذي لايقبل الثاني، ١٥٨.

١٥٤ ـ الأولية، ١٥٨.

١٥٥ ـ أولية الاحدية، ٢٥٢؛ وأنظن «أحدية».

١٥٤ ـ اولية الحق. ٣٤٤ وانظر والحق.

١٥٧ ــ اولية الفردية ، ٣٥٢؛ وانظى «الفردانية»، «الغردية الأولى».

١٥٨ ـ الايمان، ١٥٩، ١٥٢، ١٥٨، ١٥٩، ١٨٨؛ ١٢٥، ٥٣٥.

١٥٩ ــ الأين (قيد)، ١٩٣.

```
09/_ الياء، ١٢، ١٣، ١٩، ١٩، ٥٠- ٣٠، ٣٥، ٣٦، ٣٩، ٩٩؛ ١٩٠ ١٩٠
                                                        .91
                                    191_ بابالدار، ۴۰۴، ۵۰۹.
                                             197 ـ باب الشرع، ٧٧٣.
                                        ۱۶۳ بارقة (بارقات)، ۸۲۳.
                ١٤۴_ بحر التوحيد، ٣٣٧_٣٣٠؛ ٤٨٥؛ و انظر دتوحيده.
                                          ۱۶۵ بدل (ایدان)، ۲۹۷.
189 ـ البرزخ، ٢٥٨ ، وانظر دعالم البرازخ، و دعالم التمثل، و دعالم المثال،.
                                      197 ـ البرزخالغريب، ٣٩٧.
                                       ١٤٨_ البرزخيةالأولى، ١٩١.
                                       ١٤٩ ـ البرزخية الثانية، ١٩٩.
                                       ١٧٠ البرزخية الكبرى، ٢٥٢.
                         ١٧١ برهان (البراهين الحسية)، ٢١٢؛ ٣٥٥.
                                            ۱۷۲ برهان ربي، ١٨٥.
                        ١٧٣ _ بي هان (المراهين الوجودية)، ٢١٢؛ ٢٣٥.
                                 ۱۷۴ ـ بريىء (ابرياء)؛ انظر «ملامتية».
        ١٧٥ ـ بساط (التجلي)، ١٧٩؛ ٩٧٣؛ وانظر «القدم في بساط التجلي».
                                       ١٧٤ - البساط (حضور)، ٢٩٥.
                              ١٧٧ _ بسط الرحمة المطلقة الرحمانية، 9٣.
                                         ۱۷۸ ـ البسملة، ۹، ۴۲، ۸۲.
١٧٩ ـ البصر (باصرة، ابصار)، ١٩١، ٢١٢، ٢١٤، ٢٢٣، ٢٣٠، ٢٣٠،
                                                 .444 .444
         ١٨٥ ـ بصيرة (بصائر، بصائر القلوب)، ١٩١، ٢١٢، ٢٥٧؛ ٥٢٤.
                                                 111_ البيد. 888.
          ١٨٢ ـ البدالامد، ٧٨٩ وانظر والمناية الالهية لعبيد الاختصاص».
                                          ١٨٣ - البعدالمفرط، ٩٣٩.
                         ١٨٢ _ البقاء. ٢٣٧، ٢٧٩، ٢٧٩، ٢٧٩، ٨٥٥.
            ۱۸۵ ــ البقاء بلابقاء. ۴۲۷؛ وانظر «انامااناً۱» و «انت ماانت!».
                                          ١٨٦ - البقاء الثلاثي، ٢٢٧.
                                      ١٨٧ _ البقاء في المحبوب، ٥٩٥.
                            ١٨٨ ـ بقية الاتقاء من الأولياء، ٢٨٧، ٢٨٨.
                               ١٨٩ ـ بقية الانقاء من الغير، ٢٨٧، ٢٨٨.

 ١٩٥ البهت، انظر «المبهوت».

                        ١٩١ ـ البيت، ٢٢٥، ٣٢٤، ٢٧٣ ـ ٤٧٤.
```

١٩٢ ـ بيت العزة، ٨٥.

۱۹۳ ـ بيت العنكبوت، ۴۲۶؛ ۱۹۵. ۱۹۴ ـ بيت القلب، ۴۷۲؛ ۸۹۶.

```
١٩٥ ـ بيت المعرفة، ٣٩٣؛ وانظى همعرفة،
```

۱۹۶ - البيت المعمور، ۲۸؛ ۷۹.

١٩٧ ـ البيعة، انظر المبايعة،

١٩٨ - البيئة (صاحب)، ٢٢٩.

١٩٩ - التغليث، ٣٩، ١٥٥، ١٥٥.

٥٥٠ تثليث الفردية، ٢٥٢.

٢٥١ تشليث المعانى في عالم الحس، ١١٧؛ ٢٥٧.

٢٥٢ ـ التثليث النقطى، ٢٢، ٢٣، ٢۴، ٢٥، ٢٠.

٢٥٣ ـ التجاذب الي الوجهين المختلفين، ٤٤٤، ٢٤٤، وانظر والراحة.

۲۰۴\_ التجريد، ۳۱۹، ۲۵۷.

٢٥٥ ـ تجريدالحق عن الحقائق، ٣٢٣، ٣٢٤.

٥٠٢ النجريد عن الارادة الطبيعية، ١٩٧.

٢٥٧ ـ التجريد في الحق، ١٩٧.

۲۰۸ تجلی (تجلیات)، ۲، ۱۲۸، ۱۴۱، ۲۱۰، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۰۸؛ ۳، ۲۳، ۲۰۸، ۳۲، ۲۰۸، ۳۳، ۲۰۸، ۳۳، ۲۰۸،

٩ ٥٠٠ تجلى الاحدية، ٢٨٥؛ وانظر «الأحدية».

٢١٥ ـ تجلم الأمر، ٣٥٩؛ وانظر ءالأمره

٢١١ ـ التجلى الارسع الشمسي، ٢٩٢؛ ٥٩٢.

٢١٢ ــ التجلي البصري، ٢١٣؛ ٣٥٥.

۲۱۳ ـ تجلى التوحيد، ۳۵۰-۳۵۳؛ وانظر «توحيد».

۲۱۴ ــ تجلى الحق، ۳۰۷، ۳۰۸؛ ۶۱۶، ۸۳۵؛ وانظن «الحق».

٢١٥ـ التجلي الذاتي، ١٣٩، ١٣٥.

٢١٥ ـ التجلي الرحيمي، ٨٥.

17 7 التجلَّى السارى؛ انظر «الوجود العام».

۲۱۷ ـ التجلن السوري، ۴۲۵.

۱۸ ۲ ـ التجلي الفهواني، ۱۲۹؛ ۲۷۸.

٢١٩ - تجلى القلب، ٢٧٩-۴٧٢؛ وانظر «القلب».

٢٢٥ تجلي نموت تنزيل الغيوب, ١٤١.

٢٢١ تجلى الواحد في المقامات، ٢٩٨، ٢٩٩؛ وانظر «الواحد».

٢٢٢ تجلى الواحد لنفسه، ٤٤٩- ٤٥١؛ ١٨٥٢؛ وانظر «الواحد».

٢٢٣ ـ التجلي الوجودي الوحداني، ٧٥، ١٨٧، ١٨٨؛ وانظر «نفس الرحمن».

۲۲۴ تحتالتحت، ۴۶۴.

٢٢٥ الدحية، ٣٤٣.

۲۲۶ ــ الــ حقق اوالتحقيق. ۸۶۵.

٢٢٧ \_ تحقق الاسماء الالهبة ، ١٣۴.

٢٢٨ ـ التحقق بالحق، ١٣٧.

٢٢٩ ـ التحقق بالمعاملات، ٩٤٤.

```
٢٣٥ - التحقق بالمقام المطلق، انظر «المقام المطلق».
```

٢٣١ ـ التحكم في الاغيار، انظر همقام الخلافة.

٢٣٢\_ التحلي، ٧٧٤.

٣٣٣\_ تحول الاسماء، ٢٥٩، وأنظر داسم، اسماء».

٢٣٢ ـ تحول الحق، ٢٥٩ ، وانظر «الحق».

٢٣٥ التحول في الصور، ٢١١؛ وانظر «صورة».

٢٣٤ ـ التحول في صور الاعتقادات، ١٤٧، ١٤٨، ٩٣٩.

٢٣٧ ـ التحول في صور العلم، ٢، ٢٤٧؛ ٢٧؛ وانظر «النفس الأنسانية»

٢٣٨ ـ التحير، انظر «الحيرة»:

٢٣٩\_ التخلية، ٣٣٢؛ وانظر دخلاءالحق من الكون.

٥ ٢٤٠ تدكدك الجبل، ١٣٢؛ وانظر «الجبل».

۲۴۱ ـ الترتيب الحكمي الالهي، ۱۲۹، ۲۷۵.

۲۴۲ الترتيب الطبيعي، ۱۲۹، ۲۷۵.

۲۴۳ ـ ترددالقلب، ۲۷۵ ـ ۲۷۹ وانظر «القلب».

۲۴۴ الترقي بعدالموت، ۳۳۴.

٢٣٥ ـ الترقي الدائم، ٣٣٣، ٣٥٩؛ ٤٨٤.

٢٤٧ الترقى الساقط، ٣٣٤؛ ٥٨٤.

٢٤٧ الترقى في الملم، ٣٣٣، ٣٥٧، ٣٥٨، ٢٨.

٢٤٨ الترقي في المعاني، ٩٨٤.

٢۴٩ ـ الترقي معالانفاس، ٥٩٥.

٢٥٠ ترقى الوجود...، ٧٤.

٢٥١ التسليم، ٢٥٧، ٢٥٧.

۲۵۲ التشبيه، ۲۴۹، ۴۴۷.

٢٥٣ - التشبيه في التنزيه، ٣٤٣.

۲۵۴ـــ التشوف، ۲۸۱.

٢٥٥ ـ تصحيح المحبة، ٢٩٢ ـ ٢٩٢؛ ٨٣٨؛ وانظر «محبة» و «حب».

٢٥٧\_ التصفية، ٥٨١.

٢٥٧ - التطهير الجبلي، ٢٨٠؛ وانظر «استواء بنية الجسد»،

٢٥٨ ـ تطورات الروح الأعظم، ١٨٠ وانظر والروح الأعظمه.

٢٥٩ ـ تعارض أحكام الأسماء، ٧٥٩.

٢٤٥ التعارض بين العلم والحال، ٢٩٢.

٢٤١ تعارض المتقابلات...، ١٩٣٩، ١٩٥٠

۲۶۲\_ التعاظم، ۱۳۷.

٢٤٣ التعاليم، انظن والرصد والتعاليم».

٢۶۴ ـ تما نق الأطراف، ٩٣٩؛ وانظر «مطلع الاشراف على الأطراف».

٢٤٥ ـ التعشق، ١٨٩، ١٩٥.

789 التعشق بالجمال المطلق، 781.

٢٤٧\_ تعطيل العشار، ٢٤٧؛ ٥٥٨.

۲۶۸ ـ التعليم، انظر «الرصد والتعاليم».

٢٤٩\_ التعين الأول، ١٤٢، ٩٩٩، ٥٨٠٠.

٢٧٥ التعين الثاني، ١٤٣٠

٢٧١ التعين الذاتي، ٢٧١.

۲۷۲ ـ التعين، ۱۳۳.

٣٧٧ ــ تفاعل الاسلام والايمان بالقلب، ٣٥٩.

۲۷۴\_ تفرقة التوحيد، ۳۳۹، ۳۴۰؛ انظر «توحيد».

۲۷۵ التفريد، ۶۶۵.

٢٧٤\_ تقابل الحضرتين، ٣٣٧، وأنظر «الحضرتان».

٢٧٧ ـ تقابل القلب، ٢٣٧؛ انظر دقلبه.

٢٧٨ ـ التقبيل، ٣٤١؛ انظر «القبلة».

٢٧٩ التقدم بالزمان، ٣٥٣، ٣٥٤، ٨٣٨.

٠٨٠ التقدم بالملم، ٣٥٣، ٣٥٤، ٢٥٨؛ انظر «الترقى بالعلم».

٢٨١ - التقديس، ١٤٥.

٢٨٢ التقديس الذات، ١٣٠.

٢٨٣ التقديس العلمي، ١٧٥.

۲۸۴ التقديس العملي، ۱۲۰

۲۸۵ التقديس الوجودي، ۱۴۵.

۲۸۶ التقديس الوهبي، ۲۸۶

٢٨٧ التقريب، انظى محل التقريب،

٢٨٨ التقرير، ٤٩٢ ١٩٩٥.

٢٨٩ التتلب مع الأنفاس، ٩٠٩.

٢٩٥ تقيدالشيء ٣٤٤.

۲۹۱ ـ تکرارالوجود، ۹۴۳، ۵۵۵.

۲۹۲ تكويرالشمس، ۱۱۴۴۶ ۸۱۱.

۲۹۳ نلبیس (موطن)، ۳۳۱.

۲۹۴\_ التلوين، ۶۷۴.

٢٩٥\_ تلوين التجلى الباطن، ٤٧٤.

٢٩٤ ـ تاوين تجلى الجمع، ٤٧٤.

۲۹۷ تلوین التجلی الظاهری، ۴۷۴.

۲۹۸\_ التمكين، ۲۹۸

٩ ٩ ٢ ــ التمييز في التوحيد، ٣٥٥؛ وانظر «توحيدالربوبية».

ه ه ٣٠ ندول (تدولات)، ٣٠

٣٥١\_ تنزل الحقّ في تجلياته، ١٣٦٣.

٢٥٢ ينزلات الوجود، ٢٥٥) وانظل المراتب الوجود،

٣٥٣ــ التنزه، ١٣٨؛ ٢٧٤.

```
۳۰۴ ننزه المعانى والاحكام، ۱۳۰.
۳۰۵ تنزيل النيوب، ۱۴۰؛ وانظر دغيب.
۳۰۶ التنزيه، ۲۴۰، ۴۴۷.
۳۰۷ التنزيه الحاصل للحادث، ۱۰۹، ۱۲۰.
```

۳۰۸\_ تنزیهالحق...، ۴۶۴، وانظر «الحق». ۳۰۹\_ تنزیهالشرع، ۲۴۰، ۴۴۷.

۲۰ اے تشریبه السماع، ۱۳۴۰، ۴۴۷، ۲۱۰هـــ تنز به العقل، ۲۴۵، ۴۴۷.

11 T التنزيه في التشبيه، ٤٣٤٣؛ وانظر «التشبيه في التنزيه».

٣١٢\_ تنزيه الكشف، ٢٤٥، ٢٤٢.

٣١٣ ـ التنزيه المطلق، ١٠٩، ٣٢٤، ٣٢٢، ٣٣٣.

٣١۴ ــ التنزيه المقيد، ٣٢٤، ٣٢٢، ٣٣٢.

٣١٥\_ تنوع التجليات، ٢، ٢١٠.

٣١٤\_ تنوع الصور: ٢، ٢٠٩، ٢١٠.

٣١٧\_ تنوع اللطائف، ٢، ٢١٠.

٣١٨\_ تنوعالمآخذ، ٢، ٢١٠.

٣١٩ تنوع المعارف، ٢، ٢١٠.

٣٢٥\_ تهيؤالقلب، ٢٣٥، ٢٣٦، ٤٧٩.

٣٢١ التوبة، ٣٤٣، ٨٤٥.

٣٢٢ توجه (توجهات)، ٩١٥، ١٩١٠.

٣٢٣ التوحيد، ١٠٨، ٩٩٢، ٣٣٨، ٢٥٠ ٣٥٣ ، ٢٩٩ ٣٩١، ٩٩٥.

٣٢۴\_ التوحيدالاحدى (اطلاقه)، ٣٥٥.

٣٢٥ ـ توحيد احدية الذات، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣.

٣٢٤ ـ توحيدالاستحقاق، ٣٨٧\_٣٨٤ ، ٧٥٥.

٣٢٧ توحيدالاسم، ٥٤.

٣٢٨ توحيدالاسم وجمعه، ٣٥٧.

٣٢٩\_ توحيدالاسماء، ٥٥٧، ١٣٧٧، ٧٤٥.

۳۳۱ توحیدانا، ۵۶.

٣٣٢ توحيد انت، ٥٤.

٣٣٣ توحيدالايمان، ٧٤٢.

٣٣٣\_ التوحيد الجامع، ٣٢١.

٣٣٥ - التوحيد الحاصل للغير، ١٨٩.

٣٣٤ توحيدالحال، ٢٩٤، ٥٩٨.

٣٣٧ ـ توحيدالحق، ٣٩٨، ٣٩٩، ٩٣١.

٣٣٨ توحيدا لخروج، ٣٤٩.

٣٣٩ توحيدالدليل، ٧٩٥، ٥٩٨، ٧٤٥.

```
ه ۳۴ ـ توحیدالذات: ۳۱۷، ۳۱۸؛ ۶۴۹ -
               ٣٤١ ـ التوحيد الذاتي، ٤٩١، ١٨١؛ ٥٥٥.
                    ٣٤٢_ توحيدالربوبية، ٣٥٩-٣٥٩.
                      ۳۴۳_ توحیدالرضی، ۱۳۸۶ ۲۶۰۰
             ٣٤٤_ توحيدالس، ۴۶۶_۴۶۲؛ ۸۸۲، ۸۸۲.
٣٤٥ التوحيدالصرف ( =طرفة التوحيد)، ٣٩٩، ٣٩٩، ٣٩٥.
                              ٣٤٤ ـ توحيدالصلة، ٥٤.
                           ٣٤٧ توحيدالعارف، ٩٩١.
                      ٣٤٨_ توحيدالعامة، ٢٩۶، ٧٤٥.
                            ٣٤٩_ توحيدالعقل، ٧٤٢.
                            ٥٥٥_ توحيدالعلم، ٥٩٨.
                      ٣٥١ توحيدالمين، ٥٨٥، ٩٩٥.
                           ٣٥٢ ـ توحيدالفطرة، ٣٥٢.
                 ٣٥٣ ـ توحيدالفعل، ٣١٨، ٣٨۶؛ ٩٣٩٠
                ٣٥٣_ توحيدالفناء، ٣٣٤، ٣٤٥؛ ٢٥٣.
               ٣٥٥ ـ التوحيد لايعرف الأبالتوحيد، ٣٣٨.
          ٣٥٤ ـ توحيداللسان، ٩٤٤ ـ ٨٨٨، ٨٨٨٠
   ۳۵۷ التوحيدالمروى (رى التوحيد)، ۳۶۰-۳۶۳؛ ۷۱۶
                   ٣٥٨_ توحيدالمشاهدة، ٢٩٤، ٢٩٨.
                         ٣٥٩_ التوحيدالمفرد، ٣٢٥.
                             ه ۳۶ ـ توحيدالهوية، ۵۶ ـ
                     1 ٣٤١ توحيدالواحد، ٣٤٤، ٢٩٧٠.
                  ٣٤٢_ التوحيدالواحدي، ٣٥٥، ٣٥١.
                ٣٤٣_ توحيده أياه توحيده، ٩٩١؛ ٣٥٥.
                ٣٩٤_ ثقل التوحيد، ٣٢٥، ٣٢١، ٣٢٢.
                          ٣٤٥ ثمرات الأعمال، ١٨٥٠
                                 ۳۶۶ ـ نوب، ۳۲۹.
                     ٣٤٧ الثوب الذاتي، ٣٩٣؛ ٧٤٧.
                 ۳۶۸ الثوب الذي لايري، ۳۹۳؛ ۷۶۷.
                      ٩٩٧_ النوب المار، ٣٩٣؛ ٧٤٧.
               ٣٧٥ جامع (جوامع) الكلم، ٩٤، ١٣٣.
                    ١ ٣٧١ الجانب الغربي، ١٣٥٩ ٨٧١٠
                            ۳۷۲ جیل، ۹۳۲، ۴۲۸.
                        ٣٧٣_ الحدال، انظر مجادلة،
                          ٣٧۴_ الجرم الطبيعي، ٢١٤.
                         ٣٧٥_ الجرم العنصري، ٢١٤.
                         ٣٧٦_ الجزاء، ١٩٧، ١٩٢^.
```

```
747_ الجسد, 147; 0X7.
```

```
٣١٣_ جهات (نسبة ال)، ٣۶٣.
                          ۴۱۴_ الحهل، ۲۲۶، ۴۲۰
         ۴۱۵ ـ الجواب عن التوحيد، ۳۹۰؛ وأنظر «توحيد».
                                ۴18_ الجود، 194.
                            ٢١٧ ـ جودالوجود، ٢٥٧.
                   ۴۱۸ ـ الجود (رائحة نفحات)، ۲۲۸.
                          ۴۱۹ الجود (عين)، ۱۸۹.
                          ٢٠٥ الجور، ١٩٧، ٥٥٩.
                         ۲۲۱ الحوزهر، ۵۵، ۱۱۸.
                            ٣٢٢ جولة الحق، ١٣٧.
                              ۴۲۳ الجوهر، ۲۰۴.
     ۲۲۴_ الحاء، ۳۴، ۵۶، ۶۶، ۲۷، ۲۷، ۵۸، ۵۸، ۲۸
                    ۴۲۵_ الحادث الكيار، ۲۹۹؛ ۴۳۹.
                             ۴۲۶_ الحاق، ۲۸، ۷۶.
٣٢٧ - الحال، ٢٢٧، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٣، ١٩٩٨ ١٩٥٥، ٥٨٥
                          ۴۲۸_ الحال الدائم، ۵۹۳.
         ۴۲۸ مال (احوال) الرجال ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱.
             ^۴۲۹ حال (احوال) القلبية السيادية، ١٩١.
                   ٩٣٢٩ حال المضاف = القلية السيادية.
                       ٣٣٥ حال الوجود، ٤٥٧، ٢٥٨.
                     ٢٣١ - المحد (فداء)، ٢٢٣ - ٢٣١.
                            ٣٣٢ حدالانساء، 150.
                          ۴۳۲ الحبالذاتي، ۱۶۶.
                          ٣٣٣ ـ حب الشي نفسه، ١٩١٤.
                   ٣٣٤ الحب في الخلق، ١۶۶؛ ٣٣٧.
                   ۴۳۵ الحب في الكون، ۱۶۵؛ ۳۴۰.
                     ۲۳۶ حرالله، ۱۶۶؛ ۲۴۰ ۲۴۰.
                          ۴۳۷ الحب المطلق، ۴۲۵.
                         ^477 الحدالمقدس، 186.
            B۴۳۸ الحب المنسوب الى السرالرباني، 158.
                             ۴۳۸ حدالهوی، ۱۶۶.
                         ٣٣٩ الحبيب، ٤٤٩، ٢٤٥.
    ٥٩٠ - حبيبي ا ٢١٩ -٢٢٩ : ٩٢٥ ، ٢٢٩ ، ٩٣٩ ، ٩٣٥
                        ۴۴۱ الحجاب، ۱۱۸، ۲۸۹.
          ۴۴۲ حجاب العزة. ١٩٥٠؛ ٣٩٢؛ وانظر والعزة،
                      ٣٢٣ الحد، ٢٤٤؛ ٥٥٥، ٥٥٥.
                              444_ الحديث، 444.
```

۴۴۵ حدیث النفس، ۲۸۶، ۴۸۹.

۴۴۶ حرف (وحروف)، ۲۲۸؛ ۹.

٣٤٧\_ الحروف العاليات، ٣٣٨.

۴۴۸ حروف نفسالانسان، ۷۵.

۴۴۹\_ حروف نفس/الرحمن، ۲۵.

ه۴۵٠ حركة الابريز، ۲۰۴.

401\_ الحركة الدورية ( = حركة الأبرين).

٢٥٢ ـ الحس، ٢١٣، ٢١٤ وانظر والظر والادراك الحسي.

٣٥٣\_ الحضرة الالاهية (سطوع انوارها)، ٢٣٧.

٣٥٤ - الحضرة الألاهية (حقائقها)، ١٠٨، ١٥٩.

٣٥٥\_ الحضرة الالاهية الاسمائية، ٢٧٩.

۴۵۶ حضرة الألوهية، ۲۳۹، ۸۶۳، ۸۶۳

۴۵۷ الحشرة التوحيد، ۸۰۸ وانظر وتوحيد».

۴۵۸\_ حضرةالجمع، ۱۵،۶۱وانظردجمع.

۴۵۹ حضرة الجمع والوجود، ۲۲۲، ۵۴۱.

890\_ الحضرة الحقية، ٢٥٤.

۴۶۱ حضرة ذات ذاتك، ۲۲۴.

٣٩٢ الحضرة الذاتية الكنهية، ٢٥٠.

٣٤٣ حضرة الربوبية، ١٥٥.

۴۶۴ الحضرة الرحيمية، ۸۲.

480 حضرة السمع، 189.

۴۶۶ الحضرة الميادية، ۳۴۴، وانظر «الحقيقة السيادية».

۴۶۷ الحضرة العلمية، ۲۵۰.

۴۶۸ حضرة عليا، ۲۵۴.

۴۶۹ حضرة الغيب، ۱۹۱، وانظر هغيب،

٢٧٥ حضرة المحادثة، ١٤٩، ١٥٥.

٣٧١ الحضرة المطلقة، ١٥٨.

٣٧٢ حضرة الوحدانية، ١٥٨.

٣٧٣ ـ الحضرتان، ٣٣٧؛ وانظر وتقابل الحضرتين.

444 الحضرات الاربع، ٥١، ٥٩.

٣٧٥ حضور البساط، انظر عبساط».

٣٧٤ حضور الظل في النور، ٣١٢.

۴۷۷ حضور الظل مع النور، ۳۱۳.

٢٧٨\_ الحضورفي الحق، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٤.

٢٧٩ حضورالقل مع الله، ٣٣١، ٩٣٨.

٥٨٠ الحضور مع الله (قوة)، ٥٥٥.

۴۸۱ الحضيض الأوهد، ١٥٣.

```
۲۸۲_ الحظ (تجلى) ۴۸۶_۸۸۸.
```

٣٨٤ الحق الشرعي، ١٧٠٤.

٣٨٥ الحقّ المخلوق به، ١٢٥٥ وانظر والعدل، و والعقل الأول،

۴۸۶ الحق الوجودي، ۴۱۷.

۴۸۷ حق اليقين. انظر داليقين،

٨٨٠ الحقيقة، ٢٣٧\_١٩٣٥ ع٨٨.

۴۸٩ حقيقة الإنسان، ۲۴۱.

٩٩ حقيقة الإنسان الفرد، ٢٥٢.

١ ٩٩\_ الحقيقة الإنسانية، ٢٤٥.

٣٩٢\_ الحقيقة الانسانية في اطلاقها، ٣٦٦.

٣٩٣\_ الحقيقة الانسانية الكمالية ٢٥٥٠.

۴۹۴ حقيقة الحقائق...، ۲۵۲، ۲۲۴؛ ۱۵، ۵۰۸،

٣٩٥ الحقيقة الختمية، ٣٧١.

٩٩ ٢ ـ الحقيقة السيادية، ١٥٥، ١٥٤، ١٩٢، ١٩١، ٢٢٥٠

٣٩٧\_ الحقيقة السيادية المحمدية، ٢٤٥، ٢٣٢.

٣٩٨ الحقيقة العلوية، ٣٧١.

٩٩٩\_ الحقيقة الكلمة ١٩١٧.

٥٥٥ حقيقة محمد، ١٩٨، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٨، ١٩٣٠، ٢١٦٠، ٢١٩٠،

٥٠١ - الحقيقة المحمدية. ١٩٤٣، ١٩٤٣؛ ١١٧؛ ١١٧، ٣١٨، ٣٠٠٠

٢ - ٥ ـ الحقيقة المخصوصة، انظر «رقيقة المناسبة».

٥٥٣ حقيقة الموجود، ١٨٧.

٥٥٣ الحقائق، ٢١٢.

٥٥٥ ـ الحقائق الالاهية، ١١٩.

٥٥٥ الحقائق الامكانية، ١٧٤.

٧٥٥ حقائق الحضر ة الإلاهية، ١٥٨.

٨٥٨ حقائق السوى، ١٧٤.

٩٥٥ حقائق الكثائف انظ «كثيف».

٥١٥ حقائق الكمل (منشأ)، ١٩١، ٢۴٥.

11 كـ حقائق اللطائف، انظر «لطيفة، لطائف».

١٢ ٥ ـ الحكم (في مقابلة العين)، انظر «المين في مقابلة الحكم».

110\_ حكم التقديس، 140؛ وانظر دغلبة حكم التقديس».

116\_ حكم الجمع، ٣٥٥؛ وانظر «جمع»

۵۱۵ - حكم الطهارة والتقديس الوجودي، ۱۴۵.

```
١٥٥ أحكام الأسماء، ٧٥٧.
```

٢٥٥ ـ الخصاء، ٢٢٢.

```
٥٥٣_ خطأعندة الأوثان، ٤٤٤، وانظر دعا بدالوثن.
          ٥٥٤_ خطاب الابتلاء، ٣٧٩، ٥٥٤؛ وانظر وطريقا الأوامر الالهية.
                               ٥٥٥ _ الخطاب الاجمالي (للملك)، ١٤١٤.
                                   ٥٥٤_ الخطاب الالهى الخاص، ٩٤٩.
                              ٥٥٧_ الخطاب التفصيلي (للملك)، ١٤٠٠.
                                         ۵۵۸ خطاب الرضي، ۵۰۵.
                                         ٥٥٩_ خطاب الشارع، ٥٥٥.
                                        ٥٥٥ خطاب المعادف، ٥٥٥.
               091 ـ خطاب النصوص، 9٧٩؛ وانظر دطريقا الأوامر الألهية».
                                ٥٤٢ خفي (أخفياء)، انظر والملامتية».
                      ۵۶۳ خلاءالحق من الكون، ۳۳۲؛ وانظر «الحق».
۵۶۴_ الخلافة, ۳۳۰, ۳۳۱، وانظر «مقام الخلافة والتحكم في الأغيار» و
                                                     «خليفة»
                                                 ۵۶۵ ـ خلف، ۲۷۵
                                 ٥٩٤ خلف (في مقابل السلف)، ٣٥٤.
                               ۵۶۷ ـ الخلق الجديد، ۳۸، ۲۱۳، ۹۴۳.
                       ۵۶۸ ــ الخلق ظل وجودالحق، ۳۱۳ وانظر «ظل».
                         94هـ الخلق في صورة الحق، انظر «صورة الحق».
                                               ٥٧٥ ـ الخلق، ٥٩٥.
                                               ۵۷۱ أخلاق، ۵۹۵،
                                          ٧٧٥ ـ اخلاق الاهية ، ٢٩٥.
               ۵۷۳_ خلوص المحبة، ۴۲۷_۴۲۴ وانظر «محبة» و «حب».
           ٥٧٤_ الخليفة, ٣٣٠ ٣٣٠؛ ٤٤٤؛ وانظى خلافة، مقام الخلافة.
     ٥٧٥_ الخيال المطلق، ٣٦٣، ٢٢٩، ٥٣٩؛ وانظر دعا لم المثال المطلق.
٥٧٥ الخيال المقيد (او الخيال المتصل)، ٥٢٩ وانظر عالم المثال المقيد
                                                 اوالمتصل.
٥٧٧ الخيال المنفصل، ٩ ٥٤: وانظر والخيال المطلق، و «عالم المثال المطلق
                                                او المنفصل».
                            ۵۷۸ ــ الخيال النومي، ۲۶۳، ۲۶۴، ۴۴۵.
                         ٩٧٥ ـ الدائرة (نقطة الدائرة ومحيطها)، ٩٩٣.
                                    ٥٨٥ ـ دائرة الولاية، انظى «ولاية».
                        ۵۸۱ الدار، ۴۰۴، ۴۰۴، وانظى «بابالدار».
                                            ۵۸۲ دارالعقبي، ۱۵۹،
                        ۵۸۳ دادالمزج، ۲۴۹؛ ۹ د۱، وانظر دالمزج،
                                     ۵۸۴_ الدخول على الحق، ۴۲۱.
                    ٥٨٥ ـ. الدرة البيضاء، ٢٨؛ ٢٢؛ وانظر والمقل الأولى.
```

۵۸۶ د وی، ۲۱۴.

```
۵۸۷ دعاوی، ۱۹۵؛ وانظر «میدان الدعاوی».
```

۵۸۸ دقایق المکر، ۳۵۱ رانظر «المکر».

٩ .٨٨ــ دليل الخاطر...، ٣٣٠، ٣٣١ُ؛ وانظر «خاطر، خواطر».

ه ۵۹\_ دليل الرؤية، ١٢١۴ وانظى «رؤية».

. ١ ٩٩١ دوام مراقبة السر، ٣٧٣؛ وانظر «سر».

۲۹۵\_ الدود، ۲۸۹\_۳۸۴.

٩٩٣ دولة الهاء، انظر دالهاءه،

۵۹۴ الدين الخالص، ۱۳۸

٩٩٥ــ الذات، ٣١٨، ٣٨٨، ٣٨٨؛ وانظـــ «الأطــلاق|لــذاتــى للـــذات، و «الظهورالذات في المظاهر».

۵۹۶\_ ذات ذاتك، ۲۲۴.

۵۹۷ ذخائرالله، ۶۲۵.

۵۹۸ درالمیثاق، ۲۸؛ ۸۲؛ وانظر «المیثاق».

٩٩٥ الذكر (في مقابل الفكر)، ٩٥٧.

٥٠٥ ذكر الاستعداد، ٢٣٤؛ وانظر «الاستعداد».

۱ وع في ذكر المجد...، ١٩٥٥ و انظر «المجد».

٢٥٧ ذهاب العقول، ٢٥٥ ــ ٥٥٤.

٣٥٧ الذوائب العلى، ١٣٤.

۴۰۴ خذق، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۶۱، ۳۶۳، ۳۶۳؛ وانظر «مذوق».

٥٠٥ ـ ذرق التوحيد الذاتي، ٣١٧، ٣١٨؛ وانظر «توحيد».

۶۰۶\_ ذرق الحلاج، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، وانظر «العلية».

۲۰۷ - الراء، ۵۴، ۶۱، ۲۷، ۲۲، ۲۲، ۲۵، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۹، ۲۸.

٨٥٩ ـ دائحة نفحات الجود، انظر «الجود».

٥٩٩ - الرؤية، ٢١٤، ٢٢٣، ٤٣٩، ٤٣٧، ٥٨٩؛ ٥٨٠، ١٨٥٠

١٥- دؤية البصيرة، ٣٢٣.

۴۱۱ ح. رؤية الحق، ۲۰۷، ۸۰۲.

۱۲ ۶ ـ رژية الحق بالحق، ۲۰۷، ۴۴۰.

۱۳ ۶ ـ رؤية العبد، ۲۰۷، ۴۴۰.

۱۴ ۶ ـ رؤية العين، ۲۰۷، ۲۲۴.

١٥٥ عـ رؤية المحب، ٢٥٧، ١٤٣٤ م٨٣٥.

۴۱۶ رؤية المحبوب، ۲۰۷، ۴۳۴، ۸۳۰.

١٧٤ - رؤية المفصل في المجمل مفصلاً ، ٢٨١.

١١٨ عـ الراحة، ١٩٩٩ ١٨ ٩٩٩.

١٩٩ - الرب، ٧٦، ٩٨، ٢٣١، ٥٥٣. ك٥٣؛ ١٩٧، ١٩٨.

۶۲۹ ربالعن، ۴۴۴؛ وانظر «العزة».

1 47- ارباب الرصدو التعاليم، انظر «الرصد والتعاليم».

٢٢٧ ـ الربوبية، ٢١٠، ٥٥٣، ١٥٧، ٥٩٩، ١٩٥٩.

```
۶۲۳ ربوبية الإنسان، ۱۸۴، ۲۶۶؛ ۳۴۰.
                     ٤٢٤ الرتق، ١؛ ٥، ٤؛ وانظر «الفتق».
            ۶۲۵ رجل (احوال الرجال)، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱.
                 ۶۲۶ ـ الرجوع من بساط التجلي، ۱۷۹، ۱۸۰۰
       ٤٢٧ _ الرجوع من الحق الى الكون بالحق، ٢٣٣، ٢٣٥.
                             ٢٨٩ - الرحمة الأصلية ، ٣٩٣.
                               ٩٢٩_ رحمة الامتنان، ٣٩٣.
                            ٥٣٥_ الرحمة الامتنانية، ٣٩٣.
                       ٣١٦ ـ الرحمة الرحمانية، ٧١، ١٨٩.
                 ٣٢٧_ الرحمة الرحيمية، ٧١، ١٨٩، ١٩١.
                             ٣٣٧ _ الرحمة الاالبقة، ٣٩٣.
                       ٣٣٤ - الرحمة الشاملة، ١١١١ ٢٤٧٠.
                             ٣٩٥ - الرحمة الواسعة ٣٩٣.
                              ۶۳۶ رحمة الوجوب ۳۹۳.
                            ٧٣٧_ الرحمة الوجوبية، ٣٩٣.
              1797 : 10 = 00 : 111 : 107 : 107.
                                 ٣٣٩ الرحموت، ١٨٩٠
                    049. IL am 44, 44 24, 71, 11.
                          ۴۱عـ الرحيمية (الحضرة)، ۸۲.
               ۶۴۲ د الحقابق، ۱۷۴، ۱۷۴، ۲۲۵، ۳۶۱؛ ۳۶۱
                                    ۴۴ م الرداء، ۵۰۱.
۶۴۴ ـ الرداء المعلم، ۱۰۵، ۲۹۱، ۲۲۰؛ وانظر «الانسان الكامل».
                       ۶۴۵ رزق (وارزاق)، ۱۳۸، ۱۳۹.
                                    ۴۴۶ الرسم، ۸۷۲،
                                ۷۴۷ رسوم الحق، ۴۸۵.
                          ۶۴۸ - رش النور، ۱، ۲؛ ۷، ۳۴۰
                   ۴۴۹ الرصدوالتعاليم (ارباب...)، ۲۱۹.
          ٥٥٠ ـ رفع الالتباس عن مدارك الكشف والنظر، ١١٨.
                                 ۵۱ ۶ - رفع الهمة، ۳۶۹.
                        ۶۵۲ الرق المنشور، ۱، ۱۲ ۱۵، ۱۲ ۱
                                   807 - الرقاب، ١٩٥٠.
                         ٥٥٤_ ال قيقة، ٢٥١، ٢١١، ٣٢١.
                            800 ـ الرقيقة الجامعة، ٣٤٧.
  ٥٥٤_. رقيقةالمناسبة، ١٩٤٨، ١٧٤، ١١٧٧ وانظر «المناسبة».
                                  ۶۵۷ الرقايق، ۲۱۱.
                           ٤٥٨ - الرقايق الجزئية، ٢٥٤.
                         ۶۵۹_ الرقايق الروحانية، ۲۰۶.
```

```
960 السرقيسم، ١، ١١٣، ١١٥، ١١٤، ١١٧، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٤؛ ١٤٠
                                                YDY YDY
                         199_ الركن (الاركان) الطبيعية، 99: 100.
                               ۶۶۲ الركن (الاركان) العنصرية، PQ.
                  967_ الأركان|لثلاثة التني تعطى اوائل|لتجليات، ٢٧٣.
  984_ الأركان الثلاثة التي يجمع فيها الولى مع الرسول، 944، ٥٤٥، ٥٥٥.
                                        ۶۶۵ الركايب (حن)، ه ۹۹.
                                     499 من ية الألف، انظر الألف.
                                            487_ الروح، YA، ٥٨٠
                                 848_ الروح الاعظم، AD، 4K، 141.
                                   ۶۶۹ - الروح الجزئي، ۲۸۱ ۲۷۶.
                              ٥٧٥ - الروح القدسي الكلي، ١٢٨٠ ٥٧٣.
                                 ٤٧١_ المأرواح الإنسانية، ٢٧٠ - ٥٤٣.
                                ۴۷۲ ارواح الجمادات، (مقام)، ۴۲۰.
                             ٣٧٣ ـ الأرواح غيرالمفارقة، ٣٤٥ ـ ٥٤٣ ـ
                           ۶۷۴ الارواح المفارقة، ه ۲۶، ۲۶۱، ۵۴۳.
                                          ۶۷۵ الروحانيات، ۲۸۲.
                              949_ الروحانيات المفارقة، 940، 149.
                                               ۶۷۷ روضة: ۱۹۹.
                ۶۷۸ ـ رى التوحيد؛ ۳۶۰ ـ ۳۶۴؛ ۱۷۱۶ وانظر دتوحيده.
                    ۶۷۹ رياضة (رياضيات)، ۲۸۱، ۲۸۲؛ ۶۴۴، ۵۷۴.
                                           ٥٨٠ زاوية السبب، ١١٨.
                                           ۴۸۱ زاویه العیب: ۱۱۸.
                                      ۲۸۲ زاویة المصدور الیه: ۱۹۸.
       ٩٨٣ زجاجة الخيال ٢٢٣، ٢٢٥: ٢٢٤، وانظر «المخيلة الانسانية».
                       ۶۸۴_ زجاجةالوهم: ۲۲۴_۲۲۴؛ وانظر «الوهم».
                            ۶۸۵_ الزمان، ۴۴۷، ۴۴۸؛ ۸۴۸، ۵۵۱.
                                      ۴۸۶ نظر هوالقمر، انظر «القمر».
                     ۶۸۷ زيادة التحير، ۴، ۲۱۳؛ ۳۱؛ وانظر «الحيرة».
                              ۶۸۸ - زيادة العلم، ۴؛ ۲۶؛ وانظر «العلم».
                                         ٩٨٩ سؤال الاستنداد، ٩٩٤.
                                           ٥٩٥ سؤال اللسان، ١٩٤٠.
                                        ٩٩١ السائرالي الحق، ١١٩.
                ۶۹۲ ـ ساحل التوحيد، ۳۲۷ ـ ۳۳۰؛ ۶۸۰؛ وانظر «توحيد».
                    997 ساعة الجمعة، 47، ٥٧؛ وانظر «النكتة السوداء».
             ٩٩٤ - الساق الحامل، ٤٦، ٤٥، وانظر «عماد الحيطة الرحمانية».
                                               890 - السالك، 176.
```

۶۹۶ سبب، ۱۲۰

٩٧عـ السبحات الذاتية، ١١٨.

٩٩٨\_ سيحات الكرم، ٢٠٦، ٢١٨.

٩٩٩ ـ السبحات المحرقة، ٢٠٥، ٢٠٧، ٢٠٧، ٢٠٨؛ ٢١٨.

٥ ٧٠ سبحات الوجه، ٢٢٣.

٧٠١ سبق العناية. • ١، • • ٣؛ وانظر «عناية».

٧٥٢ سجودالأبد، ٢٧٩.

٣٥٧ ـ سجودالقلب، ٢٣٧، ٣٨٩، ٢٧٩.

٧٥٤ السحق (والمحق)، ١٢٧.

۷۰۵ سدرة (مغربال)، ۲۸.

۷۰۴ سدرة المنتهى، ۷۸.

٧٥٧\_ السرالالهي، ١٤١٤.

٧٥٨\_ سرالتوحيد، ١٤٤٨؛ وانظر «توحيد».

٩ ه ٧ ـ سر الحاء، ٤٤، ٩٧، ٥٨؛ وانظر «الحاء».

١٠٧٠ السرالرباني، ١٤٥٠

٧١١ سرالوبوبية، ١٩٢.

٧١٢ سرليلي، ١٥٩.

٧١٣ــ سرالمكن، ٣٥١ وانظر «المكر».

٧١٤ ـ سرالوجود، ٢٩١١ ٧٩٥؛

٧١٥ ـ السرالوجودي، ٢٢٧، ٢٤٧، ٢٤٠، ٢٢١؛ ٩٥.

۱۴۷ السرالوحداني، ۴۲۹.

٧١٧ الاسرار، ٥٤١.

١٨٧ ـ الأسرار الانسانيه، ٢٥٧.

۱۹ سراد العامة، ۱۶۴، ۱۶۵.

٧٢٥ أسرارال والمالنقطية، ٢٩.

٧٢١ اسرارالكتم، ١٩٢.

٧٢٢ الاسرار الوجودية، ١٩٨، ٥٠٣، ٢٠٧، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٧٠

٧٢٣ سرادق الحق، ٣٨٠.

٧٢۴ سرادق النيب، ٣٧٥، ٣٧٩، ٢٣٩ • ٢٨٠

٧٢٥ سويان الأمر ، ١٨٧ وانظر دالأمره.

٧٢٧ ــ سريان التوحيد، ٣٣١ ـ ٣٣٤؛ ٤٨٤؛ وانظر والتوحيده.

٧٢٧ ــ السريان الوجودي، ١٨٨، ١٨٨٠

٧٢٨ السريرة، ٣٨٨.

٧٢٩\_ السعادة، ١٨٥، ١٨٨.

٧٣٥ سعادة القلب، ١١٨؛ وانظى اقلب».

٧٣١ ـ سعة القلب، ١٩٤، ١٩٣؛ وانظى «قلب».

174- 1 Lune, P49, 007, 107.

```
٧٣٣ سعيد مطلق، ٢٤٩، ٥٥٩.
```

٧۶٢ سير النفس، ١٥١.

٧٤٣ السين ١٣، ١٤، ٣٤، ٣٧، ٣٠، ٧٠.

٧۶۴ الشأن الكلي، ٥١، ٥٧، ٣٥٧.

٧٤٥ الشؤون الذاتية، ٢٦١، ٢٢٢، ١٢٢، ٢١٥، ٧٧٥.

٧۶٧ الشاهد، ١٢٨، ٢٩۶، ١٠٨ - ٣١٣.

۷۶۷ ـ شامدالقل، ۲۳۰، ۲۳۹.

٧٤٨ الشجرة، ٣١٢، ٣٨٣ ـ ٣٨٥؛ وانظر «الانسان الكامل».

٧٤٩\_ الشجرة الكلية، ٢٧، ٢٧١.

ه ۷۷ ــ شجرة الكون، ۲۷، ۷۲.

۷۷۱\_ شجرة موسى، ۱۴۴، ۲۴۶.

٧٧٧ ـ شرح الصدر، ١٥١، ٢٢٠ ٢٣٠.

٧٧٣ شرط (شروط) السماع، ٤٧٢؛ وانظر دسماعه.

۷۷۴ شرع (بابال)، ۷۷۳.

۷۷۵ شرع (نورال)، ۱۹۸، ۱۹۸<sup>۸</sup>-

۷۷۶\_ شريمة (اختلاف\۱)، ۲۶۲؛ ۵۴۵.

٧٧٧ شريعة (تنزل ١١)، ٢٦٢.

٧٧٨ ـ شريمة (عيون ١١)، ٢٦٢. ٢٦٣، ٢٦٤ ٥٥٥٠

٩٧٧ شريعة (نزول احكام ال)، ٣٨٣.

٧٨٠ الشرائع الحكمية، ١٤١.

٧٨١ الشرائع الحكمية، ١٤١.

٧٨٢ الشطح، ١٦١؛ وانظر هميدان الدعاوي».

٧٨٣ الشقاء، ١٨٥.

٧٨٢ النقى، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١.

٧٨٥ النك، ٢٧٧.

٧٨٧ ــ شمس الحقيقة (طلوع)، ٢٢٥، ٣٢٧، ٣٢٧.

٧٨٧ ـ شمس النهاد (المكورة)، ٤٣٤؛ وانظر «تكوير شمس النهار».

٧٨٨ ــ الشمس (نورالشمس في البدء)، ٣٩١.

٨٧٨مـ الشمس (مغربها)، ١٧٨٠

٧٨٩ شموخ الفكر، ٩٧ (وانظرفكر).

٥٩٧ - النهادة، ٤٩، ٨٥، ١٢١٠.

١٩٧- الشهود. ٣٤، ١١٣. ٢٣٨؛ ١٥٨.

۲۹۷ - شهود اطلاق الحق، ۲۶۵ – ۳۶۸ و

٧٩٣ - الشهود الأقدس، ٢٩٩، ٢٩٩؛ ٧٩١.

۹۴۷- النيودالسيادى المحمدي. ۲۵۹، ۳۷۳.

۷۹۵\_ شهودالقلبالسيادي، ۳۴۲\_

٧٩٧\_ الشهودالمطلق. ١٣١.

۷۹۷... الشهودالمطلق (انر)، ۱۳۲.

۷۹۸ ــ شهودالواحد بالواحد، ۲۳۹، ۴۵۰.

٩٩٧ــ الشهود يمطى البهت، ٣٧٤.

٥٥٨ - شيئية الشبوت، ١٢٥، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣؛ ٢٥٣.

١٥٨ ــ شيئية الوجود، ١٢٥، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣؛ ٢٥٣.

١٥٨٠ النيطان. ٢٨٣.

٨٥٣ صاحب تجلى الأمر. ٥٩٣.

٥٢ ٨٠٠ صاحب التوحيد، ٢٩٨؛ ٧٥٥.

```
٥٥٨ ـ صاحب الجمعية ، ٢٥٤ ، ١٥٣.
```

```
٨٣٢ الصور العلمية والاعتقادية، ٢١١.
                                   ٨٤٣ ـ صورالقوالاالحسية، ١٥٢.
                              ٨٤٢_ ضيط مالا منضيط، ٢، ٢١٣؛ ٣٥.
                        ۸۴۵ ـ ضد (الجمع بين الضدين)، ۴۶۳؛ ۷۷۱.
                             ۸۴۶ ضد (قبول الضدين)، ۳۹۸، ۹۹۳.
                                   ۸۴۷ ضد (قبول الاضداد)، ۴۶۳.
      ٨٤٨ صد (مشهد اجتماع الضدين)، ٢٢٩؛ وانظر «مقام اتحاد الاحوال».
                                      ۸۴۹ ضد (نفي الضد)، ۷۶۶.
                 م ٨٥ صرب الواحد في الواحد، ٨٥٢؛ وانظر «الواحد».
                            1 A A ... ضروب العمل، A ه ۴، و انظر عمل.
                                             ١٨٨ ضلالة، ١٨٣.
                                   ٨٥٣ ضلع جريان الفيض، ١٢١.
                                          ۸۵۴ ضلم السيب، ۱۲۳.
                                          ٨٥٥ ضلم النور، ١٣٢.
                                 ٨٥٤ ـ اضلاع المنكث المنالي، ١٢٥.
                                   ٨٨٧٧ صنينة (ضنائن الله)، ٢٥٥٠.
                                 ٨٥٧ الضياء، ١٩٥ وانظر دالنور.
                                             . ٣۶٨ - 레니 - AAA
                                       ٨٥٩ الطباق السفلي، ١٣١.
٥٩٨ الطبع، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥، ٥٥٠، ١٥٠، ٢٥٢، ٥٥٩، ١٠٩٠ ٥٥٩،
                                      19 A - 1 لعليم (ظلمة)، ١٩٧٠·
                                   ٨٤٢ عبم الإنسان، ١٨٣، ١٨٤٠
                                  ٨٥٣ الطريق الأمم، ٢٢٧، ٢٥٧.
                            ۸۶۴ الطريق الدائري (اصحاب)، ۴۳۶.
                                    ٨٤٨ طريق السر، ١١٣، ٥٣٠.
                                  ۸۶۶ مريق السرالوجودي، ۲۲۷.
                                       ٨٩٧ ـ طن بق السمادة، ١١٨.
                         ۸۶۸ طريق الكشف، ۸۴۶؛ وانظر دالكشف».
        ٨٤٩ ـ الطريق المجهول: ١٥٩، ١٤٠ وانظر «الصراط المستقيم»،
                          ٨٧٥ ـ الطريق المستطيل (اصحاب)، ٣٣٤.
                                  ٥٧٠ ـ طريقا الأوامر الألهية، ٣٧٩.
                   ٨٧١ الطرق الرالله، ٧٥٤؛ وانظر «أتساع ارضالله».
                 ۸۷۲ طرق علم الغيب، ۲۶۱؛ ۵۴۳؛ و انظر «علم الغيب».
                                     ٨٧٣ طلب الحق للحق، ٤٣٩.
```

١٧٧٤ طلب الرؤية، ٥٨٧٠

٨٧٨ العلك المعلول، ٢١٧، ٢٣٩.

```
٨٧٤ الطلسم، ١٥٧.
```

٨٧٧ الطلسم الثالث، ١٥٤.

٨٧٨ الطلاسم، ١، ٢٢٥.

٩٧٨ الطلاسم الثلاثة عشر الكلية، ١٥٤.

٥٨٨ الطلاسم العنصرية، ١٤٥٠.

١ ٨٨ ـ طلق الهداية. ١٥٥؛ وانظر همداية».

٨٨٢ طلوع شمس الحقيقة، ٣٢٥، ٣٢٤، ٢٣٧.

٨٨٣ علوع فجرالانقلاب، انظى «فجرالانقلاب».

٨٨٢- طمس نجوم الأنوار، ١٣٢٤؛ ٨١٢.

٨٨٥ الطهارة والتقديس الوجودي، ١٤٥.

٨٨٧ - اطوار التجليات الاسمائية، ٥٠٧.

٨٨٨ طى الانفاس، ٢٨٥، ٥٩٥.

٨٨٩ الظرف (قيد)، ١٩٣٠

٨٩٠ الظل، ١، ٢٥.

1 9 A ... ظلمة الطبع، انظر «الطبع».

٨٩٢ ظلمة القلب، ٢٧٤، وانظر وقلب.

٨٩٣ خلمة القلوب، ١٩٣؛ وانظى «قلب».

٨٩٢ الظلمة المطلقة، ٢٨٥؛ وانظر «التطهير الجبلي».

٩٩٨ الظن، ٢٥٧، ١٩٨، ١٢٧٥ ١٢٢٨، ٢٢٧.

۱۹۶ الظن (صاحب)، ۲۷۰.

۸۹۷ ظنون الولى، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۵۶۲؛ ۵۶۲.

۸۹۸ خهود الذات في المظاهر، ۸۸۳.

٩٩ ٨ ـ ظهورا لشيء بصفة ضده، ٧٧٤؛ وانظر درقيقة المناسبة».

٩٥٩ ظهور الكبرياء، انظر «كبرياء».

٥١ - ٩ - عابدالوثن، 464، 464.

٢٥٠ ـ المارف، ٢٥٦، ٥٠٥، ٢٥١، ٥٠٠، ٢٥٧، ٢٥٧، ١٩٤، ٥٥٥، ١٨٨٠

٩٥٣ - العارف (اذعان المجتهد)، ٢٥٤، ٢٥٧؛ ٥٢٤.

۹۰۴ العارف (توحيده)، ۴۴۹.

٩٠٥ - العارف (رجوعه الى الطبع)، ٣٥٥، ٢٥١، ٣٥٢.

۹۰۶ العارف (سماؤه)، ۴۳۰؛ ۸۱۶.

٧٥٧ ـ العارف والعالم (الفرق بينهما)، ٧٥٧.

٨٠٩ عالم (علماء الرسوم)، ٢٢٨، ٢٥٧، ١٩٩٤ ١٩٩٩ ، ٢٨٥٠

٩٥٩\_ العالم ٥، ٧٨، ٩٩٩.

٩١٥ عالم الاستحالة، ٢٧٢، ٢٩٩.

```
٩١٢ ـ عالم التمثل، ١١٧.
                                          918_ عالم الجمع، 108.
                                      1 ٩ - العالم الصغير، ٣٩، ٣٣.
                              910 - العالم العلوى غير المفارق، 970.
                                  919 من المالم الملوى المفارق، 940.
                                    ٩١٧ عالم الفقر والحاجة، ١٣٥.
                                    ١٨ ٩ _ العالم الكوير، ٣٩، ٢٥٤.
                              919 عالم المثال المتصل، ٢٤٥، ٥٤٩.
                              ٥٢٥_ عالم المنال المطلق، ٢٤٥، ٥٤٩.
                               ٩٢١ عالم المنال المقيد، ٢٤٥، ٩٢١.
                              ٩٢٢ _ عالم المثال المنفصل، ٢٤٥، ٩٤٩.
                                          ٩٢٣ عالم المزج، ٢٩٩.
                                        ٩٢۴_ عالم الملكوت، ٢٩٩.
                                        ٩٢٥ - العوالم الأحاطية، ٥٥.
                                       ٩٢٧ - الموالم الأوسطية، ٩٥.
                                         ٩٢٧ ما الموالم الجمة، ٩٤٠
                                        ٩٢٨ على العوالم الخمس، ٩٤٨
                                  979 لعوالم الحمس الكلية، 171.
                                        ٩٣٥ العوالم النقطية، ٢٩.
                                              941 - العامة، ٢٥٧.
                          ٩٣٢ عبادة (وحدة ال)، ٣٣١، ٣٣٣، ٣۶۴.
                                     ٩٣٣_ عبادة (التكليف)، ٥٥٩.
                                        ٩٣۴_ العيد (شأن)، ٩٨٣.
                                  ٩٣٥ - الميدالمختص، ٩٤٩، ٩٧٥.
                                 ٩٣٦_ عبيدالاختصاص، ٢٣٩، ٢٤٥.
                                           ٩٣٧_ عيدالأمن، ٤١٨.
                                           ٩٣٨ عبيدا لحق، ١٨٠٠.
                                 ٩٣٩ العباد الامناء، انظر «ملامتية».
                                              ٥ ٩٠ ـ عبودة، ١٩٨.
٩٤١ عبودية، ٩٦٥، ٣٩٣، ٢٩٣، ٨٠٩، ٣١٥، ٣١١، ٣٦٩، ٢٩٩، ١٩٨٠
                                        ٩٤٢ العبارة الوافية، ٢١٥.
                                 ۹۴۳ عدد، اعداد (ضربال)، ۳۳۸.
                                        ۹۴۴ عدد (أعداد)، ۵۴۴.
                                  ۹۴۵ - البدل، ۱۹۷، ۱۹۷۹؛ ۴۰۹.
      ٩٣٤_ المدل (=العقل الأول)، ٨٧؛ ٥٥٧؛ وانظر دالحق المخلوق به،.
                                         ٩٤٧_ العدم، ٢١٧، ١٩٩٢.
```

٩١١ و\_ عالم البرازخ، ٩١، ٩٤، ٩٨، ١١٧؛ ٨٥٢-

٩٤٨ - العرش، ٩٤، ٩٥، ٧١، ٧٧، ١١١؛ ٢٧٣؛ ٢٥٢.

۹۴۹ ــ عرشالاستواء، ۲۸؛ ۷۵.

٩٥٠ عرش اللحلائف الانسانية ، انظر القلب.

٩٥١ عرض (اعراض،) ٨٨ ٨٨ ٢٩٧؛ ١٥٠٠

٩٥٢ عرفا نيات الحق، ٢٣٤، ٢٣٥.

٩٥٣ الدروج اليه، ٣٤٣، ٣٤٣.

٩٥۴ المروج به، ٣۶٣. ٩٧٣.

٩٥٥ ــ العروج فيه، ٣٦٣. ٣٤۴.

٩٥٩ الدروج منه، ٣٦٣، ٣٤٣.

٩٥٧ ـ المرزة، ٣٣٣، ١٣٩٨. ٥٠٠.

٩٥٨ ـ المزة (حجاب)، ٩٩٥؛ ٣٩٢.

٩٥٩ العشار (المعطلة)، ٤٣٤؛ وانظر وتعطيل العشاره.

940\_ العصمة، 114، 116.

981 - المطية بعدالسؤال، ١٩۴.

٩٤٢ العطية قبل السؤال، ٩٩٢.

٩٤٣ المظيم، ١٣٣٨.

994\_ المقد. 994.

990 المقل، ٩٩، ٩٩، ٩٩؛ رسوخت؛ ٩٩، ٩٩؛ تحكيمه؛ ٩٩؛ تخصيص تحكيمه في عالم البرازخ؛ ٩٤؛ نعليق تحكيمه بالفكر وذكس المجد، ٩٥، ٩٧؛ رتبته، ٩٥؛ رتبته، ٩٥؛ سوائيته، ١٥٥؛ تممقه، ١٥٥، نوسطه، ١٥١؛ احاطته واشتماله، ١٥٣؛ كونسه اولا لكل كائن: ١٥٣؛ اشتمال الكل في ذاته، ١٥٣؛ عموم احاطته، ١٥٣؛ انطواء قابليته على القابليات، في ذاته، ١٥٣؛ عموم احاطته، ١٥٣؛ نوده، ١٨٨؛ تولية التدبير من بين سائر المهيمات، ٢٥٣؛ حيرية، ٢١٢؛ عجزه، ٢٥٣، وهم، ٢٥٩.

٩۶۶ ـ العقل الأول. ١۴١، ٢٥٥.

٩٤٧ العقل الراسخ، ٢٥٧.

٩٩٨ - علامة السعيد، ١٥٥، ٢٥١.

999 علامة الشقى، ٧٥٥، ٢٥١.

٥٧٠ علامة صحة الجمع، ٢١٧، ٢١٨.

٩٧١ ـ علامة صحة الوصل، ٣١٧، ٣١٨.

٩٧٢ ـ علامة المضطى، ٥٥٣.

٩٧٣ علامة الموحد، ٢٣٣.

۹۷۴ ـ علامات الكذف، ۲۷۰.

٩٧٥ علة (وعلية). ٣٢٣، ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٢٥.

۹۷۶ الملم: حده، ۱۳۸۸ و ۵۹۰، ۶۰۰، حاله، ۲۷۹؛ مقتضاه، ۲۹۳، ۳۹۳، ۲۹۴ و ۱۲۹۴ عدم تقیده بالزمان والمکان، ۴۳۴؛ لذته، ۹۵۰، صاحبه، ۴۹۴ و ۴۳۷؛ زیادته، ۲۱ العلم الالی، ۹۳۰.

```
۷۷۷ _ علمالله بناوعلمنابه، ۱۲۱.
                     ٩٧٨ _ علمالأولين والآخرين، ١٩.
                              ٩٧٩ _ العلم بالله، ٥٩٥.
                             ٩٨٥ _ العلم الحق، ٢١٤.
                             ٩٨١ _ علمالخاطي، ٩٧٩.
                           ۹۸۲ _ العلم الشهودي، ۲۹۲.
                   ٩٨٣ _ علم الغيب، ٢٦١، ٢٨٧؛ ٥٢٣٠
                       ٩٨٤ _ العلم الكاشف، ٢٥٠، ٢٥١.
                            ٩٨٥ _ علم الكتاب، ١١١٠
                            ۹۸۶ _ العلمالمجرد، ۳۷۹.
               ٩٨٧ _ على المفصل في المجمل، ٣٧٤؛ ٧٤٨.
                           ۹۸۸ _ العلم الوسطى، ۲۷۱.
                         ٩٨٩ _ علم اليقين، (انظريقين).
                   ٥٩٥ _ العماء (حضرة)، ١٧، ٢٨؛ ٧٧.
                 ۹۹۱ ـ عماءالقلوب، ۱۹۳؛ وانظر «قلب».
٩٩٢ _ عماد الحيطة الرحمانية، ٩٤. ٥٤؛ وانظل الساق الحامل،
              ٩٩٣ _ العمل، ثمراته، ١٨٥؛ ضروبه، ٩٠٨.
                            ٩٩۴ _ عمل الإنسان، ١٧٥.
                   ٩٩٥ _ عمل فيغيرمعمل، ٢٥٨_٩٩٥
                           ٩٩۶ _ العمل المشوب، ١٨٥.
   ٩٩٧ _ عموم الالهية. ٢٤٤، ٣١٢؛ رانظر ه الاهية. الوهية ٥٠
         ٩٩٨ _ العناية الألهية، نداؤها، ٢٥٥؛ غاينها، ٢٨٩.
                          ٩٩٩ _ المندنة، ٣٣٧، ٣٧٤.
                  ٥٥٥١ ـ العنكبوت (بيت)، ۴٧۶؛ ١٩٥١.
                              ١٥٥١ عود الولي، ٢٤٤.
      ١٥٥٢ ـ الميان (في مقابل الاعيان)، ١٥٩، ١٦٢، ٣٢٨،
                       ١٥٥٣_ عيش الأبد، ٣٣٥، ٣٣١.
       ٥ ٥ ١ ـ العين (في مقابل الحكم)، ٢٩١، ٢٩٧، ٣٩۶.
                       ١٥٥٥ _ عين الجمع، ٩٥٧، ٩١٧.
                       ٥٥٥ ـ عين الجمع والوجود، ٥٥٣.
                         ١٥٥٧ عين الحق، ٢٧٩، ٥٧٥.
                ٨ ٥ ٥ ١ ــ العين التي ترى الحق، ٣٣٤ ــ ٣٣٤.
              ١٥٥٩ ـ المين المليمة (صاحب)، ٢١٥؛ ٣٣٧.
                              ١٥١٥ عين البين، ۴۳۶،
                       ١٥١١ عين القلب، ٢٧٨؛ ٥٥٩.
                             ١٥١٢ عين المحب، ٢٣٥.
                           ١٥١٣ عين المحبوب، ٣٣٤.
```

```
١٥١٤_ العين المخصوصة بالعين، ١٩٥٠
             ١٥ ٥ ١ ــ الدين المخصوصة في اشخاص مخصوصين، ٢٥٠، ٢٥١.
                             ١٥١٤ - المين المقصودة في الكون، ٢١٤٠.
                                        ١٠١٧_ العين واحد، ٢٣٥.
                                       ١٥١٨ العين واحدة، ٣٧٣.
                                   ١٩ ه ١ مـ عين اليقين، انظر «يقين».
                                   ١٥٢٥ _ عينان (اجتماعها)، ٢٥٧.
                                   ١٥٢١ عينان (مقابلتهما)، ٢٢٣.
                                      ١٥٢٢_ اعيان انسانية، ٢٥٥.
                                        ١٥٢٣ _ اعيان قاسة، ١٨٩.
                           1.0 ٢٤ عيون الشريعة، ٢٦٢ - ٢٥٢، ٥٢٥.
                              ١٥٢٥ ـ عي الأولياء. انظر دولي، اولياءه.
                                       ١٥٢٤ غاية الصنالين، ١١١.
                             ١٥٢٧ ـ غاية النايات، انظر «اغيا النايات».
                                   ١٥٢٨ ـ غاية المنتهى، ١٩١، ٢٢٨.
                                       ١٥٢٩ ـ غاية المهندين، ١١١.
٥٣٥١ _ النرب، ٢٣٤؛ ٢٢٤، ٩٨١، ١٧٨؛ وانظر والجانب الندريدي، و
                                            «مغرب الشمس».
                                      ١٩٥١_ الغرور، ١٥٤٩_٢٥٩.
١٥٣٢ ـ غلبة حكمالتقديس. ١٤٥؛ وانظر دحكمالطهارة والتقديسالوجودي.
                                            ١٥٣٣ النلط، ٢٣٧.
                                 ١٥٣٢ غني (اغنياء)، ١٩٥، ١٩٤٠
                                ١٥٣٥ _ الغواية، ١٨٤، ١٨٥؛ ٥٨٥.
                                       ١٥٣۶_ النوث، ١٤٥٠ ٢٩٥.
۱۰۳۷ – النيب، ۴۹، ۵۸، ۱۹۱، ۲۲۲، ۲۲۴، ۲۲۴؛ ۲؛ نورالنيب، ۸۸۸،
                                        ١٥٣٨ غيب الأحدية، ٤٧٨.
                                       ١٥٣٩ _ النيب الأحمى، ٢٤٢.

 ١٥٤٥ الغيب الذاتي، ٨٥٨؛ وانظر مغيب الهوية».

                                        ١٥٤١ غيب الغيوب، ٢٣٧.
                           ١٥٤٢ النيب المحقق، ٢٣٧؛ ٢٧٩، ٥٤٥.
                                  ١٥٤٣ النيب المطلق، ٥٥، ٢٢٤.
                                    ١٥٤٤ غيب الهوية، ٥٥، ٢٢٤.
                                       ١٥٤٥ النيبة، ٣١٣؛ ٢٣٥.
                                       ١٥٤٤ الغيبة بهعنك، ١٨٤٠.
                                       ١٥٤٧ _ الفتح، ١٥٨٧ ٢٦٢.
                                       ١٥٤٨ فتحالمارفين، ٤٤٤.
```

١٥٤٩ ما الفتح القريب، ٨٣٥٨

```
۱۰۴۹ ما الفتح القريب، ۸۲۵۸.
۱۰۵۰ الفتح المبين، ۸۲۵۸.
۱۰۵۱ الفتح المعلق، ۲۵۸.
۱۰۵۲ الفتق (الرتق)، ۱۰۵، ۶، ۲۷۵.
۱۰۵۳ فتية القادسية، ۲۷۶.
```

١٥٥٢ ـ فج (الفجاج)، ۴۲٨. ٥٥٥ ـ فجرالانقلاب. ٢٤٢١ وانظر «القيامة العظمي».

۱۰۵۶ فراق، ۴۴۴؛ ۴۴۴؛ وانظر دفرق».

1001 = 6 c1 707,007, 109) 479.

١٥٥٨ ـ افراد، ١٩٨، ٢٥٢ ، ٢٥٢، ١٥٥٠ • ٢١١ ١١٩٠، ١٩٩٠.

١٥٥٩ أفراد (مقام الله)، ١٥١٤، ٢٢١.

٥٩٥١ ـ الفرد في الفرد، ٤٥١.

١٥٤٥ م فرداني المقصد، ٣٣٩.

١٥۶١ ـ الفردية (اولية)، ٢۶۶.

١٥۶٢ ــ الفردية الأولى، ٢٥٥.

١٥٩٣ ـ فردانية، ٢٥٥، ١٢٥٣ ١٥١

108۴ ما فريد، 400؛ 401.

١٥۶٥ ـ فرى الشجرة الكلية، ٢٧١؛ وانظر «الشجرة الكلية».

١٥۶٧ الفرق، ٢٤٧؛ ۴۴۴، ٥٥٥.

97° 1 ــ الفرق الأولى، ٣٢۴؛ 97°.

١٥۶٨ الفرقالثاني، ٣٢٤، ٤٧٣.

١٥۶٩\_ الفرقءنك، ٢٧٩، ٢٩٥.

١٥٧٥ \_ الفرقعنه، ٢٨٩، ٢٩٥،

آ ۲ و ۱ م فرقان تفصيل الوجود، ۶؛ وانظر «كتاب تفصيل الوجود».

١٥٧٢ - الفسل، ٢١٧؛ ٣٣٣.

١٥٧٣ ـ الفطرة، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤؛ ١٨٨،

١٥٧۴ الفعل بالخاصية، ٩١٤.

٧٥ ١ ــ الفعل بالمشيئة، ٢٣٢.

١٥٧٧ الفيل بالهمة، ٢٣٣، ٢٥٤.

١٥٧٧ ـ فعل التجلي، ٣٥٨.

۷۸ ۱۰ ـ فقير (ظاهرال)، ۱۹۶.

١٥٧٩ ـ الفقراء، ١٩٥٠

٥٨٥١ ـ الفكر، ٩٥؛ ٩٥٩؛ هوراحد منك، ٣٣٤؛ شموخ الفكر، ٩٧.

١٥٨١ ــ الفكر المحمود، ٧٧٧،

١٥٨٢\_ الفكرالمذموم، ٧٧٩.

٣٨ ١ - الفناء، ٢٣٧، ٢٣٧، ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٧٩، ٢٧٩، ٢٧٩، ١٩٧٩، ٥٥٧.

١٥٨۴ ـ فناء البقاء، ۴٧٨؛ وانظر «البقاء».

١٥٨٥ \_ الفناء بلافناء، ٢٢٧.

١٥٨٥ \_ الفناء الثلاثي، ٢٢٥ ، ٢٢٩

١٥٨٧ فناء الجذب، ٢٥٥، ٣٥٥،

١٥٨٨ ـ الفناء الطاري على جهات الكون الأربع، ٣٣٣، ٣٣٥.

١٥٨٩ \_ الفناءعن الأشياء، ٣٥٥ \_

١٥٩٥ الفناء عنك في الأشياء، ٧٧٧،

٩١ - ١٥ الفناء عنك وعن الاشياء، ٤٧٧.

١٥٩٢ ــ الفناء في المحبة، ٥٩٥؛ وانظر «المحبة»،

١٠٩٣ ـ الفناء في المشاهدة، ٢٥٤؛ وأنظر والمشاهدة.

١٥٩٤\_ فناء الفناء، ٣٤٥

١٥٩٥ ـ الفناء المحقق، ٢٧٤.

٩٩٥١ ـ فناءالهمم، ٢٣٩؛ وانظر دهممه،

109V - 1/4801 1771 777.

١٩٩١ ـ فهمالأولياء، ٢٧١،

٩٩٥١ فهم الفهم، ٢٧١، ٢٧٢؛ وانظر عقدر، اقداره.

٥٥١١ ـ الفهوانية، ١١٥، ١٣٥، ٢٢٣، ٢٧٤.

١١٥١ ـ الفهوانية، (الكلمة)، ١٨٩.

١١٥٢ ــ الفهوانية (المخاطبة)، ٢١٤.

١١٥٣ ـ فوقية الحق، 46%.

١١٥۴ ــ القائم بالامر، ٣١٥، ٣١١.

١١٥٥ ـ القائم بالحق، ٣١٥، ٣١١.

۱۱۰۶ ـ قاب قوسین او ادنی، ۵۳۵، ۵۳۶.

١١٥٧ ـ القابلية الأولى، ٣٤٥؛ ١٤٢، ٥٥٥.

١١٥٨ ـ القابلية الغائية، ٧٢، ٧٢.

١١٥٩ ـ القابلية الكلية، ١٤٣، ١٩٩٩؛ ٨٥٣.

١١١٥ ما قابلية الموجود الأول، ١٤٢.

١١١١ ـ قواعدالتوحيد، ٣٩٥،٣٩٤ ٧٤٧.

١١١٢ ـ قال (انقال، ينقال، مالاينقال،) ٣٢٩؛ ٣٣٨.

١١١٣ ـ قام (انقام. ينقام)، ١٨٩ ٢١٤.

1111 - قبة العدل، ١٤٢.

۱۱۱۵ م قبة أرين، انظر دارين،

١١١۶ القبلة، ٣٥٨، ٣٥٩؛ وانظر «التقبيل».

١١١٧ ــ قبول الضدين، ٣٩٨، ٣٩٩؛ وانظر همقام اتحاد الأحوال،

١١١٨ ـ قبول الاضداد، ٤٤٣؛ وانظر همقام ا تحادا لأحوال.

١١١٩ ـ قدر (اقدار، انفصالهاعن النيب)، ٢٧٣؛ احكامًا لقدر، ٢٩٥٠.

1110 القدرة، 444.

١١٢١ \_ القدم، ١٧٩، ٣٧٤.

١١٢٢ ـ قدم الجماد: ١ ٥٥٠، ٢٨٢؛ ٢٢.

١١٢٣ ـ قدم الصدق، ١، ٥٥٦، ٥٥٢، ٢٥٧، ٢٧٧، ١٨٣؛ ٢٥، ١١٩، ٢٢١.

۱۱۲۴ ـ قرار التوحيد، ۴۴۱.

١١٢٥ ـ القرآن، ٨.

١١٢٩ ـ قرآن جمع الوجود، ٥؛ وانظر «كتاب جمع الوجود».

١١٢٧ ـ القران المأصني، ٨٤٤٢.

١١٢٨ ـ القران الأعظم، ٩٤٤٤.

١١٢٩ ـ القرانالاوسط، ٣۴۴.

١٣٥ ـ القراناتالدورية، ۴۴۴.

١١٣١ \_ القرب، ٣١٢،٢٨٩؛ ٣٣٤.

١١٣٢ ـ القرب الاقرب، ٢٠٥، ٢٨٩، ٢٩٥، ٢٩٥٠.

۱۱۳۳ ـ القرب القريب، ۲۴۵.

١١٣۴ ـ القرب المفرط، ٤٣٣، ٤٤٤٠

۱۳۶ ا ـ قرة العين (والأعين)، ۱۲۸، ۲۴۰.

١١٣٧ \_ القسمة، ٢٢٧؛ ٢٤٥.

١١٣٧ \_ القسيم، ٣٣٨.

١١٣٩ \_ القضاء، ٢٧١؛ ٨٧، ٨٩.

١١٥٠ ـ القطب، ٢٩٢، ٢٩٢، ٢٥٢؛ ٢٥٤، ٢٥٧، ٢٥٧.

١١٤١ \_ قطبية عالم الخفض، ٣٠٠.

١١٤٢ ـ قطبية الفرد المحامين ١٨٠

١١٤٣ ـ قطبة القطب، ٣٧.

۱۱۴۴ ـ قطبية الميم، ۷۴.

۱۱۴۵ ـ قطبية الوار، ٧٣.

١١٢٤ \_ القلب:

وجوهه، ١١٣؛ سعته، ١١٥، ١٩٣، سعادته، ١١٨؛ محل نجاته، ١١٨، مقامه في القرب الفرضي، ١٩٣؛ الختم على القلوب المغنى بها وغيرها، ١٩٣، ١٧٥ و ١٧٥، نشأته كمر آة، ١٧٣؛ انحصاره على شيء، ١٨٥؛ الوجه الخاص للقلب عند مقلبة، ١٨٨؛ انتشاد الرحمة على القلوب المغنى بها، ١٩١، ١٩٢؛ القلوب السود ثة للأحوال القلبية السيادية، ١٩١؛ منتهى القلوب، ١٩٢؛ ظلمة القلوب، ١٩٢؛ طلمة القلوب، ١٩٢؛ عماء القلوب، ١٩٢؛ اختصاص القلوب، ١٩٧؛ القلب كمر آة، ٢٣٣، ١٩٣؛ صفاء القلب، ٢٣٥؛ انوار عبوديته، صفاء القلب، ٢٣٧؛ انوار عبوديته، ٢٣٧ و ١٤٧، سجوده، ٢٣٧، ١٨٨، منتهى القلوب، ٢٣٧؛ هو مجمع عرش الطائف، ٢٣٧؛ هو القطب، ٢٣٧؛ هو كتاب مرقوم، ٢٥٩؛ هو مجمع عرش الطائف، ٢٤٧؛ هو القطب، ٢٣٧؛ هو كتاب مرقوم، ٢٥٩؛ هو مجمع عرش الطائف، ٢٤٧؛ هو القطب، ٢٣٧؛ هو كتاب مرقوم، ٢٥٩؛ هو مجمع

التجليات، ٢٥٩؛ ارتقاؤه الى مقام الاحسان، ٢٥٩؛ تفاعل الاسلام و الايمانبه، ٢٥٩؛ ترده في جهله وشكه وظنه وعلمه، ٢٧٥، ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٨ الايمانبه، ٢٧٩، ٢٧٨؛ عين القلب، ٢٧٨؛ ٢٧٨؛ ٢٧٨ المملك الموكل عليه؛ ٢٨٣؛ موقف القلب ضمن كل مقام، ٢٩٥؛ تجلى القلب العلم العلم، ٢٧٨؛ القلب القلب العلم، ٢٧٨؛ القلب هو باب الولوج في سعة الجمع والوجود، ٤٣٨؛ هو مطلوب الحق، ٤٩٢؛ المعمنان القلب، ٣٢٣؛ القلب من الوجهة النفسية، ٤٩٥.

1 1 ۴۷ \_ القلب الاقدس المحمدي، ۲۸؛ ۸۵.

۱۱۴۸ \_ القلب السيادي المحمدي، ۱۳۴؛ احواله، ۱۹۱؛ شهوده، ۳۴۲.

١١٤٩ \_ القلم، ١١٨١١.

١١٥٠ ـ القلم الاعلى، ٢٩، ٢٩؛ ١٨، ١٤١، ٢٢٨.

١١٥١ ـ قلم التدوين، ٢٢٨.

۱۱۵۲ ـ قمر (اقمار)، ۱۸۷، ۴۲۶.

۱۱۵۳ ـ قوة (قوى، لطائفال)، ۱۹۸.

۱۱۵۴ ـ قوی، ۳۲۵.

١١٥٥ ـ القيامة الصغرى، ١٣٢. ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥.

1109 ـ القيامة العظمي، 144.

١١٥٧ ـ قيدالاين، ١٩٣.

1107 ـ قيدالظرف ١٩٥٣.

1109 - الكئيب، ٢٥٢.

1160 کاهن (کهنة)، ۲۷۲.

1181 - كيرياء، ١٨٨؛ ٨٨٨٠

١١۶٢ ـ الكبريت الأحمر، ٣٧٥.

۱۱۶۳ ـ كتاب نفصيل الوجود و فرقانه، ع؛ ۳۹: ۴۳.

۱۶۴ اـ كتاب جمعالوجود وقرآنه، ۹،۵ ۳۹.

118۵ ـ الكتاب المبين، ٢٢٩.

1199 \_ الكتاب المحيط بالمحيطات، ٩، ٢٥، ٨٤؛ ٧٧.

١١٤٧ ــ الكتاب المرقوم. ١، ٧، ٢۶، ١١٤، ٢٥٩؛ ١٣، ٤٣،

118A ـ الكتاب المسطور، ١، ٧، ١٥، ٣٤، ١١٤ ١١٥، ٣٤.

1199 ـ الكتاب المكنون، ١، ٧، ١١٤؛ ١٣، ٤٧.

١١٧٥ حينب الرؤية، ٨٨، ٣٩٩؛ ٨٨.

١١٧١ \_ كثيف (كثائف، حقائق ١١). ١٩٩٨.

١١٧٢ ـ الكرسيّ، ۶۶، ۶۷، ۸۵، ۲۲۲، ۹۵۳؛ ۷۶۷.

۱۱۷۳ ـ الكرم، ۱۹۴، سبحاته، ۲۰۶؛ ينابيعه، ۲۰۵.

1174 \_ الكسب، 174، 184.

۱۱۷۵ الکشف، ۴۴، ۴۴، ۴۵۹؛ ۲۵۷، ۲۲۷، ۵۳۷، ۵۳۷، ۱۵۳۷، ۲۷۵، ۱۵۳۷، ۵۳۷، ۲۷۵،

١١٧٦ \_ الكشف الاعظم، ١٥٨.

```
١١٧٧ _ الكشف الأعلى، ٣١٣.
                           ١١٧٨ _ الكشف الأرضى، ٤١٣.
                       1179 ـ كشف حال الموتى...، 444.
                         ١١٨٥ ــ الكثف الحيواني، ٣٤٥.
                              ١١٨١ _ كشف الغطاء، ١٣٨.
                      ١١٨٢ _ الكشف المحقق، ٢٦٨، ٢٧٥،
                         ١١٨٣ _ الكشف المستوعب، ١١٨٣٠
                                  1114 ـ الكفر، 780.
                            ۵ ۱۱ ۱ _ الكلام، ۵ م. ه ۴۶۰
                      1116_ الكلام النفسي الذاتي، ٥٤٥.
                             111٨ _ الكلمة. 19، 10.
      ١١٨٨ _ كلمة الحضرة، ١١٥، ١٨٧، ١٨٩، ٢٤٤، ٣٣٣.
            ١١٨٩ ـ الكلمة الفهوانية، ١٨٩؛ وانظر «فهوانية».
                            1190 ـ الكلم (جوامم)، 48.
                     1911 ـ الكمال، ٢٩٢، ١٩٩ ـ ٤٢٩.
                      ١١٩٢ ـ كمال الاجساد المعدنية، ١٤٥.
                            ۱۱۹۲ ـ كمال التوحيد، ۳۹۴.
                            ١١٩۴ ـ الكمال الذاتي، ١١٩٩
                       1190 - كمال الصورة، ٣، ١١٩٤ ٥٣٠
١٩٤٤ ـ كمال المحاذاة، انظر «المحاذاة بين المتجلى والمتجلى له»،
                             119٧ _ كمال المعرفة، ٤٥٢.
                           ١١٩٨ ـ الكمال الوسطى، ٣١٣.
            ١١٩٩ ـ الكنزالمخفي، ١٢٥، ١٣٣؛ ٢٤٧، ٢٨٥.
٥٠١١ - الكون، ١٠٨، ٢١٩، ٢٠٠، ٢٠٨، ٢٧٢، ٢٣٣، ٢٥٣.
           ١٢٥١ ــ الكون بلاكون، ٢٢١، ٣٦٤ ٢٤٥، ٧١٤.
                                ۱۲۰۳ ـ کونعینی، ۴۵۱.
                              1404 _ كون الكون؛ 476.
                            ١٢٥٣ ـ الكون النريب، ١٩٥٠
                                  ۱۲۰۶ ـ اکوان، ۱۲۰۶.
                                  ١٢٥٧ _ الكيد، ١٤٩.
```

700

1400 \_ كون الواحد المجيد، 409.

١٢٥٨ ـ كينونة المطلق في المقيد، ١٥٢.

١٢٥٩ ـ اللاء، ٩٨، ٩٩، ٥٥، ٥٨، ٨٥؛ سلك اللاء، ٤٧، مستوى اللاء، ٤٧؛ اللام والألف في الرحمن، ٧٧؛ طلب اللام «الراء، ٧٨؛ اللام والألف في دالرحيم، ٨٣.

١٢١٥ ــ لجة التوحيد، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٣٥.

١٢١١ لذة الإحول، ٣٩٤،٢٩٣، ٥٥٥.

```
١٢١٢ _ لذة العلم، ٥٩٥.
```

١٢١٣ لذة العبودية ، انظر «العبودية».

١٢١٢ لذة المشاهدة، ٢٥٢.

1710 للدة المواقف ، انظر هموقف».

1719 لـانالاستمداد، 749.

١٢١٧ ــ لسان التوحيد، ٣٩٥.

١٢١٨ ـ لسان السكوت، ٥٤٥.

١٢١٩ ــ لسان الملك الكريم، ٢١٩؛ ٢٣٩.

١٢٢٥ لمان المناسبة، ١٧٧.

١٢٢١ ـ اللطافة الاصلية، ٢٨٢؛ ٧٧٥.

١٢٢٢ ـ اللطيفة الانسانية، ٢٩١، ٢٩٢؛ ١٢٤، ٢٣٩، ٧٤٤، ٧٧١.

۱۲۲۳ ــ اللطائف، حقائقها ، ۱۹۸؛ تنــوعها، ۲، ۲۱۰؛ لطائــف القــوى، ۱۲۲۳. ما ۱۹۸.

١٢٢۴ ـ لغات السكينة، ٢١٥.

١٢٢٥ - اللغات الوافية، ٢١٥.

١٢٢٦ - اللوح، ٨٨.

١٢٢٧ ـ اللوح الأول، ٨٩.

١٢٢٨ ـ لوح القدر، ٨٩، ٢٢١؛ ٢٧٢، ١٨٦، ٣٩، ٧٤.

١٢٢٩ ــ لوح القضاء، ٨٨، ١٨٩ ٢٩، ٧٤، ٢٧٢.

١٢٣٠ اللوح المحفوظ، ٨٩؛ ٧٤، ٢٨٦.

١٢٣١ لوح النفس الناطقة الكلية ، ٨٩.

١٢٣٢ ـ لوحا! لقضاء والقدر، ٢٧٢ ـ وحا!

١٢٣٣ ـ أوح المحو والاثبات، ٦٩، ٢٧٣.

١٢٣٣ ـ المآخذ (تنوعها)، ٢، ٢٥٥.

۱۲۳۵ المائل، ۲۴۷، ۲۳۸.

١٢٣٧ ـ الماهية، ٢٣٥٠

١٢٣٧ - الماهية الانسانية، ١٨١. ١٨٢، ١٨٣.

١٢٣٨ - المبايمة، ٢٩١، ١٤٩٨ - ٤٩٨.

١٢٣٩ - المبايع على الحقيقة، ٤٩٤.

١٢٤٥ - المبايعون، ١٢٤٥.

١٢٢١ ـ المبهوت، ٣٧٤، ٣٧٧.

١٢٢٢ ـ المثال المتصل، ٢٩٥، ٢٥٩.

١٢٤٣ - المثال المطلق، ١١٩، ٢٥٥، ٢٥٩.

۱۲۴۴ - المثال المقيد، ١٩٥٩، ٢٥٥، ١٩٥٩.

1740 المثال المنفصل، ١١٩٥، ٢٥٥، ٢٥٩.

١٢۴۶ ـ المثل (ضرب)، ٥٥٤.

١٢٤٧ ـ المثل الأعلى، ٤٢؛ ٣١٦.

```
١٢٣٨ _ المجادلة، ١٧٩، ٥٨١؛ ٢٧٩.
```

١٢٢٩ \_ المجاهدة، ١٨٧١ ٥٧٥.

١٢٥٠ - المجتهد، ١٢٥٠ ٢٥٧.

١٢٥١ \_ المجتهدون من علماء الرسوم، ٢٢٨؛ ٢٤٩، ٥۴۴.

١٢٥٢ ـ المجد، ٩٤، ٧٩.

1170 م المجدالأسمى، 104، 106.

١٢٥٣ ـ المجلس الالهي، ١٤٥، ١٤١؛ وانظر «أهل المجلس الألهي».

١٢٥٤ ـ المجنون، ٥٠٥.

1 ٢ ٥٥ ـ المجهولون، انظر «الملامةية».

١٢٥٤ ـ المحادثة، ١٩٩، ١٥٥، ١٥٧، ٢١٩.

١٢٥٧ ــ محادثة النديم، انظر «النديم».

١٢٥٨ ــ المحاذاة. ٢٩٣. ١٢٥٨ ٢٩٣.

١٢٥٩ ـ محامد الأسماء، ٢٢٧، ٢٥٩؛ ٢٢٥.

۱۲۶۰ المحبة، ۹۷، ۱۳۶۱ ۱۸۳۸ تصحیح المحبه، ۹۴۲ ۹۴۲ و ۸۳۸؛ خلوس المحبة، ۹۴۲ ۴۲۳.

1471 ... المحيوب، ١٩٥، ٣٤٣.

1797 - Harrillarano, 079, 1791.

١٢٦٣ ـ المحق، ١٩٣٧ وانظى بالسحق،

۱۲۶۴ ــ المحفق: اشرافــه. ۲۳۰؛ اعتدالــه. ۲۳۰؛ صرف وجهه نحوالكون، ۲۳۶

١٢٤٥ ــ المحل الأشرب، ٢٨١، ٢٨٤.

١٢۶۶ ــ محل التقريب، ١٣٣.

١٢٤٧ ــ محل النجاة، ١١٤٧

۱۲۶۸ ــ محل انطباع اوحى القضاء والقدر، ۶۹.

١٢٤٩ ـ محل انطباع لوحي المحو والإنبات، ٥٩.

١٢٧٥ ــ محمد (س)، ٣، ٣٢، ٣٢، ٣٩، ٨١، ٨٥، ٩٨، ٩٥، ٢٥٥، ٣۶۴، ٢٥٥، ١٢٧٠ المحمد يسقه، «الحفيفة المحمد يسقه، «الحفيفة المحمد يسقه، «الحفيفة المحمد يسلم السيادية»، «الانسان الكامل».

1771 ـ المحميل، 179.

١٢٧٢ ــ محوالانبات، ١٢٧٧.

۱۲۷۳ \_ المحوعنه، ۴۷۳

۱۲۷۴ ـ محيط الدائرة، ۱۲۷۴

١٢٧٥ \_ المخاطبة الفهوانية، ١٢٧٥

۱۲۷۶ ــ مختار، انظر داحتيار،

۱۲۷۷ ـ المختص، ۲۷۷٠.

١٢٧٨ ــ المخيلة الإنسانية، ٢٥٧، ٥٥٩.

١٢٧٩ ـ مدرك اللطيفة الإنانية، ٧٧١.

١٢٨٠ ـ مدرك نورالايمان، ٣٨٨.

١٢٨١ ــ مدرك نورالعقل، ٨٨٨.

١٢٨٢ ــ مدركات العقول. ٣٩٩ ــ ١٧٧١.

١٢٨٣ \_ المدرك واحد (وحدة الادراك)، ٢١٤؛ ٢٢٧.

۱۲۸۴ مدوق، انظر ددوقه.

١٢٨٥ ــ المسرآة، ٢٢٣، ٣٥٩؛ ٣٤٧، ٣٤٨، ٨٨٣؛ صفروالمسرآة، ١٤٥٧ وجهالمرآة، ٢٢٥.

١٢٨٤ ــ من آة ذات الواحد، ٢٨٤.

١٢٨٧ ـ مرآة القل، ١٧٩، ٢٢٩، ٢٢٥، ٢٢٩.

١٢٨٨ ــ مرآة المؤمن، ٣٥٩.

١٢٨٩ \_ المراقبة، ٢٧٣،

١٢٩٠ مراقبة السروالباطن، ٢٧٣، ٢٨٥.

1791 ـ المرتبة، ٢٢٥.

١٢٩٢ ــ مرتبة الحق، انظر همقتضى مرتبة الحق،

١٢٩٣ مراتب منزل الوجود، ٩٤.

١٢٩۴ ـ مراتب التوحيد، ١٢٩٠

١٢٩٥ مراتب الخيال، ٢٥٧ ــ ٢٥٩

١٢٩٤ ــ مراتب ظهورالحق، انظر «مناظرالحق».

١٢٩٧ ـ من اتب الغيب، ١٥٨.

١٢٩٨ - المراتب الكلية، ٤٥، ١٥٨، ١٥٣.

١٢٩٩ ـ من اتب الوجود، ٢٥٥٠.

ه ۱۳۰ \_ المرتدى الاقدم، ۵۵ /.

١٣٥١ ـ المرض في التجلي، ١٣٢، ١٤٣.

١٣٥٢ ــ من ود الرياح والأهواء، ١٣٨.

١٣٥٣ ـ المزج، ٢٤٩، ٥٥٩.

١٣٥٤ - المزج (دار)، ١٣٩٩ ٥٥٥.

١٣٥٥ من نوري الأيمان والاسلام، ٢٥٩.

۱۲۰۶ مستوى ازهى ۱۵۳.

١٣٥٧ ـ المستوى الأعلى، ١٤٤.

١٣٥٨ مستوى الرحمن ١٤٤.

١٣٥٩ - المستوى العرش، 90

١٣١٥ ـ المسموعات، ٢٥١.

1111 - "المشاهدالقدسية، ٢٥٤.

١٣١٢ - المشاهدة، ٩٩٨.

١٣١٣ \_ مشاهدة التجلي، ١١٥.

١٣١٤ ـ مشاهدة العيان، ١٣٢٢ ٢٤٥٠.

١٣١٥ ــ مشاهدة القلوب، ٢٢١، ٢٢٣؛ ٢٤٥.

```
١٣١٤_ مناهدة المحدث للقديم، 450.
                                      ١٣١٧ _ مشاهدة وجدالحق، ١٩٢٠
                                      ۱۳۱۸ مشهد (دیشاهد)، ۱۴۴۱
١٣١٩ _ مشهد اجتماع الضدين، ١٤٢٩ وانظر همقام اتحادا لأحوال و «قبول
                               الفيدري و «الحمم بين الضدين».
                                     ١٣٢٥ _ مذهداليس، ٢٢٣ ٢٥٠٠ ۴۴٥٠
                                    ١٣٢١ _ مشهدالملب، ٣٣٣؛ ٢٤٤٥.
                                       1771 _ Ilangellapues. 071.
                                      ١٣٢٣ _ "المشاهد القدسية، ٢٥٤.
        ١٣٢٤ _ المشهود خلف سرادق الغيب، ٣٧٩؛ وإنظر هسرادق الغيب،
                                     ١٣٢٥ _ المشيئة (الفعل،)، ٢٣٢٠
                                        ١٣٢٤ _ المضط ، ٢٥٥، ٢٥٥.
                                       ١٣٢٧ _ المطالعة، ٢٥٩، ٢٣٥.
                                  ١٣٢٨ ... مطلح الأشراف، ١٣٣، ١٣٤٠
    ١٣٢٩ _ مطلعً الاشراف على الاطراف، ٩٣٩؛ وانظر همقام تعانق الاطراف.
                                      ١٣٣٥ _ المعارضة، ١٩٩٩ _١٥٥١.
                                       ١٣٣١ _ المعاملة, ٤٤٣، ٨٤٥.
                                       ١٣٢٢ _ المماينة، ٢٥٩ ، ٥٣٨
                                           ۱۳۳۳ سماينة الحق، ۲۱۹.
                          ۱۳۳۴ ــ المعتلى بتجلى الجمع والوجود، ١٥٤٠
                           ١٣٣٥ _ المعدوم (حكم)، ٤٩٤ ـ ١٩٨٨.
                                 ١٣٣۶ _ معراج الدرقي فيه، ٣٦٣، ٢١٤.
                                  ١٣٣٧ .. المعراج (نصه)، ٩٤٣؛ ٢١٥.
                                  ١٣٣٨ _ معادج الأرواح، ٢٥٥، ٢٥١٣.
                                             ١٣٣٩ _ المعارج النالاثة:

    ۱ المعراج اليه )، ۱۹۶۴؛ ۲۱۶.
    ۲) المعراج به )، ۱۲۶۴؛ ۲۱۶.
    ۳) المعراج فبه )

حــدها، ٣٣٨؛ تجــل من تجلياتها، ٣٤٥ــ ٣٤٩؛ تنوعها، ٢، ٢١٠٠
انوارها، ١٨٨؛ ١٧٤٢ بيتها، ٣٩٢؛ صحتها، ٢٤٢، ٢٤٨؛ الكامل فيها،
                                               . A D 9 5 4 D T
                                         ١٣٤١ ـ المعرفة الحفية، ٥٥٥.
                      ١٣٤٢ _ المد فقالغائية، ٢٥٩-٤٥٩؛ ٥٥٨، ١٨٥٧.
                                           ٣٣٢ _ مدر فقالقل، ٣٧٤.
                                ١٣٤٣ ـ مع فقالله من حيث الدليل، ٣٥٥.
                       ١٣٤٥ _ المعرفة المطلقة (اومعرفة الاطلاق)، ٤٨٤.
```

۱۸۷ ـ معلولية الموجود، ۱۸۷

١٣٤٧ \_ المعيار، ٢١٨، ٢١٩.

١٣٤٨ - المعية، ١٧٤؛ ٣٤٧.

١٣٤٨ \_ معية الاختصاص، ٢٨٩.

١٣٤٩ معية الحق، ١٧٤، ١٧٨، ٣٥٧.

١٣٥٥ مية الكائنات، ١٧٤، ١٧٨؛ ١٣٥٧.

١٣٥١ ـ مغرب الشمس، ١٧١؛ وانظر والغرب.

١٣٥٢ ـ مغرس السدرة، ٢٨؛ وانظر «سدرة المنتهى».

١٣٥٣ ـ المفاتيح الأول. ٣٢٤؛ ٩٤٧٧.

^1 808 مفاتيح الغيب، ٣٢٥.

١٣٥٤ ـ مفردات الربوبية، ٤٩٩.

١٣٥٥ ـ مفردات عالم الخفض، ٩٩.

۱۳۵۶ مفردون، انظر ففرد، افراد».

١٣٥٧ ـ المقابلة، ٢٢٩، ٢٢٥، ٢٢٤.

١٣٥٨ \_ مقا بلة العينين، ٢٣٣.

١٣٥٩ ــ مقام ارواح الجمادات، ٣١٥؛ ١٤١۶، ٤٢٢.

١٣٥٠ مقا، اتحاد الاحوال، ٣١٣، ٣١٣، ٣١٩، ٢١٥، ٩٣٥، ٥٣٩.

١٣٤١ - المقام الأعلى، ١٥٣.

١٣٤٢ ــ مقام الأفراد، انظر هفرد، افراده.

١٣٤٣ ـ المقام الأقدس، ٢٨١.

١٣۶۴ ـ مقام التوحيد الاحدى، ٣٥٢.

١٣٤٥ ـ مقام الجمع، ١١١، ٢١٥.

١٣۶۶ ــ مقام الجمعية، ٣١١، ١٦٥.

١٣٩٧ ــ مقام الالهية، ١١٦، ١٥٥.

١٣٤٨ ــ مقام الخلافة، ١٣٩٥ ـ ٢٩٩.

١٣۶٩ ـ مقام السكون والجمود، ٤٥٤.

١٣٧٥ مقام السماع، ١٩٧٠

١٣٧١ ــ مقام عي الاولياء، ٢٧٥، ٢٧١.

١٣٧٢ ــ مقام فهم الأولياء، انظر دفهم الأولياءه.

1777 - مقام فهم الفهم، انظر «فهم الفهم».

۱۳۷۴ ـ مقام قاب قوسين اوأدني، انظن «قاب قوسين».

١٣٧٥ ـ مقام الكشف الحيواني، انظر «الكشف الحيواني».

١٣٧٤ ــ مقام لاينقال، ٢٣٨.

١٣٧٧ ــ المقام المطلق في عين الجمع و الوجود (التحقق ب)، ٧٧٤.

١٣٧٨ ـ المقام المطلق الوحداني (التحققب)، ٢٤٠ ، ٢٤٠

١٣٧٩ ـ المقام الوسطى، ٣٩٢، ٩١٩، ٣٩٣، ١٣٧٩.

١٣٨٥ ـ مقام الولاية، انظر «ولاية».

```
١٣٨٥_ المقام اليش بي، ١٣٤، ١٣٩ ( = مقام يا اهل يش ب المقام لكم).
                              ۱۳۸۱ ــ مقتضى تجلى الحق، ۲۰۷، ۲۰۸
                                       ١٣٨٢ _ مقتضى الحال، ٢٩٢.
                                  ١٣٨٣ _ مقتضى حكم الجمع، ٣٥٥.
                                  ١٣٨٤ ـ مقدضي مرتبة الحق، ٢٢١.
                                        ١٣٨٥ _ مقر السعادة، ١٣٨٥.
                                        ١٣٨٤ _ مقيدالصدق، ١٣٨٤
                                      ١٣٨٧ ـ المقولات العشر، ٢٥١
                                   ١٣٨٨ _ المكاشفة، انظر «الكشف».
                                       ١٣٨٩ ـ المكان، ٣٣٤ ١٧٨٠
               ه ١٣٩٥ ـ المكانة الزلفي، ١٥٢، ٢٣٤؛ انظر دالقرب النفلي».
١٣٩١ ـ المكر، ١٤٩، ١٧١، ١٧٢، ٢٧٣، ٢٥٣؛ دقايـق المكر،
                                    ٣٥١؛ سرالمكر، ٣٥١.
                                           ١٣٩٢ مكرالله، ١٧٢.
                                   ١٣٩٣ ـ المكر والاستدراج، 494.
                        ١٣٩٤ ـ الملامية، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٩٠ ـ ١٣٩٠
                                         ۱۳۹۵ ـ. ملك الظهور، ۴۹.
                                   ١٣٩٤ - الملائكة المسخرة، ٤٢٤.
                                    ١٣٩٧ ـ الملائكة المديرة، ٤٢٤.
           ١٣٩٨ _ الملائكة المهيمون، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٣؛ ٣٢٥، ٩٢٩.
                        ۱۳۹۹_ الملائكة المولدة، ۱۳۹۵، ۴۲۶، ۴۲۶.
                         ١٤٥٥ _ الملك الموكل على حفظ القلب، ٢٨٣.
                                  ١٥٥١ _ الممكن (العدمل)، ٣٩٢.
                          ۱۴۰۲ منازلة، ۱۳۵، ۵۵۳، ۲۲۹، ۴۴۳،
      ١٤٥٣ _ المناسبة. ٢٩٠، ٢٩٠؛ رقيقها، ١٧٧، ١٧٧؛ لسانها، ١٧٧.
                           ۲۰۴ _ المناسبة بين الاسم والمسمى، ۴۹۳.
                       ١٤٥٥ - المناسبة بين الالوهية والعبودية، ١٨٦٠
                      ١٤٥٤ ـ المناسبة بين الحق والعقل، ٥٠٩، ٥٠٩.
                      ١٤٥٧ ـ منتهى تحول الاسماء، انظر «تحول الاسماء».
                           ١٤٥٨ ـ منتهي القارب، ١٩١، ٢٣٧، ٢٣٨.
                                     ٩٥٩ ^ ١ المنز الابهي، ١٩١.
                                      ١٤٥٩ _ المنزوالأعلى، ١٩٣.
                                     ١٤١٥ - المنظر الأجلي، ١٣٤٠
                      ١٤١١ مناظر الحق، ٣١٤، ٣١٥؛ ٣٤١.
                             ١٢ ٢ ٨١٣ المنفردون، انظر ففرد، افراده.
                                1 / 1 / 1 _ المنقال ، انظر «انقال ينقال».
          ۱۴۱۳ منك والدك، ۴۰۴-۶۰۳؛ ۱۰۶؛ وانظر «اليك ومنك».
```

```
١٤١٢ - المهيمات، انظر دملائكة مهيمة»:
```

1419 موت الأبد، ٣٣٥.

١٤١٧ ـ الموت في التجلي، ١٤٢، ١٤٣٠ ، ١٤٢

١٤١٨ \_ الموحد، ٢٢٥، ٢٢١ ، ٢٢٣ ، ٩٠٠ ، ٣٠٠

١٤١٩ ـ الموردالأعلى، ٣٨٣.

١٤٢٥ المورد الغائي، ٣٨٢.

1471 ـ موطن الترقى، 146.

۱۴۲۲ موطن التلبيس، ۲۳۱.

١٤٢٣ المواطنالتي تقتضىالمكروالكذب، ١٧١.

۱۴۲۴ ــ موقع قبه ارين، انظن دارين.

1470\_ موقف: احكامه، ١٧٩؛ يمينه، ٣٩٣.

۱۴۲۶ ـ مواقف، لذا تها، ۲۰۳، تحديدها، ۹۹۴، ۹۹۶.

١٤٢٧ - المواقف المشهدية الغيبية ، ٩٩٠.

١٤٢٨ ـ الموقنون، ١٤٢٨

۱۴۲۹ ـ تعيداق الذر، ۲۸، ۱۸۲، ۱۸۳؛ ۸۲، ۴۷۵،

۱۴۳۰ میدان الدعاوی، ۱۶۱، ۱۹۵۰

١٤٣١ ـ ميزالحركة، ٢٣٥، ٢٣١.

۱۴۳۲ میل القلوب، ۱۹۷.

۱۴۳۳ الميم: ۱۴، ۳۶، ۳۷، ۳۷، ۴۷، ۴۷؛ ۴۷؛ ميم البسملة، ۹؛ ميم السرحمان، ۱۴۳۸ ۶۸، ۶۹، ۹۷؛ الجمعية الميمية، ۷۳؛ طلب الميم النون، ۱۸؛ الميم بناء صورة العالم، ۸۸، ۸۸،

١٤٣٤ - الميمات الثلاث للبسملة، ٩٩.

١٤٣٥ - النبأ العظيم، ٢١٩؛ ٢٣٩.

١٤٣٤ ــ النبوة، ٢٤٦؛ ٤٩٧؛ وجها النبوة، ٤٩٧.

١٤٣٧ \_ النبوة البشرية، ٣٥٩؛ ١٩٩٠

١٤٣٨ ـ نبوة الخلافة، ٢٩٧؛ ٢٩٧.

١٤٣٩ - النبوة الدائمة، ٤٩٧.

١٤۴٥ نبوة الرسالة والتشريع، ٢٤٤؛ ٤٩٧.

1440^\_ النبوة العامة، ٣٧١.

۱۴۴۱ نبوة العزم، ۲۴۶؛ ۴۹۷.

١٤٤٢ ـ النبوة المطلقة أوالعامة؛ ٢٣٤؛ ٣٥٢، ٤٩٧.

١۴۴٣ ـ نتائج مقام الجمع، ٢١٩.

١۴٢٣ ـ نتائج مقام الوصلة، ٢١٩.

۱۴۴۴ \_ نجاة القلب، ۱۱۸.

۱۴۴۵ نجوم الانوار (المنظمسة)، ۴۲۶.

۱۴۴۶ منحن به لابنا، ۳۸۷؛ وانظر دانت، لاانت،

١٤٢٧ ـ نداء الاختصاص، ٢٥٢؛ ٥دع.

۱۴۴۸ ـ نداءالأمر، ٥٥٠، ٢٥١، ٢٨٥، ١٤٩٠.

١٤٤٩ نداء الحب ٢١٧، ١٩١٨، ١٩٤٩

1400 يداء الحق، ٢٥٢ ٥٥٥.

1401 \_ نداء الطبيع، ٢٥١، ٢٥٣؛ ٥٥٥.

١٤٥٢ نداء العرض، ٢٨٥.

١٤٥٣ ـ نداء العنابة، ٢٥٥.

۱۴۵۴ ـ نداءالغين، ٥٥٧، ٥٥٥.

١٢٥٥ ـ النداء من مكان قريب، ١٢٥٥

١٤٥٤ ـ نداء المألوفات، ٢٥٣، ٥٥٥.

١٢٥٧ ـ النديم (محادثة)، ٢١٩؛ ٢٣٩.

۱۴۵۸ النسبة بين الذات والسوى، ۵۷.

1409 نبة الجهات، انظر «جهة، جهات».

1440 النسب، 444، 444.

1 1461 ــ النسخة الجامعة، ٢٤، ٣٤، ٣٤، ١٧٤؛ ١٣٤٧ وانظره الانسان الكامل.

۱۴۶۲ ـ نسخة الجمع والتفصيل، ٧.

۱۴۶۳ النشأة، ١٢۶٠

١٤٩٤ ـ النشأة المعتدلة، ٥٧١.

١٢٤٥ - النشأة الوسطية ، ١٧٤.

۱۴۶۶ ـ النصيحة، ۲۰۴ ـ ۴۰۵ ، ۲۷۳.

١٣٤٧ ـ النظرالي الخلق من كونهم حقاً ، ٢٣٤، ٢٣٥.

١٤٤٨ ـ نت الولى، ٤٣٨ ـ ٤٣٣؛ ١٨١٤ وانظر دالولى المجهول،

1489 ـ النعيم، 198.

^11459 نفحات الجود، ٢٣٨، وانظر ارقام ١٤ ٢٩\_٢٩.

١٤٧٥ ـ النفس،

الادراك الحسى للنفس، ٢١٤، ٢٢٢، ٢٢٥؛ تحولها في صورة علمية، ٢٣٧، ادراكها لاسرار الخليقية، ٢٤٣، ٢٤٣؛ طبواعيتها للملك، ٢٨٣؛ حديثها، ٢٨٧؛ آلة ادراكها، ٧٧١.

١٤٧١ - النفس الكلية، ٢٨١، ٢٢٩.

١٤٧٢ ـ النفس؛ طى المأنفاس، ٧٨٥، ٥٩٥؛ الترقى مع المأنفاس، ٥٩٥.

١٤٧٣ \_ النفس الرحماني، ٣٤، ٥٩، ٧٥، ١٨١؛ ١٥١، ١٨٩.

١٤٧٤ - النفس الفايت، ٥٩٥.

۱۴۷۵ ـ نفي الصفات، انظر دصفة، صفاته.

۱۴۷۶ ـ التنفي والاثبات، ۳۳۳.

١٤٧٧ ــ النقطة، ١١، ٢٤، ١٩؛ ٩١، اس ارالعوالم النقطية، ٢٨، ٢٩.

١٢٧٨ نقطة الاحدية، ٨٨.

١٤٧٩ ــ نقطة الباء، ١٩٧٩

۱۴۸۰ - النقطة البائية، ۱۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹. ۱۴۸۰ - ۱۴۸۱ - نقطة البسملة، ۲۰. ۱۴۸۱ - نقطة الدائرة، ۱۴۸۴ - ۱۴۸۰ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱

14A٣ ـ نقطة السويداء المحمدية، ٢٨؛ ٢٥؛ وانظر «القلما الأقدس».

۱۴۸۴ - النقطة العمياء الصماء، ١٩٣٠.

١٣٨٥ ـ \* النقطة الغائبة في القلب الاقدس، ٣٨.

١٤٨۶ ـ نقطة الكبة، ٤٥، ٥٥.

١٤٨٧ ــ نقطة النون، ١٩، ٢٩؛ ٥٥.

١٤٨٨ نقطة نون الرحمن، ١٧، ٢٩.

۱۴۸۹ - النكاح السارى، ۲۳؛ ۶۳.

١٤٩٥ النكتة السوداء في وجه المرآة، ٢٤؛ ٧٥.

۱۴۹۱ نکت سویداءالفلوب، ۲۸.

۱۴۹۲ نكت المبايعة، انظر «المبايعة».

۱۴۹۳ نهاية التوحيد، ۳۵۳.

۱۴۹۴ - النهى (في مقابلة الأمر)، ۲۷۳.

۱۴۹۵ - النور ، ۱۸۷ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ و ۱۴۹۰ رش النود ، ۷ ، ۳۴ .

۱۴۹۶ النور الابيش، ۲۲۵، ۲۲۶ ۳۸۳، ۲۳۸، ۲۴۶.

١٤٩٧ ـ النورالاحمر، ٢٧٥ ـ ٢٧٥ ، ٢٣٩

۱۴۹۸ - النورالاخشر، ۳۷۹-۳۸۳.

٩٩١ - نودالاسلام، ١٩٥٨، ١٥٧٩ ٩٢٥، ٥٣٥.

• • ١٥ - نسورالايمان، ٨٥٦، ٢٥٩، ٨٨٨، ٢٨٩؛ ٢٩٨، • ٥٣٥، ٢٧٢.

١٥٠١ ـ النورالذاتي، ٥٧٥، ٣٧٩، ٣٧٣، ٣٧٣؛ ٥٣٠.

١٥٠٢ نورالشرع، ١٩٧^، ١٩٨.

١٥٥٣ ـ النورالشيشاني، انظر دالنورالذاتي،

۱۵۰۴ نورالشمس، ۳۹۱.

١٥٥٥ ــ نورالعقل، ٣٨٨، ٣٨٩ ٢٥٢٠.

۱۵۰۶ نودالغیب، ۳۸۸\_۱۵۹۰ ۲۶۲.

١٥٥٧ ـ. النورالمحمدي، ٣٤.

١٥٥٨ نورالمعرفة، ١٨٨؛ ٧٤٢.

٩٥٥١ - النور الممدود، ٣٨٢، ٣٨٤، ٢٨٥.

١٥١٥ نورالوحدانية، ٣٤٢.

١٥١١ أنوار الحضرة الالهية، ٢٣٧.

١٥١٢ أنواد الربوبية، ٣٣٧.

١٥١٣ انوار العبودية. ٢٣٧؛ ٩٧٩.

۱۵۱۴ أنوار المعاني، ۴۱۷.

١٥١٥ ـ انواد المعرفة، ٨٨٣؛ ٧٤٢.

۱۵۱۶ ـ انوارالمواد، ۴۱۷.

۱۵۱۷ النون، ۱، ۷۶؛ ۱۱، ۱۵۳؛ النون فسى الرحمن، ۷۴؛ حيطة النسون، ۱۵۱۷ اتصال النون بالراء، ۷۷؛ خفض نون الرحمن، ۸۱.

1011\_ النية، 144.

۱۵۱۹ ـ الهاء، ۵۳، ۵۴، ۵۹، ۱۷۶ اتصال الهاء بالراء، ۷۷؛ دولة الهاء، ۵۳، ۵۹، ۵۹، ۵۹، ۵۹، ۵۹، ۵۹، ۵۹، ۵۹،

1040 - الهباء، ۲۸، ۲۶: ۸۴.

١٤٢١ - الهداية، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥؛ ٥٨٠٠

١٥٢٢ - الهداية السيادية، ١٥٥.

۳۲۵ ـ حدون، ۲۲۵.

۱۵۲۴ الهمزة، ۴۸.

١٥٢٥ - الهمالواحد، ٢٣٩.

1079 الهمة ، ۱۷۳، ۱۷۴ ، ۳۶۳ ، ۴۸۶ ، ۵۶۵ ؛ الفعل بالهمة ، ۲۳۲ تجلي الهمم ، ۲۳۹ ؛ وفتاء الهمم ، ۲۳۹ ؛

١٥٢٧ هو، ١١١، ١١٢، ٢٥٤ ١٥٢٧ ٨٥٧.

۱۵۲۸ حوذای ۱۵۲۸

1019 هو لا انت!، 444؛ ۱۷۱۶ وانظر دانت لا انت!».

١٥٣٥ هو هذا رماهو عذان ٣٧٣؛ ٢٣٩.

١٥٣١ - الهوية، ٧٧؛ ٩٨٠.

١٥٣٢ ــ هوية الحق، ١٤٤، ٤٥٥.

1007 - الهوية العليا، 404، 400.

1074 \_ هيمنة الأسم الجامع، انظر عالاسم الحامع،

١٥٣٥ عيولي الكل، ١٥٥٠

۱۵۳۶ الواحد، ۱۰۸؛ تجليه في المقامات و المراتب، ۲۹۸، ۲۹۹؛ مصدر الاعداد، ۲۳۳۵ مرجع الاعداد، ۳۳۵؛ به تجتمع الاعداد و به تفترق، ۳۴۰؛ في قوته اعطاء مالايتناهي من الأعداد، ۲۳۱؛ الواحد المبنى لايقبل الاثنين، ۲۳۶، ۳۴۸؛ تجليه نفسه، ۴۹۹، ۴۵۱ و ۲۸۸؛ مسرآته، ۴۴۹؛ الواحد الكثير، ۴۵۱؛ الواحد الكثير، ۴۵۱؛ الواحد الكثير، ۴۵۱؛ الواحد الكثير، ۵۵۸؛ و احد العين، ضرب الواحد في الواحد، ۲۵۸؛ الواحد اسم الذات، ۵۵۸؛ و احد العين،

۱۵۳۷ - واد (اودية الأرض)، ۴۲۸.

١٥٣٨ ــ وسايط التجلي في الدنيا، ٣١٣، ٣٣٥.

١٥٣٩ ـ وتد (اوتاد)، ٢٩٤.

۱۵۴۰ رجد، ۲۰۲، ۴۸۵.

1941\_ وجه الاختصاص، 999.

١٥٢٢ . . وجه التوحيد، ٣٤٩.

١٥٢٣ ـ . . . وجه الحق، ١٩٢.

```
١٥٤٤ الوجه الخاص، ١٨٢؛ ٣٥٣.
```

1000 الوجود، ۱۴۷ و ۱۳۱۶ مسراتبه ۱۸۶ ۲۰۵؛ الوجود السرف، ۲۱۴ المسدم عن وجودك، ۳۱۷؛ الوجود المطلق، ۳۴۲، ۳۶۵؛ الوجسود المستفاد، ۴۵۰؛ الوجودالمام، ۴۹، ۴۷ و المستفاد، ۴۵۰؛ الوجودالمام، ۴۹، ۴۷ و ۷۱؛ وجودالحق، ۴۸۸؛ تنزلات الوجسود، ۲۰۵؛ الوجسود بالذات، ۱۷۴، ۱۷۵ و ۱۲۶، حال الوجود، ۴۵۷، ۴۵۷.

دائسرتها، ۲۴۶، ۲۴۷ و ۵۰۱ وجسوشها، ۲۴۶ و ۴۹۷ مقامها، ۲۹۵ و ۲۴۹ مقامها، ۲۹۰ ختمها، ۳۸۰ ختمها، ۲۹۰

1077 - الولاية الجامعة السيادية، ٢٣٥. ٢٤٥.

١٥٧٣ ـ. الولاية الخاصة المحمدية ، ٢٤٥ ، ٢٤٩.

١٥٧٥ ـ ولاية الرسول، ٩٧ .

١٥٧٤ - الولاية السيادية، ٣٧٤.

١٥٧٧ ـ ولاية شهودالمين، ٢٥٥.

١٥٧٨ - الولاية المامة، ٢٤٦٠

1079 - الولاية العامة لحقائق الكمل، ٢٤٥، ٢٤٥.

١٥٨٥ ـ الولي،

۲۴۶، ۲۶۸، ۲۷۱، ۲۷۹؛ عودالولی ۲۴۶؛ هو تابیع للنبی، ۲۴۶؛ ظنونیه، ۲۲۸، ۲۷۱؛ فهم الأولیاء، ۲۷۱، ۲۷۱؛ فهم الأولیاء، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱،

۱۵۸۱ الـولـى المجهول، ۲۴۸، ۲۵۴، ۴۳۳، ۴۳۳، ۴۴۵؛ ۱۰۵۱ ۱۸۱۶ و ۱۸۱۶ و ۱۸۱۶، ۱۸۱۵ و ۱۸۱۶ و ۱۸۱۶ و ۱۸۱۶ و ۱۸۱۶ و ۱۸۱۶

١٥٨٢ - الولى المطلق، ٢٤٨.

1007 الولى المقرب، 141.

١٥٨٤\_ الأولياء اصحاب المجاهدات، ٢٥٧.

١٥٨٥ ــ أولياء حقوق الله، ١٨٠.

١٥٨۶ ــ اولياءالله حقاً، ١٨٨.

١٥٨٧ ــ الوهب (فيمقا بل الكسب)، ٣٤١.

٨٨٥١ ـ الوهم، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٤؛ ٢٥٩.

١٨٨١ الياء، ١٨، ٩٩، ٥٧، ٧٤، ٧٨، ٨٨.

1090 ـ ياء الأضافة، ١٥٩٠

1091 ياء الرحيم، ٧٤.

١٩٥١ - الياء الشبيهة بياء النسبة ، ٢٩٥.

1097 اليقين،

تسریفه، ۶۸۲؛ حق الیقین، ۳۴۰ و ۶۸۲؛ علم الیقین، ۳۴۰ و ۶۸۲؛ عین الیقین، ۳۴۰ و ۶۸۲.

109٣ اليقين السائح من الشهود، ٣٢٨.

١٥٩٤ ـ يمين الموفف، ٣٩٣.

1090 ينبوع الماء، ١٧.

1098 ينبوع الهواء، 10، 18.

١٥٩٧ \_ ينبوع النور، ٣٨٤.

109٨ ينبوعا الهواء والماء معا، ١٨.

1099 ينابيع الكرم، انظر «الكرم».

## فهرس عمومي

```
الاباحة (حكم شرعي)، ٣٨٣.
                                              أيد. ٢، ۲۶، ۲۷، ۴۵.
                                                       أيدية، ۲۹۶.
                                         أبراء الأكمه والأبرس، 487.
                               أبراهيم الخواص، ٣٧٣؛ ٢٣٩، (٧٤٢).
                                                   ابن برجان، ۹۶.
                                                    این رشد، ۵۸۲.
                                                 ابن العريف، ۵۸۲.
           ابن عطاء، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۳۶۷، ۴۶۷، ۲۱۹ (۲۳۰).
                   ابوبكرالصديق، ۲۲۵_۳۷۸، ۴۸۰؛ ۹۴۶، (۷۴۷).
                                     أبوبكر بن حجدر، انظر والشبلي،
                                            ابوبكر الطرطوسي، ٥٧٩.
                                   ابوالحسين النودي، انظر دالنوري».
                            ابوالربيع الكفيف الاندلسي، ١٨٨؛ (٥٨٢).
                                      أبوسعيدالخواز، أنظر دالخرازه.
                                    أبوسميد البندادي، ٢٧٥؛ (٥٥٣).
                                     أبوالعباس السيادي، ١٩٢١، ٣٣٩.
                                           أ بوعبدالله بن خفيف، ١٣ ٩.
                               ابوعبدالله القرشي، ٢٨٨؛ ٤٥٢، (٥٨٣).
                                                 ا بوالعتاهية، ٨٨٨.
                       ا بوالقاسم الجنيدبن محمدالخراز، انظر «الجنيد».
                                    أ بوقلمون، أنظر الأصطلاحات رقم 1.
                                            ابومدين، ۴۴، ۹۲، ۹۴.
                                    ا بونواس، انظر دالنواسي الظريف،
ا بویزیدالبسطامی ۴۵۴، ۴۹۸، ۲۲۰، ۲۶۱، ۸۵۶، (۵۶۸)، ۱۹۸، ۱۳۹.
                             ابويعقوب الرازي، انظر «يوسف بن الحسين».
```

```
الاتحاد، (انظر الاصطلاحات، رقم ع)
               اتحاد الاحوال (انظر الاصطلاحات رقم ۵).
                 اتحادالاسماء بالعين الواحدة، ٣٥٣.
                               الاتحاد المعنوي، 481.
              اتساع ارض الله، (انظر الاصطلاحات رقم ٤).
              الاتساع الالهي، (انظر الاصطلاحات رقم ٧).
            اتصاف الحق. . . ، (انظر الاصطلاحات دقم ٨).
                   الاتصال، (انظر اصطلاحات، رقم ٩).
             اتصال التشبيه، (انظر اصطلاحات رقم ١٥).
             اتصال التنزيه، (انظر اصطلاحات دقم 11).
        اتصال الحق بالعبد، (انظر اصطلاحات رقم ١٢).
         اتصال العبد بالحق، (انظر اصطلاحات رقم ١٣).
              الاتصال الذي يليق بالجناب الاقدس، ٢٩١.
                               الاتصال الصوري، 481.
         اتصال الهاء بالراء، (انظر اصطلاحات دقم ١٤).
                   الاتصال بالروحانيات العلوية، ٢٨٣.
          الاتقاء من الاولياء، (انظر اصطلاحات رقم 10).
            الاتقاء من الغير، (انظر اصطلاحات رقم ١٤).
         الاثبات، ٣١٣، (وانظر اصطلاحات رقم ٢١٧).
             الأثن، ۲۹۶، (وانظر اصطلاحات رقم ۱۱۷).
                                   اثرالتجلي، ٣١٥.
                                      الائدان، ٣١٧.
                                         الأثير، ٧٧.
       الاجتماع الروحاني، (انظر الاصطلاحات رقم ١٨).
           اجتماع العينين، (انظر الاصطلاحات رقم ١٩).
                  الاجتماعات الحسية والبرزخية، ٣١٣.
                   اجتهاد، (انظر اصطلاحات رقم ٢٥).
                                      اجزل نوال، ۴.
                                      الآجل، ٣٥٤.
                                       اجلال، ۲۱۰.
                                      الاحاطة، ٣١٢.
الاحاطة البائية، ٣٨، ٣٩، (وانظر الاصطلاحات رقم ٢٥).
                                   الاحاطة الكلية، ٩.
                             احاطة متنزل الوجود، ١٨.
                                 احد (آحاد)، ۲۹۹.
                 الاحدية، (انظر الاصطلاحات، رقم ٢٢).
                                     احدية الاسم، ٥١.
```

احدية التعين الأول، (انظر الاصطلاحات رقم ٢٣). احدية الجمع الألهور، (انظر الأصطلاحات رقم ٢٤). احدية الجمم الكنهية، (انظر مقام لاينقال). احدية الجمع الامكاني، (انظر اصطلاحات دقم ٢٥). احدية الجمع والوجود، ٣٣٥. احدية الحق، (انظر اصطلاحات رقم ٢٤). احدية الخاصة. (انظر اصطلاحات رقم ٢٧). احدية الذات، ٣٣٥، ٢٥٥. الاحدية الذاتية، (انظر اصطلاحات، رقم ٢٨). احدية العين، ٣٣٥. احدية كلشيء، ٣٣٨. احساس الاعيان، ٣٣٥. الأحسان، (انظر اصطلاحات، رقم ٢٩). احسن نقويم، ١. احسن صورة، (انظر اصطلاحات، رقم ٣٥). الاحضار، ١٢٣. الاحضار في الحق، ٣١٣. الاحضار مع الحق، ٣٩٣. احكام الموقف، (انظر اصطلاحات، رقم ٣١). الأحكام الشرعية، ٣٧٣. احكام القدر، ٢٩٥. الاحكام الوجودية، ٢٥٥. احمدبن عطاءبن احمد الروذباري، انظر «ابن عطاء». احمدبن عيسي، ابوسميدالخراز، انظر «الخراز». احمدين محمدا لبندادي، انظر ابوالسعودالبندادي، احياء الموتى، ٢٤٣. الاخبار بالنيوب وبالسرائر، ٧٤٧. الاختماص الالهي، (انظراصطلاحات، رقم ٣٢). اختلاف الأزمنة, ۲۶۲. اختلاف الشرائم، ۲۶۲. الاختيار، (انظر اصطلاحات، رقم ٣٥). اخذ الاختصاص، ٢٨٩. الأخذ بسرالمعية، ٢٨٩. اخذالمدركات، (انظر اصطلاحات، رقم ٣٤). الآخر، ٧٤. آداب، ۳۹۰. آداب الهية و روحانية، ۴۵۶.

الأدراك، (انظر اصطلاحات، رقم ٣٩). الأدراك الإنساني، ٢٧٢. ادراك البصر، 454. الأدراك النفسي، 754. ادراك النفوس، ٢٤٨\_٢٤٨ آدم، ۳۶، ۴۲، ۴۳، ۴۱۶، ۴۲۹؛ (وانظراصطلاحات، رقم ۴۵). الارادة، (انظر اصطلاحات، رقم عع). الارتباط، (وانظر اصطلاحات رقم ٢٩-٥١). ارتباط العلة بالمعلول، ٣٢٣، ٣٢٣؛ الارتباط بين اسماء الله و الاعيان الخلقية، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٣٤؛ منسم الارتباط بين ذات الله والاعيان الخلقيسة، ٣٢٣؛ الارتباط بين الشؤون الذاتيسة في الاصل، ٣٢٤؛ ارتباط ظهـورالمفاتيح الاول بوجود الأعيان الكونية، ٣٢٤ ارتباط وجودالاعيان الكونية بظهور المفاتيح الاول، ٣٣٦. ارسطو، ۴۳۸. الأرض، ٢٧١، ٢٧٢، ٣١٩، ٣٢٨؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٥٣). الأرض الاريقة الإمكانية، ٧٧. الأرض الذلول، ١٣٧. ارض النفوس، ٧٧٧. الارض الواسعة، (انظر الاصطلاحات، رقم ۵۴). اريق، (انظر الاصطلاحات، رقم ۵۵). ازل، ۲۶، ۲۷، ۳۶، ۳۰. اذلية، ١٩٤٧. ازلية العالم، ٣٣٣. استاذ، ۹۶۳. استحضار الارواح، ۲۱۴. استراق النفوس، ٥٩٣. الاستشراف، ٣٥٤. استصحاب الأمن والمكر، ٣٧٤. الاستمانة ٣٤. الاستعمال الطبيعي، ٢٩٥. استـمـداد، (وانظر اصطلاحات، رقم ۵۷، ۵۸). سعته، ۳۰۴، ۵۰۴، ۲۰۴. فوته، ۱۳۵۳ صفاوه، ۱۳۵۶ وسعه، ۳۶۰. استعدادات،

الاستعدادات المترقية في مناهج الكمال، ٣٥٥؛ اطروار الاستعدادات، ٣٥٥؛ بطائنها، ٣٥٥؛ الاستعدادات المتهيأة للكمال، ٣٥٥؛ ودائع الاستعدادات الكلية النير الوجودية، ٣٣٥.

الاستمداد من عرفانيات الحق، ٣٣٣.

استنادالاشياء الى ذات وحدانية، ٢٩۶.

استهلاك، ۳۳۰.

استهلاك، احدية العين في توحيد الذات، ٣٣٥.

استهلاك الرسوم، ٣١٢.

الاستواء، ۲۲۳، ۲۵۵، ۲۵۶۰

الاستواء الاقدس الازهر، (انظر اصطلاحات، رقم ٤٢).

استواءالسروالعلانية معالله، ١٨٨.

استيماب احكام الخلق الالهي، ٢٩٥.

استيعاب السبب الأول، ٣٤.

الاسطقسات الاربعة. ٧٥، ٩٣١؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٤٤).

اسفرارالنور، ١.

اسلام، (انظر اصطلاحات، رقم ٧٠).

الاسسم ، جمعه وتسوحيده، ٣٥٣، ٣٥٣؛ خصسوصيته و حيطته، ٣٥٣، ٣٥٣؛ الاسسماليذي بيده المختم، ١٣٥٣؛ الاسماليذي بيده المختم، ١٩٥٣؛ الاسمالجامع، ١٩٥٣؛ الاسمالاعظم، ١١ الاسمالة ألم مقام المسمى، ١٣٤؛ (وانظر اصطلاحات دقسم ١٩٨، ٥٧،

اسم الاسم ، ۱۹۶ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۱۵۲ ، ۱۵۱ (وانظر اصطلاحات رقم

الاسماء: ٢٠١، ٣٣٥، ٣٥٩؛ الاسماء المتجلية آجـ الا وعـاجـ الا م ٢٠٩؛ الاسماء الحرب وبيات الاسمائية، ٣٥٩؛ مواقع نجـو الاسماء، ٣٢۶؛ الاسماء المشخصة المفصلة، ٣٢۶؛ اعيان الاسماء، ٣٢۶؛ احـكامـها، ٣٢۶؛ الاسماء الحكلية، ٢٥٧؛ (وانظـر اصطلاحات رقم ٢٧٠).

Inalal Kualar 91.

اسماعیل السود کین (= ابن سود کین)، ۴۱۳.

الاشارة ، ۱۱۴؛ موقعها، ۱۱۳؛ تجليها من عين الجمع والوجود، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۴۹، ۱۴۹، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸).

الاشارة الغيبية، ١٩٣٠ (وانظى اصطلاحات، رقم ٧٥، ٧٤).

الاشتراك بين الحق والسوى، ١٧٥؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٧٨).

الاشتمال: ٣٩٣؛ اشتمال الجزء على الكل، ٣٩٣؛ اشتمال الكل على الكل، ٣١٢؛ حكم الشتمال الكل على الكل فــى احدية الجمع والوجــود، ٣٣٥؛ الاشتمال الذاتــى، ٣٣؛ اشتمال السبب الأول على جميع وعوبسد التفسيل، ٣٣:

الاشراف: قوتُه، ٢٦٣، الاشراف الشهودي، ٢٧١؛ الاشرافُ على الطرفين، ٣٥٥\*؛ الاشراف النفسي، ٢٣٠؛ (وانظر اصطلاحات، رقسم ٢٩)؛ \*الاشراف

على مواردالبغية، ٣٣٤. الاشراق: اشراق ارض النفوس، ٢٦٧؛ الاشراق الذاتي للنفس، ٢٨٥. اشعة الاختصاص، ٢٨٢. الاصابة في الكلام، ٧٨٥. اصحاب المجاهدات، ۲۵۷. الاصل الشامل، ٣، ٣٣، ٨٥، ١٥٢، ١١٢، ٢٨١، ٢٨٨؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٥٨). الأصل الكلي، ٢٥٤. اصل اللطيفة الانسانية، ٢٩٣. الاضافة، ٢٩٩. الأضافة الحقيقية، ١٨. ٥٨. اضافة واحد الى واحد، ٣٩٩. الاضطراب، ٣١٢. اضمحلال، ۳۱۲. اطلاع، ۲۴۷، ۲۸۷، ۲۸۸؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ۸۲). الملاعة، ٧٨٧. الاطلاع الكشفي، 487، 271. اطلاعات علية، ٢٨٢. الاطلاق: ٣١٣؛ اطلاق جانب الخلق، ٣١٣؛ الاطلاق الطبيعي، ٣٢٥؛ الاطلاق. المطلق، ٣٢۶؛ الاطسلاق في التقييد، ٣٢۶؛ الاطسلاق المألفي، ٣٥، (وانظر اصطلاحات، رقم ۸۳، ۸۴). الأطلس، ٧٤. الأعتدال الجمعي الوسطي، ١٣٧. اعتدالات الامزجة، ٢۶٧. الاعتدالات الجبلية، ٢٨٧. اعجازالة, آن، ٣۶٣. اعذب منال، ۴. اعماق الوجود، ٣١١. الافتقار الذاني للممكن، ٣٩٢. الأفراط، ٢٥٥. افشاء سرالريوبية، ف 154. الأفق الأعلى، ١٣١، ١٣٤؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٨٩). آفاق الوجود، ۳۱۳، ۳۱۳. الاقتدار، ٢٥٥.

اقتران الوجود المام، ۳۴.

اقتضاء الاستعداد والحال، ٢٩٥؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٩١). الاقسام الجودية، 780. الاكسير، 140. أكمل قادل، ١. آل محمد، ۳، ۵۰۱، (وانظر اصطلاحات، رقم ۹۲). اولوالعزم، ۲۴۶۰؛ وانظر «رسالة اولى العزم». التزام حكم الحال، ٢٩٢. التزام حكم العلم، ٢٩٢. التباس، (انظر اصطلاحات، رقم ۹۸). الحاح، (انظر اصطلاحات، رقم ٩٧). الصاق، ٣٤. ألسف: الألف، ١٩، ١٢، . . . (انظر اصطلاحات رقم ٩٩)؛ ألمف المهذات، ٣٥؛ المألف المقدد، ٣٥؛ ألف الميال المأيمن والايس والسواء، ٢٣؛ المألف الوحداني، ٢٣؛ ألف الدرج، ٣٤، ٣٩، ٥٩؛ ألف السرحمن، ٧٨؛ المألف الفائت، ٣٥. الـه: ۱۳۵۶، ۲۵۹؛ حقه، ۳۳۱. ነሥነሩ . ሥነት . ምነት , ተፍት , ተፍት , ተደት , የደት , የተም. ምነት , ٣٢٣، ٣٣١، ٣٣٤؛ (وأنظر أصطلاحات، رقم ٩٤). الألهية، ١٨٣. الالوهية؛ حضرتها، ١٥٩، ٣٥٤، ٣٥٧؛ حقها، ٣٣٤، ٣٣١؛ منازلها، ١١٥، تسوحيدها، ٣١٨؛ عبادتها، ٣٣١؛ نسبتها، ٣٣١؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٥٥١). اليك ومنك، (انظر اصطلاحات، رقم ١٥١). اليهم و منهم، ۳۰۶. امالکتاب، ۲۵ و ۶۸؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ۱۵۲). ام كتاب الياء، 44. ام الكة اب الموالم الثلاث، ٢٤. ام الكتاب المفصلات الرحيمية ، ٧٠. الأمانة، 194؛ (وانظر ثناءالأمانة). امتثال الأمروالنهي، ٣٧٣. امتدادالنفسين، ٣٥١. امتزاج: حكم الامتزاج، ٣٤١؛ امتزاج الريقين، ٣٤١؛ امتزاج النفسين، ٣٥١؛ امتزاج نورالاسلام بنورالايمان، ٢٥٩. امتنان، ۲۷۴. أمد، ۳۳۰. الأمر: ٢٧٣، ٢٥٣، ٣٠٥، ٣١٥، ١٣٣٤ تجليه، ٢٥٩؛ الامرالخطابي، ٢٥٩؛ صاحب الأمر، ٣١٥؛ الخارجون عن الأمر، ٣١٥؛ القائمون بالامر، ٣١١؛

مظاهر تجلى الامر، ٣١١؛ المتحققون بتجلى الامر، ٣١١؛ الامرالمعرف، ٣١١؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٥٢-١١٣). المعة، (انظر اصطلاحات، رقم ١١٤). المعمقة ١٩٧٨ و ٧٣٤. الأمن من المكن ٢٧٣. أمومة القابلية المختصة بالاصل الكريم، ٣٧١. الأماني، ۲۸۶، (وانظر اصطلاحات، رقم ۱۱۵). الأمنيات النفسية، ٣٥١. آن، ۲۶، ۲۷، ۳۴۲؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ۱۱۸). آنات، ۲، ۲۶. أناًا، ٣٣۶؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١١٩\_١٢٢). انا، انت ۱، ۲۳۸. انا، لاأنان، ۲۲۴. انائية، ١٤٤. أنائية الحق. ١۴۶. انائية السد، ١۴۶. الأنابيب، ٣١٣. انات الرحال، ۴۷۵. أنــت! ، انت بحسب الحــق، ٢٩٠؛ انت بــه وبك، ٢٩١؛ انت لاانت، ١٣٤، ٢٩١، ٢٩٧؛ لاانت فيانت، ٢٩٧؛ انت بدلابيك، ٣٥٥؛ انيت في الوجود ولا انت، ٣٥٥؛ انت نحن، ٣٣٨؛ انت في انت بالاانت، ۱۲۷؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ۱۲۴\_۱۴۸). الإنتظار، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢. الانحرافات الطبيعية، ٢٨٥. الانخلاع بالكلية، ١٩٩٩. اندراج نورالربوبية فينور العبودية والفكر، ٢٣٧. الانسان: ۶، ۶۴، ۶۵، ۷۶، ۲۶۶، ۲۷۴؛ و ۲۰۶؛ (وانظر اصطلاحات رقيم .(177 الانسان الأكمل: ٨٧، ٨٩، ١٩٧، ٣١٤؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٣٣). الانسان الفرد: 324، 314. الانسان الكامل: ٨٥، ٨٩، ٨٩، ٥٨، ١٧٤، ١٨٤، ١٨٤، ٢٤٤؛ (وانظس اصطلاحات رقم ١٣٤). الانسان الكبير، ٩٨؛ (وانظر اصطلاحات رقم ١٣٧). الانسلاخ، ١٥٢. و ٢٤٠، ٣٢٥؛ (واصطلاحات، رقم ١٣٩). انصاف، (اصطلاحات، رقم ١٤٥). انضفاط التحلي الكلامي. ٥٥.

الانطلاق عن القيدين، ٣٥٥.

```
انطماس شيوع المطالب، ٣٢٥.
                           اندكاس صورة الشيء في مرآة خاطرا لسوى، ٢٦٩.
                                             انفيال الاكوان للهمة، ٢٧٤.
                        انفعالية كل موجود، ١٨٧؛ (اصطلاحات، رقم ١٢٣).
                                                   الانقلاب الكلى، ١٥٦.
                                                      انامل التحقيق، ۴.
الأنية: ١٥٥، ١٥٥، أنية المثل الأعلى، ٢٢؛ الأنية المزاحمة وغير المراحمة،
١٢٧، ١٥٤، ١٩٩٩؛ أنيات الأعيان، ٨٢؛ (و انظر اصطلاحات، رقدم
                                                   .(141-146
                                                      اهل الزجر، ٢٨٥
                           اهل السياحات، ٣٣٧؛ (اصطلاحات، رقم ١٥٥).
                                                    اهل الطبيقة، ٣١٩.
                                                      اهل العبر، ٣٣٧.
                                                     اهل المناية، ٢٥٠.
                                                     اهل القرب، ٢٩٥٠
                                                 اهل المجاهدات، ٢٥٧٠
                                                    اهل المراقبة، ٢٨٥.
                                     اهل النظر، (اصطلاحات، رقم ١٥١).
                                                    اهل يثرب، ۸۲۶۹،
                                     اهلية التخلق بالاخلاق الالهية، ٢٩٥٠
                                         اوادنی، انظر دحضرة او ادنی،
            الأول الذي لايقبل الناني، ١٧٧؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٥٣).
                                      اوائل تجليات غيوب الكون، ٢٧٣.
                                         الادائل في سلسلة الاسباب، ٣٣٠
                   الأولية، ١٥٨، ٢٨٤؛ ٢٨٥؛ (واصطلاحات، رقم ١٥٣).
                                 اولية الاحدية، (اصطلاحات، رقم 100).
                                    اولية الحق، (اصطلاحات، رقم ١٥٤).
                                  اولية القرابة، (اصطلاحات، رقم ١٥٧).
                                                     آية المصا، ٢٦٢.
                                                     آيات القرآن، ٨.
                                                         آبات الله، ع.
                                      الأيمان، (اصطلاحات، رقم ١٨٨).
                                        الأين، (اصطلاحات، رقم ١٥٩).
                                                       الأينية، ٢٣١.
                                        الباء، (اصطلاحات، رقم ١٤٥).
                                                    باءالبسملة، ٨، ٩.
                                                        الباب، ۴۰۴.
```

```
باب الدار، (اصطلاحات، رقم ۱۶۱).
                                   باب الشرع، (اصطلاحات، رقم ١٤٢).
                                       بارقة، (اصطلاحات، رقم ١٤٣).
                               البارقات الذاتية، انظر «السيحات المحرقة»
                                                      الباري، ۲۶۷.
                                                        الباطن، ٧٤.
                                            باطن قلب المتحابين ٣٤١.
                                            باطن الوجود المجتمع، ٢١.
                                             الباعث (اسمالاهي)، ٧٤.
                                                        بداية، ۲۷۴.
                                                      بدایات، ۲۷۴.
                                                    البدو (عالم)، ٢.
                                              البديع (اسمالاهي)، ٧٤.
                                                         البدرة، ٧٧.
                                                    بردالأنامل، ١٩.
                                                    بردالفوز، ۳۶۹.
                                                   برداليةين، ٢٧٥.
برزخ، برازخ، ۲۲۴، ۳۱۳، ۳۵۹؛ حبيس البرازخ، ۳۳۳؛ (و اصطلاحات، رقيم
                                                   .(188
                                              البرازخ الخالية، ۲۷۴.
                                               البرازخ المثالية، ١١٨.
                                               برزخية الافلاك، ٢٥٥.
البرزخية الكبرى، (اصطلاحات، رفم ١٧٥؛ وانظر دحقيقة الانسان الفرد، و
                                         والحقيقة المحمدية».
                                                      البررق، ۲۹۵.
البراهين: ٣٣٤؛ آحاد اجزائها، ٣٣٤؛ كثرتها، ٣٣٧، ٣٣٧، آحادها، ٣٣٣.
                               البرامين الحسية، (اصطلاحات، رقم ١٧١).
                                                         ستان، ۴۳.
                                   البرودة (الناتحة مرالسكون)، ٢٧٥.
                                       البسملة، ٩، ١٣، ١٤، ٢٥، ٢٥.
                                                بسيط (بائط)، ٢٩٩.
                                         بصر، (اصطلاحات، رقم ۱۷۹).
                                       بصيرة، (اصطلاحات، رقم ١٨٥).
                                                   بطء الإقدار، ٢٧١.
                           البيد، ٣١٣، ٢٨٩، (واصطلاحات، رقم ١٨١).
                                   البعدالأبعد (واصطلاحات، رقم ١٨٢).
                                               ابعاد الحسم الثلاث، ٢٥.
```

البنية (مواردها)، ۳۳۴. البقاء، ٢٣٧، ٢٤٧؛ البقاء بالأبقاء، ٢٤٧؛ البقاء بعددالفناء، ٣٤٥؛ البقاء في الاقرب الاقرب، ١٢٩٥ روح البقاء، ٢٤٧؛ (وانظر اصطللاحات، رقم .(114-114 البقية، ٢٨٧، ٨٨٢. بقية الاتقاء من الاولياء، (اصطلاحات، رقم ١٨٨). بقية الاتقاء من الغير, (اصطلاحات, رقم ١٨٩). البلاغة، ٢٦٢. بلغام (اوبلغم) بن باعوراء، ١٩٩٥، ٧٨٧. السبناء: البناء الكشفي، ١٥، بناء حكم الوجود، ٣١؛ بناء امتداد الـ وجود العرضي، ٣١؛ بناءالقيام المطلق في الهجاء، ٣١؛ بناء السبب السأول، ٣٣؛ بناء انتهاء السبب البائي، ٣٣؛ بناء جمع السببية، ٣٣؛ بناء كليـة حس لطيف، ٣٤. بنية الجسد، ٧٨٥. البوح بالاسوار، 19۲. البيت: خسراب البيت، ٢٣٥؛ ارتحال الساكين عسن البيت، ٣٢٥؛ (و انظير اصطلاحات، رقم ١٩١). بيت الجلوة، ۴٥٣. بيت الخلوة، ۴٥٣. بیتاً لعزة، ۲۸، (واصطلاحات، رقم ۱۹۲). البيت المعمور، ١٩٨ (واصطلاحات، رفم ١٩٤). البيع، ٥٥٤. البينة، ٢٢٩، ٣٥٢؛ (اصطلاحات، رقم ١٩٨). البينونة: ٣٥٥، ٣٥٥؛ البينونة الوسطية، ٣٥٥؛ بقاء العدد والكشرة في البينونة، ٣٥٥، طرفا البينونة، ٣٥٥، ٣٥٤. التاء، ٣٢ ، ٧٤. التائية الكبرى لأبن الفارض، ٧٩٢. التأثير، ٣٧٥. تارة وتارة. ١، ٢٨٩. التأسى، ٣٥٤. تبحرا الجمعية الكشفية، ١٢٩. التبعيض، ٣٤. التبيان، ٣٢. تثلج الخاطر، ٢٧٥.

التغليث ، ٣٩، تثليث السين، ١٤، تثليث نقطة الباء حكماً، ٢٢؛ تثليث نقطة (٢٥ ، ٢٥) تثليث السطيح، ٢٥، ١٢٥ تثليث السطيح، ١١٧ تثليث الفردية، ٢٥٢ تثليث نقط الألف، ٣٢ تثليث المعانى، ٢٥٢ تثليث المعانى، ٢٥٠ تثليث المعانى، ٢٥٢ تثليث المعانى، ٢٥٢ تثليث المعانى، ٢٥٠ تثليث المعانى، ٢٠ تثليث المعانى، ٢٥٠ تثليث

(وانظر اصطلاحات رقم ۱۹۹–۲۰۲).

التجرد، ف ۱۳۵.

النجرد عن القيدين، ٣٥٥.

التحريد، (انظر اصطلاحات، رقم ٢٥٢\_٢٥٧).

تجسد المماني، 464.

التجلي، ٢، ١٦٨، ١٤١، ٢١٠، ٢١٢، ٢١٣، ١٣٨، ٢٥٣ و ٣، ٢٣، ٣٣، ٢٥٢، ٢٤٥، ٣٣٥؛ فائدته وعائدته، ٣٤٩؛ عوده من المين الى المين، ٣٤٩، ٣٥١؛ ما درجه منه اليناومنه اليه، ٣٥٥؛ التجلي الأول المضاف، ٣٥٥؛ تجلى التوحيد المضاف الى التجلى الأول، ٣٥٥؛ تجلى التوحيد الواحدى، ٣٥١؛ التجلى الواحدي، ٣٥١؛ التجلى القاضى بكون الحق هوالناظر والمنظور، ٣٥١، ٣٥٢؛ وهوالطالب والمطلوب والطلب، ٣٥٢؛ احدية طلب التجلي، ٣٥٣؛ التجلي الأوسع الشمسي، ٢٩٢؛ تجلي الأمر، ٣٠٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣١٥، تجلي السحيق، ٣٥٧، ٣٥٩؛ اهيل تجلى الحق، ٣١١) التجلى الالهي الاحدى الجمعي، ٣٥٩، تجلسي الحق بحسب العبد، ٢٩٥؛ تجلى الواحد في المقامات والمراتب، ٢٩٨؛ تجلى توحيدال ربوبية، ٣٥٣؛ تجلي الحقيقة، ١٩؛ التجلي البائي، ٣٤؛ التحلي الذي يكون على غير صورة المعتقد، ١٤٧، ١٤٨؛ عظمة التجلي، ٣٣٣؛ انوارالتجلي الاعظم ٢٥١؛ التجلي البصري، ٢١٢، التجلي-الرحيمي، ٨٥؛ التجلي في الآخرة، ٢١٢؛ تجلي الطبع، ٣٥٥، التجلي في قرة العين، ١٣٩\_١٣٩؛ تجلي الغيوب ١٤٥، ١٤١؛ التجلي الوجودي الرحماني والوحداني، ٧٥، ١٨٧؛ (وانظر اصطلاحات رقم .(YYY\_YOA

التجليات، ١، ٢؛ تجليات الاسماء، ٢٥٩، ٢١٥، ٢٥١، ١٣٥١؛ التجليات الذاتية، ٢١٤؛ ١٢٤؛ التجليات الذاتية، ٣٣٤؛ جهـة تنزيه التجليات، ٣٣٠؛ حكم التجليات، ٣٥١؛ اثرها، ٣٥١.

تجوهرالنفس المدبرة للجسد، ١٨٥٠.

التحجير، ٣٢٥.

التحديد، ٣٣٢.

تحرك المجذوب الى الجاذب، ٢٥٢.

التحصيص، ۷۴، ۸۱، ۹۸، ۸۹

المتحقق بالحق، (اصطلاحات، رقم ۲۲۸).

التحقق بالكمال الوسطى، ١٣٣.

التحقيق الأمعاني، ٣٣.

تحقيق تفصيل الاقدار، ٢٧١.

تحقيق الجلاء والاستجلاء، ٣١.

التحكم في الاغياد، (اصطلاحات، رقم ٢٣١).

التحلي، (أصطلاحات، رقم ٢٣٢).

تحلية الذات، ٣٣٤. تحول المحق في الصور، ٢٥٩، ٢١١؛ (واصطلاحات رقم ٢٣٣ــ٢٣٥). التحول في الصور، ٣١٣. التحدول في صورالاعتقادات والعلم، ٢. ١٥٧، ١٥٨، ٢٤٧ و ٢٧، ٩٣٩؛ (واصطلاحات رقم ۲۳۶، ۲۳۷). التحير، ٢؛ وانظر دالحيرة». التخاطب فيءالم النور، ٣٢٤. التخصيص ٧٤، ٧٤، ٨٩ (التخصيص الرحيمي)، ١٨٠ تخصيص عموم رحمة الوجود، ١٩. التخلص من شوائبالاعتلال والاختلال، ٣٠٥. التخلق بالاخلاق الالهية، ٢٩٥. التخلية، (اصطلاحات، رقم ٢٣٩). التخيل، ٣٣٢. التدارك ٢٥٢. التديين ٥٤٠، ٣٢٥، ٣٢٥. التدبيرالروحاني، ٢٤٥. تدكدك الجبل، ١٣٢، ١٣٥، (راصطلاحات، رقم ٢٢٥). التراب، ۷۶. الترتيب الحكمي والطبيعي، (اصطلاحات، رقم ٢٤٢، ٢٤٢). ترددالقلب، (اصطلاحات، رقم ۲۴۳). الترقي ، ٣٣٣؛ الترقي الدائم، ٣٥٩، ٣٤٩؛ الترقى بعد الموت، ٣٣٣؛ الترقى من حيث العبادة التكليفية والدانية، ٣٣٤؛ معراج التسرقيبي، ٣٦٣. الترقي فيه، ٣٦٣؛ الترقبي في مناهج الكمال، ٥٥٥؛ (و اصطارحات، رقم ۲۴۴ ۵۲). الترقيات المتحددة، ٣٣٤. التركيب، ٢٩٩. الترمذي الحكيم انظل والحكيم الترمذي، التروحين ١٣٥. تروحن الصور، ۲۶۴. تسبيح الحمادات، ١٥٠٠. التسعة الأعراض، ٨٨. التسليم، ۲۵۶-۲۵۷؛ (واصطلاحات، رقم ۲۵۱). تــوية القلوب، ٧۶٧. التخبيه: (اصطلاحات، رقم ٢٥٢)؛ وجيءالتشبيه، ٣٣٣؛ نص التشبيه ٣٣٣٠. التشوف الم المحل الأنه ف. ٢٨١. ٢٨٢؛ (اصطلاحات، رقم ٢٥٤). تصحيح المحبة (اصطلاحات، وقم ٢٥٥). تعدير خطالهم في عموم الأبحاد، عم.

```
التصرف ؛ التعرف بالذات، ٣١١، تعرف الخاصية، ٣١١؛ التصرف بالخاصية،
١٤١؛ النصرف بالأمر، ١٤١؛ تصرف العبد في الوجود بيحسب الحـــق،
٥ ٢٩؛ تصرف الحق في الوجود بحسب العبد، ٢٩٥؛ التصرف في الكون،
                                                      التصاريف، ٣١١.
                                         التصرفات الخارقة، ٢٨٢، ٢٨٢.
                                       التصفية، (اصطلاحات، رقم ٢٥٤).
                                                 التصفية الخلفية، ٥٨٨.
                                     التصفية من الكدورات البشرية، ٢٨٧.
                                                  التصور، ٣٣٢، ٣٣٣.
                                               التصورات المفردة، ٣٣٤.
                                القطهير الجبلي، (اصطلاحات، دقم ٢٥٧).
                                       التطهير من الأدناس النفسية، ٢٨٧.
                                               التطور الكلي للباء، 47.
                            تطور ات الروح الأعظم، (اصطلاحات رقم ٢٥٨).
                        التعارض بين العلم والحال، (اصطلاحات رقم ٢٤٥).
                                                 التعارف الاصلي، 960.
                                                        التمانق ٢٦٠٠
                                  تمانق الاطراف، (اصطلاحات، رقم ۲۶۴).
التمدد؛ التمدد بلاكثرة، ٢٩٨؛ التعدد بالانسب تعطى الكثرة، ٢٩٨؛ التعدد و
الكثرة، ٣٢١؛ سقوط التعدد والكثرة: ٣٢١؛ تعدد الوجه الواحد في المرايا،
                                                         .tax
                                                  تعديل الأحوال، ٢٦٢.
                                                         التمريق، ٣٨.
                    التعشق، ١٧٣، ١٨٩، ١٩٥؛ (وأصطارحات، رقم ٢٤٥).
                                                          التعقل، ۳۶.
                                                         التعلق، 760.
                                                         التعمد، 274.
التعين: التعين الأول، ٢٥٢؛ التعين الذاتي، ٣٣٩؛ الاحدية اللازمة للتعين الأول،
                           ه ۳۴؛ (واصطلاحات، رقم ۲۶۹_۲۷۱).
     التعينات، ١٢١، ٣٤٠؛ التعينات الحكمية، ٣٥٠؛ التعينات الذاتية، ٣٤٠.
                                                         تميزها، ۳۴٥.
        التعين السابق الأزلي، انظر مشاهدة التعيين؛ (واصطلاحات، رقم ٢٧٢).
                                          التفاضل في مشهود الذات، ٣١٥.
                                                        التفريط، ۲۶۰.
                                                 التفسيل في الجمع، ٢٥.
```

التنصيل الكوني الوجودي، ٢٨١.

```
تفصيل الوجود، ٨.
                 التقابل بين ميم رحيم البسملة والانسان الكامل (محمد)، ٨٩٠
                                 تقابل الحض تين، (اصطلاحات، رقم ٢٧٤).
تقبيل (وانظر «قبلة»)، ٣٣٢، ٣٣٠، ٣٥٣، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٥٩؛ ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٢
                                        (واصطلاحات، رقم ۲۷۸).
                                                  تقبيل المتحابين، ٣۶٥.
                                                    تقدس الارواح، ٢٤٥.
                                 التقدم بالزمان، (اصطلاحات، رقم ۲۷۹).
                                   التقدم بالعلم، (اصطلاحات، رقم ٢٨٥).
                                  التقديس العلمي والعملي والوهبي، ١٧٥.
                                                التقديس الوجودي، ١٤٥.
                                              المتقوى (واتقوا الله)، ۴۰۶.
                                                        تقويم الصورة ٣.
                                                  التقيد بالنفس، ٣٤٤.
                                                    التقيد بالحق، ٣۴۴.
                                                  التقيد بالكون، ٣٤٤.
                                                    التقيد بالفناء، ٣٩٤.
                                                 التقيد بالعبودية، ٣٥٥.
                                                 التقيد بالربوبية، ٣٥٥.
                                                التقييد في الاطلاق، ٣٢٦.
                                                   التقييد المطلق، ٢٢٤.
                                                 التكليف، سقوطه، ٣٣٤.
                                                        التكوين، ٧٥٣.
                                                    التلفح بالصور، ٢١.
                                                          التلقى، ٥٥٣.
                                                     تلقى الاقدار، ٢٧١.
                           تلميذ جمفرالصادق (وانظر جعفرالصادق)، ١٥٧.
                  تلميذ داودالطائي (وانظر معروف الكرخي)، ۴۹۸، ۹۳۲.
                التلوين بعدالة مكين، ٣٢٤؛ (واصطلاحات رقم ٢٩٢_٢٩٢).
                                                    تمانع الأضداد، ٣٧٦.
                                                          التمثل، ٣٣٣.
                                                تمين الأشياء، ٣٣٩، ٣٤٠.
                                             التمين في مقعد الصدق، ١٢٧.
                           التمييز، ٣٥٣. ٣٥٥؛ (واصطلاحات، رقم ٢٩٩).
                                           التمييزيين الرب والعبد، ٣٥٥.
                                               التميين بين المقامين، ٣٥٥.
                                             التميين (خفاء حكمه)، ٧٥٥.
```

التنسزل: تنزل الحق الى المقام الانزل العبداني، ٢٨٩؛ تنزل الحنق بسرمعية الاختصاص، ٢٨٩؛ تنزل الاخلاص الالهية على العبد، ٣٩٥؛ التنزل في صورحجا بية الحروف، ٢٥؛ التنزل في تثليث الصورة الخطية للنقطة، ٢٥؛ التنزل المائي، ٣٣؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٥٥٠ــ٥٠).

التنزلات: التنسزلات الالهيسة، ١ و ١؛ (واصطلاحات، رقم ٣٥٢)؛ تنسزلات المعقولات الحمية، ٢٥.

التنزه، ۱۲۸؛ (واصطلاحات، رقم ۳۰۳).

تنزءالمماني والاحكام، ١٣٥؛ (واصطلاحات، رقم ٣٥٣).

التنزيسه: ٢٣٩، ٣٣٣؛ (واصطلاحات، رقم ٣٥٤). تنزيمه التجليات، ٣٣٢؛ التنزيه الدى تقضيه الالوهية، التنزيه الذى تقضيه الالوهية، ١٥٥٠؛ (واصطلاحات، رقم ٣٧٧-٣١٤).

التنوع الالهي، ٥٥١.

تنوع التجليات، ٢، ٢١٥؛ (واصطلاحات، رقم ٣١٥).

تنوع الصور، ۲، ۲، ۲، ۲۱۰؛ (واصطلاحات، رقم ۳۱۴).

تنوع اللطائف، ٢، X، ٢١٥؛ (واصطلاحات، رقم ٣١٧).

تنوع اللطائف، ۲، X، ۲۱۰؛ (واصطلاحات، رقم ۲۱۸).

تنوع المعارف، ۲. X، ۲۱۰؛ (واصطلاحات، رقم ۳۱۹).

التهيؤ، ٢٩٥.

تهيؤالقلب، ٢٣٥، ٢٣٤؛ (واصطلاحات، رقم ٣٢٥).

التوبة، ٣٢، ٤٤٣؛ ٨٤٥؛ (واصطلاحات، رقم ٣٢١).

التوجهات: ٣٥٣، ٣٥٤، ١٥١٥، ١٦٦؛ (واصطلاحات، رقم ٣٢٣)؛ اعميانها، ٣٥٤؛ ٢٥٥؛ تسوجهات الخالصة، ٣٥٥؛ التسوجهات الخالصة، ٣٥٥؛ نوجهات الاسماء، ٢٤١؛ التوجهات الاسماء، ٢٤١؛ التوجهات الاسماء، ٣١٥؛

٣١٧، ٣١٨؛ تنوحيدالالهية، ٣١٨؛ ٣٢٥؛ الحضور في التوحيد، ٣٣١؛ الكوت في التوحيد والجواب عنه، ٣٢٢؛ التوحيد هو الأصل النابت، ٣٢١؛ علامة المتحقق بالتوحيد، ٣٢٢؛ نوحيدالو إحداليني لايقبل الاثنين، ٣٤٧، ٣٤٧؛ تدوحيدالاحدوال والشؤون والنعدوت والأسماء، ٣٤٤، صاحب التوحيد، ٣٤٨؛ توحيد الخروج، ٣٤٩؛ العثور على وجه التوحيد، ١٣٤٩ وجه التوحيد، ٣٤٩؛ التوحيد يناقض الكيف، ٣٣٩؛ مراتب التوحيد، ٥٥؛ توحيد المدليل، ٢٩٤، ٣٢٧، ٣٣٥؛ توحيدا لعامة ، ٢٩٤؛ تـوحيدالحال ، ٢٩٤، ٢٩٧؛ تـوحيدالمشاهدة ، ٢٩٨؛ تــوحيدالفطرة، ٣٥٣؛ لا يعلم التوحيد، ٣١٧؛ ثقل التــوحيد، ٣٢٠، ٣٢٠؛ التوحيد الاحمى، ٣٢٥ (قارنه بالتوحيد الاحدى الذاتي)؛ التوحيدالحاصل من الثاني، ١٣١٧ بحرالتوحيد، ٣٢٧، ٣٢٥، ٣٤٥؛ لجة التوحيد وساحله، ٣٣٧، ٣٣٩، ٣٣٥، ٣٥٥؛ ساحل لجة التوحيد، ١٣٢٩ طعممشرب لجة التوحيد، ٣٢٩؛ الطريق الموصل الي لجة التوحيد، ٣٢٩؛ توسط لجة التوحيد، ٣٢٩، ٣٣٥؛ رحيق التوحيد المختوم، ٣٢٩؛ المواج بحرالتوحيد، ٣٢٩؛ عين التوحيد، ٣٢٩؛ الرؤبة الكلية عبر التوحيد، ٣٣٩؛ استهلاك احدية العين في توحيد احدية الذات، ٣٣٥؛ نها يتك في التوحيد، ٣٥٣؛ نهاية التوحيد، ٣٥٣؛ نز ول التوحيد مالقلب. ٥ ٣٢٠ توحيدالاسم وجمعه، ٣٥٣؛ توحيدالير بـوبية، ٣٥٧\_٣٥٧؛ 💮 💮 توحيدالاسمالالهي، ٣٥٣؛ توحيدالعين المواحدة، ٣٥٣؛ تميزالعبد من الرب في التوحيد، ٣٥٥؛ توحيد الوجود، ٣٥٥؛ الحكم في التوحيد للحق و وجوده، ٣٥٥؛ اطلاق التوحيدالاحــدي، ٣٥٥؛ تخليص حكم التوحيد عن الشر، 200؛ التوحيد المطلق، ٣٥٧؛ توحيد الفعل، ٣١٩؛ (وانظر اصطلاحات رقم ۲۳سـ۴۶۳)

توفية حكم الجمع، ٢٢.

التوهم، ٣٣٨، وانظر «اليقظة»).

الثاء، ٣٣، ٣٣، ٩٧.

ثابت بن قرة، ١٣٩.

الثابت في نفسه، ١٣٣.

الثاني، ٣١٧.

الثاني، ٣١٧.

ثبوت الانسان، ٣١٣.

ثبوت عين الشيء، ٣٣٣.

ثقل (اثقال الملكة، ٣٣٠).

```
ثناءالامانة، 154.
٣٢٩؛ (واصطلاحات، رقم ٣٤٩)؛ الثوب السابغ، ٣٥، ٨٩، ١٥٥،
                                                           الثوب:
١٢٨٩ الثوب السابغ من صفات السربوبية، ٢٨٩؛ الثوب السابغ من
صفات العبودية، ٢٨٩؛ ثوب الحقيقة السابغ، ١٩؛ ثوب ظاهر الوجسود،
                   ٢١١ (وانظى اصطلاحات، رقم ٢٤٤_٢٤٩).
               ثو بان بن ابر اهيم المصرى، ابو الفيض، انظر هذو النون المصرى.
                                                      الجادة، ١١٢.
                                        جارحة، جوارح. ٣٢٥، ٣٢٥.
                                             الجامع (اسمالهي)، ٧٤.
                                       جوامعا لتفصيل الكتابي، ١٤.
                                                 جوامع الحروف، ١٤.
                                      جوامع قوى النطق والتسخير، ٥٨٠
            جوامع الكلم، ٢٤، ٥٧؛ ٤٤، ١٣٣؛ (واصطلاحات، رقم ٣٧٥).
                                               جو امع المخاسبات، ١٤٠
                                         جانحة، جوانح، ۲۲۰، ۲۲۵.
                                               جبريل، ۳۶۷؛ ۴۴۵.
                                       الحيل، (انظر متدكدك الحيل).
                                                الجبلة الفاضلة، ٢٨١.
                                                      حدالطلب، ۴.
                                          الجدال، (انظر «المجادلة»).
                                                 جذبات الحق، ٢٨٢.
                                            جذر شجرة الامكان، ٢٨٥.
                                              الجرم الدخاني، ٢٥٥٠.
                                                   الجريري، ٩١٣.
                                                    الحرالة، ١٣٧.
الجسد: ١٣٢، ١٨٥، (واصطلاحات، رقم ٢٧٧)؛ الجسدالغريب، ١٣٥٠
(واصطلاحات، رقم ٣٧٨)؛ الجسدالمثالي، ٢١٤، (و اصطلاحات، رقم
                              ٣٧٩)؛ الجسدالمعدني، ١٤٥٠
                                                      الجسم، ۲۹۶.
                                                  الجسمالكلي، ٧٤.
                                      الاجسام الحسية والمثالية، ١١٧.
                                                    جسمانی، ۲۹۶.
                            جمت، (حديث قدمي)، ٢٨٩ اسرجعت، ٣١٦.
                            جعفر الصادق، ١٥٧، ١٩٥٠ (٢٣٢)، ٧٢٤.
                         الحلال، ٢٥٣؛ ٣٤؛ (واصطلاحات، رقم ٢٨١).
                        الحلال المطلق، و ٣١٠؛ (واصطلاحات، رقم ٣٨٣).
                                     حلة الحمال المطلق، ١٧٣، ١٧٤٠
```

الجمال، ١٤٣، ٢٥٣؛ ٣٤١؛ (واصطلاحات، رقم ٣٨٤). جمال الحلال، ٢٥٢ (واصطلاحات، رقم ٣٨٥). الجمال المطلق، ١٧٣؛ (واصطلاحات، رقم ٣٨٧). الجمسع: ١٤٤، ١٤٤ (واصطلاحات، رقم ٣٨٨)؛ جمع الاسم الألهي وتوحيده، ٣٥٣، ٣٥٣؛ جمع جميع الاسماء الالهية، ٣٥٣؛ جمع العين الواحدة. ٣٥٤، مقتضى الجمع، ٣٥٥؛ افرادالجمع، ٣٥٥؛ آحادالجمع، ٣٥٥؛ البجميع بيك و بيه، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱؛ جمعت عليك ما لك و عليه ما له، ٣٢٤، جمع القرآن، ١٨ الجمع في النفصيل، ٢٠؛ جمعك بك، ٢٩١؛ جمعك به، ٢٩١؛ الجمع الأول، ٢٩١؛ الجمع الثاني، ٢٩١؛ جمم التشكيك، ١٤٤؛ جمسم التمحص، ١٤٤؛ الجمسم بلامزاحمة بين الحق والحقايق، ٣٢٣؛ وجود جمم الأشياء بالله، ٣٣٥؛ الجمع بالوجودالمفاض، ٣٥٥، جمع الأشياء بالحق من حيث ظهوره...، ٣٣٥؛ الجمع والوجود، ٢٥٩، (وانظر اصطلاحات، رقم ٩ ٨٩٥٥). الجمعية، (انظر اصطلاحات، رقم ٢٥١\_٢٥٩). جمل ابن عطاء، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۷، ۴۱۷؛ (واصطلاحات، رقـم، ۴۱۰). الحن، ٧٤. الحناب الأقدس، ٢٩١. الجناب العزيز الإلهي، (اصطلاحات، رقم ٢١٢). جنة، جنان، ١١١؛ المواطن الجنانية، ٣٣٣. جنس، اجناس، ۱۷۵، ۳۳۵. السجنيد، ١٣١٣، ١٩١٣، ١٩١٥، ١٩١٩، ١٩٥٥، ١٩٥٩، ١٩٥٧، ١٩٥٨، ١٩٥٨ ٥٠٣٠ ٩٤٣؛ ٢١٩ (٦٣٩)، ٥٨٩، ٣١٧، ١٢٧، ١٢٨ م١٧، . ዓ۴۲ ، ዓ ነም *،* አ ዓ ዓ ، አ ۴ ነ ، አ ነ ሃ جهة تنز به التحليات، ٣٣٢. جهة الطبيم، 196. الجهل، ۲۷۵، ۳۷۶، ۴۴۰، (واصطلاحات، رقم ۴۱۴)؛الجاهل، ۲۹۵. جهنم الطبيعة، ١٤٢. الجود، (انظر اصطلاحات، رقم ۴۱۶). جود الاغنياء، ١٩٥. الحود الآلهي، ۲۷۴. جودالفقراء ١٩٥. الجور، ١٩٧. الجوزهر، ٥٥؛ ١١٨؛ (واصطلاحات، رقم ٢٢١). الجوهر، ٨٧، ٣٩٤؛ ٢٥٤، (واصطلاحات، رقم ٤٢٣). الحيم (حرف هجاء)، ٧٤. الـحـاء (حـرف هـجـاء)، ۶۳، ۴۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۲۶، ۲۶، ۸۵، ۸۸، ۸۶؛ (واصطلاحات، رقم ۲۲۴)

```
الحادث ٢٥٣ ٣٠٢.
                               الحادث الكيار، (اصطلاحات، رقم ٢٢٥).
                                            الحدادث والاقدار، ۲۶۷.
                                                .000 :494 ,0000
                          حاق، ۲۷، ۲۸؛ ۲۶؛ (اصطلاحات، رقم ۲۲۶).
                                                  حنق الوسط، ٣۴٢.
الحسال: (اصطلاحات رقم ۴۲۷)؛ احوال الوجود، ۲، ۸، ۹، ۱۳۱۲ طين غلبة
الحال. ٣٢٤؛ لذات الاحوال. ٣٣٥، سودة الحال، ٣٢٥؛ الحال الحاضر،
    ٥٧٧؛ مقتضي الحال، ٢٩٣؛ (واصطلاحات، رقم ٣٢٨–٣٣٠).
                                                      الحالة، ٣٣٤.
                                               الحالة الوسطية، ٣٤٧.
                           الحب، (انظر اصطلاحات، رقم ۴۳۱–۴۳۸).
الحجاب، ٣٣٣؛ (واصطلاحات، رقم ٤٤١، ٤٤٢)؛ حجاب الجسد، ٣٥٩؛ حجاب
الدنية، ١٩٥٥ حجاب لبس الاكوان وارتفاعه، ٣٥٢، الحجاب عن الكون،
                     الحجب، ٣؛ وسيمين الف حجاب من نور وظلمة، ٢٥٦.
                                        الحجاج بنيوسف بن مطر، ١۴٩
                                       الحد، (اصطلاحات، رقم ۴۴۳).
                                                     حدالشنف عو
                                                    1 !xxec. 489.
                                                حدودالمرتهة 754.
                                                حدث الأمكان، 48٢.
                                حديث النفس، (اصطلاحات، رقم ۴۴۵).
                                                 حرارة الفقد، ١٣٦١.
                                    الحرالي (المحقق)، ۴۴؛ و (۹۹).
                                    الحرف. (اصطلاحات، رقم ۴۴۶).
                                              الحروف الدودي، ۳۶.
                الحروف، ١. ٢٢٨، ٣٢٧؛ و ٩؛ (اصطلاحات، رقم ٤٤٤).
                                  حروف البهلة المقدرة والملفوظة، ٥.
                             الحروف الماليات. (اصطلاحات، رقم ۴۴۷).
                حروف نفسالانسان، ٧٥، ٧٤؛ (واصطلاحات، رقم ۴۴۸).
                حروف نفس الرحمن، ٧٥، ٧٤؛ (واصطلاحات، رقم ٢۴٩).
                          حركة الابريز. ٢٥٢؛ (وانظر الحركة الدورية).
                                        حركة حاء رحيم البسملة، ٨٥.
              الحركة الدورية. ٢٥٢؛ (وانظر تحرك المجدوب الي الجاذب).
                                                 حر ته الظهور، ۲۵.
                                              16x, 251151225. 214.
```

حركات الادوار، ۲۶۱. الحركات البرزخية للبسملة، ۹. الحركات السفلية للبسملة، ۹. الحسى، (اصطلاحات، رقم ۴۵۲). حسن المعاملة، ۲۷۴.

الحسنة، ٣٢.

الحسين بن منصور، ابوا لمنيث، انظر والحلاج». حصة، حصص، الحصص الوجودية المفصلة، ٥، ٧٤. حصر الأولياء، حصر الأولياء، حصر وجوه المطلق، انظر والحق من حيث اطلاق ذاته».

الحضر، (عالم)، ٢.

الحضرة: حضرة احدية الجمع الالهى والامكاني، ٢٣٥، ٢٣٧؛ حضرة الاطلاق والاشتمال، ٢١٩؛ حضرة البطون الملمى، ٣٥٥؛ حضرة الانوار، ٢٥٩؛ حضرة اودنى، ٢٥٨؛ حضرة التوحيد فى التجريد، ١٥٤؛ حضرة التدبير والتفصيل، ٧٤؛ حضرة الجمع والوجود، ٢٥٩، ٥٢٥٠؛ الحضرة الحقية، ٢٥٥؛ حضرة الخلاقى (انظر هالمجد الاسمى»)؛ الحضرة المائية الكنهية، ٢٥٥؛ حضرة السربوبيه (انظر حضرة المحادثة)، ١٥٥؛ الحضرة السرحيمية، ٨٢؛ (وانظر وانظر وانظر «الحقيقة السيادية و «الحقيقة المحمدية، ٢٨٠؛ (وانظر «الحضرة النيب، ٢٥١؛ الحضرة قاب قوسين، ٢٥٨؛ حضرة المحادثة، ١٩٥٠؛ حضرة الالهية، ٢٥٥؛ الحضرة النيب، ٢٥١؛ وانظر اصطلاحان، وقبر، ٢٥٨؛ وانظر اصطلاحان، وقبر، ٢٥٨؛ وانظر اصطلاحان، وقبر، ٢٥٠؛

الحضرات: حضرات الشرف الاقدس ٢٨٩؛ الحضرات الاقدسية المنورية، ٣٢٨؛ الحضرات الاربع للبسملة، ١٣٠، ٢٥٠؛ (وانظن اصطلاحات، رقم ۴٧٣، ٢٠٠).

الحضور: الحضور بالس، ۲۶۸؛ الحضور مع الحق، ۲۶۸؛ حضور البساط، ۲۹۰؛ حضور الظل في النور، ۳۱۳؛ حضور الظل مع النور، ۳۱۳؛ الحضور في الاحديدة المداتية، ۳۱۷؛ الحضور مع العبودية، ۳۱۵؛ الحضور في التوحيد، مع الربوبية، ۳۱۵؛ الحضور مع النفس، ۳۱۵؛ الحضور والتهيؤ، ۲۹۵؛ (وانظس اصطلاحات، رقم ۴۷۵–۴۸۰).

الحسط: ۴۸۸\_۴۸۶ حظ السميع، ۳۶، ۳۷؛ حظ العين، ۹۴، ۱۵، ۳۶؛ حظ الفؤاد، ۳۶؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ۴۸۲).

الحظر، ٢٨٣.

حفظ الذات، ٢٨٣.

الحـق : من حيث اطلاق ذاته، ١٤٧، ١٤٨، ٢١٣، ٢١٣، الحق (اسمالهي). ٣١٣، ٣١٩؛ ظهوره في الخلق، ٣٤٩، ٢٩٥، ٢٩١؛ الحق المحق، ٢٨٤؛ الحق الذي ليس لسه ضد، ٢١٤، ٢٨٤؛ مسرتبة الحق، ٢٢١؛ اتصال الحق بالعبد، ٢٢١؛ اطلاع الحق، ٢٨٧؛ الحق اللذي هواصل كلشيء، ٢٩٢؛ الحق المفني، ٢٩٢؛ الحق نعنك، ٢٩٧؛ الحق عين كون المشاهد ... ، ٢٩٤؛ الحق عين ماظهر ، ١٢٩٨ الحق المشهود في الحيثيتين، ٥٠٥؛ نداء الحق، ٣٥٢؛ غيبة الحق عنك، ٢٩١؛ وداع الحق، ٣٥٢؛ مقتضى تجلى الحق في جلاله المطلق، ٣٥٧؛ تجلى الحق، ٣٥٧، ٣٥٨؛ مقتضى جلال الحق، ٣٥٨؛ الحق قبلة العبوديسة، ٣١٥؛ مقام تجلي الحق! لقاضي بالعبودية على حق الله، ٣١٩؛ أهل تجلي الحق، ٣١١؛ الحق عين نورالوجود المطلق، ٣١٣؛ الحق منحيث كونه احدى الذات، ٣١٣؛ حضرة الحق، ٣١٣؛ الحق الظاهر من رجه هوية باطن، ٣١٣؛ الحق الباطن من وجه هوية الخلاهر، ٢٢ ٣؛ الظاهر والباطن في جنب الحق واحـــد وفي جنب الخلق مختلف، ٣١٣؛ الحق المتجلــي في المراتب، ١٣١٤ مناظرالحق، ٣١٥؛ مسراتب ظهور الحق، ٣١٥؛ تجريدالحق عن الحقايق والاحوال، ٣٢٣، ٣٢٤؛ منم البلية على ذات الحق والارتباط بينها وبين غيرها، ٣٢٣؛ مشاهدةالحق والحقايسق بلامز احمة، ١٣٢٧ جمع الحق والحقائق بلامز احمة، ٣٢٤؛ ظهور الحق والحقايق بلامزاحمة، ٣٣٣؛ الحق بخلاف مايتصور ويتمثل، ٣٣٣؛ حقيقة الحق، ٣٣٣؛ حقائق تجليات الحق، ٣٣٣؛ ظهور الحق مع كـل شيء بصورة ذلك الشيء، ٣٣٣؛ الحق هوما تصور و تخيل...، ٣٣٣، ٣٣٢. احدية الحق، ٣٣٨ بسريان احديته، ١٣٤٥ كل ماسو ادما ئل، ١٣٤٧ الحق لايقبل الكيف، ٣٤٩؛ المين للحق والحكم لك، ٣٤٩؛ انكذاف الحق في خفائه رخفاؤه في انكشاف، ٣٥٢؛ قابلية الحق، ٣٥٣؛ عو عين البداية والنهاية والمافة، ٣٤٣؛ الحقالمطلق، ٣٦٣؛ حقالمبودية. ٣٩٣؛ الحـــقالمخلوق به، ٣٣ و ٩٤، ٢٥٥؛ حــقالمظهــرية، ٣٣؛ حق اليقين، ٢٤٠٠؛ (وانظر اصطلاحات، رقبه ٤٨٣\_٤٨١).

> حقوق الربوبية، ٣١١. حقوق العبه دية، ٣١١.

الحقيقه: (انظر اصطلاحات، رقم ۴۸۸). أثرها، ٢٥٨؛ حكمها، ٥٥٣. الحقيقة الاسرافيلية، ٨٧.

حقيقة الانسان، ٤، ٣٤١؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٢٨٩).

الحمّيمة الانسانية، ٣٣٨، ٣٣٨؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٩٩١ عقيمة النيء، ٣٩٣.

المعقيقة الوحدانيه، ٧٧.

الحقيقة الوسطية، ١٨.

الحقائق: الحقائق الأقسدسية (قبولها)، ٣٥٣؛ الحقائق المتطورة، ١٥ الحقائسة الامكانية، ٣٠؛ الحقائق الحقية، ٣٠؛ الحقائسة الالمكانية، ٣٠؛ الحقائسة الالهية، ٣١٠؛ ٢١٢؛ نسرولها، ٣٠٣؛ الحقائسة الانسانية، ٣٢٤؛ حقائق الخلسق، ٣١٢؛ الحقائق الحقائق وجودها الحق، ٣٣٣؛ حقائق الاشياء بنسبة الاحدية السناتية، ٣٣٥؛ حقائق الالف القائس، ٣٣؛ الحقائق السروحانية، ٣٥، الحقائق النيبية، ٣٠؛ حقائق الجمعين الالهي والانسانسي، ٣٠٥؛ حقائق الجمعين الالهي والانسانسي، ٣٥٥؛ حقائق المجاء المفرديسة، ٣٥٠؛ حقائق الكثائف، ١٩٨؛ (وانظى الاصطلاحات، رقم ٣٥٠، ١١٥).

الحكم، (فرمقابلة العين)، ٢٩١، ٢٩٧؛ الحكم لك والعين له، ٣٣٩ حكم التفعيل، حكم الإجمال، ٢٧٢؛ حكم الإنسلاخ، ٢٥٥، ٣٢٥، حكم التفعيل، ٢٧٢؛ حكم التوحيد، ٣٢٥؛ حكم الحال، ٢٩٢؛ حكم الطبع، ١٩٥؛ حكم الطبع، ١٩٥، ١٩٥؛ حكم الطبع، ١٩٥، ١٩٥؛ الحكم العدمي، ٢٧٣؛ حكم المحل، ٣٥١؛ حكم القسر ٣١٣؛ حكم المناسبة، ٢٧٥؛ حكم الكون، ٢٥١؛ حكم الوجودي، ٣٧٠؛ حكم الوسط، حكم الموت الطبيعي، ٢٥٥؛ الحكم الوجودي، ٣٧٣؛ حكم الوسط، ٣١٣؛ الحكم والتصرف في المالم، ٢٨٥؛ (وانظن اصطلاحات، رقمم ٢١٥-١٥٥).

الأحكام: احكام حقيقة الشيء، ٢٩٢؛ احكام الجمعين، ٣٥٥؛ الاحكام الشرعية، ٩٧٧؛ احكام القدر، ٢٩٥؛ الاحكام الوجودية، ٢٥٥؛ (وانظر اصطلاحات، رقيم ١٥٤٥).

الحكمة المقلية، ٢٧٣.

الحكيم (اسمالهي)، ٧٤.

الحكيم الترمذي، ١١٨.

حل الأغلاق، ۴.

الحسلاج ( ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۷، (۶۶۸)، ۱۶۷۰ بعض الضعفاء، ۱۶۷۰، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۴، ۲۲۴، ۲۲۴، ۲۲۴،

حلب (مدينة)، ۴۵۶.

حم (حواميم) 40، ١٨١ ١٥٢.

الحمد، ١، ٨٩، ٨٩٨، ١٥٤؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٢١١-٥٢٥).

حمل الاثقال المملكة، ٣٢٥.

حنين بن اسحاق، ٩ ٢٠.

حنين الكئيب، ٢٥٢.

الحور (بعدالكور)، ٢٥٢.

الحي (اسمالهي)، ٧٤.

الحياة، ٣٣٥.

الحيثية: الحيثية الاجمالية، ٢٧٢؛ حيثية الالوهية، ٢۶٠، ٢۶٠؛ الحيثية التفصيليه، ٢٧٢؛ حيثية جمعية التوحيد، ٣٤١، حيثية الذات، ٢٩٤، ٢٢٧، حيثية المدم، ٢٧٢؛ حيثية الوحدانية، ٢٩٨.

```
الحيرة، ٢١٢، ٢١٣، ٣٣٣، (=حجابها)؛ (دانظر اصطلاحات، دقم
                                          .( DTY_DTO
                                                الحيطة المائية، ٣٩.
                            حيطة الراء، (انظر اصطلاحات، رقم ٥٣٥).
                                                     الحيوان ٧٤.
                                          حين، احانين الابد، ٢٨٥.
           الخاء (حرف هجاء)، ۷۶، ۲۹ (رانظر اصطلاحات، رقم ۵۳۶).
                                                خاتما لعناية، 190.
                     خاتما اولاية المحمدية، ١٣٨؛ (وانظر دختم الولاية).
                                         الخارجون عنالامر، ١٥٠٠.
                        الخاصة، ٨٥٣؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٥٣٧).
                           خاصة الخاصة, (انظر اصطلاحات، رقم ٥٣٨).
الخاصية : ٣١٩، ٣٤٥ و ٩٩٧؛ (وانظر اصطلاحات، رقيم ٥٣٩)؛ أحدية
    الخاصية، ٣٤٥؛ وحدانية الخاصية، ٣١٩؛ (وانظر «خصوصية»).
الخساطن، ۱۶۵؛ (خواطر)، ۲۳۰، ۲۳۱، ۶۶۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴،
    ۲۸۵. ۲۸۶ و ۵۷۸، ۵۷۹؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ۵۴۰).
                                              خالص العبودية، ۲۹۴.
                                                      ألخب ٧٩.
                               خبث السريرة، (اصطلاحات، رقم ١ ٥٤).
                                                     الخبرة. ٧٩.
                                           ختم المنابة، ١٤٤، ١٤٥.
                                                   ختمالنموة. ٨٨.
                      ختها لولاية، ٣٨٥؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٥٤٣).
                                                 خدور الكمون، ١.
                        الخراز، ابوسيد، ۳۵۳ ر ۴۵۳، ۲۱۲).
الخروج: الخروج بالحق. ٣٤٩؛ توحيدالخروج، ٣٤٩، الخسروج عنالسوى،
٣٤٩؛ الخروج عنك، ٣٤٩؛ الخروج عن الانية المرزاحمة، ٣٤٩؛
الخدررج عن احوالك، ٣٤٩؛ الخروج عن الكون، ٣٤٩؛ (وانظس
                              اصطلاحات، رقم ۵۴۷_۵۴۷).
 خزينة، خزائن، خزائن العباد، ٣٥٣ـ٣٥٣ و ٤١٥ (وانظر اصطلاحات، رقــم
                                                 .(049
                          الخزائن النسبية، (انظر اصطلاحات، رقم ۵۴۸).
                                                 خصائص الله، ١٥٠٠.
                                                  الخصوصية، ٣٥٤.
                                         الخصوصيات التعيينية، ١٢١.
                                           خذوع الفرع لأصله، ٣٩٣.
                                           الخلافة: (رانظر دخليفة)؛
```

```
مسرتبتها، ٣١٨؛ شرفهسا، ٣٣٥؛ تفسرقتها، ٣٣١؛ مقامها، ٣٣١؛
                                 (وانظر اصطلاحات، رقم ۵۶۴).
                                                  خلطان الطبيعية، ٢٥٥.
                                                   الخلطات الوهميه، ٩٧.
                                                          الخلم، ١٥٢.
                                    الخلف، (انظر اصطلاحات، رقم ۵۶۶).
                                                     خلم الخيانة، 19٢.
الخليق ، الخلق في صورة حق، ٣٣٣ الخلق في مقابل الله ، ٢٨٨ ، ٢٩٤ ؛ الخلق
ظل الحق، ٣١٣؛ الخلق الفائدي ٢٩٢؛ (دانظس اصطلاحات، رقم
                                                .( DF9-DFY
                     الخليفة، ٣٢٥، ٣٢٩، (وانظر اصطلاحات، رقم ٥٧٤).
                                              خمودالأمكان والقوى، ٣٣٢.
                                        الخواص، انظر دا براهيما لخواص.
                                             الخوف من الصالحين، ٢٨٧.
                                                         الخيانة، ١٤٢٠.
                                               الدال (حرف هجاء)، ٧٤.
                                            داودالطائي، ۱۹۹۸؛ (۹۳۲).
                                                   داود (النبي)، ۹۰۹.
                                                    دحية الكلبي، ۴۴۵.
                                                    الدرج، ۲۵، ۱۲۲.
                                                         الدرج، ١٢٢.
                                                 درج (أدرج)، ۱، ۳۳۳.
                                                  الدرجات المانية، ٨٧.
                                                   الدركات المانية، ٧٨.
                                              دعوة الحق من الطبع، ٣٥٥.
                                                      دعوة الغير، ٥٥٠.
                                                دفع القدر بالقدر، ١٢٣.
                                   دلف بن حجدد، او جعفر انظر «الشبلي».
                            الدليل، ۲۹۶، ۳۱۷؛ الدلائل النظرية، ۳۱۸.
                     دنس، أدناس؛ ادناس طبيعية، ٢٦٢؛ ادناس نفسية، ٢٨٧.
                                                     الدهر العظيم، ٧٧.
                                                        الدهشة، ٧٨٧.
                                           دواء التفزيط (كتاب)، ١١٤.
                                                    الدوام المطلق، ٧٤.
دور، ادوار، ادرار الابدوالأزل والآن، ۲۶؛ الادوار السماوية، ۲۷۲؛ ادوار العرش
                        والكرسى، ٢٧٢؛ الأدوار الفلكية، ٢٤١.
                                                 دورة، (دورة محمد)، ٣.
```

```
دوران فلك الوجود، ٣٣.
                                       ديوان الاحاطة والاشتمال. 19.
                                                دبوان الإحصاء ۴۲.
السنات: احديثها، ٣٣٥؛ ذات الآله، ٢٩٤؛ النات المنزهة، ٣١٥؛ النات
        الوحدانية، ۲۹۶؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ۵۹۵–۵۹۶).
                                           الذال (حرف عجاء)، ٧٤.
                                                      الذنب، ۳۳.
                                                الذهبالأبهي، ٣٧٦.
        ذوالنونالمصرى، ٣٣٢. ٣٣٣، ٣٣٣؛ ٤٨٤، (۶۸۶)، ۶۸۷، ۲۶۲.
السدوق: المدوق في مقابل الدليل، ٣١٧، ١١٨ ذوق طعم المدرب، ٣٢٩؛
محدل المدوق، ٣٢٩؛ المدائق، فما بن المستدل. ٣١٧. ٣١٨؛
  المدوقات, ٣٣٧. ٣٣٨؛ (وانظر اصطلاحات. رقم ٣٥٣_٩٥٩).
                                         رائحة الوجود، ٣٣٣، ٣٣٣.
                                                رابعة المدوية، ٣٤٤.
                                        الروؤف الرحيم (محمد)، ۵۸.
السرقوية : رؤيسة الخيال المتللق فسي اليقظة، ٢٩٤؛ رؤيسة (دأى العين)، ٢٩٧٠
رؤيسة النفس فيمسر آة الحسق، ٣٧٣؛ (وانظس اصطلاحات، رقسم
                                           .(814-809
الربوبية: ربوبية كل اسم، ٣٥٣؛ الربوبية العليا، ٢٨٣؛ مــزاحمة الربــوبية،
                  الربوبيات الإسمائية. ٣٥٤.
                                               دية، ريات الحجال، ۴.
                                                    الرجاء، ۳۳۴.
      الرجوع من الحق بالحق، ٣٣٣؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٤٢٤، ٤٢٧).
                                                رحب رسهل، ۳۵،
                                      الرحمانيه الاحاطية الصفاتية، ٣٣.
                                       ا لن حما نية المطلقة الذا تية ، ٣٣.
                                                    الرحمة، ١٨٩.
                                               الرحمة العامة، ١٧.
                                            رحمة الكافة، ٧٢، ١٥٥.
                              الرحمة المشوبة بالنضب في العاجل، ٢٥١.
     رداء. اردية السون، ٣٣٣، ٢٨٩؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٩٤٣، ٩٤٣).
           ردا المطيفة الانسانية الى الحق، ٣٩٣؛ (وانظر واللطيفة الانسامية»).
                                                      الردة، ٢٥٣.
                                                      ردينة، ٥٣٥.
                                                   الرديني، ٣١٣.
                                           الرزاق (اسم الأعي)، ٧٤.
```

```
الرزقالعمسي والروحاني، ١٠٥٧.
                                                                           الرسالة، ۲۴۶.
                                                                  رسالة اولى العزم، 449.
                                                                     رسالة الخلافة، ۲۴۶.
                                                      الرسالة للقشيري (كتاب)، ٩۴٢.
                                                                              رسم، رسوم،
                                                       الرسوم الباطنة، ٣٢٥؛
                                                      الرسوم الجامعة، ٣٢٥؛
                                                       الرسوم الخلقية، ٢۶٧؛
                                                      الرسوم الظاهرة، ١٣٢٥
                                              الرسوم الغيرية، ٣١٢، ٣٥٢؛
           محوالرسوم، ٣١٧؛ (وانظر الاصطلاحات، رقم ٤٤٤، ٤٤٧).
                                                                             رشح البال، ٤.
                                                                          رشف الزلال، ٩.
                                                     رغبة، رغائب، الرغائب الوهبية، ۴٠.
                                                                     رفع التحجير، ٣٢٥.
                                                                      رفع المناسبة، ۲۹۶.
                                                                      رفيم الدرجات، ٧٤.
 الرقيقة: رقيقة الاتصال، ٣٨٣؛ السرقيقة الجسرئية، ٢٥٤؛ رقيقة الحنين، ٣٨٢؛
 الرقيقة المنبعثة عناصل هولاحقيقة، ٢٥٤، رقيقه النسبة، ١٢٨، (وانظر
                                            اصطلاحات، رقم ۴۵۴_۶۵۶).
 الرقائق: رقائق الانسان، ع، رقائسق التنزلات، ٢٦١؛ رقائسق روحانية، ٢٥٤؛
                                  (وانظر اصطلاحات، رقم ٤٥٧_٩٥٩).
                                                                            ركن أركان:
                                 الاركان الاربم الطبيعية، 24، 98، 100،
الاركان الاربع المنصرية، ٢٩، ٢٧؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٢٤١-
                                                                           الرمي، ۲۹۷.
رهبانیه، ۱۹۲۱.
روح البقاء، ۲۶۷.
الروح الكلى، ۲۴۴، ۲۸۱.
روح الكمال، ۲۸۲.
ارواح الأفلاك، ۲۶۰، ۲۶۰.
الارواح الفائقة والمساوية، ۳۱۳.
الارواح الفائقة والمساوية، ۳۱۳.
الارواح الكلمله الانسانية، ۲۶۰، ۲۶۰.
الارواح الكلمله الانسانية، ۲۶۰، ۲۶۰.
الارواح الملكية، ۲۶۰.
روحانية ابناء اسرائيل، ۴۱۰.
الارواح الفلك، ۲۶۰.
الارواح الفلك، ۲۶۰.
```

```
الري، ۲۶۲، ۳۶۲.
                                الريق (امتزاج ريقي المتحابين)، ٣٤١.
                                             الزاي (حرف هجاء)، ۷۶.
زوا يا المثلث (الذي هور مز الرقيم)، ١١٨؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٥٨٥_٤٨).
                                           زكاء الارواح الإنسانية، 750.
                                                         زمای، ۳۰۴.
                                                        زمزمة، ٣٥٢.
                                         زوال الأضافات والنسب، ٣١٣.
                                                  زوال الانسان، ٢١٢.
                   السائر فيمناهجالارتقاء، ١٧٢، (وانظر مناهجالارتقاء).
                                  السابح في الفلك الاقصى، ٢٤٧، ٢٤٨.
                                                       ساحة الفهم، ٤.
                                            ساق العرش، (انظر العرش).
                                                الساكن، ٣٢٥، ٣٣٥.
                                  سانحة، سوانح، السوانح الحدسية، ١٥.
                                      السباحة (في بحر التوحيد)، ٣٢٩.
                   السبب الأول، ٣٣، ٣٤؛ (و انظر اصطلاحات، رقم ٩٩٤).
                                                        السمعة، ٣٣.
                                    سبق المدم، ۲۹۶، (وانظر «العدم»).
                                       سحاب، سحب، سحب الحروف، ۴.
                                                       164 Lunes
                                                        السن، ۲۸۸.
                                                    سرالاتحاد، ۳۶۱.
                            السرالاقدس، ١١١ (الاسرارالاقدسية، ٢٢٨).
                                                  سرالانسانية، ٣١٦.
                                                   سرالربوبية، 164.
                                              سرممية الاختصاص، ٢٨٩.
                                          الاسرار الالهية، ه ٢٦، ٢٥٣.
                                               الاسر ارالانسانية، 454.
                                     اسرارالخليقة، ٢٦٢، ٢٤٣، ٢٢٣.
                                                    اسرادالطلاسم، ١.
                                    اسرارالعامة والخاصة، ۱۶۴، ۱۶۵.
                                            اسرار العوالم النقطية، ٢٩.
                                  اسرارالكتم، (انظر مقام اسرارالكتم).
                                               الاسرار الكشفية، 184.
                                                الاسرارالكونية، ٢٤٠.
                                                الاسرارالمكتمة، 194.
```

```
سرح عنی، ۳۳۴.
                                                           السنة، 460.
                                            سفداف الاخلاق، ٢٨٥، ٢٨٧.
                                                     سقوط الحركة، ٣٥.
                                                      سقوط النجم، ١١٤.
                                        السكوت المغنى عن الجواب، ٣٢٢.
                                                  السكون، ٢٧٥. ٢٤١.
                                                      سكون البسملة. ٩.
                                                  السكون الحي، ٩، ٣٧.
                                             السكون الميت، ٥، ٣٥، ٣٧.
                                          مكونا رحمن البسملة، ٥٤، ١٤.
                                              سلسلة المفعولات، ٢٥، ٣٤.
                                          سلملة المقولات الجمة ، ٢٥ ، ٣٤.
                                              سلطان حملة الشريعة, 484.
                                                          السلم، ۲۲۵.
                                                          الملو، ١٤٣٠
                                                      سماء الزهرة، ٧٤.
                                                      سماء الشهس، ۷۶.
                                                      سماء عطارد، ۷۶.
                                                        سماء القمر ، ٧٤.
                                                     سماء الكيوان، ٧٤.
                                                      سماءالمريخ، ٧٤.
                                                     سماء المشترى، ٧٤.
                                                     سمت الرأس، ۲۸۸.
                                                    سمت الغيرية، ٣٥٢.
                                      سنات السين (حرف هجاء)، ١٣، ٣٧.
                                                     سنخ الامكانية، ١٤٥.
                                               سنخ شجرة الأمكان، ٢٨٥.
                                                سنخ الطبيعة ، ٥٩ ، ١٩٢.
سهل بن عبدالله التسترى. ۲۸۸. ۴۸۹، ۴۹، ۴۹، ۴۹۴؛ ۲۶۷، (۲۶۳)، ۲۶۲، ۸۴۲، ۸۴۲، ۸۴۲،
السواد: ٣٣٨؛ سواد الطبيعة، ٣٧٤؛ سواد الفقر المطلق، ٨٥؛ السواد المتوهم،
٣٣٨؛ السوادوالبياض، ٢٣٥؛ (وانظراصطلاحات، رقم ٧٥٨-٧٥٩).
                                                           -ورة، ۲۶۲.
                                                       سورة القرآن، 🖈.
السوى: ٣١٧؛ احاطة السوى عن المناظر القلبية، ٣٤٩؛ بطانسة ظهارة السوى،
                                                                  844
```

الاسرار الوجودية، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٧، ٢٥٨؛ (وانظر «قدم الصدق»).

اسراد وحدة الوجود، ٢٩.

۳۴۹؛ الخروج عــنالــوى، ۳۴۹؛ سقوطالسوى عــنالعين، ۳۵۵؛ شهودالسوى، ۳۱۹؛ مالاحتلةالسوى، ۳۱۵؛ (وانظر اصطلاحات، رقــم ۷۵۷).

السويداء: سويداء القلب، ٢٨؛ سويداء القلب الانساني، ١٩٤؛ سويداء اول افر ادالنوع الانساني، ١٩٤؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٧٤، ١٧٤).

السياري، انظر ها بوالعباس السياري،

السيئة، ٣٢.

الشأن المؤثر، ٣٥٧، (وانظر اصطلاحات، رقم ٧٤٥).

الشأن الكلي، ۴۸، (وانظر اصطلاحات، رقم ۷۶۵).

الشؤون: الشؤون الباطنة و الظاهرة والجامعة والكافية للوجرود، ٣١؛ ٣٣٢؛ الشؤون المكنونة، ٣٥؛ الشؤون المكنونة، ٣٥؛ الشؤون المكنونة، ٣٥٠ (وانظر اصطلاحات، رقم ٧٤٤).

شائبة، شوائب: شوائب الاعتلال، ٥٥٣.

الشاعدالمخلف في القلب، ٣٤٥؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٧٤٧، ٧٤٨).

شبح، اشباح، اشباحالارواح، ۳۶۰. الاشباحالعنصريسة، ۲۶۰؛ الاشباحالنسورية، هبح، اشباح، الاشباحالارواح، ۲۶۰.

الشبلي، ٣٢١، ٣٢٢، ٤٥٣؛ ٩٢، ٩۶، (۶۶۶)، ١٩٢٢، ١٨٥٤، ١٩١٣.

شجرة الأمكان، ١٢٨٥ (وانظر اصطلاحات، رقم ٧٤٧\_٧٧).

شحون الحديث، ٣٥٢.

الشخص، ۲۸۸.

الشخصية، ٣٧٣.

الدرب، ۳۶۰، ۳۶۱.

شرك التقييد، ٣٢٥.

(لسان) المنطح، ٣٢٥؛ (وانظر اصطارحات، رقم ٧٨٣).

الشطرنج، 19.

شمشعة كمال الوضوح، ٥٣.

الشعورالانساني، ٢٧٢.

شفيم، ۲۵۲.

شكل، اشكال، ۲۹۹، ۲۹۹،

الشكور (اسمالهي)، ٧٤.

الشمس : (فـــى حالــة استوائها)، ۱۲۸۸ عینها، ۳۲۸؛ ینبوع نــورها، ۳۲۸؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ۷۸۷\_۰۹۷).

شهوة، شهوات: الشهوات البهيمية، ٢٨٧؛ الشهوات الطبيعية، ٢٨٣.

الشهود: شهودالحق، ۲، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۹۲؛ شهودالحــق والعبد معا، ۳۵۵؛ شهودالعارف، ۲۰۱۱؛ شهودالسوى، ۳۱۹؛ الشهودفــىالحــق، بالحــق،

٢٩٤؛ الشهودالخاص بالحضرة السيادية، ٣٣٢، شهود كل شيء في كل شيء، ٣٥٩؛ شهود عظمة التجلي، ٣٣٣؛ شهود ظهور الحق فيه الحقائق، ٣٣٣١ الشهود في المواقف الأجلة، ٣٣٣؛ الشهود في المواطن الجنانية، ٣٣٣؛ الشهودبالكلية، ٣٤٩، (وانظر اصطلاحات، رقم٢٩٧\_٥٠٥). شيء، اشياء: شيء، ٣٣٣، ٣٣٣؛ لايعرب الشيء على حقيقته الابنفسه، ٣٣٨؛ الصورة الزائدة على حقيقة الشيء، ٣٣٨؛ تفرقة الأشياء، ٣٤٥؛ التعينات الذاتية للأشياء. ٣٤٥؛ تميزالاشياء، ٣٤٥؛ خــواص الاشياء، ٣٤٥؛ احدية الشيء، ٣٤٥؛ جمعية الأشياء، ٣٤٥، كل شيء فيه كل شيء، ٣٤٢؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٥١ ٨٥٠). الشيخ، ٢٧٥. الشين (حرف هجاء)، ٧٤. شيوع المطالب، ٣٢٥. صاحبالاً ثرالظاهر في الوجود، ٢٩٥. صاحب مشهد حق الله، ١٥٠٠. صاحب الوقت، ۴۴۴؛ (وانظر «القطب»). الصاد (حرف عجاء)، ۷۶. الصادق المصدوق (محمد، النبي)، ٣٢٧. صبغة الأهية، ٢٥٢. الصحو (غايتة). ٨٩٨؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٩٨). الصحوالمعلوم، ١٥٦. ٣٥٣. ٢٥٣. (الصحوالمضيق (انظـر اصطلاحات، رقـم .(1) الصديق، انظر «ايوبكر السديق». طرفة احدية جمع الوجود، ۴۴. طرفة الوجوب والامكان، ٣٥. الصدق، ٩٩٥. صمق الجسد، ۱۳۲؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ۸۲۵). صدق موسی، ۱۹۴۰. صدودالاعمال، ٣٥٣. صفاءالارواح. ٥٤٠. صفاءالارواحالانسائية. ه٢٤٠. صفاء العمل. 40%. صفات الآله، ۲۹۶؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ۲۷۸). صفات حقيقة الشيء، ٢٩٣. صلاح ظاهر الفقير، ١٩٤. صلاح قلب الفني، ١٩۶. صلب، اصلاب: صلب الألف، ١١؛ صلب الباء، ١١؛ اصلاب الحسروف، ١١؛ صلب

الاثنين، ١١؛ اصلاب الآحاد، ١١، اصلاب الآنات، ٣٤.

صلصلة الجرس، ٣٥٩. الصمم، ٣٥٢. الصهر (المكرم)، ٣٨١. الصورة، الصور:

احسن صورة، ٣٧٣؛ صورة حجابية الجسم، ٢٥؛ صورة الباء، ٢٥؛ صور حجابية السح، ٢٥؛ الصورة الخطبة، ٢٥؛ الصورة الأولى الطبيعية العسرشية، صورة حجابية العسرشية، انظر «العرش»؛ صورة السرحمن، ٤٧، ١٥٥، ١١٨؛ الصورة المدلية صورة السرحمن؛ صورة الانسان الاكمل الفسرد، ٣١٨؛ الصورة المدلية المتطورة، ٤؛ الصورة العرفانية، ٥٥٠؛ الصورة المحيطة العرشية، انظر «العسرش»؛ صورة العملم، ٢؛ صورة السبب الاول، ١٧؛ الصورة الزائدة الفدرية، ٣١٠؛ الصورة الطلب، ٣٤٨؛ صورة العبادة، ١٥٠؛ الصورة المتعينة، الفدرية، ٣١٠؛ الصور المتعينة، ٢٥٠؛ صور حروف المةولات، ٢٥؛ صور الذرارى، ٢٨؛ صورا المتكبرين، ٢٠؛ صورا المالم، ٢٨؛ صورا المتكبرين، م٢؛ صورا المالم، ٢٨؛ صورا المتكبرين، م٢؛ صورا المتكبرين، ٢٨؛ صورا المالم، ٢٨؛ صورا المتكبرين، ٢٨؛ صورا المالم، ٢٨؛ ورا نظر اصطلاحات، رقم ٢٨٨؛ الصورا المالم، ٢٨١؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٢٨٨).

السور المنالية، ١١٧.

صوم، ۱۰۵۸.

صیام، ۲۰۷٫

ضا بطة ذوقية، ١٧۶.

الضاد (جرف هجاء)، ۷۶.

ضمير، ضمائر، ٢۶٧.

الضياء، ع.٩.

الطاء (حرف هجاء)، ٧٤.

الطالع الفلكي، ٢٨٥.

الطلب، ۲۶۳.

الطبيمه (سوادها)، ٣٢٨.

الطبيعة العنصرية، ٢٥٥.

الطبيعة الفاسقة. ١٩٢.

الطبيعة الكلية، ٧٤.

طرف (طرفا الحيال النومي عالما الشهادة والغيب)، ٢٥٣.

طريق، طرق:

تمهيدا لطريق، ٢٥٦؛ طريق الاستدلال، ٢٩٤؛ (وانظر اصطلاحات، رقم

.( **አ**ሃ٣...አፉ۴ الطريق (اهلها)، ٣١٩. طلق الجسم والوجود. ۲۳۷. طلوع الفجر، ۳۴۲؛ (وانظر اصطلاحات. رقم ۸۸۲). طلوع فجرالآجل، ١٥۶. طورالانسان، ٥. طور العالم، ح. طوراله فعولات ٧٣. طور المقولات ۲۴. طیفور بن عیسی بن سروشان، انظر «ا بویزیدالبسطامی». الطين، ٣١٤. طينة الكعيه، ٥٤. طينة نقطة ارضية =طينة الكمبة، ٩٥. الظاء (حرف هجاء)، ۷۶. الظاهر (اسم الأهي)، ٧٤. الظاهر المشهود في المرآة، ٣١٥. الطرفية عه. ظل الحق، ٣١٢. الظلمة. ٣. ٩٤، ٢٧٢. ظلمة سوادالليل، ۲۷۶. ظه عند ( فلم تسقني)، ٢٨٩؛ سرطمنت، ٣١٤. الظنون الناشئة من آثار المتجلي، ٢٧٥؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٩٤ ٨ـــ٨٩٨). الظهور: ٣، ظهور الاعيان في الوجود، ١٨٩، ١٩٥؛ ظهور الوجود في أصلاب الحدود والقيودوالمدد والممدود، ١١؛ ظهورالكون، ١٩؛ الظهور في الاعيان، ٣٤؛ الظهور فسي الاسماع، ٣٣؛ ظهـ ورالحق والحقائق معاً بالامزاحمة، ٣٢۴؛ ظهـور صفات الربوبية في العبد، ٣٩٥؛ الظهـور والمظهرية، ٢٩٥؛ الظهورات المقددة، ٥؛ (وانظر اصطلاحات، رقـم .(901\_199). الماجل (فيمقابل الأجل)، ٣٥٤. العادة: ٥٥٠؛ استمر ارها، ٢٥٣؛ حكمها، ٥٥٠؛ العادات، ٢٥٠. العار، ۲۷۶. عارض، عوارض: الموارضالقادحة، ٣٨٤؛ الموارض التي تعسرض للخواطس في الوقت الثاني، ٢٨٤. عالم، عوالم: عالم الخفض، ٢٣؛ عالم الرفع، ٣٣؛ عالم السواء، ٣٣؛ العالم السماوي،

٣٧٣، عالم الشهادة، ٣٤٣؛ عالم النيب، ٣٤٣؛ عالم الحروف، ٣٣٧؛ عالم الكون والفساد، ٣٢٧؛ العالم كله وحدات، ٢٩٩؛ ايجاد العالم.

لامن شيء ٣٢٣؛ المالم باق على عدميته بالنظرالي نفسه، ٣٢٣؛ عالم النور، ٣٢٤؛ العوالم الثلاث، النيب والعرش والكسوسي، ٢٧٢؛ الموالم المسية، ٣١٣، ٣٢٣. (وانظس اسلاحات. رقيم ١٥٥-

عبادان، ۳۲۴، (۴۷۵).

السعبادة ، العبادة لله في كل معبود، ٣٣١ لا تجعل المعبود عين ما تصورته، ٣٣٣؛ ولاتخل المعبود ما تصور تهمنه، ٣٣٣؛ سر المبادة، ٣٥٧، ٣٥٨؛ وظائف العبادة، ٣٥٩؛ صورة العبادة، ٩١٠؛ عبادة الله على حقالله، ٩٩٠؛ عبادة الله على حق العبودية. • ٣١٩؛ عبادة الرب، ٣٣٩؛ العبادة التكليفية، ٣٣٣؛ العبادة الذاتية، ٣٣٣؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٩٣٣\_٩٣٣).

عب، اعباء، ٢٢٥.

عبد، عبيد: ٢٧٢، ٢٨٧، ٢٨٨، ٣٥٥، مرتبة العبد، ٢٢١، اتصال العبد بالحق ١٢٢١ عبيدالاختصاص، ٢٣٩، ٢٤٥، ٢٤١، ٢٨٩، ٢٨٩؛ عبيدالله، ٢١٣؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٩٣٥\_٥٩٥).

عبدالله بن سعيدبن كلاب، ٩۴٢.

عبدانية، 464.

العير، ٣٧٧.

العبودية: ١٩٥٠، ٩٩٣، ٩٩٩، ٨٥٩، ١٩٩، ١٢٩، ٥٥٩؛ مقامها، ١٩٩٠ جهتها، ٢٩٥؛ صفتها المحضة، ٢٩٥؛ حسقها، ٢٩٣؛ ٢٢٤؛ عبوديسة الجزء لكله، ٣٩٣؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٩٣٢.\_٩٤١).

المحاج، ٣١٢.

المدالة, 0°7.

عدد، اعداد: ٢٩٩؛ الاعداد ( = مراتب الأولياء) ٢٥٥؛ مصدر الاعداد، ٢٣٥ مرجعها، ٣٣٥؛ انعدامها، ٣٣٥؛ ضربها، ٣٣٨؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ۹۴۴، ۹۴۵).

إلى المدل ( = الانسان الكامل و العقل الأول، ٧٨، العدل = العدالة)، ١٩٧؛ عدل الباء. ٣٥؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٩٤٤، ٤٧٩).

العسده: (في مقابل الوجود)، ٣٧٣، ٣٢٢؛ سبق المدم، ٢٩٦؛ المدم عن الوجود، ٣١٧؛ العدم الذاتي للحكمة، ٩٢٨؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٩٤٨). المذاب، ۳۱۱

العسرش: عرشالرحمن، ١٧؛ الدرش المحيط، ٣١۶؛ (وانظر اصطلاحات، رقم .(961-949

عرفان، ۲۰۶.

العزالامنية ٢٨٩.

العزيز (اسم الأهي)، ٧٤.

عطشالتوحيد و زراله، ۳۶۱.

المطية الفتوحية، ١٥،

العطايا الجودية، ١٥.

العقدالايماني، ١٨١٠

البلاح، ۱۲۵، ۱۷۰۰

العلانية (في مقابل السر)، ٣٨٨٠

العلسة : الله ليس بملة. ٣٣٣؛ الله خالق العلل ٣٣٣؛ علمة العلل. ٣٣٣؛ (وانظر العلسة ) المطلاحات، رقم ٩٧٤).

على باز بسي طالب، ٢٧١، ٣٧٣، ٣٧٩، ٢٧٥، ٣٧٧، ٥٨٩؛ ١٩٩، ٢٣٩، ٢٣٥، ٢٢٠)

عليم، ٣٢٤؛ العليم (اسم الأهي)، ٧٤.

السارة، ٢٤٥.

العمدالمعنوي، ۱۲۴.

عمر بن الخطاب، ٥٨٥، ٢٨١، ١٣٨٢ ٥٥٥، (٧٥٢).

عمرانبن حطان، ٥٥٧.

العمل الساعد، ٣٥۶؛ الاعمال التقديسية، ٣٥۶؛ الاعمال الشرعية، ٣٧٤.

عموم الإيجاد، ٣٤.

عموم الحقائق الألهية، ٣۶۶.

عموم الحقائق الانسانية، 456.

عموم تخصيص رحمة الوجود، ١٩. عموم القابليات، ١٧.

المناية الازلية. ٣٨٣؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٥٥٥).

عندية المقلب، ١٧٣.

عنق، اعناق الروم، ع.

عنقاء مغرب (كتاب)، ٣٨١.

عودالحقيقة الانسانية الى محمدها، انظر «الولاية الخاصة والعامة».

عين، اعيان، عيون:

المين له والحكم لك، ٣٤٩؛ العين المين، ٣٥٣؛ عين البصيرة، ١٩١، ٢٨٧؛ عين البصيرة، ١٩١، ٢٨٧؛ عين الكسون والسمع والبصر، ٢٩٤؛ العين الواحدة، ٣٥٤؛ الاحدية الذاتية للمين الواحدة، ٣٥٤؛ جمع المين الواحدة، ٣٥٤؛ جمع المين الواحدة، ٣٥٤؛ اتحاد الاسماء بالمين الواحدة، ٣٥٤؛ عين الجمع، ٣٥٤؛ المين الواحدة، ٣٥٤؛ عين الجمع، ٣٥٤؛ المين

(حرف هجاء)، ۷۶؛ المين الوحداني، ۳۷۳؛ عين الجمع والوجود، ۲۷۶؛ المين السليم المدركة، ۲۱۵؛ عين القلب، ۲۲۸؛ عين الحق، ۲۲۸؛ المدن المخصوصة، ۲۵۰؛ عين نور الوجود المطلق، ۳۱۳؛ احدية المين، ۳۴۰؛ المين واحدة، ۳۰۶؛ عين اليقين، ۲۴۰.

اعیان، ۲۹۹.

اعيان امكانية، ١٥١.

اعیان شهادیة، ۳۰.

اعيان غيبية، ٣٥.

اعيان انسانية، ٢٥٥.

اعيان الموجودات، ١٩٤.

عيون البصائل والابصاد، ٢٦٢.

عيون الاحكام الشرعية، ٢٧٤.

عيون الشرعية، ٢۶٢، ٢۶٣، ٢۶٣؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٥٥٥–١٥٢۶)؛ الغائب، ٣٩۶.

غايسة: غاية المهتدين والضالين، ١٩١١، غاية الغايات، ١٩١١، ١٩١١ الغايسة القصوى، ٣٣٤؛ غاية الكمال، ٣٣٤؛ الغاية التى تعطر الرى، ١٣٥٠ غاية المجتهدين. ٢٥٧؛ غاية الوصلة، ٢٩٥، ٢٩١ (وانظر السوصلة الغائية)؛ (انظر اصطلاحات، ١٥٢٨–١٥٣١).

غرض، اغراض؛ الأغراض النفسية، ٥٥٠.

النرق، 90.

النضب المشوب بالرحمة، ٢٥١.

غطاء الاوهام، ٢٥١.

غلبة حكم الفساد على الكون، 750.

غلية حكم المناسبة، 750.

غلبة الظن، ۲۵۷.

غمرات المهود، ۲۷٥.

الغني (اسم الأهي)، ٧٤.

غىپ، غيوپ:

غيب، ٢٦٢، ٢٧٢، ٣١٤؛ غيوب، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٨١؛ غيب احاطة الباء، ١٩، غيب الاحدية الذانية، ٣٢٤؛ النيب الاضافى، ٣١٤، النيب الالهى، ٢٨١؛ غيب الجميع والوجود، ٢١، ٢٨١؛ غيب القلوب، ١٩١؛ النيب المطلق، ٢١، ٣١٤؛ غيب الهوية ٢٤٧ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٥٣٨–١٥٤٥).

الغير، ٣٢٥.

النيرية، ٣١٢، ٣٣٥، ٣٥٢. الغين (حرف حجاء)، ٧٤. الفاء (حرف هجاء)، ۷۶. فاتحة ظهور الوجود العام، ٣٣. الفاروق = عمرين النحطاب. الفاعل، ٣١٩. الفاعل المستقبل في الايجاد، ٣١٩. الفؤاد، ۳۶، ۳۵۶. الفتح المكي والإلقاء القدسي (كتاب)، ٢٥٤. الفتوحات المكية، ١٥٨؛ ٢٣٧ فتية القادسية. ٢٧٦. فرداني المقصد، ٢٣٩. الفراق، ٣١٨. فريدة، فرائد، فرائد سمطه، عور الفساد، ه ۲۶۰. الفصل، ۲۱۷، ۲۷۵، (وانظر اصطلاحات، رقم ۷۳، ۱)۔ الفصل المقوم، ١٧٥. فضاء الاطلاق، ٣٢٥. فضح السريرة، ٢٨٨. الفمال بالحق في مطلق الكون، ٢٩٥. الفقد (حرارته ولوعته)، ۳۶۱. الفلسفة، ٣٣٣. فلك القمر، ٢٧١. فلك الولاية، ٢. الفنساء: توحيده، ٣٣٤، ٣٣٥؛ الفناء عنك وعنه وعــنالكــون وعــنالفناء، ٣٤٤، ٣٤٤؛ فناءالفناء، ٣٤٥؛ فناءالسرسم، ٢٩٢؛ فناءالسرسوم الخلقية, ٢۶٧؛ الفناء عنكل مارأي في المشاهدالنفسية والسروحية والقلبية، ٣٢٥، (وانظر اصطلاحات، رقم ٩٨٠١\_٧٩٥١). الفوز (برده)، ۱۶۴۳. القيء، ١، ٣٨٨. فيض الوجود، ١٥٠. القائم بتدبيرالكون (القطب)، ٣٤٨. القائم بالوسطية الحقيقة (القطب)، ٣٣٨. القائمون بعقوق الربوبية، ٢١١. القائمون بحقوق العبودية، ١٩١١. القابض (اسم الاهي)، ٧٤. قا بلية الارواح المفتوحة، 464.

القابليات الإنانية، ٧١.

القابليات التي تحاذي تجليات الاسماء، ١٥١

القابليات الحمة، ٧٢.

القابليات المتفرعة عن القابلية الأولى، ٣٥٥.

القادسية، ٢٧٦.

القاسم السياري = ابو المباس السياري.

قاعدة الفلسفة، ٣٢٣.

قاعدة كشفية، ١٧٤.

القاف (حرف هجاء) ٧٤٠.

القاهر (اسم الأهي)، ٧٤.

القبضة، ٣٣٥.

القبول|الكنفي، ١٣٩.

قدم وجود العالم، ٣٢٣.

القديم، ٣٥٣، ٣٢٣. ٣٣٣.

القرابة المعنوية، ٣٣٥.

القرآن، منحيث فرقانيته؛ ٨؛

القرآن، من حيث قرآ بيته، ٨؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١١٢٤\_١١٢).

القرآنات الدورية، ٢١٩ و ٨٢٢٢.

قرعة الطلب، ع.

القريب البديد، ٢٨٩.

قرينة، قرائن، قرائنالاحوال، ٣٥٨.

القسر، ١٢٣.

قدطابن لوفا، ١٥٥.

قطب، قطبان، اقطاب، قطبية:

قطب، ۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۵؛ هوواحد، ۲۴۸؛ تولیته مقام القطبیة، ۲۵۶؛ القطبان، ۲۸؛ الاقطاب، ۲۶۰ (وانظر اصطلاحات رقم ۱۱۴۱ ۱۱۴۶).

القطب الايسر والمتطب الايمن والقطب الجامع، ٨١؛ قطبية الفردالجامع، ٨١.

السقلب: ۱۱۶، ۲۷۶، ۲۷۳، ۲۸۳، ۳۴۵؛ قلوب رجال الله، ۱۹۰، نجوهسر القلب و تبحره، ۱۹۲؛ ترکیزه، ۱۸۵؛ انتشاد السرحدة علیه، ۱۹۱، ۱۹۲ اقیام فی مرتبة الذاتیة، ۱۹۲، مناهدته، ۲۲۶ (وانظر مناهدة القلوب)؛ موقعه وقسر اره، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۴؛ تهیؤه، ۲۳۵، ۲۳۳، صفاؤه، ۲۳۳؛ علائقه، ۲۳۳؛ سجوده، ۲۳۷، منتهاه، ۱۲۳۸؛ تسردده فی الحالات الاربی: الجهل، النك، العلم، الظن، ۲۲۵؛ نوم القلب، ۲۷۷؛ عین القلب، ۲۷۸؛ طرق و رود الخواطر علیه، ۲۲۳؛ مدواقنه فی المقامات الالتهیة، ۲۷۸؛ نزول التوحید، ۱۲۰؛ القلب الکلی الوجه فی المقامات الالتهیة، ۲۵۵؛ نزول التوحید، ۱۲۰؛ القلب الکلی الوجه

(قلب القطب) ۴۴۲: مرآنه، ۴۴۲؛ سرجمعیته، ۴۴۲؛ اثر التوحید فیه، ۴۴۵؛ الشاهد المخلف فی القلب، ۴۴۵؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ۱۱۴۷). قلب الاعیان، ۴۰۵، ۴۰۶. الظر اصطلاحات، رقم ۱۱۴۸). القلب الاقدس، ۲۸ (وانظر اصطلاحات، رقم ۱۱۴۸). قلب القرآن، ۱.

قلب الكون، ١.

قهرالحال، ۲۹۳.

السقوة: ٢٥٠؛ قوة الاشراف والاطلاع الكشفي، ٢٥٢؛ قوة الحياة، ٨٥؛ المقوة الله نيه، ٢٨١؛

القوى الباديــة و الحاضرة: ٣٢٥؛ القــوى الباطنــة والظاعرة، ٣٢٥؛ (وانظر اصطلاحات. رقم ١١٤٣).

قول، قال، انقال، قولاً تقياراً، ٣٢٥؛ (ساحة التوحيد) تنقال ٣٢٧؛ (لجة التوحيد لا) تنقال، ٣٢٧؛ انقال، ٣٢٨، ٣٢٨؛ المنقال، ٣٢٨؛ غير المنقال، ٣٢٨.

القوى (اسم الاهي)، ٧٤.

قياس، اقيسة، الأقيسة، ٣٢۶؛ احادها، ٣٣٧؛ اجراء مقدماتها، ٣٣٧.

الـقيام: القيام بالحق، ٢٣٥؛ القيام بوفاء حق العبودية، ٢٩٣؛ القيام الذاتي، ٥٣، القيام طولاً، ٣١؛ القيام في مقام العبودة، ٢٩٥؛ القيام في مناه العبودة، ٢٩٠؛ القيام في مناه العبودة، ٢٠٠؛ القيام العبودة العبودة ٢٠٠٠.

قيدالعبودية، ٣٥٥ (وانظر اصطلاحات، رقم ١١٥٨ ــ١١٥٩). .

الكاف (حرف هجاء)، ٧٤.

كتاب الاستقسات الاقليدس، ١٣٨.

الكامل، ٣١٣.

الكامنة، ١، ٣٥٤.

كبير، اكابر: الاكابر منالاولياء، ٢٨٧، ٢٨٧.

كتاب الوجود، ٢٥، ٨٢؛ (دانظر اصطلاحات، رقم ١١٤۴ ــ ١١٧٥).

الكثرة، ١٩٨٤ ٢٢١.

الكدورات البشرية، ٢٨٧.

الكراهة (حكم شرعي)، ٣٨٣.

الكسب (انظر الاصطلاحات, رقم ١١٧٥).

الكشف: كنف حقيقة الارض في الارض، ١٣١١

كشف حقيقة الماء في الماء، ٢١٩!

كشف حقيقة الهواء في الهواء، ٢١١؛

الكشف الأنقد، ١٥٧؛

الكشف الصحيح (علممه)، ٧٧٥؛ الكشف عن القلوب، ٣١٥؛ كشف المنال، ٤٠ كشف كل شيء في نفس ذلك الشيء، ٢١١؛ الكشف

```
مين خلف حجاب الجسد، ٢٤٩؛ الكثف والشهود، ٢٧۶؛ (وانظس
                           اصطلاحات، رقم ۱۱۷۶ ــ ۱۱۸۴).
                                              الكنية، ٢٨، ٥٤، ٥٩.
                                                   كلية الظهور، ٥٠٠.
                                             الكمال (غاياته)، ٣٢۶.
                                                 كمال الاتحاد، 184.
                            كمال|لصورة، ٥٣؛ (وانظر قسم|لاصطلاحات).
                                            كمال ظهور الجمدين، ۴۳.
                                                الكمال المطلق، ١٣٢.
                                             الكمالات النائية، 960.
                                                        الكمون، ١.
                                                دكن فيكون، ۲۰۷.
                                               كنيسة، كنائس، ٥٥٩.
                                             كهمس (الراجز)، ٥٥٥.
                                                     الكهنه، ۲۸۲.
                                                      الكور، ٢٥٣.
                                                      كون، أكو أن:
الكونالاعلى والادني، ٢٨٩؛ الكون والفياد، ٢٤٥، ٢٧٣؛ (وانظر
                            اصطلاحات، رقم ١٥٥١ ــ ١٢٥٧).
                                            لأتمين (اللاتمين)، ٢٥٢.
                                                      اللاحد، ۲۱۷
                                                      اللازم، ۲۹۳.
                                              اللواز ١٢ لة غصيلية ، ٣١١.
اللام (حرف هجاء). ٤٩. ٥٥. ٥٨. ٧٤. (وانظر اصطلاحات، رقم ١٢١٥).
                                                 لبس اللطيفة، ٣٩١.
                                               ليود (الشاعر)، ٣۶۴.
لذة. التذاذ، لذات، ٢٩٣، ٢٩٣، ٣٤١؛ لمنذات المشاهدات والمواقف، ٣٥٣؛
لذات الاحوال. ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٢٥؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٢١٢١-
                                                 .(1114
                             لزيم (ألزام) ۴۴۴؛ ۴۹۹؛ و ۴۰۴؛ ۷۷۶.
لسان المعارف الاصلي، ٣٤٥؛ لسان حل النقطة، ١٢؛ لسان الشطح، ٣٢٥؛ لسان
  الملك الكريم، ١٩١٩؛ (رانظر اصطلاحات، رقم ١٢١٧–١٢٢١).
                                  السنة الاستعداد والحال والمقال، ١٣٨.
                                            اللطيف (اسم الأهي)، ٧۶.
                                                     لطلقة، لطائف:
لطيفة. ٢٧٣؛ اللطيفة الانسانية، ٢٩٣؛ خــلاص اللطيفة وسراحها
وانطلاقها، ٣٣٥؛ اللطيفة السدائقة، ٣٣٩؛ اللطائف، ١٩٨، ٢١٥؛
```

(وانظر اصطلاحات، رقم ١٢٢٢\_١٢٢٢)، الاتصال الذي يليق بجناب اللطيفة الانسانية، ١٢٩١ لبس اللطيفة، ٢٩١. لفحات الفناء، ١٤٢. اللمحة الذاتية. ٢٦٧. اللهوعن غير المشهود، ٢٧٥. لوعة الفقد، 781. الماء، ١٧، ٢١١، ٩١٣. ماء الحياة، ٢٤٢. مأخذالمارف، ٣٥٤. مأخذالمحتهد، ٢٥٤. مآخذالشرايع الحكمية والحكمية، ١١١١. مآخذالولي، ١۴١. مواد الأقيسة، ٩٧. مواد الانوار الاقدسية، ٢٨٥. الموادالكثيفة الأرضية، ٧٨٥. المألوه الأنم (الانمان)، ٣١٢. مأدور، ۳۲٥. ماهياتالاشياء، و٢٥ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٢٣٧–١٢٣٨). المؤثر، ۲۹۶. میدأ، میادی، ميدأ تسطير كتاب الوجود، ٢٣؛ مدأ طورالتفصيل، ١٣٣ مبادى الغيوب، ٢٧٣. المبين (اسم الأهي)، ٧٤. المتحايان، 960، 184. المتوهم، ٣٢٨. المثبت، ٣٢١. المثلة، ٣٢؛ المثلات، ٣٢٥. المشوبّة، ٣٢. مجمع ما بطن من الحقائق النيبية، ٣٥. مجموع الأمر، ١. مجهول النسبة، ٢٩٥. مجوس، ۲۷۶. المحاسبي، ٩٧٧. المحاضرة الأسمائية، ٥١، ٥٢. محتدالارواح الإنسانية، ٣٤٥؛ المحتدالاصلي، ٢۶٧؛

محتدكلشيء ١٢٨١ محتدا للطيفة الإنسانية، ٢٩٢. المحتدالمجمدي (انظر اصطلاحات، رقم ۱۲۶۳). المحض (اسم الأهي)، ٧٤. محطال حال على March 17. 17. 17. المسمحل. ٣٥١. المحن الذي تله ساميع ونواظي، ١٣٥١ (وانظر اصطلاحات رقم ٣٤٤ : ٢٣٧ محل سكون مد الوجود، ١١١ محل سكون الألف، ١١١ محل عدد حقائق الألف، ٣١؛ محل تفسيل الكسون، ٢٨١؛ محل التقريب ٢٣٣؛ معنى الغرب الماقرب، ١٣٨٩ محل الوصلة النائبة، ٢٨٩. محمدين عبسانحيان النفرى معالشفري محمدان الوايدا لطرطوشي عابوبكر الطرطوشي المحور ٢٩۶٠. محوالأني عجوس محوالردوم ۳۹۲. المحودي ١٧٦ (الله الأهن). المحيط، ٧٧ (ايم الأعن). مد ذات الكون، ١٩١ مد ظل وحداً نية المأاغب، ٣١؛ المدالطولي، ٣٥، ٣١. المداليرشي. ٣٥. ٣١، ٣٣ المدالوجودي، ٣٥. مدادالندوين والتسطير، ۱۷؛ مدادالكتاب المسطور فا مدادالمسموعات. ١٥٠. .404 . Hus المدين للعورة العامة الوجودية = الرميح الكلي. مدخل، دداخل، بداحل المكن، ۲۷۴. مدرج (مدارج الشيردة)، ١٩٩٠ مدرك. مدارك، ١٥١٥؛ المسدرك فيعين الوجود، ٢١٤، مدادك توحيد السدليل، ٣٩٤؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٢٨٠-١٢٨)؛ المدارك المكشفية الصورية، ١١٨. المدون المحيط، ٤٧ (وانظر البسملة). المذل (الم الأعي)، ٧٦. المذهب الحق، ١٣٣١. المرآة، المرايا: المرآة، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٢٤؛ المرايا، ٣١٥؛ مسرآة النفس، ٣٥٩٠

مرآة المؤمن، ٣٥٩. مرآة الأخ، ٣٥٩؛ المرآة الكرية، ٣٤٢؛ مزآة الحق، ٢٧٣؛ مرآة الخاطر، ٢٩٤؛ (وانظرا صطلاحات، رقم ١٢٨٤\_ PAYI).

مر بوب، ۵۵۳. مرتبة، مراتب:

المراتب الأمكانية، ٢٩٨؛ معرفة المراتب، ٢٢٥؛ مراتب، ٢٢٧؛ مراتب الأزواج من المعدودات، ١٣٥ مسراتب الأفراد مسن المعدودات، ٣٥) مسرتبة تاني اللاتعين، ٢٥٢؛ مسراتب التسوحيد، ٥٥؛ المراتب التفصيلية، ع، ١٧؛ المراتب الكونية، ١٥. ١٧؛ المراتب الكلية، ٥٥ و ١٥٣؛ المرتبة الثانية من الوجود ٣١٧؛ المراتب المحسية، ٣٥٧؛ مراتب المالم، ٢٨١؛ (وانظر اصطلاحات، رقم، ١٢٩٢\_٥٠٥١).

المرتدش، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۳، ۲۹۷؛ ۲۶۷، (۲۶۹، ۲۷۵).

البرجح، ٣٥.

هــرضت (منحديث قدسي)، ٢٨٩؛ سر همرضت، ٣٩٤.

مرغوب، مرغو بات؛ المرغو بات النفسية، ١٠٥٩.

مرکبات، ۲۹۹.

المركز الارضى، ۳۱۶.

مركز القطبين، ٣٨.

مركز فلك الولاية. ١.

مركزكرة الوجود، ٣٩.

مراكر الا فلاك، ٢٨.

مراكز الطبيعة الفاسقة، ١٩٣.

المريد، ٢٧٤.

المناحمة، ٢٩٨، ٣٥٥؛ حكمها ٣٥٤.

المزج والاستحالة، ٢٧٣.

مساقط النجوم، 184.

المستبصر، ١.

المستدل، ۲۹۶، ۲۱۷.

مستودعات فوت المألف، ۴۶.

المستوعب الوارث، ١٤٤٨.

مسجد، مساجد، ٥٥٤.

مسرح، مسارح، المسارح البرزخية، ٣٢٤؛ مسارح، عاوم الولاية، ٣٩٥.

مسلم، مسلمون، ۲۲۶. مسمى الاسم، 196.

مسمع، مسامع، ۳۵۹.

مشاهدة: المشاهدة، ٨٠٨، ٣١٥؛ مشاهدة التعيين، ١٣٢. \* مشاهدة الوحدة

والكنرة في ألحق بلامزاحمة ، ١٣٩٨ مشاهدة الحق من وزاء كتب اللطيفة ، ٩٦٩ مشاهدة الحق من وزاء كتب اللطيفة ، ٩٦٩ مشاهدة الحق والحقايق الإمزاحمة ٣٢٣ مشاهدة الموحدة ٢٣٣ مشاهدة الموحدة والكشرة بلامزاحمة ، ٣٢٣ (وانظر اصطلاحات، رقيم ١٣١٣ .

مشوب، مشادد - المشارب المختمية، ع.

مشعر، مشاعر، المشاعي. ٣٢٦.

مشهدا، مشاطله، عشهود:

المشهد، ۴۱۰، ۳۲۹؛ مشهدالبصر، ۲۲۳ (وانظر مشاهده العیان)؛ مشهدالتلویز بعدالتمکین، ۳۲۹؛ المشهدالذرقی، ۱۲۹؛ مشهدالفرق انارن، ۴۲۴؛ مشهدالفرق الثانی، ۳۲۴؛ مشهدالتلب، ۳۲۴ (وانظر مشاهدة القلوب)؛ المشهدالدوسوی، ۱۳۰۰؛ المشاهد، ۴۲۵؛ المشاهدالنفسیة، المشاهدالسروحیة، ۳۲۵؛ المشاهدالنفسیة، ۴۲۵؛ المشاهدالنفسیة، ۴۲۵؛ المشاهدالنفسیة، ۴۲۵؛ المشاهدالنفسیة، روانظیر اصطلاحات، رقیم ۱۳۲۵؛ (وانظیر اصطلاحات، رقیم ۱۳۲۵)،

مصادمة الأضدار على بنطة واحدة. ٢٧٦.

مصدر انبساط الوحود المفاض ٢٠٠٠

مصر، ۱۸۸۴.

مصلحة الوقت. ٣٦٣.

المصور (اسم الاهي)، ٧٤.

مطابقة تفسيل الوجود، ٨.

مطابقة جمع الوجود، ٨.

المطالعة: المطالعة، ٢٥٩، ٢٥٩؛ مطالعة باطن الـرقيم، ١٢٣؛ مطالعة معنى التوحيد، ٢٩٤؛ (وانظى اصطلاحات. رقم ١٣٢٨).

مطلب، مطالب:

مطلب التوحيد الاحمى، ٣٢٥؛ المطالب الجمة، ٣٢٥؛ المطالب العلية، ٩، المطالب المائية، ٢٠٥، المطلق (ظهوره في المقيد)، ٢٤٩. المطلوب الفائد، ٣٥٩.

مطوى، مطاوى: مطاوى الاعلاق ع.

الموت الطبيعي، ١۴٢.

الموتة الشبيهة بالموت الطبيعي، ١٢٢.

مطية، ١٣٧؛ مطاياً؛ مطاياً ظهور النفوس، ٣۶٧.

المظهر الأجمع (=الانسان) ٣١٣؛ مظاهر تجلى الأمر، ٣١١.

المظاهر الصورية الحسيه، ١۴٩.

المظهرية، ٣٩٥، ٣٣٥.

معادکل شیء، ۲۸۱.

المعافي بن ذكرياالنهرواني. ٣٤٥.

```
معدن، ۷۶.
                                         المدراج، ٢٨٢، ٣٨٩، ٢٨٥؛
                                           المعراج اليه، 464، 464،
                                            المسراح فيه، ٣٦٣، ١٢٥٣؛
      المدراج منه، 454، 454، (وانظر اصطلاحات، رقم ١٣٣٧_٥٩١).
              معارج الأدواح، ۳۶۰-۳۶۱ (وانظر اصطلاحات، رقم ۱۳۳۹).
                                                   معادج الغيب، ١٩٠٠.
                                                      معرفة، معارف:
المعرفة (حدما)، ١٣٣٨ معرفة الخواطس الاول، ٢٨٥، المعارف
الصاعبية. ٣٥٤؛ المعارف الناذلية، ٣٥٤؛ عيسن الممارف، ٣٥٧؛
                     (وانظر اصطلاحات، رقم ۱۳۴۱_۱۳۴۶).
                                                معروف الكرخي، ٩٣٢.
                                                      المعلول، ٣٢٣.
                            المعنى المطلق (الكامن في الغيب المطلق)، ١٩.
                                      المعنى المطوى في كمال العورة، ٣.
                                                المعيار، ۲۱۸، ۲۱۹.
                                      المنالة، ٣٢٥، حكمها، ٣٥۶.
                                         المغناطيس، 14.
                                                     المفاضلة، ٣٥٣.
   مفرد، مفردون، ۱۹۸، ۳۰۴، وانظر دفرد، افراد؛ واصطلاحات، زقم ۱۳۵۷.
                                           مقارنة القديم بالحادث، ٣٣٣.
                                                       مقام، مقامات:
                                              المقام، ۴۳۴،
                              مقام اتحادالاحوال، ٣٩٣، ٣٩٣،
                        مقام احدية الجمع، (انظر جمع التمحص)؛
                                         مقام الاحسان، ٢٥٩.
                                         المقام الادني، ١٨٩.
                                  مقام ارواح الجمادات، ۲۹۰،
                                  المقام الاقدس، ٢٨١، ٢٨٢
                                المقام الانزل العبداني، ٢٨٩؛
                                         المقام الانزه، ٣٩١؛
                                 مقام التحكم في الاغيار، ٢٩٥؛
                        مقام جمع الجمع، (انظر جمع التشكيك)؛
                                     مقام حصر الأولياء، ٢٧١؛
                                          مقام الخلافة، ٥٩٩.
                                     مقام اسرارالكتم، 154.
```

معانقة، ٣٣٥.

مقام عن الأوليا ٢٧١٠ مقام لأنتقال، ١٥٤، ٢٣٨؛ المقام المحمدي، ١٢٥٨؛ المقاء المطلق، ۲۷۶؛ ۲۸۱؛ المقام المطلق الوحداني، ٢٤٥، ٢٤١؛ nalolle Vis. opy. المقامات الأمكانية، ٢٩٨؛ (وانظر أصطلاحات، رقم ١٣٤٥–١٣٨١). المقتدر (اسم الأهي)، ٧٤. مقتضى العلم، ٢٩٢. مقمى فلك القمر، ٢٧١. المقلب، ٩٣٤١. المقيد، ٢٣٩. المكاشف، ٢٩۶. مكرمة، مكارم؛ مكارم الاخلاق، ٥٧، ١٣٤؛ ١٣٤، ٣۴٥. مكنه، ۱۳۶. مكنون، مكنونات، مكنونات الألف، 49. ملائم، ۲۹۲. ملائمة، ۲۹۲. ملائمة الطبع في الآجل، ١٨٥؛ ملائمة الطبع في العاجل، ١٨٥. ملك، ٧٤؛ الملك الموكل على حفظ القلب، ٣٨٣. الملائكة، ٥٥٩، ١٣٤٨ الملائكة المديية، 976. الملائكة المسخرة، ٣١١ و ٤٢۶؛ الملائكة المهيمة، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٣؛ ٥٢٤؛ (وانظر اصطلاحات، رقيم ·(1401\_179Y). المملكة، ٢٢٥. المميت، (اسم الاهي)، ٧٤. المناسب، ٢٩٢. مناسبة, مناسبات: المناسبة، ٢٨٥، ٢٨٢، ٢٩٢؛ رفيع المناسبة، ٢٩٦؛ المناسبة بين الحادث والقديم، ٣٥٣؛ المناسبة بين الحق والعبد، ٣٥٣، المناسبة المقابلة، ٣١٩؛ المناسبات الحالية والمرتبية والمقامية، ٣١٣؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٢٥٤ \_٧٠١)؛ المناسبات الاصلية، ١٢١. المناظرة، ٢١٢.

```
منال السمع، ۱۴، ۱۵، ۴۶.
                                                         المنه، ٢٨٩.
                                               منتهى تقلب النقطة، ٣٤.
            منتهي القلوب، ٣٣٧، ٣٣٨؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ٩ ٥٤٠).
                                                  المنحة الالهية، 484.
                       منزل، ٤٤٢؛ المنزل الجامع، ٤٤٧ (وانظر البسملة).
                                                  المنازل (فلك) ٧٧.
            المنز، الأعلى، ١٩٢ (وانظر الأصطلاحات، رقم ١٤١٥، ١٤١٥).
                                         منصب التدبير والتفصيل، ۲۵۴.
                                                 منصب التصرف، ۲۵۴.
                                                  منصب الخلافة، ٢٨٩.
                                              المناصب الدنيوية، ٣۶٩.
                                           منصة الجلاء والاستجلاء، ٣٢.
                                 منصورين عبدالله، ۳۹۳، ۳۹۳؛ (۷۶۸).
                                            منظر، مناظر، ۱۳۱۵، ۱۳۱۵
                                             مناظر الحق، ١٩١٤، ١٩١٥
                                 مناظر الروحانيات المفارقة، ٢٦٥، ٢٦١؛
                                                 المناظر القلية، ٣٤٩؛
   المناظرالمناسبة للناظر، ٣١٥؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٢١١، ١٢١٢).
   منهج، مناهج، مناهج الارتقاء، ١٥١، ١٢٤، ١٧٤، ٢٧٤، ٢٥٩؛ مناهج الأمن،
              ۲۷۴: منافح التقديس، ۱۴۲؛ منافج الكمال، ۲۰۵.
                                   المهدى (خاتمالولاية المحمدية)، ١٣٨.
                                 المهيمات من الملائكة = الملائكة المهيمة.
                                               موت الأيد، ٣٣٥، ٣٥٠.
             الموت الطبيعي، ١٤٤٠. ٢٤٥؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٤١٨).
                                                        موج، امواج:
امسواج بحسرالتوحيد، ٣٢٩؛ تقابل امسواج بحر التسوحيد، ٣٢٩؛
     الموقوف بالامواج بالنفس، ٣٢٩؛ ليس الأمواج المتقابلة، ٣٣٩.
                                                المؤجد، ۲۱۸، ۲۱۹.
                       الموجود الأول الأمكاني، ٣٣؛ (وانظر السبب الأول).
مدورد ميراث الكمال، ٣٥٨؛ (وانظر قالمقام المحمديء؛ واصطلاحات، رقيم
                                           .(1471,1470
                                           موسى (النبي)، ٧٨٨، ٩١١.
                                                      موطن، مواطن:
     الموطن، ٣١٥، من طن التلبيس، ٣٣١؛ موطن التكليف. ٣٩٤؛
المواطن، ٣٣٥؛ مواطن الترقيات، ٣٧٤؛ المواطن الجنانية، ٣٣٤.
                      (رانظير اصطلاحات، رقم ۱۴۲۲_۱۴۲۴).
```

## موقع، مواقع:

مسوقع الالتفاف والتمانق، ٤٩. مسوقع بيت العزة، ٢٨. مسوقع البيت المممود، ٢٨. موقع قبة أرين، ٢٨. مواقع الالتباس، ١٩٩. مواقع نجوم الاسماء، ٣٢٤. مسواقع نظر السروحانيات المفارقسة، ٣٤٥، ٢٥٩. (وانظر اصطلاحات، رقم ١٤٢٥).

## موقف، مواقف:

الموقف المقامى، ٢٩٥. المواقف، ٥٩٥. المواقف الآجلة، ٢٢٤. المواقف الأجلة، ٢٢٤. المواقف الالهية المشهدية، ٢٩٥. (وانظر اسطلاحات، رقم ١٢٢٧.

المواقف (كتاب النفري). ٣١٩. ٥٨٨، ٥٩۴.

مواود، مواليد: المواليد الثلاث، ٧١. مواليدالنور الأبهج، ١٩٢.

الميزان، ۲۱۸، ۲۱۹.

الميل الأبس ٣٣.

الميل الأيمن، ٣٣.

ميل القلوب، ١٩٧ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٤٣٣).

الميل المفرط، ٢٥٩.

الذائب، ٣٥٨.

نادرة، نوادر: النوادر القدسية، ٥٠.

النار، ۱۹۹.

الناظر، ۴۰۴.

الناظر والمنظور، ٣٥١، ٣٥٣.

النمات، ۷۶.

النبي، ٣١۶. (وانظر اصطلاحات، رقم ١٤٣٧\_١٤٣١).

النتاج. ٢٤٩.

نتيجة، نتائج: نتائج الأوقات، ٢٩٥. نتائج سبق المناية، ١٥. نتائج صحة الــوصل والجمع، ٢١٧. (وانظى اصطلاحات، رقم ١۴۴۴، ١۴۴۴).

نجم، نجوم: النجوم، ۳۱۶. نجرمالاسماء، ۳۲۶. (وأنظر اصطلاحات، رقم ۱۴۴۶). نحن هوا ۲۳۸. (وانظن اصطلاحات، زقم ۱۴۴۷).

النداء، ٢٥٥. (وانظر اصطلاحات، رقم ١٤٤٨ ــ ١٤٥٧).

الندب (حكم شرعي)، ٢٨٣.

النرد، ه۴۹.

النزءات النفسية، ٥٥٣.

نزول الشرائع خمسة ( = الاحكام الشرعية الخمس)، ٣٨٣.

نسية، نسب:

النسبة، ٢٩٩. نسبة الآحاد، ٢٩٩. نسبة الأحدية الذاتية الىحقائـق الاشياء، ٣٩٧؛ نسبة الباطن والظاهـر منالحق الـىالخلق، ٣٩٧؛ النسبة الجليـة النسبة الباطنة، ٣٨٣؛ النسبة الجليـة

والخفية والصورية والمعنوية، ٢٨؛ نسبة الغيرية، ٣١٣؛ نسبة الفعل والايجاد، ٣١٩؛ النسبة الكرسوية والايجاد، ٣١٩؛ النسبة الكرسوية القدرية، ٣٢٨؛ النسبة الكرسوية القدرية، ٣٢٨؛ نسبة اللاتميسن، ٣٢٨؛ النسب، ٣٢٨؛ نسب الموحدات، ٣٣٥؛ نسب المستخلفين، ٣٣٥؛ نسب الوحدات، ١٣٨؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٣٥٩—١٣٤١). نسيان النفس، ٣٣٥.

نشأة، نشآت:

نشأة، النشأة، ٢٨٥، ٣٣٣؛ النشأة المباركة، ٢٨٣؛ النشآت، ٣٣٥؛ نشآت الحقايق السروحانية، ٢٥؛ النشآت الكرونية، ٢٧؛ النشآت المختلفة، ٤) (وانظى اصطلاحات، رقم ١٣٤٤\_١٤٢).

النشور، ۳۳۰.

النصاري، ۲۷۶.

نطفة الامشاج، ٢٤٩.

النطق بالنيب، ٢٧٣.

نطق حق وعبارة خلق، ٣٣٤.

نظر، نواظر:

النظر، ۳۳۶، ۳۳۷؛ اهلالنظر، ۳۳۶؛ النظر الى الخلق من كونهم حقاً، ۲۳۳؛ انظر القلبى، حقاً، ۲۳۳؛ انظر القلبى، ۱۳۵۱؛ النظر الكشفى، ۲۶۸؛ نظر الكون. ۲۱؛ ندو اظهر، ۲۵۱؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ۱۴۶۸)

نعوت الربوبية، ٣٩٣.

نعوت الكمال، ۲۹۶.

النفنات الشيطانية، ٣٣١.

النفح الالهي، ٢٨٥.

النفري (العارف)، ۱۹۸۹، ۱۳۹۹؛ و (۵۸۷)، ۵۸۸، ۹۴۹.

نفس، نفوس، أنفس:

النفس الانسانية، ٢٨٣، ٢٨٥؛ ادراكها. ٢١٤، ٢٢٢؛ طور شهودها، ٢٤٢؛ النفس الكلية، ٧٤، ٢٨١؛

النفوس المطهـــرة، ۱۳۶۴؛ الانفس، ۶؛ (دانظــر اصطــلاحات، رقــم ۱۴۷۱ــ۱۴۷۱).

نفس الانسان، ۲۶، ۴۶، ۵۲؛ نفس الرحمن (انظر اصطلاحات، رقم ۲۴۷۴).

نفسا المتحابين، ٣٦١.

النقص، ۲۹۴.

نقطة, نقط:

النقطة، 11، 14؛ نقطة الاحديدة، 14؛ نقطة الاصل، 14؛ نقطة الباء. 14؛ نقطة الباء. 14؛ نقطة باء المتعلقة الم، 70؛ نقطة الباء والنون، 10؛ المتعلقة البائية، 14، 17، 14، نقط البدملة، 2، 10، 70؛ نقط الباء والنون 10؛ نقطة بين تدييها، 14؛ نقطه بين كتفيها، 14؛ النقط الصورية، الغاسقة

والنورية، ٢٨؛ نقطة الضاد، ٣٣٠ نقطتا الظاهرية والباطنية، ٢٢؛ نقطة المناية، ٢٣؛ نقطة الفصل، ٢٨؛ نقطة الفصل، ٢٣؛ النقطة المخدوية، ٢٨؛ نقطة السوايسداء المحمدية، ٢٨؛ نقطة سويداء قلب الانسان، ٢٤؛ نقط المحيط، ٣٣٣؛ نقط محيط الوجود، ٣٣٣؛ نقطة مسركز الاستواء، ٣٣؛ نقطة النون، ٢٧؛ النقطة الوسطية، ٢٧٤؛ النقطة الوسطية، ٢٧٤؛

النكاح الأول الساري، ٣٣؛ ٤٣؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٤٩٥).

النماء، ٢٥٥.

نهاية السحق والمحق، ١٢٧.

النهابات، ۲۷۴.

نهجا التنزل الالهى لعبيدا لاختصاصي، ٢٨٩.

النهر، ۳۳.

النواة، ٣١٣.

النواسي الظريف، ٨٥٨.

نور، انوار:

النــور (اسم الاهي)، ٢٦، ٩٥، ١٩٣؛ نورالوجـود المطلق، ٣١٢؛ نورالاسلام والايمان، ٢٥٨، ٢٥٩؛ نور تجلى الحد، ٢٤٧؛ نورالحق، ٢٤٢؛ نورالشرع، ١٩٧، ١٩٧، ١٩٧، ١٩٧، ١٩٧، ١٩٧، ١٩٧٠، ١٩٨، ٢٥٨، ٢٥٨، ٢٥٨، ٢٥٨، ٢٥٨، ١٩٧٠، النورالشمشماني، ٢٥٨، ٣٧٩، النورالشمشماني، ٣٨٥، ٣٧٩، النوراللمدود، ٣٧٨، ٣٧٨، ٣٨٨؛ النورالمطلق الوحـداني، ٣٨٨؛ النورالكاشف عن غيوبالكون، ٢٨٨؛ النورالمانح علم مواقع الأقـدار و دوافعها، ٢٨٧؛ النورالمخصوص، ٢٥٥، ٢٥١؛ النورالمنبسط في مسارح اطلاع الحق، ٢٨٨؛ انورالوحدانية، ٢٢٨؛ الانوار الاقدسية، ٢٨٨؛ النوار عبودية القدسية، ٢٢٨؛ انوار الحضرة الالهية، ٣٣٧؛ انوار عبودية القلب، ٣٣٧؛ الانوار والظلب، ٢٣٧؛ الانوار والظلب، ٢٣٧؛ الانوار والظلب، ٢٣٨؛ الانوار والظلب، ٢٣٧؛ الانوار والظلب، ٢٨٧؛ الانوار والظلب، ٢٨٧؛ الانوار والظلب، ٢٥٧؛ الانوار والظلب، ٢٥٧).

النوري، ۲۶۲، (۷۶۶).

نوع، انواع؛ الأنواع، ٥، ٣٥٥؛ انواع الاعراض. ٨٨؛ ٢٥٢؛ انواع المالم، ٨٧.

النوم، 464.

الهيات الذاتية، ٣٥٥.

هجوم الخوارق، ۲۸۷.

الهداية السيادية، ١٥٥.

الهز، ۳۱۲.

هفا الي، ٣۶٣.

الهمة الفعاله، ٣٧٤ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٥٢٨).

الهمم (جمعها على الهم الواحد)، ٣٣٩.

الهمالواحد، ٢٣٩.

الهمزة، ۳۵، ۴۸، ۷۶.

همزة الوصل، ٣٥.

هو: هولاانت، ۱۳۶۴ هولا انت فی انت، ۲۹۷؛ هو هو، ۲۳۸، هـولاهـو، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰ هو دا، ۱۳۸۰ هو هذا، ۳۷۳ هو دا، ۱۳۸۰ هو هذا، ۳۷۳ (وانظر اصطلاحات، رقم ۱۵۲۹\_۱۵۲۹).

الهواء، ١٥، ١٤، ٧٤، ٢١١.

الهوي. ۲۰۴.

الهوية: هـوية العبد، ۱۴۶؛ غيب الهوية، ۲۶۷؛ (وانظـر اصطلاحات، رقـم الهوية: ١٥٣٥ ــ ١٥٣٥)

الهيئة الروحانية، ٣٢٥ (وانظر همرون).

الهيكل، ٣٢٩؛ التجردءن الهيكل، ٣٣٥.

الهياكل (كتاب)، ١٥٧؛ و ٢٣٤.

الهيمنة. ٣٥٤ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٥٣٤).

الهيولي، ٧٤ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٥٣٧ و همباء).

الواحد: الواحدالمددى منحيت هو مصدر الاعداد و مرجمها، ٣٣٥؛ الواحد المددى منحده الاثنان، المددى منحده ظهوره باسمه وحقيقته، ٣٣٥؛ الواحد منعده الاثنان، ٥٣؛ اطلاق الواحد، ١٣٩٧؛ الواحد، ١٣٩٨، معرفته، ١٣١٧؛ العددرعنه، ١٣١٨؛ هويجمع الاعداد، ٣٣٣؛ الواحدمنك وهو فكرك، ٣٣٣؛ في قوته مالايتناهي من الاعداد، ١٣٤٠؛ فيه عين الاثنين والثلاثة النج. . . ٣٣٣؛ هو عين الاعداد، ٣٣٣؛ الواحد السندى لا يقبل الاثنين، ٣٣٤؛ السواحد غير المائل، ٣٣٤؛ قيومية الواحد السندى لا يقبل الاثنين، ١٣٤٣؛ السواحد غير المائل، ١٣٣٧؛ قيومية الواحد، ٣٤٧ (وانظر اصطلاحات، رقسم

الواحدية: ٣٣٥؛ سرايتها، ٣٥٥؛ نسبتها، ٣٣٥.

الوادث، ۱۴۸.

الوارد ۲۶۸؛ ادبه، ۳۳۰؛ حقه، ۳۳۰.

الواردات القدسية، ٢٢٩.

الوار (حرف هجاء)، ۷۶.

وتد، اوباد، ۲۶۰.

وتر، ۲۵۲.

دی، ۲۴۱؛ و ۴۵۱.

الوجدالصادق، ٣٥٣.

وجدان المطلوب، ٣٤١.

## وجه، وجوه:

وجه الحق، ١٩٢؛ وجه الكرن، ٣٣٩؛ الوجه الواحد في المرايا، ٢٩٨؛ وجوه الالهية، ٢٧٤؛ وجوه الالوهية الاسمائية، ٢٧٤؛ وجوه الحقيقة المبدانية، ٢٧٤؛ وجوه الذات الاسمائية الغير المتناهية، ١٩٧، ١٩٨، ٢١٣، وجوه الذات الحق من حيث اطلاق ذاته»)؛ وجوه الولاية، ٢٤٤؛ (وانظر وانظر الولاية»)؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٥٤٣).

الوجوب (حكم شرعي)، ٢٨٣.

الوجود: ١٩٧١، ١٩٣٢، ١٣٥٥ السدم عنه، ١٩١٧؛ دائحته، ١٩٢٢؛ \*السوجود المفاض الوحداني، ١٩٥٥؛ فلك الوجود، ١٣٤٢، محيط الوجود، ١٣٤٢؛ فللمالوجود، ١٣٤٨؛ خلاهر الوجود، ١٣٥٨؛ \* الوجود الوحداني، ١٥٥٥؛ رشاش الوجود؛ ١٩٤٨؛ مؤرن الوجود المباطنة والظاهرة والجامعة، ١٣٤٢؛ الوجود المبام، ١٣٧٣؛ الوجود ليس لمه ماهية وحقيقة غير التحقق، ١٣٤٧؛ الوجود بالذات والوجود بالغير، ١٧٥٤؛ الوجود المسلق المباطن، ١٣١٤؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٥٥٢).

الوحداني، ۲۹۶.

الوحدانية:

وحدانية الألف، ١٣؛ وحدانية الألف المطلقة، ٣٥؛ الوحدانية منحيث هي، ٢٩٨، ٢٩٨؛ ذات وحدانية، ٢٩٨؛ وحدانية الخاصية، ٢١٩؛ الوحدانية الخاصية، ٢١٨؛ وانظر اصطلاحات، رقم ١٥٥٣ ـ ١٥٥٩). وحدة الايمان، ٢٨٨؛ وحدة المعنى والعين والكلمة، ٢١٤؛ (وانظر اصطلاحات، رقم، ٢٥٨ ـ ١٥٥١).

وحدات، ۲۹۸، ۲۹۹.

الوحيد، ١٢٧.

ودينة، ودائم، ودائع الاستندادات، ٣٥٤.

الوراثة المحمدية، ٣٥٩، ٣٧٣.

الوسط (حكم حاق)، ۴۴۴؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ۱۵۶۲). الوسط الحقيقي، ٣٢٣. حكم الوسط، ٣١٣.

الوسطية ، الحالة الوسطية ، ٣٤٧. الوسطية الحقيقية ، ٣٤٨. السوسطية السوائية ، ٨٣٨. الوسطية العدلية ، ٢٨٥. الوسطية المختصة لانسان ، ٢٤٠ (وانظى اصطلاحات، رقم ١٥٥٣).

الوسم البائي، ١٩٠٠

وسمالكشف والنهود، ۴.

الهرصلة: وصلفالحق، ه ٢٩٠ غاية الوصلة والانصال، ٢٩١. السوصلة المنائية، ٢٨٩. الوصلة القاضية بانشرب والمذرق، ٣٤١. الوصلة وجمع الشمل ٢١٧. ٢١٧، (وانظر اصطلاحات، رقم ١٥۶٢ ــ ١٥٤٨).

الوصية، ٢٩٢.

وضع، اوضاع؛ الاوضاع الفلكية، ٢٨٥.

وقريبل.

الوقوط لابالنفس، ٣٣٩، ٣٣٠؛ (وانظر اصطلاحات، رقم ١٥٧٣).

الولاية: ٢٣٥، ٢٢٥، ٢٣٧، ٢٣٧ ولايشة التصريف، ٣١١؛ السولايسة الاختصاصية السيادية، ٣٧٣. الولاية السيادية، ٣٧١. ولاية العلم الاحاطى الوسطى، ٣٧١؛ الولاية الجامعة السيادية، ٣٢٥؛ الولاية الخاصة المحمدية، ٣٤٥؛ ولاية شهود العين، ٢٥٥؛ الولاية, العامة ٢٣٥. (وانظر اصطلاحات، رقم، ٣١٠ المامة ١٥٨٠).

اليشربي، ١٢۶.

يد، ايدى، أيادى:

ايدى الاكسوان، ٣٢٥. تحكم يدالاكسوان، ٣٢٥. ايادى البسط والاطناب، ٣.

المهظة، 464.

اليقين: ۲۲۷، علامة اليقين التام، ۲۷۰، اليقين السانح من الشهود والميان، ۲۲۸. حق اليقين وعلم اليقين و عين اليقين، ۲۴۰، ۲۴۸. (وانظس اصطلاحات، رقم ۱۵۹۳، ۱۵۹۳).

يهود، ۲۲۶.

يوسف بن الحسين، ۲۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۲۱۶، (۷۱۷)، ۷۱۸، ۹۱۳، ۹۱۳. يوسف ضياء الدين خالدي، ۳۶۴.

## فهر سالسراجع العربية و الأجنبية

ابن بطة - كتاب الشرح و الأبانة...

الاتحاد الكونى في حضرة الاشهاد الديني، للشيخ الاكبسر محيى المدين محمد بن علسي المعروف بابن العربسي، المتوفى سنة ۴۳۸، مخطوط نافسذ باشا، (سليمانية، الطنبول)؛ رقم ۴۸۵/ صحيفة ۸۳۸، ۹۸۸،

اتحاف السادة المنفين بشرح اسرار احياء علوم السدين، للشيخ ابى الفيض محمد بن محمد الحسيني: مرتضى الزبيدي (١٢٥٥ه) طبع الميمنية القاهرة سنه ١٣١٢ه (١٥ اجزاء).

الاتقان في علوما لقرآن، لجلال الدين الميوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر)، المتوفى سنة 1911، 1971.

الإحياء، احياء علوم الدين، لحجة الاسلام الغزالي (ابوحامد محمدبن محمد) المتوفى سنة نه ٥٥، ٥ اجزاء نشر المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة من غير تاريخ.

اخبار الحلاج اومناجیات الحسلاج، وعومن اقدم الاصول الباقیة فی سیرة الحسین ابن منصور الحلاج البیضاوی البندادی (۴۰۹)، نشر می تین. الاولی باعتناء و تصحیح ل. ماسینیون وب.کی اوس سنه ۹۳۶ امطبعة القلم، بارین و الثانیة باعتناء و تصحیح ل. ماسینیون سنة ۱۹۵۷، نشی المکتبة الفلسفیة قرین، بارین.

اخبار العلماء بأخبار الحكماء، اعلى بسن يوسف القفطى (جمال السدين)، المتوفى. سنة ۶۴۶ ه. نشر. 1903. J. Lippert, Leipzig

آداب المماملات وطريق اهل الرياضيات، للشيخ ابي عبدالله محمد القرشي المبتلى من صوفية أو اخرالقسرن السادس الهجري، مخطوط الفاتس (اسطنبول) وقدم معرف

آراء اهل المدينة الفاضلة، للفيلسوف ابي نصر الفارا بسي (٣٣٩)، الطبعة الثانية (١٩٤١)، الطبعة الثانية

الآراء الطبيعية المنسوب الى فلوطرخس (Plutarci)، ترجمة قسطا بن لوقا (٣٠٥) تحقيق عبد الرحمن بدوى، نشره كتبة النهضة المصرية بالقاهرة سنة ١٩٥٣.

ك. الاربعين في التسوف، لا بي عبد الراء من السلمي (٢١٢) نشردائرة المعارف العثمانية بحيد (آباد سنة ١٩٥٥.

ك الأربسين، مرتبة للحيلى (عبدالكريم ٥٢٥) نشررتحقيق Ernest Bannerth. فيينا، سنه ١٩٥۶ بعنوان،

Das Buch der Vierzig Stufen Von Ahed al-krim al-Gili.

- ارشادالداری لشرح صحیح البخداری، لاحمد بن محمد بن ابی بکر القسطلاندی (۹۲۳ م)، بولاق سنة ۱۳۰۴ (فی ۱۰ اجزاء).
- ك. الازل، للشيخ الاكبر محيى الدين بن المربدي ( ٤٣٨)، نشرضمن مجموع درسائل ابن المربي، في الجزء الاول، رسالة رقم ١١، بمطبعة جمعية دائسرة المعارف العثمانية، حيدرآباد سنة ١٣٩٧.
- ك. الاس الالمقام الاسرى المشيخ الاكبر، محيى الدين بن المربى (۶۳۸)، نشر ضمن مجموع درسائلل بن العربي في الجزء الاول، رسالة رقم ١٣، بمطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد سنة ١٣۶٧.
- اصطلاحات شفاء السائل الاصطلاحات الصوفية الواردة في شفاء السائل لتهذيب المسائل، وضع و ترتبب الاب الفاضل اغناطيوس عبده خليفة اليسوعي، ضمن تحقيقه للكتاب «شفاء السائل...» لابن خلدون، سلسلة مطبوعات معهد الآداب الشرقية ببيروت سنة ١٩٥٩ (رقم ١١).
- اصطلاحات ابن عربى، ك. اصطلاحات العوفية، للشيخ الاكبر محيى الدين بن العربى ( ۴۳۸)، نشر ضمن مجموع درسائل ابن الدربى، الجزء الثانى، رسالة رقم ۲۹، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد سنة ۱۳۶۷.
- اصطلاحات الفتوحات؛ اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات (١٢٨/٢ ــ ١٣٤)؛ هذا، وقد طبعت هذه الاصطلاحات على هامش كتاب «التعريفات» لمحمد بن على المجرجاني، مطبعة الحميدية المصرية سنة ١٣٢١، القاهرة.
- اصطلاحات، قاشاني، اصطلاحات الصوفية، لكمال الدين عبد الرزاق بن ابي الفضائل القاشاني (٧٣٥)، مخطوط ولي الدين (اسطنبول) رقم ١٩٣١ وباريز ٢٣٤٧. اصول الاصطلاحات الصوفية لماسينيون =
- الاعلام باشارات اهل الالهام، للشيخ الاكبس محيى الدين بن المربى (۶۳۸)، نشر ضمن مجموع هرسائل ابن المربى، الجنزء الاول، رسالة رقم ٧، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدراباد، سنة ١٣۶٧.
- اعلاما لشهود في كشف مبهمات الوجود، لمؤلف مجهول، مخطوط باديز ١ ٥٩/۴٥٠ الم
  - أعمال الرسل، من اسفار العهد الجديد، يلى ترتيبه بمدالاً ناجيل الاربعة،
- ك، الاُغَانَى، لاَبَى الغُرَج الاصفهاني (علَـــيبن الحسين بن محمد بن احمد القرشي، المتوفى في ١٤ ذو الحجة سنة ٣٥٠)؛ نشر بولاق في ٢٥ مجلد سنة ١٢٨٥. (المجلد الحادي و المشرين نشره Brünnow، ليدن سنه ١٨٨٣).
- الافادة امن اراد الاسفادة، للشيخ الاكبر محيى الدين بن العربي (۶۳۸)، مخطوط الفائح (سليمانيه، اسطنبول) رقم ٩٥/٥٣٢٢:
  - آلاء الحلاج = ... Passion
- ك. الألف وهوكتاب الاحدية، للشيخ الاكبر محيى الدين بن المربى (٤٣٨)، نشر ضمن مجموع «رسائل ابن المربى»، الجنز الاول، رسالة دقم ٣، مطبعة جمعية دائرة الممارف العثمانيه، حيدر اباد سنة ١٣٤٧.
- ك. الالله (احد اجزاء حقيقة الحقايق) لعبدالكريم الجيلى (٨٢٥). مخطوط

- حاجي محمود افندي (سليمانيه، اسطنبول) رقم ١/٢٤٥٩ ٣-٥٥.
- الاملاء عن اشغالات الاحياء، لحجة الاسلام العزالي (ابوحامه محمد بن محمد المتوفي ٥٥٥)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، التاهرة، بدون تاريخ، و هوفي الجزء الخاص الملحق باحياء علوم الدين من صحيفة ١٣ الي ٢١.
- انجيل لوغا. اخداء أرالعهد الجديد، وترتيبه الثالث في سلسلة الأناجيل المعتبرة عندالنساري.
- انجيل منى، احد اسفاد المهد الجديد، و ترتيبه الأول في سلملة الاناجيل المعتبرة عند النساري.
- ك، الأنساب لابي سمين عبدالكريمين ابيبكر محمدين ابي المظفر... السمعاني (٥٤٢) نشر في السلة جيب التذكارية، ليدن سنة ١٩١٢ م.
- ك، الانساب للشيخ الجلدكي (العنوان الصحيح، ك. المردان في اسرارعلم الميزان للشيخ اينه وربن على بن اينه مور الجلدكي، عز الدين، وانظر الكتاب في حرف الداء).
- الانسان الكامل.... في مدرفة الاواخسي و الاوائل، للشيخ صدالكريسمين ابراعيم الجيلي، الدوقي معمل المدرق المدرق معمل المدرق المدرق معمل المدرق ال
- الانسان الكامل. . و مين نه النشورية في الاسلام، لاسناذ لوين مسينبون، و ترجمت الانسان المنافض مبشل الحايث، نشر في مجلة المشرق ببيروت، السنة ۵۲ (آذار منسان سنة ۵۸) و الاصل الفرنسي،
- L' Homme Parfaiten Islam et son Originalite eschatologique, in Eranos-Jahrbuch (Zürich, 1947), XV. FP. 287-314).
- انشاء الدوائل المنتيخ الاكبل محيى الدين بن المربي (۶۳۸) تحقيق الاستاذ نيسرج (Nyborg) طبع هي مدينة ليدن بمطبعة بريل سنه ۱۳۳۶ ه/۱۹۱۹ م.
- ر. الأنواد ... فيما يمنح صاحب المخلوة من الاسراد اللهيج الاكبر محيى الدين بن العربي ( ١٣٨ ) مشرقي مجموع فرسائل ابن العربي الجيز الادل، رسالة رقسم ١٢ ، بمطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية ، حيدراباد سنة ١٣٤٧ ه/١٩٤٨ م.
- الباء للجيلي. عواحد اجزاء ك. حقيقة الحقائق لعبدالكريم الجيلي (٢٥). مخطوط حرجي محمود افددي (سليمانية، اسطنبول) قم ٩٥ ٢٢٢٥ ٢٥ ٧٠٠٠
- كه. الجاء و اسراره، للشيخ الاكسن محيى الدين من المربي (۶۳۸).محطوط نور عدماً نية (استلمبول) رقم ۲۴۹۶ (الرسالة الى ابعة من المجموع من غير ترقيم).
- المبداية والنهايسة للشيخ ابى الفدا، اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، ابن كثير ( ٧٧٣)، نشر المكتبة السلفية (القاهره) سنة ١٣٥١ (في ١٣ جزءً).
- ك. البهاضوالسواد. لمؤلف مجهول. مخطوط مرادية (معنبساترابيا)، رقم ١٥٨٠.
- ر. بيان الفرق بين الصدروا لقلب والفؤ اد واللب. لا بي عبدالله، محمد بن على الحكيم الترحدي (توفى فسى الواخر القرن الثالث للهجره نفريسة)، تحقيق الدكتور تفولاهير، نشردار احياء الكنب العربية، عيسى البابي العلى وشركاه، الفاهرة سنة ١٩٥٨.

- تاريخ الاسلام للذهبي: تاريخ الاسلام وطبقات المشاهيلوالاعلام، للشيخ شمس الدين ابي عبدالله محمد بن احمد بن عثمان المنهبي (٧٤٨)، مخطوط دار الكتب المصرية، رقم ٣٩٤ (تاريخ).
- تاريخ الأصطلاحات الفلسفية، للاستاذ المستشرق الكبير لوين مسينيون، وهو ملخص المحاضرات التى القاها فى الجامعة المصرية عام ١٩١٣/١٩١٢ على طلاب كلية الآداب، ولايزال هذا البحث القيم مخطوطاً، وقد تفضل باهدائى نسخة منه، فللا ستاذ المستشرق العظيم اوفرالشكر و اخلص التقدير.
- تاريخ بغداد، لا بي بكس احمد بن على الخطيب البنسدادي (۴۶۳)، نشر القاهرة سنة ۱۳۴۹، في ۱۲ جزءاً.
  - تاريخ الحكماء للقفطى = اخبار العلماء باخبار الحكماء ...
- تاریخ الطبری، تاریخ الرسل و الملوك، لابی جعفس محمدین جریر بن یزید الطبری (طبری ۳۱۰ ه)، نشر المستشرق الهولندی دی غویه (de Goye)، مطبعة بریل، لیدن فی ۲۸ جزءاً سنة ۱۸۷۹ ۱۹۰۰م.
  - تاريخ علم الفلك عند العرب، C. A. Nallino، القاهرة.
- ر. التحقيقات الاحمدية .... في حماية الحقيقة المحمدية المشيخ احمد بن اسماعيل بن رين العابدين البرزنجي مفتى الشافعية بالمدينة المنورة المتوفى بندسنة ١٣٢۶ للهجرة الناشرمكتبة الخانجي القاهرة سنة ١٣٢۶ ه.
  - تخريج العراقي لاحاديث الاحياء = المغنى عن حمل الاسفار...
- التدبيرات الالهية... في اصلاح المملكة الانسانية، للشيخ الاكبر محيى الدين بن المربى (١٨٦٥)، محقيق الاستاذ المستشرق نيبرج (Niberg)، طبع في مدينة ليدن، بمطبعه بريل سنة ١٣٣٦ ه/١٩٩٩ م.
- ترجمان الاشواق، للشيخ الاكبس محيى الدين بن العربسي (۶۳۸) تحقيق الاستاذ المستشرق ريدولد نيكسلسون (Reynold A. Nicholson)، نشر الجمعية الاسيوية الملكية، لندن سنه ١٩١١م.
- ترجمان لسان الحق المبدوث في الامرو الخلق، لعبدا لسلام بن عبدا لرحمن، ابن برجان، المتوفى عام ۵۳۶ في مراكش، مخطوط باريز ۲۶۴۲.
  - ترجمة القرآن لبلاشير = ... Traduction du Coran.
- التمرف للكلاباذى؛ ك. التعرف لمسذهب اهل التصوف، للشيخ ابى بسكر، محمد بن اسحاق الكلاباذى (٣٨٥ ه)، طبع القاهرة سنة ١٩٣٣ بتحقيق المستشرق A.J.Arberry
- تعريفات الجرجاني، كتاب التعريفات، لمحمد بن على الجرجاني، السيد الشريف (٨١٤ هـ) بمطبعة الحميدية، القاهرة سنة ١٣٢١ هـ.
- تعليقاًت عفيفي على الفدوس: هو الجزء الثانبي من الفصوص ساعتناء الدكتور ابو العلاء عفيفي، نشر دار احياء الكتب العربية، بالقاهرة سنة ١٣٤٥ هـ/١٩٤٤م.
- تفسيرا بن كثير، تفسير القرآن العظيم، لابي الفدا اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، الممروف بابن كثير، مطبعة الاستقامة، القاهرة سنة ١٣٧٣ (ط. ثانية في علم اجزاء)

تفسيرا لرازى =مفاتيح الغيب...

تفسير الطبرى - جامع البيان في تفسير القرآن...

تنوير الحوالك .... شرح الموطأ للامام مالك ، لجلال الدين ، عبد الرحمن بن ابى بكر السيوطى ( ٩١١ هـ ) ، المطبعة التجارية ، القاهرة سنة ١٣٥٦ هـ (في جزئين).

ك. التوحيد، لشيخ الطائفة الجنيدبن محمد ابوالقاسم الخزاز، (٢٩٧ ه) مخطوط شهيد على باشا، رقم ١٣٧٣، ولم يبق من هذا الكتاب سوى فعل واحد.

ك. الجامع بن الملوم احمد بن حنبل، لابسى بكر الخلال، احمد بن محمد بن عارون ( ۱۲۱ هـ مخطوط المتحف البريطاني، ملحق رقم ۱۶۸.

جامع المبيان فسي تفسير (او تأويل) القسر آن. لا بي جعفر، محمدبن جريربن يزيد الطبري (٣١٥ هـ) طبع القاهره سنة ١٣٢١ هـ في ٣٥ جزءاً.

الجامع الصحيح للامام البخارى: محمد بن اسماعيل بن ابر اهيم (۲۵۶ه)، طبع بولاق سنة ١٣١١ ـ ١٣١١ ه (٩ اجزاء).

الجامع المغير للسيوطى: الجامع الصغير من حديث البشير والنذير، لجلال الدين عبد الرحمن ابن ابى بكر السيوطى (٩١١ م)، مطبعة حجازى، القاهرة سنة ٩١٠، في جزئين.

ك. جدوة الاصطلاء و حقيقةالاجتلاء، المنسوب للشيخ الاكبس محيى الدين بن المربي (۶۳۸)، مخطوط مكتب جامعة

Yale, Bibl. Univ. Landberg. II, 64.

ك، الجلال والجمال، للشيخ الأكبس محيى الدين بن العربي ( ٤٣٨) نشر في مجموع «رسائل ابن المربي»، الجزء الاول، رقم ٢، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد سنة ١٣٤٧ ه.

ك. الجلالة وعوكلمة الله، للشيخ الاكسر محيى الدين بن العربسى (۶۳۸) نشر في مجموع «رسائل ابن العربسي»، جسزء الاول، رسالية رقسم ، مطبعة جمعية دائرة المعارف العنمانية، حيدرآباد سنة ۱۳۶۷ ه.

الجليس والانيس: ك. الجليس الصالح الكافى والانيس الناصح الصافى، لا بى الفرج المما فى ابن زكريا بن يحيى طراره الجريرى النهروانى (٣٨٥ه) ، مخطوط باريز ١٣٨٤ وقدنش جزء منه فى مجلة المجمع العلمى العربي بدمشق، العدد الثالث، السنة الثلاثون سنة ١٩٥٥.

الجواب الكافي، لا بي عبدالله محمد بن ابي بكر بن ايوب: ابن قيم الجوزية (٧٥١ه)، طبع القاهرة سنه ١٣٢٤ ه.

الجواب المستقيم عماسأل عنه الترمذي الحكيم، للشيخ الاكبر محيى الدين بن المربي (۶۳۸)، مخطوط ببازيد (اسطنبول) رقم ۳۷۵٥.

ك. الحجب، للشيخ الاكبر محيى الدين بن العربي (۶۳۸)، مخطوط يحيى افندى (سليد نية، الطنبول) رقم ۲۳۹۴.

ر. الحجج النقلية والمتقلية فيما ينافى الاسلام من بدع الجهمية والصوفية كالحلول و الا تحاد و وحدة الوجود ... لشيخ الاسلام، تقى السدين ابى العباس احمد ... ابن تيمية الحراني ( ۷۲۸ هـ)، طبع دار المناد بمص بدون تاريخ.

- ك. حقيقة الحقايق:... التي هي للحق من وجه ومن وجه للخلايق، للشيخ عبدا لكريم الحيلي ( ٨٢٥)، مخطوط حاجي محمود افندي (سليمانية، اسطنبول) دقيم ١٣٤٥. وهو يحتوى على ثلاثة اجزاء فقط من موسوعة «حقيقة الحقايق» : كتاب النقطة وكتاب الالف وكتاب الباء.
- ك. حكمة الاشراق، للشيخ شهاب الدين يحيى مهروردى (۵۸۷ه) بعناية المستشرق الكبير هنرى قربان (Henry Corbin)، نشر المعهد الفرنسي الايرانسي، طهران سنة ۱۹۵۳م.
- الحكمة الخالدة، لابى على احمد بن محمد بن يمقوب بن مسكويه (٣٢١ه)، تحقيق الاستاذ عبد الرحمن بدوى، نشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة سنة ١٩٥٣. الحلية، حلية الاولياء و طبقات الاصفياء، لابى نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني، (٣٤٥)، طبع القاهرة سنة ١٣٥١ ــ ١٣٥٧ ه (في ١٥ اجزاء).
- ك. ختم الالياء، لا بى عبدالله محمد بن على بن الحسين الترمذى (المتوفى فى اداخر القرن الثالث للهجرة)، سيصدر ضمن نشرات معهد الاداب الشرقية فى بيروت بمناية عثمان اسماعيل يحيى.
  - دائرة المعارف الاسلامية = . E.I.
- الدرر المنثورة؛ الدرر المنتثرة فى الاحاديث المشتهرة، لجلال الدين السيوطى؛ عبدالرحمن بن ابى بكر (٩١١ هـ)، طبع الجمالية بمصر سنة ١٢٣٨ هـ.
- دواء التفريط، لشيخ الطائفة الجنيد بن محمد، ابو القاسم الخزاز (٢٩٧ه)، مخطوط مصور، محفوظ في معهد المخطوطات العربية التابع للجامعة العربية رقم ٣٧٣ تصوف.
- ديوان الحلاج (الحسين بن منصور، الحلاج ٣٠٩ه) بعناية المستشرق الكبير لوين ماسينيون Louis Massignion، نشر في المجلسة الاسيوية (باريز) ١٩٣١ (عدد كانون الثاني اذار).
  - ديوان لبيد، نش يوسف ضياءالدين خالدي، فيهنا.
- ك. رد معانى الآيات المتشابهات الى معانى الايات المحكمات، للشيخ الاكبر محيى الديان العربيه، مطبعة محيى الديان العربيه، مطبعة الاستقامة، بيروت سنة ١٣٢٨ هـ هكذا ينسب الناش هذا الكتاب الى ابن عربى و هوفى الواقع للشيخ ابن اللبان: محمد بن احمد بن عبد المنعم (متوفى عام ٧٤٩)، انظر،
- "Histoire et Classification des Oeuvres d' Iben Arabi». المعهد للنشر في المعهد الفرنسي العربي بدهشق؛ و انظر أيضاً: GAL. S II 137.-8.
- رسالة الاحاديث القدسية، لعلى بن سلطان القارى (١٥١٤ هـ) طبيع اسطنبول سنة ١٣١٢.
- رسالة الحدود لا بن سينا: ابوعلى الحسين بن عبدالله (۴۲۸ هـ)، بعناية دكتور احسان يارشاطن، طبع تهران سنة ١٣٢٢، بعنوان «رسالة في لغة ابى على بن سينا». رسالة حقيقة مذهب الاتحاديين او «وحدة الوجود» لا بن تيمية، شيخ الاسلام تقى الدين

- احمد بن عبدالحليم (٧٢٨)، طبع دارالمنار بالقاهرة، بدون تاريخ. رسالة الحواري يولس الى اهل كورنتس، ضمن اسفار المهد الحديد.
- رسالة في أثبات المفارقات، للفيلسوف ابي نصر الفارابي ( ٣٣٩ هـ) نشر حيدرآباد ١٣۴٤.
- رسالة فى الاحاديث الكاذبة والضعيفة، لشيخ الاسلام احمد بن عبدالحليم بن تيمية ( ٧٢٨). مخطوط الفاتح ٢٢۶۶.
- رسالة في الارواح، للشيخ الاكبس محيى الدين بن العربي (٣٨٨هـ) مخطوط الظاهرية، رقم ٥۴٣٣ (عام).
- رسالة في اصول الفقه، لا بنعر بي ( ٤٣٨ هـ)، مخطوط ازمير لي (سليمانية، اسطنبول) رقم ٢/٤٩ (اصول الفقه) وهذه الرسالية موجودة بنصها في الفتوحات المكية ٣٩٩/٣ (وصل ٢٥ «خزانة الاحكام الالهية و النواميس الوضعية الشرعية»).
- رسالة في اعتقاد الحكماء لشيخ الاشراق شهاب الدين يحيى سهروردى (۵۸۷ ه)، بمناية المستشرق الكبيره، ريق بان «H. Corbin»، نشر معهد الفرنسي الأيراني، طهر إن سنة ١٩٥٣.
- رسالة في وجوه القلب المقابلة لحضرات الرب، للشيخ الاكبر محيى الدبن بن العربي (سليمانية، اسطنبول) دقم ٢٧٥١ و مخطوط نافذ باشا (سليمانية، اسطنبول) رقم ٤٨٥٠.
- الرسالة للقشيرى، لا بى القاسم عبد الكريم بن هو اذن القشيرى (۴۶۵ه)، طبع الشرقية، مصر سنة ١٣١٨ ه.
  - رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا، طبع القاهرة سنة ١٩٢٨ في أدبعة اجزاء.
- رسائه الكندى الغلسفية، لابى يسوسف يعقوب بسن اسحق الكشدى، فيسلسوف العرب (۲۵۲)، بعناية الاستاذ محمد عبدالهادى ابوريده، القاهرة سنة ۱۳۶۹ (الجزء الثاني).
- الرسائل والمسائل: مجموعة (...) لشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم... بن تيمية الحرائي (٧٢٨)، مطبعة المناد بمصر، بدون تاريخ.
- رشح الزلال في شرح الالفاظ المتداولة بين ارباب الأذواق واحوال، امر المسجهول، (وهو شرح لرسالة ابنء ربي: اصطلاحات الصوفية)؛ مخطوط كلية على بساشا (سليمانيه، اسطنبول)، رقم ١٣٨٥ و بارين رقم ١٥٨١،
- الرعاية المحاسبي، ك. الرعاية لحقوق الله، لابي عبدالله الحارث بن احد المحاسبي ( ۲۴۳ هـ) بعناية.
- Margaret Smith, in «E.j. W. Gibb Memorial», New series, Vol XV 1940.
- روح القدس في مناسحة النفس، للشيخ الاكبس محيى الدين بن العربي (۶۳۸)، نسخة جساممة اسطنبول، رقم ۹۷۹ بتاريخ ۹۰۵ للهجرة و عليها سماعسات عديدة على المصنف، مذيلة بتوقيمه.
- الروض الأنف، لابي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي الخدمي (٥٨١ه) طبع القاهرة سنة ١٣٣٢.

- روضة التمريف بالحب الشريف، لا بي عبدالله محمد (لا ان الدين) بن الخطيب الاندلسي النرناطي (۷۷۶ه) مخطوط اسعد افتدى (سليمانيه، اسطنبول)، دقم ۲۷۲۴.
- ك. الروضة في الصنعة الالهية الكريمة المختومة، المنسوب الى ابى محمد مسلمة الفرطبي المجريطي (ابوالقاسم مسلمة بن احمد... المتوفى عمام ٣٩٥ او ٣٩٧ هـ)، مخطوط بشير آغا (سليمانية. اسطنبول)، رقم ٥٥٥.
- ك، الرياضة، لا بى عبدالله محمد بن على بن الحسن (او الحسين): الحكيم الترمذي، المتوفى في آخر القرن الثالث للهجرة، نشر الدكتور الربرى و الدكتور على حسن عبد القادر، طبع مشتركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابى الحلبي، القاهرة سنة ١٣٤۶ ه.
- زادالمماد في هدى خير العباد، لا بن القيم الجوزية، ابو عبدالله، محمد بن ابسى بكر (٧٥٢ ه)، بتحقيق محمد حامد الفقى، مطبعة السنة المحمدية، القساهرة سنة ١٣٧١ (في اربعة اجزاء).
  - سفر ادمياء، من اسفار العهد العتيق.
  - سفر اشعياء، من اسفار العهد العتيق.
  - سفر التكوين، مناسفار المهدالعتيق.
    - سفر العدد، من اسفار العهد العتيق.
- سفينة الراغب، لمحمد باشا، المشهور براغب بساشا (١١٧۶)، طبسع بولاق سنة
- ك. السنة للامام احمدبن حنبل (ابوعبدالله احمدبن محمد... الشيباني المروزي، المتوفى سنة ۲۴۱ هـ)، طبع القاهرة، يدون تاريخ.
- مسند ابن ماجه (ابو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، المتوفى عام ٢٧٣ ه)، المطبعة العلمية، القاهرة سنة ١٣١٣ (في جزئين).
- سنن الشافعي، الامام ابيعبدالله محمدين ادريس (٢٥٤ هـ)، طبع القاهرة، سنة ١٣١٥ هـ.
- سنن النسائي (أبوعبدالرحمن، احمدبن على بنشعيب النسائي، المتوفى ٣٥٣ ه)، المطبعة اليمنية، القاهرة سنة ١٣١٢ ه.
- سيراعلام النبلاء للذهبي (ابوعبدالله محمد بن احمد بن عثمان... المتوفى ٧٤٨ه)، نسخة مصورة محفوظة في دار الكتب المصرية، رقم ١٢١٩٥ -.
- شذرات المندهب... في اخبار منذه، لا بي الفلاح عبد الحي بن احمد بن محمد السالحي الشهير با بن العماد الحنبلي (١٥٨٩ هـ)، نشر مكتبة القدسي، القاهرة سنة ١٣٥٥ ه.
  - شرح الأحياء = ا تحاف السادة المتقين...
- شرح الاربعين النووية، شرح الاربعين حديثاً للنووى، المنسوب لسعدالدين مسمودين عمر التفتاذ انى ( ۲۹۱ او ۲۹۲ او ۷۹۷ ه) دار الطباعة العامرة، اسطنبول سنة ۱۳۱۶ ه.
- شرح الاسرا والمشاهد القدمية، الاصل لابنءربي (٤٣٨ م) والشرح لاسماعيل بن

- سودكين النـورى (۶۴۶ ه)، مخطوط الفاتـح (سليمانيـة، اسطنبول) رقم ١٤٠٠ المنابول) المنابول المنا
  - شرالخفاجي على الشفا = نسيم الرياض...
- شرح خمسين حديثاً لحافظ بن رجب: شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، لزين الدين ابي الفرج عبدا لرحمن بن احمد بن رجب السالمي البندادي الحنبلي ( ۷۹۵ ه)، مخطوط ايا صوفيا (اسطنبول)، رقم ۵۷۱؛ وهوش علي كتاب «جوامع الكلم الطيبة في الادعية والاذكارة اشيخ الاسلام احمد بن عبدا لحليم... بن تيمية ( ۷۲۸ ه).
- شرح عينية ابنسينا، لزين الدين محمد عبدالرؤوف بن على المناوى (١٥٣١ه). طبع الموسوعات، القاهرة سنة ١٣١٨ ه.
- شرح فصوص الحكم لبالى افندى؛ بالى افندى، مصطفى بن سليمان (١٥٤٩)، طبع العثمانية؛ اسطنبول سنة ١٣٥٩ ه.
- شرح القاشاني على الفصوص؛ القاشاني، كمال الدين عبد الرزاق بن أبى الفضل ( ٧٣٥ هـ)، طبع مصر سنة ١٣٢١ ه.
  - ش القسطلاني على البخارى = ارداد الساري...
- شرح مسلم للنووى: لمحيى السدين يحيى بن شرف النسووى الشافعسى (٤٧٧)، بحاشية شرح القسطلاني (٩٢٣ ه) على محيح البخاري، طبع بولاق سنة ١٣٥٤ (١٥ جزءًا).
- شرالمواقف للجرجاني، ك. المواقف في علم الكلام، لمضدالدين عبدالرحمن بن احمدا بن عبدالنفار، الصديقي الظفري الايجي الشيرازي، المتوفى عام ٧٥٧ هاي والشارح، السيدالشريف على بن محمدالجرجاني، المتوفى عام ٨١٥ ه، طبع دار الطباعة العامرة اسطنبول سنة ١٣١١ (٣ اجزاء).
- شرح النصيحة لابن زكرى، ك. النصيحة الكافية لمن خصه الله بالمافية، للشيخ شهاب الدين ابو المباس احمد بن احمد بن محمد بن عيسى بن زروق، المتوفى عام ٩ ١٨، ــ و الشارح، ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن زكسى، المتوفى عام ١١۴۴. مخطوط الرباط، رقم ١٢٢٠.
- الشرح والابائة، كتاب (...) على اصول السنة والديائة، للشيخ عبيدالله بن محمد المشهور بابن بطة، المتوفى عام ٣٨٧ ه، بعناية الاستاذ الكبيس المستشرق هنرى لاووست (Henri Laoust)، نشر الممهدالفرنسي المربى بدمشق عام ١٩٥٨، وقداضاف محقق الكتاب ترجمة كاملة بالفرنسية للنص المربى معمقدمة اضافية و تعليمات في غاية الاهمية، بالفرنسية ايضاً.
- ك. الشريعة، لا بي بكر محمد بن الحدين الاجرى (٣٥٥ه)، تحقيق محمد حامد النقى، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة سنة ١٣٥٩.
- شطحات الصوفية، للاستاذ عبدالرحمين البدوى، وهوالكتاب التاسع من سلسلة «الدراسات الاسلامية» التي يتولى اخراجها الناش، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة سنة ١٣٤٩.
- ك الشعر والشعسراء، لابي محمسد عبدالله بسن مسلم بسن قتيبه (۲۷۶ه)، نشر de Goeje. Leydo 1900

شفاء السائل،... لتهذيب المسائل، لابى زيد عبد الرحمن بن ابسى بكر محمد بن خلدون الحضرمى (٨٥٨ه) بعناية محمد بن تاويت الطنجى، نشرات كلية اللاهوت في جامعة انقره (رقم ٢٢)، الطنبول سنة ١٩٥٨؛ ونشر هذا لكتاب ايضا الآب اغناطيوس عبده خليفة اليسوعى، ضمن نشرات معهدا الآداب الشرقية بيروت (رقم 11). المطبعة الكاتوليكية في بيروت سنة ١٩٥٩.

شفاء النليل... فيما في كلام العرب من الدخيل، لشهاب الدين احمد الخفاجي، (ماء ١٠٨٠ هـ)، المطبعة الوهبية، القاهرة، سنه ١٢٨٢ هـ.

شهيدة العشق الألهى، رابعة العدوية (و فاتهاعام ١٣٥ او ١٨٥ه)، تاليف عبدال حمن بدوى السلطة «الدراسات الاسلامية»، رقم ٨، الناش مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.

صحيح البخارى = الجامع الصحيح.

صحيح مسلم = شرح صحيح مسلم للنووى.

صحيفة همام بن منبه: صحيفة صحيحة لابى هريرة (٥٩ ه) رواها عنه همام بن منبه (١٥١ ه)، تحقيق محمد حميدالله، نشرات مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١٣٧٢ هـ (وفي نفس المجلة عام ١٩٥٣ ص ۶٩ و ما بعدها).

صفة الصفوة، لابي الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد بن الجسودي (١٩٧٥ م)، طبع حيد (آباد سنة ١٣٥٥ (۴ اجزاء).

طبقات آبن سعد؛ الطبقات الكبير، لا بي عبدالله محمدبن سعد بن منيح الزهرى ( ٢٣٥ه) . (éd. Sachan, 8 vol, Leyden, 1904\_1917)

طبقات الحنابلة، لابى الحسين محمد بن محمد بن الحسين، ابويعلى الفراء الحنبلى (۵۲۶ه)، نشر محمد حامد الفقى، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة سنة ۱۳۷۱ ه. (مجلدان).

طبقات الشافعية الكسبرى، للشيخ تاج الدين ابى نصر عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى (٧٧١ هـ)، المطبعة الحسينية، القاهرة سنة ١٣٣٤ (ستة اجزاء). طبقات الشعراني = طبقات الصوفية الكبرى.

طبقات الصوفية، لابع عبد الرحمن، محمد بن الحسين بن موسى السامى (۴۱۲ هـ) بتحقيق نور الدين شريبة، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة سنه ١٩٥٣

طبقات الصوفية الكبرى = لواقح الانوار ...

طبقات المناوى = الكواكب الدرية...

طرازالحور :... المبارزة من خدور رحمة الجمهور، لمؤلف مجهول، مخطوط، باديز، رقم ١٣٩/ ١٢٩/ ١٢٩٠.

طواسين الحلاج (الحسين بن منصور الحــلاج ٢٥٩ه) بعناية الاستاذ المستشرق الكبير لويز مسينيون، بارين سنة ١٩١٣.

ك. العارضة؛ عارضة الاحودى في شرح الترمذى (ابوعيسى محمد بن عيسى الترمذى المتوفى ٢٧٩هـ) للقاضى ابى بــكر، محمد بن العربى المعافري الاندلسي، (٥٣٣هـ). طبع القاهرة سنة ١٣٥٥ ـ ١٣٥١ (١٣ جزءاً).

ر. عرس الرحمن... و ماوردفيه من الايات و الاحاديث... لشيخ الاسلام احمد بن

- عيد الحليم ... بن تيمية ( ٧٢٨ هـ)، مطبعة المنار بالقاهرة، بدون تاريخ.
- ك. العظمة، للشيخ الاكبر محيى الدين بن العربي (٤٣٨ه)، محطوط يحيى افندى (سليمانية، اسطنبول) رقم ٢٤١٥.
- عقدا لجمان ... فى تاريخ اهل الزمان، لبدر الدين، محمدود العينى ( ١٥٥ م)، مخطوط احمدالثالت (طوب قبوسراى، اسطنبول) رقم ٢٩١٢.
- العقدالفريد، لابن عبدربه: ابوعمر (اوعمرو)بن محمد (٣٢٨ه)، تحقيق احمد امين.... الناش لجنــة التأليف والترجمــة والنش، القاهــرة سنة ١٩٥٣ (٢ اجزاء).
- العقيدة الواسطية، لشيخ الاسلام احمدبن عبدالحليمبن تيمية (٧٢٨ ه)، المطبعة السلفية، القاهرة سنة ١٣٤٤.
- عقلة المستوفز، للشيخ الاكبر محيى الدين بن العربي ( ۶۳۸ هـ). بتحقيق الاستاذ المستشرق نيبرج ( Nyberg )، طبع مدينة ليدن، مطبعة بريل، سنة ۱۳۳۶ هـ.
- عقيدة ابن حنبل (ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المتوفى سنة ٢٢٩ه)، و نصها محفوظ في طبقات الحنابلة لابي الحسين بن الفراء، المتوفى ٥٢٩ هـ، انظر ما تقدم «طبقات الحنابلة».
- ك. العلل الداخلة في المقامات؛ العلل التي تدخل المقامات و تخفي على العريد العلل الدين تدخل المقامات و تخفي على العريد المبتدى لشيخ الاسلام ابى اسماعيل عبدالله سنمحمد الانصاري ( ۴۸۱ م)، تحقيق Mélanges L. Massignon, I. P.P. 153-171 في S. deBeaurecueil نشرات المعهد الفرنسي العربي بدمشق سنة ۱۹۵۶.
  - علم الفلك = تاريخ علم الفلك...
- عنقاء مغرب... فىذكرختم الاولياء و شمس المغرب، للشيخ الاكبس محيى الدين بن العربي ( ۴۳۸ ه)، طبع القاهرة، بدون تاريخ.
- عنوان الدراية... فيمن عرف من علماء المئة السابعة في بجايه، لاحمد بن احمد بن عبدالله بن محمد الغبريني، (٧١٤ه)، تحقيق محمد بن شنب، الجزائر سنة ١٣٢٨ ه.
- عوارف المعادف، لابي حفص عدم بن محمد بن عبدالله بن عمويه، شهاب الدين السهروردي، (۶۳۲ ه) الناشر، المكتبه التجارية الكبرى، القاهرة، (من غير تاريخ؛ و هوملحق في الجزء الخامس من الاحياء ص ۴۲ ـــ۲۵۷).
- ك. النية ... الطالبي طريق الحق، للشيخ عبدا لقادر الحيلاني (۵۶۰ ه)، طبع القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه، (جزءان).
- فتاوى ابن تيمية، ك. مجموعة فتاوى شيخ الاسلام تقى الدين، احمد بن تيمية الحرائى (خمسة اجزاء) مطبعة كردستان العلمية، القاهرة سنة ١٣٢۶ (خمسة اجزاء)
- فتاوى ابن حجر: الفتاوى الحديثية، لشهاب الدين، احمد بن حجر الهيتمي (٩٧٢ ه) طبع الجمالية، القاهرة سنة ١٣٢٨.
- فتح البارى بشرح البخارى، (شرح الجامع الصحيح للامام البخارى، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم المتوفى ۲۵۶ه) للشيخ احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى (۸۵۲ ه)، طبع بولاق سنة ۱۳۰۰ ه (ثلاثة عشر جزءاً)

- الفتوحات المكية، للشيخ الاكبس محيى الدين محمد بن على: ابن العربي الحاتمي ( ١٣٢٩ هـ)، طبع اليمنية، القاء, ة سنه ١٣٢٩ ( ۴ مجلدات ).
- ک. الفروق، لابی عبدالله محمدبن علی بن الحسین، الحکیم الترمندی (المتوفی فی اواخر القرن الثالث الهجری)، مخطوط باریز، رقم ۱۸ ۵۰/۴۵۰۰ ۱۰۰ ب
- فصوص الحكم وخصوص الكلم، للشيخ الاكبر محيى الدين بن العربي (٣٣٨ه) تحقيق الدكتور ابو العلاعفيفي، الناشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ١٩٤٩ (في جزئين، جزء للفصوص و جزء للتعليقات على الفصوص).
- ك. الفناء، للشيخ الطائفة الجنيد (٢٩٧ ه)، مخطوط شهيد على باشا، (سليمانية، اسطنبول) رقم ١٣٧٤.
- ك. الفناء في المشاهدة، للشيخ الاكبر محيى الدين بن العربي ( ۴۳۸ هـ)، نشر ضمن مجموعة «رسائل ابن العربي» الجرز الاول، رسالة رقم ١، مطبعة جمعية دائرة المعادف العثمانية، حيدر آباد سنة ١٣٤٧ هـ.
  - في الآراء الطبيعية لفلوطر = الآراء الطبيعية المنسوب...
  - فى النفس لارسطو = كتاب ارسطاطا ليس وفصل كلامه فى النفس.
- فيض القدين ... بشرح الجامع الصغير، لعبدالرؤوف المناوى (١٥٣١)، المطبعة التجارية، القاهرة سنة ١٣٥٤ ه (١ جزاء).
- الفيا وف المفترى عليه ابن رشد، للدكتور محمود قاسم، الناش مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة (بدون تاريخ).
- ر. القربة، للشخ الأكبر محيى الدين بن العربي ( ۶۳۸)، نشى في مجموعة مرسائل ابن العربي، جزء ١، رسالية رقم ؟ (بعنوان، كتاب القربية)، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد سنة ١٣٤٧ ه.
- قوت القلوب ... في معاملة المحبوب، لا بي طالب المكي : محمد بن ابي الحسين على بن عباس (٣٨٤ هـ) ، المطبعة الميمنية ، القاهر ه سنة ١٣١٥ (في مجلدين) .
- القول المبنى،... فى الترجمسة عن ابن العربسى، المحمد بن عبد الرحمن السخارى (٩٥٢ هـ)، مخطوط برلين
- Berlin, Bibl. Arabi, Sprenger 790.
- الكامل في التاريخ، لابي الحسن على بن محمد بن محمد؛ ابن الاثير الشيباني ( ٣٥٥ هـ)، نشر المستشرق كارل تورنبس ج (C. J. Tornberg)، ليدن ١٨٥١ ـ ١٨٧٩ ـ ١٥٥ مجلداً ).
  - كتاب ارسطاطا ليس و فسل كلامه في النفس = ك. النفس لارسطو.
- کتاب سعدالدین الحموی ( محمد بن المؤید بن احمد بن محمد بن حمویه، المتوفی هم ۱۹۵۶ و ۱۹۸۹ مینوسیان ۱۹۸۹ و ۱۹۸۹ و ۱۱۸۱ و ۱۹۸۹ و ۱۱۸۱ و ۱۹۸۹ و ۱۹۸ و ۱۹۸۹ و ۱۹۸ و ۱۹۸۹ و ۱۹۸ و ۱۹
- كتاب في علم التصوف لداود بن محمود القيصرى الرومي ( ٧٥٥ ه). مخطوط اياصوفيا (اسطنبول) رقم ١٨٩٨.
- كتاب الكتب، للشيخ الاكبس محيى الدين بن المربى (٤٣٨ه)، نشر في مجموعة «رسائل ابن المربى» في الجزء الثاني، بمطبعة جمعية دائرة المعارف المثمانية، حيدر آباد

سنة ١٣٤٧ ه.

كشاف اصطلاحات العلوم والفنون للنها نوى، طبع فىكلكته، الهند سنــة ١٨٩٢ (فىمجلدين).

كشف الخفاد... ومزيل الالباس عمااشتهر من الاحاديث على السنة الناس، لاسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (١١٤٢ هـ)، مطبعة القدسى، القاهرة سنة ١٣٥١ (في جزئين).

كشف المعنى عنس اسماءالله الحسنى، للثيخ الاكبس محيى الدين بن العربي (مدير ١٤٢٥)، مخطوط يحيى افندى (سليمانية، اسطنبول) رقم ٢٢٥٩.

كشف الموجوه الدن (شرح التائية الكبرى لعمر بن الفارض المتوفى ۴۳۲ه و المنسوب خطأ لعبد الرزاق القاشاني، المتوفى سنة ٧٣٥ و هوفى الواقع لعز الدين محمود الكاشى او القاشاني، المتوفى ٧٣٥ هـ) طبع القاهرة سنة ١٣١٩ هـ.

الكشكول، لبهاء الدين بنحسين عبد الصمد العاملي (١٥٣١ه). المطبعة البهية، القاهرة سنة ١٣٥٢ه.

الكمالات الالهيه في الصفات المحمدية، لعبدالكريم الجيلي (٨٢٥ه)، مخطوط باريز ١٣٣٨.

كنوزالحقايق... في حديث خير الخلاق، لعبد الرؤوف المناوى (١٥٣١ه)، طبع بولاق سنة ١٢٤٨ه.

الكواكب الدرية:... في تراجم السادة الصوفية، لعبد الرؤوف المناوي (١٥٣١ه)، نشر الجزء الاول منه في القاهرة، بتحقيق محمد ربيع الاذهري.

اللباب... في تهذيب الانساب، لابي الحسن عليين محمد بن محمد عزالدين ابن الاثير الشيباني ( ١٣٥٥ مطبعة القدسي القاهرة سنة ١٣٥٧ه (في ثلاثة اجزاء).

لسان المرب، لا بى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظود الافريقى (١١٧ه)، طبع بولاق سنة ٥ ١٣٥هـ ١٣٥٨ ه، (في عشرين جزءاً).

لطائف الاعلام، كتاب (...) باشارات اهل الالهام، لمؤلف مجهول (وبروكلمان ينسبه تارة الى صدر الدين القونوى، المتوفى 47 هـ 6AL., II. P 586/12 هـ 6AL., P 262/2; S II, 280/2 هـ ونادة الى عبد الرزاق القاشانى، المتوفى سنة ٥ ٣٧هـ 280/2; S II, 280/2 ونادة وفى الحقيقة لايمكن نسبة الكتاب اليهمالان المصنف نفسه يرددكثيراً ذكر صدر الدين القونوى و يذكر احيانا اسم علاء الدولة السمنانى (٧٣٤ هـ) على انه شيخه). مخطوط جامعة اسطنبول، رقم ٨٢٣٥٨.

ك. اللمع في التصوف، لابي نصر عبدالله بن على السراج الطوسى، بعناية الاستاذ المستثرق رينولد نيكلسون، سلسلمة جب التذكارية (رقم ٢٢)، ليدن سنة 1916 م.

لواقح الانوار في طبقات الاخيار، لعبدالوهاب الشعراني (ابن احمد بن على) المتوفى سنة ٩٧٣ ه. طبع بولاق سنه ١٢٧٩ ه (في جزئين).

اللوامع المشرقة لكشف ما في العدد من الأسرار المونقة، لمؤلف مجهول، نسخة مكتبة باريز الوطنية، رقم ٥٨ ٨٩ م ١٤٩ ـ ١٥٩ .

ك. المجنبي من المجتنى، لا بن الجوزى: ابوالفرج عبد الرحمن (٩٧٥ م)، مخطوط

ا ياصوفيا رقم ٣٣٩٥.

- محاسن المجالس لأبن العريف؛ ابو العباس، احمدبن محمدبن موسى الصنهاجيي ( ۵۳۶ م)، تحقيق آسين بالاسيوس مدع ترجمة باللغة الفرنسية و تعليقات، الناشر Geuthner، بارين سنة ۱۹۳۳.
- ک. مختصر غایة الحکیم للمجریطی، ابوالقاسم مسلمة بن احمد... المتوفی ۳۹۵ او ۳۹۷، مخطوط حفید افندی (سلیمانیة، اسطنبول) رقم ۴۶۱.
- المختصر في اخبار البش، لابي الفداء الملك المؤيد عماد الدين، اسماعيل بن محمود، صماحب حماة (٧٣٢)، المطبعة الحسينية، القاهرة سنة ١٣٢٥ (في اربعة احزاء).
- المدخل الى المقصد الاسمى فى الاشارات، للشيخ الاكبر محيى الدين بن العربي المدخل الى المقصد الاسمى فى الاشارات، للشيخ الاكبر محيى المندى (سليمانية، اسطنبول)، دقم ٢٢٤٩.
- مرآة الجنان (اوالزمان) في تساريخ الاعيان ليوسف بسن فرزاوغلس سبط ابن الجوزى (متوفى ۴۴۴ او ۴۵۴ ه)، مخطوط مصود في دار الكتب المصرية في ١٧٠ جزءاً رقم ۵۵۱ تاريخ و قد طبع الجزء الثاني منه في حيدرآباد سنة ١٣٧٥ ه.
  - مراتب الوجود للجيلى = ك. الاربمين مرتبة للجيلي.
- المرشد الى آيات القرآن الكريم و آياته، لمحمد فارس بركات ، المطبعة الهاشمية، دمشق سنة ١٣٧٧ ه.
- مروج الذهب للمسعودي: ابوالحسن، على بن الحسين، المتوفى ٣٢۶ او ٣۴۴ ه، نشره مع ترجمة فرنسية
- Barbier de Meymard et Pavet de Courteille, Paris 1871\_77, 9 vol.
- ك. المسائل، للشبخالاكبر محيى الدين بن العربي (۶۳۸)، نشر ضمن مجموعة درسائل ابن العربي» الجزء الثاني، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد سنة ۱۳۶۷ هـ.
- مسندابن حنبل: مسندالامام ابى عبدالله احمدبن محمدبن حنبل الشيبانى (٢٤١ه)، المطبعة اليمنية، القاهرة سنة ١٣١٣ ه (في سنة اجزاء).
- مشاهدالاس ار القدسية ومطالع الانو ار الالهية، للشيخ الاكبر محيى الدين بن العربي ( ٤٣٨)، مخطوط نافذ باشا (سليمانية، اسطنبول)، رقم ٤٨٥.
- ك. المعتمد في اصول الدين، لا بي يعلى، محمد بن الحسين... ابن الفراء (٣٨٥ ه) مخطوط الظاهرية، رقم ۴٥٥، ۴۶ (عام).
- معجم البلدان... في معرفة المدن والقرى والعماد والسهل والوعرمن كلمكان، ليا قوت بن عبدالله الرومي الحموى (۴۲۶ه)، نشن F.Wüstenfeld، ليبزيج، سنة ۱۸۶۶ ـ ۱۸۷۰ (۶ مجلدات).
- معجم مقاييس اللغة، لابي الحسين، احمدين فارسين ذكريًا (٣٩٥ه)، تحقيق و ضبط عبدالسلام هارون، الناش داراحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبى وشركاد، في سنة أجزاء عام ١٣٤٤ ـ ١٣٧١ هـ.

- معيار العلوم (او معيار العلم في المنطق) للغز الى حجة الاسلام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد (٥٥٥ م) طبع القاهرة (بعنوان: معيار العلم في المنطق) سنة ١٣٢٩ هـ، المغنى عن حمل الاسفار في الاسفار، في تخريج ما في الاحياء من الاخبار، لعبد الرحيم ابن الحسين العراقي (٥٥٨ ه)، طبع مع الاحياء، في اسفل الصفحات، الناش المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، بدون تاريخ.
- مفاتيح النيب، لفخر الدين الرازى: محمد بن عمر ( ٥٥٥٩)، طبع بولاق سنة ١٢٨٩ هـ ( ٨ اجزاء).
- مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب المنزل؛ لفخر الدين ا بوعبدالله احمد بن الحسين بن احمد الحرالي (۶۳۷ هـ) مخطوط اسكندرية، بلدية ۲۱۱۸.
- مفتاح العلوم للسكاكي، سراج الدين ابويعقوب يوسف بن ابي بكر بن محمد ( ۶۲۶ هـ) نشر Von Vloten بليدن سنة ۱۸۹۵ .
- المقاصد الحسنة ... في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة ، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى (٩٥٢هم) ، طبعة حجرية بالهند ١٣٥۴ .
- مقامات الحريرى: ابومحمد القاسم بن على بن محمد (۵۱۶ه)، مطبوعة مع شرح احمد بن عبد المؤمن بن عيسى القيسى الشريشي (۶۱۹هـ). بولاق ۱۳۰۰هـ (في جزئين).
- مقدمة أبن خلدون، عبد الرحمن بن ابى بكر محمد (٨٥٨ ه) طبع القاهرة (المطبعة البهية).
- مقدمة شرح الفصوص، لداودبن محمود الرومي القيصرى (٧٥٥ ه) مخطوط ايا صوفيا
- مقدمة شرح القصيدة التائية للفرغاني: سعدالدين، محمد بن احمد بن محمد (٥٥٥) مخطوط ايا صوفيا ١٨٩٨.
- رسالة الملامتية للسلمى: ابوعبدالسرحمن، محمد بن الحسين بن محمد بن موسى النيسا بورى الازدى السلمى (۴۱۲ ه)، بعناية السدكتور ابوالملاعفيفى ، الناشر داراحياء الكتب المربية القاهرة ۱۳۶۴ ه. وقد صدرالاستاذ المحقق نشرالرسالة بمقدمة ضافية عن الفتوة والملامة في التصوف بخاصة والحضارة الاسلامية بمامة.
- ک. المللُوالنحل للشهرستانی، ابوالفتح محمدبن عبدالکریم (۵۴۸ ه) نشر (Cureton ، لیبزیج سنة ۱۹۲۳ (فیجزئین).
- مناين استقرابن عربي فلسفته التصوفية، بحث للدكتور ابوالملا عفيفي، نشر في مجلة كلية الآداب (بجامعة المصرية)، المجلد الاول الجزء اول سنة ١٩٣٣ (ما بو) ص٣٥-٣٠.
- منازل السائرين للهروى عنيخ الاسلام ابى اسماعيل، عبدالله بن محمد الانسادى (۴۸۱ه) مع شرح لابى محمد عبد المعطى بن محمود... اللخمى الاسكندرى (ولدحوالى سنة ۵۷۵ و توفى فى منتصف القرن السابع، على رأى تقدير ناشر الكتاب الاب الفاضلس.دى لوجيه دى بوركى الدومنكى S. de Laugier de Beaurecueil، مطبوعات المعهد الفرنسى الآثار الشرقية بالقاهرة سنة ۱۹۵۴.

مناقب الامام احمد بن حنبل، لابي الفرج بن الجوزى (٥٩٧ه)، مطبوع في القاهرة سنة ١٣۴٩ه.

مناقب الابرارلابن خميس: الحسين بن نصر بن احمد (۵۵۲ م)، مخطوط ولى الدين (با بزيد عمومي، اسطنبول) رقم ۱۶۱۸

المنتظم في أخبار الأمم، لا بي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (٩٧ه) طبع حيدر آباد (جمعية دائرة الممارف العثمانية) سنة ١٣٥٧ هـ (في خمسة اجزاء).

منتهى البيان فى كشف نتايج الامتنان وشرح مقاد نة الاسماء والاعيان للخل الوفى على بيان، لمؤلف مجهول، مخطوط مكتبة باديز الوطنية رقم على بيان، لمؤلف مجهول، مخطوط مكتبة باديز الوطنية رقم على ١٧٩/۴٨٠١ - ٢٥٢٠ .

ك. منزل القطب والامامين والمدلجين، للشيخ الاكبر مجين الدين بن العربي ( ۶۳۸ هـ)، نشر في مجموعة «رسائل ابن المربي»، الجزء الثاندي، معلمة جمعية دائرة المارف المثمانية، حيدا باد سنة ۱۳۶۷ هـ.

منطق الشفا لابنسينا، ابوعلى الحسين بن عبدالله بن على بنسينا، الشيخ الرئيس ( ۴۲۸ هـ) بتحقيق الاساتذة الاب قنواتى ومحمود الخضيرى و فؤاد الاهواني، منشورات وزارة المعارف العميمية في مصر سنة ١٩٥٢.

المواقف والمخاطبات للنفرى، محمد بن عبدالجباد (۳۶۰، ۳۶۱ه)، تحقيق آربرى، مطبوعات دارالكتب الموسية سنة ۱۹۳۴؛ و مختلوط يحيى افندى (سليمانية، اسطنبول) رقم ۴۶۴، بعنوان مواقف المعارف وينسب الناسخ خطأ الكتاب الى صدرالدين القونوى (محمد بن اسحق بن يوسف، المتوفى ۴۷۲ه)؛ وهذه النسخة الخطية تحتوى على زيادات كثيرة لا توجد فى نشرة آربرى وعى تعادل تماما الجزء المطبوع؛ فلعل هذا الجزءه و فقط لصدرالدين القونوى. فليحد دا

موضوعات القارى: على بنسلطان محمد القارى (١٥١٤ه)، طبع اسطنبول، بدرن

الموطأ للامام مالك، امام دارالهجرة، مالك بن انس (۱۲۹ ه)، برواية يحيى بن كثيرالليثي (۲۳۴ ه) طبع حجر بدهلي سنة ۱۳۲٥ ه.

ميز الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين ابي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي (٧٤٨ ه)، مطبعة السعادة، القاهرة سنة ١٣٢٥ ه (في ثلاثة اجزاء).

ك. الميم والواو والنون، لابن العربي (الشيخ الاكبر محيى الدين) (٣٣٨)، نشر ضمن مجموعة «دسائل ابن العربي» الجزء الأول، رسالة رقم ٨، مطبوعات جمعية دائرة المعادف العثمانية، حيدرآباد، سنة ١٣٤٧ ه.

نتائج الافكار القدسية في بيان شرح الرسالة القشيرية، شرح رسالية القشيرية، (ابوالقاسم، عبد الكريم بن هو اذن القشيري المتوفى ۴۶۵) والشارح، معطفي بن محمد الصنير العروسي (۱۲۹۳ه)، بولاق سنة ۱۲۹۰ه (في اربعة اجزاء).

نسخة الاكوان في معرفة الانسان، لمحيى الدين بن العربي النين الاكبر (٣٣٨ ع)، مخطوط اسعد افندي (سليمانية، اسطنبول)، رقم ١/١٧٧٧ -- ٣١٠٠٠

نسخة الحق، المحيى الدين بن المربي الشيخ الاكبر (٣٣٨ هـ)، مخداوط يحيى انندى

(سليمانية، اسطنبول) رقم ٢٤٣٥٠

نسيم الرياض في شرح شفاء القاضى عياض، (كتاب الشفا في تعريف حةوق المصطفى لا بي الفضل عياض بن موسى بن عياض المحصبى السبتى المالكي، المتوفى عام ۵۴۴ ه. والشرح لشهاب الدين احمد الخفاجي المصرى (۱۹۶۹ه) المطبعة العثمانية، اسطنبول سنة ۱۳۱۲. (في اربعة اجزاء).

نصوص لم تنشر = Rec (في قسم المراجع الاجنبية).

نظريات الاسلاميين في الكلمة «The Logos» للدكتور ابى الملا عفيفي، محلة كلية الآداب (الجامعة المصرية) المجلد الثاني، الجزء الادل (ما يوسنة ١٩٣٣) ص ٣٣ ــ ٧٥.

نفح الطيب من غصن اندلس الرطيب، لا بي العباس احمد بن محمد المقرى (١٥٣١ه)، المطبعة التجارية، القاهرة سنة ١٣٤٧ - ١٣٤٩ ه (في ٩ اجزاء).

ك. النفحات لصدرالدين القونوى، محمدين اسحق بن يوسف (۶۷۲ ه)، مخطوط يوسف آغا (قونية)، رقم ۵۴۶۸ وهو بخط كاتب المصنف و موقوف على الزاوية التي فهاض رحه.

ك. النفس لارسطو، كتاب ارسطاطاليس وفسل كلامه فى النفس، ترجمة اسحق بن حين، المتوفى عام ٢٤٥ للهجرة، نشر بمناية عبدالرحمن بدرى، وهو الجزء السادس عشر من سلسلة دراسات الاسلامية التى يتولى اخراجها بجهة فاثق. الناشر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة سنة ١٩٥٢.

ك. النقطة وهوالجزء الثالث من اجراء موسوعة «حقيقة الحقايق» لعبد الكريد الجيلي (٥ ٨٢ ه)، مخطوط حاجي محمود افندي (سليمانية، اسطنبول) رقم 1/۲۴۵۹

نهاية الارب في فنون العرب، لا بي العباس النوبري (٧٣٢ هـ). الطبعة الثانية، القاهرة سنة ١٩٥٥ ـ (في ١٨ جزءاً).

وفيات الأعيان... و انباء ابناءالزمان، لابى المباس احمدبن محمدبن ابراهيم بن خلكان (۴۸۱ هـ)، بولاق سنة ۱۲۷۵ (في جزئين).

ك. اليقين الموضوع في مسجد اليقين، لا بن عربي (الشيخ الاكبر، ۴۳۸ هـ) مخطوط با يزيد (اسطنبول) رقم • ۳۷۵٠ 

Iran University Press 1988 All rights reserved



## Ibn al-'Arabī's al-Tajalliyāt al-Ilāhiyya

with

Kashf al-Ghāyāt

an anonymous commentary

and

Ibn Sūdkīn's Notes

Edited and annotated by Osman Yahia

Tehran, 1988 Iran University Press

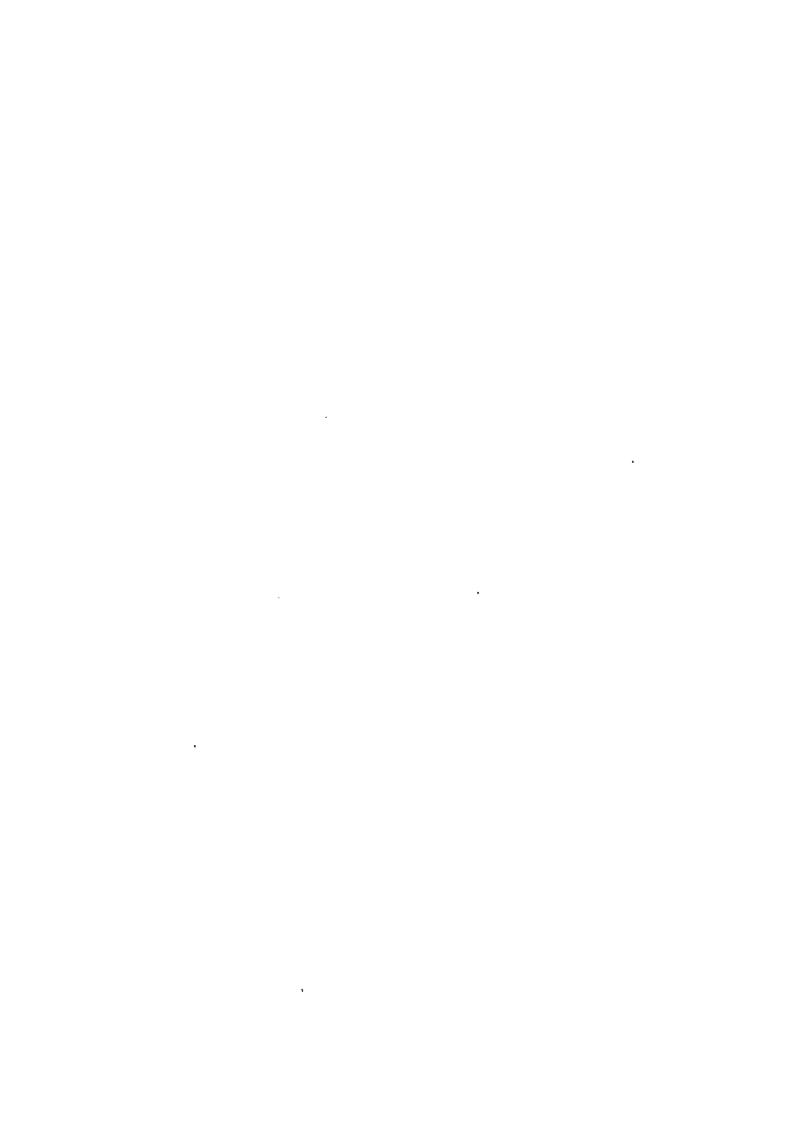



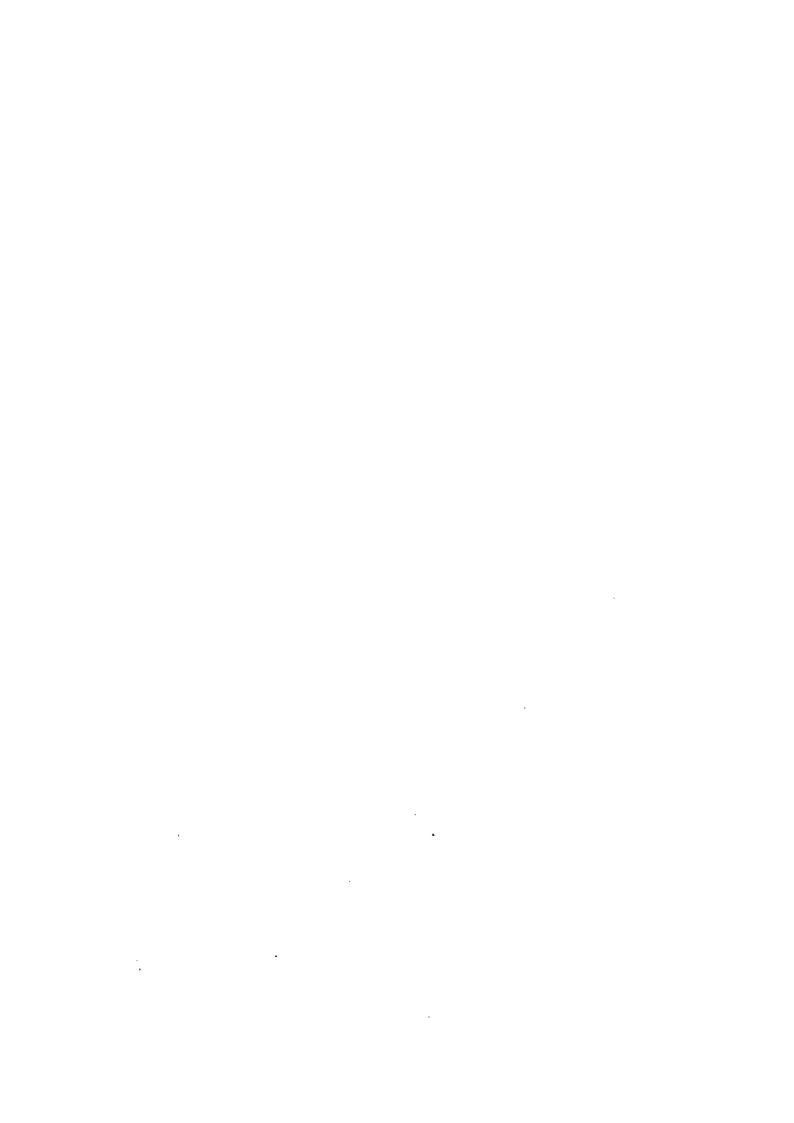

